مِنْ مَطْبُوعَاتِ مِنْ مَطْبُوعَاتِ مَكْبَية ِ مَكْبَية ِ مِكْمة المُكرّمة

المنافعة ال

إعتداد المعرب والمعرب والمعرب

السَّفُرُ الأُوّلُ وقن بِلْهُ بَعِنَا في طُبِعَ عَلَىٰ نَفَقَةِ مُجُسِن إَكْرِيْمٍ

أجزلَ للَّهُ مشويتَهُ وغِفرَلَهُ وَلُوالدِيْهِ وَلِجَمِيْعِ المَيْسَلِمِيْنَ

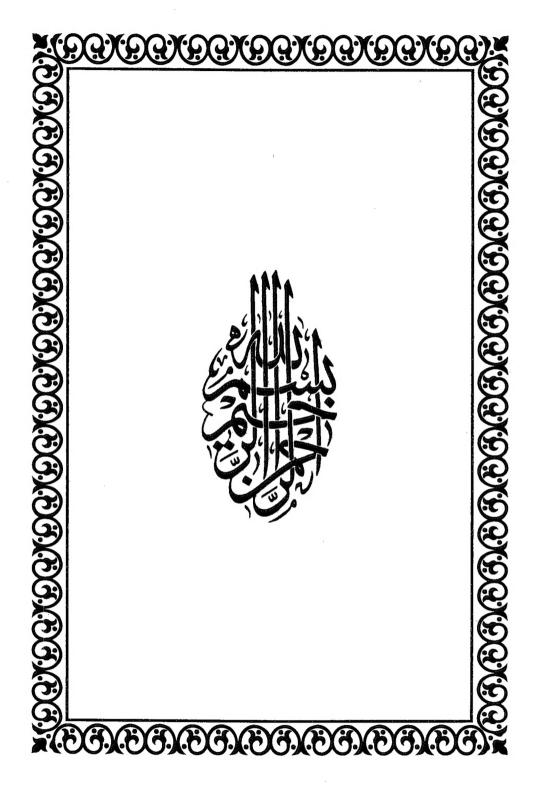

#### عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ، ١٤٢٢هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السديس، عبد الرحمن بن عبد العزيز

كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة ـ مكة المكرمة

۲۵۷ ص ؛ ۱۷ × ۲٤ سم .

ردمك ٨\_٣٠-٩٩٦، ٩٩٦٠

٢ \_ الوعظ والإرشاد

١ \_ خطبة الجمعة

ديوي ۲۱۳

أ\_ العنوان۲۲/۲۸۲۸

جَمِيْعُ الْحُقُوقِ مِحَفُوطَةٌ الطَّبْعَةُ الْأُولِي

٣٦٤١ه - ٢٠٠٦ م

مكتبراليلي الاتيحق العِلميت

مكة المكرمة -حيالعوالي-هاتف: ٥٢٧٥٥٩١ فاكسس/٥٢٧٥٦١١ ص.ب ١٣٦١٢ (البريدالالكتروني / ١٣٦١٠ البريدالالكتروني / ١٣٩٥٠

#### المقتدمة

إِنَّ الحَمْدَ اللهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ لَلْهُ وَمَنْ يُضْلِلْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، أَحْكَمَ كِتَابَهُ، فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَمَلْ فَرَى (٢) أَلْسِنَةً أَهْلِ الإسلامِ بِاللّيَانِ وَرَحُطَابَةِ، فَكَانَ مِنْهُمْ نَمَاذِجُ مِمَّنْ فَرَى (٢) الخَيْرَ وَأَصَابَهُ، فَبَلَغَ مِنَ وَالخَطَابَةِ، فَكَانَ مِنْهُمْ نَمَاذِجُ مِمَّنْ فَرَى (٢) الخَيْرَ وَأَصَابَهُ، فَبَلَغَ مِنَ الفَصْلِ أَوْجَهُ (٣) وَنِصَابَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ أَفْضَلُ مَنْ صَعِدَ المَنَابِرَ، وَأَبْلَغُ مَنْ صَدَعَ بِالخُطَبِ الزَّواجِرِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ صَعَدَ المَنَابِرَ، وَأَبْلَغُ مَنْ صَدَعَ بِالخُطَبِ الزَّواجِرِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ النَّذِينَ كَانُوا قِمَمًا تُقْتَفَىٰ فِي الدَّعُوةِ وَالخَطَّابَةِ بِالأَصَائِلِ وَالهَوَاجِرِ (٤)، وَمَنْ سَارَ عَلَىٰ نَهْجِهِمْ، وَسَلَكَ سَبِيْلَهُمْ، وَتَرَسَّمَ بِالأَصَائِلِ وَالهَوَاجِرِ (٤)، وَمَنْ سَارَ عَلَىٰ نَهْجِهِمْ، وَسَلَكَ سَبِيْلُهُمْ، وَتَرَسَّمَ فَي اللّهِ مُتَاجِرٌ، وَمَا تَاجَرَ مَعَ اللهِ مُتَاجِرٌ، وَزَجَرَ عَنِ الرَّدَى اللهِ مَن الرَّدِي وَمَا تَاجَرَ مَعَ اللهِ مُتَاجِرٌ، وَزَجَرَ عَنِ الرَّدِي الرَّذِي وَمَا تَاجَرَ مَعَ اللهِ مُتَاجِرٌ، وَرَجَرَ عَنِ الرَّذَى اللهُ مُتَاجِرٌ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

<sup>(</sup>٤) الأصائل: جمع أصيل، وهو وقت العَشِيِّ، والهواجر: جمع هاجرة، وهي وقت نصف النهار عند اشتداد الحر. «اللسان» (أصل) (هجر).



<sup>(</sup>١) يقال: رجل فَتِيقُ اللسانِ: فَصِيحه حَدِيده. «اللسان» (فتق).

<sup>(</sup>٢) يقال: فرى يفري: إذا عمل العمل فأجاد. «اللسان» (فرى).

<sup>(</sup>٣) الأوْج: العلوم، ضد الهبوط. «القاموس» (أوج).

#### أتمابعيد:

فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ المِنَنِ وَالآلاءِ مِنْ رَبِّ العِبَادِ مَعَ نِعْمَةِ الخَلْقِ وَالإِيْجَادِ، وَالإِعْدَادِ وَالإِمْدَادِ \_ بَلْ أَعْظَمُهَا عَلَى الإطْلاقِ: مَا هَدَانَا اللهُ سُبْحَانَهُ إِلَيْهِ مِنْ هَلْذَا اللهُ سُبْحَانَهُ إِلَيْهِ مِنْ هَلْذَا اللهِ سُلَقِيمٍ، وَالصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ؛ فَ ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلَّذِى هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهُ تَدِينَ القَوِيمِ، وَالصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ؛ فَ ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلَّذِى هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِهَذَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَإِنَّ مِنْ أَهُمَّ مُمَيِّزَاتِ هَاذَا الدِّيْنِ «الحَكَمَالَ وَالشُّمُولَ»؛ فَلَمْ يَتْرُكُ جَانِبًا مِنْ جَوَانِبِ الحَيَاةِ إِلاَّ تَوَلاَّهُ بِالعِنَايَةِ وَ الرِّعَايَةِ وَالإِهْتِمَامِ ؛ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ سُبْحَانَهُ: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وَيَنَاكُمُ وَاتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ وَيَنَا ﴾ [المائدة: ٣].

وَمِنْ ذَلِكَ: مَا اخْتصَّتْ بِهِ هَاذِه الأُمَّةُ مِنَ الشَّعَائِرِ وَالمَشَاعِرِ (١)، وَالفَضْلِ وَالفَضَائِلِ؛ كَاخْتِصَاصِهَا بِهَاذَا اليَوْمِ العَظِيْمِ «يَوْمِ الجُمُعَةِ»، وَمَا امْتَازَ بِهِ هَاذَا اليَوْمُ المُبَارَكُ مِنْ هَاذِهِ الشَّعِيْرَةِ الإسلامِيَّةِ العَظِيْمَةِ، وَمَا امْتَازَ بِهِ هَاذَا اليَوْمُ المُبَارَكُ مِنْ هَاذِهِ الشَّعِيْرَةِ الإسلامِيَّةِ العَظِيْمَةِ، وَهِيَ: «الْخُطْبَةِ».

وَمِمَّا لَارَثِبَ فِيْهِ، أَنَّ لِلْحَطَابَةِ فِي شَرِيعَتِنَا الغَرَّاءِ مَقَامًا سَامِيًا، وَمَنْزِلَةٌ عَظِيمَةً؛ وَذٰلِكَ لِمَا تُمَثِّلُهُ مِنْ تَحْقِيْقٍ لِلإِضْطِلاَع بِمُهِمَّةِ الدَّعْوَةِ إِلَى

<sup>(</sup>١) الشعائر: متعبَّداتُ اللهِ التي أشعرها الله، أي: جعلها أعلامًا لنا، الواحد: شعيرة، والمشاعر: جمع مَشْعَر، وهو المَعْلَمُ للعبادةِ والموضع. «اللسان» (شعر).



الله \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَدِيدًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللهِ

أَخِي الْقَارِئُ الْكُورْكَمِ، كُنْتُ أُودُ أَنْ أُصَدِّرَ هَانِهِ «الكَوْكَبَةَ» (١) وَمُقَدِّمَةٍ فَضْفَاضَةٍ عَنْ هَاذَا المَوْضُوعِ المُهِمِّ «الخَطَابَةِ»، تَكُونُ تَوْضِيحًا وَبَسْطًا لِمَضَامِيْنِهَا؛ تَعْرِيْفًا وتَارِيْخًا، وآذَابًا وَمَنْهَجًا، وَحِكَمًا وَأَحْكَامًا، ولِمَا عَلَىٰ فَارِسِهَا إِعْدَادًا وَتَكُويْنًا، وَنَحْوِ ذٰلِكَ؛ إِتْمَامًا لِلْفَائِدَةِ، وَإِجْرَاءً لِلْعَائِدَةِ الزَّائِدَةِ، لِلْمُطَّلِعِ عَلَىٰ هَاذِهِ الكَوْكَيَةِ المُبَارِكَةِ؛ حَتَّىٰ لاَ يَكُونَ مُنْبَتًا لِلْعَائِدَةِ النَّالِدَةِ الْفَرَادُةِ وَصُواهُ (٢)، مَعَ سُؤالِي الله تَوْفِيْقَهُ وَعَوْنَهُ وَرِضَاهُ.

لَكِيِّ رَأَيْتُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَتَصَدَّىٰ لِهَاذَا الأَمْرِ المُهِمِّ، وَيَسَلَّمُ فِرُوتَهُ (٢)، وَيَمْتَطِي صَهُوتَهُ (٤): لَيْسَ يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ (٥) مِنْ ذَلِك، وَمَظَانُ هَاذَا المَوْضُوعِ فِي المُتَنَاوَلِ لِيحَمْدِاللهِ لِسَوَاءٌ مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ، وَالفِقْهِ، أَمْ مِنَ المَصَادِرِ الخَاصَّةِ بِهَاذَا المَوْضُوعِ؛ كَكِتَابِ

<sup>(</sup>٥) يقال: عَزَبَ عنه هذا الأَمْرُ يَعْزُبُ، أي: غاب. «اللسان» (عزب).



<sup>(</sup>۱) الكوكبة: الجماعة أو المجموعة. «اللسان» (كوكب)، و «القاموس» (ككب)، و «الهادي إلى لغة العرب» (كوكب).

<sup>(</sup>٢) الصُّوىٰ: أعلام من حجارة منصوبة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق. «النهاية» (صوى).

<sup>(</sup>٣) أي: يعلو إلى قمته. «اللسان» (سنم).

<sup>(</sup>٤) صهوة كل شيء: أعلاه. «اللسان» (صهو).

«أَدَبِ الخَطِيبِ» لا بْنِ العَطَّارِ الدِّمَشْقِيِّ (ت: ٧٢٤هـ) عَصْرِيِّ شَيْخِ الإِسْلاَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ وَغَيْرِهِ، والَّذِي أَبَانَ فِيهِ عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ المَسَائِلِ المُهِمَّةِ، وَالَّتِي يَتَطَلَّعُ إِلَيْهَا الخَطِيْبُ، وَيَجِدُ بُغْيَتَهُ وَطَلِبَتَهُ فِيهَا.

وَمَعَ كُلِّ هَـٰذَا؛ فَـ«مَا لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ كُلُّهُ" (1)، وَ«يَكْفِي مِنَ القِلاَدَةِ مَاأَحَاطَ بِالعُنُقِ» (٢)؛ فَلَنْ أُسْلِمَ القَارِيءَ اللَّبِيْبَ، وَأَحْرِمَ المُتَشَوِّفَ النَّبِيْبَ، مِنْ رَشْفَةٍ مِنْ رَحِيْقِ هَـٰذَا الفَنِّ، وَتَضَمُّخِ (٣) بِعَبَقِهِ وَشَذَاهُ، وَعَبِّ النَّجِيْبَ، مِنْ رَشْفَةٍ مِنْ رَحِيْقِ هَـٰذَا الفَنِّ، وَتَضَمُّخِ (٣) بِعَبَقِهِ وَشَذَاهُ، وَعَبِّ النَّجِيْبَ، مِنْ نَمِيرِهِ وَسَلْسَبِيلِهِ (٤)، تَكُونُ إضَاءَةً مُتَوَّجَةً بِأَبْهَى الحُلَلِ، وَإِنْ لَمْ يَسَيرٍ مِنْ نَمِيرِهِ وَسَلْسَبِيلِهِ (١)، تَكُونُ إضَاءَةً مُتَوَّجَةً بِأَبْهَى الحُلَلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَلاً بَعْدَ نَهَلٍ (٥)، سَائِلاً اللهَ سُبْحَانَهُ التَّوْفِيقَ وَالوِقَايَةَ مِنَ الزَّلَل.

أَخِي الْخَطِيْبُ الْمُبَارِكَ، لِصِيَاغَةِ تَعْرِيفٍ مُنَاسِبٍ لِلْخُطْبَةِ (١) فِي الْاصْطِلَاحِ، أُوْرِدُ تَعْرِيفًا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ جَامِعًا مَانِعًا، وَهُوَ أَنَّ الخُطْبَةَ: «كَلَامٌ مُنْتَخَبٌ مُخْتَارٌ، مُتَّصِفٌ بِحُسْنِ الرَّصْفِ، وَجَوْدَةِ السَّبْكِ، وَقُوَّةِ

<sup>(</sup>٦) وانظر لتعريف «الخُطبة» لغةً: «اللسان»، و «تاج العروس» مادة (خطب).



<sup>(</sup>١) هذا من أمثال العرب. انظر: «خزانة الأدب» (٨/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) مَثَلٌ يُضْرَبُ في وجوب الاكتفاء من الشيء بما تَتِمُّ به الحاجة، ويرويه بعضهم: «حَسْبُكَ من القلادة ما أحاط بالعنق». انظر: «تمثال الأمثال» (٢/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) تضمَّخ بالطِّيب وغيره تضمُّخًا: تلطَّخ به وأكثرَ منه. «اللسان» (ضمخ).

<sup>(</sup>٤) يقال: ماء نمير، أي: ناجع في الرِّيِّ. وماءٌ سلسبيلٌ، أي: عذب سهل الدخول في الحلق. «اللسان» (نمر) (سلسل).

<sup>(</sup>٥) النَّهَل: الشَّرْبَة الأولى، والْعَلَلُ: الشربة الثانية، يقال: عَلَلٌ بعد نَهَلِ، أي: شُرْبٌ بعد شُرْبِ. «اللسان» (نهل) (علل).

التَّأْثِيرِ؛ لِدَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى الخَيْرِ، وَتَنْيِهِمْ عَنْ ضِدِّهِ؛ وَفْقَ أَحْكَامِ الإسْلامِ وَمَقَاصِدِهِ؛ لِتَحْقِيقِ سَعَادَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

وَالْبَلَاغَةِ وَالْبَيَانِ \_ يَجِدُ أَنَّهَا تُمَثِّلُ قِمَّةً مِنْ قِمَمِ الإِبْدَاعِ، وَذِرْوَةَ الإِفْهَامِ وَالْبِلَاغَةِ وَالْبَيَانِ \_ يَجِدُ أَنَّهَا تُمَثِّلُ قِمَّةً مِنْ قِمَمِ الإِبْدَاعِ، وَذِرْوَةَ الإِفْهَامِ وَالإِقْنَاعِ، ولِسَانَ الصَّدِّ وَالدِّفَاعِ، بِهَا يُنَافِحُونَ ويُفَاخِرُونَ، وَبِهَا يُقَارِعُونَ وَيُفَاخِرُونَ، وَبِهَا يُقَارِعُونَ وَيُفَاخِرُونَ، وَبِهَا يُقَارِعُونَ وَيُفَاخِرُونَ، وَيَهَا يُقَارِعُونَ وَيُفَاخِرُونَ، وَبِهَا يُقَارِعُونَ وَيُفَاخِرُونَ، وَبِهَا يُقَارِعُونَ وَيُفَاخِرُونَ، وَيَهَا يُقَارِعُونَ وَيُفَاخِرُونَ، وَيَهَا يُقَارِعُونَ وَيُفَاخِرُونَ، وَيَهَا يُقَارِعُونَ وَيُفَاخِرُونَ، وَيَهَا يَقَارِعُونَ وَيُفَاخِرُونَ، وَيَهَا يَقَارِعُونَ وَيُفَامِ وَيَعَازِيهِمْ، وَإِبَّانُ (١) النَّوَائِبِ (٢) ويُمْضُونَ المَواثِيقَ وَالعُهُودَ، بِهَا تَهَانِيْهِمْ وَتَعَازِيهِمْ، وَإِبَّانُ (١) النَّوَائِبِ (٢) وَالمُلِمَّاتِ (٣) يَقِفُ الخَطِيبُ حَاضًا عَلَى التَّجَلُّدِ وَالثَبَّاتِ.

وَكَانَتُ هَاذِهِ اللّهُ مَنَةُ لاَتُنَاطُ (٤) إِلاَ بالمِقْوَالِ مِنَ الوُجَهَاءِ وَالأَشْرَافِ، اللّذِيْنَ تَحَلّوا بالحِكْمَةِ وَرَجَاحَةِ العَقْلِ وَحُسْنِ الأَوْصَافِ.

وَكُلُّ ذُلِكَ دَلِيْلٌ عَلَىٰ مَكَانَةِ الخَطَابَةِ عِنْدَهُمْ، وَمَااحْتَلَّتُهُ مِنْ مَكَانَةٍ سَامِيَةٍ، تَسَنَّمَهَا الخَطِيْبُ المِصْقَعُ (٥)، وَالمُفَوَّهُ المِدْفَعُ، وَلاَ تَسْأَلُ عَنْ سَامِيَةٍ، تَسَنَّمَهَا الخَطِيْبُ المِصْقَعُ (١٠)، وَالمُفَوَّهُ المِدْفَعُ، وَقُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ، وسَحْبُانُ أَبْنَاءِ بَجْدَتِهَا (٢)، مِنْهُمْ: أَكْثَمُ بنُ صَيْفِيٍّ، وَقُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ، وسَحْبُانُ

<sup>(</sup>٦) يقال للعالم بالشيء الخبير بالأمور: «هُو ابنُ بَجْدَتِها» بتثليث الباء، وكذلك: «هُو ابنُ بَجْدَتِها» بتثليث الباء، وكذلك: «هُو ابنُ بَجْدَته»، وهما من الأمثال. انظر: «جمهرة الأمثال» (١/ ٣٨)، و «اللسان» (بجد).



<sup>(</sup>١) إِبَّانُ الشيء: حِينُهُ. «القاموس» (أبن).

<sup>(</sup>٢) النوائب: جمع نائبة، وهي: المصيبة. «اللسان» (نوب).

<sup>(</sup>٣) الملمَّات: جمع ملمَّة، وهي: النازلةُ الشديدة من نوازل الدهر. «اللسان» (لمم).

<sup>(</sup>٤) أي: لا تُعَلَّقُ. «اللسان» (نوط).

<sup>(</sup>٥) الخطيبُ المِصْقَع، أي: البليغُ الماهر في خُطْبته. «اللسان» (صقع).

وَائِلٍ، وَأَضْرَابُهُمْ.

وَلِمَّاجَاءَ الْإِسْلَامُ، وَسَطَعَتْ شَمْسُهُ، وَتَلَأَّلاَتْ أَنُوارُهُ \_ عَلاَ شَأْنُ الْخَطَابَةِ، وَأَضْحَىٰ أَمْرُهَا فِي مِرَّةٍ (١)؛ كَيْفَ لاَ، وَقَدْ أُوْتِيَ المُصْطَفَىٰ ﷺ جَوَامِعَ الكَلِمَ، وَتَحَدَّىٰ بِبَلاَغَةِ القُرْآنِ العَرَبَ وَالعَجَمَ؛ فَهُو أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ، وَمَنْ مَلاَتْ خُطَبُهُ بِبَرَاعَتِهَا السُّهُولَ وَالوِهَادَ (٢)، وَلاَ غَرْوَ؛ فَلَهَا مِنَ الوَحْيِ وَحُجَجِهِ مَعِيْنٌ لاَ يَنْضُبُ، وَمَدَدٌ لاَ يَنْفَدُ؛ حَتَّىٰ غَدَتْ مِشْعَلًا لِنَشْرِ الدَّعْوَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَالمِلَّةِ المُصْطَفَوِيَّةِ.

وَحِيْنَ يَقِفُ الْحَطِيبُ مُذَكِّرًا وَمُحَذِّرًا، مُبَشِّرًا وَمُنْذِرًا، مُرَغِّبًا وَمُرَهِّبًا، يَحُضُّ عَلَى الجِهَادِ وَالنِّزَالِ، وَمُبَاشَرَةِ السِّهَامِ وَالحِمَامِ (٣)، تَنْطَلِقُ الجُيُوشُ يَحُضُّ عَلَى الجِهَادِ وَالنِّزَالِ، وَمُبَاشَرَةِ السِّهَامِ وَالحِمَامِ (٣)، تَنْطَلِقُ الجُيُوشُ إِلَىٰ سَاحَاتِ الوَعَىٰ بِالسَّمْهَرِيِّ والرِّمَاحِ، دُونَ ضِنَّةٍ (٤) أَوْ جُنَاحٍ (٥)، وَيَأْذُنُ طُغْيَانُ الأَكَاسِرَةِ بِالأَفُولِ (٧)، فَيَبْسُطُ الإِسْلاَمُ سُلْطَانَهُ، وَيُوطِّدُ صَرْحَهُ وَأَرْكَانَهُ، وَمَا ذٰلِكَ سُلْطَانَهُ، وَيُوطِّدُ صَرْحَهُ وَأَرْكَانَهُ، وَمَا ذٰلِكَ سُلْطَانَهُ، وَيُظْهِرُ بُرْهَانَهُ، وَيُعْلِىٰ بُنْيَانَهُ، وَيُوطِّدُ صَرْحَهُ وَأَرْكَانَهُ، وَمَا ذٰلِكَ

<sup>(</sup>٧) الأفول: الغروب والمغيب. «اللسان» (أفل).



<sup>(</sup>١) أي: في قوة وإحكام. «القاموس» (مرر).

<sup>(</sup>٢) الوِهَاد: جمع وَهْدَة، وهي الأرضُ المنخفضة. «القاموس» (وهد).

<sup>(</sup>٣) الحِمَام - بكسر الحاء -: الموت . «النهاية» (حمم).

<sup>(</sup>٤) الضِّنَّةُ: البخل والإمساك. «اللسان» (ضنن).

<sup>(</sup>٥) الْجُنَاحُ: الجِناية والجُرْمُ. «اللسان» (جنح).

<sup>(</sup>٦) الفلول: جمّع فَلِّ، تقول: قومٌ فَلٌّ، أي: منهزمون. «القاموس» (فلل).

إِلاَّ مِنْ أَثَرِ الخُطْبَةِ الخَلُوبِ، الآسِرَةِ لِلْقُلُوبِ.

وَامْتَدَّ فُسُطَاطُ الْخَطَابَةِ، فَصَارَتْ قُرْبَةً وَعِبَادَةً؛ حَتَّىٰ أَسْفَرَاتْ شَمْسُ الإسْلام عَنْ خُطَبَاءَ مُفْلِقِينَ (١)، كَبَّلُوا الأَسْمَاعَ، وَذَاعَ صِيتُهُمْ فِي أَقْصَى الأَصْقَاع، نَشَرُوا السِّحْرَ الحَلاَلَ (٢)؛ فَصَارَ كَالعَذْبِ الزُّلاَلِ، تَقَدَّمَ تِلْكَ الصَّفْوَةَ المُبَارَكَةَ، وَالمَنْظُومَةَ المُتَأَلِّقَةَ: أَفْصَحُ العَرَب، وأَبْلَغُ مَنْ تَكَلَّمَ وَخَطَبَ، الحَبيبُ المُصْطَفَىٰ، وَالرَّسُولُ المُجْتَبَىٰ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ؛ فَقَدْ طُبِعَ عَلَىٰ رَائِقِ الكَلاَم، وَ بَدِيْعِ اللَّفْظِ وَالنِّظَام، بِنَشْرِ مُحْكَم السَّبْكِ، بَدِيْعِ النَّسْجِ، تَنْهَالُ المَعَانِي عَلَىٰ فُؤَادِهِ أَنْهِيَالاً، وَتَنْثَالُ المُفْرَدَاتُ عَلَى لِسَانِهِ انْثِيَالاً، دُونَ تَكَلُّفٍ، أَوْ تَعَسُّفٍ؛ فَحَدِيثُهُ ﷺ لِبَابِي هُوَ وَأُمِّي! عَذْبٌ مُصَفًّى، وَشَهْدٌ مُوفَّى، وَلا عَجَبَ؛ فَهُو القَائِلُ: ﴿إِنَّ مِنَ البِيَانِ لَسِحْرًا ﴿ اللَّهُ ا

وَحَدِيثُهُ السِّحْرُ الحَلاَلُ لَوَ انَّهُ لَمْ يَجْنِ قَتْلَ المُسْلِم المُتَحَرِّزِ (١)

تَلَاُّهُ فِي سُلَّمِ المَجْدِ البِيَانِيِّ، وقِمَّةِ الهَرَم الخَطَابِيِّ؛ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ \_ وَلاَ تَسْأَلُ بَعْدَ ذٰلِكَ؛ فَـ «كُلُّ

البيت لعلي بن العباس الشهير بابن الرومي، انظر: ديوانه (٢/ ١٨٣)، و«الآياب (٤) الشرعية» لابن مفلح (٢/ ١٩٣)، (٣/ ٢٦١).



<sup>«</sup>مفلقين»: جمع مُفْلِقٍ، وهو الحاذق بالشيء الماهر به. «اللسان» (فلق). (1)

وهو الكلام الفصيح الذي يَأْسِرُ سامعيه من عُمْق بيانه . **(Y)** 

رواه أحمد (٢/ ١٦)، والبخاري (١٤٦٥)؛ من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما. (٣)

الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الفَرَا»(١)؛ وَغَيْرُهُمْ مِن الصَّحْبِ الكِرَامِ مِمَّنْ لَهُ الخَطَابَةُ وَانَتْ، وَالأَلْفَاظُ طُوِّعَتْ وَلاَنَتْ.

وَهَلَكَذَا مَضَهَ الخَطَابَةُ فِي عَصْرِ السَّلَفِ تَشُقُّ طَرِيقَهَا فِي سَلَاسِلَ ذَهَبِيَّةٍ ؛ حَيْثُ حَفِظَتْ لَهَا دَوَاوِيْنُهَا وَفْرًا مِنَ الخُطَبِ البَلِيْغَةِ ، سَطَّرَتْ

<sup>(</sup>٨) تقول العرب في أمثالها: «دَقُوا بينهم عِطْرَ منشِم» يضربونه للشيء المكروه. انظر: «مجمع الأمثال» (١/ ٣٨١).



<sup>(</sup>۱) هذا مما يضرب مثلا، ويقال في الواحد الذي يقوم مقام كثيرين؛ لعظمه. انظر: «مجمع الأمثال» (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) دلوف: أي: مقاربة. «اللسان» (دلف).

<sup>(</sup>٣) أي: طلع وظهر. «القاموس» (ذرر).

<sup>(</sup>٤) أُثِيرَ، أي: أهيج، والنقع: الغبار، والمراد: غبار الفتن، يعني: أُوقِظَتِ الفتنُ، وَأَطَلَّتْ برأسها. انظر: «اللسان» (ثور) (نقع).

<sup>(</sup>٥) نافح منافحةً، أي: دافع وكافح. «النهاية» (نفح).

<sup>(</sup>٦) فاصمًا: اسم فاعل من «فصم الشيء»: إذا شَقَّهُ وَصَدَعَهُ. «النهاية» (فصم).

<sup>(</sup>٧) أي: مُشْعِلاً نارها، وملقيًا عليها ما يزداد به سعيرها. «اللسان» (ذكو) (أور).

مَجْدًا زَاهِيًا، وَشَرَفًا أَثِيلًا (١)؛ حَتَّىٰ إِذَا مَا انْحَصَرَ جِهَادُ اللِّسَانِ وَالسِّنَالِ، وَضَعُفَ سُلْطَانُ اللَّعْنُ ـ وَهَٰتُ وَالْبَيَانِ، وَانْتَشَرَتِ العُجْمَةُ، وَفَشَا اللَّحْنُ ـ وَهَٰتُ عَزَمَاتُ الخَطَابَةِ، وَرَجَعَتِ القَهْقَرَىٰ؛ فَذَوَتْ زَهْرَتُهَا (٢)، وَعرَّدَ بِذَلِكَ عَرَمَاتُ الخَطَابَةِ، وَرَجَعَتِ القَهْقَرَىٰ؛ فَذَوَتْ زَهْرَتُهَا (٢)، وَعرَّدَ بِذَلِكَ نَجْمُهَا (٣)، إلاَّ لِمَامًا (٤).

وَمَعَ مُكُولِ الْعَصْرِ الْحَاضِرِ، وَانْتِشَارِ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ فِي الْبَوَادِي وَالْحَواضِرِ: أَصْبَحْنَا نَعِيشُ نَهْضَةً مَعْرِفِيَّةً مُذْهِلَةً، وَثَوْرَةً مَعْلُومَاتِيَّةً مُدْهِشَةً؛ وَالْحَواضِرِ: أَصْبَحْنَا نَعِيشُ نَهْضَةً مَعْرِفِيَّةً مُدْهِلَةً، وَشُيُولاً مِن الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ، مِمَّا أَفْرَزَ فُيُوضًا مِنَ الْأَفْكَارِ وَالْقَرَائِحِ، وَسُيُولاً مِن الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ، حَتَّى انْبَجَسَتْ أَنْوَاعٌ شَتَىٰ مِنَ الخُطَبِ، وَتَعَدَّدَتْ إِلَى اجْتِمَاعِيَّةٍ، وَعِلْمِيَّةٍ، وَعِلْمِيَّةٍ، وَعَلْمِيَّةٍ، وَعَلْمِيَّةٍ، وَعِلْمِيَّةٍ، وَعَلْمَيَّةٍ، وَتَعَلَّدَتْ إلى الْخُطْبَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَعِلْمِيَّةٍ، وَسَيَاسِيَّةٍ، وَأَدَبِيَّةٍ، وَقَضَائِيَّةٍ، وَثَقَافِيَّةٍ. . . إلخ، غَيْرَ أَنَّ لِلْخُطْبَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَيْمَتَهَا السَّامِقَةَ، وَمَكَانَتَهَا اللَّائِقَةَ؛ فَلَمْ تَقِفْ هَاذِهِ الأَنْوَاعُ أَمَامَهَا عَائِقَةً.

وَإِذَا كَانَ عَصْرُنَا هَاذَا هُو عَصْرَ الْإعْلَامِ بِشَتَّىٰ قَنُواتِهِ وَتِقَانَاتِهِ، وَكُلُّهَا لاَ طَلِبَةَ لَهَا إِلاَّ الْإِنْسَانُ، بَلْ وَلاَ هَدَفَ وَسَائِرِ شَبَكَاتِهِ وَفَضَائِيَّاتِهِ، وَكُلُّهَا لاَ طَلِبَةَ لَهَا إِلاَّ الإِنْسَانُ، بَلْ وَلاَ هَدَفَ لَهَا إِلاَّ المُسْلِمُ وَالْإِسْلاَمُ، وَهِيَ \_ وَالحَقُّ يُقَالُ \_ قَدْ تَكُونُ بِهِ أَفْتَكَ إِمِنَ لَهَا إِلاَّ المُسْلِمُ وَالْإِسْلاَمُ، وَهِيَ \_ وَالحَقُّ يُقَالُ \_ قَدْ تَكُونُ بِهِ أَفْتَكَ إِمِنَ

<sup>(</sup>٤) أي: إلا عبًّا يسيرًا. «القاموس» (لمم).



<sup>(</sup>١) يقال: شَرَفٌ أثيل، ومجدأثيل، أي: أصيلٌ قديم. «اللسان» (أثل).

<sup>(</sup>٢) ذَوَتْ زَهْرَتُهَا، أي: ذَبُلَتْ وضعفت. «اللسان» (دوي).

<sup>(</sup>٣) عَرَّدَ النجمُ، أي: مال للغروب بعدما تكبَّد السماء، والمراد: غاب لمعانها، واختفى بريقها. انظر: «اللسان» و«القاموس» (عرد).

العَدُوِّ المَاكِرِ، وَأَضْرَى (١) بِهِ مِنَ الوَحْشِ الكَاسِرِ.

وَالَّذِينَ يَقِفُونَ وَرَاءَهَا بِأَصَابِعِهِمُ الخَفِيَّةِ سَاقُوا الأُمَّةَ إِلَىٰ بُؤرٍ مِنَ الإِنْحِطَاطِ، وَمَبَاءَاتٍ (٢) مِن الإِنْحِرَافِ وَالفَسَادِ؛ حِيْنَ حَاوَلُوا تَمْزِيْقَ الإِنْحِطَاطِ، وَمَبَاءَاتٍ (٢) مِن الإِنْحِرَافِ وَالفَسَادِ؛ حِيْنَ حَاوَلُوا تَمْزِيْقَ الوَشَائِحِ الإِيمَانِيَّةِ، وَطَمْسَ الهُويَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَخَلْخَلَةَ البُنَى التَّحْتِيَّةِ، وَتَمْلِيْهِ وَمَا وَتَبْدِيدَ الأَوَاصِرِ الإِجْتِمَاعِيَّةِ، وَتَهَالَكُوا فِي سَبِيلِ ذَٰلِكَ كُلَّ مَهْلَكِ، وَمَا لَهُمْ مِنْ مَطِيَّةٍ مَأْفُونَةٍ (٣) إِلاَّ التَّقَدُّمِيَّةَ المَزْعُومَةَ، وَالمَدَنِيَّةَ المُزَيَّفَةَ، أَوْ دَعْوَى الجَوَارِ الحَضَارِيِّ، وَالعَوْلَمَةِ بِأَخَرَةٍ (٤)، وَمَجَالُ القَوْلِ فِي ذَٰلِكَ دَعْوَى الجَوَارِ الحَضَارِيِّ، وَالعَوْلَمِ بِأَخَرَةٍ (٤)، وَمَجَالُ القَوْلِ فِي ذَٰلِكَ دَعْوَى الجَوَارِ الحَضَارِيِّ، وَالعَوْلِهِ مِ وَاللهُ المُسْتَعَانُ! .

يُسَاقُ هَاذَا القَوْلُ \_ يَارَعَاكُمُ اللهُ \_ لِيَعْلَمَ الخَطِيبُ جَلَلَ مُهِمَّتِهِ، وَعَظِيْمَ مَسْتُولِيَّتِهِ، حِيَالَ هَاذَا الوَاقعِ المُزْرِي، وَفِي خِضَمِّ هَاذِهِ الظُّرُوفِ وَعَظِيْمَ مَسْتُولِيَّتِهِ، حِيَالَ هَاذَا الوَاقعِ المُزْرِي، وَفِي خِضَمِّ هَاذِهِ الظُّرُوفِ الحَنَادِسِ، وَالأَحْوَالِ الحَوَالِكِ؛ حَيْثُ لاَ يَكَادُ الغَيُورُ يَرَىٰ إلاَّ وَمِيْضًا مِنْ نُورٍ، لاَ يَهْتَدِي بِهِ السَّارِي، وَلاَ يَلْمَحُهُ إلاَّ مَنْ فَتَحَ عَلَيْهِ البَارِي، وَعَبْرَ هَاذِهِ الأَمْواجِ المُتَلاطِمَةِ، وَالأَجْوَاءِ الصَّاخِبَةِ: لاَ يَكَادُ يُسْمَعُ إلاَّ صَوْتُ أُسْبُوعِيُّ الأَمْواجِ المُتَلاطِمَةِ، وَالأَجْوَاءِ الصَّاخِبَةِ: لاَ يَكَادُ يُسْمَعُ إلاَّ صَوْتُ أُسْبُوعِيُّ

<sup>(</sup>٤) يُقال: جاء أَخَرَةً وبأُخَرَةٍ \_ وقد تضم الهمزة فيهما \_ أي: جاء آخر كل شيء. «القاموس» (أخر).



<sup>(</sup>١) أضرى به، أي: أشد ضراوة عليه. «القاموس» (ضري).

<sup>(</sup>٢) مباءات، أي: منازل ومواضع، واحدتها: مباءة. «اللسان» و «القاموس» (بوء).

<sup>(</sup>٣) مطية مأفونة، أي: حجة يركنون إليها، يعجبك ظاهرها ولا خير فيها، أي: أنها شبهة. انظر: «اللسان» (أفن).

### يَعْلُو بِالحَقِّ، ذٰلِكُمْ هُوَ صَوْتُ «خَطِيبِ الجُمُعَةِ»!

أَيْهُا القُرَّاءُ الأَكارِمُ، إِنَّ جَوْهَرَ الخُطْبَةِ وَقِيمَتَهَا يَنْبَثِقُ مِنْ مَكَانَةِ الكَلِمَةِ فِي هَلْذَا الدِّينِ، وَعِظَمِ مَنْزِلَتِهَا، وَبُعْدِ مَغْزَاهَا، وَعَظِيمِ مَرْمَاهًا؛ الكَلِمَةِ فِي هَلْذَا الدِّينِ، وَعِظَمِ مَنْزِلَتِهَا، وَبُعْدِ مَغْزَاهَا، وَعَظِيمِ مَرْمَاهًا؛ فَالكَلامُ البَدِيعُ، وَالأُسْلُوبُ الرَّفِيعُ، وَاللَّفْظُ العَاطِرُ، وَالمَعْنَى الآسِرُ، وَالتَّرْكِيْبُ البَخَذَّابُ، وَالقَوْلُ المُنْسَابُ لِ يَأْخُذُ بِالأَلْبَابِ، وَيُؤدِّي الْأَثْرَ العُجَابَ؛ حَيْثُ يَهُرُّ القُلُوبَ هَزَّا، وَيَأْسِرُ الضَّمَائِرَ أَسْرًا؛ لِرَوْعَةِ مَوْدِدِهِ، وَلَيْ العُصُورِ! العُصُورِ! وَصَفَاءِ مَصْدَرِهِ، وللهِ! كَمْ خُلِدَتْ كَلِمَاتٌ عَلَىٰ مَرِّ الدُّهُورِ، وَكَرِّ العُصُورِ! وَصَفَاءِ مَصْدَرِهِ، وللهِ! كَمْ خُلِدَتْ كَلِمَاتٌ عَلَىٰ مَرِّ الدُّهُورِ، وَكَرِّ العُصُورِ! وَكَمْ أَلْفِيَتِ الْكَلِمَةُ فِي ضَعْفٍ وَفُتُورٍ؛ حَيْثُ لَمْ تُحَقِّقْ مَرْمَاهَا النَّبِيلَ، وَعَمَلَهَا الْجَلِيْلَ، بَعْدَ إِزْهَارِهَا وَازْدِهَارِهَا!

وَهُنَايَأَتِي وَاجِبُ الْخَطِيبِ فِي حُسْنِ الْإِعْدَادِ، وَرَوْعَةِ الْإِيْجَادِ، وَعَبَقِ الْإِيْجَادِ، وَعَبَقِ الْإِمْدَادِ، مُتَوِّجًا ذٰلكَ بِحُسْنِ النِّيَّةِ، وَسَلاَمَةِ الطَّوِيَّةِ؛ فَـ «الأُمُورُ وَعَبَقِ الْإِمْدَادِ، مُتَوِّجًا ذٰلكَ بِحُسْنِ النِّيَّةِ، وَسَلاَمَةِ الطَّوِيَّةِ؛ فَـ «الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا» (۱) ، وَالنِّيَّةُ أَسَاسُ الصَّلاَحِ، وَعُنْوَانُ الفَلاَحِ، وَضَمَانَةُ النَّهَاصِدِهَا» (۱) ، وَالنِّيَّةُ أَسَاسُ الصَّلاَحِ، وَعُنْوَانُ الفَلاَحِ، وَضَمَانَةُ النَّجَاحِ، بَعِيدًا عَنْ لُو ْقَاتِ (۱) الرِّيَاءِ والسُّمْعَةِ، وَحُبِّ الظُّهُورِ و الجَرْيِ وَرَاءَ التِفَافِ الجَمَاهِيرِ، فَإِذَا بَنَى الخَطِيبُ عَمَلَهُ وَرَاءَ التِفَافِ الجَمَاهِيرِ، فَإِذَا بَنَى الخَطِيبُ عَمَلَهُ وَرَاءَ التِفَافِ الجَمَاهِيرِ، فَإِذَا بَنَى الخَطِيبُ عَمَلَهُ

<sup>(</sup>٢) اللُّوثات: جمع لُوثة، وهي الحماقة وقلة العقل. «اللسان» (لوث).



<sup>(</sup>۱) هذه قاعدة من أهم القواعد الفقهية وأعمها، وهي من القواعد الخمس الكلية. انظر تفصيل القول عنها في: «الأشباه والنظائر» لابن نُجَيْمٍ (ص٢)، و «الأشباه والنظائر» للبين لُجَيْمٍ (ص٨).

عَلَىٰ صَرْحِ الإِخْلَاصِ، وُفِّقَ بِإِذْنِ اللهِ وَكُتِبَ لَهُ القَبُولُ وَالتَّأْثِيرُ.

ثُمَّ إِذَا أَرَادَ اخْتِيَا رَالمُوْضُوع، فَلا رَيْبَ أَنَّ المَوْضُوعَاتِ تَتَزَاحَم، وَالْقَضَايَا تَنْهَمِرُ، وَرُبَّمَا حَصَلَ لِلْخَطِيبِ الإِحْتِيَارُ فِي كَيْفِيَّةِ الإِخْتِيَارِ، غَيْرَ أَنَّ المَوْضُوعَاتِ لَهَا أَوْلَويَّاتٌ، وَالخَطِيبُ المُواَقَّقُ مَنْ يُرَاعِي الأَهَمِّيَّاتِ فَالمُهِمَّاتِ، مُرَكِّزًا عَلَى التَّأْصِيلِ العَقَدِيِّ، وَالزَّادِ الإِيْمَانِيِّ، بِمَا يَصِلُ العِبَادَ بِخَالِقِهِمْ فِي أُمُورِ عَقِيدَتِهِمْ ، وَعِبَادَاتِهِمْ ، وَمُعَامَلاتِهمْ ، وَأَخْلاَقِهمْ ، وَسُلُوكِهمْ ، غَيْرَ مُنْبَتٍّ عَنْ قَضَايَا الْأُمَّةِ الكُبْرَىٰ ، مُذَكِّرًا بِأَحْوَالِ إِخْوَانِهِ فِي العَقِيْدَةِ ، عَامِدًا إِلَىٰ الإنْحِرَافَاتِ المُتَفَشِّيةِ فِي المُجْتَمَعِ ؛ لِيَتَنَاوَلَهَا بِمِبْضَع (١) الإصلاح. فَمِنَ الْمُتَقَرِّر؛ أَنَّ الخَطِيبَ كَالطَّبيب؛ يُشَخِّصُ أَدْوَاءَ المُجْتَمَع وَعِلَلَهُ، وَيَصِفُ الدَّوَاءَ النَّاجِعَ لَهَا بِحِكْمَةٍ وَاقْتِدَارِ؛ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لأَنَّهُ يَتَحَلَّىٰ بِقَلْبِ نَابِضٍ، وَضَمِيرٍ حَيِّ، وَفِكْرٍ نَيِّرٍ، وَإِحْسَاسِ مُرْهَفٍ، وَلاَ غَرْوَ أَنْ تَكُونَ خُطْبَتُهُ حِينَذَاكَ حَدِيثَ الأُسْبُوعِ كُلِّهِ، وَنَبْضَ المُجْتَمَعِ بِكَافَّةِ فَئَاتِهِ، وَالْخَطِيبُ الْحَاذِقُ المُتَأَلِّقُ: هُوَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي يَعْرِفُ قَدْرَهُ وَمَكَانَتَهُ، وَيُقَدِّرُ مَسْئُولِيَّتَهُ وَأَمَانَتَهُ، يَعِيشُ أَحْوَالَ النَّاس، وَيَشْعُرُ شُعُورَهُمْ، فَيُشَاطِرُهُمْ آمَالَهُمْ وَآلاَمَهُمْ، فَلاَ يَعِيشُ فِي وَادٍ والمُجْتَمَعُ فِي وَادِ آخَرَ، بَلْ يَعْرِضُ القَضَايَا الحَيَّةَ، وَالمَوْضُوعَاتِ المُهمَّةَ، يَتَحَرَّىٰ حُسْنَ اخْتِيَارِ المَوْضُوعَاتِ، وَيُنَوِّعُ فِي طَرْحِهَا، وَيَبْتَكِرُ فِي عَرْضِهَا؛

<sup>(</sup>١) المِبْضَع: المِشْرَط، وهو ما يُبْضَعُ به العِرْقُ والأديم. «اللسان» (بضع).



بَعِيدًا عَن الرُّتُوبِ(١) وَالتَّكْرَارِ مَا أَمْكَنَ.

وَبَعْدُ أَنْ يُعَيِّنَ الْمَوْضُوعَ، وَيُنْشِيءَ المَادَّةَ، وَيُجِيدَ التَّحْضِيرَ، فِي هِمَّةٍ عَالِيَةٍ، وَنَفْسٍ زَاكِيَةٍ، وَرُوحٍ مُشْرِقَةٍ، وَنَشَاطٍ مُتَجَدِّدٍ؛ بِحَيْثُ يَعِيشُ مَوْضُوعَهُ، وَيَتَفَاعَلُ مَعَهُ؛ لِيَتَحَقَّقَ النَّفْعُ مِنْهُ لِإِذْنِ اللهِ لَهِ اللهِ أَنْ يُتُقِنَ فَنَّ الْإِلْقَاءِ، وَجَمَالَ الأَدَاءِ، وَجَوْدَةَ الأُسْلُوب، وَانْتِقَاءَ الأَلْفَاظِ الوَاضِحَةِ، الْإِلْقَاءِ، وَجَمَالَ الأَدَاءِ، وَجَوْدَةَ الأُسْلُوب، وَانْتِقَاءَ الأَلْفَاظِ الوَاضِحَةِ، مُقسِّمًا خُطْبَتَهُ إِلَىٰ مُقدِّمةٍ مُوشَّحَةٍ بِحَمْدِ اللهِ، وَتَعْظِيمِهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا مُقسِّمًا خُطْبَتَهُ إِلَىٰ مُقدِّمةٍ لا تُسْتَفْتَحُ بِالتَّحْمِيدِ، وَلاَ تُبْتَدَأُ بِالتَّمْجِيْدِ لَهُ فِي مُوسَ وَالآثَارِ، وَلاَ تُرْيَّنُ بِالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَى المُصْطَفَى المُحْتَارِ فَهِي شَوْهَاءُ (٣).

ثُمَّ لَيُحْسِنِ الْخَطِيبُ الْمَدْخَلَ لِلْمَوْضُوعِ، وَمَا يُعْرَفُ عِنْدَ أَهْلِ الإِخْتِصَاصِ: بِبَرَاعَةِ الإِسْتِهْلَالِ (١٠)، فَمَوْضِعُهُ مِنَ الخُطْبَةِ كَمَوْضِعِ الإِخْتِصَاصِ: بِبَرَاعَةِ الإِسْتِهْلَالِ (١٠)، فَمَوْضِعُهُ مِنَ الخُطْبَةِ كَمَوْضِعِ الإِخْتِصَاصِ: الإِخْجَامِ مِنَ الكِتَابِ، فَالمُعْجَمُ تَحْدِجُهُ (٥) العُيُونُ، وَتَمِيلُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ؛ كَذَلِكُمُ المُقَدِّمَةُ إِذَا كَانَتْ جَزْلَةَ العِبَارَاتِ، شَيِّقَةَ الأَلْفَاظِ وَالكَلِمَاتِ، كَذَلِكُمُ المُقَدِّمَةُ إِذَا كَانَتْ جَزْلَةَ العِبَارَاتِ، شَيِّقَةَ الأَلْفَاظِ وَالكَلِمَاتِ،

<sup>(</sup>٥) حدَجه ببصره يَحْدِجُهُ: إِذَا أَحَدَّ النَّظَر إليه. «اللسان» (حدج).



<sup>(</sup>۱) يقال: رَبَّبَ الشيءُ يَرْتُبُ رتوبًا: إذا ثَبَتَ ولم يتحرَّك، وعيشٌ راتبٌ: ثابت دائمٌ. «اللسان» (رتب).

<sup>(</sup>٢) البتراء: أي: التي انقطع من الخير أثرها. «اللسان» (بتر).

<sup>(</sup>٣) الشوهاء، أي: القبيحة، أو المشئومة التي لا خير فيها. انظر: «اللسان» (شوه).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإيضاح» للخطيب القزويني (٤٣٩-٤٤٢).

فَائِقَةَ التَّحْبِيرِ، مُتَأَنَّقَةَ التَّعْبِيرِ، تَصْدُرُ عَنْ مَعَانٍ سَامِيَةٍ، وَتَرَاكِيبَ عَالِيَةٍ؛ حِينَذَاكَ: سَيَنْجَفِلُ إِلَيْهَا المُسْتَمِعُونَ<sup>(1)</sup>، وَيَنْخَزِلُ إِلَيْهَا السَّامِعُونَ<sup>(1)</sup>؛ لأَنَّهُمْ وَجَدُوا عِنْدَ هَلْذَا الخطيبِ ضَالَّتَهُمْ؛ فَتَحْيَا نُفُوسُهُمْ، وَتَزْكُو ضَمَائِرُهُمْ (٣)، يَنْتَقِلُونَ مَعَهُ فِي رِيَاضٍ زَاهِرَةٍ، وَحَدَائِقَ غَنَّاءٍ، تُجَدِّدُ الصَّفَاءَ، وَتَبْعَثُ الهَنَاءَ، وَفِي هَلْذَا يُعَبِّرُ دَهَاقِنَةُ (٤) هَلذَا الفَنِّ، فَيَقُولُونَ نَظْمًا:

## وَيَنْبُغِي لِصَاحِبِ الكَلاَم تَأَنُّقٌ فِي البَدْءِ وَالخِتَام

تُمُّ بَعُدَالْمُقَدِّمَةِ: تَتَفَجَّرُ قَرِيحَةُ الخَطِيبِ بِمَوْضُوعِهِ، وَتَتَجَلَّىٰ مَلَكَتُهُ فِي إِعْدَادِهِ، رَاسِمًا مَلاَمِحَهُ، مُرَتِّبًا عَنَاصِرَهُ؛ لِيَخْرُجَ فِي حُلَّةٍ قَشِيبَةٍ (٥)، في إِعْدَادِهِ، رَاسِمًا مَلاَمِحَهُ، مُرَتِّبًا عَنَاصِرَهُ؛ لِيَخْرُجَ فِي حُلَّةٍ قَشِيبَةٍ (٥)، مُتَمَاسِكَ الفِقْرَاتِ، مُتَرَابِطَ المُفْرَدَاتِ وَالتَّرْكِيبَاتِ، عَامِدًا إِلَى الوُضُوحِ مُتَمَاسِكَ الفِقْرَاتِ، مُتَرَابِطَ المُفْرَدَاتِ وَالتَّرْكِيبَاتِ، عَامِدًا إِلَى الوُضُوحِ وَالإِيضَاحِ، بَعِيدًا عَنِ الإِغْلَاقِ وَالابْتِجَاحِ (٢)؛ لِتكُونَ المَعَانِي جَهِيرَةً، وَالإِيضَاحِ، بَعِيدًا عَنِ الإِغْلَاقِ وَالابْتِجَاحِ (٢)؛ لِتكُونَ المَعَانِي جَهِيرَةً، خَالِيَةً مِنَ الرَّمْزِ، وعُسْرِ الفَهْمِ، يُعَزِّزُهَا جُمَلٌ تَدَفَّقَتْ فِي سَلاَمَةٍ وَرِقَّةٍ؛

<sup>(</sup>٦) ابتَجَحَ ابتجاحًا، أي: افتخر وتباهى. «تاج العروس» (بجح)، والمراد: أن يبتعد عن الإغلاق في العبارة، فضلاً عن الفخر به والتباهي.



<sup>(</sup>١) سينجفل إليها المستمعون، أي: سيذهبون مسرعين نحوها . «اللسان» (جفل).

<sup>(</sup>٢) أي: ينقطعون إليها؛ تقول: خزلته فانخزل، أي: قطعته فانقطع. «النهاية» و «اللسان» (خزل).

<sup>(</sup>٣) تزكو ضمائرهم، أي: تَصْلُحُ وَتَطْهر. «تاج العروس» (زكو).

<sup>(</sup>٤) الدَّمَاقِنَة: جمع دِهْقَان، وهو: القوي على التصرف. «اللسان» (دهقن).

<sup>(</sup>٥) قشيبة، أي: جديدة. «اللسان» (قشب).

لِتُضْحِيَ الشَّهْدَ التِّرْيَاقَ عَلَىٰ قَلْبِ المُتَلَقِّي، وَالغَيْثَ الرَّقْرَاقَ فِي نَفْسِ السَّامِع؛ فَتَشُدَّ الأَذْهَانَ بِحُسْنِ العَرْضِ، وَتَهُزَّ الوِجْدَانَ بِجَمِيلِ اللَّفْظِ.

وَلَا بَأْسُ بِالسَّجْعِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتكَلَّفًا؛ فَتَشْرِ ثَبُّ أَعْنَاقُ المُسْتَمِعِينَ (') إِلَىٰ ذَٰلِكَ الخَطِيبِ المُلْهَمِ، وَتَتَطَلَّعُ إِلَيْهِ هِمَمُهُمْ، وَيَنْتَظِرُونَ رُؤْيَةَ مُحَيَّاهُ كُلَّ أُسْبُوعٍ. وَوَاللهِ! كَمْ فَعَلَتِ الخُطَبُ البَلِيغَةُ فِي قُلُوبِ فَأَحْيَنُهَا، مُحَيَّاهُ كُلَّ أُسْبُوعٍ. وَوَاللهِ! كَمْ فَعَلَتِ الخُطَبُ البَلِيغَةُ فِي قُلُوبِ فَأَحْيَنُهَا، وَفِي نُفُوسٍ فَزُكَّتُهَا! لأَنَّ وَقْعَ الكَلِمِ الطَّيِّبِ عَلَى النَّفُوسِ أَخَّاذُ مُبْهِرٌ؛ فَنُوسٍ فَزُكَّتُهَا! لأَنَّ وَقْعَ الكَلِمِ الطَّيِّبِ عَلَى النَّفُو وَالتَأْثِيرِ بِأَنْصَعِ فَلْتَحْرِصْ أَخِي الخَطِيبَ \_ يَارَعَاكَ اللهُ \_ عَلَى النَّفُعِ وَالتَّأْثِيرِ بِأَنْصَعِ الْعَبَرُراتِ، وَأَوْجَزِ الكَلِمَاتِ، دُونَ إِمْلاَلٍ وَلاَ إِثْقَالٍ؛ وَقَدْ قَالَ الحَبِيبُ المُصْطَفَىٰ عَيِّكَةٍ: "إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وقِصَرَ خُطْبَتِهِ \_ مَئِنَّةً ('') مِنْ المُصْطَفَىٰ عَيْكِ : "إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وقِصَرَ خُطْبَتِهِ \_ مَئِنَّةً ('') مِنْ المُصْطَفَىٰ عَيْكِ : "إِنَّ ظُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وقِصَرَ خُطْبَتِهِ \_ مَئِنَّةً ('') مِنْ فَقْهِهِ ('')؛ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ نِسْبِيُّ، وَضَابِطُهُ نَهْجُ السُّنَةِ، مَعَ تَحْقِيقِ المَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَةِ، وَهُو مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَرْمِنَةِ وَالأَمْونَةِ وَالأَمْونَةِ وَالأَمْونَةِ وَالأَمْونَالِ وَالأَشْخَاصِ. وَالأَحْوالِ وَالأَشْخَاصِ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤/ ٢٦٣)، ومسلم (٨٦٩)؛ من حديث عمار بن ياسر، رضي الله عنهما.



<sup>(</sup>١) تشرئبُ الأعناقُ إلى الشيء، أي: تمتدُّ وترتفع؛ لتنظر إليه، ويقال لكل رافع رأسه: مشرئب. «اللسان» (شرب).

<sup>(</sup>٢) قال في «القاموس» مادة (مأن): «والمَئنَّةُ في الحديث: العَلاَمَة، أو مَفْعِلَةٌ من «إنَّ»؛ كـ«مَعْسَاة» من «عَسَىٰ» أي: مَخْلَقَةٌ وَمَجْدَرَةٌ أن يقال فيه: إنه كذا وكذا»، وفي «النهاية» لابن الأثير: «أي: إنَّ ذٰلك مما يُعْرَفُ به فقه الرجل». «النهاية في غريب الحديث والأثر» (مأن).

# وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النُّظَّامُ، فِي الْكَلامِ التَّمَامِ: إِنْ طَالَ لَمْ يُوجَز! (١)

وَخَيْرُ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ ؛ فَقَدْ كَانَ نَهْجُهُ فِي الخُطْبَةِ أَكْمَلَ نَهْجُهُ فِي الخُطْبَةِ أَكْمَلَ نَهْجِ وَأَتَمَّهُ وَأَوْفَاهُ ؛ يَقُولُ ابنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي ذٰلِكَ : «كَانَ إِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ ، وَعَلاَ صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ ؛ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ ، وَعَلاَ صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ ؛ يَعْمَدُ الله ، وَيُشْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ . . . يَحْمَدُ الله ، وَيُشْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ . . . وَكَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ - بَعْدَ التَّحْمِيدِ ، وَالثَّنَاءِ ، وَالتَّشَهُّدِ - : «أَمَّا بَعْدُ» .

وَكَانَ يَقْصُرُ الخُطْبَةَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيَقْصِدُ الْكَلِمَاتِ الْجَوَامِعَ... وَكَانَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ فِي خُطْبَتِهِ قَوَاعِدَ الإسْلاَمِ وَشَرَائِعَهُ، وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ فِي خُطْبَتِهِ إِذَا عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ أَوْ نَهْيٌ... وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ بِمُقْتَضَى الْحَالِ فِي خُطْبَتِهِ فَإِذَا رَأَىٰ مِنْهُمْ ذَا فَاقَةٍ وَحَاجَةٍ، أَمَرَهُمْ يِالْصَّدَقَةِ، وَحَضَّهُمْ عَلَيْهَا...» إِلَىٰ آخر كَلامِهِ، رَحِمَهُ اللهُ (٢).

وَلْتَجْتَهَد أَخِي الْخَطِيبَ الْمُوفَق \_ بِأَنْ تَكُونَ مُتَسِمًا بِصَلاحِ القُدْوَةِ، وَحُسْنِ الأُسْوَةِ؛ فَاحْذَر أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ عُنِيَ بِقَوْلِ الأَوَّلِ:

<sup>(</sup>۲) انظر: «زاد المعاد» (۱/ ٤٢٨ـ٤٢٥).



<sup>(</sup>۱) البيت لعلي بن العباس، الشهير بابن الرومي. انظر: «ديوانه» (۲/۱۸۳)، و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲/۱۹۳)، (۳/۲۲۱).

وَغَيرُ تَقِيٍّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُّقَىٰ طَبِيْبٌ يُدَاوِي النَّاسَ وَهُوَ سَقِيْمُ إِلَّا وَغَيرُ اللَّهُ اللهُ ا

لاَ تَنهُ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ! (٢)

وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ، قَوْلُ الْحَقِّ - تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ، قَوْلُ الْحَقِّ - تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَأَنتُمْ نَتَلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَقَوْلُهُ - فَقَالُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ وَقَوْلُهُ مَقَتًا مِنْهُ إِلَمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ كَانَتُهُ اللّهِ أَن تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ مَقَتًا عِندَ ٱللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ وَالصَفًا .

ولْنُطَهِّرْ هَلْذَا الْمُكَانَ الْمُبَارَكَ مِنْ كُلِّ مَا يُسِيءُ وَلاَ يَسُوّ، وَلاَ يَنْفَعُ بِلْ يَضُوّ، فَالمِنْبَرُ لَهُ سَمْتُهُ الْإِسْلاَمِيُّ، وَقَدْرُهُ الشَّرْعِيُّ؛ فَحَذَارِ أَنْ يُسْتَدْرَجَ لِغَرَضٍ شَخْصِيٍّ، أَوْ لِثَاْرٍ نَفْسِيٍّ، أَوْ لِهَدَفٍ دُنْيُوِيٍّ، أَوْ لِتَجْرِيحٍ يُسْتَدْرَجَ لِغَرَضٍ شَخْصِيٍّ، أَوْ لِثَارٍ نَفْسِيٍّ، أَوْ لِهَدَفٍ دُنْيُويٍّ، أَوْ لِتَجْرِيحٍ ضَدَّ أَحَدٍ، وَقَدْ كَانَ عَيَّ يُسِيرُ عَلَىٰ نَهْج: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ؟!» فَهِيَ سَنَنُ لَاحِبُ اللَّهُ وَقَدْ كَانَ عَيَّ يُسِيرُ عَلَىٰ نَهْج: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ؟!» وَهَدْيُ وَاجِبُ، وَكُوْكَبُ ثَاقِبُ، فِي سَمَاءِ الخَطَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَا التَّصْرِيحِ » (٥)، و «فِي الإِشَارَةِ مَا يَكُفِي عَنْ كَثِيرِ وَ «فِي الإِشَارَةِ مَا يَكُفِي عَنْ كَثِيرِ وَ «فِي الإِشَارَةِ مَا يَكُفِي عَنْ كَثِيرِ

<sup>(</sup>٥) هذا من أمثالهم. انظر: «موسوعة أمثال العرب» (٤/٤٧٤)، وهو فيها بلفظ: «في التعريض مندوحة عن التصريح»، وهما بمعنّى.



<sup>(</sup>۱) البيت ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص١٥٦،٥٣).

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة له مشهورة. انظرها في «خزانة الأدب» (٨/ ٢٥).

 <sup>(</sup>٣) جاء ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري (٧٥٠)، ومسلم (١٤٠١).

<sup>(</sup>٤) السَّنَنُ اللاحبُ: الطريق الواضح المنقاد الذي لا ينقطع. «اللسان» (لحب).

العِبَارَةِ»، وَمُصَارَحَةُ النَّاسِ بِالأَخْطَاءِ، وَمُهَاجَمَتُهُمْ بِالآرَاءِ، قَدْ تُسَبِّبُ النَّفُورَ وَالإِبْطَاءَ؛ فَالحِكْمَةُ فِي الأُسْلُوبِ غَيْرِ المُبَاشِرِ، وَتَصْحِيحِ النُّفُورَ وَالإِبْطَاءَ؛ فَالحِكْمَةُ فِي الأُسْلُوبِ غَيْرِ المُبَاشِرِ، وَتَصْحِيحِ المُخَالَفَةِ بِعَرْضٍ هَادِيءٍ هَادِفٍ، دُونَ تَوتُّرٍ وَلاَ انْفِعَالٍ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: المُخَالَفَةِ بِعَرْضٍ هَادِيءٍ هَادِفٍ، دُونَ تَوتُّرٍ وَلاَ انْفِعَالٍ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: «مَن يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ كُلَّهُ» (١).

وَقَدْ سَمَّى اللهُ مَعَزَّ وَجَلَّ \_ الخُطْبَةَ ذِكْرًا؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ فَرَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَإِنَّكَ لَتَعُجَبُ مِمَّنْ أَغْفَلُوا ذَٰلِكَ؛ فَجَعَلُوا المَنَابِرَ مَطَايَا لِكُلِّ كَلاَمٍ، بِدُونِ زِمَامٍ وَلاَ خِطَامٍ! وَكَمْ كَانَ لِهَاذِهِ الأَسَالِيبِ مِنْ دَوْرٍ فِي تَرَاجُعِ أَدَاءِ المِنْبَرِ لِمُهِمَّتِهِ السَّامِيَةِ؛ فَاللهُ المُسْتَعَانُ!

كُمَا يَنْبَغِي لِلْخَطِيبِ أَنْ يُرَاعِيَ أَحْكَامَ الخُطْبَةِ الفِقْهِيَّةَ، وَيَحْذَرَ مِنَ الشُّ ذُوذِ فِي المَسَائِلِ العِلْمِيَّةِ، مُحَدِّثًا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ حَتَّىٰ لاَ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ كَمَا فِي الأَثْرِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (٢) فِي نَأْيٍ عَنْ مَسَالِكِ وَرَسُولُهُ وَكَمَا فِي الأَثْرِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (٢) فِي نَأْيٍ عَنْ مَسَالِكِ الإِثَارَةِ وَالتَّهُويْشِ (٣) عَلَى العَامَّةِ، وَفِي أَثَرِ ابنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: الإِثَارَةِ وَالتَّهُويْشِ قُومًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عَقُولُهُمْ، إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً (٤)، همَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عَقُولُهُمْ، إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً (٤)،

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في مقدِّمة صحيحه (١١/١).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۳۲۲)، ومسلم (۲۰۹۲)، وأبوداود (٤٨٠٩)؛ من حديث جرير بن عبدالله، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٧).

<sup>(</sup>٣) التَّهويش هو التخليط. انظر: «اللسان» و «القاموس» مادة (شوش) و (هوش).

مُجْتَهِدًا فِي تَطْبِيقِ السُّنَةِ، مُحَاذِرًا البِدْعَةَ، مُتَسِمًا بِعُمْقِ النَّظَرِ، وَبُعْدِ الأَفْقِ فِيمَا فِيْهِ سَعَةٌ وَمَنْدُوْحَةٌ، لاَ يُبَادِرُ إِلَىٰ إِصْدَارِ الأَحْكَامِ عَلَى النَّاسِ جُزَافًا، يَصُونُ لِسَانَهُ، وَيَحْفَظُ أَعْرَاضَ إِخْوَانِهِ؛ فَلاَ يَرْمِي أَحَدَهُمْ بِالتَّبُدِيعِ جُزَافًا، يَصُونُ لِسَانَهُ، وَيَحْفَظُ أَعْرَاضَ إِخْوَانِهِ؛ فَلاَ يَرْمِي أَحَدَهُمْ بِالتَّبُدِيعِ وَالتَّقْسِيقِ؛ بِمُجَرَّدِ الخِلافِ فِي مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ، أَوْ فُرُوعٍ فِقْهِيَّةٍ، أَو وَسَائِلَ البَّيْفِ التَّقْسِيقِ؛ بِمُجَرَّدِ الخِلافِ فِي مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ، أَوْ فُرُوعٍ فِقْهِيَةٍ، أَو وَسَائِلَ الْمُتَعَلِقُهِ، نِبْرَاسًا يَسِيرُ عَلَيْهِ، وَوَاعِدِ الفِقْهِ، نِبْرَاسًا يَسِيرُ عَلَيْهِ، وَيَواعِدِ الفِقْهِ، نِبْرَاسًا يَسِيرُ عَلَيْهِ، وَيَواعِدِ الفِقْهِ، نِبْرَاسًا يَسِيرُ عَلَيْهِ، وَيَواعِدِ الفَقْهِ، وَوَحُدةِ الصَّفَّ وَيَدُعُو إِلَيْهِ؛ حَرِيطًا عَلَىٰ تَأْلِيفِ القُلُوبِ، وَجَمْعِ الكَلِمَةِ، وَوَحْدَةِ الصَّفِ؛ حَرَيطًا عَلَىٰ تَأْلِيفِ القُلُوبِ، وَجَمْعِ الكَلِمَةِ، وَوَحْدَةِ الصَّفَّ؛ حَرِيطًا عَلَىٰ تَأْلِيفِ القُلُوبِ، وَجَمْعِ الكَلِمَةِ، وَوَحْدَةِ الصَّفَّ عَرْقِ النَّسِيجِ الوَحْدَوِيِّ المُتَمَيِّزِ لِلْمُجْتَمَعِ الإِسْلامِيِّ. حَرْقِ النَّسِيجِ الوَحْدَوِيِّ المُتَمَيِّزِ لِلْمُجْتَمَعِ الإِسْلامِيِّ.

وَمِمَّا لَارَيْبَ فِيهِ: أَنَّ الفُهُومَ تَخْتَلِفُ، وَ العُقُولَ تَتَبَايَنُ، وَالقَرَّائِحَ تَتَجَارَىٰ، وَالأَفْكَارَ تَتَبَارَىٰ، وَقَدِيمًا قَالَ النَّاسُ: «لِكُلِّ إِمَامٍ خُطْبَةٌ». وَقَدِيمًا قَالَ النَّاسُ: «لِكُلِّ إِمَامٍ خُطْبَةٌ». وَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ:

لقَدْ عَلِمَ الحَيُّ اليَمَانُونَ أَنَّنِي إِذَا قُلْتُ أَمَّا بَعْدُ أَنِّي خَطِيبُهَا (١)

فَاللهَ اللهَ فِي تَحْقِيقِ الخَطِيبِ صِفَاتِهِ الإِكْتِسَابِيَّةَ، مَعَ تَنْمِيةِ مَلَكَاتِهِ الجِبِلِّيَّةِ، وَمَوَاهِبِهِ الخِلْقِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا لاَ تَتَفَتَّتُ إِلاَّ بِالمُيُولِ وَالإِرْشَادِ، وَالتَنْمِيةِ الجِبِلِيَّةِ، وَمَوَاهِبِهِ الخِلْقِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا لاَ تَتَفَتَّتُ إِلاَّ بِالمُيُولِ وَالإِرْشَادِ، وَالتَنْمِيةِ وَالإِرْفَادِ، يُتَرْجِمُهَا لِسَانٌ مُبِينٌ، وَقَوْلٌ مَكِينٌ، وَعَقْلٌ مَتِينٌ، وَنَفْسٌ طَمُوحَةٌ، وَهِمَّةٌ لاَ تَخْبُو، وَعَزِيْمَةٌ لاَ تَنْبُو(٢)؛ يَجُوزَانِ بِصَاحِلِهِمَا طَمُوحَةٌ، وَهِمَّةٌ لاَ تَخْبُو، وَعَزِيْمَةٌ لاَ تَنْبُو(٢)؛ يَجُوزَانِ بِصَاحِلِهِمَا

<sup>(</sup>٢) أي: لا تَكِلُّ؛ يقال: نبا السيفُ يُنْبُو نَبُوًا: كَلَّ. «اللسان» (نبو).



<sup>(</sup>۱) البيت لسحبان وائل، ويروى بفتح همزة «أنَّ» وكسرها في قوله: «أنى خطيبها»، انظر: «خزانة الأدب» (۱۰/ ۳۷۲)، (۲/ ۳۷).

الجَوْزَاءَ، وَيَبْلُغَانِ بِهِ الثُّرَيَّا فِي السَّمَاءِ! وَكَمْ مِنْ خَطِيبٍ مَغْمُورٍ بَزَّ أَقْرَانَهُ لَمَّا عَبَّ مِنْ خَطِيبٍ مَغْمُورٍ بَزَّ أَقْرَانَهُ لَمَّا عَبَّ مِنَ التَّحْصِيل عَبًّا.

وَالْخَطَابَةُ لَنْ تُعْطِيكَ الْقِياد، حَتَّىٰ تَأْخُذَ مِنْكَ النَّصَبَ وَالسُّهَاد، ذَاكَ لِمَنْ رَامَ خُطَبًا بَرَّاقَةً، لِنُفُوسٍ إِلَيْهَا تَوَّاقَةٍ، فَبُورِكَ فِي خَطِيبٍ نَمَّىٰ قُدُرَاتِهِ، وَعَضَدَ مَلَكَاتِهِ، تَحْصِيلاً وَتَأْصِيلاً، عَبْرَ الإطِّلاَعِ؛ حَتَّىٰ يَتَوَفَّرَ عَلَىٰ خُطَبٍ مُشْرِقَةِ الدِّيبَاجَةِ، سَلِسَةِ المَعَانِي، جَزْلَةِ الأُسْلُوب.

وَأَهَمُّ زَادٍ فِي ذَلِكَ: زَادُ القُرْآنِ وَتَفْسِيرِه، وَالسُّنَّةِ وَعُلُومِهَا، وَاللُّغَةِ وَبَلَاغَةِ وَعُلُومِهَا، وَاللُّغَةِ وَبَلَاغَتِهَا، فَفِيهَا مَا يَنْقَعُ الغُلَّةَ (١)، وَيَكْفِي النَّهْمَةَ، وَيَذْرَبُ (١) بِهِ اللِّسَانُ، وَيَقْوَى بِهِ الجَنَانُ؛ فَإِنَّهَا إِذَا تَدَرَّبَتْ ذَلِقَتْ (٣)، وَإِذَا سَكَنَتْ خَارَتْ.

وَقُصَارَىٰ الْقَوْلِ فِي ذَلْكَ: أَن يَسِيحَ الخَطِيبُ بِنَظَرِهِ، وَيَجُولَ بِفِكْرِهِ، فِي شَتَّى العُلُومِ الَّتِي تُسْنِدُهُ، ويَتَخَيَّرَ أَهَمَّ مَا أُلِفَ فِيهَا مُرَكِّزًا عَلَىٰ مِا سَطَّرَتُهُ يَرَاعُ (٤) أَئِمَّةِ السَّلْفِ، وَكِبَارِ المُحَقِّقِينَ، وَلْيَكُنْ لَهُ مُطَالَعَاتُ ما سَطَّرَتُهُ يَرَاعُ (٤) أَئِمَّةِ السَّلْفِ، وَكِبَارِ المُحَقِّقِينَ، وَلْيَكُنْ لَهُ مُطَالَعَاتُ فِي تَحْقِيقَاتِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وَتِلْمِيذِهِ العَلَّمَةِ ابنِ القَيِّمِ، وَأَئِمَّةِ الدَّعُوةِ، رَحِمَهُمُ اللهُ جَمِيعًا!

<sup>(</sup>٤) اليَرَاع: الأقلام، واحدتها: يَرَاعَة. «تاج العروس» (يرع).



<sup>(</sup>١) الغُلَّة: شدة العطش، وَيَنْقَعُ الغُلَّة، أي: يُذْهِبُهَا ويسكِّنها. «اللسان» (غلل) (نقع).

<sup>(</sup>٢) يقال: ذَرِبَ فلانٌ، أي: فَصُّحَ لسانهُ بعد حَصَرٍ، فهو ذَرِبٌ. «اللسان» (ذرب).

<sup>(</sup>٣) ذَلِقَتِ الألسنةُ: صارت فصيحة طلقة. انظر: «اللسان» (ذلق).

وَلَايَتَفَوَّقُ الْعَكَمَلُ وَلاَ يَزْكُو إِلاَّ إِذَا كَانَ لَحْمَتُهُ وَسَدَاهُ النَّهَلَ مِنْ مَعِينِ السَّلَفِ الصَّالِحِ ـ رَحِمَهُمُ اللهُ ـ وَالخَطِيبُ الَّذِي لَمْ يَتَوشَّحْ بِذَٰلِكَ، سَيَفْتَقِدُ كَثِيرًا مِنْ وَضَاءَةِ الْمَنْهَج، وَشَفَافِيَةِ الرُّؤْيَةِ.

فَللهِ دَرُّ الْخَطِيبِ الَّذِي قَدَّرَ مَنْزِلَتَهُ، وَاحْتَرَمَ مُسْتَمِعِيهِ! تَجِدُهُ مَا شُورًا بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ، مَا خُوذًا بِمَا يَتَحَدَّثُ عَنْهُ، الخُطْبَةُ بِرُوحِهِ امْتَزَجَتْ، مَا شُورًا بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ، مَا خُوذًا بِمَا يَتَحَدَّثُ عَنْهُ، الخُطْبَةُ بِرُوحِهِ امْتَزَجَتْ، وَمِنْ صَمِيمٍ قَلْبِهِ تَصَعَّدَتْ وَانْزَلَجَتْ (1)؛ وَسَاعَتَئِذ: سَيُسِيلُ بِكَلِمَاتِهِ صَوْبًا مِنَ العَبرَاتِ، وَسَيُفَجِّرُ بِعِبَارَاتِهِ سِيبًا (1) مِنَ الحُرُقَاتِ، يَهُزُّ بِالمَواعِظِ قُلُوب العَبرَاتِ، وَسَيُفَجِّرُ بِعِبَارَاتِهِ سِيبًا (1) مِنَ الحُرُقَاتِ، يَهُزُّ بِالمَواعِظِ قُلُوب العَبرَاتِ، وَيَدُلُكُ بِالزَّوَاجِرِ فَرَائِصَ (1) المُعْرِضِينَ فَتَرْتَعِدُ، يَقُصُّ خَبرًا، وَيَدُلُكُ بِالزَّوَاجِرِ فَرَائِصَ (1) المُعْرِضِينَ فَتَرْتَعِدُ، يَقُصُّ خَبرًا، وَيَتُرُكُ أَثَرًا، مُقْتَفِيًا أَثَرَ النَّبُوقَ، وَ«العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ» (٥).

وَلْيَجْتَهِدْ فِي انْتِشَالِ غَرْقَى اللُّو ثَاتِ العَقَدِيَّةِ، وَصَرْعَى المُخَالَفَاتِ

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث رواه أبوداود (٣٦٤٢،٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (١٦٩)؛ من حديث أبي الدرداء، رضى الله عنه.



<sup>(</sup>۱) تصعّدت وانزلجت، أي: صعدت وخرجت من صميم قلبه إلى فيه مسرعةً. «اللسان» (زلج).

<sup>(</sup>٢) السِّيب \_ بكسر السين \_: مجرى الماء، وجمعه: سيوب. «اللسان» (سيب)، والمعنى: سيفجِّر بِعِبَارَاتِهِ سيلاً متدفِّقًا من الحُرُقَات.

<sup>(</sup>٣) تَتَّئدُ، أي: تتمهّل وتتأنّى. «اللسان» (وأد).

<sup>(</sup>٤) الفرائص: جمع فُرِيصَةٍ، وهي اللحمة بين الجَنْبِ والكتف، وفي الإنسان فريصتان ترتعدان عند الفزع. «اللسان» (فرص).

الإِجْتِمَاعِيَّةِ، وَالأَخْلَاقِيَّةِ، فَيَسْمُو بِأَفْعَالِهِمْ إِلَىٰ رِحَابِ الطَّاعَةِ، وَدَوْحَةِ الإِجْتِمَانِ. الإِيْمَانِ.

ولْيُعِفَّ لِسَانَهُ عَنْ عِلْمٍ لاَ يُحْسِنُهُ، وَفَنِّ لاَ يُتْقِنُهُ، وَقَضَايَا لاَ يُحْسِنُ الخَوْضَ فِيهَا، وَلاَ يَمُنَّ وَلاَ يَضِنَّ (١)؛ فَمَا جَاءَ المُصَلُّونَ إِلَى المَسْجِدِ إِلاَّ حُبًّا فِي الخَيْرِ، وَرَغْبَةً فِي الثَّوَابِ، فَلْيُرَاقِبِ اللهَ فِيهِمْ، وَلْيَبْتَغِ رِضَاهُ سُبْحَانَهُ؛ وَإِلاَ فَ «رِضَا النَّاسِ غَايَةٌ لاَ تُدْرَكُ» (٢)؛ لَكِنَّهَا لاَتُتْرَكُ؛ سُبْحَانَهُ؛ وَإِلاَ فَ «رِضَا النَّاسِ غَايَةٌ لاَ تُدْرَكُ» (٢)؛ لَكِنَّهَا لاَتُتْرَكُ؛ وَضَابِطُهَا: قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «مَنْ أَرْضَى الله بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللهُ النَّاسَ، وَكَلَهُ الله إلى النَّاسِ، كَفَاهُ اللهُ النَّاسِ، "٣).

تِلْكَ هِي أَهُمُّ الوَصَايَا الَّتِي يَنْبَغِي الْأَخْذُ بِهَا، وَإِنِّي لأُقْسِمُ بِاللهِ، غَيْرَ حَانِثٍ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ أَنَهُ لَوِ الْتَزَمَهَا خُطَبَاءُ العَصْرِ، لأَصْبَحَ الحَالُ أَفْضَلَ مِنَ الوَاقعِ، وَ المُسْتَقْبَلُ خَيْرًامِنَ الحَاضِرِ، وَمَعَ كَثْرَةِ الصَّوارِفِ، وَوَسَائِلِ مِنَ الوَاقعِ، وَ المُسْتَقْبَلُ خَيْرًامِنَ الحَاضِرِ، وَمَعَ كَثْرَةِ الصَّوارِفِ، وَوَسَائِلِ التَّعْلِيمِ، وَقَنُواتِ التَّوْجِيهِ \_ فَإِنَّ لِلْمِنْبَرِ مَكَانَتَهُ وَخُصُوصِيَّتَهُ، وَأَثْرَهُ البَلِيغَ التَّعْلِيمِ، وَقَنُواتِ التَّوْجِيهِ ، وَإِنَّهُ مَهْمَا بَلَغَتْ تِلْكَ الوَسَائِلُ المُخَالِفَةُ مِنْ مُحَارِبَةٍ فِي الدَّعْوَةِ وَالتَّوْجِيهِ، وَإِنَّهُ مُهُمَا بَلَغَتْ تِلْكَ الوَسَائِلُ المُخَالِفَةُ مِنْ مُحَارِبَةٍ

<sup>(</sup>٣) رواه عبد بن حميد (١٥٢٤)، والترمذي (٢٤١٤)، وابن حبان (٢٧٦، ٢٧٦)؛ من حديث عائشة، رضي الله عنها.



<sup>(</sup>١) لا يَمُنُّ، أي: لا يَمُنُّ بما قال ويعتذُّ به، ولا يَضِنُّ، أي: لا يبخل فيكتم عن الناس الحق. «اللسان» (منن) (ضنن).

<sup>(</sup>٢) هذا من أمثال العرب، وهو من بليغ كلام أَكْثَمَ بْنِ صَيْفِيٍّ. انظر: «مجمع الأمثال» (١/ ٣٠١).

لِلْفَضَائِلِ، وَنَشْرِ لِلرَّذَائِلِ، ومُجَاهَرَة بِالفَضَائِحِ، وَإِعْلانِ لِلْقَبَائِحِ ـ فَسَيَظُلُ لِلْفَضَائِحِ، وَإِعْلانِ لِلْقَبَائِحِ ـ فَسَيَظُلُ لِمِنْبَرِ الجُمْعَةِ كَلِمَتُهُ المَشْهُوْدَةُ، وَقُوْلَتُهُ الفَاصِلَةُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مِنْ مِنْبَرٍ لَمِنْبَرِ الجُمْعَةِ كَلِمَتُهُ المَشْهُوْدَةُ، وَقُوْلَتُهُ الفَاصِلَةُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مِنْ مِنْبَرٍ وَوَخُلِكَ ـ لَعَمْرُ دَعُويًّ يُوْجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُنْصِتُوا فَلاَ يَلْغَوْا، إِلاَّ هُو، وَذَٰلِكَ ـ لَعَمْرُ المَّهُ المَعْقِ التَّهْرِيفِ، مَعَ غَايَةِ التَّكْلِيفِ، وَإِذَا كَانَ هَانَا هُو الشَّأْن فِي الحَقِّ المَعْقَلِمِ مِنْبَرٍ إِسْلاَمِيِّ ؟! فَاللَّهُمَّ، سَدِّدُ وَأَعِنْ، يَاكَرِيمُ!!

كُمَّا لاَيَفُوتُ تَنْبِيهُ السَّامِع لِلْخُطْبَةِ إِلَى مُرَاعَاةِ آدَابِ التَّلَقِّي، وَحَمْلِهِ الكَلاَمَ عَلَىٰ أَحْسَنِ الْمَحَامِلِ، وَأَخْذِهِ مَأْخَذَ الْمُسْتَفِيدِ؛ فَالْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الكَلاَمَ عَلَىٰ أَحْسَنِ الْمَحَامِلِ، وَأَخْذِهِ مَأْخَذَ الْمُسْتَفِيدِ؛ فَالْحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُوْمِنِ، وَلْيَحْذَرُ مِنْ إِعْمَالِ هَوَاهُ، وَالخَوْضِ فِي قَصْدِ الخَطِيبِ، وَتَحْمِيلِ كَلاَمِهِ مَا لاَ يَحْتَمِلُ، وَهَلذَا وَاجِبُ المُسْلِمِ فِي مَنْهَجِ التَّلَقِي وَالتَّحْمِيلِ كَلاَمِهِ مَا لاَ يَحْتَمِلُ، وَهَلذَا وَاجِبُ المُسْلِمِ فِي مَنْهَجِ التَّلَقِي وَالتَّحْمِيلِ، وَهَلَمُ اللَّهُ الصَّالِحُ، رَحِمَهُمُ اللهُ تُعَالَىٰ.

وَللهِ دَرُّ الْعَلَّامَةِ ابْنِ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - حَيْثُ يقُولُ:

إِنَّ الْبِدَارَ بِرَدِّ شَيْءٍ لَمْ تُحِطْ عِلْمًا بِهِ سَبَبٌ إِلَى الْحِرْمَانِ (١)

أَخِيُ القَارِئُ الفَاضِل، يَطِيبُ لِي إِنْحَافُكَ بِهَاذِهِ المَجْمُوعَةِ البِكْرِ مِنَ الخُطِبِ الَّتِي يَسَّرَ اللهُ إِعْدَادَهَا وَإِلْقَاءَهَا وَلَهُ الحَمْدُ وَالفَضْلُ وَالمِنَّةُ \_ مِنَ الخُطَبِ الَّتِي يَسَّرَ اللهُ إِعْدَادَهَا وَإِلْقَاءَهَا وَلَهُ الحَمْدُ وَالفَضْلُ وَالمِنَّةُ مِنْ مِنْ مِنْبَرِ الكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ، أَزُفُّهَا إِلَيْكَ زَفَّ العَرُوسِ، تَرْفُلُ فِي حُلَّةٍ بَهِيَّةٍ مِنْ مِنْبَرِ الكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ، أَزُفُّهَا إِلَيْكَ زَفَّ العَرُوسِ، تَرْفُلُ فِي حُلَّةٍ بَهِيَّةٍ لِمُحبِّهَا، وتَعَجَّلَ وَقْتَ البِنَاءِ بِهَا ؟ لِمُحِبِّهَا، الَّذِي طَالَمَا تَشَوَّفَ إِلَى طَلْعَتِهَا، وتَعَجَّلَ وَقْتَ البِنَاءِ بِهَا ؟

<sup>(</sup>١) النونية (ص٣٠٥).



لِتَجِدَ فِيهَا خُلاصَةً خَطَابِيَّةً لِرِحْلَةٍ قَارَبَتْ رُبُعَ قَرْنٍ فِي اعْتِلاَءِ المَنَابِرِ، كَانَ أَكْبَرُهَا وَأَكْثِرُهَا وَأَفْضَلُهَا مِنْبَرَ الكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ، زَادَهَا اللهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا!

وَيهَاذِهِ الْمُنَاسَبَةِ: فَإِنِّي أَلْهَجُ بِالشُّكْرِ وَالثَّنَاءِ عَلَى الله ـ جَلَّ وَعلا ـ أَوَّلاً وَآخِرًا، وَبَاطِنًا وَظَاهِرًا؛ فَلَوْلاَ تَوْفِيقُهُ، لَمَا تَحَقَّقَ هَاذَا العَمَلُ المُبَارِكُ، ثُمَّ الشُّكْرُ مَوْصُولٌ، وَالدُّعَاءُ مَبْذُولٌ، لِمَنْ كَانَ سَبَبًا فِي إِبْرَازِ المُبَارِكُ، ثُمَّ الشُّكُرُ مَوْصُولٌ، وَالدُّعَاءُ مَبْذُولٌ، لِمَنْ كَانَ سَبَبًا فِي إِبْرَازِ هَاذِهِ الكُو كَبَةِ؛ فَيَعْلَمُ اللهُ وَحْدَهُ: أَنَّهَا مَا رَأَتِ النُّورَ إِلاَّ بَعْدَ إِلْحَاحٍ وَطَلَبٍ، وَحِرْصٍ وَجُهْدٍ، وَمَتَابَعَةٍ مِنْ مُحِبِينَ كُثُرٍ ـ أَحَبَّهُمُ اللهُ، وَجَزَاهُمْ وَطَلَبٍ، وَحِرْصٍ وَجُهْدٍ، وَمَتَابَعَةٍ مِنْ مُحِبِينَ كُثُرٍ ـ أَحَبَّهُمُ اللهُ، وَجَزَاهُمْ عَنِي الرَّغَبَاتُ الَّتِي تَلَقَيْتُهَا مِنْ وُلاَةٍ أَمْرٍ، وَعُلَمَاءَ، وَخُطَبَاءَ، وَأَحِبَةٍ مِنْ دَاخِلِ هَاذِهِ البِلادِ المُبَارِكَةِ، وَخَارِجِهَا، كُلُّهَا وَخُطَبَاءَ، وَأَحِبَةٍ مِنْ دَاخِلِ هَاذِهِ البِلادِ المُبَارِكَةِ، وَخَارِجِهَا، كُلُّهَا تَسْتَحِثْنِي لإِخْرَاجِهَا؛ مِمَّا يَجْعَلُنِي أَتَمَثَّلُ بِقَوْلِ الأَوَّلِ:

أُعِيْذُهَا نَظَرَاتٍ مِنْكَ صَادِقَةً أَنْ تَحْسَبَ الشَّحْمَ فِيمَنْ شَحْمُهُ وَرَمُ! (١)

ولاَ أَنْسَىٰ ـ عَلَىٰ سَبِيلِ الخُصُوصِ ـ لِسَمَاحَةِ العَلَّامَةِ المُفْتِي الوَالِدِ شَيْخِنَا الشَّيْخِ عَبْدِالعَزِيزِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ بَازٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةَ الأَبْرَارِ ـ مَا كَانَ يَخُصُّنِي بِهِ مِنْ إِلْحَاحٍ فِي إِخْرَاجِهَا ؛ فَقَلَّ أَنْ أَرَاهُ إِلاَّ وَيَسْأَلُنِي عَنْ ظُهُورِهَا ، وَيَسْتَحِثُنِي الإِسْتِعْجَالَ فِي ذَلكَ ، وَقَدْ كَانَ وَعَدَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ ظُهُورِهَا ، وَيَسْتَحِثُنِي الإِسْتِعْجَالَ فِي ذَلكَ ، وَقَدْ كَانَ وَعَدَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بِتَقْدِيمٍ لَهَا ؛ فَجَزَاهُ الله عَنِّي خَيْرَ الجَزَاءِ ؛ لِمَا لَقِيْتُهُ مِنْ مَنْ تَأْيِيدٍ وَتَشْجِيع ، وَكَمْ هِيَ المُهَاتَفَاتُ الَّتِي كَانَ يَخُصُّنِي بِهَا ـ بَعْدَ أَنْ يَسْمَعَ خُطْبَةً ـ وَيَدْعُو

<sup>(</sup>١) البيت لأبي الطيب المتنبِّي، انظر: «ديوانه» (٢/ ١٢٠)، والبيت من أشعار الأمثال.



وَيُثْنِي وَيُوَجِّهُ، جَمَعَنَا اللهُ بِهِ فِي دَارِ كَرَامَتِه!.

وَلِخَلَفهِ المُبَارَكِ سَمَاحَةِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ الشَّيْخِ عَبْدِالعزِيزِ بنِ عَبْدِاللهِ اللهِ الشَّيْخِ - حَفِظَهُ اللهُ - مِنِّي: جَزِيلُ الشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ عَلَىٰ تَشْجِيعِهِ، وَجُثِّهِ عَلَىٰ إِللهُ عَلَىٰ يَشْجِيعِهِ، وَجُثِّهِ عَلَىٰ إِصْدَارِ هَاذِهِ المَجْمُوعَةِ، أَجْزَلَ اللهُ مَثُوبَتَهُ، وَبَارَكَ فِي عُمُرِهِ وَعَمَلِهِ!

وَلِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صَالِحِ الْعُثَيْمِيْنِ ـ رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً ـ وَعَاءٌ صَادِقٌ، وَثَنَاءٌ خَالِصٌ؛ فَلَقَدْ كَانَ يَتَخَوَّلُنِي بِالتَّشْجِيعِ وَالتَّأْبِيدِ فِي هَاذَا المَجَالِ.

وَلِسَائِرِ عُلَمَائِنَا وَمشَايِخِنَا وَأَحِبَّتِنَا فِي اللهِ ـ الَّذِينَ شَجَّعُوا وَأَسْهَمُوا وَأَسْهَمُوا وَأَعْهُمُوا وَأَسْهَمُوا وَأَعْهُمُوا ـ كُلُّ شُكْرٍ وَتَقْدِيرٍ ؛ رَاجِيًا أَنْ يَكُونَ هَلْذَا الْعَمَلُ خَالِصًا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَىٰ ، مُحَقِّقًا شَيْئًا مِنْ طُمُوحَاتِهِمْ ، حَائِزًا عَلَىٰ حُسْنِ ظَنِّهِمْ ، وَلَنْ أَعْدَمَ مِنْهُمْ ـ بِإِذْنِ اللهِ ـ دَعُوةً صَالِحَةً ، أَوْ نَصِيحَةً صَادِقَةً .

وَهَأَنَذَا أُقَدِّمُ لَكَ \_ أَخِي المُحِبَّ \_ السِّفْرَ الأُوَّلَ مِنْ مَجْمُوعَةِ هَلْذِهِ الخُطَبِ، وَسَمَّيْتُهَا: «كَوْكَبَة الخُطَبِ المُنِيْفَةِ، مِنْ مِنْ بَرِالكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ».

وَسَيَلِيهَا أَسْفَارٌ تَتْرَىٰ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ بَذَلْتُ فِيهَا جُهْدًا لاَ أَدَّعِي كَمَالَهُ، بَلْ هُوَ جُهْدُ مُقِلِّ، وَبِضَاعَةٌ مُزْجَاةٌ؛ فَلْيَجُدْ عَلَيْهَا المُحِبُّ الصَّادِقُ النَّصُوحُ بِتَكْمِيلٍ، أَوْ تَوْجِيهٍ، أَوْ تَسْدِيدٍ، وَلاَ أَدَّعِي أَنِّنِي أَصَبْتُ وَوَفَيْتُ، وَوَفَيْتُ، وَوَفَيْتُ، وَوَفَيْتُ، وَوَفَيْتُ، حَتَىٰ إِنَّنِي وَوَفَيْتُ، حَتَىٰ إِنَّنِي وَوُفَقْتُ وَكَمَّلْتُ، لَلكِنِّي \_ وَالحَمْدُ للهِ \_ بَذَلْتُ وَاجْتَهَدتُ، حَتَىٰ إِنَّنِي وَوُفَقْتُ وَكَمَّلْتُ، لَكِنِّي \_ وَالحَمْدُ للهِ \_ بَذَلْتُ وَاجْتَهَدتُ، حَتَىٰ إِنَّنِي \_ \_ أَخْيَانًا \_ لاَ أَنَامُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إِلاَّ قَلِيلاً يُسَاوِرُنِي فِيهَا البَحْثُ، وَقَدْ أَرْجِعُ



فِي مَوْضُوعِ وَاحِدٍ إِلَىٰ قُرَابَةِ عِشْرِينَ مَصْدَرًا وَمَرْجِعًا أَوْ يَزِيْدُونَ.

أَقُولُ ذُلْكِ، مَعَ سُؤَالِي اللهَ الإِخْلَاصَ وَالتَّوْفِيقَ؛ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ مِنْهُ بَرِيءٌ وَرَسُولُهُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ الوَاحِدَ المَنَّانَ.

وَلَا أَقُولُ اللّهِ إِنَّ عَمَلِي مُنْبَتُ عَنْ عَمَلِ مَنْ سَبَقَنِي فِي هَاذَا المَجَالِ ، أَوْ أَدَّعِي أَنِّنِي قَدْ أَتَيْتُ بِمَا لَمْ يَأْتِ بِهِ السَّابِقُونَ ، لاَ! بَلْ أَنَا المُسْتَفِيدُ مِمَّا كَتَبَهُ عُلَمَا وُنَا الأَجِلَّاءُ ، وَخُطَبَا وُنَا الفُضَلاءُ ، سَواءٌ مِنْ أَصْحَابِ الفَضِيلَةِ كَتَبَهُ عُلَمَا وُنَا الأَجِلَّاءُ ، وَخُطَبَا وُنَا الفُضَلاءُ ، سَواءٌ مِنْ أَصْحَابِ الفَضِيلَةِ زُمُلاءِ المِنْبَرِ ، أَئِمَّةِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ - رَحِمَ اللهُ مُتَوفَّاهُمْ ، وَوَفَّقَ وَسَدَّدَ أَصْكَاءَهُمْ - أَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، جَزَى اللهُ الجَمِيعَ خَيْرًا .

وَلَقَدِ اجْتَهَدتُ فِي إِخْرَاجِ هَاذِهِ الكَوْكَبَةِ عَلَىٰ مُقْتَضَيَاتِ البَحْثِ العِلْمِيِّ؛ فَعَزَوْتُ الآيَاتِ، وَخَرَّجْتُ الأَحَادِيثَ، مَعَ التِزَامِي بِالصَّحِيحِ العِلْمِيِّ؛ فَعَزَوْتُ الآثَارَ، وَوَضَّحْتُ الغَرِيبَ، وَنَحْوَ ذَٰلِكَ؛ حَتَّىٰ قَدْرَ الطَّاقَةِ، وَعَزَوْتُ الآثَارَ، وَوَضَّحْتُ الغَرِيبَ، وَنَحْوَ ذَٰلِكَ؛ حَتَّىٰ تَكُونَ مُتكَامِلَةً \_ بِإِذْنِ اللهِ \_ وَسَلَكْتُ فِيهَا مَسْلَكَ التَّرْتِيبِ وَالتَّقْسِيمِ إِلَى اللهِ عَشَرَ قِسْمًا عَلَى النَّحْو الآتِي:

١\_القُرْآنُ الكَرِيمُ.

٣\_العَقِيْدَةُ.

٥\_العِبَادَاتُ.

٧- العِلْمُ وَالعُلَمَاءُ.

٤ - السُّنَّةُ وَالسِّيرَةُ.

٦- المُعَامَلاتُ.



٧ الأَخْلَاقُ وَالسُّلُوكُ.

٩ مآسِي المُسْلِمِينَ وَقَضَايَاهُمْ.

١١ ـ مَوْضُوعَاتٌ مُتَنَوِّعَةٌ.

٨ ـ القَضَايَا الإجْتِمَاعِيَّةُ. ١٠ ـ الرَّقَائِقُ.

١٢ - خُطَبُ المُنَاسَبَاتِ .

وَتَحْتَ كُلِّ قِسْمٍ عَدَدٌ مِنَ الخُطَبِ المُنَاسِبَةِ كَمَّا وَكَيْفًا؛ وَهَكَٰذَا لِيَكُونَ الكِتَابُ مُبَوَّبًا وَمُقَسَّمًا بِشَكْلٍ يُقَرِّبُ المَوْضُوعَ لِلْمُطَّلِعِ الكَرِيْمِ، وَيُحَقِّقُ مَزِيْدَ الإِنْتِفَاعِ بِهِ؛ بِإِذْنِ اللهِ.

وَقَبُلُ أَنْ أَضَعَ الْقَلَمَ، أَتُوجَهُ بِالشُّكْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ - بَعْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ - فِي طَبْعِ وَنَشْرِ هَاذِهِ الْمَجْمُوعةِ الْمُبَارَكَةِ، وَقْفًا لله تَعَالَىٰ؛ وَمَا يُبَاعُ مِنْهَا فَبِشَمَنٍ مَيْسُوْرٍ، يُصْرَفُ رَيْعُهُ فِي الأَعْمَالِ الْخَيْرِيَّةِ؛ لِيَعُمَّ الانْتِفَاعُ بِهَا، فَجَزَى اللهُ هَاذَا الْمُحْسِنَ الْكَرِيْمَ خَيْرَ الْجَزَّاءِ؛ عَلَىٰ نِيَّتِهِ الصَّالِحَةِ، وَعَمَلِهِ الْمُبَارِكِ اللهُ عُوبِ، وَللهِ دَرُّهُ! وَبُورِكَتْ أَعْمَالُهُ وَجُهُودُهُ؛ فَكَمْ طَواً قَ جَيدَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ بِإِحْسَانِهِ! وَكَمْ أَسَرَ قُلُوبَهُمْ بِمَعْرُوفِهِ! وَكَمْ نَفَعَ جِيدَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ بِإِحْسَانِهِ! وَكَمْ أَسَرَ قُلُوبَهُمْ بِمَعْرُوفِهِ! وَكَمْ نَفَعَ جِيدَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ بِإِحْسَانِهِ! وَكَمْ أَسَرَ قُلُوبَهُمْ بِمَعْرُوفِهِ! وَكَمْ نَفَعَ اللهُ بَبَارِكُ وَيَعْمَلِهِ وَعَمَلِهِ! كُلُّ ذَلِكَ بِصَمْتٍ وَإِحْلَاصٍ، وَابْتِغَاءٍ لِمَا عِنْدَ اللهِ تَبَارِكُ وَتَعْلَى ؛ فَأَجْزَلَ اللهُ مَثُوبَتَهُ، وَضَاعَفَ أُجُورَهُ، وَبَارِكَ فِي عُمُوهِ وَعَمَلِهِ وَعَمَلِهِ وَتَعْرَلُ اللهُ مَثُوبَتَهُ، وَضَاعَفَ أُجُورَهُ، وَبَارِكَ فِي عُمُوهِ وَعَمَلِهِ وَوَعَمَلِهِ وَيَعْلَى ؛ فَأَجْزَلَ اللهُ مَثُوبَتَهُ، وَضَاعَفَ أُجُورَهُ، وَبَارِكَ فِي عُمُوهِ وَعَمَلِهِ وَزَادَهُ خَيْرًا وَهُدًى وَتَوْفِيقًا، وَغَفَرَ لَهُ وَلُوالِدَيْهِ، وأَخْلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا فِي وَلَا عَلِي وَلِيَا لِدَيْهِ، وأَخْلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا فِي اللهُ عَيْنَ وَلَا عَدِمْنَا أَمْثَالُهُ فِي مُجْتَمَعَاتِنَا وَأُمْتَنَا!!

كَمَا أَشْكُرُ مَكْتَبَةً إِمَامِ الدَّعْوَةِ العِلْمِيَّةَ بِمَكَّةَ المُكَرَّمَةِ رَغْبَتَهَا فِي



تَوْزِيعِ هَـٰذِهِ المَجْمُوعَةِ؛ ابْتِغَاءَ ثَوابِ اللهِ؛ فَلِلْعَامِلِينَ فِيهَا شُكْرِي وَتَقْدِيرِي. هَـٰذَا؛ وَأُذَكِّرُ بِقَوْلِ الأَوَّلِ:

وَإِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الخَللاَ فَجَلَّ مَنْ لاَ عَيْبَ فِيهِ وَعَلاَ (١)

وَمِنْ بَدِيعِ كَلاَمِ الْعَلاَمَةِ ابنِ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَوْلُهُ: "فَيَا أَيُّهَا النَّاظِرُ فِيهِ، لَكَ غُنْمُهُ، وَعَلَىٰ مُؤَلِّفِهِ غُرْمُهُ، وَلَكَ صَفْوهُ، وَعَلَيْهِ كَدَرُهُ، وَلَكَ صَفْوهُ، وَعَلَيْهِ كَدَرُهُ، وَهَا فِي فَاعَتُهُ الْمُزْجَاةُ تُعْرَضُ عَلَيْكَ، وَبَنَاتُ أَفْكَارِهِ (٢) تُزُفُّ إِلَيْكَ؛ فَإِنْ صَادَفَتْ كُفْئًا كَرِيمًا، لَمْ تَعْدَمْ مِنْهُ إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحًا بِإِحْسَانِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ، فَاللهُ المُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التَّكُلاَنُ، وَقَدْ رَضِيَ مِنْ مَهْرِهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ، فَاللهُ المُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التَّكُلاَنُ، وَبِرَدِّ جَمِيلٍ إِنْ كَانَ حَظُّهَا بِدَعْوَةٍ خَالِصَةٍ إِنْ وَافَقَتْ قَبُولاً وَاسْتِحْسَانًا، وَبِرَدِّ جَمِيلٍ إِنْ كَانَ حَظُّهَا بِدَعْوَةٍ خَالِصَةٍ إِنْ وَافَقَتْ قَبُولاً وَاسْتِحْسَانًا، وَبِرَدِّ جَمِيلٍ إِنْ كَانَ حَظُّهَا الْمُخْطِىء لِإَصَابَاتِهِ، وَسَيِّكَاتِهِ الْحَيْوَةُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى عَبَادِهِ عَبَادِهِ جَزَاءً وَثُوَابًا، وَمَن ذَا الَّذِي يَكُونُ قَوْلُهُ لَلْ لَكَ إِلاَ المَعْصُومُ الَّذِي لاَ يَنْطِقُ عَنِ كُلُهُ لَيْهُ اللهَ وَمَن ذَا الَّذِي لاَ يَنْطِقُ عَنِ اللهَ وَلَى اللهَ الْمُخْصُومُ اللّذِي لاَ يَنْطِقُ عَنِ اللهَ وَمَ وَنُطُقُهُ وَحْى يُوحَى ؟!» اهـ(٣).

<sup>(</sup>٣) من مقدمة «حادي الأرواح» (ص٣٤، ٣٤)، و «روضة المحبّين» (ص١٤).



<sup>(</sup>۱) البيت لأبي القاسم الحريري صاحب «المقامات»، في خاتمة منظومته «ملحة الإعراب»، انظر: (ص٥٨).

<sup>(</sup>۲) بنات الأفكار: هي ما يفكّر فيه الإنسان من أمور؛ فبنات أفكار الإنسان هي آراؤه وأفكاره، وفي أمثالهم ما يسمّى بالمكنّى والمُبنّى، ومنها قولهم: «هذا من بنات أفكاره». انظر: «موسوعة أمثال العرب» (١/ ٢٧٠) (٦٠٨/٦).

جَعَلَهُ اللّهُ مِنَ الْحِلْمِ النّافِعِ، وَالصَّدَقَةِ الجَارِيةِ الَّتِي يَصِلُ بِرُّهَا وَذُخْرُهَا وَثَوَابُهَا لِمُعِدِّهَا وَطَابِعِهَا وَنَاشِرِهَا وَمَنْ أَعَانَ عَلَيْهَا، فِي اللّهُ ثَعَالَىٰ أَنْ يُوفِّقَ الجَمِيعَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَالبَرْزَخِ وَالآخِرَةِ، كَمَا أَسْأَلُهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُوفِّقَ الجَمِيعَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَأَنْ يَرْزُقْنَا الإِخْلَاصَ فِي القَوْلِ وَالعَمَلِ، وَأَنْ يُعِينَ إِخْوانَنَا الخُطَبَاءَ عَلَىٰ مُهِمَّتِهِمُ الجَلِيلَةِ، وَيَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ إِلَى النُّهُوضِ بِمَنابِرِ الأُمَّةِ إِلَىٰ خَيْرِ حَالٍ مُهُمَّتِهِمُ الجَلِيلَةِ، وَيَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ إِلَى النُّهُوضِ بِمَنابِرِ الأُمَّةِ إِلَىٰ خَيْرِ حَالٍ وَأَفْضَلِ مَآلٍ، وَأَنْ يُوفِقَ وُلاَةَ أَمْرِنَا وَوُلاَةَ أَمْرِ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ مَا فِيهِ صَلاَحُ البَلادِ وَالعِبَادِ، وَأَنْ يُمُنَّ عَلَى الجَمِيعِ بِصَلاحِ النَّوايَا، وَحُسْنِ الأَحْوالِ، وَأَنْ يَمُنَ عَلَى الجَمِيعِ بِصَلاحِ النَّوايَا، وَحُسْنِ الأَحْوالِ، وَأَنْ يَمُنَ عَلَى الجَمِيعِ بِصَلاحِ النَّوايَا، وَحُسْنِ الأَحْوالِ، وَأَنْ يَمُنَ عَلَى الجَمِيعِ بِصَلاحِ النَّوايَا، وَحُسْنِ الجَوالِ، وَأَنْ يَمُنَ عَلَى الجَمِيعِ بِصَلاحِ النَّوايَا، وَحُسْنِ الجَوالِ، وَأَكْرَمُ مَأْمُولٍ، وَأَكْرَمُ مَأُمُولٍ. وَالدِينَا، وَمَشَايِخَنَا، وَعُلَمَاءَنَا، وَكُلَّ مَنْ لَهُ حَقُّ عَلَيْنَا، وَسَائِرَ مَنْ أَحُبَنَا وَلَالِهِ إِلَّهُ خَيْرُ مَسْئُولٍ، وَأَكْرَمُ مَأْمُولٍ.

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِيْنَ، وَصَلَّى لِللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيًّا لَا عُكَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.











# والخطيسة لعفولي

#### أتما بعب:

فَيَا إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ، يَاأُمَّةَ القُرْآنِ، اتَّقُواالله تَعَالى حَقَّ تَقْوَاهُ.

عِبَادَ اللهِ، ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ خَيْرَ كِتَابِ، لِخَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ؛



يَهْدِيْهِمْ لأَقْوَم سَبِيْلِ، وَأَهْدَىٰ طَرِيْقٍ، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ اللهِ، هُوَ المَلاَذُ عِنْدَ الفِتَنِ، وَهُوَ المُنْقِذُ عِنْدَ المَصَائِبِ والمِحَن، فِيْهِ يَاعِبَادَ الله \_ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ؛ هُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ، قَصَمَهُ اللهُ، وَمَن ابْتَغَى الْهُدَىٰ مِنْ غَيْرِهِ، أَضَلَّهُ اللهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ العِزَّ بغَيْرِهِ، أَذَلَّهُ اللهُ، وَمَنْ طَلَبَ النَّصْرَ بدُونِ التَّحَاكُم إِلَيْهِ، أَرْدَاهُ اللهُ ؛ هُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِيْنُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيْمُ، لاَ يَزِيْغُ فَيُسْتَعْتَب، وَلاَ يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمَ، لاَ تَزِيْغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسُنُ، وَلاَيَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلاَيَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلاَ تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيْم، تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ قَرَأَهُ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ: أَلَّا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا، وَلاَ يَشْقَىٰ فِي الآخِرَةِ؛ كَمَا وَرَدَ ذٰلِكَ فِي الأَثْرَ عَن ابْنَ عَبَّاسِ \_ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمَا \_(١) وَمَنْ تَرَكَهُ وَهَجَرَهُ وَأَعْرَضَ عنْهُ، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ، ذٰلِكَ هُوَ الخُسْرَانُ المُبيْنُ؛ قَالَ الله \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا لَهُ مُكُمَّ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ شَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ شَ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا شَ قَالَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (۱۳ / ۳۷۲،۳۷۱)، والطبري في «تفسيره» (۸/ ٤٦٩)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۸۱).



كَذَٰلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينُهَا ۗ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ لُسَىٰ شَ وَكَذَٰلِكَ بَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَٰ وَكَذَٰلِكَ أَنْتُكُ وَلَمْ يُؤْمِنَ وَلَمْ يُؤْمِنَ وَلَمْ يُؤْمِنَ وَلَا لَكَ وَلَمْ يُؤْمِنَ وَاللَّهِ وَلَكُمْ اللَّهِ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَهُ لَكُورَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكُمْ لَلْكُورَةِ أَشَدُ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ لَكُورَةِ اللَّهُ وَلَهُمْ لَكُونَا لِللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا

وَقَالَ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: «قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ - إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ - كِتَابَ اللهِ »(١).

وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ فَاللَّهِ مِنَا اللَّهِ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَسَيُدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضَّلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ إِللَّهِ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَقَالَ عَزَّ شَأْنهُ: ﴿ إِنَّ وَفَالَ عَزَّ شَأْنهُ: ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۱۸)، وأبوداود (۱۹۰۵)، وابن ماجه (۳۰۷٤)؛ من حديث جابر ابن عبدالله؛ رضي الله عنه.



هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُّمَ لَكُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُّمَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُّ الْجُرًا كَلِي يَرُا لَكُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا لُحُورُ كَلِي الْإِسراء]، وقَالَ تَعَالَىٰ وَتَقَدَّسَ: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا إِنَّ الإِسراء]، وقَالَ تَبَارَكَ اسْمُهُ: ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي تَبَارَكَ اسْمُهُ: ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي الْمَارِكَ اللهُ وَقُرُّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴿ [فصلت: ٤٤].

<sup>(</sup>۱) انظر: «مسند أحمد» (٥/ ٤١٠)، و «تفسير الطبري» (١/ ٦٠).



### عَدْلِ الإِسْلاَمِ»(١)؛ فَحَقَّقُوا الخَيْرَ وَالسَّعَادَةَ لِلْبَشَرِيَّةِ كُلِّهَا.

إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّنَا الْيَوْمَ لَفِيْ زَمَن كَثْرَتْ فِيْهِ الْفِتَنُ، وَتَلَاطَمَتْ فِيْهِ أَمْوَاجُ المِحَن، وَاسْتَحْكَمَتْ فِيْهِ الشَّهْوَاتُ، وَكَثْرَتِ الشُّبُهَاتُ، وَتَعَدَّدَتِ المُشْكِلاَتُ وَالتَّحَدِّيَاتُ، وَكَثْرَ دُعَاةُ البدَع وَالمُنْكَرَاتِ، وَإِلَّهُ لأَخَلَاصَ مِنْ هَاذَا كُلِّهِ، وَلاَ شَدَّ لأَزْرِ، وَلاَ رُسُوخَ لِقَدَم، وَلاَ أُنْسَ لِنَفْسٍ، وَلاَ تَسْلِيَةَ لِرُوحٍ، وَلاَ تَحْقِيْقَ لِوَعْدٍ، وَلاَ أَمْنَ مِنْ عِقَابِ، وَلاَ تُبُوتَ لِمُعْتَقَدٍ، وَلاَ بَقَاءَ لِذِكْرِ وَأَثَرِ طَيِّبِ: إِلاَّ بِأَنْ يَتَّجِهَ المُسْلِمُونَ جَمِيْعًا حُكَّامًا وَمَحْكُومِيْنَ، شُعُوبًا وَدُوَلاً، شَبَابًا وَشِيْبًا، رَجَالاً وَنِسَاءً، عُلَمَاءَ وَعَامَّةً \_ اتِّجَاهًا صَحِيْحًا، بِكَامِل أَحَاسِيْسِهِمْ وَمَشَاعِرِهِمْ، بِقُلُوبِهِمْ وَقَوَالِبِهِمْ، إِلَىٰ كِتَابِ اللهِ؛ تِلاَوَةً وَتَدَبُّرًا، وَتَعَلُّمًا وَتَعْلِيْمًا، وَعَمَلاً وَتَطْبِيْقًا؛ فَهُوَ الْمَعِيْنُ الْعَذْبُ الَّذِيْ لاَ يَنْضُبُ مُطْلَقًا، وَلاَ يَأْسُنُ أَبَادًا، وَالْكُنْزُ الْوَافِرُ الَّذِيْ لاَيَزِيْدُهُ الإِنْفَاقُ إِلاَّ جِدَّةً وَكَثْرَةً، وَلاَ تَكْرَارُ التِّلاَوَةِ إِلاَّ حَلاَوَةً وَطَلاَوَةً؛ بَيْدَ أَنَّهُ لاَ تُمْنَحُ كُنُوزُهُ إِلاَّ لِمَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِقَلْبِهِ، وَأَلْقَىٰ إِلَيْهِ سَمْعَهُ وَهُوَ شَهِيدٌ.

مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، إِنَّنَا فِي هَلْذَا العَصْرِ قَدْ أَعْرَضَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ

<sup>(</sup>۱) وهذا من قول الصحابي الجليل ربعي بن عامر \_ رضي الله عنه \_لرستم أمير الفرس، قبل وقعة القادسية . انظر: «البداية والنهاية» (٩/ ٦٢٢).



عنِ القُرْآنِ، وَنَأَوْا عَنْهُ، فَمَنْ تَأَمَّلَ حَيَاةً كَثِيْرٍ مِنْهُمْ، وَجَدَ أَنَّهَا لاَ تَمُتُ إِلَى القُرْآنِ بِصِلَةٍ \_ وَالعِيَاذُ بِاللهِ! \_ فَمَا أَكْثَرَ المُخَالَفَاتِ المَوْجُودَةَ، وَمَا أَعْظَمَ الوَّاجِبَاتِ المَفْقُودَةَ!!

عِبَادَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ ، أَيْنَ المُسْلِمُونَ اليَوْمَ مِنْ هَاذَا القُرْآنِ العَظِيْمِ؟! أَيْنَ شَبَابُ الأُمَّةِ مِنْ هَاذَا الكِتَابِ الكَرِيْمِ؟! لَقَدِ اسْتَبْدَلَ كَثِيْرٌ مِنْهُمُ الَّذِيْ هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُو خَيْرٌ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ! أَيْنَ النِّسَاءُ مِنْ تَعَالِيْمِ القُرْآنِ الَّتِيْ تَحُثُ على الحِجَابِ ، وَلُزُومِ الحَيَاءِ ، وَلُزُومِ النِّسَاءُ مِنْ تَعَالِيْمِ القُرْآنِ الَّتِيْ تَحُثُ على الحِجَابِ ، وَلُزُومِ الحَيَاءِ ، وَلُزُومِ الحَيَاءِ ، وَلُزُومِ الحَيَاءِ ، وَلُزُومِ الحَيَاءِ ، وَلَنُومِ الطَّرْآنِ في جَوَانِبِ الحَيَاةِ كُلِّهَا؟!

الْوَاقِعُ وَالْحَقِيْقَةُ لَهُ عِبَادَاللهِ لَ أَنَّهُ صَدَقَ في هَـؤُلاَءِ وَأُولَائِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴿ الفرقان].

وَهَجُرُ القُرْآنِ حَمَا قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ القَيِّمِ، رَحِمَهُ اللهُ -: "يَشْمَلُ هَجْرَ سَمَاعِهِ وَالإِيْمَانِ بِهِ، وَهَجْرَ الوُقُوفِ عِنْدَ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَإِنْ قَرَأَهُ وَآمَنَ سَمَاعِهِ وَالإِيْمَانِ بِهِ، وَهَجْرَ الوُقُوفِ عِنْدَ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَإِنْ قَرَأَهُ وَآمَنَ بِهِ، وهَجْرَ تَفَهُّمِهِ إِلَيْهِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَهَجْرَ تَفَهُّمِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا أَرَادَ اللهُ مِنْهُ، وَهَجْرَ الإستشفاء بِهِ مِنْ جَمِيْع أَمْرَاضِ القُلُوبِ (۱).

وَكُلُّ أَنْوَاعِ إِلْهَجْرِ هَاذِهِ مُتَحَقِّقَةٌ \_ وَيَا لَلاَّسَفِ! \_ في واقعِ النَّاسِ اليَوْمَ.

 <sup>«</sup>الفوائد» لابن القيم (ص٨٢).



إِنَّ اللَّذِيْنَ يَقُرُءُونَ كِنَابَ ٱلله، وَيُصِرُّونَ عَلَىٰ مُخَالَفَتِهِ ـ بَلْ قَدْ يَزِيدُونَ فِي دِيْنِ الله مَا لَيْسَ مِنْهُ ؛ مِنَ البِدَعِ وَالمُحْدَثَاتِ ـ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِيْنَ بِهِ عَلَى الحَقِيْقَةِ ، وَإِنْ زَعَمُوا ذٰلِكَ أَنْفَ مَرَّةٍ ، وَإِنْ قَرَءُوهُ فِيْ أَعْمَارِهِمْ كُلِّهَا! أَيْنَ النَّذِيْنَ امْتَطَوْا صَهْوةَ التَّعَامُلِ بِالمُحَرَّمَاتِ ، وَتَلَطَّخُوا بِارْتِكَابِ كُلِّهَا! أَيْنَ النَّذِيْنَ امْتَطَوْا صَهْوةَ التَّعَامُلِ بِالمُحَرَّمَاتِ ، وَتَلَطَّخُوا بِارْتِكَابِ الفَوَاحِشِ وَالمُنْكَرَاتِ ؛ كَالزِّنَى ، وَالرِّبَا ، وَقَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ ، وَالسَّرِقَةِ ، وَالسَّرِقَةِ ، وَالشَوْقِ اللَّهُ وَالْعَمَلِ ، والغِيْبَةِ ، والنَّمِيْمَةِ ، وَسَاقِطِ القَوْلِ وَالْعَمَلِ ، والغِيْبَةِ ، والنَّمِيْمَةِ ، وَسَاقِطِ القَوْلِ وَالْعَمَلِ ، وَالغِيْبَةِ ، والنَّمِيْمَةِ ، وَسَاقِطِ القَوْلِ وَالْعَمَلِ ، والغِيْبَةِ ، والنَّمِيْمَةِ ، وَسَاقِطِ القَوْلِ وَالْعَمَلِ ، والغِيْبَةِ ، والنَّمِيْمَةِ ، وَسَاقِطِ القَوْلِ وَالْعَمَلِ ، وَالْغِشِ ، والظُلْمِ ، والكَذِب ، والغِيْبَةِ ، والنَّمِيْمَةِ ، وَسَاقِطِ القَوْلِ وَالْعَمَلِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ المُحَرَّمَاتِ ؛ أَيْنَ هُمْ مِنَ الإِيْمَانِ بِالقُورُ الْوَالِدَيْنِ ، وَلَيْ الْوَالِدَيْنِ ، وَلَا لَعُولَ الْوَالِدَيْنِ ، وَلِيَّ الْوَالِدَيْنِ ، وَلِلْمُ الْوَالِدَيْنِ ، وَيَتَسَاهَلُونَ فِي المَأْمُورَاتِ ؛ كَالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَبِرِّ الوَالِدَيْنِ ، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ ، وَالإِحْسَانِ إِلَى الْمَسَاكِيْنِ ؛ أَيْنَ هُمْ مِنَ الإِيْمَانِ بِالقُورُ آنِ؟!

إِنَّ هَا وَلَاهِ الَّذِيْنَ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ أَوْ يَقْرَءُ وَنَهُ ، وَيُعْرِضُونَ عَنْ تَطْبِيْقِهِ ، لَهُمْ نَصِيْبٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُمُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُمُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُمُ

وَبُوْسًا لَهُمْ حَيْثُ تَشَبَّهُوا بِمَنْ قَالَ اللهُ فِيْهِمْ: ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ [النساء: ٤٦]!.

فَإِلَىٰ الْقُرْآنِ، إلى القُرْآنِ ـ يَا عِبَادَ اللهِ ـ نَنْهَلُ مِنْ مَعِيْنهِ، وَنَرْتَوِي مِنْ نَمِيْرِهِ؛ لِنُحَقِّقَ سَعَادَة اللَّانْيَا وَالآخِرَة؛ ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ فَمُورُهُمُ لِنِكَوِ اللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ قُلُوبُهُمُ لِنِكَوْدُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ قُلُوبُهُمُ لِنِكَوْ اللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ



الرَّجِيْمِ: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّلِحَنْتِ أَنَّ هَٰكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا الصَّلِحَنْتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيحًا ۞ [الإسراء].

اللَّهُمَّ اجْعَلِ القُرْآنَ رَبِيْعَ قُلُوبِنَا، وَنُورَ صُدُورِنَا، وَجِلاءَ أَحْزَانِنَا، وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا، يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ أَهْلُكَ وَخَاصَّتُكَ، يَاذَا الجَلالِ وَالإِكْرَام.

ُ اللَّهُمَّ أَلْبِسْنَا بِهِ الحُلَلَ، وَأَسْكِنَّا بِهِ الظُّلَلَ، وَزِدْنَا بِهِ مِن النِّعَمِ، وَارْفَعْ عَنَّا بِهِ النِّقَمَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَالْمَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



### ولظبت اللث انية

﴿ ٱلْمَهْدُ لِلّهِ ٱلَّذِى آَنَزُلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا ﴿ وَ الْمَا لَيُنِ لِللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ اللهُ عَبْدُهُ ورَسُولُهُ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَرَاجًا مُنِيْرًا، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الّذِيْنَ كَانُوا لاَ يَتَجَاوَزُونَ عَشْرَ آيَاتٍ حَتَّىٰ يَعْلَمُوا مَا فِيْهَا مِنَ العِلْمِ وَالْعَمَلِ (١)، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

#### أتما بعب:

فَاتَقُوا الله َ عِبَادَ الله ِ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَدَثَةً بِدْعَةً، الهَدْيِ هَدْيُ مُحَدَثَةً بِدْعَةً، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةً، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةً، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةً.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الرِّفْعَةَ وَالقِيَادَةَ، وَالكَرَامَةَ وَالرِّيادَةَ، وَالعِزَّةَ وَالسِّيَاذَةَ، وَالعَزَةَ وَالسِّيَاذَةَ، وَالعَرَامَةَ وَالرِّيادَةَ، وَالعِزَّةَ وَالسِّيَاذَةِ، وَالعَرِهِ عَلَيْهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ - إِنَّمَا هِيَ لِحَمَلَةِ كِتَابِ اللهِ العَامِلِيْنَ بِهِ ؛ وَهُنذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْهِ ؛ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلَمً - وَهُنذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْهِ ؛ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلَمً -

<sup>(</sup>١) إشارة إلى أثر ابن مسعود، رضي الله عنه، وقد تقدم تخريجه (ص ٢٠).



رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهِ آخِرِيْنَ "(1) ، وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بِهَلْذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا ، وَيَضَعُ بِهِ آخِرِيْنَ "(1) ، وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "(٢) ، وَعَنِ ابْنِ عُمرَ - رَضِي اللهَ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ "(٣) . النَّهَارِ " وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ "(٣) .

وَقَلْ جَاءَتِ اللّهُ مَنَ الْأُولَىٰ؛ فَعَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ وَرَضِيَ اللهُ مِنَ الأَجْرِ وَالمَكَانَةِ، فِي الآخِرَةِ وَالأُولَىٰ؛ فَعَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «اقْرَءُوا القُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ القِيَامَة شَفِيعًا لِمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «اقْرَءُوا القُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ القِيَامَة شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ » (٤) ، وعَنْ عَائِشَةَ ورضِيَ اللهُ عَنْهَا وقالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَيَهُ ، «المَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البرَرةِ ، وَالّذِيْ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ ، وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ ، لَهُ أَجْرَانِ » (٥) ، وعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ورضِيَ اللهُ عَنْهُ وقالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وقالَ «المَ عَنْ كِتَابِ اللهِ ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، والحَسَنَةُ وَلَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ وَلَا هَوْ اللّهِ عَنْهُ وَلَا هَلُ وَلَا اللهِ عَلْهُ عَنْهُ والحَسَنَةُ ، والحَسَنَةُ ، والحَسَنَةُ ، والحَسَنَةُ ، والكِنْ أَلْفُ حَرَفٌ ، وَلاَ مَنْ كَتَابِ اللهِ ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، والحَسَنَةُ ، وَلاَمْ والْكِنْ أَلِفَ حَرَفٌ ، وَلاَكُنْ أَلِفَ حَرَفٌ ، وَلاَمٌ ، وَلاَمْ وَلاَمْ وَلاَهُ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٩٣٧)، ومسلم (٧٩٨)، والترمذي (٢٩٠٤).



<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" (۸۱۷).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٥٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٥٢٩)، ومسلم (٨١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٥/٢٤٩)، ومسلم (٨٠٤).

حَرْفٌ، وَمِيْمٌ حَرْفٌ» (١)، وَعَنْ عَبْدِالله بنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرْآنِ: اقْرَأُ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِر آيَةٍ تَقْرَؤُهَا» (٢).

فَيَالُهُ مَا لَهُ مَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ فَضْلِ عَظِيْمٍ، وَثَوَابِ كَبِيْرٍ، لاَ يَغْفُلُ عَنْهُ إِلاَّ غَافِلٌ!! تِلْكَ مِوَاللهِ هِيَ الغِبْطَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ؛ فَلَيْسَتِ الغِبْطَةُ وَالسَّعَادَةُ بِحُطَامِ الدُّنْيَا الزَّائِلِ، وَلاَ بِالمُفَاخَرَةِ بِالمَرَاكِبِ، وَلاَ بِالمَطَاعِمِ وَالسَّعَادَةُ بِحُطَامِ الدُّنْيَا الزَّائِلِ، وَلاَ بِالمُفَاخَرَةِ بِالمَرَاكِبِ، وَلاَ بِالمَطَاعِمِ وَالمَسَاكِنِ وَالمَرَاتِبِ.

فَالْقُهُوا الله عَبَادَ الله وَخُذُوا بِكِتَابِ رَبِّكُمْ، وَإِلَى القُرْآنِ \_ يَا أُمَّةَ الإسْلاَمِ \_ خُذُوا مِنْهُ مِنْهَاجًا لِحَيَاتِكُمْ فِي جَمِيْعِ شُئُونِكُمْ، وَبِهَاذَا الإسْلاَمِ \_ خُذُوا مِنْهُ مِنْهَاجًا لِحَيَاتِكُمْ فِي جَمِيْعِ شُئُونِكُمْ، وَبِهَاذَا تَسْتَرِدُّونَ مَجْدَكُمُ التَّلِيْدَ، وَعَزَّكُمُ العتِيْدَ، وَقُدْسَكُمُ الفَقِيْدَ، ﴿ وَمَا ذَلِكَ تَسْتَرِدُونَ مَجْدَكُمُ التَّلِيْدَ، وَعِزَّكُمُ العتِيْدَ، وَقُدْسَكُمُ الفَقِيْدَ، ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [ابراهيم: ٢٠، وفاطر: ١٧]، ﴿ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسَتَبَدِلَ فَوَمَّا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلُكُم اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

أَلاَ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا ـ رَحِمَكُمُ اللهُ على خَيْرِ نَبِيٍّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ خَيْرَ كِتَابِهِ، نَبِيِّكُمُ المُصْطَفَى الأَوَّابِ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ العَزِيْزُ الوهَّابُ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيَ حَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلْوَا عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللهَ وَمَلَيْ حَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلْوَا تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللهَ وَمَلَيْ حَرَابِ].

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ١٩٢)، وأبوداود (١٤٦٤)، والترمذي (٢٩١٤).



<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۹۱۰)، والحاكم (۱/٥٥٥، ٥٦٦).



### نَهْلٌ وَارْدِشَافٌ، مِنْ مَعِيْن سُورَة «ق»



### والخطب لعفولى

الحَمْدُ اللهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ كِتَابَهُ الكَرِيْمَ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ، وَعِبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِيْنَ، وَرَحْمَةً وَمَوْعِظَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَنِبْرَاسًا لِلْمُهْتَدِيْنَ، وَشِفَاءً لِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِيْنَ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْأَبِهِ، وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ نَعْمَائِهِ، وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ نَعْمَائِهِ، وَأَشْعُدُ أَنْ لاَإِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، أَحْيَا بِكِتَابِهِ القُلُوبَ، وَزكَّى بِهِ وَأَشْهُدُ أَنْ لاَإِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، أَحْيَا بِكِتَابِهِ القُلُوبَ، وَزكَّى بِهِ النَّهُوسَ، هَدَىٰ بِهِ مِنَ الضَّلاَلَةِ، وَبَصَّرَبِهِ مِنَ الغَوَايَةِ، وَذَكَّرَ بِهِ مِنَ الغَفْلَةِ، وَبَصَّرَبِهِ مِنَ الغَوْلَيَةِ، وَذَكَّرَ بِهِ مِنَ الغَفْلَةِ، وَأَشْهُدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، الَّذِيْ كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ؛ فَصَلُواتُ وَأَشْهُدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، الَّذِيْ كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ؛ فَصَلُواتُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، اللّذِيْ كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ؛ فَصَلُواتُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ، اللّذِيْنَ كَانُوا لاَ يَتَجَاوَزُونَ عَشْرَ آيَاتٍ حَتَّىٰ اللهُ عَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ، اللّذِيْنَ كَانُوا لاَ يَتَجَاوَزُونَ عَشْرَ آيَاتٍ حَتَّىٰ لِيَّكُمُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ، اللّذِيْنَ كَانُوا لاَ يَتَجَاوَزُونَ عَشْرَ آيَاتٍ حَتَّىٰ لَا عُنْهُ مَ فَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ نَهْجِهِ، مَا تَعَاقَبَ الجَدِيْدَانِ، وَتَتَابَعَ النَّيْرَانِ، وَتَتَابَعَ النَّيْرَانِ، وَتَتَابَعَ النَّيْرَانِ، وَسَلَمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

#### أتمابع ا

فَيَا أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ ، اتَّقُوا اللهَ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ مَا

(١) كما جاء في أثر ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وقد سبق تخريجه (ص٠٤).



أُمُّةُ الْقُرْآنِ، إِنَّ سَعَادةَ البَشَرِيَّةِ، وَعِزَّ الإِنْسَانِيَّةِ، وَصَلاَحَ البِلاَدِ وَالعِبَادِ مَرْهُونُ بِاتِّبَاعِ هَلْذَا الكِتَابِ؛ فَإِنْ كَانَ لِلأُمَّةِ قَائِدًا وَإِمَامًا، نُصْبَ الأَعْيُنِ، وَبَيْنَ الأَيْدِيْ، حَصَلَتْ لَهَا سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ، وَنَجَاةُ الحَيَاتَيْنِ، وَالمَّعْبُنِ، وَبَيْنَ الأَيْدِيْ، حَصَلَتْ لَهَا سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ، وَنَجَاةُ الحَيَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الظُّهُورِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ! \_ عَمَّ الذُّلُّ وَالشَّقَاءُ فِي الأُوْلَىٰ وَالأُخْرَىٰ، لَوْ وَقَفَتِ الأُمَّةُ تَحْتَ رَايَةِ القُرْآنِ، وَتَفَيَّأَتْ طِلالَ دَوْحَةِ الفُرْقانِ، لَسَمَتْ سَمَاءَ المَجْدِ، وَتَبَوَّأَتْ مَكَانَةَ العِزَّةِ وَالشَّرَفِ والقُوَّةِ، وَلَوْ أَنَهُا حَافَظَتْ عَلَيْهِ، وَعَمِلَتْ بِمَا فِيْهِ، أَضَاءَتْ لَهَا المسَالِكُ، وَتَفَتَّخَتْ لَهَا المَدَارِكُ، وَلَوْ تَدَبَّرَ المُسْلِمُونَ كِتَابَ اللهِ، وَوَقَفُوا عِنْدَ آيَاتِهِ، فَأَخَلُوا عَلاَلهُ، وحَرَّمُوا حَرَامَةُ، لَحَقَّقُوا السَّعَادةَ عَاجِلاً وآجلاً وآجلاً.

إِخْوَتِي فِي الله ، يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّابَرُواً اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّابَرُواً اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ عَلَيْتَذِكَّرَ أُولُواْ ٱلأَلْبَبِ ﴿ إِلَىٰ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ عَلَى اللّذِيْنَ أَعْرَضُوا عَنْ كِتَابِهِ ، فَلاَ يَتَعِظُونَ وَلاَ يَتَذَبَّرُونَ ؛ اسْتَمِعُوا إِلَىٰ عَلَى اللّذِيْنَ أَعْرَضُوا عَنْ كِتَابِهِ ، فَلاَ يَتَعِظُونَ وَلاَ يَتَذَبَّرُونَ ؛ اسْتَمِعُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: ﴿ أَفَلاَ يَتَذَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ قَوْلِهِ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾



[محمد]؛ وَلِذَٰ لِكَ كَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَثْرَةَ مَوْعِظَةِ النَّاسِ بِهِ لَذَا الْقُرْآنِ، بَلْ كَانَ \_ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ رَبِّيْ وَسَلاَمُهُ \_ يَخْطُبُ النَّاسَ بِهِ؛ كَمَا أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُودَاوُدَ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ \_ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُودَاوُدَ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ \_ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَلْفَرَءَانِ اللَّعْمَانِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: «مَا أَخَذْتُ ﴿ قَلْ وَالْفُرَّءَانِ اللَّعَيدِ ﴾ إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: «مَا أَخَذْتُ ﴿ قَلْ وَالْفُرَّءَانِ اللهِ عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ يَقْرَوُهَا كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى المِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ » (١).

يَاإِخُوةَ الإِسْلَامِ، وَيَاأَهْلَ القُرْآنِ، مَا أَجْمَلَ أَنْ نَعِيْشَ لَحَظَاتٍ فِي ظِلَالِ هَاذِهِ السُّورَةِ، نَتَدَبَّرُ آيَاتِهَا، وَنَتَأَمَّلُ عِظَاتِهَا، وَنَقِفُ عِنْدَ عَجَائِبِهَا؛ إِحْيَاءً لِهَاذِهِ السُّنَّةِ الَّتِيْ انْدَثَرَتْ أَوْ كَادَتْ، فَلَم يَكُنْ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ \_ إِحْيَاءً لِهَانِهِ السَّلامُ والسَّلامُ لَيَخُطُبَ النَّاسَ بِهَا، وَيُرَكِّزَ عَلَيْهَا في مَجَامِعِهِمْ، وَيَقْرَأَهَا في الفَجْرِ، لِيَخْطُبَ النَّاسَ بِهَا، وَيُرَكِّزَ عَلَيْهَا في مَجَامِعِهِمْ، وَيَقْرَأَهَا في الفَجْرِ، والجُمَعِ، وَالأَعْيَادِ، إلاَّ لِمَالَهَا مِنَ الشَّأْنِ والمَكَانَةِ؛ إِنَّهَا سُورَةٌ عَظِيْمَةُ والجُمَعِ، وَالأَعْيَادِ، إلاَّ لِمَالَهَا مِنَ الشَّأْنِ والمَكَانَةِ؛ إِنَّهَا سُورَةٌ عَظِيْمَةُ رَهِيْبَةٌ، شَدِيْدَةُ الوَقْعِ بِأُسُلُوبِهَا وحَقَائِقِهَا، تَأْخُذُ بِمَجَامِعِ القُلوبِ، تَهُزُّ رَهِيْبَةٌ، شَدِيْدَةُ الوَقْعِ بِأُسُلُوبِهَا وحَقَائِقِهَا، تَأْخُذُ بِمَجَامِعِ القُلوبِ، تَهُزُّ النَّفُوسَ هَزَّا، وَتُثِيْرُ فِيْهَا الخَوْفَ مِنَ اللهِ، وَتُوقِظُهَا مِنَ الغَفْلَةِ.

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، لَقَدِ ابْتَدَأَ اللهُ هَاذِهِ السُّورَةَ بِالْإِنْكَارِ عَلَى

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٦/ ٤٣٥)، ومسلم (۸۷۳)، وأبوداود (۱۱۰۲).



المُكَذِّبِيْنَ، المُنْكِرِيْنَ لِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ \_ الجَاحِدِيْنَ لِلْبَعْثِ وَالحِسَابِ؛ بِقَوْلِهِمْ: ﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا لُرَاباً ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدُ شَ ﴾ [ق].

فَبَيْنَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُمْ لَمَّا كَذَّبُوا بِالحَقِّ، الْتَبَسَ عَلَيْهِمُ الأَمْوُ، وَعُمِّيَتْ عَلَيْهِمُ الحَقَائِقُ، وَعُمِّيتْ عَلَيْهِمُ الحَقَائِقُ، وَعُمِّيتْ عَلَيْهِمُ السَّبُلُ، وَهَلَكَذَا كُلُّ مَنْ حَادَ عَنِ الحَقِّ تَتَقَاذَفُهُ الأَهْوَاءُ، وَتُمَوِّقُهُ السَّبُلُ، وَهَلَكَذَا كُلُّ مَنْ حَادَ عَنِ الحَقِّ تَتَقَاذَفُهُ الأَهْوَاءُ، وَتُمَوِّقُهُ اللَّعُورَةُ، وَتُقَلِقُهُ الشَّكُوكُ، لَقَدْ جَاءَ صَدْرُ هَلَدِهِ السُّورةِ لِيُعَالِجَ قَضِيّةً المَعْرَدُةُ ، وَتُقُلِقُهُ الشَّكُوكُ، لَقَدْ جَاءَ صَدْرُ هَلَدِهِ السُّورةِ لِيُعَالِجَ قَضِيّةً عَلَى المُعَانِدِينَ، وَيَلْفِتُ أَنْظُارَهُمْ إلى القُلُوبَ وَيُرَقِّقُهَا، وَيُقِيْمُ الحُجَّةَ عَلَى المُعَانِدِيْنَ، وَيَلْفِتُ أَنْظَارَهُمْ إلى القُلُوبَ وَيُرَقِّهُما، وَيُقِيْمُ الحُجَّةَ عَلَى المُعَانِدِيْنَ، وَيَلْفِتُ أَنْظَارَهُمْ إلى القُلُوبَ وَيُرَقِّهُما، وَيُقِيْمُ الحُجَّةَ عَلَى المُعَانِدِيْنَ، وَيَلْفِتُ أَنْظَارَهُمْ إلى القُلُوبِ وَيُولِقُهُمْ لَكُونَ بَيْنَهَا وَرَيَنَهَا وَمَالْمَا مِن فُرُقِحِ فَي وَالْفَرَقِ اللهِ فِي الأَرْضَ مَلَوْتِ اللهِ فَي اللهُ مُنْ مُؤْمِ وَالسَّمَواتِ، والجِبَالِ والمَطَرِ والنَّبَاتِ؛ ﴿ إِلَى الْفَارَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللهُ وَمَا مُنَا اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنَا فَعَ اللّهُ وَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

ثُمَّ يَأْتِيُ السِّيَاقُ بِعَرْضِ صَفْحَةٍ أُخْرَىٰ تُذَكِّرُ القُلُوبَ بِمَصَارِعِ الغَابِرِيْنَ، وَأَحْوالِ المُكَذَّبِينَ السَّابِقِيْنَ، الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمْ وَعِيْدُ اللهِ بِعَذَابِهِ الغَابِرِيْنَ، وَأَحْوالِ المُكَذِّبِينَ السَّابِقِيْنَ، الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمْ وَعِيْدُ اللهِ بِعَذَابِهِ وَنَكَالِهِ بِهِمْ ؟ ﴿ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْعَبُ الرَّسِّ وَتَمُودُ شَيَّهُ . . . إلى فولِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ كُلُّ كَذَبَ الرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ إِنَّ ﴾ [ق] .



تُمُّرَتَأُفِي الْمَشَاهِدُ المُرْعِبَةُ بِأَسْلُوبِ رَهِيْبٍ مُخِيْفٍ يَرُجُّ الأَفْئِدَةَ رَجًّا، مُبْتَدِئًا بِمَشْهَدِ المَوْتِ وَسَكَرَاتِهِ، ثُمَّ مَشْهَدِ الحِسَابِ وَعَرْضِ الصَّحُفِ، ثُمَّ مَشْهَدِ الحِسَابِ وَعَرْضِ الصَّحُفِ، ثُمَّ مَشْهَدِ جَهَنَّمَ - أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا! - فَاغِرَةً فَاهَا تَتَلَمَّظُ، كُلَّمَا الصَّحُفِ، ثُمَّ مَشْهَدِ جَهَنَّمَ - أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا! - فَاغِرَةً فَاهَا تَتَلَمَّظُ، كُلَّمَا الصَّحُفِ مَنْ النَّاسِ، تَقُولُ: ﴿ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴿ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴿ هَلُ مِن مَزِيدٍ ﴿ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴿ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴿ وَلَا مِن مَزِيدٍ فَا اللهِ وَعَذَابِهِ، وَأَلِيْمِ عِقَابِهِ! وَبِجَانِبِ ذَٰلِكَ مَشْهَدُ الجَنَّةِ وَنَعِيْمِهَا، جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ أَهْلِهَا!.

﴿ وَجَاآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾ [ق: ١٩]، إِنَّهَا سَكْرَةُ فِرَاقِ الأَهْلِ وَالمَالِ وَالمَنْصِبِ، ﴿ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ﴿ وَتَهْرُبُ، وَلَكِنْ لاَ مَفَرَّ مِنْ المَوْتِ إِلَىٰ وَهْلَةِ الْحَشْرِ وَهَوْلِ مِنَ المَوْتِ إلَىٰ وَهْلَةِ الْحَشْرِ وَهَوْلِ

<sup>(</sup>١) خَلَجَاتُ الضمير: وساوسُهُ وما يَجِيشُ به. انظر: «اللسان» (خلج).



الحِسَابِ، ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿ وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآيِقُ وَشَهِيدُ ﴿ وَفَي الصَّورُ وَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ الْعَصِيْبِ يُقَالُ لَهُ: ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي وَشَهِيدُ ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي عَفَلَةٍ مِّنَ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيُومَ حَدِيدُ ﴿ الْقَالُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَيَكُشِفُ السِّيَاقُ عَنْ جَانِبٍ أَشَدَّ وَأَعْظَمَ: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ اِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَكَأْتِ وَيَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴿ كُلَّ كَفَادٍ عَنْدِ ﴿ ثُلَ عَنْدِ ﴿ ثُلِيهِ مَعْتَدِ مُّرِيدٍ ﴿ ثَلِيهِ أَنْ عَنْدُ أَنْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ الْكُرُ المَلاَئِكَةُ ﴿ كُلَّ كَفَادٍ عَنِيدٍ ﴿ مَنَاعٍ اللَّمَادِ مُعْتَدِ مُّرِيدٍ ﴿ فَيَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَوْلٍ شَدِيدٍ ﴿ وَابًا يُرَوّعُ القُلُوبَ وَيَهُزُ النَّفُوسَ: ﴿ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴿ هَلَ النَّهُ مِنْ هَوْلٍ شَدِيدٍ ﴿ وَرُعْبٍ أَكِيْدٍ، يَبْعَثُ أَهْلَ القُلُوبِ الحَيَّةِ عَلَى الأَخْذِ فَيَا لَهُ مِنْ هَوْلٍ شَدِيدٍ، وَرُعْبٍ أَكِيْدٍ، يَبْعَثُ أَهْلَ القُلُوبِ الحَيَّةِ عَلَى الأَخْذِ إِنَّا مُن مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَوْلٍ شَدِيدٍ، وَرُعْبٍ أَكِيْدٍ، يَبْعَثُ أَهْلَ القُلُوبِ الحَيَّةِ عَلَى الأَخْذِ إِلَا اللَّهُ مِنْ هَوْلٍ شَدِيدٍ، وَرُعْبٍ أَكِيْدٍ، يَبْعَثُ أَهْلَ القُلُوبِ الحَيَّةِ عَلَى الأَخْذِ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هُولًا الْقُلُوبِ الْمَالِ القُلُوبِ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّه

وَيُقَالِلُ هَٰذَا الْمَشْهَدَ المُرْعِبَ مَشْهَدُ الجَنَّةِ تُقَرَّبُ مِنَ المُتَّقِيْنَ:
﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَا اللَّهِ عَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَأْنَفَينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَنَ مَنْ خَشِي اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُونَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبٍ مُنْ يَعِيدٍ ﴾ اللَّهُ وَلَا يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ هَا هَمُ مَا يَشَاءُونَ فِيمًا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

ثُمَّ تُخْتَمُ السُّورَةُ بِتَأْكِيْدِ القَضَايَا السَّابِقَةِ، وَلَكِنْ بِأُسْلُوبِ جَدِيدٍ؛ لِيَكُونَ أَكْثَرَ وَقْعًا، وَأَشَدَّ تَرْكِيْزًا، فِيْهِ لَمَسَاتُ التَّاْرِيْخِ، وَمَصَارِعُ الْهَالِكِيْنُ، وَفِيْهِ التَّذْكِيْرُ بِحَقِيْقَةِ البَعْثِ وَالنُّشُورِ، وَفِيْهِ التَّذْكِيْرُ بِحَقِيْقَةِ البَعْثِ وَالنُّشُورِ،



### ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْ رَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلِي عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالْكُوا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَاكُ ع

إِنّهَا دَعُوةٌ إِلَى المُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا - وَلاَسِيّمَا حَمَلَةُ كِتَابِ اللهِ - أَنْ يَتَدَبّرُوا كِتَابَ اللهِ، وَأَنْ يَسْتَلْهِمُوا مَا فِيْهِ مِنَ العِبَرِ وَالعِظَاتِ، وَأَنْ يَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ؛ فَتَتَحَرّكَ بِهِ قُلُوبُهُمْ، يَجِبُ أَنْ تُرَبّى الأَجْيَالُ وَتُنشّأَ الأُسَرُ عَلَىٰ عَجَائِبِهِ؛ فَتَتَحَرّكَ بِهِ قُلُوبُهُمْ، يَجِبُ أَنْ تُربّى الأَجْيَالُ وَتُنشّأَ الأُسَرُ عَلَىٰ هَاللهُ عَنْهُمْ - بِإِخْلَاصٍ هَلذا المَنْهَجِ السَّلِيْمِ؛ تَأْسِيًا بِسَلَفِ هَلذهِ الأُمَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - بِإِخْلَاصٍ وَاحْتِسَابٍ، دُونَ تَصَنَّع وَتَزَلُّفٍ وَاحْتِرَافٍ، وَلْيَتَّقِ اللهُ مَنْ هَضَمَ حَقَّ كِتَابِ اللهِ؛ فَسَاوَاهُ بِغَيْرِهِ، وَلاَّكَهُ بِلِسَانِهِ، هَذًا وَهَذْرَمَةً (أَنَّ ، دُونَ تَدَبُّرٍ وَتَفَكُّرٍ.

يَقُولُ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «لأ

<sup>(</sup>١) الهَذْرَمَة: السرعة في الكلام والتخليطُ فيه. «النهاية» (هذرم).



تَهُذُّوا القُرْآنَ هَذَّ الشِّعْرِ<sup>(۱)</sup>، وَلاَ تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ<sup>(۲)</sup>، وقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ القُلُوبَ، وَلاَ يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّوْرَةِ»<sup>(٣)</sup>.

يَاإِخُوَةَ الْإِسْلَامِ، أَعِيْدُوا لِكِتَابِ اللهِ حَقَّهُ، لَقَدْ كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ بِآيَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، يُكَرِّرُهَا وَيَبْكِيْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَقَّى الطَّبْاحِ! (٤) فَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ هَلْذَا المَنْهَجِ السَّدِيْدِ؟! أَمَّا الشَّارِدُونَ عَنِ القُرْآنِ الغَافِلُونَ عَنْهُ، فَلْيَتَّقُوا الله ، وَلْيَعُودُوا إِلَيْهِ؛ لِيَرْتَوُوا مِن نَمِيرِهِ، وَيَنْهَلُوا مِن مَعِيْنِهِ؛ فَهُو عِلاَجُ أَمْرَاضِ القُلُوبِ، وَجِلاء صَدَئِهَا، بِإِذْنِ اللهِ.

وَلَابُدُّ مِنَ النَّذَكِيْرِ بِمَا لِهَاذَا الكِتَابِ مِنْ مَكَانَةٍ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الطُّلَّبِ وَالمُدَرِّسِيْنَ، وَأَوْلِيَاءِ الأُمُورِ مِنْ مَسْتُولِيَّةٍ تُجَاهَ كِتَابِ اللهِ، تِلاَّوةً وَتَدَبُّرًا، وَتَطْبِيْقًا وَتَرْبِيَةً؛ لِيَعْمَلَ الجَمِيْعُ قَدْرَ جُهْدِهِمْ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِكِتَابِ اللهِ النَّصِيْبُ الأَكْبَرُ، والحَظُّ الأَوْفَرُ مِنَ الأَوْقَاتِ، فَفِيْ ذَلِكَ لِكِتَابِ اللهِ النَّصِيْبُ الأَكْبَرُ، والحَظُّ الأَوْفَرُ مِنَ الأَوْقَاتِ، فَفِيْ ذَلِكَ الفَضْلُ العَظِيْمُ، وَالخَيْرُ العَمِيْمُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

<sup>(</sup>٤) انظر: «فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص١٤٤)، و «التبيان» للنووي (ص١١٢).



<sup>(</sup>١) أي: لا تَهُذُّوا القرآن هَذَّا؛ فتسرعوا فيه كما تسرعون في قراءة الشعر! والهَذُّ: سرعة القطع. «النهاية» (هذذ).

<sup>(</sup>٢) الدَّقَلُ: رديء التَّمْرِ وَيَابِسُهُ، وما ليس له اسْمٌ خَاصٌ، فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع، ويكون منثورًا. «النهاية» (دقل).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٢١)، والبيهقي في «الشعب» (٢٠٤٢، ٢٠٤١)، والبغوي في «تفسيره» (٨/ ٢٥١).

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ الَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُكَ وَخَاصَّتُكَ، اللَّهُمَّ وَكُرْنَا مِنْهُ مَا نُسِيْنَا، وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا، وَارْزُقْنَا تِلاَوْتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي القُرْآنِ وَأَطْرَافَ النَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي القُرْآنِ العَظِيْم، وَانْفَعْنَا بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الحَكِيْم.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَانَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



### والمظب اليت انية

الحَمْدُ لله الوَلِيِّ الحَمِيْدِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ وَأَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ المَزِيْدَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، المُبْدِىءُ المُعِيْدُ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَشْرَفُ الأَنْبِيَاءِ، وَأَفْضَلُ الرُّسُلِ وَخُلاصَةُ العَبِيدِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَمَنْ وَخُلاصَةُ العَبِيدِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلىٰ يَوْم الدِّيْنِ.

#### أتما بعب.

فَاتَّقُوااللهَ عِبَادَالله ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُوكَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُوكَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَ

أَيُّهُا الْإِخْوَةُ فِي اللهِ، وَوَقْفَةٌ أَخِيْرَةٌ مَعَ خَوَاتِيْمِ هَاذِه السُّورَةِ السُّورَةِ السُّورَةِ السُّورَةِ وَقَضَايَاهَا؛ مِنَ العَظِيْمَةِ؛ حَيْثُ تُمثِلُ الخَاتِمةُ إِيْجَازًا لِمَوْضُوعَاتِ السُّورَة وَقَضَايَاهَا؛ مِنَ البَعْثِ، وَالنُّسُورِ، وَمَرَاحِلِ الخَلْقِ، وَمَصِيْرِ الخَلِيْقَةِ، وَأَهْوالِ القِيَامَةِ، وَالنَّشُورِ، وَمَرَاحِلِ الخَلْقِ، وَمَصِيْرِ الخَلِيْقَةِ، وَأَهْوالِ القِيَامَةِ، وَالنَّشُورِ، وَمَرَاحِلِ الخَلْقِ، وَمَصِيْرِ الخَلِيْقَةِ، وَأَهْوالِ القِيَامَةِ، وَالحَضِّ عَلَى الصَّبْرِ فِي تَبْلِيْغِ هَاذَا الدِّيْنِ، كُلُّ ذٰلِكَ تَبْصِرةً وَذِكْرَىٰ.

وَتَأْتِي خَاتِمَةُ الْخِتَامِ: ﴿ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ وَاللَّهُ وَالْمَا الْمَا الْمُ الْمَا الْمُوعِيدَ فِي الْأُخْرَىٰ \_ يَتَلَخَّصُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاقِ خُصُوصًا: أَنْ هَلْذَا القُرْآنِ المَجِيْدِ، وَهِيَ دَعْوَةٌ للنَّاسِ عُمُومًا، وَلِلدُّعَاةِ خُصُوصًا: أَنْ



يَكُونَ مِحْوَرُ دَعْوَتِهِمْ مُرْتَكِزًا عَلَى هَلْذَا القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَرَبْطِ النَّاسِ بِهِ عَلَىٰ كُلِّ الأَحْوَالِ وَفِي كُلِّ مَجَالٍ؛ فَفِيْهِ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالآخِرَة.

هَاذا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ خَيْرِ رَسُولٍ أُنْزِلَ عَلَيْهِ خَيْرُ كِتَابٍ، كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ اللَّطِيْفُ الوَهَّابُ، فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَيِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ شَلْواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَيْمِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَيْعِكَ الْأَعْزِابِ].



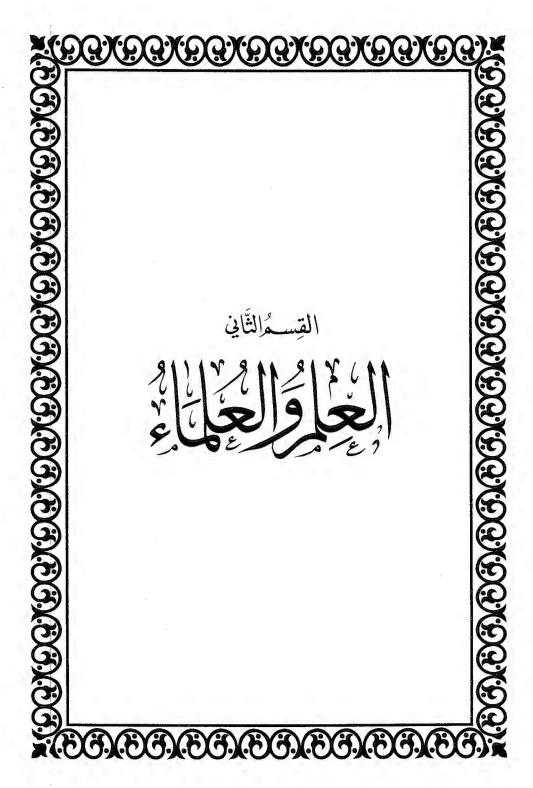



# أَعْذَبُ ٱلمَوَارِدِ ٱلعِامُ النَّافِعُ



# والنظب لعفرني

إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ، ونَسْتَعِيْنُهُ، ونَسْتَهْدِيهِ، ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُودُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنَفُسِنَا، وَسَيِّنَاتِ أَعِمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِهِ اللهُ وَحْدَهُ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، رَفَعَ شَأْنَ العِلْمِ، وأَعْلَىٰ قَدْرَ أَهْلِهِ، وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيّنَا لاَ شَرِيْكَ لَهُ، رَفَعَ شَأْنَ العِلْمِ، وأَعْلَىٰ قَدْرَ أَهْلِهِ، وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُونُكُ صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ، اللّذِيْنَ كَانُوا بِعِلْمِهِم وَعَمَلِهِم مَنَارًا للسَّالِكِيْنَ، وقُدُوةً والتَّابِعِيْنَ، وقَدْوةً لِهِم مَنَارًا للسَّالِكِيْنَ، وقَدُووةً للعَامِلِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ.

#### أتما بعب:

فَيَا أَيَّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، اتَّقُوا اللهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ؛ فَتَقُوى اللهِ سُبْحَانَهُ سَبَبٌ مُوصِّلٌ للعِلْمِ الَّذِي هُوَ سُلَّمُ النَّجَاةِ، بإِذْنِ اللهِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي - اَمَنُوٓا إِن تَنَقُوا ٱللهَ يَجْعَل لَكُم فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال: ٢٩]، أَيْ: عِلْمًا تُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الحَقَائِقِ، وَتَفْصِلُونَ بِهِ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ ٥١٩)، و «تيسير الكريم الرحمن» للعلامة السعدي (۱/ ٢٨٣ تفسير سورة البقرة، آية: ٢٨٢).



عِبَادَاللّه، إِنَّهُ مِمَّا لاَ شَكَّ فِيْهِ: أَنَّ العِلْمَ شَرَفٌ، وَنُوْرٌ، وَفَضِيْلَةٌ، وأَنَّ العِلْمَ النَّافِعَ مَصْدَرُ الفَضَائِلِ وَيَنْبُوعُهَا، وأَنَّ الجَهْلَ مَكْمَنُ الرَّذَائِلِ وبُؤْرَتُهَا، وأَنَّ العِلْمَ أَعْذَبُ وَيَنْبُوعُهَا، وأَنَّ الجَهْلَ مَكْمَنُ الرَّذَائِلِ وبُؤْرَتُهَا، وأَنَّ العِلْمَ أَعْذَبُ المَوَارِدِ، ومَجْمَعُ الشَّوارِدِ، وأَنَّهُ بالعِلْمِ النَّافِعِ يَتَحَقَّقُ للأَفْرَادِ والمُجْتَمَعَاتِ، بِنَاءُ الأَمْجَادِ وتَشْيِيدُ الحَضَارَاتِ؛ كَمَا أَنَّهُ بالجَهْلِ والمُجْتَمَعَاتِ، بِنَاءُ الأَمْجَادِ وتَشْيِيدُ الحَضَارَاتِ؛ كَمَا أَنَّهُ بالجَهْلِ والمُجْتَمَعَاتِ، ويَتَصَدَّعُ عَامِرُ البُنْيَانِ، ويَحُلُّ الدَّمَارُ بِينِي الإِنْسَانِ؛ لَذَلِكَ كُلِّهِ، وَلِمَا لِلْعِلْمِ مِنْ شَرَفِ المَكَانَةِ، وَعَظِيْمِ المَنْزِلَةِ، جَاءَ لِلْلِكَ كُلِّهِ، وَلِمَا لِلْعِلْمِ مِنْ شَرَفِ المَكَانَةِ، وَعَظِيْمِ المَنْزِلَةِ، جَاءَ لِلْلُكَ كُلِّهِ، وَلِمَا لِلْعِلْمِ مِنْ شَرَفِ المَكَانَةِ، والتَّرْغِيْبِ فِيْهِ، والتَّشْجِيْعِ دِيْنُنَا الإسْلاَمِيُّ الحَنِيْفُ بالحَثِّ عَلَى العِلْمِ، والتَرْغِيْبِ فِيْهِ، والتَشْجِيْعِ عَلَىٰ سُلُونِ سَبِيْلِهِ، وأَنَّ سُلُونُ سَبِيْلِ العِلْمِ النَّافِعِ طَرِيْقٌ إِلَىٰ دُخُولِ عَلَىٰ سُلُونُ لِ سَبِيْلِهِ، وأَنَّ سُلُونُ سَبِيْلِ العِلْمِ النَّافِعِ طَرِيْقٌ إِلَىٰ دُخُولِ الجَنَّةِ، بِإِذْنِ اللهِ.

صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الجَنَّةِ»(١).

كَمَاكُانَ الْأَمْرُ بِالِقِرَاءَةِ أَوَّلَ صَيْحَةٍ مُجَلْجِلَةٍ (٢) أَطْلَقَهَا الإسْلامُ؛ تَنوِيْهًا بِقِيْمَةِ العِلْمِ، وَسُمُوًّا بِقَدْرِهِ، وَتَكُويْنًا لِقَاعِدَةِ البِنَاءِ المَعْنَوِيِّ فَي الْأُمَّةِ، وَتَشْيِيدًا لِصَرْحِ حَضَارَتِهَا، وَسِرِّ ازْدِهَارِهَا، وَنُمُوِّ كِيَانِهَا، في الْأُمَّةِ، وَتَشْيِيدًا لِصَرْحِ حَضَارَتِهَا، وَسِرِّ ازْدِهَارِهَا، وَنُمُوِّ كِيَانِهَا،

<sup>(</sup>٢) صيحةٌ مُجَلْجِلَةٌ، أي: بعيدةُ الصوت جَهيرَةٌ. «اللسان» و «القاموس» (جلل).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٩٩)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

أَلاَ وَهُوَ: العِلْمُ بِكِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ، والعِلْمُ بِكُلِّ مَا تَحْتَاجُهُ الأَمَّةُ الإسْلاَمِيَّةُ فِي مَسِيْرَتِهَا؛ لِتُوَاكِبَ بِحَضَارِتِهَا عَصْرَهَا النَّذِي تَعِيْشُهُ، مَعَ تَمَسُّكِهَا بِأُصُوْلِ عَقِيْدَتِهَا، وَتَعَالِيْم دِيْنِهَا.

أُمِّتُهُ ٱلْإِسْكُلُم، كُمْ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الآيَاتِ الكَرِيْمَةِ فِي هَلْدَا اللهِ مِنَ الآيَاتِ الكَرِيْمَةِ فِي هَلْدَا اللهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ عَلَمُ أَنَمَا أَنْزِلَ إِلْتِكَ المَوْضُوعِ المُهِمِ، أَلَمْ تَقْرَءُوا قَوْلَهُ سُبْحانَهُ: ﴿ فَافَمَن يَعْلَمُ أَنَمَا أَنْزِلَ إِلْتِكَ مِن تَبِكِ الْمَقُ كَمَنْ هُو أَعْمَى ﴾ [الرعد: ١٩]، وقوالهُ جَلَّ وعلا: ﴿ وقُل رَّبِ رِدْنِي عِلْمَا شِي ﴾ [طه]، وقوالهُ سَبْحانَهُ: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ رَدْنِي عِلْمَا شِي ﴾ [طه]، وقوالهُ سَبْحانَهُ: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُوا ﴾ [فاطر: ٢٨]، وقوالهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّذِينَ عَامَنُوا مِنكُمْ وَاللّذِينَ أُونُوا الْفِلْمَ دَرَجَاتِ ﴾ [المجادلة: ١١]؟!

كَذَٰلِكُمْ كَانَ رَسُوْلُكُمْ عَلَيْهِ وَهُوَ المُعَلِّمُ الأَوَّلُ ـ قُدْوَةً حَسَنَةً فِي هَاذَا المَجَالِ؛ فَجَاءَ فِي شُنَّتِهِ القَوْلِيَّةِ والعَمَلِيَّةِ مَا يُبَيِّنُ المَقَامَ الأَسْمَىٰ فِي هَاذَا الأَمْرِ العَظِيْمِ.

أُمَّا سَلَفُنَا الصَّالِحُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - فَقَدْ سَطَّرُوا أَنْصَعَ الصَّفَحَاتِ، وَضَرَبُوا أَرْوَعَ الأَمْثِلَةِ فِي الحِرْصِ عَلَى العِلْمِ، وَقَطَعُوا الفَيَافِي وَضَرَبُوا أَرْوَعَ الأَمْثِلَةِ فِي الحِرْصِ عَلَى العِلْمِ، وَقَطَعُوا الفَيَافِي وَالقِفَارَ للرِّحْلَةِ في طَلَبِهِ؛ حَتَّىٰ خَلَف ذٰلِك الجُهْدُ حَضَارَةً عِلْمِيَّةً وَالقِفَارَ للرِّحْلَةِ في طَلَبِهِ؛ حَتَّىٰ خَلَف ذٰلِك الجُهْدُ حَضَارَةً عِلْمِيَّةً في مُتَنَوِّعَةً، لَمْ يَشْهَدِ التَّأْرِيْخُ لَهَا مَثِيْلًا، وَتَبَوَّأَتِ المَكْتَبَةُ الإسْلاَمِيَّةُ فِي



شَتَّى العُلُوْمِ والفُّنُوْنِ أَوْجَ مَكَانَتِهَا، وَمَا ذَٰلِكَ إِلاَّ بِتَوْفِيْقِ اللهِ سُبْحَانَهُ، ثُمَّ بالإِخْلَاصِ فِي طَلَبِ العِلْمِ، حَيْثُ لَمْ تُدَنِّسُهُ الأَطْمَاعُ الدُّنْيُوِيَّةُ، والمَطَامِحُ المَادِّيَّةُ، ثُمَّ بالمَنْهَجِ السَّلِيْمِ، والجِدِّ، وَالمُثَابَرَةِ، مِمَّا يَتَطَلَّبُ مِنْ طُلَابِ العِلْمِ اليَوْمَ التَّأَسِّيَ والاقْتِدَاءَ.

أُمَّةَ العِلْم وَالإِيْمَانِ، إِنَّ أَعْظَمَ بَلِيَّةٍ بُلِيَ بِها كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ اللَّهِ وَطَرِيْقُ كُلِّ مُعْضِلَةٍ ، وَطَرِيْقُ كُلِّ مُعْضِلَةٍ ، وَطَرِيْقُ كُلِّ مُعْضِلَةٍ ، وَطَرِيْقُ كُلِّ مُعْضِلَةٍ ، صَاحِبُهُ إِذَا عَاشَ فَهُوَ غَيْرُ مَعْدُودٍ ، وَإِذَا مَاتَ فَهُو غَيْرُ مَفْقُودٍ ، وَمَا عُبْدُ غَيْرُ اللهِ ، وَمَا تَعَبَّدَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ بِغَيْرِ شَرْعِ الله - مِنَ الطَّرَائِقِ وَالأَهْوَاءِ - إِلاَّ نَتِيْجَةَ الجَهْلِ بِجَوْهَرِ الإسْلاَمِ ، وأُصُولِهِ السَّامِيةِ .

وَبِالِجُمْلَةِ: فَكُلُّ شَرِّ وَبَلَاءٍ، وفَسَادٍ ودَاءٍ، في عَقِيْدَةِ الأُمَّةِ وَعِبَادَاتِهَا، وَتَصَوُّرَاتِهَا وأَفْكَارِهَا، وَسُلُوْكِهَا وأَخْلَاقِهَا لَ فالجَهْلُ مَصْدَرُهُ، والعِيُّ (١) مَوْرِدُهُ، وَمَنْ أَحَبَّ نَجَاتَهُ، فَطَرِيْقُ العِلْمِ سُلَّمُ الوُّصُوْلِ لذَٰلِكَ، بإذْنِ الله.

وَأُولَىٰ عِلْمِ نُرِيْدُهُ: العِلْمُ بِكِتَابِ اللهِ؛ تِلاَوَةً وَحِفْظًا، وَتَدَبُّرًا وَتَفْسِيْرًا، ثم العِلْمُ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ الله ﷺ؛ رِوَايَةً وَدِرَايَةً، وَتَطْبِيْقًا، والعِنَايَةُ بالفِقْهِ فِي دِيْنِ الله؛ فِي العَقِيْدَةِ، والعِبَادَاتِ، والمُعَامَلاَتِ، والعِبَادَاتِ، والمُعَامَلاَتِ،

<sup>(</sup>١) العِيُّ: الجهل. «النهاية» (عيي).



وَنَحْوِهَا؛ لِيَكُوْنَ المُسْلِمُ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ، كَذَٰلِكَ العِلْمُ بِلُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ، اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ الفُصْحَى، الَّتِي زَهِدَ فِيْهَا كَثِيْرٌ مِنَ اللَّعُاتِ، وَلاَ تَزَالُ تَلْقَىٰ حَرْبًا لاَ هُوَ ادَةَ النَّاسِ، وَزَاحَمُوْهَا بِغَيْرِهَا مِنَ اللَّغَاتِ، وَلاَ تَزَالُ تَلْقَىٰ حَرْبًا لاَ هُوَ ادَةَ فِيْهَا؛ فِي أَسَالِيْبِهَا وَتَرَاكِيْبِهَا، وَشِعْرِهَا وَنَثْرِهَا، مِنْ بَعْضِ الحَاقِدِيْن عَلَيْهَا؛ للكِنَّ اللهَ حَافِظُهَا مَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَكِتَابَهُ.

هَاذَا؛ وإِنَّ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ لَفِي أَمَسِّ الحَاجَةِ إِلَىٰ أَنْ يَتَكَوَّنَ مِنْهُم أَجْيَالٌ مُلِمَّةٌ بالعُلُوْمِ المُهِمَّةِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا المُسْلِمُوْنَ؛ كَعِلْمِ الطِّبِ، والهَنْدَسَةِ، والإِقْتِصَادِ، وَسِوَاهَا مِن فُرُوْضِ الكِفَايَةِ؛ لِيَتَسَنَّىٰ لَهُم خِدْمَةُ دِيْنِهِمْ، وَالإِسْتِغْنَاءُ عَن غَيْرِهِمْ.

وَمِمَّا يَجُدُ رُ النَّنُوْيُهُ بِشَأْنِهِ: ضَرُوْرَةُ تَعَلَّمِ طَائِفَةٍ من المُسْلِمِيْنِ العُلُومَ العَسْرِ العَلُومَ العَسْكَرِيَّةَ، والآلاَتِ الحَرْبِيَّة؛ لِيَتَمَكَّنُوا مِن مُواكَبَةِ العَصْرِ اللَّذِي يَعِيْشُونَهُ، وَلِيَتَسَنَّىٰ لَهُمُ الدِّفَاعُ عَن مُقَدَّسَاتِهِم، وحُرُمَاتِهِم، وحُرُمَاتِهِم، وَعَقِيْدَتِهِم، كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِن بَيْنِ المُسْلِمِيْنَ مَنْ يُعنَىٰ بالعُلُومِ وَعَقِيْدَتِهِم، كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِن بَيْنِ المُسْلِمِيْنَ مَنْ يُعنَىٰ بالعُلُومِ المِهْنِيَّةِ، والأَعْمَالِ الفَنِّيَةِ؛ لَيُكَمِّلُ المُسْلِمُونَ أَنْفُسَهُم مِنْ كُلِّ عِلْمِ فَيْهُ نَفْعُهُم، وصَلاحُ أَحْوَالِهِم.

وَإِنَّمَا اللَّهِيُّمُ فِي كُلِّ عِلْمٍ: إِخْلَاصُ العَمَلِ فِيْهِ لله، وتَسْخِيْرُهُ لِخِدْمَةِ الدِّيْنِ والعَقِيْدَةِ، والدَّعْوَةُ إِلَى الإسْلَام من خِلَالِهِ.



فَلَعَلَّ أَبْنَاءَ المُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ يَسْتَعِدُّوْنَ هَـٰذِهِ الأَيَّامَ لِبِدَايَةِ عَامٍ دِرَاسِيٍّ جَدِيْدٍ، لَعَلَّهُم أَنْ يَعُوا هَـٰذِهِ القَضَايَا المُهِمَّةَ فِي هَـٰذِهِ الرِّسَالَةِ الجَلِيْلَةِ.

فَيَا أَبْنَاءَ الْإِسْلَامِ، وَيَاطَلَبَ الْحِلْمِ، يَا مَنْ شَرَّفَكُمُ اللهُ بالنَّهَلِ مِنْ مِيْراثِ النُّبُوَّةِ، اتَّقُوا الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ في طَلَبِكُم، واعْتَنُوا بالعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، واسْلُكُوا مَنْهَجَهُ الصَّحِيْحَ، واطْلُبُوْهُ مِنْ أَهْلِهِ المَوثُوْقِيْن.

وَأَنْتُم - أَيُّهَا الْمُكرِّرِسُوْنَ - يَا مَنْ حَمَلْتُم أَمَانَةَ التَّعْلِيْمِ والتَّرْبِيَةِ لِفِلْذَاتِ أَكْبَادِ المُسْلِمِيْنَ! اتَّقُوا الله فِيْهِم، واعْلَمُوا أَنْكُم مَسْتُولُونَ عَنْهُم أَمَامَ الله؛ فَكُونُوا قُدْوَةً لَهُم وَخَيْرَ مَثلٍ يُحْتَذَىٰ في الخُلُقِ والاسْتِقَامَةِ، واعْتَنُوا بِتَربِيتِهِم تَرْبِيَةً إِسْلاَمِيَّةً صَحِيْحَةً؛ لِتَسِيْرَ العَمَلِيَّةُ التَّعْلِيْميَّةُ والتَّرْبَوِيَةُ بِخُطًا سَلِيْمَةٍ، فَأَنْتُم مُرَبُّونَ، قَبْلَ أَنْ تَكُونُوا مُلَقِّنِيْنَ.

أَمَّا مَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم بِالعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ ، مِنَ العُلَمَاءِ وَرَثَةِ الأَنْبِيَاءِ: فَإِنَّ وَاجِبَهُم عَظِيْمٌ في البَلَاغِ والبَيَانِ، وَتَعْلِيْمِ المُسْلِمِيْنَ أَمُوْرَ دِيْنِهِم، وَإِعَادَةِ مَكَانَةِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ، وَإِحَيَاءِ حِلَقِ الذِّكْرِ فِي المَسْاجِدِ، وَدُوْرِ العِلْمِ ؟ كَيْلاَ يَقَعُوا تَحْتَ طَائِلَةِ الكِتْمَانِ المُحَرَّم.

وَنِدَاءُ إِلَىٰ مَن اِقُرْتُمِنُوا عَلَىٰ اِعْدَادِ الْخُطَطِ، وَرَسْمِ مَنَاهِجِ التَّعْلِيْمِ لَابْنَاءِ المُسْلِمِیْنَ وَبَنَاتِهِم: أَنْ يَتَقُوا الله فِیْهِم، وَيُشْبِعُوا نَهَمَهُم مِنَ الْعُلُوم الشَّرْعِیَّةِ، وَیَشْعُوا مَنَاهِجَهُم مَیْنیَّةً عَلَى الکِتَابِ والسُّنَّةِ، وَیُقْصُوا کُلَّ العُلُوم الشَّرْعِیَّةِ، وَیُقْصُوا کُلَّ



مَا يَتَنَافَىٰ مَعَ دِيْنِنَا، ومُثْلِنَا، وَمَبَادِئِنَا؛ لِتَتَحَوَّلَ الْمَدَارِسُ، والْمَعَاهِدُ، والْجَامِعَاتُ إِلَىٰ صُرُوْحِ خَيْرٍ وَهُدًى، وَمَيَادِيْنِ تَوْجِيْهٍ وتَرْبِيَةٍ.

وَدَعْوَةٌ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ أُمُورِ الطَّلَبَةِ وَالطَّالِبَاتِ: أَنْ يَعُوا دَوْرَاهُمُ الكَبِيْرَ فِي مُتَابَعَةِ أَبْنَائِهِم، وتَفَقُّدِ أَحْوَالِهِم، وإِيْجادِ العَلاَقَةِ الوَطِيْدَةِ (١) بَيْنَ الْأُسْرَةِ والمَدْرَسَةِ؛ لِيَتِمَّ التَّعَاوُنُ البَّنَاءُ المُثْمِرُ؛ عِلْمًا وَعَمَلًا، وَتَوْجِيْهًا وَتَرْبِيَةً.

هَاذِهِ - أَيَّهَا المُسَالِمُوْنَ - إِشَارَاتٌ يَسِيْرَةٌ، في مُهِمَّةٍ عَظِيْمَةٍ، أَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ طَرْحُهَا بِمُنَاسَبةِ بَدْءِ العَامِ الدِّرَاسِيِّ الجَدِيْدِ حَافِزًا لِرُجُو أَنْ يَكُوْنَ طَرْحُهَا بِمُنَاسَبةِ بَدْءِ العَامِ الدِّرَاسِيِّ الجَدِيْدِ حَافِزًا لِلهِمَم، وأَنْ يَعِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا دَوْرَهُ؛ لِيَتِمَّ لِمُجْتَمَعَاتِنَا المُسْلِمَةِ مَا تَصْبُو إِلَيْه من عِزَّةٍ وَمَنْعَةٍ، وَنُصْرَةٍ ومَجْدٍ وَقُوَّةٍ.

والله نَسْأَلُ أَنْ يَرْزُقَ الجَمِيْعَ العِلْمَ النَّافِعَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ؛ أَقُولُ قَوْلِي هَاذَا، وأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُم وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

<sup>(</sup>١) وَطَدَ الشيءَ يَطِدُهُ، فالشيءُ موطودٌ وَوَطِيدٌ: أَثْبَتَهُ وثقَّله. «اللسان» (وطد).



### وللفائة اللثانية

الحَمْدُ للهِ الَّذِي عَلَّم بالقَلَمِ، عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُو ْلُهُ الدَّاعِي أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الأَعْرُ الأَكْرَمُ، وأَشْهَدُ أَنْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُو ْلُهُ الدَّاعِي إِلَى السَّبِيْلِ الأَقْوَمِ، صَلَّى اللهُ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آله وصَحْبِهِ وسَلَّمَ. إلى السَّبِيْلِ الأَقْوَمِ، صَلَّى الله وبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آله وصَحْبِهِ وسَلَّمَ. أَمَا بعد:

فَاتَقُواالله َ عِبَادَ اللهِ ـ واعْرِفُوا للعِلْمِ قَدْرَهُ، واجْتَهِدُوا مَا اسْتَطَعْتُم تَفَقُّهُ فِي الدِّيْنِ (())، اسْتَطَعْتُم تَفَقُّهُ فِي الدِّيْنِ (())، اسْتَطَعْتُم تَفَقُّهُ فِي الدِّيْنِ (())، وَاسْأَلُوا أَهْلَ العِلْمِ عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْكُم، واعْمُرُوا أَوْقَاتَكُم بالعِلْمِ النَّافِعِ، فَلَيْسُ العِلْمُ مَحْدُوْدَةٍ، وَلاَ مُقَيَّدًا بِمَرْحَلَةٍ مَحْدُوْدَةٍ، وَلاَ مُقَيَّدًا بِمَرْحَلَةٍ مَحْدُوْدَةٍ، وَلاَ مُثَيَّدًا بِمَرْحَلَةٍ مَحْدُوْدَةٍ، وَلاَ مُثَيَّدًا بِمَرْحَلَةٍ مَحْدُوْدَةٍ، وَلاَ مُثَيَّدًا بِمَرْحَلَةٍ مَحْدُوْدَةٍ، وَلاَ مُثَيَّدًا بِنَيْلِ شَهَادَةٍ عَالِيَةٍ.

وَاعْلَمُوا؛ أَنَّكُم فِي زَمَانٍ لاَ مَخْرَجَ لَكُمْ مِنْ فِتَنِهِ إلاَّ بالتَّسَلُّحِ بالعِلْمِ النَّافِعِ، وإِذَا كَانَ العَالَمُ - بِحَمْدِ اللهِ وَفَضْلِهِ - يَشْهَدُ إِقْبَالاً وَصَحْوَةً، فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَوَّجَ هَلْذَا بالعِلْمِ النَّافِعِ؛ لِيُرْسِيَ قَوَاعِدَهُ، ويَضْبِطَ مَسَالِكَهُ، وَيَعْصِمَهُ مِنَ الانْحِرَافِ، بِإِذْنِ الله.

كَذَ لِكُمْ: يَجِبُ عَلَى القَائِمِيْنَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ، وأَعْمَالِ الحِسْبَةِ:

<sup>(</sup>١) حديث رواه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧)؛ من حديث معاوية، رضي الله عنه.



أَنْ يَكُونُوا عَلَىٰ عِلْمٍ بِمَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ، وَطَرِيْقَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ، بالحِكْمَةِ والمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ؛ حَتَّىٰ لاَ تَحْصُلَ مُجَاوَزَةٌ لِلحِكْمَةِ، أَوْ وَقُوعٌ في المَضَرَّةِ، النَّاتِجَانِ \_ غَالِبًا \_ عَنْ قِلَّةِ البِضَاعَةِ في العِلْم.

هَاذَا؛ وإِنَّ مِنَ الظُّواهِرِ الخَطِيْرَةِ فِي هَاذَا المَجَالِ: «ظَاهِرَةَ التَّعَالُمِ»، وَادِّعَاءِ بَعْضِ النَّاسِ العِلْمَ وَهُم لَيْسُوا كَذَٰلِك، بَلْ لَيْسُوا مِنْ أَنْصَافِ المُتَعَلِّمِيْنَ، فَيَنْشَأُ عِنْدَهُمْ مِنَ الجُرْأَةِ عَلَى اللهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ، اللهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ، ومِنْ إصْدَارِ الفَتَاوَىٰ، والنَّيْلِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ المُعْتَبَرِيْنَ، مَا يُسَبِّبُ خَطَرًا كَبِيْرًا عَلَى المُجْتَمَعَاتِ.

فَاتَقُواالله مَ عِبَادَ اللهِ مَ وَتَعَلَّمُوا مَا يَنْفَعُكُم، وأَتْبِعُوا العِلْمَ بِالعَمَلِ والدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ، كُلُّ ذٰلِكَ بِخُطًا مُتَوَازِنَةٍ، لاَ إِفْرَاطَ فِيْهَا وَالاَ تَفْرِيْطَ، وَالذَّيْرُ العَمِيْمُ، بإِذْنِ الله. تَفْرِيْطَ، وَبِذْلِكَ يَحْصُلُ النَّفْعُ العَظِيْمُ، والخَيْرُ العَمِيْمُ، بإِذْنِ الله.

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا ـ رَحِمَكُمُ الله ـ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرُ، النَّبِيِّ المُجْتَبَىٰ، والرَّسُوْلِ المُصْطَفَىٰ؛ كَمَا أَمَرَكُم بِذَٰلِكَ رَبُّكُم جَلَّ وَعَلا؛ فَقَالَ عَزَّ مِن قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَتِحِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا وَعَلا؛ فَقَالَ عَزَّ مِن قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَتِحِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ وَعَلا؛ فَقَالَ عَزَّ مِن قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَتِحِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ اللَّهَ وَمَلَتِحِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ لَسَلِيمًا اللَّهِ اللهُ وَاللَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ لَسَلِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل





# إِلَىٰ ٱلمُوقِّعِ يُنَعَنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ



# ولنظب لعفولي

الحَمْدُ للهِ فَالِقِ الإِصْبَاحِ، وفَارِقِ أَهْلِ البَغْيِ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ، المُنَزَّهِ فِي عَظِيْمِ عَلْيَائِهِ عِن مُشَابَهَةِ الأَرْوَاحِ، وَمُشَاكَلَةِ الأَشْبَاحِ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَنه إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةً زاكِيةَ الأَرْبَاحِ، وأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَنه إلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةً زاكِيةَ الأَرْبَاحِ، وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ والحُرُمَاتُ تُسْتَبَاحُ، وَحِزْبُ الكُفْرِ قَدْ عَمَّ الفِجَاجَ والبِطَاحَ ؛ فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ يُرْشِدُ إِلَى الحَقِّ بالحُجَجِ الوضَاحِ، وَسَمْهَرِيَّةٍ (١) الرِّمَاحِ ؛ حَتَّى ظَهَرَ دِيْنُ اللهِ وَسَرَىٰ فِي الآفَاقِ سَرَيَانَ الرِّيَاحِ، وَسُمْهِرِيَّةٍ (١) الرِّمَاحِ ؛ حَتَّىٰ ظَهَرَ دِيْنُ اللهِ وَسَرَىٰ فِي الآفَاقِ سَرَيَانَ الرِّيَاحِ، وَسُمْهِرِيَّةٍ (١) الرِّمَاحِ ؛ حَتَّىٰ ظَهَرَ دِيْنُ اللهِ وَسَرَىٰ فِي الآفَاقِ سَرِيَانَ الرِّيَاحِ، وَسُمْهِرِيَّةِ (١) الطَّلَمَ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَمُحِبِيهِ مَا أَزَالَ الظُّلَمَ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَمُحِبِيهِ مَا أَزَالَ الظُّلَمَ وَلَيْدَادِسَ (٢) ضَوْءُ الصَّبَاحِ، صَلاَةً نَحُوزُ بِهَا أَعْلَىٰ مَرَاتِبِ الفَلاحِ، وَالْمُنَاكُونُ اللهُ مَن دَرَكَاتِ الإَنْمِ والجُنَاحِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

#### أتما بعبد:

فَيَاعِبَا دَ اللَّهِ، اتَّقُوا الله رَبَّكُم وَأَطِيْعُوهُ، وَرَاقِبُوهُ وَلاَ تَعْصُوهُ، اتَّقُوهُ

<sup>(</sup>٢) الحَنَادِسُ: جَمع حِنْدِس، وهي: الظُّلْمة. «اللسان» (حندس).



<sup>(</sup>١) السَّمْهريَّة: القناة الصُّلبة. «اللسان» (سَمْهر).

جَلَّ وَعَلا حَقَّ التَّقُوكَى ؛ فَلَيْسَ لَكُمْ بِغَيْرِ التَّقُوكَىٰ حَبْلٌ يَقُوكَىٰ ، وَلاَ أَمَلٌ يَبْقَىٰ

أَيُّهُا المُسْلِمُونَ، مِن أَعْظَمِ مَقَاصِدِ شَرِيْعَتِنَا الغَرَّاءِ، حِفْظُهَا لِلْإِيْنِ المُكَلَّفِيْنَ، وَذٰلِكَ مِن جِهَتَيْنِ \_ كَمَا يَقُونُ الإِمَامُ أَبُوإِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ \_ رَحِمَهُ الله \_: «جِهَةٌ وُجُودِيَّةٌ: تَكْفُلُ إِيْجَادَهُ وَتَكُويْنَهُ، وَجِهَةٌ عَدَمِيَّةٌ: تَكْفُلُ إِيْجَادَهُ وَتَكُويْنَهُ، وَجِهَةٌ عَدَمِيَّةٌ: تَكْفُلُ إِيْجَادَهُ وَتَكُويْنَهُ، وَجِهَةٌ عَدَمِيَّةٌ: تَكْفُلُ حِفْظَهُ وَصِيَانَتَهُ الله \_...

وَقَدْ حَذَّرَ سُبْحَانَهُ مِنَ التَّلَقِّيْ عَنْ غَيْرِ هَلْذَا المَصْدَرِ الثَّرِ (٢)؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ وَتَقَدَّسَ: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَالْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ السَّورى: ٢١].

إِخْوَةَ الإِسْلَامِ، كَمْ تَرْتَعِدُ الفَرَائِصُ، وَتَوْجَلُ القُلُوْبُ، وَتَرَىٰ قَلَرَائِصُ، وَتَوْجَلُ القُلُوْبُ، وَتَرَىٰ قَسَمَاتِ الإِسْتِنْكَارِ في الوُجُوْهِ؛ إِذَا حُذِّرَ المُسْلِمُوْنَ مِنَ الشِّرْكِ والقَتْلِ،

<sup>(</sup>٢) الثر: الغزير. «اللسان» (ثرر).



<sup>(</sup>۱) «الموافقات» للشاطبي (۲/ ۱۸) بتصرف يسير.

والرِّبَا والزِّنَىٰ، وَنَحْوِهَا مِنَ الكَبَائِرِ؛ لأَنَّهَا مَعَانٍ لاَ تَتَهَلَّلُ لَهَا سُبُحَاتُ الوُّجُوْهِ ('')؛ إِذْ هِيَ ذُنُوْبُ تَوَعَّدَ اللهُ عَلَيْهَا وَعِيْدًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، الوُّجُوْهِ (نَا اللَّفُورَةِ فِي تَقُوِيْضِ حَيَاةِ الأُمَّةِ، وَإِيْرَادِهَا مَوَارِدَ العَطَبِ وَلِمَا لَهَا مِنَ الآثَارِ الخَطِيْرَةِ فِي تَقُوِيْضِ حَيَاةِ الأُمَّةِ، وَإِيْرَادِهَا مَوَارِدَ العَطَبِ وَالهَلَاكِ، ولاَ غَرُو؛ فَالمَعَاصِي وَسَائِلُ هَدْمٍ وَتَدْمِيْرٍ، لَكِنَّهَا أَنُواعٌ وَدَرَكَاتٌ.

إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا هُوَ أَخْطَرُ مِنْ ذَلِكَ كَلُكِ عَاعِبَا دَاللهِ فَهَلْ تَعْلَمُونَ مَا هُوَ أَخْطَرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ بَلْ مَا هُوَ أَصْلٌ للشِّرْكِ والكُفْرَانِ ، وَأَسَاسٌ للبِدَعِ والعِصْيَانِ ؛ مَا هُوَ أَغْلَظُ وَأَنْكَىٰ مِنْهَا وَمِنْ جَمِيْعِ الفَوَاحِشِ وَالآثَامِ ، والجَرَائِمِ والبَغْي والعُدْوَانِ ؟! إِنَّهُ أَصْلُ الجَرَائِمِ عَلَى الإطلاقِ ، ذٰلِكُم هُو : «القَوْلُ عَلَى الله بِغَيْرِ عِلْمٍ».

يَقُوْلُ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفُوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَسُلَطَنَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ شَنِّ [الأعراف].

فَانْظُرُوا ـ يَارَعَاكُمُ اللهُ ـ كَيْفَ قَرَنَ اللهُ سُبْحَانَهُ القَوْلَ عَلَيْهِ بِلاَ عِلْمٍ، بِالشِّرْكِ بِهِ وَالْبَغْي، وَالْإِثْمِ وَالْفُواحِشِ؟! بَلْ لَقَدْ جَاءَتْ هَاذِهِ الْمُحَرَّمَاتُ اللَّرْبَعُ مُرَتَّبَةً عَلَىٰ حَسَبِ مَرَاتِ الشِّدَةِ فِيْهَا عَلَىٰ سَبِيْلِ التَّعَلِّي، فَأَهُونُهَا الأَرْبَعُ مُرَتَّبَةً عَلَىٰ حَسَبِ مَرَاتِ الشِّدَةِ فِيْهَا عَلَىٰ سَبِيْلِ التَّعَلِّي، فَأَهُونُهَا الأَرْبَعُ مُرَتَّبَةً عَلَىٰ حَسَبِ مَرَاتِ الشِّدَةِ فِيْهَا عَلَىٰ سَبِيْلِ التَّعَلِّي، فَأَهُونُهَا أَوْلُهُا، وَلاَ عَجَبَ؛ فَمَا الشِّرْكُ بِالله إلاَّ ضَرْبُ مِنَ القَوْلِ عَلَى الله بِغَيْرِ عِلْم.

<sup>(</sup>١) سُبُحَاتُ الوجوه: أضواؤه ومحاسنه، جمع: سُبْحة. «النهاية» (سبح).



قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيْرٍ - رَحِمَهُ الله - عِنْدَ هَاذِهِ الآيةِ: ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ شَيْكِ : ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ شَيْكِ : ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ شَيْكِ : ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا عَلْمَ لَكُمْ بِهِ ﴾ (١٠ .

وَإِنَّ مِنْ أَكْبُرِ الْجِنَايَاتِ أَنْ يَتَصَدَّرَ الْمَرْءُ للخَوْضِ فِي دِيْنِ اللهِ تَحْرِيْمًا وَتَحْلِيْلًا، مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ بَصِيْرَةٍ، وَهَلْذَا مَعَ كَوْنِهِ جِنَايَةً عُظْمَىٰ فَي يَحْدِيْمًا وَتَحْلِيْلًا، مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ بَصِيْرَةٍ، وَهَلْذَا مَعَ كَوْنِهِ جِنَايَةً عُظْمَىٰ فَغَيْهِ سُوْءُ أَدَبٍ مَعَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، حَيْثُ يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَيَقُولُ فِي فَيْهِ سُوْءُ أَدَبٍ مَعَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، حَيْثُ يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَيَقُولُ فِي دِيْنِهِ وَشَرِيْعَتِهِ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَتِلْكَ \_ والله \_ أَمَارَةُ ضَعْفِ الإيْمَانِ، وَقِلَّةٍ دِيْنِهِ وَشَرِيْعَتِهِ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَتِلْكَ \_ والله \_ أَمَارَةُ ضَعْفِ الإيْمَانِ، وَقِلَّة

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٣/ ٤٠٩).



الدِّيَانَةِ، بَلْ وَنَقْصِ العَقْلِ والمُرُوءَةِ.

إِخْوَةَ الْعَقِيْدَةِ، لَقَدْ رَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَمِنْ بَعْدِهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - المَسْلَكَ الوَضَّاءَ فِي هَاذِهِ القَضِيَّةِ الخَطِيْرَةِ، دِيَانَةً وَوَرَعًا وَتَثَبُّتًا:

فَهَاذَا أَعْلَمُ الأُمَّةِ وَإِمَامُهَا ﷺ يُسْأَلُ عَمَّا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِيْهِ وَحْيٌ، فَيَنْتَظِرُ حَتَّىٰ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ، وَآياتُ ﴿ ﴿ يَسْتَكُونَكَ ﴾ فِي الكِتَابِ العَزِيْزِ غَيْرُ قَلِيْلَةٍ.

وَهَاكَذَا كَانَ الأجلاءُ مِنْ صَحَابَةِ رَسُوْلِ الله ﷺ:

فَهَاذَا أَبُوبَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُونُ : «أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلَّنِي، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلِّنِي؛ إِنْ أَنَا قُلْتُ في كِتَابِ الله مَا لاَ أَعْلَمُ؟!»(١)، وَهَا هُو عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَنْزِلُ بِهِ الحَادِثَةُ، فَيَجْمَعُ لَهَا أَكَابِرَ الصَّحَابَةِ، وَيَسْتَشِيْرُهُم فِيْهَا؛ قَالَ ابنُ سِيْرِيْنَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ -: «لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ بعد النَّبِيِّ أَهْيَبَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ مِنْ عُمَرَ»(٢). مِنْ أَبِي بكْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ بعد النَّبِيِّ أَهْيَبَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ مِنْ عُمَرَ»(٢).

وَقَالَ ابنُ مَسْعُوْدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : ﴿ إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ في كُلِّ

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۱۵۵۵)، وانظر: «صحيح مسلم» (۱۷۰٦)، و«تاريخ الطبري» (۲/ ۵۷/۱۶)، (۱۷۰۶).



<sup>(</sup>۱) رواه أبوعبيد في «فضائل القرآن» (ص٥٧٥)، والطبري في «تفسيره» (١/٥٨)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (١٥٦١).

### مَا يَسْأَلُوْنَهُ لَمَجْنُوْنٌ ١٠٠٠.

وَقَالَ أَيْضًا: «مَنْ سُئِلَ مِنْكُمْ عَنْ عِلْم هُوَ عِنْدَهُ، فَلْيَقُلْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ، فَلْيَقُلْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ، فَلْيَقُل: اللهُ أَعْلَمُ » (٢) عِنْدَهُ، فَلْيَقُل: اللهُ أَعْلَمُ » (٢) عِنْدَهُ، فَلْيَقُل: اللهُ أَعْلَمُ » (٢)

وَرَحِمَ اللهُ الإِمَامَ الشَّعْبِيَّ حِيْنَمَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ : لاَ أَدْرِي ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : إِنَّا نَسْتَحْيِي لَكَ مِنْ كَثْرَةِ مَا تُسْأَلُ فَتَقُول : لاَ أَدْرِي ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : ﴿ سُبْحَننَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا فَقَالَ : ﴿ سُبْحَننَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَا لَا عَلَمَ لَنَا إِلَى اللّهِ مِنْ كَثُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللّللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

وَكَانَ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُوْلُ: «(لاَ أَدْرِي) نِصْفُ العِلْمِ»(٤). وَعَالَ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُوْلُ: «(لاَ أَدْرِي)، فَقَدْ أُصِيْبَتْ مَقَاتِلُهُ»(٥). وَقَالَ بَعْضُهُم: «إِذَا أَخْطَأُ العَالِمُ (لاَ أَدْرِي)، فَقَدْ أُصِيْبَتْ مَقَاتِلُهُ»(٥).

وَفِي تَدَافُعِ الْفَتْوَىٰ، وَذَمِّ المُسَارَعَةِ إِلَيْهَا يَقُونُ عَبْدُالرَّحْمَانِ بنُ أَبِي لَيْلَىٰ وَمِائَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، لَيْلَىٰ - رَحِمَهُ الله -: «أَدْرَكْتُ عِشْرِيْنَ وَمِائَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَا مُفْتٍ إِلاَّ وَدَّ أَنَّ فَمَا كَانَ مِنْهُم مُحَدِّثٌ إِلاَّ وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الحَدِيْثَ، وَلاَ مُفْتٍ إِلاَّ وَدَّ أَنَّ

<sup>(</sup>٥) انظر: «أخلاق العلماء» للآجُرِّيِّ (ص١١٥)، و«جامع بيان العلم» (١٥٨٠)، و«الفقيه والمتفقه» (١١١٢، ١١١٣).



<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي (۱۷٦)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲۲۰٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١ / ٤٣١)، والبخاري (٤٨٠٩)، ومسلم (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١١٢٣).

<sup>(</sup>٤) أورده الذهبي في «سير أعلام النُّبلاء» (٥/ ٨٥).

#### أَخَاهُ كَفَاهُ الفُتْبَا»(١).

وَهَاذَا إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ - رَحِمَهُ الله - يَقْدَمُ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيْدَةٍ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ أَرْبَعِيْنَ مَسْأَلَةً، فَيُجِيْبُ عَنْ أَرْبَعِ مِنْهَا، وَيَقُولُ في سِتِّ وَثَلَاثِيْنَ: اللهُ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ: أَنْتَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، إِلَيْكَ سِتِّ وَثَلَاثِيْنَ: اللهُ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ: أَنْتَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، إِلَيْكَ شَرْبُ أَكْبَادُ الإبلِ، وَإِلَيْكَ الرِّحْلَةُ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ، وَتَقُولُ: الله أَعْلَم؟! مَاذَا تَضُولُ لَهُم: «إِنَّ مَالِكًا يَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ!» أَعْلَمُ!» أَعْلَمُ!» أَعْلَمُ!» أَعْلَمُ!» أَعْلَمُ!

وَكَانَ الإِمَامُ أَحْمَدُ \_ رَحِمَهُ الله \_ كَثِيْرًا مَا يُسْأَلُ، فَيَتَوَقَّفُ، أَوْ يَقُونُ : لاَ أَدْرِي، أَوْ نَحْوَ ذٰلِك (٣).

وَقَالَ سُحْنُونُ بِنُ سَعِيْدٍ \_ رَحِمَهُ الله \_: «أَجْرَأُ النَّاسِ عَلَى الفُتْيَا أَقَلُّهُمْ عِلْمًا؛ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ البَابُ الوَاحِدُ مِنَ العِلْم، يَظُنُّ أَنَّ الحَقَّ كُلَّهُ فِيْهِ ! » (٤).

وَقَالَ بِشْرٌ الحَافِيْ \_ رَحِمَهُ الله \_: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْأَلَ، فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسْأَلَ» (٥).

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١٠٨٤).



<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي (۱۳۷)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التمهيد» (١/ ٧٣)، و «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١١٢٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (٢٢١١).

وَقَالَ الْخَطِيْبُ الْبَغْدَادِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «قلَّ مَنْ حَرَصَ عَلَى الْفَتْوَىٰ، وَسَابِقَ إِلَيْهَا، وَثَابِرَ عَلَيْهَا \_ إِلاَّ قَلَّ تَوْفِيْقُهُ، وَاضْطَرَبَ فِي أَمْرِهِ، الْفَتُوىٰ، وَسَابِقَ إِلَيْهَا، وَثَابِرَ عَلَيْهَا \_ إِلاَّ قَلَّ تَوْفِيْقُهُ، وَاضْطَرَبَ فِي أَمْرِهِ، وَإِذَا كَانَ كَارِهًا لِذَلِكَ، غَيْرَ مُخْتَارٍ لَهُ، وَمَا وَجَدَ مَنْدُوحَةٌ (') عَنْهُ، وَقَدَرَ أَنْ يُحِيْلَ بِالأَمْرِ فِيْهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ \_ كَانَتِ المَعُونَةُ لَهُ مِنَ اللهِ أَكْثَرَ، والصَّلاَحُ في يُحِيْلَ بِالأَمْرِ فِيْهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ \_ كَانَتِ المَعُونَةُ لَهُ مِنَ اللهِ أَكْثَرَ، والصَّلاَحُ في فَتَاوِيهِ وَجَوَابِهِ أَغْلَبَ » ('').

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِذَا كَانَ هَـٰؤُلاَءِ الأَئِمَّةُ ـ مَعَ جَلاَلَةِ قَدْرِهِم، وَعَظِيْمِ مَكَانَتِهِمْ ـ يَسْلُكُونَ مَسَالِكَ التَّوَرُّعِ وَالتَّنَبُّتِ، فَكَيْفَ هِيَ الحَالُ الآنَ؟! اللهُ المُسْتَعَانُ!

وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ: «أَخْبَرَنِيْ رَجُلٌ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ رَبِيْعَةَ، فَوَلَحُدَهُ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكَ؟ أَمُصِيْبَةُ دَخَلَتْ عَلَيْكَ؟! وَارْتَاعَ لِبُكَائِهِ، فَقَالَ: لَبْكَائِهِ، فَقَالَ: لا، وَللكِنِ اسْتُفْتِي مَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ، وَظَهَرَ فِي الإِسْلاَمِ أَمْرٌ عَظِيْمٌ!»، قَالَ رَبِيْعَةُ: «وَلَبَعْضُ مَنْ يُفْتِي هَاهُنَا أَحَقُّ بِالحَبْسِ مِنَ السُّرَّاقِ».

قَالَ بَعْضَ العُلمَاءِ: «فَكَيْفَ لَوَ رَأَىٰ رَبِيْعَةُ زَمَانَنَا؟!»(٣).

قُلْتُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَىٰ هَاذَا العَالِمُ عَصْرَنَا؟!

<sup>(</sup>٣) انظر: «أدب الفتوى» لابن الصلاح (ص ٣٥).



<sup>(</sup>١) مندوحة ، أي : سعة وفسحة . «النهاية» و «اللسان» (ندح) .

<sup>(</sup>٢) «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٣٥٠).

وفِي الصَّحِيْحِ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ ابْتِي عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»(١).

وَكُمْ رَأَى الْفَيُورُ نُزَلاء فِي حَلائِبِ العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ، وَهُمْ لَيْسُوا مِنْهُمَا فِي شَيْءٍ؟! دَيْدَنُهُمُ الجُرْأَةُ عَلَى الْفَتْوَى، والتَّجَاسُرُ عَلَى التَّحْلِيلِ والتَّحْرِيْمِ (٢)، يَتَكَلَّمُونَ بِمَا لاَ يَعْلَمُونَ، وَيُجْمِلُونَ وَلا يُفَصِّلُونَ، وَيَجْمِلُونَ وَلا يُفَصِّلُونَ، وَيَهْرِفُونَ وَلا يُفَصِّلُونَ، وَيَهْرِفُونَ (٣) وَيُسَفْسِطُونَ (٤)، وَهُمْ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ، وَيَهْرِفُونَ (٣) وَيُسَفْسِطُونَ (٤)، وَهُمْ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ، وَيَهْرِفُونَ مَنْ جَزْمِهِ فِيْمَا يَقُولُ وَعَدَمِ تَوَرَّعِهِ، وَلَرُبَّمَا نَسَبَ مَا يَرَاهُ إِلَى الْإِسْلامِ، تَرَىٰ أَحَدَهُمْ يُجِيْبُ فِي عَظِيْمِ المَسَائِلِ، مِمَّا لَوْ عُرِضَ عَلَىٰ عُمَرَ، لَجَمَعَ لَهُ أَهْلَ بَدْرٍ، وَكَمْ يَتَمَلَّكُكَ عَظِيْمِ المَسَائِلِ، مِمَّا لَوْ عُرِضَ عَلَىٰ عُمَرَ، لَجَمَعَ لَهُ أَهْلَ بَدْرٍ، وَكَمْ يَتَمَلَّكُكَ عَظِيْمِ المَسَائِلِ، مِمَّا لَوْ عُرِضَ عَلَىٰ عُمَرَ، لَجَمَعَ لَهُ أَهْلَ بَدْرٍ، وَكَمْ يَتَمَلَّكُكَ عَظِيْمِ المَسَائِلِ، مِمَّا لَوْ عُرِضَ عَلَىٰ عُمَرَ، لَجَمَعَ لَهُ أَهْلَ بَدْرٍ، وَكَمْ يَتَمَلَّكُكَ عَظَيْمِ المَسَائِلِ، مِمَّا لَوْ عُرِضَ عَلَىٰ عُمَرَ، لَجَمَعَ لَهُ أَهْلَ بَدْرٍ، وَكَمْ يَتَمَلَّكُكَ العَجَبُ وَأَنْتَ تَسْمَعُ عِبَارَاتِ التَّعْظِيْمِ لِذَوَاتِهِمْ، والتَّعَالِي فِي نُفُوسِهِمْ، والتَعَالِي فِي نُفُوسِهِمْ، قَامُوسُهُمْ: رَأَيْنَا كَذَا، تَرْجَيْحُنَا، اخْتِيَارُنَا، والَّذِيْ نَرَاهُ، وَنَحْنُ، وَهَلُمْ جَرًّا.

<sup>(</sup>٤) يُسَفْسِطُون: أي: يستعملون السفسطة في كلامهم، والسَّفْسَطة: قياسٌ مُرَكَّب من الوَهْمِيَّات، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. «التعريفات» (ص١٨١).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۰)، ومسلم (۲۶۷۳).

<sup>(</sup>٢) أي: الجراءة في الإقدام عليهما. «اللسان» (جسر).

<sup>(</sup>٣) يَهْرِفُونَ، أي: يمدحون بلا خبرة، ومنه المثل: «لا تَهْرِف، بما لا تعْرِف» أي: لا تمدح قبل التجربة. انظر: «النهاية» و«اللسان» (هرف).

يَقُولُونَ هَاذَا عِنْدَنَا غَيْرُ جَائِزٍ وَمَنْ أَنْتُمُ حَتَّىٰ يَكُونَ لَكُمْ عِنْدُ؟!

وَمَاعَلِمَ هَوُلِاءِ أَنَّ الجُرْأَةَ عَلَى الفَتْوَىٰ جُرْأَةٌ عَلَى النَّرِ، وَأَنَّ الجَالُ التَّجَاسُرَ عَلَيْهَا افْتِحَامٌ لِجَرَاثِيمِهَا، والعِيَاذُ بِالله! بَلْ لَقَدْ وَصَلَ الحَالُ بِبَعْضِ الْعَوَامِّ إِلَىٰ أَنْ يُفْتِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَصْبَحَ الْحَدِيْثُ فِي عُلُومِ بِبَعْضِ الْعَوَامِّ إِلَىٰ أَنْ يُفْتِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَصْبَحَ الْحَدِيْثُ فِي عُلُومِ الشَّرِيْعَةِ بِضَاعَةَ كُلِّ مُتَعَالِمٍ مَأْفُونٍ (١)، حَتَّىٰ سَامُوا بَاعَةَ البُقُولِ عَدَدًا، وَتَكَلَّمَ بَعْضُ الرُّويْئِضَةٍ (٢)، وَاسْتَطَالُوا عَلَىٰ مَنَازِلِ العُلَمَاءِ، وَمَقَامَاتِ وَتَكَلَّمَ بَعْضُ الرُّويْئِضَةٍ (٢)، وَاسْتَطَالُوا عَلَىٰ مَنَازِلِ العُلَمَاءِ، وَمَقَامَاتِ العُظَمَاءِ والفُقَهَاءِ، وَعَمَدُوا إِلَىٰ أُمُورٍ مِنَ الثَّوَابِتِ والمَبَادِيءِ، وَجَعَلُوهَا عُرْضَةً للتَّغْيِيرِ والتَّبُّدِيْلِ، بِدَعُوىٰ تَغَيُّرِ الفَتْوَىٰ بِتَغيُّرِ الزَّمَانِ، وَوُجِدَ مَنْ عُرْضَةً للتَغْيِيرِ والتَبُّدِيْلِ، بِدَعُوىٰ تَغَيُّرِ الفَتْوَىٰ بِتَغيُّرِ الزَّمَانِ، وَوُجِدَ مَنْ عُرْضَةً للتَغْيِيرِ والتَبُولِي بِأُمُورٍ جَاءَ تَحْرِيْمُهَا مِمَّا عُلِمَ مِن الدِّيْنِ بِالضَّرُورَةِ، وَتَحْرِيْمُهَا مِمَّا عُلِمَ مِن الدِّيْنِ بِالضَّرُورَةِ، وَكَثُرُ التَّحَايُلُ عَلَى الشَّرِيْعَةِ.

وَطَالَبَ بَعْضُ مُتَقَّفِي الْعَصْرِ بِالتَّرْخِيْصِ؛ لِيَتَفَلَّتَ مِنَ الأَحْكَامِ؛ فَطَالَبَ بَعْضُهُمْ بِإِعَادَةِ النَّظِرِ فِي حُرْمَةِ الرِّبَا، أَوْ بَعْضِ صُورِهِ، وَآخَرُونَ فَطَالَبَ بَعْضُهُمْ بِإِعَادَةِ النَّظَرِ فِي حُرْمَةِ الرِّبَا، أَوْ بَعْضِ صُورِهِ، وَآخَرُونَ بِالتَّجَاسُرِ عَلَىٰ حِجَابِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ، وَهكذا فِي سَيْلٍ مِنَ التَّلَاعُبِ بِأُمُورِ بِالتَّجَاسُرِ عَلَىٰ حِجَابِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ، وَهكذا فِي سَيْلٍ مِنَ التَّلَاعُبِ بِأُمُورِ الشَّرِيْعةِ، وَعَمَدَتْ بَعْضُ وَسَائِلِ الإعْلام، وَقَنُواتِهِ المَسْمُوعَةِ والمَقْرُوءَةِ الشَّرِيْعةِ، وَعَمَدَتْ بَعْضُ وَسَائِلِ الإعْلام، وَقَنُواتِهِ المَسْمُوعَةِ والمَقْرُوءَةِ

<sup>(</sup>٣) تنصَّل فلانٌ من كذا، أي: تبرأ منه. «اللسان» (نصل).



<sup>(</sup>١) رَجُلٌ أَفِينٌ، ومأفون، أي: ناقصُ العقل. «اللسان» (أفن).

<sup>(</sup>٢) الرُّوْيبِضَة: تصغير الرَّابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور، وقعد عن طلبها، وزيادة التاء للمبالغة. «النِّهاية» (ربض).

والمَرْئِيَّةِ ، إلى إِثَارَةِ قَضَايَا كُلِّيَّةٍ مِنَ الدِّيْنِ معَ بَعْضِ المُتَعَالِمِيْنَ مِمَّنْ: يَمُ لُونَ لِلإِفْتَاءِ بَاعًا قَصِيرُهً وَأَكْثَرُهُمْ عِنْدَ الفَتَاوَىٰ يُكَذَّلِكُ (١) فَالْوَيْلُ لِكُلِّ مَن ِ ارْتَعَىٰ هَاذَا المُرْتَقَى الصَّعْبَ، فَأَضَلَّ فِئَامًا مِنَ الأُمَّةِ،

مِمَّنْ سَيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ وَأَوْزَارًا مَع أَوْزَارِهِمْ ، ﴿ وَلَيْسَتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ إِنَّ ﴾ [العنكبوت].

وَإِنَّ الْوَاحِبَ - حِمَايَةً لِبَيْضَةِ الإِسْلام، وَدِفَاعًا عَنْ أَحْكَامِهِ وَتَشْرِيْعَاتِهِ -أَنْ يُحْجَرَ علَىٰ كُلِّ مُتكلِّم في الشَّرِيْعَةِ - تَحْلِيْلاً وَتَحْرِيْمًا - وَهُوَ لاَ يُحْسِنُ ؟ فَالحَجْرُ (٢) لاسْتِصْلاَحِ الأَدْيَانِ أَوْلَىٰ مِنَ الحَجْرِ لاِسْتِصْلاَحِ الأَمْوَالِ وَالْأَبْدَانِ، وَالغَيْرَةُ عَلَى الشَّرِيْعَةِ مِن المَكَارِم؛ وَهِيَ أَوْلَىٰ مِنَ الغَيْرَةِ عَلَى المَحَارِم، وَوَاللهِ إِنَّهُ لَيَحْرُمُ عَلَىٰ مَنْ لاَ يَهْتَدِيْ لِدَلاَلَةِ القُرْآنِ، وَلاَ يَعْرِفُ السُّنَّةَ وَالْآثَارَ، أَنْ يَتَسَنَّمَ سُدَّةَ العِلْم، وَيَتَصَدَّرَ فِي مَجَالِ الإِفْتَاءِ، وَقَدْ قِيْلَ لِسُفْيانَ الثَّوْرِيِّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: ﴿إِذَا كَثُرُ الْمَلاَّحُونَ (٣)، غَرِقَتِ السَّفِيْنَةُ $^{(3)}$ .

وَلْيَعْلَمْ هَوُّلَاءِ أَنَّهُمْ بِكَلَامِهِمْ فِي الشَّرِيْعَةِ إِنَّمَا يُوَقِّعُونَ عَنْ رَبِّ

<sup>«</sup>المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص ٥٦٠). (٤)



البيت ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين»، ويُكَذَّلِكُ، أي: يقول: كذلك قال فلان؛ بدون دليل من كتاب أو سنة. انظر: «إعلام الموقعين» (٢٠٨/٤).

الحَجْر: المنع من التصرُّف. «النهاية» (حجر). (٢)

الملاَّحون: جمع مَلاَّح، وهو السَّفَّان الذي يوجِّه السفينة. «تاج العروس» (ملح). (٣)

العَالَمِيْنَ سُبْحَانَهُ، وَأَنَّ الفَتَاوَىٰ نَارٌ تَضْطَرِمُ، وَكَمْ تَسْمَعُ مِنْ فَتَاوَىٰ لاَ زِمَامَ لَهَا وَلاَ خِطَامَ، تُبْنَىٰ عَلَى التَّجَرِّي لاَ عَلَى التَحَرِّي(١)، لاَ تَقُومُ عُلَىٰ وَمَامَ لَهَا وَلاَ خِطَامَ، تُبْنَىٰ عَلَى التَّجَرِّي لاَ عَلَى التَحَرِّي(١)، لاَ تَقُومُ عُلَىٰ قَدَمِ الحَقِّ، فَتُعْنِتُ الخَلْقَ، وَتُشْجِيْ الحَلْقَ (٢)، وَحُقَّ لِهَ وُلاَءِ أَنْ تَسْلَمَ الأُمَّةُ مِنْ لأُوائِهِمْ (٣)، وَتَحْذَرَ مِنْ غُلُوائِهِمْ (١٤).

### وَإِنْ رَغِمَتْ أَنُوفٌ مِنْ أَنَاسِ فَقُلْ يَارَبِّ لاَ تُرْغِمْ سِوَاهَا (٥)

رَوَى ابْنُ سِيْرِيْنَ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لأَبِي مَسْعودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تُفْتِي، وَلَسْتَ بِأَمِيْرٍ؛ فَوَلِّ مَسْعودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تُفْتِي، وَلَسْتَ بِأَمِيْرٍ؛ فَوَلِّ مَسْعودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تُفْتِي، وَلَسْتَ بِأَمِيْرٍ؛ فَوَلِّ مَا حَارَها، مَنْ تَولَّىٰ قَارَها (٢٠) (٧٠).

قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «السِّيرِ»: «وَهَلْذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يُفْتِيْ بِلَا إِذْنٍ» (٨).

<sup>(</sup>A) «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٩٥).



<sup>(</sup>١) أي: أن أصحابها من المتجرِّئين على الحق، لا من المتحرِّين له.

<sup>(</sup>٢) أشجاه الشيُّءُ: أغصُّه، وأشجاه العَظْمُ: إذا عَرَضَ في حلقه. «اللسان» (شجو).

<sup>(</sup>٣) اللأواء: المشقة والشدة. «اللسان» (لأي).

<sup>(</sup>٤) الغُلُواء بالضم، وفتح اللام: الغلوّ. «اللسان» (غلو).

<sup>(</sup>٥) البيت ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) من أمثالهم: "وَلِّ حَارَها من تولَّى قارَها»؛ يضربونه في وضع الشيء موضعه الذي يستحقه، وأراد عمر \_ رضي الله عنه \_ هنا: ولِّ شرها من تولَّى خيرها. انظر: «النهاية» و «اللسان» (قرر)، و «مجمع الأمثال» (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٧) رواه الدارمي (١٧٥)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (٢٠٦٤).

وَذَكَرَ الْخَطِيْبُ الْبَغْدَادِيُّ، بِسَنَدِهِ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ «أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيًّا فِي الْمَدِيْنَةِ يُنَادِيْ: أَنْ لاَ يُغْتِيْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ اللهُ سَوَىٰ مَالِكٍ» (١).

وَلَذِا فَإِنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَقُومَ بِهِ لَذَا الْعَمَلِ الْمُؤَهَّلُونَ دُونَ المُتَعَالِمِينَ، وَالْأُصَلاءُ دُونَ الدُّحَلاءِ؛ حِفْظًا لِدِيْنِ الْأُمَّةِ، وَتَوْحِيْدًا لِكَلِمَتِهَا، وَضَبْطًا لِمسَالِكِهَا وَمَنَاهِجِهَا؛ لِتَكُونَ مَبْنِيَّةً عَلَى الْكِتَابِ والسُّنَّةِ؛ بِفَهْمِ سَلَفِ لِمسَالِكِهَا وَمَنَاهِجِهَا؛ لِتَكُونَ مَبْنِيَّةً عَلَى الْكِتَابِ والسُّنَّةِ؛ بِفَهْمِ سَلَفِ الْمُسَالِكِهَا وَمَنَاهِجِهَا؛ لِتَكُونَ مَبْنِيَّةً عَلَى الْكِتَابِ والسُّنَّةِ؛ بِفَهْمِ سَلَفِ اللَّمَّةِ وَرَحِمَهُمُ اللهُ وَبِهِ الْفَتْنِ، اللهُ وَبِذَلِكَ تَسْلَمُ اللَّمَةُ مِنْ غَوَائِلِ (٢) المِحَنِ، وَبَوَاعِثِ الفِتَنِ، وَتُوجَدُ العَواصِمُ وبِإِذْنِ اللهِ ومِنْ قَوَاصِمِ الجَرِيْمَةِ الشَّنِيْعَةِ، وَهِيَ القَوْلُ عَلَى اللهِ بِغَيْرِ عِلْم.

واللهُ المَسْئُولُ أَنْ يَعْصِمَنَا مِنَ الزَّلَلِ، وَيَحْفَظَنَا مِنَ الشَّرِّ والخَطَلِ، وَيَحْفَظَنَا مِنَ الشَّرِّ والخَطَلِ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا نَافِعَ العِلْمِ وَصَالِحَ العَمَلِ، فَهَاذَا هُوَ عَظِيْمُ الرَّجَاءِ وَكَبِيْرُ الأَمَلِ.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ، وَنَفَعَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِن الهُدَىٰ وَالبَيَانِ، وَثَبَتَنَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى الحَقِّ وَالإِيْمَانِ، وَرَزَقَنَا اتِّبَاعَ سُنَّةِ المُصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ عَدْنَانَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِيْنَ، مِنْ كُلِّ ضُرُوبِ الدُّنُوبِ والعِصْيَانِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُو الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

<sup>(</sup>٢) الغوائل: جمع غائلة، وهي الداهية. «اللسان» (غول).



<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۱۰/ ٤٣٦).

# والمظب اليت انية

الحَمْدُ للهِ العَلِيِّ الكَبِيْرِ، العَلِيْمِ القَدِيْرِ، المُتَفَرِّدِ بِالخَلْقِ وَالأَمْرِ وَالتَّدْبِيْرِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، نِعْمَ المَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيْرُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَرَسُولُهُ البَشِيْرُ النَّذِيرُ، والسِّرَاجُ النَّصِيْرُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ البَشِيْرُ النَّذِيرُ، والسِّرَاجُ اللهُ اللهُ المُنِيْرُ، هُوَ لِلأَنْبِيَاءِ لَبِنَةُ خِتَامِهِمْ، وَلِلرُّسُلِ مِسْكُ تَمَامِهِمْ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَابَتِهِ النُّجَبَا، والتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَاقْتَفَىٰ .

#### أتما بعب:

فَا تَقْمُوا اللّهَ عِبَادَ اللّهِ وَ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

عِبَادَ اللهِ، إِذَا التُمِسَتْ أَسْبَابُ هَادَهِ القَضِيَّةِ، وَهِيَ: القَوْلُ عَلَى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَإِنَّ أَهَمَّهَا: ضَعْفُ الوَازِعِ، وَقِلَّةُ الرَّدَاعِ، والتَّقْصِيْرُ فِي التَّقُوىٰ وَالإِيْمَانِ، والوُقُوعُ فِي مُخَالَفَةِ الوَاحِدِ الدَّيَّانِ، وَعَدَمُ المَنْهَجِ الصَّحِيْحِ وَالإَيْمَانِ، والوُقُوعُ فِي مُخَالَفَةِ الوَاحِدِ الدَّيَّانِ، وَعَدَمُ المَنْهَجِ الصَّحِيْحِ فِي التَّلَقِيْ والتَّحْصِيْلِ؛ إضَافَةً إلىٰ دَاءِ الشُّهْرَةِ وَحُبِّ الظُّهُورِ، وَاسْتِشْرَاءِ وَلِي التَّعَالُمِ المَذْمُوم، وَقُعُودِ الأَكْفَاءِ عَنِ البَلاغِ والبَيَانِ، وَلاَ يَمْنَعَنَّ بَعْضَ التَّعَالُمِ المَذْمُوم، وَقُعُودِ الأَكْفَاءِ عَنِ البَلاغِ والبَيَانِ، وَلاَ يَمْنَعَنَّ بَعْضَ



المُؤَهَّلِيْنَ وَرَعٌ كَاذِبٌ، وَتَثَبُّتُ بَارِدٌ، مِنْ تَبْلِيْغِ مَا يَعْلَمُ مِنْ دِيْنِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ التَّبُبُّتِ مِمَّا لاَ يُعْلَمُ، وَتَبْلِيْغ مَا يُعْلَمُ.

وَعِلَاجُ هَٰذَا الدَّاءِ: بِتَقْوِيَةِ الإِيْمَانِ، والخَوْفِ مِنَ اللهِ فِي النُّفُوسِ، والسَّيْرِ عَلَى المَنْهَجِ الصَّحِيْحِ فِي التَّعَلُّمِ، وَالأَخْذِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، والرَّدِّ وَالسَّيْرِ عَلَى المَنْهَجِ الصَّحِيْحِ فِي التَّعَلُّمِ، وَالأَخْذِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، والرَّدِّ إِلَى السَّيْمَانِ وَالإِيْضَاحِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْرِ إِلَى السَّيْمَانِ وَالإِيْضَاحِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِيمَهُ اللَّهِ المُعْضِلات. هِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾[النساء: ٨٥]، لأسِيَّمَا فِي المُعْضِلات.

وَمِنْ صُورِ الْحِلَاجِ: القِرَاءَةُ فِي سِيرِ الأَسْلَافِ، والتَّحَلِّيْ بِأَدَبِ الْخِلَافِ، والتَّحَلِّيْ بِأَدَبِ الْخِلَافِ، وَالتَّوْفِيْةُ وَالوَرَعُ الصَّادِقُ، وَقَبْلَ ذَٰلِكَ وَبَعْدَهُ: الْخِلَافِ، وَالتَّوْفِيْقُ والتَّسْدِيْدَ، سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

هَاذَا؛ وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَأَحَقِّها بِشَفَاعَةِ نَبِيِّكُمْ عَلِيهِ: كَثْرَةَ صَلَاتِكُمْ وَسَلامِكُمْ عَلَيْهِ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ؛ فَقَال تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسَلِيمًا فَوَ الْأَحِرَابِ].









# والخطب لعفولي

الحَمْدُ لله الَّذِي مَنَّ علَيْنَا بِصِحَّةِ الاعْتِقَادِ، وَطَهَّرَ قُلُوبَنَا مِنْ أَذْرَانِ الشِّرْكِ والوَثَنِيَّةِ والشَّرِّ والفَسَادِ، الشِّرْكِ والوَثَنِيَّةِ والإلْحَادِ، وَأَنْقَذَنَا مِنْ دَرَكَاتِ الجَاهِليَّةِ والشَّرِّ والفَسَادِ، أَصْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوبُ إلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، جَلَّ عَنِ الأَنْدَادِ، وَتَنَزَّهَ عَنِ الطَّاحِبَةِ والأَوْلادِ، وَتَعَالَىٰ عَنْ مُشَابَهَةِ العِبَادِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَاهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةَ مَنْ عَلِمَ مَعْنَاهَا، وَحَقَّقَ المُرَادَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا، وَحَقَّقَ المُرَادَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، إِمَامُ المُوحَحِّدِيْنَ، وَالْهَادِيْ إِلَىٰ سَبِيْلِ الْحَقِّ إِمَامُ المُوحَحِّدِيْنَ، وَالْهَادِيْ إِلَىٰ سَبِيْلِ الْحَقِّ وَالمُرسَلِيْنَ، وَالْهَادِيْ إِلَىٰ سَبِيْلِ الْحَقِّ وَالرَّشَادِ، وَالشَّافِعُ المُشَفَّعُ يَوْمَ المَعَادِ، صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عليْهِ وَعَلَىٰ وَالرَّشَادِ، وَالشَّافِعُ المُشَفَّعُ يَوْمَ المَعَادِ، صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عليْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحْبِهِ الأَمْجَادِ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ التَّنَادِ.

#### أتما بعب:

فَيَاأَيْهُا النَّاسُ، اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ واعْبُدُوهُ، وَأَطِيْعُوهُ ـ تَعَالَىٰ ـ وَوَحِّدُ وَهُ ؟ فَلَا إِللهَ غَيْرُهُ، وَلاَ رَبَّ لَكُمْ سِواهُ، وَلاَ مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلاَّ إِيَّاهُ، إِنْ أَرَدَتُمْ دُخُولَ الجَنَانِ، وَرُمْتُمْ رِضَا الرَّحْمَانِ، وَطَلَبْتُمُ السَّلاَمَةَ مِنَ النّيرَانِ ـ فعَلَيْكُمْ بِتَوْحِيْدِ المَلِكِ الدَّيَّانِ، وَسَلاَمَةِ العَقِيْدةِ مِنَ الأَدْرَانِ، وَتَحْقِيْقِ العُبُودِيَّةِ والإِيْمَانِ.



خرَّجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنَ لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا، دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا، دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكُ بِهِ، دَخَلَ النَّارَ»(١).

عِبَادَاللهِ، القَضِيَّةُ الأُمُّ الَّتِيْ يَجِبُ أَنْ يَهْتَمَّ بِهَا الدُّعَاةُ والعُلَمَاءُ، والمُصْلِحُونَ والخُطَبَاءُ، هِيَ: القَضِيَّةُ الَّتِيْ عُنِيَ بِهَا المُرْسَلُونَ والأَنْبِيَاءُ، والمُصْلِحُونَ والخُطَبَاءُ، هِيَ: القَضَايَا علَى الإطلاقِ، إِنَّهَا أَسَاسُ المِلَّةِ، إِنَّهَا قَضِيَّةُ القَضَايَا بِاتِّفَاقٍ، وَأَهُمُّ القَضَايَا علَى الإطلاقِ، إِنَّهَا أَسَاسُ المِلَّةِ، وَأَصْلُ الدِّيْنِ، وَقَاعِدَةُ الإسلام، مِنْ أَجْلِهَا أُرْسِلَتِ الرُّسُلُ، ومِنْ أَجْلِهَا وَأَصْلُ الدِّيْنِ، وَقَاعِدَةُ الإسلام، مِنْ أَجْلِهَا حَصَلَ الولاءُ والبَرَاءُ، والمَنْعُ أَنْزِلَتِ الكُتُبُ، وَجُرِّدَتِ السُّيُوفُ، مِنْ أَجْلِهَا حَصَلَ الولاءُ والبَرَاءُ، والمَنْعُ والعَلَاءُ، وانْقَسَمَ النَّاسُ إلىٰ فَرِيْقَيْنِ: فرِيْقٍ فِي الجَنَّةِ، والعَلَاءُ، وانْقَسَمَ النَّاسُ إلىٰ فَرِيْقَيْنِ: فرِيْقٍ فِي الجَنَّةِ، وَالْعَطَاءُ، والمُشْرِكُونَ، وَفَرِيْقٍ فِي السَّعِيْرِ، وَهُمُ الكُفَّارُ والمُشْرِكُونَ، وَفَرِيْقٍ فِي السَّعِيْرِ، وَهُمُ الكُفَّارُ والمُشْرِكُونَ، وَفَرِيْقٍ فِي السَّعِيْرِ، وَهُمُ الكُفَّارُ والمُشْرِكُونَ، وَأَرِيْقٍ فِي السَّعِيْرِ، وَهُمُ الكُفَّارُ والمُشْرِكُونَ، وَفَرِيْقٍ فِي السَّعِيْرِ، وَهُمُ الكُفَّارُ والمُشْرِكُونَ، وَأَرِيْقٍ فِي السَّعِيْرِ، وَهُمُ الكُفَّارُ والمُشْرِكُونَ، وَفَرِيْقٍ فِي السَّعِيْرِ، وَهُمُ الكُفَّارُ والمُشْرِكُونَ، وأَلُوهِيتِيهِ، وأَشْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

أَيُّهُ اللَّهُ حِّدُونَ، يَاحَمَلُهُ الْعَقِيْدَةِ، وَيَاحُرَاسَ الْمِلَّتِي، تُدْرِكُونَ يَا رَعَاكُمُ اللهُ وَنِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ بِهَالِهِ الْعَقِيْدَةِ الصَّافِيَةِ مِنْ لُوثَاتِ الشِّرْكِ يَا رَعَاكُمُ اللهُ والمُنَزَّهَةِ عَنْ أَدْرَانِ الضَّلَالِ والجَاهِلِيَّةِ، حِيْنَمَا تُمْعِنُونَ والوَثَنِيَّةِ (٢)، والمُنَزَّهَةِ عَنْ أَدْرَانِ الضَّلَالِ والجَاهِلِيَّةِ، حِيْنَمَا تُمْعِنُونَ النَّاسِ وَنَتَأَمَّلُونَ فِي أَحْوَالِ النَّاسِ قَبْلَ مَبْعَثِ الرَّحْمَةِ النَّطْرَ، وَتَقُرَّءُونَ التَّارِيْخَ، وتَتَأَمَّلُونَ فِي أَحْوَالِ النَّاسِ قَبْلَ مَبْعَثِ الرَّحْمَةِ

<sup>(</sup>٢) أي: حماقات الشرك والوثنية ، جمع لُوثة ، وهي الحماقة . «القاموس» (لوث) .



<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۹۳).

المُهَدَاةِ نَبِيُّنَا وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ.

يَاأَهْلَ الْعَقِيْدَةِ ، وَيَاحَمَلَةَ الْتَوْجِيْدِ ، كَمَا تُدْرِكُونَ ـ أَيْضًا ـ نِغْمَةَ الله بهاذِهِ الْعَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ ، وَأَنْتُمْ تَعِيْشُونَ في هَاذَا الزَّمَنِ ، زَمَنِ الْفِتَنِ وَالْانْفِتَاحِ ؛ حَيْثُ تَوَافَدَتْ مَنَاهِجُ واتِّجَاهَاتٌ ، وَنَشَأَتْ أَفْكَارٌ وَجَمَاعَاتٌ ، وَالْانْفِتَاحِ ؛ حَيْثُ تَوَافَدَتْ مَنَاهِجُ واتِّجَاهَاتٌ ، وَنَشَأَتْ أَفْكَارٌ وَجَمَاعَاتٌ ، وَلَا نَفِتَلَ المَوَاقِفُ والمَذَاهِبُ ، وَتَعَدَّدَتِ الفِرَقُ وَالمَشَارِبُ ، وَأَقْبَلَتْ كَسَيْلٍ وَتَبَايَنَتِ المَوَاقِفُ والمَذَاهِبُ ، وَتَعَدَّدَتِ الفِرَقُ وَالمَشَارِبُ ، وَأَقْبَلَتْ كَسَيْلٍ جَارِفِ ، وَاشْرَأَبَّتِ الفِتَنُ بِأَعْنَاقِهَا ، وَتَوافَدَتْ بِلاَ زِمَامٍ وَلاَ خِطَامٍ ، حَتَى الْفَهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ ، وَهِي مُخَالِفَةٌ لِمَا عَلَيْهِ سَلَفُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ ـ رَحِمَهُمُ اللهُ والْمَدَتُ الإِسْلامَ شِعَارًا لَهَا دُونَ أَنْ تَنْنِيَهُ عَلَىٰ قَوَاعِدِ الْعَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ . اللهُ والصَّحِيْحَةِ .

وَنَادَتْ طُوائَفُ بِالإِسْلَامِ تَحْتَ مِظَلَّتٍ سِيَاسِيَّةٍ، فَانْخَدَعَ بِهَا كُثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ لإِشْبَاعِهَا عَنَاصِرَ مُعَيَّنَةً في النُّفُوسِ، وَاعْتَنَتْ فِئَامٌ بِقَطَّايَا فِكْرِيَّةٍ وَوَاقِعِيَّةٍ، فَلَقِيَتْ قَبُولاً وَرَوَاجًا، وَأَقْوَامٌ في قَضَايَا زُهْدِيَّةٍ وَوَعْظِيَّةٍ، فِكْرِيَّةٍ وَوَاقِعِيَّةٍ، فَلَقِيتَ عَقَدِيَّةٍ وَعِلْمِيَّةٍ، وَوَصَلَ اليَاسُ إِلَىٰ بَعْضِ النَّاسِ؛ دُونَ عِنَايَةٍ بِتَأْصِيلاَتٍ عَقَدِيَةٍ وَعِلْمِيَّةٍ، وَوَصَلَ اليَاسُ إِلَىٰ بَعْضِ النَّاسِ؛ فَاتَخَذُوا العُنْفَ طَرِيْقًا وَمَنْهَجًا، والتَّكْفِيْرَ مَطِيَّةً وَمَسْلَكًا، وَلاَ تَسْأَلُ عَنْ أَحُوالِ الطُّرُقِيَّةِ المُنحَرِفَةِ، والمُبْتَدِعَةِ الجَاهِلَةِ.

أَفَلَيْسَ حَقًّا عَلَىٰ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ أَنْ يَتَفَطَّنُوا، فَلَا يَقَعُوا في رِبْقَةِ (١) أَفْكَارٍ ضَالَةٍ، ولا فِي شِرَاكِ عَقَائِدَ مُلَوَّثَةٍ تَلَطَّخَتْ بِأَوْضَارِ الضَّلَالَةِ (٢)،

<sup>(</sup>٢) أي: بأدران الضَّلالة وأوساخها، جَمع: وَضَرٍ. «اللسان» (وضر).



<sup>(</sup>١) الرِّبْقَة: عُرْوَةٌ في حبل تجعل في عُنُقِ البهيمة أو يدها تمسكها. «اللسان» (ربق).

وَكَرَعَتْ (١) في مِيَاهِ الخُرَافَةِ؛ حَتَّىٰ لاَ يَنْطَفِيءَ نُورُ إِيْمَانِهِم، وَتَذْبُلَ زَهْرَةُ تَوْحِيْدِهِم؟! (٢)

إِخُوةَ الْعَقِيْدَةِ، لَقَدْ أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ وَتَتَايَعَتْ (٣)، وَتَعَدَّدَتْ وَتَكَاثَرَتْ، وَأَشَدُّهَا فَتُكًا وَأَعْظَمُهَا ضَرَرًا: فِتَنُ الْقُلُوبِ بِالشُّبُهَاتِ المُضِلَّةِ عَنِ الْحَقِّ، وَأَشَدُّهَا فَتُكًا وَأَعْظَمُهَا ضَرَرًا: فِتَنُ الْقُلُوبِ بِالشُّبُهَاتِ المُضِلَّةِ عَنِ الْحَقِّنِ وَفِتَنُ الْعُقُولِ وَالأَفْهَامِ الْمُنْتَشِرَةُ بَيْنَ الْخَلْقِ، فَصَدَّتْ كَثِيْرِيْنَ عَنْ تَحْقِيْقِ وَفِتَنُ الْعُقُولِ وَالأَفْهَامِ الْمُنْتَشِرَةُ بَيْنَ الْخَلْقِ، فَصَدَّتْ كَثِيْرِيْنَ عَنْ تَحْقِيْقِ تَوْحِيْدِهِم للله، فَتَجِدُ طَوَائِفَ مِنَ النَّاسِ ظَنُّوا التَّوْجِيْدَ للله يَعْنِيْ: أَنْ لاَ خَالِقَ لَوْحِيْدِهِم لله، فَتَجِدُ طَوَائِفَ مِنَ النَّاسِ ظَنُّوا التَّوْجِيْدَ للله يَعْنِيْ: أَنْ لاَ خَالِقَ إلاَّ اللهُ وَلَى يَقُولُونَ إلاَّ اللهُ وَلاَ رَازِقَ إلاَّ اللهُ لَا عَصْسُ وَكَأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِليَّةِ الأُولُونَ يَقُولُونَ بِتَعَدُّدِ الْخَالِقِيْنَ، والرَّازِقِيْنَ!

وَإِذَا تَدَبَّرُتَ أَحُوالَ أُولَئِكَ، وَجَدتَ خُضُوعَهُمْ عِنْدَ القُبُورِ وَأَيْنِيَهِا، وَعِنْدَ الأَضْرِحَةِ وَقِبَابِهَا، أَعْظَمَ مِنْ خُضُوعِهِمْ للهِ \_ عِيَاذًا بِالله! \_ يَسْأَلُونَهَا رَفْعَ الدَّرَجَاتِ، وَدَفْعَ الكُرُبَاتِ، وَقَضَاءَ الحَاجَاتِ، وَشِفَاءَ المَرْضَى، وَيُعْمُونَ أَنَّهَا تُبَلِّغُهُمْ أَسْمَى المَطَالِبِ، وَأَرْفَعَ المَرَاتِبِ، وتُحَقِّقُ لَهُم قَضَاءَ المَرَاتِبِ، وبَخُلُ المَواهِبِ، والأَمْنَ مِنَ المَعَاطِبِ، وكَأَنَّ اللهَ تَبَارِكَ قَضَاءَ المَارِب، وبَذْلَ المَوَاهِب، والأَمْنَ مِنَ المَعَاطِب، وكَأَنَّ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ أَغْلَقَ أَبُوابَهُ دُونَ حَاجَاتِ خَلْقِهِ؛ تَعَالَىٰ اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ وَتَعَالَىٰ اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ

<sup>(</sup>٣) تَتَايَعَتْ، أي: أسرعت في الشر. «القاموس» (تيع).



<sup>(</sup>١) يقال: كَرَعَ في الماء يَكْرَعُ كُرُوعًا: تناوله بفيه. «اللسان» (كرع).

<sup>(</sup>٢) يقال: ذَبَلَ النباتُ والإنسان، يَذْبُلُ: دَقَّ بعد الرِّيِّ؛ فهو ذابلٌ؛ وكذلك ذَبُلَ، بالضم. «اللسان» (ذبل)، وتذبل زهرة توحيدهم: كناية عن ضعف توحيدهم.

وَيَفْعَلُونَ عُلُوًا كَبِيْرًا!

إِخُوةَ الإِيْمَانِ، حِيْنَ يَضْعُفُ التَّوْحِيْدُ تُحِبُ القُلُوبُ التَّعْظِيْمَ والأَنْجِيْدَ، فَلَا تَجِدُ سُلُوتَهَا إلاَّ عِنْدَ تَقْبِيْلِ الأَيْدِيْ وَالأَرْجُلِ، والإِنْجِنَاءِ وَالتَّمْجِيْدَ، فَلَا تَجِدُ سُلُوتَهَا إلاَّ عِنْدَ تَقْبِيْلِ الأَيْدِيْ وَالأَرْجُلِ، والإِنْجِنَاءِ وَالتَّمَسُّحِ بِالثِّيَابِ، وَالطُّرُقُ قَدِيْمَةُ سَابِلَةُ (١)، وَرُوَّادُهَا كَثِيْرٌ، وَدُعَاتُهَا جَمُّ غَفِيْرٌ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ

أُمَّةُ ٱلْإِسْكُمْ: التَّوْحِيدُ حَقُّ الله عَلى العَبِيْدِ؛ قَالَ ابنُ القَيِّمِ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ -:

حَقُّ الْإِلَـٰهِ عِبَادَةٌ بِالأَمْرِ لاَ بِهَوَى النَّقُوسِ فَذَاكَ للشَّيْطَانِ مِنْ غَيْرِ إِشْرَاكٍ بِهِ شَيْئًا هُمَا سَببَا النَّجَاةِ فَحَبَداً السَّببَانِ (٢)

لَمْ يَنْجُ مِنْ غَضَبِ الإلهِ وَنَارِهِ إلاَّ الَّذِيْ قَامَتْ بِهِ الأَصْلاَنِ والنَّاسُ بَعْدُ فَمُشْرِكٌ بِإلَهِهِ أَوْ ذُو ابْتِدَاعٍ أَوْ لَهُ الوَصْفَانِ (٣)

فَلُواحِدٍ كُنْ وَاحِدًا في وَاحِدٍ أَعْنِيْ سَبِيْلَ الحَقِّ وَالإِيْمَانِ (٤)

- (١) طريق سابلة: مسلوكة. «اللسان» (سبل).
  - (٢) «النونية» (٢٥٠).
    - (٣) «النونية» (٣٥).
  - (٤) «النونية» (٢١٩).



أُمُّ أَالتَّوْحِيْدِ، وَتَعْظُمُ العِنَايَةُ بِقَضِيَّةِ التَّوْحِيْدِ حِينَمَا يَجْهَلُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ مَفْهُومَهُ، وَيُخْطِئُونَ فِي تَطْبِيْقِهِ؛ فَالتَّوحِيْدُ لَيْسَ مُجَرَّدَ المَعْرِفَةِ (1)، وَلِيْسَ مَقْصُورًا عَلَى التَّصْدِيْقِ بِالقُلوبِ فَحَسْبُ (1)، أَيْنَ التَّوْحِيْدُ عِنْدَ مَنْ يَعْتَقِدُ وَلَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى التَّصْدِيْقِ بِالقُلوبِ فَحَسْبُ (1)، أَيْنَ التَّوْحِيْدُ عِنْدَ مَنْ يَعْتَقِدُ وَلَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى التَّصْدِيْقِ بِالقُلوبِ فَحَسْبُ (1)، أَيْنَ الله تعَالَى ؟! حَتَّىٰ شِرْكُ أَنَّ لَهَ لَذَا الكَوْنِ مُصَرِّفًا، ولِهَ لذَا العَالَمِ مُدَبِّرًا غَيْرَ الله تعَالَىٰ؟! حَتَّىٰ شِرْكُ اللهِ بَعَالَىٰ؟! حَتَّىٰ شِرْكُ اللهِ بَعَالَىٰ؟! حَتَّىٰ شِرْكُ اللهُ بُوبِيَةِ وُجِدَ فِي عَصْرِ العَجَائِبِ مَنْ يَقَعُ فِيْهِ، وَيَدْعُو إِلَيْهِ! أَمَّا الشِّرْكُ في عِبَادَةِ اللهِ، فَحَدِّثُ ولاَ حَرَجَ! وَأَجِلِ النَّظَرَ يَمْنَةً وَيَسْرَةً، تَرَ العَجَبَ العُجَابَ.

وَتِلْكَ قَضِيَّةُ يَجِبُ أَنْ يُعْنَىٰ بِهَا عَوَامُّ النَّاسِ فَضْلاً عَنْ خَوَاصِّهِمْ، أَيْنَ نَصِيْبُ العَقِيْدَةِ مِنْ مَنَاهِجِ الدَّعْوَةِ المَوْجُودَةِ في السَّاحَةِ؟! إِنَّ الغَيُورَ لَيْنَظُرُ إَلَى العَالَمِ مِنْ حَوْلِهِ وَيَتَسَاءَلُ: كَمْ يَبْذُلُ أَهْلُ الحَقِّ لِنُصْرَةِ الحَقِّ للنَّصْرَةِ الحَقِّ اللَّذِيْ مَعَهُمْ؟! إِنَّ الصِّرَاعَاتِ العَالَمِيَّةَ تَنْطَلِقُ مِنْ مُنْطَلَقَاتٍ عَقَدِيَّةٍ:

فَهُوَّلَامِ الْمَهُودُ في فِلَسْطِيْنَ وَغَيْرِهَا يَعْمَلُونَ للقَضَاءِ علَىٰ أُمَّةِ الإِسْلام، وَإِقَامَةِ دَوْلَةِ تَوْرَاتِهِمُ المُحَرَّفَةِ، وَتَلْمُودِهِمُ المَزْعُوم.

وَهُولَا فِي الصَّلِيْبِيُّونَ يَعْمَلُونَ لِخِدْمَةِ أَنَاجِيْلِهِمُ البَاطِلَةِ، وَمَا أَعْمَالُهُمْ في يُوغُسُلَا في القَارَةِ الإِفْرِيْقِيَّةِ إلاَّ دَلِيْلٌ عَلى الإِمْعَانِ والكَيْدِ للإِسْلاَم وَأَهْلِهِ.

<sup>(</sup>۲) كما يقوله أبومنصور الماتريدي ومن تابعه. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»(ص٤٥٩\_٤٦٢).



وَهُولِاءِ الْوَتَنِيُّونَ فِي كَشْمِيْرَ، وَفِيْ بِلاَدِ الهِنْدِ وَغَيْرِهَا، يَعْمَلُونَ لِخِدْمَةِ وَثَنِيَتِهِمْ، وَآلِهَتِهِمُ المَزْعُومَةِ، وَهُؤُلاءِ القُبُورِيُّونَ. . . وَهَا وُلاَءِ وَهَا وَلاَء .

ثُمَّ يُعِيْدُ الغَيُورُ الطَّرْفَ ثَانِيةً إِلَىٰ أَوْضَاعِ أُمَّتِهِ الإِسْلاَمِيَّةِ؛ فَيَرَى العَجَبَ العُجَابَ مِنَ التَّفَرُ قِ المَقِيْتِ، والعَقِيْدَةُ وَاحِدَةٌ!.

لِمَاذَا لَا تَجْتَمِعُ الْأُمّةُ الْإِسْلَامَيّةُ عَلَىٰ مَنْهَجِ سَلَفِهَا الصَّالِحِ، وَتَطَّرِحُ الأَهْوَاءَ والطُّرُقَ المُخَالِفَةَ لَهَا؟! أَهُو التَّعَصُّبُ لِلأَشْخَاصِ والبِقَاعِ، أَمْ مَاذَا؟! يَجِبُ أَلاَّ تُؤثِّرَ علَيْنَا هَلْهُ المُؤثِّرَاتُ، وأَلاَ نَنْطَلِقَ مِنْ هَلْهِ النَّظَرَاتِ؛ فالعِبْرَةُ بِصِحَةِ العقِيْدَةِ مَهْمَا اخْتَلَفَتِ الأَجْنَاسُ والأَلْوَانُ، وَتَبَايَنَتِ القَبَائِلُ وَالبُلدَانُ، يَجِبُ التَّدْقِيْقُ فِي كُلِّ مَا يُشَاعُ وَيُذَاعُ، فالحَقُّ ظَاهِرٌ، وَالعِبْرَةُ بِالحَقَائِقِ وَالمُسَمَّيَاتِ، لاَ بِالأَسْمَاءِ والشَّكْلِيَّاتِ، يَجِبُ التَّرْكِيْزُ علَىٰ تَوْجِيْدِ العِبَادَةُ، وَلَوْ عَنْ العَبَادَةُ، وَلَوْ عَنْ المَقَابِلُ نَجِدُ العِبَادَةُ، وَلَوْ عَنْ المَقَابِلُ فَعِرَاءَ لاَ هَوَادَةً فِيْهَا، وَتَوْجِيْدِ العَبَادَةُ، وَفَيْ المُقَابِلُ نَجِدُ مِنْ بَعْضَ أَبْنَاءِ العَقِيْدَةِ تَمَيُّعًا وانْهِزَامِيَّةً شَعْواءَ لاَ هَوَادَةً فِيْهَا، وَفِيْ المُقَابِلِ نَجِدُ مِنْ بَعْضَ أَبْنَاءِ العَقِيْدَةِ تَمَيُّعًا وانْهِزَامِيَّةً، وَذُلاً وَتَبَعِيَةً.

يَجِبُ أَنْ تُؤْخَذَ العَقِيْدَةُ كُلِّيَةً مِنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، رَحِمَهُمُ اللهُ. وَلَقَدُ ضَلَّ أَقُوامٌ فِي بَعْض أَبُولِ بِالعَقِيدَةِ: فَأَنَاسٌ في تَوْجِيْدِ العِبَادَةِ، وَلَقَدُ ضَلَّ أَقُوامٌ فِي بَعْض أَبُولِ بِالعَقِيدَةِ: فَأَنَاسٌ في تَوْجِيْدِ العِبَادَةِ، وَالسَّمْعِ وَآخَرُونَ في بَابِ البَيْعَةِ والإِمَامَةِ، والسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوُلاَةً أَمْرِ المُسْلِمِيْنَ، وَفِئَامُ (١) رَأَوْا أَنَّ الكَلامَ في العَقِيْدَة والطَّاعَةِ لِوُلاَةً أَمْرِ المُسْلِمِيْنَ، وَفِئَامُ (١) رَأَوْا أَنَّ الكَلامَ في العَقِيْدَة

<sup>(</sup>١) الفتام: الجماعة من الناس. «القاموس» (فأم).



وَالتَّرْكِيْزَ عَلَيْهَا يُفَرِّقُ الكَلِمَةَ، ويُبَعْثِرُ الصَّفَّ، وَيُضْعِفُ الوَحْدَةَ، وَتِلْكَ مُغَالَطَةُ مَكْشُوفَةٌ، فَهَلِ الذِي يَدْعُو إلَى الأَصْلِ الأَصِيْلِ، وَيُحَارِبُ كُلَّ مُغْالَطَةٌ مَكْشُوفَةٌ، فَهَلِ الذِي يَدْعُو إلَى الأَصْلِ الأَصِيْلِ، وَيُحَارِبُ كُلَّ مُعْتَقَدٍ وَمَشْرَبٍ دَخِيْلٍ، هُو اللَّذِي يُشْهِرُ سِلاَحَ الفُرْقَةِ، أَوْ أَهْلُ الأَهْوَاءِ مُعْتَقَدٍ وَمَشْرَبِ دَخِيْلٍ، هُو اللَّذِي يُشْهِرُ سِلاَحَ الفُرْقَةِ، أَوْ أَهْلُ الأَهْوَاءِ اللَّهُ وَالْمَامِ: ١٥٩].

وَتَفَرَّقُوا شِيعًا فَكُلُّ قَبِيْلَةٍ فِيها أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ وَمِنْبَرُ

فَالْعَقِيْثُ تُجَمِّعُ، وَالأَهْوَاءُ تُفَرِّقُ، وَالْعَقِيْدَةُ تُوحِّدُ، وَالْمَشَارِبُ تُشَتِّتُ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَضِيْقُ صَدْرُهُ، وَتَشْمَئِزُ نَفْسُهُ! حِيْنَمَا تُذْكَرُ هَاذِهِ القَضِيَّةُ، ويَقُولُ: إِنَّ الشِّرْكَ رُفِعَ عَنْ هَاذِهِ الأُمَّةِ، وَيَرَىٰ أَنَّ الإِهْتِمَامَ القَضِيَّةِ، وَيَلْكَ شِنْشِنَةٌ (١) مَعْرُوفَةُ، وَيُخْشَىٰ بِقَضَايَا أُخْرَىٰ أَوْلَىٰ مِنْ هَاذِهِ القَضِيَّةِ، وَتِلْكَ شِنْشِنَةٌ (١) مَعْرُوفَةُ، وَيُخْشَىٰ أَنْ يُشْبِهَ قُولُ هَاذَا مَنْ قَالَ الله فِيهِمْ: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ اللَّهِ فِيهِمْ: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ اللَّهِ فِيهِمْ: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ اللَّهِ فِيهِمْ: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ اللَّهِ فِيهِمْ : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ اللَّهِ فِيهِمْ : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱلشَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنَّ التَّرْكِيْزَ عَلَىٰ هَاذَا الأَمْرِ هُو - والله - عَيْنُ المَحَبَّةِ والشَّفَقَةِ علَى المُسْلِمِيْنَ، في أَنْ يَسِيْرُوا على الجَادَّةِ وَيَفُوزُوا بالجَنَّةِ، لاَ تَعَصُّبًا وَلاَ إِقْلِيْمِيَّةً، فالحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ، وَنَحْنُ فِي وَقْتِ التَّحْقِيْقِ والتَّدْقِيْقِ؛ فلاَ يَنْفَعُ التَّغَاضِي والتَّلْفِيْقُ.

إِنَّ حَقًّا علىٰ أَهْلِ العَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ أَنْ يَبْذُلُوا قُصَارَىٰ جُهُودِهِمْ

<sup>(</sup>١) الشُّنشنَة: الطبيعة والسجية. «اللسان» (شنن).



للدَّعْوَةِ إِليْهَا، وَالتَّمَسُّكِ بِهَا، وَتَنْشِئَةِ الأَجْيَالِ علَيْهَا.

فَيَا أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، أَقْبِلُوا على عَقِيْدَتِكُمْ تَعَلَّمًا وَتَعْلِيْمًا، وَدَغُوةً وَتَطْبِيْقًا، خُذُوهَا مِنَ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّنَ، وَلاَ تَقْبَلُوا فِيهِمْ قَدْحَ المُضِلِّيْنَ، وَلاَ تَقْبَلُوا فِيهِمْ قَدْحَ المُضِلِّيْنَ، وَلاَ تَقْبَلُوا فِيهِمْ قَدْحَ المُضِلِّيْنَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَشَدَّ أَعْدَائِنَا نَفُوذًا: مَنْ حَالَ دُونَنَا وَدُونَ عَقِيْدَتِنَا؛ مَصْدَرِ عِزِّنَا وَاعْلَمُوا أَنَّ أَشَدَّ أَعْدَائِنَا نَفُوذًا: مَنْ حَالَ دُونَنَا وَدُونَ عَقِيْدَتِنَا؛ مَصْدَرِ عِزِّنَا وَنَصْرِنَا وَقُورَتِنَا، واصْبِرُوا على مَا يُبَثُ مِنَ الشَّائِعَاتِ ضِدَّكُمْ؛ فَهِي وَنَصْرِنَا وَقُورَتِنَا، واصْبِرُوا على مَا يُبَثُ مِنَ الشَّائِعَاتِ ضِدَّكُمْ؛ فَهِي وَاللّهِ \_ أَوْهَىٰ مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ.

وَيَامَنْ شَطَّ بِهِ الْمَزَارُ عَنْ تَوْحِيْدِ الوَاحِدِ القَهَّارِ، وَعَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ المُخْتَارِ! أَقْبِلْ أَقْبِلْ ؛ فَالتَّوْحِيْدُ يَسَعُ الجَمِيعَ، وَالسُّنَّةُ يَدْخُلُ فِيْهَا كُلُّ مَنْ المُخْتَارِ! أَقْبِلْ أَقْبِلْ أَقْبِلْ ؛ فَالتَّوْحِيْدُ يَسَعُ الجَمِيعَ، وَالسُّنَّةُ يَدْخُلُ فِيْهَا كُلُّ مَنْ أَمُحْ المُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ، وَاتَّبَعَ هُـدَاهُ، وَحذَارِ مِنَ الهَوَىٰ وَأَهْلِ الهَوىٰ، فَهُمْ دُعَاةُ النَّارِ، والعِيَاذُ بِاللهِ!

أُمَّةُ ٱلإسْكُم، إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَتَضَافَرَ جُهُودُنَا لِخِدْمَةِ عَقِيْدَتِنَا؛ فَكُلُّ أَب وَأُمِّ مُطَالَبٌ بِأَنْ يُنَشِّىءَ جِيْلاً مُوحِدًا سَلِيْمًا مِنَ المُؤَثِّرَاتِ الشِّرْكِيَّةِ، وَالمُمَارَسَاتِ البِدْعِيَّةِ، وَيُلقَّنَهُ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ تَوْجِيْدَ الله، ويَطِلهُ بِخَالِقِهِ، وَيُعَلِّمَهُ أَنَّهُ المُسْتَحِقُّ للعِبَادَةِ وَحْدَهُ دُونَ سِواهُ، وَعَلى الأُمِّ أَنْ بِخَالِقِهِ، وَيُعَلِّمَهُ أَنَّهُ المُسْتَحِقُّ للعِبَادَةِ وَحْدَهُ دُونَ سِواهُ، وَعَلى الأُمِّ أَنْ تُرْضِعَ وَلِيْدَهَا العَقِيْدَةَ وَ الإِيْمَانَ، مَعَ اللَّبَنِ والحَنَانِ.

وَعَلَىٰ الْمُدَرِّسِ يُنَ. أَنْ يَتَّقُوا اللهَ في نَشْءِ المُسْلِمِيْنَ؛ فَيُرَبُّوهُمْ عَلَى العَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ ، يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَدَارِسُ المُسْلِمِيْنَ قِلاَعَ إِيْمَانٍ



وَ حُصُونَ عَقِيْدَةٍ.

وَعَلَىٰ الْمَسْتُولِيْنَ عَنْ إِعْدَادِ الْمَناهِجِ، ووَضْعِ الخُطَطِ وَالبَرامِجِ:

أَنْ يَتَقُوا اللهَ فِي أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ فَلا يُزَاحِمُوا العقِيْدَةَ بِغَيْرِهَا مِنَ الْمَناهِج،
وَلْيَرْبِطُوا الْعُلُومَ الْأُخْرَىٰ بِهَاٰذَا الْأَصْلِ الْأَصِيْلِ، وَيَمْنَعُوا كُلَّ مَا يُخَالِفُهُ
حَتَّىٰ لاَ تَقَعَ الأُمَّةُ فِي ازْدِوَاجِيَّةٍ مَمْقُوتَةٍ، وَيُصَابَ النَّشْءُ بِاضْطِرَابٍ
وَتَنَاقُضٍ، بِذَٰلِكَ تَتَصَدَّى الأُمَّةُ للْحَرْبِ الشَّعْوَاءِ، والهُجُومِ المَاكِرِ، وَالتَّحَدِّيُ

أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَاإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـعُ ٱلْمُبِينُ ۚ فَهِ النور].

واللهُ المَسْئُولُ أَنْ يُوفِّقَ الجَمِيْعَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وأَنْ يُثَبِّنَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالقَوْلِ الثَّابِتِ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وفي الآخِرةِ، وأَنْ يَرْزُقَنَا التَّمَسُّكَ بِتَوْحِيْدِهِ، عَلَيْهِ نَحْيَا وَعَلَيْهِ نَبْعَثُ يَوْمَ الدِّيْنِ، وَأَنْ يُعِيْذَنَا والمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِ نَحْيَا وَعَلَيْهِ نَبْعَثُ يَوْمَ الدِّيْنِ، وَأَنْ يُعِيْذَنَا والمُسْلِمِيْنَ مِنْ مُضِلَّاتِ الفِتَنِ، مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَاذا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.



# المظب اليثانية

الحَمْدُ لله الوَاحِدِ القَهَّارِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ العَزِيْزُ الغَفَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ العَزِيْزُ الغَفَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِينَا وَحَبِيْبَنَا مُحَمَّدً عِبْدُهُ وَرَسُولُهُ المُصْطَفَى المُخْتَارُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الأَخْيَارِ، وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ، المُهَاجِرِيْنَ مِنْهُمْ وَالأَنصَارِ، والتَّابِغِيْنَ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بإحْسَانٍ، مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

### أتما بعب.

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيْثِ كَتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ اللهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

عِبَادَ اللهِ، يَكْفِيْ أَصْحَابَ العَقِيْدَةِ شَرَفًا اقْتِفَاؤُهُمْ أَثَرَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَتِلْكَ مَنْقَبَةٌ (١) لَوْ عَقَلَهَا المُتَحَذَّلِقُونَ (٢) بِدَعُوكَ المَحَبَّةِ، لَعَلِمُوا أَنَّهُمْ في مَنْقَبَةٌ (١) لَوْ عَقَلَهَا المُتَحَذَّلِقُونَ (٢) بِدَعُوكَ المَحَبَّةِ، لَعَلِمُوا أَنَّهُمْ في مَنْقَبَةٌ (١) لَوْ عَقَلَهَا المُتَحَذَّلِقُونَ (٢) بِدَعُوكَ المَحَبَّةِ، لَعَلِمُوا أَنَّهُمْ في مَنْقًب مَنْ صِدْقِ هَلِذِهِ الدَّعُوكَ .

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُوَحِّدُونَ، إِنَّ قَضِيَّةَ التَّوْحِيْدِ قَضِيَّةٌ يَنْبَغِيْ أَن يَشْتُغِلَ الْمُوَ مِنْدَ وَيَقْرَأَ وَيَتَعَلَّمَ، وَيَعْمَلَ وَيَدُّعُوَ بِهَا كُلُّ مُسْلِمٍ؛ فَيَذُودُ عَنْهَا وَيُجَاهِدَ، وَيَقْرَأَ وَيَتَعَلَّمَ، وَيَعْمَلَ وَيَدُّعُو

<sup>(</sup>٢) المُتَحَذْلِقُ: المتكيِّس، وقيل: هو الذي يريد أن يزداد على قدره. «اللسان» (حذلق).



<sup>(</sup>١) المَنْقَبَةُ: ضِدُّ المَثْلَبَةِ، وهي الْمَفْخَرَةُ والفِعْلُ الكريم. «تاج العروس» (نقب).

وَيُطَبِّقَ، وَإِنَّ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللهِ أَنْ يَهْتَمُّوا بِهَا، ويَعْتَنُوا بِهَا غَايَةَ العِنَايَةِ، وَيُطَبِّقَ، وَإِنَّ عَلَى اللهِ أَنْ يَهْتَمُّوا بِهَا، ويَعْتَنُوا بِهَا غَايَةَ العِنَايَةِ، وَأَنْ يَدْعُوا النَّاسَ إِلَيْهَا؛ كَيْلاَ يُشْغَلَ العَامَّةُ وَالشَّبَابُ إِلاَّ بِقَضَايَا تَعْنِيْهِمْ.

واعْلَمُواأنَّهُ \_ وَإِنْ جَازَ الخِلاَفُ في فُرُوعِ المسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ \_ فَإِنَّ العَقِيْدَةَ أَسْمَىٰ أَنْ يَسُوعَ فِيْها خِلاَفٌ؛ فالوَاجِبُ الاجْتِمَاعُ عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ القُرُونُ الثَّلاَثَةُ المُفَضَّلَةُ، وَسَارَ عَلَيْهِ سَلَفُ هَـٰذهِ الأُمَّةِ.

وَغَيْرُخَافِ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَاذِهِ البِلَادَ بِحَدِ اللهِ قَدِ احْتَضَنَتْ وَاعْتَنَقَتِ الدَّعْوَةَ السَّلَفِيَّةَ الصَّحِيْحَةَ: قِيَادَةً وَشَعْبًا، واجْتَمَعَتْ عَلَيْهَا: حُكُومَةً وَعُلَمَاءَ وَعَامَّةً، وَذٰلِكَ مِنْ نُصْرَةِ اللهِ لِدِيْنِهِ ؛ بِتَوْفِيقِ الله .

فَاتَقُوا الله َ عَبَادَ الله ِ وَوَحِّدُوا رَبَّكُمْ، والْتَزِمُوا عَقِيْدَتَكُمْ وَنَهْجَ سَلَفِكُمْ، وَالْتَزِمُوا عَقِيْدَتَكُمْ وَنَهْجَ سَلَفِكُمْ، وَخُذُوا العَقِيدَةَ مِن أَهْلِهَا الرَّاسِخِيْنَ في العِلْمِ؛ تَسْلَمْ حَيَاتُكُمْ، وَتُسْعَدُوا في دُنْيَاكُمْ وَأُخْرَاكُمْ.

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ، وَسَدَّ ذَرَائِعَ الشِّرُكِ وَأَبْطَلَ التَّنْدِيْدَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الشَّهَ وَمَلَيْكِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا النَّيِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا فَيَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُل







# والخطب لعفولي

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِي المُلْكِ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا؛ أَحْمَدُهُ سُبْجَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ صُنْعًا وَتَدْبِيْرًا، وَأَسْتَعِيْنُهُ، وأَسْتَهْدِيْهِ، وأَسْتَغْفِرُهُ، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيْرًا.

وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدً عِبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ البَرِيَّةِ، وَمُجدِّدُ الحَنِيْفِيَّةِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدً عِبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ البَرِيَّةِ، وَمُجدِّدُ الحَنِيْفِيَّةِ، وَرَافِعُ لِوَاءِ الوَحْدَانِيَّةِ، وَمُحَطِّمُ كِيَانِ الوَثِنِيَّةِ، أَرْسَلَهُ إِلَى الثَّقَلَيْنِ هَادِيًا وَمُحَطِّمُ كِيَانِ الوَثِنِيَّةِ، أَرْسَلَهُ إِلَى الثَّقَلَيْنِ هَادِيًا وَمُحَطِّمُ كِيَانِ الوَثِنِيَّةِ، أَرْسَلَهُ إِلَى الثَّقَلَيْنِ هَادِيًا وَمُجَلِّمُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إلى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَرْوَاجِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَرْوَاجِهِ النَّذِيْنَ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيْرًا، وَأَصْحَابِهِ وأَتْبَاعِهِ وَأَنْبَاعِهِ وَاللّهَ مَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

### أتما بعبد:

فَيَا أَيَّهُا ٱلْمُسْلِمُلُونَ، عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ \_ جَلَّ وَعَلا \_ فَإِنَّهَا خَيْرُ ذُخْرٍ يُخْرِ يُكُمْ، مَا بَطَنَ مِنْهَا وَمَا ظَهَرَ. يُدَّخَرُ، وَرَاقِبُوهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ في كُلِّ أُمُورِكُمْ، مَا بَطَنَ مِنْهَا وَمَا ظَهَرَ.

عِبَادَ اللَّهِ، الكُلُّ يُدْرِكُ حَاجَةَ النَّاسِ إِلَى المَاءِ والغِذَاءِ، والشَّمْسِ



والهَوَاءِ، والكِسَاءِ والدَّوَاءِ، وَلِكِنْ يَاعِبَا دَ الله ؛ أَتَدْرُونَ مَا هُوَ الأَهَمُّ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ؟ ذَٰلِكُمْ هُوَ مَا لاَ غِنَىٰ للنَّاسِ عَنْهُ أَبَدًا، فَلاَ تَسْتَقِيْمُ أُمُورُهُمْ، وَلاَ وَلْكَ كُلِّهِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ، والحَاجَةُ إِليْهِ تَصْلُحُ أَحْوَالُهُمْ إلاَّ بِه، الضَّرُورَةُ إِليْهِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ، والحَاجَةُ إِليْهِ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ حَاجَةٍ، إنَّهُ الغِذَاءُ والكِسَاءُ، والدَّوَاءُ الحَقِيْقِيُّ؛ بِحَيْثُ إِنْ فَعَدَهُ النَّاسُ، خَسِرُوا دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ - والعِيَاذُ بِاللهِ - ذَٰلِكُمْ هُو الإِيْمَانُ والعَقِيْدَةُ عِلْمًا وَعَمَلًا، وَسُلُوكًا وَمِنْهَاجَ حَيَاةٍ.

وَإِنَّهُ لَمِنْ فَصْلِ اللهِ عَلَىٰ هَاذِهِ الْأُمَّةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ: أَنْ هَدَاهَا للدِّيْنِ الحَقِّ، فَاجْتَبَىٰ لَهَا مِنَ العَقَائِدِ أَصَحَّهَا وَأَنْقَاهَا، وَمِنَ المَنَاهِجِ أَكْمَلَهَا وَأَسْمَاهَا، وَمِنَ الأَخْلَاقِ أَشْرَفَهَا وَأَرْكَاهَا.

نَعُمُ أَيُّهُا المُسْلِمُونَ، يَاحَمَلَةَ العَقِيدَةِ، وَحُرَّاسَ المِلَّةِ، إِنَّ أَهَمَّ خَصَائِصِ هَـٰذهِ الأُمَّةِ: أَنَّهَا أُمَّةُ عَقِيْدَةٍ؛ فَهِيَ السِّرُ الأَكْبَرُ في قُوَّةِ شَخْصِيَّتِهَا، وَبَنَاءِ حَضَارَتِهَا، وَالإِكْسِيْرُ الأَعْظَمُ فِي أَمْجَادِهَا، وَتعَاقُبِ انْتِصَارَاتِهَا.

وَإِنَّهُ عَلَىٰ مَرِّ العُصُور، وَكَرِّ الدُّهُور، تَبْقَىٰ قَضَايَا العقِيْدَةِ، وَيَجِبُ أَنْ تَبْقَىٰ هِيَ الأَصْلَ والأَهمَّ، والقَاعِدة والأَساسَ لِكُلِّ اهْتِمَامَاتِ المُسْلِم؛ عِلْمًا وَعَملاً وَدَعْوةً، لاَسِيَّمَا في الأَعْصَارِ المُتَأْخِرة؛ حَيْثُ المُسْلِم؛ عِلْمًا وَعَملاً وَدَعْوةً، لاَسِيَّمَا في الأَعْصَارِ المُتَأْخِرة؛ حَيْثُ كَثُرُتِ المُعْرِيَاتُ والمُتَغَيِّرَاتُ، وَعَمَّتِ الشَّهَوَاتُ والشُّبُهَاتُ، وَعَظَمَتِ الشَّهوَاتُ والشُّبُهَاتُ، وَعَظُمَتِ الهَجَمَاتُ والشَّبُهَاتُ، وَعَظُمَتِ الهَجَمَاتُ والتَّحَدِّيَاتُ، واشْتَدَّتِ الكُرُوبُ والأَزْمَاتُ.



لِأَجْلِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ كَانَ لاَبُدَّ مِنَ التَّسَلُّحِ بِسِلاَحِ الْعَقِيْدَةِ، فَلَيْسَ عَلَىٰ وَجُهِ الأَرْضِ قُوَّةٌ تُضَاهِي قُوَّتَهَا - أَوْ حَتَّىٰ تُقَارِبِهَا - في ضَمَانِ اسْتِقَامَةِ الأَفْرَادِ، واسْتِقْرَارِ المُجْتَمَعَاتِ؛ إِنَّهَا صِمَامُ الأَمَانِ، وَطَوْقُ النَّجَاةِ، وَإِنَّ الأَفْرِهِ، واسْتِقْرَارِ المُجْتَمَعَاتِ؛ إِنَّهَا صِمَامُ الأَمَانِ، وَطَوْقُ النَّجَاةِ، وَإِنَّ اللَّوْحِ، الحَيَاةَ بِدُونِ عَقِيْدَةٍ ضَيَاعٌ وَفَوْضَىٰ، فَرَاغٌ فِي النَّفْسِ، وَخَوَاءٌ فِي الرُّوحِ، الحَيَاةَ بِدُونِ عَقِيْدَةٍ ضَيَاعٌ وَفَوْضَىٰ، فَرَاغٌ فِي النَّفْسِ، وَخَوَاءٌ فِي الرُّوحِ، وَإِزْرَاءٌ بِالعَقْلِ، وَإِسْفَافٌ (١) فِي شَتَى نَوَاحِي الحَيَاةِ، وَإِغْرَاقٌ فِي لُجَحِ الأَوْهَامِ وَالأَبَاطِيْلِ، ثُمَّ نِهَايَةٌ بَائِسَةٌ، وَخَاتِمَةٌ سَيِّئَةٌ، يَعْقُبُهَا شَقَاءٌ أَبَدِيِّ، وَعَذَابٌ سَرْمَدِيٌّ، عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ غَضَبِهِ، وَأَلِيْمٍ عِقَابِهِ!.

أُمَّةُ ٱلْإِسْلَامِ: مَا أَحْوَجَنَا إِلَى الْجِيْلِ الْمُتَسَلِّحِ بِالْعَقِيْدَةِ، يَعِيْشُونَ بِهَا وَلَهَا، هِيَ نِبْرَاسُهُمْ في الْعِلْمِ والْعَمَلِ، وَمِيْزَانُهُمْ فِي الْوَلاَءِ والْبَرَاءِ، وَشِعَارُهُمْ في التَّرْبِيَةِ والْإِصْلاَحِ، يَنْفُونَ وَشِعَارُهُمْ في التَّرْبِيَةِ والْإِصْلاَحِ، يَنْفُونَ عَنْهَا تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ، وَإِنَّ مَمْ فِي التَّوْجِيْهِ، وَرُوَّادِ التَّرْبِيةِ والْإَصْلاحِ وَإِنَّ مَسْئُولِيَّةَ الْأَبُويْنِ والأُسْرَةِ، ودُوْرِ الْعِلْمِ، وقَنَوَاتِ التَّوْجِيْهِ، وَرُوَّادِ التَّرْبِيةِ واللَّهُ فِي مَيْدَانِ الْبَنَاءِ لِكُلِّ مَا هُو حَقَّ وَخَيْرٌ، والتَقُويْضِ لِكُلِّ مَا هُو بَاطِلٌ وَشُرُّ. في مَيْدَانِ الْبِنَاءِ لِكُلِّ مَا هُو حَقٌ وَخَيْرٌ، والتَقُويْضِ لِكُلِّ مَا هُو بَاطِلٌ وَشُرُّ.

وَإِنَّ أُوَّلَ لَبُنَةٍ فِي مَجَالِ الدَّعْوةِ والإصْلاَحِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُنْصَبَّةً عَلَى العَقِيْدَةِ، تَنْقِيَةً وَتَصْفِيَةً، وَإِنَّ أَخْطَرَ قَضِيَّةٍ يَجِبُ أَنْ

<sup>(</sup>١) الإسفاف: طَلَبُ الأمور الدنيئة؛ وفِعْلُهُ: أَسَفَّ. «القاموس» (سفف).



يُبَادَرَ لَهَا بِالعِلَاجِ هِيَ: قَضِيَّةُ الإِشْرَاكِ والوَثَنِيَّةِ، بِكُلِّ مَظَاهِرِهَا وَصُورِهَا؛ فَكَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ آكَدُ الفَرَائِضِ، وَأَوْجَبُ الوَاجِبَاتِ؛ فالشِّرْكُ أَكْبَرُ الكَبَائِرِ، وَأَعْظُمُ المُحَرَّمَاتِ، أَجْمَعَتِ الشَّرَائِعُ، وَاتَّفَقَتْ دَعَوَاتُ الأَنْبِيَاءِ والرُّسُلِ: وَأَعْظُمُ المُحَرَّمَاتِ، أَجْمَعَتِ الشَّرَائِعُ، وَاتَّفَقَتْ دَعَوَاتُ الأَنْبِيَاءِ والرُّسُلِ: عَلَىٰ إِنْكَارِهِ وَالتَّحْذِيْرِ مِنْهُ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عَلَىٰ إِنْكَارِهِ وَالتَّحْذِيْرِ مِنْهُ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨: ١١٦].

إِخْوةَ الْإِيْمَانِ، إِنَّ ارْتِبَاطَ المُسْلِمِ بِعَقِيْدَتِهِ وَثِيْقٌ، واتِّصَالَهُ بِهَا مُحْكَمٌ دَقِيْقٌ، يَتَجَلَّىٰ ذٰلِكَ في كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوالِهِ، وَأَمْرٍ مِنْ أَمُورِهِ، في سَرَّائِهِ وَضَرَّائِهِ، في شِدَّتِهِ وَرَخَائِهِ، في عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلاَتِهِ، بَلْ حَيَاتُهُ كُلُّهَا وَمَمَاتُهُ للله وَضَرَّائِهِ، في شِدَّتِهِ وَرَخَائِهِ، في عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلاَتِهِ، بَلْ حَيَاتُهُ كُلُّهَا وَمَمَاتُهُ للله رَبِّ العَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، إِنْ سَأَلَ الله، وَإِنْ صَلَّىٰ وَحَجَّ وَنَذَرَ وَذَبَحَ فَلِلَّهِ، وَإِنْ صَلَّىٰ وَحَجَّ وَنَذَرَ وَذَبَحَ فَلِلَّهِ، وَالله الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ؛ لاَ مُعَوَّلَ في قَضَاءِ الحَاجَاتِ، وَتَغْرِيجِ الكُرُبَاتِ، وَتَحْقِيْقِ المَنَافِعِ، وَدَفْعِ المَضَارِّ إِلاَّ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ.

تِلْكَ هِي عَقِيْدَةُ المُسْلِم؛ تَصْدِيْقٌ بِالقَلْبِ وَالجَنَانِ، وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالجَوَارِحِ وَالأَرْكَانِ؛ فَهِي: لَيْسَتْ عُلُومًا كَلاَمِيَّةً مُنْفَصِمةً عن الحَيَاةِ الْيَوْمِيَّةِ، ولا مَوْجَاتٍ عَاطِفِيَّةً، وتَصْدِيْقَاتٍ وِجْدَانِيَّةً فَحَسْبُ، وَإِنَّمَا هِي: الْيَوْمِيَّةِ، وَلَا مَوْجَاتٍ عَاطِفِيَّةً، وَتَصْدِيْقَاتٍ وِجْدَانِيَّةً فَحَسْبُ، وَإِنَّمَا هِي: قُوَّةٌ رُوْحِيَّةٌ، عِلْمِيَّةٌ وَعَملِيَّةٌ، وَتَطْبِيْقٌ وَاقِعِيُّ، وَتَفَاعُلٌ حَيوِيٌّ، تَتَطَلَّعُ بِصَاحِبِهَا إِلَى المُثْلِ العُلْيَا، وَتَسْمُو بِهِ إِلَى الآفَاقِ العُظْمَىٰ.

إِخْوَةَ الإِيْمَانِ، لاَبُدَّ مِنَ الاسْتِيْقَانِ أَنَّ الحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ الآمِنَةَ، والعِيْشَةَ



السَّعِيْدَةَ الرَّاضِيةَ، لاَ تَحْصُلُ إلاَّ بِالإِيْمَانِ، والعَمَلِ الصَّالِحِ؛ قَالَ عَزَّوجَلَّ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوَ أَنتَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَّهُ حَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنجَزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ النحل ]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ النَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَوْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَتَهِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

أَيُّهُ المُسْلِمُونَ ، إِنَّ الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ هِيَ: زَادُ العَبْدِ وَحَصِيْلَتُهُ التَّيْ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ هَلْهِ اللَّنْيَا، وَعَلَيْهَا يَتَرَتَّبُ مَصِيْرُهُ فِي الآخِرَةِ ؛ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : البُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : البُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاحِدٌ : يَتْبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبَعَىٰ مَعَهُ وَاحِدٌ : يَتْبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبَعَىٰ عَمَلُهُ » (١) ؛ يَرْجِعُ الأَهْلُ وَالأَقْرَبُونَ ، وَتَعُودُ الأَمْوَالُ الطَّائِلَةُ ، وَالقُصُورُ الشَّامِخَةُ ، وَالأَصحَابُ وَالبَنُونَ ، وَتَعُودُ الأَمْوَالُ الطَّائِلَةُ ، وَالقُصُورُ الشَّامِخَةُ ، وَالمَرَاكِبُ الفَارِهَةُ ، والمَنَاظِرُ الفَاخِرَةُ - وَقَدْ تَكُونُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً عَلَىٰ والمَرَاكِبُ الفَارِهَةُ ، والمَنَاظِرُ الفَاخِرَةُ - وَقَدْ تَكُونُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً عَلَىٰ والمَرَاكِبُ الفَارِهَةُ ، والمَنَاظِرُ الفَاخِرَةُ الضَّيِّقَةِ وَاحِدٌ لاَ شَيْءَ غَيْرُهُ ، ذَلِكَ الْمُوالُ أَلْكَالُهُ وَيَالُهُ وَالْمُورُ وَ الضَّيِّ وَاحِدٌ لاَ شَيْءَ غَيْرُهُ ، ذَلِكَ هُوالْعَمَلُ الصَّالِحُ الضَّالِحُورَةُ الضَّيِّةِ وَاحِدٌ لاَ شَيْءَ غَيْرُهُ ، ذَلِكَ هُوالْعَمَلُ الصَّالِحُ الضَّالِحُورَةُ الضَّيِّةِ وَاحِدٌ لاَ شَيْءَ غَيْرُهُ ، ذَلِكَ هُوالْعَمَلُ الصَّالِحُ الضَّالِحُورَةُ الضَّيَا فَالْمَالِحُورَةُ الضَّيَّةِ وَاحِدٌ لاَ شَيْءَ غَيْرُهُ ، ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۵۱٤)، ومسلم (۲۹۲۰).



فالْعَمَلُ ـ يَاعِبَا دَاللهِ هُو صَاحِبُ الْإِنْسَانِ فِي قَبْرِهِ ؟ يُنَعَّمُ بِهِ إِنْ كَانَ عَيْرَ ذَٰلِكَ ؟ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ ، عَنْ رَسُولِ صَالِحًا ، وَيُعَذَّبُ بِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ ؟ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الصَّالَحَ يَأْتِيْ صَاحِبَهُ فِي الْقَبْرِ بِصُورَةِ رَجُلٍ حَسَنِ اللهِ عَمَلُ الصَّالَحَ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُرُّكَ ، فَيَقُولُ الْمَيِّتُ : مَنْ أَنْتَ؟! فَوَجْهُكَ الَّذِيْ يَأْتِيْ بِالْخَيْرِ! فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ الْمَيِّتُ : مَنْ أَنْتَ؟! فَوَجْهُكَ الَّذِيْ يَأْتِيْ صَاحِبَهُ فِي الْقَبْرِ بِصُورَةِ رَجُلٍ قَبِيْحِ الْمَيِّتُ : مَنْ أَنْتَ؟! فَوَجْهُكَ اللّذِيْ يَسُوءُكَ ، هَلْكَ اللّذِيْ يَسُوءُكَ ، هَلْذَا الوَجْهِ ، قَبِيْحِ الثَيِّابِ ، مُنْتِنِ الرِّيْحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُوءُكَ ، هَلْذَا الوَجْهِ ، قَبِيْحِ الثَيَّابِ ، مُنْتِنِ الرِّيْحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُوءُكَ ، هَلْذَا الوَجْهِ ، قَبِيْحِ الثَيِّابِ ، مُنْتِنِ الرِّيْحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُوءُكَ ، هَلْذَا الوَجْهِ ، قَبِيْحِ الثَيَّابِ ، مُنْتِنِ الرِّيْحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُوءُكَ ، هَلْقُولُ : أَنْ عَمَلُكَ الَّذِيْ يَجِيْءُ بِالشَّرِ ! فَوَجْهُكَ الَّذِي يَجِيْءُ بِالشَّرِ ! فَيَقُولُ : أَنْ عَمَلُكَ الْخَبِيثُ أَنْ الْعَمَلُ الْخَبِيثُ أَنْ الْعَمَلُكَ الْخَبِيثُ أَنْ الْعَمَلُ الْخَبِيثُ أَنْ الْعَمَلُ الْعَمِلُ الْعَمَلُ الْعَمِيْثُ أَلَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ أَنْ الْعَمَلُكَ الْخَبِيثُ أَنْ الْعَمَلُ الْعَمِيْدُ الْفَائِلُ الْعَمَلُكَ الْخَبِيثُ أَنْ الْتَكَ ؟ فَوَجْهُكَ الْقَرْدِي يَجِيْءُ بِالشَّرِ الْقَامِ الْعَمَلُكُ الْخَبِيثُ أَلَاكَ الْخَبِيثُ أَنْ الْتَهُ الْمُعْلِلُ الْعَمِيْلُ الْعَمِلُ الْعَمَلُكَ الْخَبِيثُ أَلَاكَ الْخَبِيثُ أَلَاكُ الْعَمِلُكُ الْعَمْلُكُ الْمُنْعِ الْمُنْفُولُ الْمُؤْسِلُ اللْفِي الْعَمْلُكُ الْمُلْكَ الْحَدِيثُ أَلْعُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْسِلُ الْعُرِيْقُ الْعُولُ الْعُلْسُولُ الْفَالْعُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْسُلُولُ الْعُلْمُ اللْعُلِيْلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْعُلْمُ الْعُل

فَأَيْنَ النَّاسُ الْيَوْمَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَرِ؟! وَإِنَّ المُتَأْمِّلَ في وَاقعِ كَثِيْرٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ يَعُودُ جَرِيْحَ الفُؤادِ، حَزِيْنَ النَّفْسِ؛ لِمَا يَرَىٰ مِنْ تَفَاقُمِ الأَعْمَالِ المُسْلِمِيْنَ، فَهَاذِهِ ضُرُوبُ الإِشْرَاكِ السَّيِّئَةِ، وَانْتِشَارِهَا في مُجْتَمَعَاتِ المُسْلِمِيْنَ، فَهَاذِهِ ضُرُوبُ الإِشْرَاكِ بِاللهِ، والبِدَعِ في الدِّيْنِ، وَهَاذِهِ كَبَائِرُ الدُّنُوبِ والمَعاصِيْ تُجْتَرَحُ مِمَّنْ بِاللهِ، والبِدَعِ في الدِّيْنِ، وَهَاذِهِ كَبَائِرُ الدُّنُوبِ والمَعاصِيْ تُجْتَرَحُ مِمَّنْ يَنْسَبُونَ إِلَى الإِسْلامِ؛ هَاذَا القَتْلُ، والزِّنَى، والرِّبَا، والسَّرِقَاتُ، والظُّلْمُ، والمُسْكِرَاتُ، والمُخدِّرَاتُ، وَإِضَاعَةُ الجُمَعِ والجَمَاعَاتِ، والعُكُوفُ علَى المُلْهِيَاتِ والمُغْرِيَاتِ، وَهَاذَا التَّبَرُّجُ والشَّفُورُ، وَقِلَّةُ الحَيَاءِ، وَإِبْدَاءُ عَلَى المُلْهِيَاتِ والمُغْرِيَاتِ، وَهَاذَا التَّبَرُّجُ والشَّفُورُ، وَقِلَّةُ الحَيَاءِ، وَإِبْدَاءُ عَلَى المُلْهِيَاتِ والمُغْرِيَاتِ، وَهَاذَا التَّبَرُّجُ والشَّفُورُ، وَقِلَّةُ الحَيَاءِ، وَإِبْدَاءُ عَلَى المُلْهِيَاتِ والمُغْرِيَاتِ، وَهَاذَا التَّيْرُ جُ والشَّفُورُ، وَقِلَةُ الحَيَاءِ، وَإِبْدَاءُ عَلَى المُلْهِيَاتِ والمُغْرِيَاتِ، وَهَاذَا التَّبَرُّجُ والسُّفُورُ، وَقِلَةُ الحَيَاءِ، وَإِبْدَاءُ

<sup>(</sup>١) سيأتي مطولاً (ص ٥٦٢ - ٥٦٥).



الزِّيْنَةِ والإِخْتِلاَطُ، مَوْجُودٌ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ والمُسْلِمَاتِ.

فَاتَقُواالله مَ يَاأُمُّهُ الإِسْكَامِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا؛ فَقَدْ نَدَبَكُمْ رَبُّكُمْ وَبُكُمْ وَبَكُمْ رَبُّكُمْ وَتَعَالَىٰ مِالَىٰ وَتَعَالَىٰ مِالِكَ وَتَعَالَىٰ مِالِكَ وَتَعَالَىٰ مِالِكَ وَتَعَالَىٰ مِالِكَ وَتَعَالَىٰ مِالِكَ وَتَعَالَىٰ مِالْكَ وَتَعَالَىٰ مِالِكَ وَتَعَالَىٰ مِاللَهُ مِنْ مَتَعَدِّدَةٍ:

فَتَارَةً، بِالأَمْرِ الصَّرِيْحِ.

وَأُخْرَى اللهُ فِي الآخِرَةِ، وَحَالِهمْ فِي الدُّنيا.

وَتَارَةً، بِتَعْلِيْقِ الجَزَاءِ بِهِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُهُمْ تَعْمَلُونَ الْ

وَتَارَةً: يُخْبِرُنَا سُبْحَانَهُ بِاطِّلَاعِهِ عَلَىٰ أَعْمَالِنَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنِّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَأُخْرَىٰ: يُخْبِرُنَا بِأَنَّهُ وَكَّلَ بِنَا حَفَظَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَنَا.

وَتَارَةٌ: يُخْبِرُنَا أَنَّنَا قَادِمُونَ عَلَيْهِ؛ فَنَجِدُ مَا عَمِلْنَاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَنَرَاهُ وَنَقْرَؤُهُ؛ ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ طَهَيْرَةُ فِي عُنُقِدٍ ۚ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَتَبًا يَلْقَدُهُ مَشُورًا شَ ٱقْرَأُ كِننَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا شَ اللهِ الإسراء].

وَتَارَةً: يُخْبِرُنَا أَنَّ عَمَلَ الإِنْسَانِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ؛ ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَ ۚ ﴾ [فصلت: ٤٦]. . . إلى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الأَسَالِيْبِ اللهِ عَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الأَسَالِيْبِ المُتَنَاثِرَةِ فِي القُرْآنِ المَجِيْدِ، وَهِيَ جَلِيَّةٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ كِتَابَ اللهِ.

فَعَلَيْكُمْ - عِبَادَالله - بِالتَّزَوُّدِ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ، مَا دُمْتُمْ فِي زَمَنِ الفَّسْحَةِ والإِمْهَالِ ، وَاحْذَرُوا مَا يُعَوِّقُكُمْ عَنِ الأَعْمَالِ النَّافِعَةِ ؛ كَالنَّفْسِ الفُسْحَةِ والإِمْهَالِ ، وَاحْذَرُوا مَا يُعَوِّقُكُمْ عَنِ الأَعْمَالِ النَّافِعَةِ ؛ كَالنَّفْسِ



الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، وَالشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَأَعْوَانِهِ مِنَ الجِنِّ والإِنْسِ، وَأَهْوَائِهِمْ وَشُبُهَاتِهِمْ وَأَمَانِيِّهِمْ، والدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَشَهَوَاتِهَا، وَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَوْبَةً نَصُوحًا، وَدَاوِمُوا عَلَى الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالإعْرَاضَ بَعْدَ الإِقْبَالِ، نَصُو حًا، وَدَاوِمُوا عَلَى الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالإعْرَاضَ بَعْدَ الإِقْبَالِ، والغَفْلَة بَعْدَ الطَّاعَةِ، ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَئِهِكَ هُمُ الفَنسِقُونَ فَي اللَّهُ اللهَ المَسْتِهُ مَ أَنفُسَهُمْ أَوْلَئِهِكَ هُمُ الفَنسِقُونَ فَن اللهَ المَسْتَهُ مَ اللهَ المَسْتَهُمُ أَنفُسَهُمْ أَوْلَئِهِكَ هُمُ الفَنسِقُونَ فَي اللهَ المَسْتَهُمُ اللهَ المَسْتَهُمُ اللهُ العَلَيْ اللهُ ال

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنا في القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَانْفَعْنَا بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ والذِّكْرِ الحَكِيْمِ، وَأَجَرْنَا \_ يَا مَوْلاَنَا \_ مِنَ العَذَابِ الأَلِيْمِ، وَثَبَّنَا علَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِيْ هَلذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُ وهُ ؟ يَغْفِرُ لَكُم، وَتُوبُوا إِلَيْهِ ؟ يَتُبْ عَلَيْكُم، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. فَاسْتَغْفِرُ وهُ ؟ يَغْفِرُ لَكُم، وَتُوبُوا إِلَيْهِ ؟ يَتُبْ عَلَيْكُم، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.



### والمطاب اللث انية

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ضَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبه وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

### أتما بعب:

فَيَاعِبَا دَ الله ، ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ ، وَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ [آل عمر ان].

إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ، إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ وَالَىٰ أَوْقَاتَ الفَضَائِلِ، وَمَواسِمَ الخَيْرِ وَالرَّحْمَةِ؛ لِتَكُونَ فُرْصَةً للطَّائِعِيْنَ؛ لِيَتَزَوَّدُوا مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَفُرْصَةً لِلْمُذْنِبِيْنَ؛ لِيَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وَيَثُوبُوا إِلَىٰ رُشْدِهُمْ، وَيَثُوبُوا إِلَىٰ رُشْدِهُمْ، وَيَصُعُلُوا الإِيْمَانَ فِي نُفُوسِهِمْ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا انْقَضَىٰ شَهْرُ رَمَضَانَ المُبَارِكُ، وَيَصْعُلُوا الإِيْمَانَ فِي نُفُوسِهِمْ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا انْقَضَىٰ شَهْرُ رَمَضَانَ المُبَارِكُ، دَخَلَتْ أَشْهُرُ الحَجِّ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، ذٰلِكَ الرُّكُنُ العظِيْمُ مِنْ أَرْكَانِ الدِّيْنِ مَنْ أَتَىٰ بِهِ عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فالحَمْدُ مَنْ أَتَىٰ بِهِ عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فالحَمْدُ لللهِ النَّذِيْ هَنَّ لِيهِ عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فالحَمْدُ لللهِ اللّذِيْ هَيَّا لِعِبَادِهِ هَلْذَا الفَصْلَ العَظِيْمَ؛ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحُواهُ هُو حَيْرُ مِتَا يَجْمَعُونَ ﴿ وَالشَّعِيْدُ - يَا عِبَادَ اللهِ - مَنْ فَلَيْ وَالإَعْرَاضِ عَنِ اللهِ - مَنْ فَلَيْ وَالإَعْرَاضِ عَنِ اللهِ . مَنْ فَيَعَهَا بِالغَفْلَةِ وَالإِعْرَاضِ عَنِ اللهِ . وَفَقَ لاِغْتِنَامِهَا بِطَاعَةِ اللهِ ، والشَّقِيُّ مَنْ ضَيَّعَهَا بِالغَفْلَةِ وَالإِعْرَاضِ عَنِ اللهِ .

أَلاَ وَصَلُّوا وَسلِّمُوا عَلَى الرَّسُولِ المُجْتَبَىٰ، وَالحَبِيْبِ المُصْطَفَّىٰ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ، فِيْ قَوْلِهِ جلَّ وَعَلَّا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيَهٍ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّهِ فَ مَلَيَهٍ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّهِ فَي النَّهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّهِ فَي اللَّهِ اللهُ اللهِ عَلَى النَّهِ فَي اللهُ ال





# التَّوْحِيْدُ جَيْرُعَاصِمِ مِنَ ٱلتَّطَيُّرُ وَٱلتَّيْ اَوُمِ



# والخطب لعفولي

الحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانَا لِلإسلام، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِبِعْثَةِ خَيْرِ الأَنَامِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نِعَمِهِ العِظَامِ، وَأَشْكُرُهُ علَىٰ آلاَئِهِ الجِسَامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللهِ الجِسَامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لاَ إِللهَ إلاَّ اللهُ المَلِكُ القُدُوسُ السَّلامُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ القُدْوةُ الإمَامُ، بَعَثَهُ اللهُ بِالهُدَىٰ وَدِيْنِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، أَرْسَلَهُ عَلَىٰ حِيْنِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فَلَىٰ حِيْنِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فَبَلَاعُ اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فَبَلَاعُ اللهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ الغُمَّةَ، فَتَحَ اللهُ بِهِ قُلُوبًا غُلْفًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَأَعْيُنًا عُمْيًا، فَصَلَواتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ الأَبْرَارِ، وصَحْبِهِ الأَخْيَارِ، والتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، مَا لَكُنَّ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، مَا لَكُنَّ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، مَا اللَّيْلُ وَالنَّهُلُ وَالنَّهُارُ.

### أتمابعيد:

فَاتَّقُوااللَّهَ عِبَادَالله وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لِلإِسْلام.

إِخْوَةَ الْإِيْمَانِ، مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِنعْمَةٍ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَةِ الْإِسْكَامِ، وَمَا مَنَّ عَلَيْهِمْ بِمِنَّةٍ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ بِعْثَةِ خَيْرِ الأَنَامِ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الإِسْلَامِ، وَمَا مَنَّ عَلَيْهِمْ بِمِنَّةٍ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ بِعْثَةِ خَيْرِ الأَنَامِ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ؛ ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ



يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ آل عمران].

إِنَّهَا الْمِنَّةُ الْعُظْمَىٰ، والنَّعْمَةُ الكُبْرَىٰ، تَتَجَلَّىٰ آثَارُهَا عِنْدَ مَعْرِفَةِ أَحُوالِ النَّاسِ قَبْلَهَا؛ حَيْثُ كَانُوا كَمَا وَصَفَ اللهُ سُبْحَانَهُ ﴿ لَغِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ؛ بهذه الصِّيْغَةِ الْمُؤكَّدةِ المُطْلَقَةِ ؛ ليُؤكِّدَ عَلَىٰ ضَلاَلهمُ الْمُطْلَقِ ، وَأَنَّهُمْ بَلَغُوا فِيهِ المُنْتَهَىٰ: ضَلاَلٌ في الإعْتِقَادِ والمَفَاهِيْمِ ، والتَّوَجُّهِ والمَقَاصِدِ ، وَالأَهْدَافِ والغَايَاتِ ، ضَلاَلٌ في العَادَاتِ والأَعْرَافِ ، والسُّلُوكِ والأَخْلَقِ ، وَالأَهْدَافِ والأَخْلَقِ ، وَالمَفَاهِيْم ، والسُّلُوكِ والأَخْلَق ، وَالأَهْدَافِ والأَخْرَافِ ، والسُّلُوكِ والأَخْلَق ، وَالمَخَالُ في العَادَاتِ والأَعْرَافِ ، والسُّلُوكِ والأَخْلَق ، وَالمُخَالِ وَالأَخْلَق ، وَالمَّالُوكِ والأَخْلَق ، وَالمَخَالُ في كُلِّ التَّصَورُاتِ ، وَجَمِيْعِ النَّوَاحِيْ وَالمَجَالاتِ ، ضَلاَلُهُ عَمْيَاءُ ، وَجَاهِلِيَّةٌ جَهْلاَءُ ! .

وَمَا أَجْمَعَ مَا وَصَفَ بِهِ جَعْفَرُ بِنُ أَبِيْ طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ حَالَهُمْ قَبْلُ الْإِسْلاَمِ ـ وَهُو يَتَحَدَّثُ عَنْ وَصْفِ المُهَاجِرِيْنَ أَمَامَ النَّجَاشِيِّ مَلِكِ الْحَبَشَةِ ؛ حَيْثُ قَالَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : «أَيُّهَا المَلِكُ ؛ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَةٍ ؛ الْحَبَشَةِ ، وَنَأْكُلُ المَيْتَةَ ، وَنَأْتِيْ الفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ ، وَنُسِيءُ نَعْبُدُ الأَصْنَامَ ، وَنَأْكُلُ المَيْتَةَ ، وَنَأْتِيْ الفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ ، وَنُسِيءُ الجَوَارَ ، يَأْكُلُ القويِيُّ مِنَّا الضَّعِيْفَ ، فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إلَيْنَا رَسُولاً نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ ، وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ ، فَدَعَانَا إِلَى اللهِ ؛ لِنُوحِدَهُ وَنَعْبُدَهُ ، وَنَخْلُعَ مَا كُنَّا نَحْنُ نَعْبُدُهُ وَابَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالأَوْنَانِ » (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن إسحاق في «السيرة» (١٩٦،١٩٥)، ومن طريقه ابن هشام (١/٣٣٤\_) ٣٣٨)، وأحمد (١/٢٠٢).



نَعَمْ - أَيَّهَا الْمُسْلِمُونَ - لَقَدِ انْغَمَسَتِ الأُمَّةُ فِي الوَثَنِيَّةِ بِأَبْشَعِ أَشْكَالِهَا ، وَتَلَطَّخَتْ بِلُوْثَاتِ الجَاهِلِيَّةِ بِأَوْسَعِ مَدْلُولاَتِهَا ؛ أَوْثَانٌ وَأَصْنَامٌ ، خَيَالاَتٌ وَتَلَطَّخَتْ بِلُوْثَاتِ الجَاهِلِيَّةِ بِأَوْسَعِ مَدْلُولاَتِهَا ؛ أَوْثَانٌ وَأَصْنَامٌ ، خَيَالاَتُ وَأَوْهَامٌ ، خُزَعْبِلاَتٌ (١) وَإِجرَامٌ ، كَهَانَةٌ وَتَنْجِيْمٌ وَاسْتِقسَامٌ بِالأَزلاَمِ (٢) ، تَشَاوُمٌ وَتَطُيُّرُ بِالشُّهُورِ وَالأَيَّامِ ، سِحْرٌ وَشَعُوذَةٌ ، وَمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ مِنْ ضُرُوبِ الغَيِّ وَالإِيْهَامِ ، وَتَطَيُّرُ بِالشَّهُورِ وَالأَيَّامِ ، سِحْرٌ وَشَعُوذَةٌ ، وَمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ مِنْ ضُرُوبِ الغَيِّ وَالإِيْهَامِ ، فَضَلًا عَنِ الخُرُوبِ الطَّاحِنَةِ لأَتْفَهِ الأَسْبَابِ ، والظُّلْمِ وَالبَعْي وَالعُدُوانِ .

فَجَاءَ الْإِسْلَامُ، وَأَنْقَذَ اللهُ بِهِ هَاذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ حَضِيْضِ الغَبْرَاءِ إِلَىٰ ذُرَا العَلْيَاءِ، وانْتَشَلَهَا مِنْ عِبَادَةِ العِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ العِبَادِ، وَمِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الإسلامِ، وَحَوَّلَهُمْ مِنْ رُعَاةِ الإبلِ إِلَىٰ سَعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الإسلامِ، وَحَوَّلَهُمْ مِنْ رُعَاةِ الإبلِ وَالغَنَمِ، إِلَىٰ قَادَةِ شُعُوبِ وَسَاسَةِ أُمَمٍ؛ لِيقُودُوا زِمَامَ هَاذِهِ الأُمَّةِ إِلَىٰ بَرِّ وَالغَنَمِ، إِلَىٰ قَادَةِ شُعُوبِ وَسَاسَةٍ أُمَمٍ؛ لِيقُودُوا زِمَامَ هَاذِهِ الأُمَّةِ إِلَىٰ بَرِّ الأَمَانِ، وَشَاطِىءِ السَّلَامِ، إلىٰ ظِلَالِ هَاذَا الدِّيْنِ الكَامِلِ الشَّامِلِ، الَّذِيْ يَرْبُطُ الخَلْقَ بِخَالِقِهِمْ جَلَّ وَعَلَا، مَالِكِ النَّفْعِ والضُّرِّ، والحَياةِ والمَوْتِ، وَالحَوْقِ والمَوْتِ، وَالخَوْقِ والشَّهَادَةِ، عَالِم الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، المَالِكِ المُنتَصَرِّفِ فِي الكَوْنِ وَحْدَهُ، فَمَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْلُمْ يَكُنْ!

أُمَّةَ الْعَقِيْكَةِ ، لَقَدْ رَبَّى الإِسْلاَمُ أَتْبَاعَهُ عَلَىٰ سَلاَمَةِ التَّوْحِيْدِ وَصِحَّةِ العَقِيْدَةِ ، وَقُوَّةِ اليَقِيْنِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَى الله وَحْدَهُ ، وَابْتَعَدَ بِهِمْ عَنِ الأَوْهَامِ العَقِيْدَةِ ، وَقُوَّةِ اليَقِيْنِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَى الله وَحْدَهُ ، وَابْتَعَدَ بِهِمْ عَنِ الأَوْهَامِ

<sup>(</sup>٢) الأزلام: هي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها، واحدها: زُلُمٌ وَزَلَمٌ. «اللسان» (زلم).



<sup>(</sup>١) الخُزَعْبلات: جمع خُزَعْبل، وهو: الباطل. «اللسان» (خزعل).

والظُّنُونِ والخَيَالاَتِ، الَّتِيْ تَعْبَثُ بِعُقُولِهِمْ، وَتُلُوّثُ أَفْكَارَهُمْ، وَتَجْعَلُهُمْ يَتَصَوَّرُونَ الأُمُورَ عَلَىٰ خِلافِ حَقَائِقِهَا، وَنَهَىٰ عَنْ كُلِّ مَا يَخْدِشُ سَلاَمَةَ التَّوْحِيْدِ لله وَصِحَّةَ العَقِيْدَةِ؛ من التَّشَاؤُم والتَّطَيُّرِ: بِالشُّهُورِ وَالأَيَّامِ، والحَيواناتِ وَالطُّيُورِ، وَأَصْحَابِ العَاهَاتِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ، وَحَارَبَ الذَّهَابَ والحَيواناتِ وَالطُّيُورِ، وَأَصْحَابِ العَاهَاتِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ، وَحَارَبَ الذَّهَابَ إِلَى الدَّجَالِيْنَ وَالمُسَعْوِذِيْنَ، وَالسَّحَرَةِ والمُنَجِّمِيْنَ، وَتَصْدِيْقَ الكَهَنَةِ والعَرَافِيْنَ، وَنَحْوِهِم مِنَ الدَّجَاجِلَةِ والعَرَافِيْنَ، وَالمُتُلُوكِ، واسْتِبُابِ والعَرَافِيْنَ، وَالمُّلُوكِ، واسْتِبُابِ الكَذَّابِيْنَ؛ لِخَطَرِهِمْ عَلَى الدِّيْنِ وَالعَقِيْدَةِ، وَالأَخْلَقِ والسُّلُوكِ، واسْتِبُابِ الكَذَّابِيْنَ؛ لِخَطَرِهِمْ عَلَى الدِّيْنِ وَالعَقِيْدَةِ، وَالأَخْلَقِ والسُّلُوكِ، واسْتِبُابِ الكَذَّابِيْنَ؛ لِخَطَرِهِمْ عَلَى الدِّيْنِ وَالعَقِيْدَةِ، وَالأَخْلَقِ والسُّلُوكِ، واسْتِبُابِ الكَذَّابِيْنَ ؛ لِخَطَرِهِمْ عَلَى الدِّيْنِ وَالعَقِيْدَةِ، وَالْأَخْلَقِ والسُّلُوكِ، واسْتِبُابِ مَنْ المُحْتَمَعِ، وَلِتَلاعُبِهِمْ بِعُقُولِ النَّاسِ وَابْتِرَازِ (١٠) أَمُوالِهِمْ، وَأَبْطَلَ كُلَّ مَسَالِكِ الجَاهِلِيَّةِ، واغْتِقَادَاتِهَا البَاطِلَةِ ، وَتَرَكَ النَّاسَ عَلَىٰ دِيْنِ الطُّهْرِ والصَّفَاءِ، والخَيْرِ والنَّقَاءِ، والخَيْرِ والنَّقَاءِ، والخَيْرِ والنَّقَاءِ، والخَيْرِ والنَّقَاءِ، والخَيْرِ والنَّقَاءِ،

أُمَّةَ الْإِسْلَامِ، إِنَّ التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ وَحْدَهُ، وَتَفْوِيْضَ الأُمُورِ إِلَيْهِ دُونَ عَيْرِهِ، وَاعْتِقَادَ أَنَّهُ مَالِكُ النَّفْعِ وَالضُّرِّ دُونَ سِوَاهُ، وَالبُعْدَ عَنِ التَّطَيُّرِ وَالتَّشَاؤُمِ - أُمُورٌ يَجِبُ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَعْتَقِدَهَا دِيْنًا للهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ، لاَ وَالتَّشَاؤُمِ - أُمُورٌ يَجِبُ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَعْتَقِدَهَا دِيْنًا للهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ، لاَ يَشْرَكُهُ فِيْهَا أَحَدٌ مِنَ الخُلْقِ: ﴿ قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلا ضَرَّا إِلّا مَا شَاءَ يَشُرَكُهُ فِيْهَا أَحَدٌ مِنَ الخُلْقِ: ﴿ قُل لَنَ يُصِيبَنَا إِلّا مَا صَحَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَئنا اللهُ لَنَا هُو مَوْلَئنا وَكُونَ مِن اللهِ فَلَى اللهِ فِلْ اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللهُ إِنْ أَرَادَنِي اللهِ فِلْ اللهِ فِلْ اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللهِ فَلَى اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللهِ إِنْ أَرَادِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) الابتزاز: السَّلبُ والانتزاع. «اللسان» (بزز)



هُنَ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسِّبِى ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَا هُو فَالِف يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدَ فِي إِلَا هُو فَالِف يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدَ لِفَا لَهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضِرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِعِدَ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَ اليونس: ١٠٧]، ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي لِفَضْلِهِ عَلَيْ مِن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَ ﴾ [يونس: ١٠٧]، ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَونَ تِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥].

وَفِي الْوَصِهَيّةِ الْعَظِيمُةِ مِنَ المُصْطَفَىٰ ﷺ لِعَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَوْلُهُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ، لَمْ يَنْفَعُوكَ اللهُ عَنْهُمَا - قَوْلُهُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ» (١٠).

أَبِعُدَهَاذَا ـ أَيَّهُا الإِحْوَةُ فِي اللهِ ـ يَبْقَىٰ مُسْتَمْسَكُ لأُولَئِكَ الجَهَلَةِ، وَمُتَعَلَّقُ للمُ اللهِ عَقْلٍ! عِنْدَ مَنْ يُحَادُّ اللهَ وَمُتَعَلَّقُ للمُتَخَبِّطِيْنَ فِي فَهُمِ العَقِيْدَةِ؟! أَيُّ دِيْنٍ؛ بَلْ أَيُّ عَقْلٍ! عِنْدَ مَنْ يُحَادُّ اللهَ فَمُتَا يَفْعَلُ هَـ وُلاَءِ عُلُوًا كَبِيْرًا! . فِي عِلْمِهِ، وَفِي قُدْرَتِهِ وَتَصَرُّفِهِ؟! تَعَالَى الله عَمَّا يَفْعَلُ هَـ وُلاَءِ عُلُوًا كَبِيْرًا! .

بَلْ أَيُّ إِيْمَانٍ وَفَهُم وَمُسْكَةِ (٢) عَقْلٍ عِنْدَ مَنْ يَذْهَبُ إِلَىٰ أُولَئِكَ الْأَقَّاكِينَ، وَيُصَدِّقُ هَاؤُلاء المُضِلِّيْنَ؟! لَقَدْ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَكُفُّونَ عَنِ الْأَشْهُرِ الحُرُمِ، فَإِذَا حَلَّ شَهْرُ صَفَرٍ، كَثْرُ القِتَالُ وانْتُهِكَتِ القُتَالِ فِي الأَشْهُرِ الحُرُمِ، فَإِذَا حَلَّ شَهْرُ صَفَرٍ، كَثُرُ القِتَالُ وانْتُهِكَتِ الحُرُمَاتُ؛ فَيَتَشَاءَمُونَ مِنْ هَلْذَا الشَّهْرِ، وَيَعُدُّونَهُ شَهْرَ المَآتِمِ وَالأَحْزَانِ، وَهَلْدَا وَإِنْ كَانَ لَيْسَ غَرِيْبًا عَلَىٰ عُبَّادِ الأَوْثَانِ فَإِنَّ الغَرَابَة كُلَّ الغَرَابَةِ أَنْ وَهَانِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ غَرِيْبًا عَلَىٰ عُبَّادِ الأَوْثَانِ وَإِنَّ الغَرَابَة كُلَّ الغَرَابَةِ أَنْ

<sup>(</sup>٢) مُسْكَة \_ بِالضَّمِّ \_ أَيْ: بَقِيَّةٌ. «اللِّسَان» (مسك).



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢٩٣)، والترمذي (٢٥١٦)، والحاكم (٣/ ٢٥١).

يَسْتَمِرَّ هَلْذَا الأَمْرُ عِنْدَ أَدْعِيَاءِ الإِيْمَانِ، بَعْدَ أَنْ أَبْطَلَهُ الإِسْلامُ.

عَجِيْبُ - يَا أُمَّةَ الْعَقِيْدَةِ - ، وَغَرِيْبٌ يَا أَهلَ الشَّرِيْعَةِ ، وَيَا أَرْبًابَ الْعُقُولِ وَالأَفْهَامِ : أَنْ تَعْبَثَ الخَيالاَتُ وَالأَوْهَامُ بِبَعْضِ أَبْنَاءِ الإِسْلاَمِ!! الْعُقُولِ وَالأَفْهامِ : أَنْ تَعْبَثَ الخَيالاَتُ وَالأَوْهَامُ بِبَعْضِ أَبْنَاءِ الإِسْلاَمِ!! فَمَاذَا تُغْنِيْ الشُّهُورُ وَالأَيَّامُ ، مِنْ يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ وَشَهْرِ صَفَرٍ ؟! وَمَا ذَنْبُ الصَّيَوَانَاتِ وَالطُّيُورِ مِنَ الغُرَابِ والبُومِ؟! وَمَاذَا تَمْلِكُ الرُّهَرَةُ وَزُحَلُ ؟! وَلَكِنَّهَا أَوْهَامُ الجَاهِلِيْنَ ، وَأَسَاطِيْرُ الأَوَّلِيْنَ ، وَأَلاَعِيْبُ الشَّيَاطِيْنِ!

فَأَفِيْقُوا لِيَقِيْنَكُمْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقِّقُوا التَّوَكُّلُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، وَاحْذَرُوا وَقَوُّوا يَقِيْنَكُمْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقِّقُوا التَّوَكُّلُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، وَاحْذَرُوا التَّطَيُّرُ وَالتَّشَاؤُمُ؛ فَإِنَّ البُعْدَ عَنْ ذٰلِكَ سَبَبُ دُخُولِ الجَنَّةِ؛ كَمَا وَرَدَ فِي التَّطَيُّرُ وَالتَّشَاؤُمُ؛ فَإِنَّ البُعْدَ عَنْ ذٰلِكَ سَبَبُ دُخُولِ الجَنَّةِ؛ كَمَا وَرَدَ فِي التَّحَدِيْتِ السَّبْعِيْنَ أَلْفًا الَّذِيْنَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ الصَّحِيْحَيْنِ، عَنْهُ عَيْقِهُ، فِي حَدِيْثِ السَّبْعِيْنَ أَلْفًا الَّذِيْنَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ الصَّحِيْحَيْنِ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ وَكَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (١)، وفِي الصَّحِيْحَيْنِ الْيُطِيرَةَ، وَلاَ هَامَةُ (٢)، وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ الْمَامَةُ (٢)، وَلاَ عَدْوَى ، وَلاَ هَامَةُ (٢)، وَلاَ عَدْوَى ، وَلاَ هَامَةً (٢)، وَلاَ عَدْوَى ، وَلاَ هَامَةً (٢)، وَلاَ عَدْوَى ، وَلاَ هَامَةً (٢)، وَلاَ هَامَةً (٢).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٥٧٥٧)، و «صحيح مسلم» (٢٢٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢٢٠)؛ من حديث ابن عباس، رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) الهَامَة: الرأس، واسم طائر، وهو المراد في الحديث، وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها. «النهاية» (هوم).

<sup>(</sup>٣) الصَّفَر: كانت العرب تَزْعُمُ أن في البطن حيةً يقال لها: الصَّفَر، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تُعْدِي، فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلون في الجاهلية، وهو تأخير المحرَّم إلى صَفَر، ويجعلون صفرًا هو الشهر الحرام، فأبطله الإسلام. «النهاية» (صفر).

أُمَّةَ ٱلْإِسْكَامِ، إِنَّنَا حِيْنَمَا نُذَكِّرُ بِهَانِهِ الأُمُورِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَأْتِيْ مِنْ مُنْطَلَقِ الحَرْصِ عَلَىٰ صَفَاءِ العَقِيْدَةِ، والنُّصْحِ للهِ وَلِعِبَادِهِ، وَمَا لِهاذِهِ الأُمُورِ مِنَ انْتِشَارٍ وَرَوَاجِ فِيْ بَعْضِ المُجْتَمَعَاتِ، وَيُخْشَىٰ أَنْ يَنْخَدِعَ بِهَا بَعْضُ ضِعَافِ الإِيْمَانِ.

وَمَعَ أَنْنَا فِي عَصْرِ رُقِيِّ العِلْمِ وَنُمُوِّ وَسَائِلِ الإِدْرَاكِ والفَهْمِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَا تَزَالُ مِثْلُ هَاذِهِ الأَوْهَامِ مَوْجُودَةً فِي بَعْضِ الأَوْسَاطِ وَالمُجْتَمَعاتِ؛ مِمَّا يُجَسِّدُ المَسْتُولِيَّةَ عَلَىٰ حَمَلَةِ الشَّرِيْعَةِ وَطَلَبَةِ العِلْمِ، فِي انْتِشَالِ النَّاسِ يُجَسِّدُ المَسْتُولِيَّةَ عَلَىٰ حَمَلَةِ الشَّرِيْعَةِ وَطَلَبَةِ العِلْمِ، فِي انْتِشَالِ النَّاسِ الغَارِقِيْنَ فِي لُجَجِ هَاذِهِ الأَوْهَامِ البَاطِلَةِ إِلَىٰ بَرِّ الإِيْمَانِ وَالأَمَانِ، وَشَاطِيءِ الخَيْرِ والعَقِيْدَةِ والسَّلَام.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِهَدْيِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وَثَبَّتَنَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ، وَأَجَارَنَا - بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ - مِنَ العَذَابِ الأَلِيْم.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.



## وللقائية

الحَمْدُ للهِ، مَنْ تَوكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ لاَذَ بِحِمَاهُ حَفِظَهُ وَوَقَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إللهَ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَاركَ أَنْ لاَ إللهَ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَاركَ أَنْ لاَ إللهَ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَاركَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ، وَمَنْ سَارَ عَلَىٰ نَهْجِهِ وَاهْتَدَىٰ بِهُذَاهُ.

فَاتَّقُواالله َ عِبَادَالله وَاعْلَمُواأَنَّ خَيْرَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَٰدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ ، وَشَرَّ الأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ .

عِبَادَ الله، قَدْ بَانَ لَكُمْ بِحَمْدِ اللهِ: أَنَّ مَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ العَامَّةِ فِي شَهْرِ صَفَرٍ مِنَ التَّشَاؤُمِ وَالتَّطَيُّرِ، أَمْرٌ مُخَالِفٌ لِلإِسْلاَمِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيْثِ أَنْسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ عَدْوَىٰ وَلاَ طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِيْ الفَأْلُ» قَالُوا: وَمَا الفَأْلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ »(١).

وَلاَّبِيْ دَاودَ، وَالبَيْهَقِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَال: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَىٰ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالحَسَنَاتِ إلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يَدُفْعُ السَّيِّئَاتِ إلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ »(٢).

<sup>(</sup>٢) راوه أبوداود (٣٩١٩)، والبيهقي (٨/ ١٣٩)، وانظر: «الإصابة» (٤/ ٤٠٥، ٤٠٤).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٧٦)، ومسلم (٢٢٢٤).

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ مَرْفُوعًا: «الطِّيرَةُ شِرْكٌ»، وَمَا مِنَّا إِلاَّ آي: إلاَّ وَقَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ]، وَلَـٰكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ(١).

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَدْ أَشْرَكَ»، قَالُوا: يَارَسُولَ الله، مَا كَفَّارَةُ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَقُولَ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ إِللهَ عَيْرُكَ» (٢).

فَاتَّقُوااللهَ عِبَادَالله وَاعْرِفُوا مِنَّةَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِهَاٰذَا الدِّيْنِ، وَحَقِّقُوهُ قَوْلاً وَعَمَلاً وَاعْتِقَادًا.

ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ مَنْ حَمَىٰ جَنَابَ التَّوْحِيْدِ، وَسَدَّ ذَرَائِعَ الشِّرْكِ وَطُرُقَهُ - النَّبِيِّ المُصْطَفَىٰ، والرَّسُولِ المُجْتَبَىٰ - كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ - جَلَّ وَعَلا - فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَتِ كَتَهُ أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ - جَلَّ وَعَلا - فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَتِ كَتَهُ مَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ - جَلَّ وَعَلا - فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَتِ كَتَهُ مَلَونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ ﴾ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب]، وقَدْ قَالَ عَلِي مَا أَخْرَجَهُ الإمَامُ مُسْلِمٌ - مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَابِ اللهُ عَلَيْ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا اللهُ عَلَيْ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا اللهُ عَلَيْ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِ

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٨٠٤).



<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي (۳۵۶)، وأحمد (۱ /۳۸۹)، وأبوداود (۳۹۱۰)، والترمذي (۱۲۱۶)، وانظر: «فتح الباري» (۲۱۳/۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن وهب في «الجامع» (٦٥٨)، وأحمد (٢/٠٢٠).

# كَلَالِلسِّحْرِوَالشَّعْوَذَةِ ١



## للظب لعفولي

الحَمْدُ للهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَهْدِيْهِ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَشْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّنَاتِ إِلَيْهِ، وَنَرْغَاتِ المُضِلِّيْنَ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، إِلهُ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، وَقَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِيْنَ، لاَ إِلهَ غَيْرُهُ وَلاَ رَبَّ سِواهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، مَنِ اتَّقَاهُ وَقَاهُ، وَمَنْ تَوكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ، وَمَنْ لاَذَ بِهِ حَمَاهُ، مَنِ اتَّقَاهُ وَقَاهُ، وَمَنْ لاَذَ بِهِ حَمَاهُ، وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ قَبِلَهُ وَرَعَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمُصْطَفَاهُ، وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ قَبِلَهُ وَرَعَاهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمُصْطَفَاهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالاَهُ، وَمَنِ اقْتَفَىٰ أَثْرَهُ وَاهْتَدَىٰ بِهُدَاهُ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

#### أتما بعيد:

فَيَا أَيَّهُا ٱلْمُسَائِمُونَ، تَقْوَى الإلَهِ \_ جَلَّ في عُلاهُ \_ سِرُّ النَّجَاحِ، وَطَرِيْقُ الفَلاَحِ، وَيَنْبُوعُ الصَّلاَحِ، إِنْ رُمْتُمْ سَعَادَةً وَصلاَحًا، وطَلَبْتُمْ هِدَايَةً وَطَرِيْقُ الفَلاَحِ، وَيَنْبُوعُ الصَّلاَحِ، إِنْ رُمْتُمْ سِعَادَةً وَصلاَحًا، وطَلَبْتُمْ هِدَايَةً وَصَبَاحًا، وَفَلاَحًا، وَقَصَدتُمْ خَيْرًا وَنَجَاحًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِتَقْوى اللهِ، الْزَمُوهَا مَسَاءً وَصَبَاحًا، وَتَحَلَّوْا بِهَا غُدُوًا ورَوَاحًا.



عِبَادَ اللّهِ، صَفَاءُ العَقْيْدَةِ وَنَقَاءُ التَّوْحِيْدِ، وَسَلاَمَةُ المِلَّةِ وَإِبْطَالُ التَّندِيْدِ، فَرِيْضَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ جَمِيْعِ العَبِيْدِ؛ بِهَا أَنْزَلَ كُتُبهُ، وَبِهَا أَرْسَل رُسُلَهُ؛ التَّندِيْدِ، فَرِيْضَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ جَمِيْعِ العَبِيْدِ؛ بِهَا أَنْزَلَ كُتُبهُ، وَبِهَا أَرْسَل رُسُلَهُ؛ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَأَعُبُدُونِ ﴿ ﴾ [الأنبياء]، فَمَنْ إِلَيْهِ المَفْزَعُ فِي الشَّدَائِدِ والمُلِمَّاتِ إِلاَّ اللهُ؟! وَمَنْ إِلَيْهِ الفَورَارُ فِي السَّرَّاءِ المَلْجَأُ عِنْدَ حُلُولِ الآفَاتِ والكُرُبَاتِ إِلاَّ اللهُ؟! وَمَن إِلَيْهِ الفِرَارُ فِي السَّرَّاءِ والضَّرَاءِ، والشَّدَةِ والرَّخَاءِ إِلاَّ هُو سُبْحَانَهُ؟! ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللهِ آلِهِ الفِرَارُ فِي السَّرَاءِ والضَّرَاءِ، والشَّدَةِ والرَّخَاءِ إِلاَّ هُو سُبْحَانَهُ؟! ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللهِ آلِكُ اللهُ اللهِ الفِرَارُ فِي السَّرَاءِ والضَّرَاءِ، والشَّدَةِ والرَّخَاءِ إِلاَّ هُو سُبْحَانَهُ؟! ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللهِ آلِهِ الفِرَارُ وَي السَّرَاءِ مَنْ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ

هُوسُبْحَانَهُ دَافِعُ الْضُرِّ وَمَالِكُ النَّفْعِ، المُتَفَرِّدُ بِالمُلْكِ والقَهْرِ والعَطَاءِ والمَنْعِ، لَهُ الأَمْرُ كُلُّهُ، وَلَهُ الخَلْقُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ، بِيدهِ وَحْدَهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ؛ قَضَاؤُهُ نَافِذٌ، وَقَدَرُهُ كَائِنٌ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَىٰ، وَلاَ مُعْطِي مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ؛ قَضَاؤُهُ نَافِذٌ، وَقَدَرُهُ كَائِنٌ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَىٰ، وَلاَ مَعْطِي لَمَا مَنْعَ، وَلاَ رَادً لِمَا قَضَىٰ، وَلاَ وَاصِلَ لِمَا قَطَعَ، هُو سُبْحَانَهُ المُؤَمَّلُ وَحْدَهُ لِكَشْفِ كُلِّ بَلَاءٍ، وَدَفْعِ كُلِّ بَأْسَاءٍ؛ فَلاَ المَلائِكَةُ ولاَ الأَنْبِيَاءُ، وَلاَ وَاصِلَ لِمَا الْمَلائِكَةُ ولاَ الأَنْبِياءُ، وَلاَ الصَّالِحُونَ وَلاَ الأَنْبِياءُ، وَلاَ مَنْ عَيْرِهِمْ مِنَ الأَدْعِيَاءِ لليَمْلِكُونَ اللهُ لِمَا الْمُكَونَ وَلاَ الأَنْبِياءُ، وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلاَ حَيُوةً وَلاَ الشَّورَا شَيْ لاَحْدِهِمْ ضَرًّا وَلاَ الْمُلائِكَةُ وَلاَ المَلائِكَةُ وَلاَ الشَّورَا شَيْ لاَحْدِهِمْ مَنَ اللَّهُ يَضَرَّ وَلاَ المَلائِكَةُ وَلاَ المَلائِكَةُ وَلاَ المَلائِكَةُ وَلاَ الشَورَا شَيْ اللَّهُ وَلاَ المَلائِكَةُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللهُ وَلا مَنْ اللَّهُ وَلا مَنْ اللَّهُ وَلا يَمْلِكُونَ وَلا يَمْلِكُونَ اللهُ وَلا عَنْ اللهُ وَلا اللهُ الْمَالُونَ اللهُ وَلا المَلائِكُ وَلَ اللهُ المَالِكُ وَلا اللهُ الله



عِبَادَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللهِ عِبَادَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَبَادِ اللهِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَنْمَ اللهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُل لَا آمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعَا وَلا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهِ عَنْمَ اللهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ إِنْ اَنَا إِلَّا مَا شَاءً وَلَا تَكْمُ الْغَيْبَ لاَ سَتَحَتَّمُ أَنُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي السُّوَةُ إِنْ اَنَا إِلَا اللهِ اللهَ وَلَا تَكْمُ الْغَيْبَ لاَ سَتَحَتَّمُ أَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا مَسِنِي السُّورَةُ إِنْ اَنَا إِلَا عَرَافًا ، وَنِهَاهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تَدْعُ اللهُ مِنْ كَاللهُ مِنْ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِنَ الظّالِمِينَ شَوْوَ إِن يَمْسَلْكَ مِن دُونِ اللهِ مِنْ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِنَ الظّالِمِينَ شَوْوَ إِن يَمْسَلْكَ مِن دُونِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ عَلَا حَدَ إِلّا هُو وَالِن عَمْلَتَ فَإِنّكَ إِذَا مِن اللّهُ مِنْ عَلَا حَامِينَ شَوْهُ وَالِن يَمْسَلِكُ مَن عَبَادِوّ وَهُو الْفَفُورُ الرّحِيمُ فَيْ الونسَا .

إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فِي حَقِّهِ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلاَمُ \_ فَغَيْرُهُ أَوْلَىٰ وَأَحْرَىٰ أَنْ يَحْذَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، مُرَاعِيًا تَوْجِيْدَ رَبِّهِ ، مُسْلِمًا أَمْرَهُ إِلَيْهِ ، مُعْتَقِدًا أَنَّ مَا أَنْ يَحْذَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، مُرَاعِيًا تَوْجِيْدَ رَبِّهِ ، مُسْلِمًا أَمْرَهُ إِلَيْهِ ، مُعْتَقِدًا أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ سِواهُ مِنَ المَعْبُودَاتِ بَاطِلٌ ؛ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَلَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ ﴾ [لقمان: ٣٠].

وَقَدْ كَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ مُنَاجِيًا رَبَّهُ:

يَا مَنْ أَلُوذُ بِهِ فِيْمَا أُؤَمِّلُهُ وَمَنْ أَعُوذُ بِهِ مِمَّا أُحَاذِرُهُ

لاَ يَجْبُرُ النَّاسُ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ وَلاَ يَهِيضُونَ (١) عَظْمًا أَنْتَ جَابِرُهُ (٢)

<sup>(</sup>۲) البيتان لأبي الطَّيب المتنبي، انظر: «ديوانه» (ص٣٩،٣٨)، و «البداية والنهاية» (٢/ ٢٥٨)، و «مدارج السالكين» (١/ ١٨٧).



<sup>(</sup>١) هَاضَ العَظْمَ، يَهِيْضُهُ هَيْضًا؛ فانهاضَ: كَسَرَهُ بَعْدَ الجُبُورِ، أَوْ بَعْدَ مَا كَادَ يَنْجَبِرُ. انظر: «اللسان» (هيض).

ذَلِكُمُ - يَاحَمَلَةَ العَقِيْدَةِ ، وَيَاحُرَّاسَ المِلَّةِ - هُوَ التَّوْحِيْدُ الخَالِصُ الَّذِيْ يَجِبُ أَنْ يَلْتَزِمَهُ المُسْلِمُونَ ، وَيَسِيرُوا عَلَيْهِ دُونَ التِفَاتِ إِلَىٰ غَيْرِهِ ؛ تَأْسِّيًا بِرُسُلِ اللهِ ، عَلَيْهِ مُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ :

هَاذَا الْحَلِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيُعْلِنُ التَّوحِيْدَ فِي مُحَاوَرَتِهِ قَوْمَهُ:
﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ آقَ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفْرَءَيْتُم مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ قَالَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ كُنْلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفْرَءَيْتُم مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ النَّهُ وَءَابَا وَكُمُ مُ اللَّهُ مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ ﴿ وَءَابَا وَكُمُ مُ اللَّهُ مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّذِي وَالْمَعْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَهُو اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَهُو اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَهُو اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللل

أُمُّةُ الْتُوْحِيْدِ، بِهَاذَا الْمَنْهَجِ السَّوِيِّ، وَعَلَىٰ هَاذَا الْإِيْمَانِ القَوِيِّ: رَبَّى الْإِسْلاَمُ أَتْبَاعَهُ، وَعَلَى التَّعَلُّقِ بِهِ وَحْدَهُ: أَمَرَ الفَرْدَ والجَمَاعَةَ، وَسَمَا بِعَقُولِهِمْ، وَحَفِظَ فِطَرَهُمْ، وَصَانَ قُلُوبَهُمْ وَأَفْكَارَهُمْ أَنْ تتَعلَّقَ بِغَيْرِهِ بِعَقُولِهِمْ، وَحَفِظَ فِطَرَهُمْ، وَصَانَ قُلُوبَهُمْ وَأَفْكَارَهُمْ أَنْ تتَعلَّقَ بِغَيْرِهِ بِعَقُولِهِمْ، وَحَفِظَ فِطَرَهُمْ، وَصَانَ قُلُوبَهُمْ وَالْخُرَافَاتِ، الَّتِيْ تَعْبَثُ فَابْتَعَدَ بِالأُمَّةِ عَنِ الظُّنُونِ والخَيَالاَتِ، وَالأَوْهَامِ والخُرَافَاتِ، الَّتِيْ تَعْبَثُ بِالمُقُولِ وَتُفْسِدُ الظُّنُونِ والخَيَالاَتِ، وَالأَوْهَامِ والخُرَافَاتِ، النَّيْ تَعْبَثُ بِالمُقُولِ وَتُفْسِدُ القُلُوبَ، وَقَطَعَ الطَّرِيْقَ وسَدَّ الذَّرَائِعَ أَمَامَ كُلِّ دَعِيٍّ دَجَّالٍ، وَمُفْتَرٍ كَذَّابٍ، يَزْعُمُ أَنَ أَحَدًا مِنْ دُونِ اللهِ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْ هَاذَا الرَّوْجُودِ، تَعَالَى الله عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا!



وَمَنْ قَالَ بِهَاٰذَا، أَوِ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ المَيْنَ (١)، وَحَادَّ اللهَ فِي رَبُوبِيَتِهِ وَوَحْدَانِيَتِهِ، وَكَذَا مِنِ وَضَلَّ عَنْ مَوْرِدِ الصَّوابِ، وَحَادَّ اللهَ فِي رَبُوبِيَتِهِ وَوَحْدَانِيَتِهِ، وَكَذَا مِنِ اعْتَقَدَ قُدْرَةَ تَصَرُّفِ الأَرْوَاحِ والأَضْرِحَةِ \_ والجَانِّ والمَشَاهِدِ، والنُّجُومِ الطَّوَالِعِ، والسَّحَرَةِ والعَرَّافِيْنَ، وَالكَهَنَةِ والمُنَجِّمِيْنَ، والدَّجَاجِلَةِ والطَّوالِعِ، والسَّحَرَةِ والعَرَّافِيْنَ، وَالكَهَنَةِ والمُنَجِّمِيْنَ، والدَّجَاجِلَةِ والمُشَعْوِذِيْنَ، أَوْ حَتَّى الأَوْلِيَاءِ والصَّالِحِيْنَ \_ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الخَلِيْقَةِ، والمُشَعُوذِيْنَ، أَوْ حَتَّى الأَوْلِيَاءِ والصَّالِحِيْنَ \_ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الخَلِيْقَةِ، والمُشَعْوِذِيْنَ، أَوْ حَتَّى الأَوْلِيَاءِ والصَّالِحِيْنَ \_ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الخَلِيْقَةِ، أَوْ أَنَّهُمْ يَسْتَطِيْعُونَ جَلْبَ شَيْءٍ مِنَ السَّعْدِ والنَّحْسِ، أَوْ يَمْلِكُونَ شَيْءًا مِنَ الضَّرِ وَالنَّعْمِ، وَاللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ يَقُولُ: ﴿ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحُدِ إِلّا الضَّرِ وَاللهُ مُ وَاللهُ حَرْ وَاللهُ عَلَى اللهَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحْدِ إِلّا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَلَكُونَ اللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أَمَا نُفَكِّرُ يَا عِبَادَ الله؟! أَيْنَ عُقُولُنا؟! مَاذَا رَانَ عَلَى القُلُوبِ؟! مَاذَا أَصَابَ العُقُولَ؟! مَا هَاذَا الجُنُوحُ والذُّهُولُ؟! أَيُّ فَائِدَةٍ تَحْصُلُ مِنْ خُيُوطٍ ثَرْبَطُ؟! وَأَيُّ نَفْع يُرْجَىٰ مِنْ خَرَزٍ تُجْمَعُ، أَوْ حِلَقٍ تُوضَعُ فِي الأَيْدِي تُرْبَطُ؟! وَمَاذَا تَنْفَعُ التَّمَائِمُ أَنْ وَالحُجُبُ؟! وَمَاذَا تَنْفَعُ التَّمَائِمُ (أَنَّ)، وَالحُجُبُ؟! وَمَاذَا تَنْفَعُ التَّمَائِمُ وَضَلَالٌ، وَالتَّعَاوِيْذُنْ ، وَالحُرُوفُ (٥)، والطَّلاَسِمُ؟! كُلُّ ذٰلِكَ جَهْلٌ وَضَلَالٌ، وَالتَّعَاوِيْدُ فَلْ وَضَلَالٌ ،

<sup>(</sup>٥) هو اعتقاد أن للحرف طبائع وخاصِّيَّة يفعلها بنفسه، أو بمشاركة غيره من الحروف على أوضاع معينة. «اللسان» (المقدمة).



<sup>(</sup>١) المَيْنُ: الكذب. «اللسان» (مين).

<sup>(</sup>٢) الأَحْرَازُ: جمع حِرْزٍ، وهو: العُوذَةُ. «اللسان» و «تاج العروس» (حرز).

<sup>(</sup>٣) التمائم: جمع تميمة، والتميمة: عُوِذة تعلق على الإنسان. «اللسان» (تمم).

<sup>(</sup>٤) التعاويذ، هي: التي تُكْتَبُ وتعلَّق على الإنسانِ من العِيْنِ والفزع والجنونِ. «اللسان» (عوذ).

وَشَرُّ وَفَسَادٌ، وَانْحِرَافٌ فِي القُلُوبِ والفِطَرِ، واسْتِخْفَافٌ بِكَرَامَةِ العَقْلِ، وَسُرُّو التَّفْكِيْرِ.

رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ، مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَوَدَعَ اللهُ لَهُ "(1)، وفِي رِوَايةٍ: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ "(1)، ولِلإِمَامِ أَحْمَدَ، وَابْنِ مَاجَهْ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَأَىٰ رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ (٣)، فقال: «مَا أَنْ النَّبِيَّ عَلَيْهُ رَأَىٰ رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ (٣)، فقال: «مَا هَاذِهِ الحَلْقَةُ ؟ » قَالَ: هَاذِهِ مِنَ الوَاهِنَةِ وَهُو مَرَضٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ وَقَالَ: «مَا الْزُعْهَا؛ فَإِنَّهَا لاَ تَزِيْدُكَ إِلاَّ وَهْنَا »، وَزادَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «فَإِنَّكَ لَوْ مِتَ وَهِيَ عَلَيْكَ، مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا » (3).

وَمِنْ ذُلِكَ مَا أُمَّةَ الْعَقِيْدَةِ -: تَصْدِيْقُ أَدْعِيَاءِ عِلْمِ الغَيْبِ، وَإِتْيَانُ الكَهَنَةِ وَالعَرَّافِيْنَ، وَالمُشَعْوِذِيْنَ وَالدَّجَّالِيْنَ، الَّذِيْنَ وَالعَرَّافِيْنَ، وَالمُشَعْوِذِيْنَ وَالدَّجَّالِيْنَ، الَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ الإِخْبَارَ عَنِ الغَيْبِيَّاتِ زُورًا وبُهْتَانًا، وَكَذِبًا وَادِّعَاءً؛ فَهَاذَا كُلُّهُ ضَلالٌ يَزْعُمُونَ الإِخْبَارَ عَنِ الغَيْبِيَّاتِ زُورًا وبُهْتَانًا، وَكَذِبًا وَادِّعَاءً؛ فَهَاذَا كُلُّهُ ضَلالٌ وَبَاطِلٌ، وَدَاءٌ خَطِيْرٌ، وَشَرِّ مُسْتَطِيْرٌ، فَعِلْمُ الغَيْبِ مِمَّا اسْتَأْثُرَ اللهُ بِهِ وَحْدَهُ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥].

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤/ ٤٤٥)، وابن ماجه (٣٥٣١).



رواه أحمد (٤/٤٥١)، والحاكم (٤/٢١٦).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٤/ ١٥٦)، والحاكم (٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) الصُّفْر: النُّحَاس الجيد. «اللسان» (صفر).

## لعَمْرُكَ مَا تَدْرِيْ الطَّوَارِقُ بِالحَصَىٰ وَلا زَاجِرَاتُ الطَّيْرِ مَا اللهُ صَانِعُ (١)

أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَتَىٰ عَرَّافًا (٢٠)، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (٣٠).

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَتَىٰ عَرَّافًا، أَوْ كَاهِناً (٤)، فَصدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ \_ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ» (٥).

إِخْوةَ الإِيْمَانِ، وَفِي تَعَاطِيْ السِّحْرِ وَالتَّعَامُلِ بِهِ: جَمْعٌ بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِضْرَارِ بِالنَّاسِ؛ لِمَا قَدْ يَتَوَهَّمُهُ الجَهَلَةُ وَالدَّهْمَاءُ (٢) ، وَمَرْضَى القُلُوبِ وَالإِضْرَارِ بِالنَّاسِ؛ لِمَا قَدْ يَتَوَهَّمُهُ الجَهَلَةُ وَالدَّهْمَاءُ لَا ، وَمَرْضَى القُلُوبِ وَضِعَافُ الإِيْمَانِ وَالعُقُولِ، مِنْ قُدْرَةِ السَّاحِرِ عَلَىٰ مَا يُرِيْدُ، وَخَسِىءَ عَدُقُ الله ؛ يَقُولُ الله أَ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ وَلَنكِنَّ ٱلشَّينَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الله ؛ يَقُولُ الله أَ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ وَلَنكِنَّ ٱلشَّينَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الله ؛ يَقُولُ الله أَ عَزْ لِهِ : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ مِنْ الْمَرْعِ وَلَا إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا وَزَقِحِهِ } وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا

<sup>(</sup>٦) الدَّهْمَاءُ: جماعة الناسِ وكثرتهم. «اللسان» و «تاج العروس» (دهم).



<sup>(</sup>١) البيت لِلبيدِ بن ربيعة العامري . انظر : «ديوانه» (ص٩٠)، و «اللسان» (طرق).

<sup>(</sup>٢) العرَّاف: المنجِّم، أو الحازي الذي يدَّعي علم الغيب، وقد استأثر الله به. «النهاية » (عرف).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار. «النهاية» (كهن).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢/ ٤٢٩)، وأبوداود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩)، والحاكم (٨/١).

يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَيْهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلِبِنْسَ مَا شَكَرُوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ البقرة ] .

مَعَاشِرَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْهُ، وَحَذَّرَ المُصْطَفَىٰ أُمَّتَهُ مِنَ الوُقُوعِ فِيْهِ ؟ كَمَا فِي حَذَّرَ اللهُ عَنْهُ مِ فَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنَ الوُقُوعِ فِيْهِ ؟ كَمَا فِي حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ : «اَجْتَنْبُوا السَّبْعَ حَدِيثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ : «اَجْتَنْبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» (١) ، وَذَكَرَ مِنْهَا السِّحْرَ ، وَالسَّاحِرُ دَعِيٌّ كَذَّابٌ ، وَلَوْ طَارَ فِي المُوبِقَاتِ» (١) ، وَذَكَرَ مِنْهَا السِّحْرَ ، وَالسَّاحِرُ دَعِيٌّ كَذَّابُ ، وَلَوْ طَارَ فِي المُوبِقَاتِ ، وَمَشَى عَلَى المَاءِ ، وَلَبَّسَ عَلَى الجَهَلَةِ والدَّهْمَاءِ ، وَزَعَمَ تَحْضِيْرَ الأَمْنِيَاءِ اللَّهُواءِ ، وَالتَّنُويْمَ «بالمَغْنَاطِيْسِ» ، وَلَبَّسَ عَلَى العُيُونِ بِحَمْلِ الأَشْيَاءِ التَّقْيِلَةِ ، وَمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ .

السَّحَرَةُ وَالمُشَعُودُ وَنَ خَطَرٌ عَلَى الأُمَّةِ، مُكَذِّبُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ، مُسْتَهْزِئُونَ بِعقُولِ النَّاسِ، مُبْتَزُّونَ لأَمْوالِهِمْ، مُغَرِّرُونَ بِضُعَفَاءِ الأَحْلَامِ (٢)، مُلتَّشُونَ عَلَى السُّفَهَاءِ وَالعَوَامِّ، جَدِيْرُوْنَ بِالرَّدْعِ والعِقَابِ وَشِدَّةِ الإِيْلَامِ؛ مُلتَسُونَ عَلَى السُّفَهَاءِ وَالعَوَامِّ، جَدِيْرُوْنَ بِالرَّدْعِ والعِقَابِ وَشِدَةِ الإِيْلَامِ؛ مَلتَسُونَ عَلَى السُّفَهَاءِ وَالعَوَامِّ، جَدِيْرُوْنَ بِالرَّدْعِ والعِقَابِ وَشِدَةِ الإِيْلَامِ؛ حَتَى لاَ يَعُمَّ ضَرَرُهُمْ مُ، وَيَسْتَشْرِيَ خَطَرُهُمْ ؛ رَوَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ جُنْدُبٍ: «حَتَى لاَ يَعُمَّ ضَرَرُهُمْ مُ وَيَسْتَشْرِيَ خَطَرُهُمْ ؛ رَوَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ جُنْدُبٍ: «حَتَى لاَ يَعُمَّ ضَرَرُهُمْ مُ بِالسَّيْفِ» (٣)، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِعَظِيْمِ خَطَرِهِ،



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۷٦٦)، و «صحيح مسلم» (۸۹).

<sup>(</sup>٢) الأحلام: العقول، جمع حِلْم. «القاموس» (حلم).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٤٦٠)، والحاكم (٤/ ٣٦٠).

#### وَكَبِيْرِ فِتْنَتِهِ وَضَرَرِهِ.

أُمُّةُ الْإِسْلَامِ، إِنَّهُ لَمِنَ الغَرِيْبِ حَقًّا أَنْ تَنْتَشِرَ هَاذِهِ الأَباطِيْلُ فِي كَثِيْرٍ مِنَ البِلَادِ، وَيَتَعَاطَاهَا بَعْضُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، الَّذِيْنَ ضَعُفَ يَقِينُهُمْ وَإِيْمَانُهُمْ، وَإِنَّهُ لَمِنَ العَارِ عَلَىٰ أَهْلِ العَقِيْدَةِ أَنْ تَنْتَشِرَ هَاذِهِ اللَّوْثَاتُ المُحَرَّمَةُ أَيْنَ طَهْرَانَيْهِمْ، وَيَقِلَّ فِيْهَا النَّكِيْرُ، وَكَأَنَّ الأَمْرَ يَسِيْرٌ غَيْرُ عَسِيْرٍ، وَهُو خَدْشُ فَي الْعَقِيْدَةِ، وَشَرْخٌ فِي صَمِيْمِ الْإِيْمَانِ، أَفَيَلِيْقُ بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ: أَنْ يَخْلُدُوا فِي الْعَقِيْدَةِ، وَشَرْخٌ فِي صَمِيْمِ الْإِيْمَانِ، أَفَيَلِيْقُ بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَيَقْبَلُوا دُخُولَ لِلْخَيَالَاتِ وَالأَوْهَامِ، أَوْ يَتَسَاهلُوا بِهَاذِهِ الأَمُورِ العِظَامِ، وَيَقْبَلُوا دُخُولَ لِلْخَيَالَاتِ وَالأَوْهَامِ، أَوْ يَتَسَاهلُوا بِهَاذِهِ الأَمُورِ العِظَامِ، وَيَقْبَلُوا دُخُولَ النَّقُوسِ فِي عَقِيْدَتِهِمُ الَّتِيْ هِيَ أَعْلَىٰ وَأَعْلَىٰ مُقَوِّمَاتِ عِزِّهِمْ وَنَصْرِهِمْ وَسَعَادَتِهِمْ؟! لَقَدْ حَاوَلَ الأَعْدَاءُ أَنْ يَصْرِفُوا كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ جَوْهُرِ وَسَعَادَتِهِمْ؟! لَقَدْ حَاوَلَ الأَعْدَاءُ أَنْ يَصْرِفُوا كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ جَوْهُرِ اللَّيْنِ، وَعَنْ صَفَاءِ العَقِيْدَةِ، وَأَنْ يَشْعَلُوهُمْ بِهَاذِهِ التَّوَافِهِ؛ حَتَّىٰ يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَفْرِيْقِ كَلِمَتِهِمْ، وَإِبْعَادِهِمْ عَنْ نَقَاءِ دِيْنِهِمْ؛ لِتَسْهُلَ السَّيْطَرَةُ عَلَيْهِمْ.

فَكُونُواعَلَى حَذَرٍ يَاعِبَا دَالله مِعَلِّهُ الله مَالَكُمْ بِاللهِ، رَبُّوا أَوْلاَدَكُمْ عَلَى الْإِيْمَانِ، حَصِّنُوهَا بِالذِّكْرِ والقُرْآنِ، إِنَّ عَلَى الْإِيْمَانِ، حَصِّنُوهَا بِالذِّكْرِ والقُرْآنِ، إِنَّ المَرْحَلَةَ الخَطِرَةَ النَّتِيْ تَمُرُّ بِهَا الأُمَّةُ تَسْتَوْجِبُ الجِدَّ فِي تَصْحِيْحِ الْمَسَارِ، عَلَىٰ نَهْجِ النَّبِيِّ المُخْتَارِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ مَا الثَّوَاءُ (١) فِي حَيَاةِ التَّسَمِّي وَالإِدِّعَاءِ، دُونَ صِدْقٍ فِي العَقِيْدَةِ وَالإِنْتِمَاءِ فَهَلَذَا لاَ يَزِيْدُ الأُمُور إِلاَّ التَّسَمِّي وَالإِدِّعَاءِ، دُونَ صِدْقٍ فِي العَقِيْدَةِ وَالإِنْتِمَاءِ وَهَالذَا لاَ يَزِيْدُ الأُمُور إِلاَّ

<sup>(</sup>١) الثُّواء: طول المقام. «اللسان» (ثوي).



تَعْقِيْدًا، ولا يَزِيدُ البَاطِلَ إِلاَّ رَوَاجًا وَتَوْطِيْدًا، وَللْكِنَّ اللهَ حَافِظٌ دِيْنَهُ، وَمُعْلِ كَلِمَتَهُ، وَنَاصِرٌ أَوْليَاءَهُ، وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ، وَمَهْمَا عَمِلَ الأَفَّاكُونَ (١) وَالمُنْحَرِفُونَ.

نَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَىٰ، وَصِفَاتِهِ العُلاَ، أَنْ يَجْعَلَنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ، عَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلاَ مُضِلِّيْنَ، عَلَى الإِيْمَانِ نَحْيَا، وَعَلَى العَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ نَمُوتُ، وَعَلَى الْعَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ نَمُوتُ، وَعَلَى الْعَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ نَمُوتُ، وَعَلَيْهَا نُبْعَثُ يَوْمَ الدِّيْن.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاٰذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

<sup>(</sup>١) الأفَّاكون: الكذَّابون. «القاموس» (أفك).



## لظلب اللثانية

الحَمْدُ للهِ اللَّذِيْ خَلَقَنَا وَهَدَانَا، وَرَزَقَنَا وَاجْتَبَانَا، وَاخْتَارَنَا وَاصْطَفَانَا، وَمِنْ كُلِّ مَا سَأَلُنَاهُ مَنَحَنَا وَأَعْطَانَا، فَضْلاً مِنْهُ وَنِعْمَةً وَامْتِنَانًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ وَمِحْجَّةً إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، أَنْزَلَ عَلَيْنَا قُرْآنًا، هُدًى لِلنَّاسِ وَبِيَانًا، وَمَحْجَّةً وَفُرْقَانًا، وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَمَحْجَّةً وَفُرْقَانًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَقُوى الأُمَّةِ إِيْمَانًا، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، الَّذِيْنَ كَانُوا بِنِعْمَةِ اللهِ إِخْوَانًا، وعَلَى الخُورِ أَعْوَانًا، وَعَلَى اللهُ الخَيْرِ أَعْوَانًا، وَعَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ وَاللهُ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَاقْتَفَىٰ أَثَرَهُمْ بِإِيْمَانًا.

#### أتما بعب:

فَاتَّقُواالله - عِبَادَ الله - وَعَلِّقُوا آمَالَكُمْ وَكَشْفَ آلاَمِكُمْ بِهِ وَحْدَهُ، وَفَوِّضُوا أُمُورَكُمْ كُلَّهَا إِلَيْهِ، وَرُقُوا بِتَوْفِيْقِهِ وَتَأْيِيْدِهِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، وَاعْلَمُوا وَفَوِّضُوا أُمُورَكُمْ كُلَّهَا إِلَيْهِ، وَرُقُوا بِتَوْفِيْقِهِ وَتَأْيِيْدِهِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمُ الله - أَنَّهُ مَا تَفَشَّتْ أَعْمَالُ الشَّعْوَذَةِ فِي أُمَّةٍ إِلاَّ أَهْلَكَتْهَا، وَلاَ في مُخْتَمَعَاتٍ إِلاَّ دَحَرَتْهَا، وَلَمْ تَكُنْ هَاذِهِ الأَمُورُ لِتَحْصُلَ إِلاَّ لَمَّا ضَعْفَ وَلاَءُ مُجْتَمَعَاتٍ إِلاَّ دَحَرَتْهَا، وَلَمْ تَكُنْ هَاذِهِ الأَمُورُ لِتَحْصُلَ إِلاَّ لَمَّا ضَعْفَ وَلاَءُ مُحْتَمَعَاتٍ إِلاَّ دَحَرَتْهَا، وَلَمْ تَكُنْ هَاذِهِ الْأَمُورُ لِتَحْصُلَ إِلاَّ لَمَّا ضَعْفَ وَلاَءُ كُثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ لِدِيْنِهِمْ وَعَقِيْدَتِهِمْ، وَأَسْلَمُوا قِيَادَهُمْ وَزِمَامَهُمْ لأَعُوانِ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ لِدِيْنِهِمْ وَعَقِيْدَتِهِمْ، وَأَسْلَمُوا قِيَادَهُمْ وَزِمَامَهُمْ لأَعُوانِ الشَّيَاطِيْنِ، يَلْعَبُونَ بِهِمْ كَيْفَمَا يَشَاءُونَ، دُونَ رَوِيَّةٍ وَلاَ تَفْكِيْرٍ، مَعَ الشَّيَاطِيْنِ، يَلْعَبُونَ بِهِمْ كَيْفَمَا يَشَاءُونَ، دُونَ رَوِيَّةٍ وَلاَ تَفْكِيْرٍ، مَعَ الشَيَاقِ وَرَاءَ الوَهُم والهَوى والظُّنُونِ.

إِنَّهُ لَوْ كَانَتِ القُلُوبُ قَوِيَّةَ الإِيْمَانِ، مُتَرَبِّيَّةً عَلَى القُرْآنِ، بَعِيْدَةً عَن



المَلَاهِيْ والشَّهُوَاتِ والعِصْيَانِ مَا كَانَتْ هَاذِهِ الْأُمُورُ رَائِجَةً، ويضَاعَةً نَافِقَةً، وَأَرْضًا خِصْبَةً، يُعَشِّشُونَ فِيْهَا وَيُفَرِّخُونَ، وَإِذَا كَانَ الابْتِلاَءُ سُنَّةً، وَالْرُضَا خِصْبَةً بيعَشِّشُونَ فِيْهَا وَيُفَرِّخُونَ، وَإِذَا كَانَ الابْتِلاَءُ سُنَّةً والبَشَرُ عُرْضَةً لِلأَمْرَاضِ وَالأَسْقَامِ لَ فَإِنَّ التَّدَاوِي المَشْرُوعَ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ، وَلاَ يُنَافِيْ التَّوَكُل عَلَى اللهِ، سَواءٌ أَكَانَ التَدَاوِيْ بِالرُّقَى المَشْرُوعَةِ عِنْدَ وَلاَ يُنَافِيْ التَّوْكُل عَلَى اللهِ، سَواءٌ أَكَانَ التَّدَاوِيْ بِالرُّقَى المَشْرُوعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الإِيْمَانِ والتَقُوكُى والصَّلَاحِ، ذَوِيْ الإِعْتِقَادِ الصَّحِيْحِ وَالمَنْهَجِ السَّالِيْمِ، أَمْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ أَلُوانِ الطِّبِّ الحَدِيثِ اللَّذِيْ لاَ يَتَنَافَىٰ مَعَ الشَّرْعِ السَّيْمِ، أَمْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ أَلُوانِ الطِّبِ الحَدِيثِ النَّذِيْ لاَ يَتَنَافَىٰ مَعَ الشَّرْعِ السَّيْمِ، أَمْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ أَلُوانِ الطِّبِ الحَدِيثِ النَّذِي لاَ يَتَنَافَىٰ مَعَ الشَّرْعِ السَّيْمِ، أَمْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ أَلُوانِ الطِّبِ الحَدِيثِ النَّذِيْ لاَ يَتَنَافَىٰ مَعَ الشَّرْعِ السَّيْمِ، أَمْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ أَلُوانِ الطِّبِ الْحَدِيثِ النَّذِي لاَ يَتَنَافَىٰ مَعَ الشَّرْعِ وَلَا سَعْمَاءٌ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَاءً وَالْمَاءً وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْ اللَّهُ مِنَ التَأَكُّدِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُدَاوِيْ ؛ دِينًا وَاسْتِقَامَةً ، وَصِدْقًا وَأَمَانَةً .

وَعَلَيْكُمْ - رَحِمَكُمُ اللهُ - بِتَحْصِيْنِ أَنْفُسِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ بِالرُّقَى المَشْرُوعَةِ، وَالأَوْرَادِ المَأْثُورَةِ؛ فَهِيَ حِصْنٌ حَصِيْنٌ، وَحِرْزٌ أَمِيْنٌ، بِإِذْنِ المَشْرُوعَةِ، وَالأَوْرَادِ المَأْثُورَةِ؛ فَهِيَ حِصْنٌ حَصِيْنٌ، وَحِرْزٌ أَمِيْنٌ، بِإِذْنِ الحَيِّ القَيُّومِ، دَاوِمُوا عَلَى أَوْرَادِ الصَّبَاحِ وَالمَسَاءِ، وَأَدْعِيَةِ الدُّخُولِ والحَيِّ القَيُّومِ، دَاوِمُوا عَلَى أَوْرَادِ الصَّبَاحِ وَالمَسَاءِ، وَأَدْعِيةِ الدُّخُولِ والخُرُوجِ، وَالنَّومِ وَالاسْتِيْقَاظِ، أَكْثِرُوا مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَآيَةِ الكُرْسِيِّ، وَخَوَاتِيْم سُورَةِ البَقَرَةِ، وَسُورَةِ الإِخْلَاصِ، والمُعَوِّذَتَيْنِ؛ فَإِنَّهَا للهُ عَرِيْرِ؛ فَإِنَّهَا تَكُفِيْ صَاحِبَهَا لِإِذْنِ اللهِ \_ مِنْ كُلِّ بَلاءٍ وَدَاءٍ.

وَهَاكُمْ ـ عِبَادَالله ـ وَصْفَةً طِبِّيَّةً نَبُويَّةً، هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَمَانٌ؛ عَنْ



عَبْدِاللهِ بِنِ خُبَيْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « قُلْ: قُلْ هُوَ الله ﷺ: « قُلْ: قُلْ هُوَ الله ﷺ: « قُلْ: قُلْ هُوَ الله ﷺ: « قُلْتُ مَرَّاتٍ ـ تَكْفِيْكَ اللهُ أَحَدٌ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ، حِيْنَ تُمْسِيْ، وَحِيْنَ تُصْبِحُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ تَكْفِيْكَ اللهُ أَحَدٌ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ، حِيْنَ تُمْسِيْ، وَحِيْنَ تُصْبِحُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » (١).

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ، وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِاسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ معَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؛ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ " (٢).

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ خَيْرِ الورَىٰ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلا؛ فقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللهَ وَمَلَيْهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللهَ وَمَلَيْهِكَ اللهَ عَلَى عَلَى النَّيْ اللهَ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١/ ٦٢، ٦٦، ٢٧)، وأبوداود (٥٠٨٨)، والترمذي (٣٣٨٨).



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ٣١٢)، وأبوداود (٥٠٨٢)، والترمذي (٣٥٧٥).





| · |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  | · |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |



## مَنْ لِلسِّيَّةُ وَٱلنَّبَوِيَّةِ ٱليَوْمَ ١٩



## والخطب لعفولي

الحَمْدُ للهِ، أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِيْنِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدُّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ حَمْدًا يَتَقَرَّبُ بِهِ المُؤْمِنُونَ المُوَحِّدُونَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ وَأَشْكُرُهُ سُبْحَانَهُ شُكْرًا يَلْهَجُ بِهِ المُتَّقُونَ المُتَّبِعُونَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ وَأَشْكُرُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ وَالأَقَّاكُونَ؛ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ وَالأَقَّاكُونَ؛ شَهَادَةً تَنْفَعُ قَائِلَهَا يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ.

وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيًّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ هَادِيًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيْرًا، وَمَلَّعَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ، ونَصَحَ الأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ؛ فَتَحَ اللهُ بِهِ قُلُوبًا غُلْفًا، وَأَعْيُنًا عُمْيًا، الأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ؛ فَتَحَ اللهُ بِهِ قُلُوبًا غُلْفًا، وَأَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا؛ هَدَىٰ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَبَصَّرَ بِهِ مِنَ الغَوَايَةِ، شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ، وَآغُلَىٰ ذِكْرَهُ، وَرَفَعَ قَدْرَهُ، وَوَضِعَ وِزْرَهُ، وَجَعَلَ الذِّلَةَ والصَّغَارَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ، أَكْمَلَ بِهِ الدِّيْنَ، وأَتَمَّ بِهِ النِّعْمَةَ، تَرَكَنَا عَلَى المَحَجَّةِ خَالَفَ أَمْرَهُ، أَكْمَلَ بِهِ الدِّيْنَ، وأَتَمَّ بِهِ النِّعْمَةَ، تَرَكَنَا عَلَى المَحَجَّةِ النَّيْضَاءِ، لَيْلُهَا كُنهَارِهَا، لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا إِلاَّ هَالِكُ، الحَقُّ مَا جَاءَ بِهِ، والدَّيْنُ مَا شَرَعَهُ؛ فَنُشْهِدُ اللهَ الَّذِي لاَ إِللهَ إِلاَّ هُو عَلَىٰ مَحَبَّتِهِ عَيَّا مَا مَا عَلَى مَحَبَّةِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهُ مَا أَلْهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ النَّفْسِ وَالولَدِ والوالِدِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ النَّفُسِ وَالولَدِ والوالِدِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ



وَعلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِهِ وَسَارَ عَلَىٰ طَرِيْقَتِهِ، والتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْم الدِّيْنِ.

#### أتما بعب:

فَإِنَّهُ حِيْنَمَا تَكْثُرُ الفِتَنُ فِي الْأُمَّةِ، وَتَدْلَهِمُّ الخُطُوبُ وَالمِحَنُ (1) فِي المُجْتَمَعَاتِ، وَتُخَيِّمُ عَلَىٰ سَمَائِهَا الصَّافِيةِ سُحُبُ المُخَالَفَاتِ، فَيَلْتَبِسُ المُجْتَمَعَاتِ، وَتَخْفَىٰ مَعَالِمُ السُّنَنِ عَلَىٰ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، وَيَخْتَلِطُ الهُدَىٰ الحَقُّ بِالبَاطِلِ، وَتَخْفَىٰ مَعَالِمُ السُّنَنِ عَلَىٰ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، وَيَخْتَلِطُ الهُدَىٰ بِالضَّلالِ؛ فَإِنَّ تَقْوى اللهِ سُبْحَانَهُ تُنِيْرُ طَرِيْقَ الهِدَايَةِ، وَيُبَدِّدُ نُورُهَا ظُلُمَاتِ بِالضَّلالِ؛ فَإِنَّ تَقُوى اللهِ سُبْحَانَهُ تُنيْرُ طَرِيْقَ الهِدَايَةِ، وَيُبَدِّدُ نُورُهَا ظُلُمَاتِ الصَّافِي وَالغَوْايَةِ، وَمَنْ رُزِقَ التَقُوى ، وُفِّقَ للفُرْقَانِ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَقُواْ ٱلللهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا الشَّيْطَانِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَقُواْ ٱلللهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُحَمِّنُوا اللهَ يُعْمَلُ لَكُمْ فَرْقَانًا وَيُكَوِّرُ عَنصَهُمْ سَيِّعَاتِكُمُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِيلِ ٱلْعَظِيمِ ( الْأَنفال ].

مَنْ وَهَبَهُ اللهُ التَّهُ التَّهُ وَهَبَهُ نُورًا يَمْشِيْ بِهِ عَلَىٰ دَرْبِ النَّجَاةِ فِي سَلاَمَةٍ مِنَ المُؤَثِّرَاتِ العَقَدِيَّةِ وَالمَنْهَجِيَّةِ، وَفِيْ بُعْدٍ عَنِ اللُّوثَاتِ المُعَكِّرَةِ سَلاَمَةٍ مِنَ المُؤَثِّرَاتِ العَقَدِيَّةِ وَالمَنْهَجِيَّةِ، وَفِيْ بُعْدٍ عَنِ اللُّوثَاتِ المُعَكِّرَةِ لِصَفْوِ اتِّبَاعِهِ وَمَسْلَكِهِ ؟ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ عَنُورً لَصَفْوِ اتّبَاعِهِ وَمَسْلَكِه ؟ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ عَنُورً كُمُ وَاللَّهُ عَفُورً كُفُلُكُنِ مِن تَحْمَتِهِ وَ وَبَعْفِر لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورً لَهُ مَنْ وَلَا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللّهُ عَفُورً لَكُمْ وَاللّهُ المَديد].

<sup>(</sup>۱) تدلهم، أي: تكُثُفُ وَتَشْتَدُّ، والخطوب: جمع خَطْب، وهو الأمر الشديد تقع فيه المخاطبة، والمحن: جمع مِحْنَة، وهي البلاءُ والشدَّة. انظر: «اللسان» (دلهم) (خطب)، و «تاج العروس» (محن).



أَلَامَا أَحُوَجَ الْأُمَّةَ اليَوْمَ إِلَىٰ أَنْ تُغْمَرَ قُلُوبُ أَبْنَائِهَا بِتَقُوى اللهِ جَلَّ وعَلاَ ؟ لِيَتَحَقَّقَ لَهَا وَعْدُ اللهِ سُبْحانَهُ: ﴿ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللهُ وَعْدَمُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ۞ [الروم].

إِخْوَةَ الإِسْلَامِ، عِزُّ الأُمَّةِ وَسَعَادَتُهَا، وَصَلاَحُهَا وَهِدَايَتُهَا، وَسَلاَمَتُهَا وَسِيَادَتُهَا، وَفَلاَحُهَا وَرِيَادَتُهَا، كُلُّ ذٰلِكَ مَرْهُونٌ بِتَمَسُّكِهَا بِكِتَابِ رَبِّهَا وَسُنَّةِ وَسِيَادَتُهَا، وَفَلاَحُهَا وَرِيَادَتُهَا، كُلُّ ذٰلِكَ مَرْهُونٌ بِتَمَسُّكِهَا بِكِتَابِ رَبِّهَا وَسُنَّةِ نَبِيَّهَا عَلَيْهُ، وَشُواهِدُ هَلْذَا جَلِيَّةٌ فِي نُصُوصِ الشَّرْعِ وَحَوَادِثِ التَّأْرِيخِ؛ فَيُومَ نَبِيَّهَا عَلَيْهِ، وَشُواهِدُ هَلْذَا جَلِيَّةٌ فِي نُصُوصِ الشَّرْعِ وَحَوَادِثِ التَّأْرِيخِ؛ فَيُومَ أَنْ كَانَتِ الأُمَّةُ مُتَمَسِّكَةً بِإِسْلاَمِهَا الْحَقِّ، مُهْتَدِيَةً بِنُورِ الوَحْيَيْنِ، مُقْتَفِيةً آثَارَ أَنْ كَانَتِ الأُمَّةُ مُتَمَسِّكَةً بِإِسْلاَمِهَا الْحَقِّ، مُهْتَدِيَةً بِنُورِ الوَحْيَيْنِ، مُقْتَفِيةً آثَارَ النَّهُونَ وَالمَعَارِبُ، واجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهَا، وَرَفْرَفَتْ رَايَتُهَا، وَتَوَحَدَتْ صُفُوفُهُا، وَلَمْ تَجِدِ البِدَعُ وَالأَهْوَاءُ طَرِيْقًا إِلَىٰ مُجْتَمَعَاتِهَا.

إِخْوَةَ الإِيْمَانِ، وَتَمُرُّ القُرُونُ، وَتَمْضِيْ الأَعْصَارُ والسِّنُونَ، وَتُبْتَلَىٰ هَـٰذِهِ الْأُمَّةُ بِالفُرْقَةِ وَالإِخْتِلَافِ، فِي أُمُورِ دِيْنِهَا.

وَفِي غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ، وَذُهُولِ مِنْ حُرَّاسِ المِلَّةِ، وَانْشِغَالِ مِنْ أَبْنَاءِ السُّنَّةِ: تَسَرَّبَتْ إِلَىٰ صُفُوفِ الأُمَّةِ أَلْوَانُ مِنَ العَقَائِدِ المُنْحَرِفَةِ، وَتَسَلَّلَتْ عَبْرَ الحُصُونِ صُنُوفٌ مِنَ الطُّرُقِ الفَاسِدَةِ، الَّتِيْ هَوَّشَتْ عَلَى الأُمَّةِ (١) فِي أَعَزِّ عَبْرَ الحُصُونِ صُنُوفٌ مِنَ الطُّرُقِ الفَاسِدَةِ، الَّتِيْ هَوَّشَتْ عَلَى الأُمَّةِ (١) فِي أَعَزِّ عَبْرَ الحُصُونِ صُنُوفٌ مِنَ الطُّرُقِ الفَاسِدَةِ، الَّتِيْ هَوَّشَتْ عَلَى الأُمَّةِ (١) فِي أَعَزِّ مَنَ الطُّرُقِ الفَاسِدَةِ، وَحُبِّهَا لِرَسُولِهَا عَيْقَةً؛ فَفَرَّقَتِ الأُمَّةَ شِيعًا مَا تَمْلِكُ: فِي عَقِيْدَتِهَا، وَاتَّبَاعِهَا، وَحُبِّهَا لِرَسُولِهَا عَيْقَةً؛ فَفَرَّقَتِ الأُمَّةَ شِيعًا وَأَحْزَابًا، وَتَعَدَّدَتِ المَذَاهِبُ وَالاَخْتِلاَفَاتُ، وَتَعَدَّدَتِ المَذَاهِبُ

<sup>(</sup>١) أي: خلَّطت عليها. «تاج العروس» (شوش).



والرَّايَاتُ، وَتَشَعَّبَتِ المَسَالِكُ والغَايَاتُ، وَعَمَّتِ الفِتَنُ وَالاَبْتِلاَءَاتُ، فَضَرَبَتِ الفِتَنُ وَالاَبْتِلاَءَاتُ، فَضَرَبَتِ الأُمَّةُ فِي تِيْهِ السُّبُلِ عُقُودًا مِنَ الزَّمَنِ، وَغَرِقَتْ فِي لُجَجِ الإِختِلاَفَاتِ قُرُونًا مِنَ الدَّهْرِ، وَضَعُفَ وَلاَءُ أَهْلِهَا لِعقِيْدَتِهِمْ، وَأُشْرِبُوا في قُلُوبِهِمْ حُبَّ التَّبَعِيَّةِ لأَعْدَائِهِمْ.

وَيُزُدَادُ الْأَمْرُ خُطُورَةً فِي هَذَالَعَصْرِ وَعَثُ الفَتْدَاخِلَة ، والسِّبُلُ المُسْابِكَة ، المُتَلَاحِقة ، وَالإبْتِلاَءَاتُ المُتَدَاعِية ، والرَّايَاتُ المُتَدَاخِلة ، والسُّبُلُ المُسَابِكة ، فِي وَقْتٍ رُفِعَتْ فِيهِ رَايَاتُ الهُجُومِ عَلَىٰ دِيْنِ الأُمَّةِ وَمُعْتَقَدِهَا، وَثَارَتْ فِيهِ بَرَاكِيْنُ الدَّعُوةِ إِلَى الضَّلاَلَةِ ، وَهَبَّتْ فِيهِ أَعَاصِيْرُ تَحْسِيْنِ الغَوَايَةِ ، وَتَفَجَّرَتْ بَرَاكِيْنُ الدَّعُوةِ إِلَى الضَّلاَلَةِ ، وَهَبَّتْ فِيهِ أَعَاصِيْرُ تَحْسِيْنِ الغَوَايَةِ ، وَتَفَجَّرَتْ بَرَاكِيْنُ الدَّعُوةِ إِلَى الضَّلاَلَةِ ، وَهَبَّتْ فِيهِ أَعَاصِيْرُ تَحْسِيْنِ الغَوَايَةِ ، وَتَفَجَّرَتْ بَرَاكِيْنُ الدَّعُوةِ إِلَى الضَّلاَلَةِ ، وَهَبَّتْ فِيهِ أَعَاصِيْرُ تَحْسِيْنِ الغَوَايَةِ ، وَتَفَجَّرَتْ بَمِا رَوَابِعُ لِلنَّيْلِ مِنْ سُبَتِهِ مْ وَيَكُفُوا عَنِ انْشِغَالِهِمْ بِأُمُورِ جُزْئِيَةٍ ، وَيَذُبُّوا عَنْ سُنَّةِ وَيُعْمَلُوا بِهَا ، وَيُعَلِّمُوهُا وَيَدْبُوا إِلَى المُسْتُولِيَة أَمَامَ حُمَاةِ السُّنَةِ ، وَحُرَّاسِ المِلَّةِ ؛ لِيَهُبُّوا مِنْ رَقْدَتِهِمْ ، وَيُكُفُوا عَنِ انْشِغَالِهِمْ بِأُمُورٍ جُزْئِيَةٍ ، وَيَذُبُوا عَنْ سُنَّةٍ وَيُعْمَلُوا بِهَا ، وَيُعَلِّمُوهُا وَيَدْبُوا عَنْ سُنَّةٍ وَيَعْمَلُوا إِنْهَا عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ ، وَيُكُولُوا عَنْ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَيَعْمَلُوا بِهَا ، وَيُعَلِّمُ مَا يُعَيْمُ مِنَ الأَذَىٰ فِي سَبِيْلِ بَيَانِهَا ، وَيُبَيِّنُوا كُلَّ مَايُخَالِفُهَا ؛ فَيَكُشِفُوا زَيْفَهُ ، وَيُوضَحُوا عَنْهَا ، وَيُبَيِّنُوا كُلَّ مَايُخَالِفُهَا ؛ فَيَكُشِفُوا زَيْفَهُ ، وَيُوضَحُوا عَنْهَا ، وَيُبَيِّنُوا كُلَّ مَايُخَالِفُهَا ؛ فَيكُشِفُوا زَيْفَهُ ، وَيُونَ النَّاسُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ فِي أُمُورِهِمْ ، وَذٰلِكَ مَا يُعَمِّرُ الْحَقِ مِنْ الْمُعْرِقِ الْمَاسُ عَلَىٰ بَيِّيَةً فِي أُمُورِهِمْ ، وَذٰلِكَ مَا يُعَمِّرُ الْعَقِ مِنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمَالُولُ الْمُولِ اللهُ وَالْمُولِ الْمُعْرِقُوا وَيُعْمُ الْمَالُولُ الْمُعْرِقُوا وَلِكُ مَا الْمُعْرِقُوا مَنْ اللّهِ الْمُعَلِي بَعْمُ السَّيْ الْمُولِولُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ ال



يَقُولُ الإِمَامُ يَحْيَى بنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، شَيْخُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ـ رَحِمَهُمُ الله ـ: «الذَّبُ عَنِ السُّنَةِ أَفْضَلُ مِنَ الجِهَادِ» (١)، وَيَقُولُ أَبُوعُبَيْدٍ لَحَمَهُمُ الله ـ: «الذَّبُ عَنِ السُّنَةِ أَفْضَلُ مِنَ الجِهَادِ» (١)، وَيَقُولُ أَبُوعُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلَّامٍ ـ رَحِمَهُ الله ـ: «المُتَبَعُ للسُّنَةِ كَالقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ، وَهُو القَاسِمُ بنُ سَلَّامٍ ـ رَحِمَهُ الله والسُّيُوفِ فِي سَبِيْلِ اللهِ (٢). النَّيُوفِ فِي سَبِيْلِ اللهِ (٢).

فَيَاحَمَلَةُ الشَّنَّةِ، إِنَّهُ نَظَرًا لِلْوَهَنِ (٣) الَّذِيْ أَصَابَ كَثِيْرًا مِنَ المُجْتَمَعَاتِ، وَلِمَا حَصَلَ لِجُمْلَةٍ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ مِنَ انْجِرَافٍ وَغَبَشٍ في أَذَهَانِ فِئَامٍ مِنَ النَّاسِ؛ حَتَّى اخْتَلَطَتْ عَلَيْهِمُ الأَوْرَاقُ، وانْقَلَبَتْ وَغَبَشٍ في أَذَهَانِ فِئَامٍ مِنَ النَّاسِ؛ حَتَّى اخْتَلَطَتْ عَلَيْهِمُ الأَوْرَاقُ، وانْقَلَبَتْ عِنْدَهُمُ المَوَازِيْنُ، وَاخْتَلَّتِ المَقَايِيْسُ، وَانْتَكَسَتِ المعَايِيْرُ؛ فَأَصْبَحَ المَعْرُوفَ مُنْكَرًا، والمُنْكَرُ مَعْرُوفًا، وَالسُّنَّةُ بِدْعَةً، والبِدْعَةُ سُنَّةً و إِلاَّ مَنْ المَعْرُونِيِّ أَنْ يَتَحَرَّكَ أَبْنَاءُ الإسلام، أَصْحَابُ المَنْهَجِ رَحِمَ اللهُ وَبَاتَ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ يَتَحَرَّكَ أَبْنَاءُ الإِسْلام، أَصْحَابُ المَنْهَجِ الحَقَائِقِ دُونَ مُجَامَلَةٍ، وَبَيَانِ مَا هُوَ دَخِيْلٌ مِمَّا لَكُورَ الْحَقَائِقِ دُونَ مُجَامَلَةٍ، وَبَيَانِ مَا هُو دَخِيْلٌ مِمَّا هُو أَصِيْلٌ، وَمَا هُو حَقُّ جِدٌّ مِمَّا هُو بَاطِلٌ هَزِيْلٌ، وَالتَّرْكِيْزِ عَلَىٰ أُمُورِ العَقِيْدَةِ وَالشَّبَةِ وَالاَتَّالِ مَلَ لَكُولًا مَا لَمُقُولاً تِ والشَّبُهَاتِ، وَالشَّبَةِ وَالاَتَّرْكِيْزِ عَلَىٰ أُمُورِ العَقِيْدَةِ وَالشَّيَةِ وَالاَتَّرَاعِيْنَ مَا هُو حَقُ جِدٌ مِمَّا هُو بَاطِلٌ هَزِيْلٌ، وَالتَّرْكِيْزِ عَلَىٰ أُمُورِ العَقِيْدَةِ وَالشَّنَةِ وَالاِتِّبَاعِ، وَإِبْطَالِ كُلِّ مَا يُخَالِفُهَا مِنَ المَقُولاَتِ والشَّبُهِ وَالشَّنَةِ وَالاِتِّبَاعِ، وَإِبْطَالِ كُلِّ مَا يُخَالِفُهَا مِنَ المَقُولاَتِ والشَّبُهَاتِ،

<sup>(</sup>٤) المُواربَة: المداهاة والمخاتلة. «اللسان» (ورب).



<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في «سير أعلام النُّبلاء» (۱۱/۱۱ه).

<sup>(</sup>٢) أورده الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢١/ ٢١٠)، والذهبي في «سير أعلام النُبلاء» (١٠/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) الوهن - بسكون الهاء وفتحها -: الضعف. «اللسان» (وهن).

وَفَضْحِ كُلِّ مَا يُعَارِضُهَا مِنَ المَناهِجِ وَالشِّعَارَاتِ، وَكَشْفِ اللَّامِ عَنْ وُجُوهِ أَعْدَائِهَا، سَوَاءٌ أَكَانُوا أَفْرَادًا أَمْ جَمَاعَاتٍ أَمْ كِيَانَاتٍ، فَالحَقُّ أَحَقُ أَنْ يُتَبَعَ.

وَإِلَى مَتَىٰ تَظُلُّ الْأُمَّةُ تَائِهَةً حَيْرَىٰ ، لاَ تُمَيِّرُ العَدُوَّ مِنَ الصَّدِيْقِ؟! أَيْنَ الجُهُودُ المُكَثَّقَةُ فِي خِدْمَةِ السُّنَّةِ والدِّفَاعِ عَنْهَا؟! أَيْنَ دَوْرُ العُلَمَاءِ فِي تَوْضِيْحِ السُّنَّةِ لِلْعَامَةِ ، وَرَصْدِهِمْ لِلْمُخَالَفَاتِ عِنْدَ تَطْبِيْقِهَا ، وَبَيَانِهَا لِلنَّشْءِ حَتَّىٰ لاَ يَحْصُلَ إِفْرَاطٌ وَلاَ تَفْرِيْطٌ؟!

أَيْنَ الْعِنَايَةُ بِالسُّنَةِ فِي مَنَاهِجِ الدَّعْوةِ وَجُهُودِ الدُّعَاةِ؟! هَلْ تَغْلِبُ القَضَايَا الفِكْرِيَّةُ والثَقَافِيَّةُ والعَصْرِيَّةُ عَلَىٰ جَوانِبِ التَّأْصِيْلِ والمنْهَجِيَّةِ؟! القَضَايَا الفِكْرِيَّةُ مِنَ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، لاَسِيَّمَا عُلُومُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، فِي مَجَالِ أَيْنَ الإسْتِزَادَةُ مِنَ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، لاَسِيَّمَا عُلُومُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، فِي مَجَالِ الرَّوَايَةِ والدِّرَايَةِ، والتَّطْبِيْقِ وَالسُّلُوكِ؟! مَا مَدَىٰ الاهْتِمَامِ بِالسُّنَةِ فِي الرَّوَايَةِ والدِّرَايَةِ، والتَّطْبِيْقِ وَالسُّلُوكِ؟! مَا مَدَىٰ الاهْتِمَامِ بِالسُّنَةِ فِي مَنَاهِجِ التَّعْلِيْمِ؟! حَيْثُ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ يُشْبَعَ نَهَمُ الطُّلاَبِ بِأَهَمِّ العُلُومِ وَأَوْلاَهَا، بَدَلَ أَنْ تُزَاحَمَ بِعلُومِ أُخْرَىٰ!!

أَيْنَ الْعِنَايَةُ بِاللَّمُ تَنْهَ عَبْرَ وَسَائِلِ الْإِعْلَامِ فِي بِلاَدِ الْإِسْلامِ، وَلَوْ عَلَىٰ أَقَلِّ تَقْدِيْرٍ بِكَفِّ كُلِّ مَا يُخَالِفُهَا؟! أَيْنَ تَطْبِيْقُ السُّنَةِ في البَيْتِ وَالأُسْرَةِ، وَالشَّارِعِ وَالمُجْتَمَعِ؟! مَاذَا جَنَتِ الأُمَّةُ لَمَّا أَهْمَلَتْ \_ أَوْ كَادَتْ \_ أُمُورَ السُّنَةِ وَالشَّارِعِ وَالمُجْتَمَعِ؟! مَاذَا جَنَتِ الأُمَّةُ لَمَّا أَهْمَلَتْ \_ أَوْ كَادَتْ \_ أُمُورَ السُّنَةِ المُحَمَّدِيَّةِ، عَلَىٰ صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَأَزْكَى التَّحِيَّةِ؟! لَقَدِ اكْتَفَتْ المُحَمَّدِيَّةِ، عَلَىٰ صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَأَزْكَى التَّحِيَّةِ؟! لَقَدِ اكْتَفَتْ بِالمَظَاهِرِ عَنِ الحَقَائِقِ، وَالدَّعَاوَىٰ والزُّعُومِ عَنِ التَّطْبِيْقِ الجَادِّ وَالتَّمَسُّكِ بِالمَظَاهِرِ عَنِ الحَقَائِقِ، وَالدَّعَاوَىٰ والزُّعُومِ عَنِ التَّطْبِيْقِ الجَادِّ وَالتَّمَسُّكِ



الحَقِّ، وَجَعَلَتْ بَعْضَ أَيَّامِهَا وَلَيَالِيْهَا أَوْقَاتًا لِمَعْرِفَةِ السُّنَّةِ وَإِحْيَائِهَا وَحُبِّ صَاحِبِهَا - بِأَبِي هُو وَأُمِّي ﷺ - نَعَم؛ اكْتَفَتْ بِالحَدِيْثِ حَوْلَهَا لَيْلَةً مِنَ الْعَامِ، وَالوُقُوفِ تُجَاهَ عِبَرِهَا يَوْمًا فِي السَّنَةِ، ثُمَّ لاَ تَسْأَلُ عَمَّا يَحْدُثُ بعْدَ الْعَامِ، وَالوُقُوفِ تُجَاهَ عِبَرِهَا يَوْمًا فِي السَّنَةِ، ثُمَّ لاَ تَسْأَلُ عَمَّا يَحْدُثُ بعْدَ للّهِ اللهِ اللهِ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا ذَلِكَ! إِلَى اللهِ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا نَرَىٰ وَنَسْمَعُ!!

إِنَّ الأَمْرَ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ مِثْلِ هَاذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، الَّتِيْ لاَ تُوَافِقُ شَرْعًا صَحِيْحًا، وَلاَ عَقْلاً صَرِيْحًا، وَيَتَمَلَّكُكَ العَجَبُ عِنْدَمَا تُلَبَّسُ هَاذِهِ الأُمُورُ لِبَاسَ الدِّيْنِ وَعِظَمِ الكُرْبَةِ؛ ﴿ وَذَرِ لِبَاسَ الدِّيْنِ وَعِظَمِ الكُرْبَةِ؛ ﴿ وَذَرِ لَبَاسَ الدِّيْنِ وَعِظَمِ الكُرْبَةِ؛ ﴿ وَذَرِ لَبَاسَ الدِّيْنِ وَعِظَمِ الكُرْبَةِ؛ ﴿ وَذَرِ النَّاسَ الدِّيْنِ وَعِظَمِ الكُرْبَةِ؛ ﴿ وَذَرِ النَّاسَ الدِّيْنِ وَعِظَمِ الكُرْبَةِ؛ ﴿ وَذَرِ النَّاسَ الدَّيْنِ وَعِظَمِ الكُرْبَةِ؛ ﴿ وَذَرِ النَّاسَ الدَّيْنِ وَعِظَمِ الكُرْبَةِ؛ ﴿ وَذَرِ النَّاسَ الدَّيْنِ وَالقُرْبَةِ وَالْقَرْبَةِ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أُمَّةُ ٱلإسْكُم، إِنَّ حَقًّا عَلَيْنَا جَمِيْعًا أَنْ نَهْتَمَّ غَايَةَ الإهْتِمَامِ بِإِحْيَاءِ السُّنَنِ، وَأَنْ يَتَعَاوَنَ المُسْلِمُونَ عَلَىٰ ذٰلِكَ جَمِيْعًا، أَولَيْسَ الكُلُّ يُرِيْدُ سُلُوكَ طَرِيْقِ المُصْطَفَىٰ وَلَيْسَ الكُلُّ يُرِيْدُ سُلُوكَ طَرِيْقِ المُصْطَفَىٰ وَلَيْسَ وصَحَابَتِهِ، وَسَلَفِ طَرِيْقِ المُصْطَفَىٰ وَاللَّهُ وصَحَابَتِهِ، وَسَلَفِ هَلَذِهِ الأُمَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - وَالقُرُونِ المُفَضَّلَةِ ؟!

فَيَامَنْ يُرَدُّ بُخَاتَهُ، السُّنَّةَ السُّنَّةَ السُّنَّةَ !! وَالإِتِّبَاعَ !! إِيَّاكَ وَالإِغْتِرَارَ فَيَامَنْ يُرَدُّ بُخَاتَهُ، السُّنَّةَ السُّنَّةَ !! وَالإِتِّبَاعَ الاِتِّبَاعَ !! إِيَّاكَ وَالإِغْتِرَارَ بِمَا عَلَيْهِ الجَمَّ الغَفِيْرُ؛ فَالحقُّ لَيْسَ بِالكَثْرَةِ ؛ قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِن تُطِعَ آكَةَ مَن سَبِيلِ السَّيَّةَ ﴾ [الأنعام: ١١٦] وَإِنَّمَا بِالبُرْهَانِ وَالحُجَّةِ! مَن فِ الشَّنَةِ: أَنْ يُوحِدُوا كَلِمَتَهُمْ ، وَيَجْمَعُوا قُلُوبَهُمْ ، وَيَحْذَرُوا



مِنْ فَتْحِ تَغَرَاتٍ دَاخِلِيَّةٍ، وَتَغْلِيْبِ خِلاَفَاتٍ جَانِبِيَّةٍ، إِنَّ التَّعَصُّبَ لِلشِّعَارَاتِ وَالجَمَاعَاتِ، وَالنَّظَرَاتِ الحِزْبِيَّةِ الضَّيِّقَةِ، لَيْسَ مِنْ دِيْنِ اللهِ فِي شَيْءٍ، فَالْحَقُّ لَيْسَ حِكْرًا عَلَىٰ فَرْدٍ دُونَ آخَرَ، وَلاَ جَمَاعَةٍ دُونَ أُخْرَىٰ، مَا دَامَ الكُلُّ عَلَى المَنْهَجِ النَّبُويِّ - لاَ سِيَّمَا فِي المَجَالِ العَقَدِيِّ - وَالخَطَأُ وَارِدٌ، والنُّصْحُ مَشْرُوعٌ، والتَّسْفِيهُ وَالأَذَىٰ بَيْنَ الإِخْوةِ مَمْنُوعٌ. والمُجَاهَرة والنُّصْحُ مَشْرُوعٌ، والتَّسْفِيهُ وَالأَذَىٰ بَيْنَ الإِخْوةِ مَمْنُوعٌ. والمُجَاهَرة بالرُّدُودِ، وَالإِنْشِغَالُ بِهَا بَيْنَ أَصْحَابِ المَنْهَجِ الوَاحِدِ - يُتِيْحُ الفُرْصَةَ لِلأَعْدَاءِ لإَحْكَام الوَقِيْعَةِ بَيْنَ الأَحِبَّةِ؛ فَالحَذَرَ الْحَذَرَ!!

أَلاَ مَا أَحْوَجَ حَمَلَةَ السُّنَّةِ إِلَىٰ تُنْسِيْقِ جُهُودِهِمْ، والتَّلَاحُمِ مَعَ وُلاَتِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ؛ لِدَرْءِ الأَخْطَارِ المُحْدِقَةِ بِهِمْ<sup>(١)</sup>.

فَيَا أُمَّةَ الإِسْلَامِ، وَيَا حَملَةَ السُّنَةِ، وَيَا أَحَبابَ المُصْطَفَى ﷺ، أَمَا اَنْ نَتَنَبَّهَ لِلأَخْطَارِ المُحِيْطَةِ بِنَا، وَالَّتِيْ تُهَدِّدُنَا فِي دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا؟! أَمَا اَنْ لَنَا أَنْ نَتَخَلَّىٰ عَنِ المَعَارِكِ الوَهْمِيَّةِ، وَالخِلاَفَاتِ الجَانِبِيَّةِ، وَنَبْذُلَ طَاقَاتِنَا، وَنَكْرَفَ جُهُودَنَا؛ دِفَاعًا عَنِ السُّنَّةِ وَنَشْرًا لَهَا، وَنَتَلاَحَمَ مَعَ وُلاَتِنَا وَعُلَمَائِنَا؛ لِلسَّيْرِ جَمِيْعًا فِي طَرِيْقِ الخَيْرِ والرَّشَادِ؟!

فَمَنَ يَقُومُ بِذَلِكَ يَا أُمَّةَ الإِسْلَامِ ؟! مَنْ للسُّنَةِ المُطَهَّرَةِ ؛ يَقُومُ بِهَا ، وَيَدُبُ وَيَدُبُ وَيَذُبُ وَيَذُبُ وَيَذُبُ

<sup>(</sup>١) الْمُحَدِقَةُ بهم، أي: الْمُحِيطَةُ بهم. «تاج العروس» (حدق).



عَنْهَا \_ بَعْدَ اللهِ \_ إِلاَّ أَنْتُمْ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ؟! فَكُونُوا كَمَا أَرَادَ اللهُ لَكُمْ؛ يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ؛ فَمِنْهُ وَحْدَهُ التَّوْفِيْقُ وَالسَّدَادُ.

نَفَعَنِيْ اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِهَدْيِ كِتَابِهِ، وَبِسُنَّة نَبِيِّهِ ﷺ، أَقُولُ قَوْلِيْ هَلْذَا، وَأَسْتَغْفِرُ وهُ؟ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ الجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُ وهُ؟ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

## وللقائية

الحَمْدُ لله الَّذِيْ أَبِانَ الطَّرِيْقَ، وَأَوْضَحَ المَحَجَّةَ، وَأَرْسَلَ رُسُلَهُ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ؛ لَئِلاَ يَكُونَ للنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ؛ لَئِلاَ يَكُونَ للنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَرَسُولُهُ، اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، كَسَاهُ مِنْ حُلَلِ النُّبُوَّةِ مَا زَادَهُ مَهَابَةً وَبَهْجَةً، صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ؛ الَّذِيْنَ فَدَوْهُ بِكُلِّ نَفْسٍ وَمُهْجَةٍ (١)، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْم الدِّيْنِ.

#### أتما بعب:

فَاتَقُوا الله َ عِبَادَ الله ِ وَتَمَسَّكُوا بِسُنَةِ رَسُولِكُمْ ﷺ، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

عِبَادَ اللهِ عَإِنَّ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ بِعِبَادِهِ أَنْ يُقَيِّضَ لِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ -فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ - رِجَالاً أَكْفَاءً، يَنْفُونَ عَنْ دِيْنِ اللهِ تَحْرِيْفَ الغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الجَاهِلِيْنَ؛ فَـ «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ هَلَذِهِ الأُمَّةِ

<sup>(</sup>١) المُهْجَة: الرُّوح؛ يقال: خَرَجَتْ مُهْجَتُهُ. «تاج العروس» (مهج).



عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِيْنَ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمُنُ اللهِ»؛ كَمَا فِي الحَدِيْثِ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ»، عَنْهُ ـ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ \_(١).

وَإِنَّهُ عَلَى مَرَّ الْعُصُورِ، وَتَعَاقُبِ الأَجْيَالِ، لاَ تَزَالُ سُنَّةُ المُصْطَفَىٰ وَاضِحَةَ المَعَالِمِ، مَرْفُوعَةَ الرَّايَةِ، يُهَيِّىءُ اللهُ لَهَا أَئِمَّةَ الهُدَىٰ؛ لِيَكُونُوا شُمُوسًا سَاطِعَةً، تُضِيءُ الطَّرِيْقَ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الخَيْرَ وَالهِدَايَةَ، فَمَا عَلَى شُمُوسًا سَاطِعَةً، تُضِيءُ الطَّرِيْقَ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الخَيْرَ وَالهِدَايَةَ، فَمَا عَلَى المُسْلِمِ إِلاَّ أَنْ يَسْلُكَ طَرِيْقَ الحَقِّ، وَيَذَرَ التَّعَصُّبَ جَانِبًا، وَيَسْأَلَ أَهْلَ العِلْمِ عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ (٢).

وَإِنَّ الْأُمَّةُ الْيُوْمُ بِحَاجَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ زَمَانٍ مَضَىٰ إِلَىٰ الاتِّحَادِ عَلَىٰ مَنْهَجِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ ؛ حَتَّىٰ تُصَبَّ الجُهُودُ في مُحَصِّلَةٍ وَاحِدَةٍ نَحْوَ الهَدَفِ السَّامِي الجُهُودُ في مُحَصِّلَةٍ وَاحِدَةٍ نَحْوَ الهَدَفِ السَّامِي النَّذِيْ يَسْعَیٰ إِلَيْهِ كُلُّ مُسْلِمٍ ؛ لِقِيَادَةِ سَفِيْنَةِ الأُمَّةِ إِلَىٰ بَرِّ الأَمَانِ ، وَشَاطِى الإِيْمَانِ ، اللَّهِ عُلَىٰ ثَعْرِ مِنْ ثُعُورِ الإِسْلامِ بَعِيْدًا عَنْ كُلِّ مَسْلِمٍ عَلَىٰ ثَعْرٍ مِنْ ثُغُورِ الإِسْلامِ بَعِيْدًا عَنْ كُلِّ مَا يُعَكِّرُ طَرِيْقَ وُصُولِهَا ، وَإِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ عَلَىٰ ثَعْرٍ مِنْ ثُغُورِ الإِسْلامِ في خِدْمَةِ دِيْنِهِ وَعَقِيْدَتِهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْ إِبْ بَحَسَبِ مَكَانِهِ وَمَسْئُو وُلِيَتِهِ .

فَأَرُواالله َ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ـ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا، وَسِيْرُوا بِخُطًا مُتَوَازِنَةٍ، يُتَوِّجُهَا العِلْمُ الشَّرْعِيُّ، الَّذِيْ مِنْ خِلَالِهِ يُبْنَى الوَعْيُ الوَاقِعِيُّ؛ لِتَأْخُذَ هَاذِهِ

<sup>(</sup>٢) أَشْكَلَ عليه: الْتَبَسَ عليه، ولا يصح بناؤه للمفعول في هذا المعنى؛ فلا يُقّال: أُشْكِلَ عليه. انظر: «القاموس» (شكل).



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٣٦٤١)، و «صحيح مسلم» (١٠٣٧/ ١٧٤) «كتاب الإمارة»، من حديث معاوية \_ رضى الله عنه \_ وغيره .

الأُمَّةُ دَوْرَهَا القِيَادِيَّ والرِِّيَادِيَّ مِنْ جَدِيْدٍ فِي مُقَدِّمَةِ الرَّكْبِ، وَلِتَقُودَ البَشَرِيَّةَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِلَىٰ مَوَاطِنِ العِزِّ وَالشَّرَفِ، وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ!

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَى الحَبِيْبِ المُصْطَفَى، صَلُّوا عَلَيْهِ صَلاَةَ مُتَبِع لَهُ، مُحِبِّ لَهُ، مُقْتَف آثَارَهُ، مُتَمَسِّك بِسُنَّتِهِ؛ كَمَا مَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ - جَلَّ وَعَلاَ - فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْحِكَ تَهُ مُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّيِيِّ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّيِيِّ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّيِيِّ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّيِيِّ يَكَأَيُّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا اللَّهُ اللَّاحِزاب].





# Å

# السِّيْرَةُ ٱلنَّبَوِيَّةُ وَوَاقِعُ ٱلْأُمَّةِ



## ولنظب لعفرني

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِيْنِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ علَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيْدًا، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَثُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَثُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَثْنِيْ عَلَيْهِ الخَيْرَ كُلَّهُ، تَعْظِيْمًا لِشَأْنِهِ وَتَمْجِيْدًا.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، إِيْمَانًا بِهِ وَتَوْجِيدًا، وَكُفْرًا بِمَا سِوَاهُ وَتَنْدِيْدًا (١)، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيُّهُ وَحَبِيْبُهُ، أَرْسَلَهُ هَادِيًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَصَفِيُّهُ وَحَبِيْبُهُ، أَرْسَلَهُ هَادِيًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَسَرَاجًا مُنِيْرًا، أَيَّدَهُ بِالمُعْجِزَاتِ البَاهِرَةِ، وَالآيَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَاخْتَصَهُ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا، أَيَّدَهُ بِالمُعْجِزَاتِ البَاهِرَةِ، وَالآيَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَالْمِلَّةِ الطَّاهِرَةِ؛ تَرَكَنَا عَلَى المَحَجَّةِ البَيْضَاءِ، لَيْلُهَا بِالمُعْجَةِ المَيْفَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَا عَلَى المُحَجَّةِ البَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَرِيْغُ عَنْها إِلاَّ هَالِكُ، فَصلَى اللهُ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرِيَّةِهِ، ومَنِ اسْتَنَّ بِسُتَتِهِ، وَاقْتَفَىٰ أَثَرَهُ، صَلاَةً مُتَتَابِعَةً عَدِيْدَةً، وَبَرَكَاتٍ مُتَعَاقِبةً مَدِيدَةً، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا مَزِيْدًا.

#### أتما بعب.

فَيَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ المُسْ لِمُونَ ، اتَّقُوا اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، اتَّقُوهُ؛

(١) التنديد: التشهير وإظهار العيوب، ندَّد به: شَهَّر به وصرَّح بعيوبه. «اللسان» (ندد).



تَفُوزُوا وَتُفْلِحُوا، وَاتَّبِعُوا سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ؛ تَسْعَدُوا وَتَهْتَدُوا، وَاقْتَفُوا أَثَرُهُ، وَبنَهْجِهِ اقْتَدُوا، وَبسِيْرَتِهِ اعْمَلُوا؛ تُوفَقُوا وَتُنْصَرُوا.

أَيُّهُا الْإِخُوةُ فِي اللهِ، يَا أَحْبَابَ رَسُولِ اللهِ ـ عَلَيْهِ صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ لَا اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ أَفْضَلُ صَلَاةٍ وَأَزْكَىٰ وَسَلَامُهُ لَا السِّيرةُ العَظِرةُ وَسَرَةُ خَيْرِ البَرِيَّةِ ، عَلَيْهِ مِنَ اللهِ أَفْضَلُ صَلَاةٍ وَأَزْكَىٰ تَحِيَّةٍ ، بِمَا فِيْهَا مِنْ شَمَائِلَ نَبُويَّةٍ (١) ، وَمُعْجِزَاتٍ مُحَمَّدِيَّةٍ ، وَوَقَائِعَ مُصْطَفَوِيَّةٍ ، تَحِيَّةٍ ، بِمَا فِيْهَا مِنْ شَمَائِلَ نَبُويَّةٍ (١) ، وَمُعْجِزَاتٍ مُحَمَّدِيَّةٍ ، وَوَقَائِعَ مُصْطَفَويَّةٍ ، كُلُّهَا مَعِينٌ ثَرُّ ، وَيَنْبُوعُ صَافٍ مُتَدَفِّقٌ ، يَرْتَوِيْ مِنْ نَمِيْرِهِ كُلُّ مَنْ أَرَاد كُلُهَا مَعِينٌ ثَرُّ ، وَيَنْبُوعٌ صَافٍ مُتَدَفِّقٌ ، يَرْتَوِيْ مِنْ نَمِيْرِهِ كُلُّ مَنْ أَرَاد كُلُها مَعِينٌ ثَرُّ ، وَيَنْبُوعٌ صَافٍ مُتَدَفِّقٌ ، يَرْتَوِيْ مِنْ نَمِيْرِهِ كُلُّ مَنْ أَرَاد السَّلَامَة مِنْ لُوثَاتِ الوَثَاءَ ، وَالنَّجَاةَ مِنْ أَكْدَارِ الجَاهِليَّةِ ، بَلْ هِيَ الشَّمْسُ السَّاطِعَةُ ، والسَّنَا المُشْرِقُ ، والمِشْعَلُ الوَضَّاءُ ، والنُّورُ المُتَأْلُقُ ، الَّذِيْ السَّاطِعَةُ ، والسَّنَا المُشْرِقُ ، والمِشْعَلُ الوَضَّاءُ ، والإِجْتِمَاعِيَّةٍ وَسِواهَا . يُبَلِّدُ خُلُلُمَاتِ الإِنْحِرَافَاتِ العَقَدِيَّةِ وَالسُّلُوكِيَّةِ ، والإِجْتِمَاعِيَّةِ وَسِواها .

أَيُّهُ الْمُسْلِمُونَ ، إِنَّ حَاجَةَ الأُمَّةِ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ سِيْرَةِ الحَبِيْبِ المُصْطَفَىٰ وَالْمُعْبَ وَالْاِقْتِبَاسِ مِنْ مِشْكَاةِ النَّبُوَّةِ ، فَوْقَ كُلِّ حَاجَةٍ ، بَلْ إِنَّ ضَرُورَتَهَا إِلَىٰ ذَاكَ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ ؛ فَكُلُّ مَنْ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآخِرَ ، يَجْعَلُ الرَّسُولَ ـ ذَاكَ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ ؛ فَكُلُّ مَنْ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآخِرَ ، يَجْعَلُ الرَّسُولَ ـ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ \_ قُدُوتَهُ ، والمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ أُسُونَهُ ؛ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ \_ قُدُوتَهُ ، والمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ أُسُونَهُ ؛ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَمَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسُونَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَوذَكُرُ وَذَكُرَ اللّهَ كَذِيرًا ﴿ لَهُ اللّهُ وَالْمُحْرَابِ] .

وَأَهْلُ الإِيمَانِ الحَقِّ يَسْتَمِدُّونَ مِنَ الهَدْيِ النَّبَوِيِّ كُلَّ أُمُورِهِمْ؛ فَلاَ

<sup>(</sup>١) أي: أخلاق نبوية، جمع شِمَالٍ، وهو الخُلُق. «تاج العروس» (شمل).



تَسْتَوِي الْأُمُورُ وَتَسْتَقِيْمُ السَّبِيْلُ إِلاَّ بِذَلِكَ ؛ فَبِهَدْيِه - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ - يَهْتَدُونَ، وَعَلَىٰ ضَوْءِ سُنَّتِهِ يَسِيْرُونَ، وَمِنْ مَعِيْنِ نُبُوَّتِهِ يَرْتَوُونَ، وَلأَعْلاَمِ هِدَايَتِهِ يَهْتَدُونَ، وَعَلَىٰ ضَوْء سُنَّتِهِ يَسِيْرُونَ، وَمِنْ مَعِيْنِ نُبُوَّتِهِ يَرْتَوُونَ، وَلأَعْلاَمِ هِدَايَتِهِ يَحْمِلُونَ، وَتَحْتَ لِوَائِهَا يَنْضَوُونَ (١١)، أَسْقَطُوا الرَّايَاتِ المَشْبُوهَة، وَدَحَضُوا يَحْمِلُونَ، وَعَلَيْهِ يَحْمَونَ وَعَلَيْهِ يَلْقَوْنَ اللهَ عَارَاتِ الزَّائِفَة، وَلَمْ يُبُقُوا إِلاَّ شِعَارَ التَّوجِيْدِ والمُتَابَعَة، عَلَيْهِ يَحْيَوْنَ، وَعَلَيْهِ يَلْقَوْنَ اللهَ رَبَّ العَالَمِيْنَ.

إِخُوةَ الإِيْمَانِ، وَلَمْ تَكُنْ حَاجَةُ الأُمَّةِ فِي عَصْرٍ مَا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ السِّيْرَةِ الْعَطِرَةِ مَعْرِفَةَ الْهِبَدَاءِ وَاقْتِدَاءٍ - أَشَدَّ إِلَيْهَا مِنْ هَاذَا الْعَصْرِ، الَّذِيْ تَقَاذَفَتْ فِيْهِ الْأُمَّةَ أَمْوَاجُ المِحَنِ، وَتَشَابَكَتْ فِيْهِ حَلَقَاتُ الفِتَنِ، وَعَلَبَتْ فِيْهِ الْأُمَّةُ أَمُواجُ المِحَنِ، وَتَشَابَكَتْ فِيْهِ حَلَقَاتُ الفِتَنِ، وَعَلَبَتْ فِيْهِ الأُمَّةُ أَلُوانًا مِنَ الأَهْوَاءُ، وَاسْتَحْكَمَتِ المَزَاعِمُ وَالآرَاءُ، وَوَاجَهَتْ فِيْهِ الأُمَّةُ أَلُوانًا مِنَ التَّصَدِّي السَّافِرِ، والتَّحَدِّيُ المَاكِرِ، وَالتَّامِر الرَّهِيْبِ مِنْ قَبَلِ أَعْدَاءِ التَّصَدِّي السَّافِرِ، والتَّحَدِّيُ المَاكِرِ، وَالتَّامَر الرَّهِيْبِ مِنْ قَبَلِ أَعْدَاءِ التَّسَكِدِي السَّافِرِ، والتَّحَدِّيُ المَاكِرِ، وَالتَّالَمُ لِللَّهُ مَنْ لَعَنَهُمُ اللهُ الْإِسْلاَمِ عَلَى اخْتِلَافِ مِلْلِهِمْ وَنِحَلِهِمْ، يَتَوَلِّى كِبْرَ ذٰلِكَ مَنْ لَعَنَهُمُ اللهُ وَغَنِي السَّافِرِ، وَالسَّهُمُ اللهُ وَمَنْ وَالأَهُمْ مِنْ دُعَاةُ التَثْلِيثِ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، مِنَ الْمَهُ وَقَيْحِ ثَقَافَاتِهِمْ، وَمَنْ وَالأَهُمْ مِنْ دُعَاةُ التَثْلِيثِ وَعَبَدَةِ الصَّلَيْبِ، وَمَنْ وَالأَهُمْ مِنْ دُعَاةُ التَثْلِيثِ وَعَبَدَةِ الصَّلْيْبِ، وَمَنْ وَالأَهُمْ مِنْ دُعَاةُ التَّلْمِيْدِ أَفْكَارِهِمْ وَقَيْحِ ثَقَافَاتِهِمْ، مِنْ المَفْتُونِينَ بِهِمُ، المُتَأْثِرِينَ بِصَدِيْدِ أَفْكَارِهِمْ وَقَيْحِ ثَقَافَاتِهِمْ، مِنْ المَفْتَوْنِينَ بِهِمُ، المُتَأْثِرِينَ بِصَدِيْدِ أَفْكَارِهِمْ وَقَيْحِ ثَقَافَاتِهِمْ، مِنَ المَمْنَةِ، وَدُعَاةِ التَّغْرِيْبِ.

وَيَـزُدُادُ الْأَسَىٰ حِيْنَ يَجْهَلُ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ حَقَائِقَ دِيْنِهِم، وَيَسِيْرُونَ مَعَ التَّيَّارَاتِ الجَارِفَةِ دُونَ تَمْحِيْصٍ وَتَحْقِيْقٍ،

<sup>(</sup>١) ينضوون: ينضمُّون. «القاموس» (ضوي).



أَوْ يَجْمُدُونَ عَلَىٰ مَوْرُوثَاتٍ مُبْتَدَعَةٍ، دُونَ تَجْلِيةٍ وَلاَ تَدْقِيْقٍ، وَحِيْنَمَا يُضْرَبُ المَثُلُ فِي ذَٰلِكَ عَلَىٰ نَظْرَةِ كَثِيْرٍ مِنْ أَهْلِ الإسلامِ للسِّيْرَةِ المُبَارِكَةِ، فَإِنَّكَ وَاجِدٌ العَجَبَ العُجَابِ: فَفِئَاتُ تَغْلُو فِي الجَنَابِ المُحَمَّدِيِّ، وَتَرْفَعُهُ إلى وَاجِدٌ العَجَبَ العُجَابِ: فَفِئَاتُ تَغْلُو فِي الجَنَابِ المُحَمَّدِيِّ، وَتَرْفَعُهُ إلى المَّيْرَةِ المَعَامِ الإلهِيِّ، وَفِئَاتُ تَجْفُو وَتُعْرِضُ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ نَظَرُوا إِلَى السِّيْرَةِ النَّاسِ مَنْ نَظَرُوا إِلَى السِّيْرَةِ النَّاسِ مَنْ نَظَرُوا إِلَى السِّيْرَةِ النَّاسِ مَنْ نَظَرُوا إلَى السِّيْرَةِ النَّاسِ مَنْ نَظَرُوا إلى السِّيْرَةِ النَّاسِ مَنْ نَظَرُوا إلى السِّيْرة النَّهُ وَلَا تَسْتَوْيِرُ هُمَمًا، وَلاَتَشْحَدُ عَزَائِمَ.

وَأَبُوالقَاسِمِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ الهَاشِمِيُ القُرَشِيُ وَلَا أَبِيْ وَأُمِّي \_ فَوْقَ كَوْنِهِ عَظِيْمًا مِنْ عُظَمَاءِ التَّأْرِيْخِ ، فَإِنَّ شَرَفَ النَّبُوَة ، وَسُمُو الرِّسَالَةِ هُمَا اللَّذَانِ يُحَتِّمَانِ لَهُ المَحَبَّةَ وَالاِتِّبَاعَ ، وَإِنَّ ارْتِبَاطَنَا وَسُمُو الرِّسَالَةِ هُمَا اللَّذَانِ يُحَتِّمَانِ لَهُ المَحَبَّةَ وَالاِتِّبَاعَ ، وَإِنَّ ارْتِبَاطَنَا وَحَبِيْنِنَا عَلَيْهِ وَسِيْرَتِهِ العَطِرَة ، لَيْسَ ارْتِبَاطَ أَوْقَاتٍ وَمُنَاسَبَاتٍ ، وَلاَ مِرسُولِنَا وَحَبِيْنِنَا عَلَيْهِ وَسِيْرَتِهِ العَطِرَة ، لَيْسَ ارْتِبَاطُ وَثِيْنٌ فِي كُلِّ الظُّرُوفِ وَجَمِيْعِ حَدِيثَ مُعْجِزاتٍ وَذِكْرَيَاتٍ ؛ بَلْ إِنَّهُ أَرْتِبَاطُ وَثِيْنٌ فِي كُلِّ الظُّرُوفِ وَجَمِيْعِ حَدِيثَ مُعْجِزاتٍ وَذِكْرَيَاتٍ ؛ بَلْ إِنَّهُ أَرْتِبَاطُ وَثِيْنٌ فِي كُلِّ الظُّرُوفِ وَجَمِيْعِ الشَّيْفُ لَيْسَتْ شَخْصِيَّةً مَعْمُورَةً ، وَلاَ في المُمَاتِ ، وَشَخْصِيَّةُ وَيَئِيهُ لَيْسَتْ شَخْصِيَّةً مَعْمُورَةً ، وَلاَ في الشَّعُونِ إلى المَمَاتِ ، وَشَخْصِيَّةُ وَيَئِيهُ لَيْسَتْ شَخْصِيَّةً مَعْمُورَةً ، وَلاَ في الشَّعُونِ إلى المَمَاتِ ، وَشَخْصِيَّةُ وَيُنِي لَيْسَتْ شَخْصِيَّةً مَعْمُورَةً ، وَلاَ في الشَّكُونِ إلى المَمَاتِ ، وَشَخْصِيَّةُ وَيُنَا وَتُطُوى حِيْنًا ، حَاشَاهُ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلامُ \_ بَل إِنَّ ذِكْرَهُ يَمْلا أَلاَفَاقَ ، والشَّهَادَةَ بِرِسَالَتِهِ تُدُوِّي عَبْرَ المَآذِنِ وَالمَنَائِرِ ، وَتَنْطَلِقُ عَبْرَ الحَنَاجِرِ والمَنَائِرِ (٢) .

وَالْمُسْلِمُ الَّذِي لاَ يَعِيشُ حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ فِي قَلْبِهِ، وَلاَ تَتَّبِعُهُ بَصِيْرَتُهُ

<sup>(</sup>٢) المنائر: جمع مَنَارة، وهي المِثْذَنة. «القاموس» (نور).



<sup>(</sup>١) مَطْمُورَة، أي: مدفونة، والطَّمْر: الدَّفْن. «تاج العروس» (طمر).

في عَمَلِهِ وَتَفْكِيْرِهِ، في كُلِّ لَحْظَةٍ مِنَ لَحَظَاتِهِ للْيُغْنِي عَنْهُ أَبَدًا التَّغَنِّي بِسِيْرَتِهِ، وَلاَ صِيَاغَةُ النُّعُوتِ فِي مَدَائِحِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ أَغْلَىٰ وَأَعْلَىٰ مِنْ مَدْحِ بِسِيْرَتِهِ، وَلاَ صِيَاغَةُ النُّعُوتِ فِي مَدَائِحِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ أَغْلَىٰ وَأَعْلَىٰ وَأَعْلَىٰ مِنْ مَدْحِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلا لَهُ، وَثَنَائِهِ عَلَيْهِ؛ أَمَا رَفَعَ ذِكْرَهُ، وَأَعْلَىٰ قَدْرَهُ، وَشَرَحَ صَدْرَهُ؟! صَدْرَهُ اللهِ وَسَلامه عَلَيْهِ!

وَمَاجَنَحَ طُوَائِفُ مِنَ المُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ مِثْلِ هَاذَا اللَّوْنِ مِنَ الإِفْطَاحِ عَنْ تَعَلَّقِهِمْ بِنَبِيّهِمْ، إِلاَّ لَمَّا أَعْيَاهُمْ عِبْءُ العَمَلِ، وَتَرَكَتْ نُفُوسُهُمُ العَزَمَاتِ، وَاسْتَسْلَمَتْ لِلتَّوَانِي والكَسلِ، فَالجُهْدُ الَّذِيْ يَتَطَلَّبُ العَزَائِمَ هُو الإِسْتِمْسَاكُ وَالاِقْتِدَاءُ، فَبَدَلاً مِنَ التَّغَنِّي وَالتَّرَثُم يَنْهَضُ المُسْلِمُ الجَادُّ إِلَىٰ تَقُويْمِ نَفْسِهِ، وَالاِقْتِدَاءُ، فَبَدَلاً مِنَ التَّغَنِّي وَالتَّرَثُم يَنْهَضُ المُسْلِمُ الجَادُ إِلَىٰ تَقُويْمِ نَفْسِهِ، وَإِصْلاحِ شَأْنِهِ؛ حَتَىٰ يُحَقِّقَ الإِقْتِدَاء بِرَسُولِه عَلَيْ ، وَحَتَىٰ يُتَرْجِمَ لِلْكَ وَإِصْلاحِ شَأْنِهِ؛ حَتَىٰ يُحَقِّقَ الإِقْتِدَاء بِرَسُولِه عَلَيْ ، وَحَتَىٰ يُتَرْجِمَ لِلْكَ اللَّعَاوَىٰ إِلَىٰ وَاقع عَمَلِيِّ فِي كُلِّ شُتُونِهِ: فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، فِي حَرْبِهِ وَسِلْمِهِ، في عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلاتِهِ. وَسِلْمِهِ، في عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلاتِهِ.

وَإِنَّ تَحُوِيْلَ الْإِسْلَامِ إِلَىٰ هَرِّ للرُّءُوسِ، وَتَضْخِيْمٍ للْعَمَائِمِ، وَإِطَالَةٍ للسُّبَحِ، يُصَاحِبُ ذٰلِكَ تَمْتَمَاتُ (١) وَهَمْهَمَاتُ (٢)، وَتعَلُّقٌ بِأَذْكَارٍ وَتَسَابِيْحَ، للسُّبَحِ، يُصَاحِبُ ذٰلِكَ تَمْتَمَاتُ (١) وَهَمْهَمَاتُ (٢)، وَتعَلُّقٌ بِأَذْكَارٍ وَتَسَابِيْحَ، مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، وَتَمَسُّكُ بِقَصَائِدَ وَتَوَاشِيْحَ (٣): لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ

<sup>(</sup>٣) التَّواشيح: جمع توشيح، وهو اسمٌ لنوع من الشعر استحدثه الأندلسيون، وهو فنٌ عجيب. «تاج العروس» (وشح).



<sup>(</sup>١) التَّمْتَمَاتُ: جَمْعُ تَمْتَمَةٍ، وَهِيَ: رَدُّ الكَلاَمِ إِلَى التَّاءِ والمِيْمِ، وَقيل: هُو أَنْ يُعَجِّلَ بِكَلاَمِهِ؛ فَلاَ يَكَادُ يُفْهِمُكَ. انظر: «اللسان» (تمم).

<sup>(</sup>٢) الهَمْهَمَاتُ: جَمْعُ هَمْهَمَةٍ، وَهِيَ: الكَلاَمُ الخَفِيُّ. انظر: «اللسان» (همم).

يَحَارُ العَقْلُ فِي قَبُولِهِ! .

وَالْأَدُهُى مِنْ ذَلِكَ: أَنْ تُجْعَلَ هَذِهِ الأُمُورُ مَعَايِيْرَ لِصِدْقِ المَحَبَّةِ وَعَدَمِهَا، وَمَقَايِسْ يُرْمَىٰ كُلُّ مَنْ تَرَكَهَا، وَاسْتَبَانَ عَوَارَهَا، بِتَنَقُّصِهِ لِلْحَبِيْبِ وَعَدَمِهَا، وَمَقَايِسْ يُرْمَىٰ كُلُّ مَنْ تَرَكَهَا، وَاسْتَبَانَ عَوَارَهَا، بِتَنَقُّصِهِ لِلْحَبِيْبِ المُصْطَفَىٰ عَيْقِهُ، وَتِلْكَ كَمَا قِيلَ:

#### شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَم (١)

فَحُبُّ رَسُولِنَا ﷺ مَغْرُوسٌ فِي شَغَافِ قُلُوبِنَا (٢) ، وَلاَ يَغِيْظُ حُبُّهُ إِلاَّ قَلْبَ كُلِّ مُنَافِقٍ جَحُودٍ.

وَمِنَ الْمُؤْسِفِ: أَنَّ أَعْدَاءَ المِلَّةِ تَمَكَّنُوا فِي غَفْلَةٍ مِنَ المُصْلِحِيْنَ فَكَ يُوا فِي غَفْلَةٍ مِنَ المُصْلِحِيْنَ أَنْ يُصَدِّعُوا بِنَاءَهُ، وَيَنْقُضُوا أَرْكَانَهُ، فَكَيْفَ \_ يَا أَحْبَابَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ \_ يُتْرَكُ مِيْرَاتُ النَّبُوَّةِ نَهْبًا لِلْعَوَادِيْ؟! وَكَيْفَ يَقَعُ التَّبُدِيْلُ الصَّلاةُ والسَّلامُ \_ يُتْرَكُ مِيْرَاتُ النَّبُوَّةِ نَهْبًا لِلْعَوَادِيْ؟! وَكَيْفَ يَقَعُ التَّبُدِيْلُ

(۱) هَـٰذَا البَيت لأبي أخزم الطائي، وقيل: لعقيل بن علفة المُرِّيِّ، وهو مع بيت قبله: إِنَّ يَنِيَّ زَمَّلُـونِي بِالـدَّمِ شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَم

والشنشنة: العادة والسجية. والبيت من أبيات الأمثال يضرب للرجل يشبه أباه، وكذا يضرب لقرب الشَّبَهِ في الخُلُق. انظر: «النهاية» (شنشن)، و «مجمع الأمثال» (١/ ٣٦١)، (٢/ ٣١٣).

والمراد: أن المبتدعة أشبه وأولى بتنقُّصهم للرسول على من أهل السُّنَة، وأن أهل السُّنَة وأن أهل السُّنَة بَرَاءٌ ممَّا رُمُوا به من التنقُص منه على «نونية الشَّنَة بَرَاءٌ ممَّا رُمُوا به من التنقُص منه على الظر هذه الفرية والجواب عنها في «نونية ابن القيم» بشرح ابن عيسى (٢/ ٣٦٨٣٤).

(٢) شَغَاف القلب: عِلافه، وهو جِلْدَةٌ دون القلب كالحجاب. انظر: «روضة المحبين» لابن القيم (ص٥٦)، و «تاج العروس» (شغف).



والتَّغْيِيْرُ فِي دِيْنِ اللهِ في غَفْلَةٍ وَسُكُونِ؟! وَكَيْفَ يُمَهَّدُ للجَاهِلِيَّةِ الأُوْلَىٰ أَنْ تَعُودَ مِنْ جَدِيْدٍ؟! أَلاَ فَلْيَفْقَهِ المُسْلِمُونَ سِيْرَةَ رَسُولِهِمْ عَلَيْ فِقْهَا مُؤَصَّلًا بِالدَّلِيْلِ وَالبُرْهَانِ، قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ بِهِمُ السُّبُلُ المُلْتَوِيَةُ، فَتُطَوِّحَ بِهِمْ بَعِيْدًا عَنِ الجَادَّةِ، ﴿ وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنَعًا ﴿ الكَهِفَ !! .

أُمَّةَ الإِسْلَامِ، لَقَدْ جَرَّبَتِ الأُمَّةُ هَاذِهِ المَظَاهِرَ بَعْدَ انْحِسَارِ القُرُونِ الثَّلاَثَةِ، فَلَمْ تُجدِ شَيْئًا، لَمْ تُعِدْ عِزَّةً، وَلَمْ تُورثْ مَنَعَةً، وَلَمْ تُرجعْ مُقَدَّسَاتٍ.

وَإِذَا كَانَتِ الأُمَّةُ فِي هَاذِهِ الظُّرُوفِ الحَرِجَةِ الَّتِيْ تَمُرُّ بِهَا تَتَحَدَّثُ عَنْ مُعْجِزَاتِ المُصْطَفَىٰ ﷺ، فَكَيْفَ يَطِيْبُ الحَدِيْثُ، وَكَيْفَ يَحْلُو الكَلاَمُ، وَمُقَدَّسَاتُ المُسْلِمِيْنَ يَعِيْثُ فِيْهَا أَعْدَاءُ الإِسْلاَمِ مِنَ اليَهُودِ الأَخْبَاثِ؟! وَمُقَدَّسَاتُ المُسْلِمِيْنَ يَعِيْثُ فِيْهَا أَعْدَاءُ الإِسْلاَمِ مِنَ اليَهُودِ الأَخْبَاثِ؟! وَمُقَدَّسَاتُ المُسْلِمِيْنَ يَعِيْثُ فِيْهَا أَعْدَاءُ الإِسْلاَمِ مِنَ اليَهُودِ الأَخْبَاثِ؟! وَهَا هُمْ يُصَعِدُونَ عُدُوانَهُمْ، ويَزِيْدُونَ فِي إِذْكَاءِ نَارِ الفِتْنَةِ (١)؛ تَحَدِّيًا لِمَسْلِمِينَ.

كَيْفَ يَجْمُلُ الْحَدِيْثُ عَنِ المُعْجِزَاتِ وَالذِّكْرَيَاتِ، وَأَعْدَاءُ المُسْلِمِيْنَ مِنَ الصِّرْبِ المُعْتَدِيْنَ يُصِرُّونَ عَلَىٰ صَلَفِهِمْ (٢) وَعُدْوَانِهِمْ، ضِدَّ إِخْوَانِنَا وَحُرُمَاتِنَا وَأَعْرَاضِنَا فِي جُمْهُورِيَّةِ البُوسْنَةِ والهِرْسِكِ؟!

كَيْفَ يَحْلُوالكَالامُ والهِنْدُوسُ الوَثَنِيُّونَ يُمْعِنُونَ فِي حِقْدِهِمُ السَّافِرِ عَلَىٰ مَسَاجِدِنَا وَمَشَاعِرِنَا فِي القَارَّةِ الهِنْدِيَّةِ؟!

<sup>(</sup>٢) الصَّلَفُ: مجاوزة القدر. «تاج العروس» (صلف).



<sup>(</sup>١) إذكاء النار: إيقادها وإشعالها. «القاموس» (ذكو).

كَيْفَ؟! وَكَيْفَ؟! وَقَضَايَانَا الإِسْلاَمِيَّةُ مُعَلَّقَةٌ، وَأَوْضَاعُ المُسْلِمِيْنَ مُتَردِّيَةٌ - إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ - وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ؟!

إِخْوَةَ الْعَقِيْدَةِ، أُمَّةَ الْإِسْلَامِ، إِنَّنَا بِحَاجَةٍ إِلَىٰ تَجْدِيْدِ الْمَسَارِ، وَتَصْحِيْحِ الْمَوَاقِفِ، والوُّقُوفِ طَوِيْلاً للمُحَاسَبَةِ والمُرَاجَعَةِ، نُرِيْدُ مِنْ مُطَالَعةِ السِّيرةِ مَا يَزِيْدُ الْإِيْمَانَ وَيُزَكِّي السَّرِيْرَةَ، وَيَعْلُو بِالأَّخْلاقِ وَيَقُوَّمُ الْمَسِيْرَةَ!

يُخْطِئُ كَثِيْرُونَ حِيْنَمَا يَنْظُرُونَ إِلَى المُصْطَفَىٰ ﷺ وَسِيْرَتِهِ، كَمَا يَنْظُرُ الآخَرُونَ إِلَىٰ عُظَمَائِهِمْ في نَوَاحٍ مُعَيَّنَةٍ مَحْدُودَةٍ بِعِلْمٍ أَوْ حُنْكَةٍ (١) أَوْ عَبْقَرِيَّةٍ ؛ فَرَسُولُنَا ﷺ قَدْ جَمَعَ نَوَاحِيَ الْعَظَمَةِ الإِنْسَانِيَّةِ كُلَّهَا فِي ذَاتِهِ وَشَمَائِلِهِ وَجَمِيْعِ فَرَسُولُنَا ﷺ قَدْ جَمَعَ ذَلِكَ لَيْسَ رَبَّا فَيُقْصَدَ، وَلاَ إِللهًا فَيُعْبَدَ، وَإِنَّمَا هُو نَبِيُّ يُطَاعُ وَيُبَيِّ يُطَاعُ وَيُبَيِّ يُطَاعُ وَيُبَيِّ يُطَاعُ وَيُبَيِّ يُطَاعُ وَيُبَيِّ مُعَ ذَلِكَ لَيْسَ رَبَّا فَيُقْصَدَ، وَلاَ إِللهًا فَيُعْبَدَ، وَإِنَّمَا هُو نَبِيُّ يُطَاعُ وَيُبَيِّ يُطَاعُ وَيُبَعِ مُ مَعَ ذَلِكَ لَيْسَ رَبَّا فَيُقْصَدَ، وَلاَ إِللهًا فَيُعْبَدَ، وَإِنَّمَا هُو نَبِي يُعَلَاعًا وَيَتَمَا هُو مَنَةُ اللهِ عَلَىٰ هَاذِهِ الْمُقَدِّ ؟ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ لَقَدْ مَنَ ٱللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ . . . ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

إِنَّ مِنَ الْمُؤْسِفِ حَقًا؛ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لَمْ يَقْدُرُوا رَسُولَهُمْ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - حَقَّ قَدْرِهِ، حَتَّىٰ وَهُمْ يَتَوَجَّهُونَ إِلَيْهِ بِالحُبِّ وَالتَّعْظِيْمِ؛ ذَٰلِكَ أَنَّهُ حُبُّ سَلْبِيُّ، لاَ صَدَىٰ لَهُ فِي وَاقعِ الحَيَاةِ، وَلاَ أَثَرَ لَهُ فِي السُّلُوكِ وَالإِمْتِثَالِ؛ تَأَمَّلُ هَدْيَهُ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ - بِأَبِيْ هُو وَأُمِّي! - فِي السُّلُوكِ وَالإِمْتِثَالِ؛ تَأَمَّلُ هَدْيَهُ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - بِأَبِيْ هُو وَأُمِّي! - فِي مَجَالِ الأَخْلاقِ، تَجِدْهُ مِثَالَ الكَمَالِ فِي رِقَّةِ القَلْبِ، وَسَمَاحَةِ اليَدِ،

<sup>(</sup>١) الْحُنْكَةُ: التجربةُ والْبَصَرُ بالأمور. «تاج العروس» (حنك).



وَكَفِّ الأَذَىٰ، وَبَذْلِ النَّدَىٰ (١) ، وَعِفَّةِ النَّفْسِ، واسْتِقَامَةِ السِّيْرَةِ، كَانَ ـ عَلَيْهِ الطَّبْعِ، لَيِّنَ الجَانِبِ، لَيْسَ بِفَظِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ـ دَائِمَ البِشْرِ، سَهْلَ الطَّبْعِ، لَيِّنَ الجَانِبِ، لَيْسَ بِفَظِّ وَلاَ عَلِيْظٍ، وَلاَ صَحَّابِ فِي الأَسْوَاقِ.

يَقُولُ أَنَسٌ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : «مَا مَسِسْتُ بِيَدِي دِيْبَاجًا (٢) وَلاَ حَرِيْرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَلاَ شَمِمْتُ رَائِحَةً كَانَتْ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَلاَ شَمِمْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِيْ أُفِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ » (٣)، وَلَقَدْ «خَدَمْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِيْ أُفِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِيْ أُفِّ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِيْ أُفِّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ ! لِمَ صَنَعْتَهُ ؟ ! وَلاَ لِشَيءٍ تَرَكْتُهُ ! لِمَ تَرَكْتُهُ ؟ » (٤).

وَيَقُونُ عَبْدُاللهِ بِنُ الحَارِثِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِن رَسُولِ الله ﷺ (٥).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَافِيُّ، فَعَ رَسُولِ الله ﷺ، قَدْ أَثْرَتْ بِهِ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيْدَةً، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ، قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ،

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٤/ ١٩٠)، والترمذي (٣٦٤١).



<sup>(</sup>١) النَّدَى: السَّخَاءُ وَالكَرَمُ. «تاج العروس» (ندي).

<sup>(</sup>٢) الدِّيبَاج: هو الثياب المتَّخذة من الإبريسم (الحرير). «النهاية» (دبج).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ٢٢٧)، والبخاري (٢٥٦١)، ومسلم (٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٠٣٨)، ومسلم (٢٣٠٩)، والترمذي (٢٠١٥).

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ﷺ، فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ»(١).

تِلْكَ لَعَمْرُ الْحَقِّ ! \_ عَرَاقَةُ الخِلاَكِ، وَكَرِيْمُ الشَّمَائِلِ، فَهَلْ مَنْ يَتَغَنَّوْنَ اليَوْمَ بِسِيْرَتِهِ يَقْتَفُونَ أَثَرَهُ؟!

يَقُولُ عَبَدُاللهِ بِنُ رَوَاحَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_:

وَفِيْنَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الهُدَىٰ بَعْدَ العَمَىٰ فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوْقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ أَرَانَا الهُدَىٰ بَعْدَ العَمَىٰ فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوْقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ أَرَانَا الهُدَىٰ بَعْدَ العَمَىٰ فَقُلُوبُنَا إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالمُشْرِكِيْنَ المَضَاجِعُ (٢) يَبِيْتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالمُشْرِكِيْنَ المَضَاجِعُ (٢)

وَانْظُر إِلَىٰ صَفْحَةٍ أَخْرَىٰ مِنْ صَفَحَاتِ شَمَائِلِهِ فِي الْحَرْبِ والقُوَّةِ ؛ فَقَدْ كَانَ \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ \_ شُجَاعًا لاَ يَعْرِفُ الْخَوْفَ، مِقْدَامًا لاَ يَعْرِفُ الْخَوْفَ، مِقْدَامًا لاَ يَعْرِفُ التَّرَدُّدَ ؛ يَقُولُ أنس \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَحْسَنَ يَعْرِفُ التَّرَدُّدَ ؛ يَقُولُ أنس \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِيْنَةِ النَّاسِ، وَكَانَ أَجُودَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوتِ، وَهُو عَلَىٰ فَرَسِ لأَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُو يَقُولُ : «لَمْ تُرَاعُوا! لَمْ اللهِ عَنْهُ فَرَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْمَاعُهُمْ وَهُو يَقُولُ : «لَمْ تُرَاعُوا! لَمْ تُرَاعُوا! لَمْ تُرَاعُوا! لَمْ تُرَاعُوا! لَمْ تُرَاعُوا! لَمْ قُولًا : «لَمْ قُولُ اللهُ عَلَى الْحَدَاقِ وَقَدْ اللّهُ عَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَى الْمُ الْمَالِقُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى الْمُ لَالَةُ عَلَى الْمُولُ اللهُ عَلَى الْمَالِقُ لَعْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲۹۰۸)، ومسلم (۲۳۰۷).



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳۱٤۹)، و «صحيح مسلم» (۱۰۵۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح البخاري» (١١٥٥).

<sup>(</sup>٣) لَمْ تُرَاعُوا، أي لا فَزَعَ عَليكم ولا رَوْعَ، فاسْكُنُوا واهد ووا. «اللسان» (روع).

وَقَالَ عَلِيٌّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «كُنَّا إِذَا حَمِيَ البَأْسُ، وَلَقِيَ القَوْمُ القَوْمُ القَوْمَ \_. التَّقَيْنَا بِرَسُولِ الله ﷺ فَمَا يَكُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى العَدُوِّ مِنْهُ ﷺ (١).

وَهَكَذَا فِي مُعَامَلُانِهِ لأَصْحَابِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَزَوْجَاتِهِ، وَسِيَاسَةِ اللَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَفِي عِبَادَتِهِ لِرَبِّهِ، وَفِي نَفَقَتِهِ وَبَذْلِهِ، وَحِرصِهِ عَلَىٰ أَدَاءِ رِسَالَتِهِ، وَتَبْلِيْغ دَعْوَةِ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

فَهلْ تُدْرِكُ الأُمَّةُ الإِسْلاَمِيَّةُ اليَوْمَ الطَّرِيْقَةَ المُثْلَىٰ لإِحْيَاءِ وَقَائِعِ السِّيْرَةِ إِحَيَاءً عَمَليًّا حَقِيْقِيًّا، لاَ صُوْرِيًّا شَكْلِيًّا؟!

إِنَّ حَقًّا عَلَىٰ أَهْلِ الإِسْلاَمِ - وَهُمُ المُؤْتَمَنُونَ عَلَىٰ مِيْرَاثِ النَّبُوَّةِ - أَنْ تَصْقُلَهُمُ الوَقَائِعُ، وَتُرَبِّيهُمُ التَّجَارِبُ؛ إِذْ لاَ تَزَالُ الفِتَنُ والخُطُوبُ مُذْلَهِمَّةً عَلَى هَلِذِهِ الأُمَّةِ.

وَلَكِنْ مَعَ مَآسِيُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُتَكَا شِرَةٍ، وَجِرَا حَاتِهَا المُتَوَافِرَةِ؛ فَإِنَّ هَا دُهْ وَ الْحَيْرُ وَيْهَا مُسْتَمِرٌ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، فَفِي هَاذِهِ الْأُمَّةُ أُمَّةٌ ثَرِيَّةٌ بِعَطَاءَاتِهَا، والخَيْرُ فِيْهَا مُسْتَمِرٌ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، فَفِي خِضَمِّ المُعَانَاةِ مَعَ أَعْدَاءِ الإِسْلامِ تَبُرُزُ فُلُولُ التَّقَاوُلِ، وتَظْهَرُ بَوَارِقُ الآمَالِ، تَخْشَدُ تُخَمِّدُهَا صَحَوَاتٌ عَالَمِيَّةٌ، وَانْتِفَاضَاتُ إِسْلامِيَّةٌ، وتَوَجُّهَاتٌ خَيْرِيَّةٌ، تَنْشُدُ الإِسْلامَ بأُصُولِهِ الصَّحِيْحَةِ وَحَقَائِقِهِ النَّاصِعَةِ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ١٥٦)، والبغوي في «الأنوار، في شمائل النبي المختار» (٥٦)، وابن عساكر في «تاريخه» (٤/ ١٣).



وَلْقَدْ ثَبُتَ لِذَوِيْ البَصَائِرِ أَنَّ رَفْعَ رَايَةِ الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ الله، وَإِعْلَانَ التَّضْحِيَةِ، والإِسْتِشْهادَ فِي سَبِيْلِ نُصْرَةِ الحَقِّ ـ هُوَ الطَّرِيْقُ الأَوْحَدُ لإعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ، وَإِعْزَازِ أَهْلِ هَلْذَا الدِّيْنِ، وَأَنَّ النِّزَاعَ مِعَ الأَعْدَاءِ المُتكَاثِرِيْنَ ـ لاَ كَلَمَةِ اللهُ وَإِعْزَازِ أَهْلِ هَلْذَا الدِّيْنِ، وَأَنَّ النِّزَاعَ مِعَ الأَعْدَاءِ المُتكَاثِرِيْنَ ـ لاَ كَثَرَهُمُ اللهُ وَنِوْعَ عَقَيْدةٍ وَهُويَّةً وَمَصِيْرٍ، وَأَنَّ المُقدَّسَاتِ لَنْ تُحَرَّرَ بِرَايَاتٍ كَثَرَّهُمُ الله وَنِوْعَ مَعْدُودَةٍ، وَلاَ شِعَارَاتٍ طَائِفِيَةٍ ضَيِّقَةٍ، وَإِنَّمَا بِشِعَارِ الإسْلامِ، وَالإِسْتِشْهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَالإَسْتِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالإِسْتِشْهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَالإِسْتِشْهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِّنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِّنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ مِا عَنِيْتُ مَا عَنِيْتُ مُ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِالْمُوْمِنِينَ رَءُوثُ لَنْفُسِكُمْ عَلِيْكُمْ بِالْمُوْمِينِينَ رَءُوثُ رَبُّ لَيْحِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسِّمِي اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ التوبة].

أَقُولُ قَوْلِي هَاٰذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



## المظبئة اللثانية

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مَنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَىٰ، وَأَقْصَىٰ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَاسْتَعْصَىٰ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ عَبْدُ اللهِ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، أَمَرَ أُمَّتَهُ بِالتَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهِ وَأَوْصَىٰ ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ حَرَصَ عَلَى اقْتِفَاءِ سِيْرَتِهِ وَاجْتَهَدَ فِي التَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهِ وَاسْتَوْصَىٰ .

#### أتما بعبد:

فَاتَقُوااللّه عَبَادَ الله وَرَوُّوا قُلُوبَكُمْ وَأَرْوَاحَكُمْ مِنْ سِيْرَةِ نَبِيِّكُمْ وَارْوَاحَكُمْ مِنْ سِيْرَةِ نَبِيكُمْ وَارْبِطُوا مُعْجِزَاتِهِ العَظِيمَة، وَمَا فِيْهَا مِنْ حِكَمٍ وَأَسْرَارٍ بَدِيْعَةٍ، وَارْبِطُوا أَنْفُسَكُمْ وَنَشْأَكُمْ وَأُسَرَكُمْ بِهَا رَبْطًا مُحْكَمًا وَثِيْقًا، يَسْمُو عَنِ وَارْبِطُوا أَنْفُسَكُمْ وَنَشْأَكُمْ وَأُسَرَكُمْ بِهَا رَبْطًا مُحْكَمًا وَثِيْقًا، يَسْمُو عَنِ التَّخْصِيْصِ فِي أَوْقَاتٍ، والتَّعْيِيْنِ فِي مُنَاسَبَاتٍ، وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ التَّخْصِيْصِ في أَوْقَاتٍ، والتَّعْيِيْنِ فِي مُنَاسَبَاتٍ، وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ المُناسَبَاتِ الشَرْعِيَّة، والوَقَائِعَ النَّبُويَّة، فِي تَأْرِيْخِنَا الوَضَّاءِ، يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ المُناسَبَاتِ الشَّرْعِيَّة، والوَقَائِعَ النَّبُويَّة، فِي تَأْرِيْخِنَا الوَضَّاءِ، يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ لَهَا تَأْثِيْرٌ فِي إِصْلاحِ المَنْهَج، وَإِحْكَامِ المَسِيْرَةِ والبِنَاءِ.

فِي تَأْرِيْخِنَا الإِسْ لَا مِيِّ المَجِيْدِ مُنَاسَبَاتٌ عِظَامٌ، وَأَحْدَاثٌ جِسَامٌ،



القُلُوبُ بِهَا مُفْعَمَةُ (١) ، والصُّدُورُ لَهَا مُبْتَهِجَةٌ مُنْشَرِحَةٌ ، لَكِنْ لَيْسَ مِنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ إِحْيَاءُ هَاذِهِ الذِّكْرَيَاتِ ، والإحْتِفَالُ بِهَاذِهِ المُنَاسَبَاتِ ، والخَيْرُ كُلُّ الخَيْرِ فِي الوُقُوفِ حَيْثُ وَقَفَ السَّلَفُ ، رَحِمَهُمُ اللهُ.

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَىٰ صَاحِبِ الحَوْضِ المَوْرُودِ، وَاللِّوَاءِ المَعْقُودِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الوَفَاءِ بِالعُهُودِ؛ كَمَا أَمَرَكُم بِذَٰلِكَ المَولَى المَعْقُودِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الوَفَاءِ بِالعُهُودِ؛ كَمَا أَمَرَكُم بِذَٰلِكَ المَولَى الغَفُورُ الوَدُودُ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِ يَّ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ وَاللَّوابِ].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مُفْعَمَة: ممتلئة. «اللسان» (فعم).





### تَحْبِيْرُ أَلْقَالِ، فِي حُكْمِ ٱلإحْتِفَالِ



## والمظب لعفولي

الحَمْدُ اللهِ الَّذِيْ أَكْمَلَ لَنَا الدِّيْنَ؛ فَلَيْسَ الْإَحَدِ أَنْ يَزِيْدَ فِيْهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ الآ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، شَرَعَ وَيَسَّرَ، وَحَكَمَ وَدَبَّرَ، وَنَهَىٰ وَأَمَرَ، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، شَرَعَ وَيَسَّرَ، وَحَكَمَ وَدَبَّرَ، وَنَهَىٰ وَأَمَرَ، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعَمٍ لاَ تُحْصَرُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، هُو بَشَرٌ كَالبشرِ، بَعَثَهُ اللهُ رَحْمَةً للعَالَمِيْنَ، أَرْسَلَهُ لِيُطَاعَ وَيُتَبَعَ، لاَ لِتُخَالَفَ سُنَّتُهُ وَيُزَادَ فِيهَا وَيُبْتَدَعَ، اللهُ رَحْمَةً للعَالَمِيْنَ، أَرْسَلَهُ لِيُطَاعَ وَيُتَبَعَ ، لاَ لِتُخَالَفَ سُنَّتُهُ وَيُوَادَ فِيهَا وَيُبْتَدَعَ، اللهُ رَحْمَةً للعَالَمِيْنَ، أَرْسَلَهُ لِيُطَاعَ وَيُتَبَعَ ، لاَ لِتُخَالَفَ سُنَّتُهُ وَيُوَادَ فِيهَا وَيُبْتَدَعَ، فَلا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ بِهِ حَتَّىٰ يُطِيْعَهُ فِيْمَا أَمَرَ، وَيُصَدِّقَهُ فِيْمَا أَخْبَرَ، وَيَجْتِنِبَ مَا عَنْهُ نَهَىٰ وَزَجَرَ، مِنَ المَعَاصِيْ وَالبِدَعِ الجَالِبَةِ للخَطَرِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ الْتَزَمُوا اللهُ مَا وَقَفُوا عِنْدَ هَدْيِهِ، مَا اتَّصَلَتْ عَيْنٌ بَغَيْنً وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ الْتَزَمُوا اللهَ مَا وَقَفُوا عِنْدَ هَدْيِهِ، مَا اتَّصَلَتْ عَيْنٌ بِنَظٍ ، وَأُذُنُ بِخَبَرٍ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

#### أتما بعب:

فَاتَقُو الله تَعَالَىٰ، وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْكُمْ؛ إِذْ بَعَثَ فِيْكُمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ، وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الكِتَابَ والحِكْمَةُ ؛ فَحَقِّقُوا هَلْذهِ النِّعْمَةَ بِاتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِكُمْ ﷺ، وَالوُقُوفِ عِنْدَ هَدْيِهِ وَشَرِيْعَتِهِ، وَالبُعْدِ عَمَّا أَحْدَثَهُ أَهْلُ الأَهْوَاءِ مِنَ البِدَعِ الَّتِي مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ .



إِخْوَةَ الإِسْلَامِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، لَقَدْ جَاءَ الأَمْرُ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، وَلَزُومِ سُنَتِهِ فِي آيَاتٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَأَحَادِيْثَ شَرِيْفَةٍ مِن سُنَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَكُلُّهَا نُصُوصٌ صَرِيْحَةٌ فِي وُجُوبِ طَاعَتِهِ، وَاتِّبَاعِ سُنَتِهِ، والتَّسْلِيْمِ اللهِ عَلَيْ ، وَكُلُّهَا نُصُوصٌ صَرِيْحَةٌ فِي وُجُوبِ طَاعَتِهِ، وَاتِّبَاعِ سُنَتِهِ، والتَّسْلِيْمِ لَهُ دُونَ اعْتِرَاضٍ، وَعَدَمِ الخُرُوجِ عَنْ أَوَامِرِهِ وَزَوَاجِرِهِ بِأَيِّ حَالٍ؛ قَالَ لَهُ دُونَ اعْتِرَاضٍ، وَعَدَمِ الخُرُوجِ عَنْ أَوَامِرِهِ وَزَوَاجِرِهِ بِأَيِّ حَالٍ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمُ عَنْهُ فَأَنتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]، وقَالَ شَبْحَانَهُ مُحَدِّرًا مَنْ يُخَالِفُ أَمْرَهُ - عَلَيهِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ مُحَدِّرًا مَنْ يُخَالِفُ أَمْرَهُ - عَلَيهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ -: ﴿ فَلْ إِن كُنتُم نَتُهُونَ عَنْ أَمْرِهِ قَلْ يُعْوِلُ عَنْ أَمْرِهِ قَلْ يُعْوِلُ عَنْ أَمْرِهِ قَلْ اللهَ وَلَيْ سُبْحَانَهُ أَوْ السَلامُ -: ﴿ فَلْ يَحْمَدُ لِ ٱلّذِينَ يُخَالِفُ مُحَدِّرًا مَنْ يُخَالِفُ أَمْرَهُ - عَلَيهِ الطَّلَةُ وَالسَّلامُ -: ﴿ فَلْ إِن كُنتُم نَالَذِينَ يُخَالِفُ مُحَدِّرًا مَنْ يُخَالِفُ أَمْرَهُ - عَلَيهِ الطَّكُمُ وَالسَّلامُ -: ﴿ فَلْ إِن كُنتُم لَكُونَ عَنْ أَمْرِهِ قَلْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّلامُ -: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ قَلْ اللهُ وَالسَّرَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّلامُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّلامُ اللهُ وَالسَّلامُ اللهُ وَالسَّلامُ اللهُ الله

كَمَا زَخَرَتْ سُنَّةُ المُصْطَفَى عَلَيْ إِمَا يَدُلُّ عَلَىٰ وُجُوبِ طَاعَةِ الرَّسُولِ عَلَيْ وَاتِّبَاعِ السُّنَةِ، والتَّحْذِيْرِ مِنَ البِدَعِ فِي الدِّيْنِ؛ أَخْرَجَ الإمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، عَنِ العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنكُمْ ، فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا؛ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنكُمْ ، فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنتَيْ وَسُنة الخُلْفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ المَهْدِيِّيْنَ؛ فَتَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا فَعَلَيْكُمْ بِسُنتَيْ وَسُنة الخُلْفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ المَهْدِيِّيْنَ؛ فَتَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ('').

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱۲٦/٤)، و «سنن أبي داود» (٤٦٠٧)، و «جامع الترمذي» (٢٦٧٦)، و «صحيح ابن حبان» (٥).



فَتَجَلَّىٰ لِكُلِّ مُسْلِم \_ مِنْ هَاذِهِ النُّصُوصِ، وَالآيَاتِ الكَرِيْمَةِ الَّتِيْ يَقْصُرُ المَقَامُ عَنْ ذِكْرِهَا كُلِّهَا \_: أَنَّ المُسْلِمَ مَأْمُورٌ بِالإِتِّبَاعِ، وَمَنْهِيُّ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_أَنَّ الإِبْتِدَاعِ، وَإِحْدَاثِ الأُمُورِ المُخَالِفَةِ للدِّيْنِ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_أَنَّ للإِبْتِدَاعِ، وَإِحْدَاثِ الأُمُورِ المُخَالِفَةِ للدِّيْنِ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَالْمَسْ مِنْهُ، فَهُو رَدُّ» مُتَّقَقُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ مُقَبُولٍ . عَمِلَ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ اللهُ أَيْ : مَرْدُودُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ اللهُ أَيْ : مَرْدُودُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ اللهُ أَيْ : مَرْدُودُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُو رَدُ اللهُ اللهُ عَنْ مُولِ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُو رَدُ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُو رَدُ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُو رَدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُو رَدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُو رَدُ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُو رَدُ اللهُ الل

وَلِلِسَّلَفِ الصَّالِحِ ـ رَحِمَهُمُ اللهُ ـ فِي هَـٰذَا المَجَالِ مِنَ الأَقُوالِ وَالأَفْعَالِ مَا يُوضِّحُ الإِتِّجَاهَ العَامَّ للْقُرُونِ الخَيِّرَةِ، وَيُقَدِّمُ للْمُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ زَمَانٍ مَا يُوضِّحُ الإِتِّجَاهَ العَامَّ للْقُرُونِ الخَيِّرَةِ، وَيُقَدِّمُ للْمُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ المَثلَ الأَعْلَى، الَّذِيْ يَنْبَغِيْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَلْهِمُوا مِنْهُ سَبِيْلَ النَّجَاةِ:

يَقُولُ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «اتَّبِعُوا وَلاَ تَبْتَدِعُوا؛ فَقَدْ كُفِيْتُمْ »(٣).

وَيَقُولُ ابنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ: «مَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِنْ عَامْ إِلاَّ أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً ، وَأَمَاتُوا فِيهِ شُنَةً ، حَتَّىٰ تَحْيَا البِدَعُ ، وَتَمُوتَ السُّنَنُ » (٤٠) .

<sup>(</sup>٤) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١/ ٩٢)، وابن وضاح في «كتاب فيه ما جاء في البدع» (ص ٨٧).



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٢٦٩٧)، و «صحيح مسلم» (١٧١٨).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱۷۱۸).

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٨٦/١)، وابن وضاح في «كتاب فيه ما جاء في البدع» (ص ٤٢).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَإِنْ رَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً» (١).

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالعَزِيْزِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ: «سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوُلاَةُ الأَمْرِ بَعْدَهُ سُنناً؛ مَنَ عَمِلَ بِهَا، فَهُو مُهْتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا، فَهُو مُهْتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا، فَهُو مَنْ خَالَفَهَا وَاتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيْلِ المُؤْمِنِيْنَ، وَلاَّهُ اللهُ مَا تَولَّى وَأَصْلاَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا» (٢).

وَقَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «لَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ إِلاَّ بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا» (٣).

وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: «الطُّرُقُ كُلُّهَا مَسْدُودَةٌ عَلَى الخَلْقِ، إِلاَّ عَلَىٰ مَنِ اقْتَفَىٰ أَثَرَ الرَّسُولِ عَلِيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ »(٤).

إِخْوَةَ الْعَقِيْدَةِ وَالْإِيْمَانِ ، وَالْيَوْمَ لَمَّا اسْتَحْكَمَتْ غُرْبَةُ الدِّيْنِ ، وَقَلَّ



 <sup>(</sup>١) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١/ ٩٢)، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (١/ ٣٣٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه الآجري في كتاب «الشريعة» (۱/ ٤٠٨)، وابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (۱/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٨٩) بإسناد صحيح، وأبونعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٢٥٧)؛ عن الجنيد. وانظر: «الاعتصام» (١/ ١٦٠).

أَعْوَانُهُ وَأَنْصَارُهُ، وَكَثُرَ لِدَادُهُ (١) وأَعْدَاؤُهُ، وَضَعُفَ إِيْمَانُ أَهْلِهِ، وَاشْتَغُلُوا عَنْهُ بِغَيْرِهِ، وَكَثُرُ دُعَاةُ السُّوءِ، وَأَرْبَابُ البِدَعِ والخُرَافَةِ: لَمَّا حَصَلَ ذَلِكَ، تَغَيَّرَتِ الأَحْوَالُ؛ فَعَادَ المَعْرُوفُ مُنْكَرًا، والمُنْكَرُ معْرُوفًا، والسُّنَّةُ بِدْعَةً، وَالبِدْعُ اللَّهُ عَلَى البَدعُ بَيْنَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، وَسَرَتْ فِي قُلُوبِهِمْ وَعُقُولِهِمْ كَمَا تَسْرِي الدِّمَاءُ فِي أَبْدَانِهِمْ، وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوتَ إِلاَّ بِاللهِ!

أُمُّةُ الإِسْلَامِ، وَمِنَ البِدَعِ المُحْدَثَةِ فِي دِيْنِ اللهِ، الَّتِيْ كَثُرُ انْتِشارُهَا وَرَوَاجُهَا اليَوْمَ - بَلْ وَضَرَبَتْ أَطْنَابَهَا (٢) فِي أَقْطَارٍ كَثِيْرَةٍ جِدًّا مِنَ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ، وَاسْتَحْكَمَتْ فِي قُلُوبِ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، وعَادَتْ عِنْدَهُمْ مِنَ الإِسْلَامِيِّ، وَاسْتَحْكَمَتْ فِي قُلُوبِ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، وعَادَتْ عِنْدَهُمْ مِنَ المَعْرُوفِ الَّذِي لاَ مِرْيَةَ فِيْهِ - مَا يُفْعَلُ فِي شَهْرِرَبِيْعِ الأَوَّلِ مِنَ الإِحْتِفَالاَتِ المَعْرُوفِ الَّذِي لاَ مِرْيَةَ فِيْهِ - مَا يُفْعَلُ فِي شَهْرِرَبِيْعِ الأَوَّلِ مِنَ الإِحْتِفَالاَتِ وَالإِجْتِمَاعَاتِ الَّتِي مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، وَيُسَمِّيهَا أَصْحَابُهَا: احْتِفَالاَتِ وَالإِجْتِمَاعَاتِ التَّي مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، وَيُسَمِّيهَا أَصْحَابُهَا: احْتِفَالاَتِ بِذِكْرَىٰ مَوْلِدِ الرَّسُولِ الأَعْظَمِ عِي اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ والمَدِينَةِ؛ قُرْبًا مِنَ مَواطِنِ المُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ؛ وَتَخْصِيْصُ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ؛ ﴿ تِلْكَ مَلْكُمْ مِنْ اللهِ مَكَلًا عَمَلٌ لاَ بُرْهَانَ لَهُ، وَتَخْصِيْصُ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ؛ ﴿ تِلْكَ مَانِينُهُمْ مُ قُلُهُ اللّهُ عَمَلٌ لاَ بُرْهَانَ لَهُ، وَتَخْصِيْصُ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ؛ ﴿ تِلْكَ إِمَانِينَهُمُ مُ قُلُهُ اللّهُ عَمَلٌ لاَ بُرُهُانِ المُعْدَانِ المُصْطَفَىٰ اللهُ مِنَ مَواطِنِ المُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ؛ ﴿ وَلَيْلُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةِ وَالْمَدِينَةِ وَلَا مَنْ مَواطِنِ المُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَلَا مُعْتَى اللّهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةُ وَالْمَدِينَةُ وَلَا اللّهُ مِنْ مَواطِنِ المُصْعَلَقَى اللهُ مَلْ اللهُهُ اللْعُلِيْلُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ مَا تُوالْمَدِينَ عَلَيْهِ الللّهُ الْمُ اللْهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الْمُ الْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللْهُ اللللللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُولِ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللهُ اللللْهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) الأطناب: جمع طُنُبٍ، وهو ما يشد به البيت. «اللسان» و«تاج العروس» (طنب)، وضربت البدع أطنابها، أي: استقرَّت وثبت أمرها.



<sup>(</sup>۱) اللِّذَاد وِاللُّدُّ: جمع أَلَدٌ، وهو الشديد الخصومة الجَدِلُ؛ ومنه: ﴿ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَهُ اللَّهَ ﴾ [مريم]. «اللسان» (لدد).

فَتَخْصِيصُ لَيَالِيْ هَلْذَا الشَّهْرِ أَوْ بَعْضِهَا بِالإِحْتِفَالاَتِ لاَ يَجُوزُ شَرْعًا؛ لأَدِلَّةٍ كَثِيْرَةٍ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ ذَٰلِكَ مِنَ البِدَعِ المُحْدَثَةِ فِي الدِّيْنِ؛ لأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهُ لَمْ يَفْعُلُهُ، وَلا خُلْفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ، وَلاَ غَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَلاَ التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحسَانٍ فِي القُرُونَ المُفَضَّلَةِ، وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَةِ، وَلاَ التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحسَانٍ فِي القُرُونَ المُفَضَّلَةِ، وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَةِ، وَلاَ التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحسَانٍ فِي القُرُونَ المُفَضَّلَةِ، وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَةِ، وَأَكْمَلُ حُبًّا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمُتَابَعَةً لِشَرْعِهِ، مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ ؛ فَيسَعْنَا مَا وَسَعَهُمْ، وَلَو كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ.

الثَّافي: مَا ثَبَتَ مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيْثِ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، التَّبِي تُوجِبُ طَاعَةَ الرَّسُولِ \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ \_ وَالوُقُوفَ عِنْدَ سُنَّتِهِ، وَتُحَدِّرُ مِنَ الاِبْتِدَاعِ فِي الدِّيْنِ (١).

التَّالِثُ، أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَكْمَلَ لَنَا الدِّينَ، وَرَسُولَهُ عَيَّا بَلَاغَ البَلاغَ المُبِيْنَ، وَإِحْدَاثُ مِثْلِ هَاذِهِ المَوالِدِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ اللهَ لَمْ يُكْمِلِ الدِّيْنَ، وأَنَّ اللهَ لَمْ يُكْمِلِ الدِّيْنَ، وأَنَّ اللهَ لَمْ يُكُمِلِ الدِّيْنَ، وأَنَّ اللهَ الرَّسُولَ عَيَّا لَمْ يُبَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، حَتَّىٰ جَاءَ هَـؤُلاَءِ المُتَأَخِّرُونَ بَعْدَ الرَّسُولَ عَيَّا لَمْ فَضَلَةٍ؛ فَأَحْدَثُوا فِي شَرْعِ اللهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ؛ زَاعِمِيْنَ أَنَّ ذَٰلِكَ مِمَّا القُرُونِ المُفَضَّلةِ؛ فَأَحْدَثُوا فِي شَرْعِ اللهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ؛ زَاعِمِيْنَ أَنَّ ذَٰلِكَ مِمَّا لِشَرْعِهِ، يُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللهِ، وَكَفَىٰ بِهَاذَا اعْتِراضًا عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، وَتَنَقُّصًا لِشَرْعِهِ، وَقَدْحًا فِي تَبْلِيْغِ رَسُولِهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ!

<sup>(</sup>١) وقد مرت بك طائفة منها، انظر: (ص١٦١،١٦٠).



الرَّابِعُ: أَنَّ إِقَامَةَ مِثْلِ هَلْذِهِ الإِجْتِفَالاَتِ خُرُوجٌ عَنْ جَادَّةِ الصَّوابِ، وَتَشَبُّهُ إِلكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فِي أَعْيَادِهِمْ ؛ وَقَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ (١).

الخَامِسُ: أَنَّ العِبَادَاتِ تَوْقِيْفِيَّةُ؛ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَشْرَعَ فِيْهَا، وَإِنَّمَا يُشْرَعُ مِنْهَا مَا شَرَعَ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ قَالَ تَعَالىٰ: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنْهَا مَا شَرَعَ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنْهَا مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [الشورىٰ: ٢١].

الْسَّادِسُ. أَنَّ قَوَاعِدَ الشَّرِيْعَةِ وَمَقَاصِدَ الدَّيْنِ، تَرُدُّ مِثْلَ هَاذِهِ الْاحْتِفَالاَتِ؛ فَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ: «رَدُهُ مَا تَنَازَعَ النَّاسُ فِيْهِ الاَحْتَابِ والسُّنَةِ»، وَقَدْ رَدَدْنَا مِثْلَ ذَٰلِكَ إِلَيْهَا؛ فَو جَدْنَا فِيْهَا التَّحْذِيْرَ عَنْ مِثْلِ ذَٰلِكَ، وَكَذَٰلِكَ قَاعِدَةُ: «سَدِّ الذَّرَائِعِ» وَ إِزَالَةِ الضَّرَرِ» وَأَكْبَرُ الضَّرَرِ: مِثْلِ ذَٰلِكَ، وَكَذَٰلِكَ قَاعِدَةُ: «سَدِّ الذَّرَائِعِ» وَ إِزَالَةِ الضَّرَرِ» وَأَكْبَرُ الضَّرَرِ: الضَّرَرُ فِي الدِّيْنِ، أَضِفْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مَا يَجْرِيْ فِيْهَا مِنَ المُنْكَرَاتِ الَّتِيْ أَعْظَمُهَا: الضَّرَرُ فِي الدِّيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَتَخْصِيْصُ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِيْ هَاذَا الشَّهْرِ بِالإِحْتِفَالاَتِ خَلْطٌ وَهَوَى ؛

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل في التشبه وأحكامه انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله.



لِتَضَارُبِ أَقْوَالِ المُؤَرِّخِيْنَ فِي تَحْدِيْدِ يَوْمِ مِيْلَادِهِ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ \_ وَمَنْ حَدَّدَ لَيْلَةً بِعَيْنِهَا لِلإِحْتِفَالِ، فَعَلَيْهِ الدَّلِيْلُ، وَلَيْسَ ثَمَّةَ دَلِيلٌ، وَلِعُلَمَاءِ وَمَنْ حَدَّدَ لَيْلَةً بِعَيْنِهَا لِلإِحْتِفَالِ، فَعَلَيْهِ الدَّلِيْلُ، وَلَيْسَ ثَمَّةَ دَلِيلٌ، وَلِعُلَمَاءِ الإِسْلامِ المَعْرُوفِيْنَ بِاتِبَاعِ السُّنَّةِ \_ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا \_ مُؤلَّفَاتُ وَأَقُوالٌ كَثِيْرَةٌ فَوَالٌ كَثِيْرَةٌ فِي إِنْكَارِ هَا لِإِحْتِفَالاَتِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةً ـ رَحِمهُ اللهُ ـ: "أَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ؛ كَبَعْضِ لَيَالِيْ شَهْرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ، الَّتِي يُقَالُ: إِنَّهَا لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ فَهِي مِنَ البِدَعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ، وَلَمْ يَفْعَلُوهَا (١)، وَقَالَ ـ رَحِمهُ اللهُ ـ: "إِنَّ هَلذَا [أي: اتِّخَاذَ المَوْلِدِ عِيْدًا] لَمْ يَفْعَلُهُ السَّلَفُ، مَعَ وَقَالَ ـ رَحِمهُ اللهُ ـ: "إِنَّ هَلذَا [أي: اتِّخَاذَ المَوْلِدِ عِيْدًا] لَمْ يَفْعَلُهُ السَّلَفُ، مَعَ وَعَدَمِ المَانِعِ مِنْهُ (٢) ، وَلَوْ كَانَ هَلذَا خَيْرًا مَحْضًا، أَوْ وَيَامِ المُقْتَضِي لَهُ ، وَعَدَمِ المَانِعِ مِنْهُ (٢) ، وَلَوْ كَانَ هَلذَا خَيْرًا مَحْضًا، أَوْ وَيَعْمِ المَقْتَضِي لَهُ ، وَعَدَمِ المَانِعِ مِنْهُ (٢) ، وَلَوْ كَانَ هَلذَا خَيْرًا مَحْضًا، أَوْ وَيَعْمِ المَّوْلِ اللهِ لِمَعْلَى السَّلَفُ أَحَقَّ بِهِ مِنَّا ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مَحَبَّةُ لِرَسُولِ الله ـ وَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ ـ وَتَعْظِيمًا لَهُ مِنَا ، وَهُمْ عَلَى الخَيْرِ أَحْرَصُ ("") عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ ـ وَتَعْظِيمًا لَهُ مِنَا ، وَهُمْ عَلَى الخَيْرِ أَحْرَصُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقَالَ : "فَأَمَّا الإِجْتِمَاعُ فِي عَمَلِ المَوْلِدِ عَلَىٰ غِنَاءٍ وَرَقْصٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقَالَ : "فَأَمَّا الإِجْتِمَاعُ فِي عَمَلِ المَوْلِدِ عَلَىٰ غِنَاءٍ وَرَقْصٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقَالَ : "فَأَمَّا الإِجْتِمَاعُ فِي عَمَلِ المَوْلِدِ عَلَىٰ غِنَاءٍ وَرَقْصٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَالسَّلامُ وَلاَ يَسْتَحِبُ ذَلِكَ إِلاَ جَاهِلٌ أَوْ زِنْدِيْقٌ (أَنْ يُرْتَابُ أَكُولُ الْمَالِكَ إِلاَ جَاهِلٌ أَوْ وَنْدِيْقُ (الْكَارُ الْكَالِ الْعِلْمِ وَالإِيْمَانِ فِي أَنَّ هَلَا مَنَ الْمَوْلِ الْعَلْمَ وَالْإِيْمَانِ فِي أَنَّ الْمَوْلِ الْعَلْمُ وَالْمَوْلِ الْعَلْمُ وَالْمَوْلِ الْمَالِ الْعَلْمَ وَالْمَوْلِ الْمَوْلِ الْمَلْمُ الْمَوْلِ الْمَلْمُ الْمُؤْولُ الْمُولِ الْمَوْلِ الْمَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمَوْلُولُ الْمَلْمُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَوْلِ الْ

<sup>(</sup>٤) انظر «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد» (١/ ٣٤).



 <sup>«</sup>مجموع الفتاوى» (۲۹۸/۲۹).

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل القول في البدعة وضوابطها، وأنواعها وحكم كل نوع ـ في «الاعتصام» للشاطبي.

<sup>(</sup>٣) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص٣٣٣).

وَخَشْيَةَ الإِطَالَةِ أَحْجَمْتُ عَنْ ذِكْرِ أَقُوالٍ كَثِيْرَةٍ للسَّلَفِ، تَنْهَىٰ عَنْ هَانِهُ الإَحْتِفَالاَتِ، وَتُحَذِّرُ مِنْها.

إِخْوَةَ الْإِسْكَامِ، بَقِيَ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ الَّذِيْنَ يَحْتَفِلُونَ بِهَاذِهِ الْأُمُورِ البَّدْعِيَّةِ هُمْ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:

الْاَقِلُ: جَهَلَةُ مُقَلِّدُونَ، لِسَانُ حَالِهِمْ يَقُولُ: رَأَيْنَا النَّاسَ يَفْعَلُونَ شَيْئًا فَفَعَلْنَاهُ، وَكَفَىٰ بِهَاٰذَا ضَلَالًا؛ وَقَدْ قَالَ اللهُ فِيْهِمْ وَفِي أَمْثَالِهِمْ: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم مُقْتَدُونَ شَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم مُقْتَدُونَ شَ اللهِ اللهِ الله عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم مُقْتَدُونَ شَ اللهُ اللهُ الله عَلَىٰ أَمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم مُقْتَدُونَ شَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ أَمَّةً وَالنَّالِهِمْ مُقْتَدُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

الْتَّالِثُ: دُعَاةُ سُوءٍ وَضَلالٍ مُغْرِضُونَ، يُرِيْدُونَ الدَّسَّ عَلَى الإِسْلامِ، وَصَرْفَ النَّاسِ عَنِ السُّنَنِ، وَإِشْغَالَهُمْ بِالبِدَع والخُرَافَاتِ.

فَاتَقُو الله عَالَمَ الْمَالَم الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الله عَلَى التَّخَبُّطُ فِي مِثْلِ هَاذِهِ التُّرَّ هَاتِ (١)، وَفِيْ مِثْلِ هَاذِهِ الضَّلَا لَاتِ؟! إِلَىٰ مَتَى الإِحْدَاثُ فِي دِيْنِ اللهِ والتَّغْيِيرُ؟! وَفِيْ مِثْلِ هَاذِهِ الضَّلَا اللهِ والتَّغْيِيرُ؟! أَيْنَ الرَّغْبَةُ فِي التَّمَسُّكِ بِسُنَّةِ المُصْطَفَىٰ أَيْنَ الرَّغْبَةُ فِي التَّمَسُّكِ بِسُنَّةِ المُصْطَفَىٰ وَيَا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؛ ﴿إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيْبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيْبًا كَمَا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؛ ﴿إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيْبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيْبًا كَمَا

<sup>(</sup>١) التُّرَّهَاتُ: الأباطيل، والأمور الخالية من النفع. «تاج العروس» (تره).



بِكَأً! فَطُوبِيَىٰ لِلْغُرَبِاءِ!»(١)! وَاللهُ المُسْتَعَانُ، وَإِلَيْهِ المُشْتَكَىٰ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ!

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أَحوالَ المُسْلِمِيْنَ، وَارْزُقْنَا السَّيْرَ عَلَىٰ سُنَّةِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وَجَنِّبْنَا المَعَاصِيَ والبِدَعَ فِي الدِّيْنِ، يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ! إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٥)، وأبويعلى (٦١٩)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.



## للظابئة اللث انية

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِالاِتِّبَاعِ، وَنَهَانَا عَنِ الاِبْتِدَاعِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ.

#### أتما بعب:

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ، اتَّقُوا اللهَ تَعَالَىٰ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ يُعْرَفُ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ، لاَ بِفِعْلِ النَّاسِ ؛ فَلاَ تَغْتَرُّوا بِكَثْرةِ مَنْ يُحْدِثُ البِدَعَ وَالإِحْتِفَالاَتٍ ؛ الشَّرْعِيَّةِ ، لاَ بِفِعْلِ النَّاسِ ؛ فَلاَ تَغْتَرُّ مَن فِ ٱلأَرْضِ يُصِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ قال سُبْحَانَهُ : ﴿ وَإِن تُطِع آكَ ثَرَ مَن فِ ٱلأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦] ، وقد زيَّن الشَّيْطَانُ لأَرْبَابِ هَلْذِهِ البِدَعِ شُبُهَاتٍ يَتَبَجَّحُونَ بِهَا ؛ لِيلَبِسُوا عَلَى العَامَّةِ وَقَلِيلِي العِلْمِ ، وَهِيَ فِي الْحَقِيْقَةِ أَوْهَامٌ كَنَسْجِ العَنْكَبُوتِ ؛ لِيلَبَسُوا عَلَى العَامَّةِ وَقَلِيلِي العِلْمِ ، وَهِيَ فِي الْحَقِيْقَةِ أَوْهَامٌ كَنَسْجِ العَنْكَبُوتِ ؛ لِمُخَالَفَتِهَا النُّصُوصَ الصَّرِيْحَةَ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ ، وَمَنْهَجَ سَلَفِ الْأُمَّةِ .

فَمِنْ شُبُهُا تِهِمْ: زَعْمُهُمْ أَنَّ فِعْلَهُمْ هَلْذَا تَعْبِيْرٌ عَنِ الحُبِّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَالفَرْحَةِ بِذِكْرَىٰ مَوْلِدِهِ، وأَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلاَ يُحِبُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْه الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ -. وَتَلْكَ حُجَّةٌ وَلِهِيَةٌ، إِنْ يَتَبَعُ قَائِلُوهَا إِلاَّ الظَّنَّ - عَلَيْه الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ -. وَتَلْكَ حُجَّةٌ وَلِهِيَةٌ، إِنْ يَتَبَعُ قَائِلُوهَا إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ؛ فَحُبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِاتِّبَاعِ شَرْعِهِ، وَلُنُومِ فَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ؛ فَحُبُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيهِ إِنَّمَا هُوَ بِاتِّبَاعِ شَرْعِهِ، وَلُنُومِ سُنَتِهِ، لاَ بِالإحْتِفَالاَتِ البِدْعِيَّةِ المُنْكَرَةِ؛ قَالَ جَلَّ في عُلاَه: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمُ فَي عُلاَه: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمُ



#### تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴿ [آل عمران: ٣١]

وَمِنْ شُبُهَا تِهِمْ: قُولُهُمْ: «إِنَّ هَاذِهِ الاِحْتِفَالاَتِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ»؛ وَذَٰلِكَ قَوْلٌ بَاطِلٌ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ؛ كَمَا ثَبَتَ عَنِ المُصْطَفَىٰ ﷺ (١)، وَذَٰلِكَ قَوْلٌ بَاطِلٌ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ؛ كَمَا ثَبَتَ عَنِ المُصْطَفَىٰ ﷺ وَسُنَةً؟! وَمِنْ أَيْنَ لَهُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَةٍ رَسُولِه ﷺ أَنَّ في الإسْلاَم بِدْعَةً حَسَنةً؟!

وَمِنْ شُبُهَا تِهِمْ: دَعْوَاهُمْ أَنَّ النَّاسَ تَعَارَفُوا عَلَيْهَا، وَأَصْبَحُوا يَفْعَلُونَهَا، مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ، وَيُرَدُّعَلَىٰ ذَلِكَ، بِأَنَّا لَمْ نُتَعَبَّدْ بِأَفْعَالِ النَّاسِ يَفْعَلُونَهَا، مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ، وَيُرَدُّعَلَىٰ ذَلِكَ، بِأَنَّا لَمْ نُتَعَبَّدْ بِأَفْعَالِ النَّاسِ وَعَادَاتِهِمُ المُخَالِفَةِ للدِّيْنِ؛ وَإِنَّمَا تُعُبِّدْنَا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيْلُ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَعَادَاتِهِمُ المُخَالِفَةِ للدِّيْنِ؛ وَإِنَّمَا تُعُبِّدُنَا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيْلُ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُولِهِ عَلَيْهِ .

وَمِنَ الْعَجَائِبِ وَالْغَرَائِبِ: أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ زَيَّنَ هَاذِهِ المُنْكَرَاتِ لَأَصْحَابِهَا، وَأَغْوَىٰ قُلُوبَهُمْ؛ فَجَعَلَهُمْ يَنْشَطُونَ وَيَجْتَهِدُونَ فِي حُضُورِ هَاذِهِ الإَحْتِفَالاَتِ، وَيَتَعَصَّبُونَ لَها، وَيُدَافِعُونَ عَنْهَا، وَيَتَهَجَّمُونَ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَها، وَرُبَّمَا تَرَكُوا كَثِيْرًا مِنَ الوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلاَ يَرْفَعُونَ لِذٰلِكَ رَأْسًا، وَلاَ شَكَّ أَنَّ ذٰلِكَ مِنْ قِلَّةِ البَصِيْرَةِ فِي الدِّيْنِ، وَمِنَ الجَهْلِ المُبِيْنِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ بَعْضَهُمْ يَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْضُرُ بِدَعَهُمْ ؟ وَلِهَاذَا يَقُومُونَ لَهُ مُحَيِّنْ وَمُرَحِّبِيْنَ ؟ وَهَاذَا مِنْ أَبْطَلِ البَاطِلِ، وَأَقْبَحِ الجَهْلِ، وَالعِيَاذُ بِاللهِ.

<sup>(</sup>۱) فيما رواه أحمد (۳/ ۳۱۰ ـ ۳۱۱)، ومسلم (۸٦٧)، من حديث جابر بن عبدالله، رضي الله عنهما.



أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ مُكانٍ، بهَاذِهِ الأَدِلَةِ النَّاصِعَةِ، وَهَاذِهِ الرُّدُودِ الوَاضِحَةِ، يَتَجَلَّىٰ لَنَا تَهَافُتُ هَاذِهِ البِدْعَةِ وَدَحْضُهَا وَتَفْنِيْدُهَا، الرُّدُودِ الوَاضِحَةِ، يَتَجَلَّىٰ لَنَا تَهَافُتُ هَاذِهِ البِدْعَةِ وَدَحْضُهَا وَتَفْنِيْدُهَا وَيَبَيَّنُ لِمِنْ لَهُ أَدْنَىٰ بَصِيْرَةٍ وَإِنْصَافٍ وَاتِبَاعِ لِلْحَقِّ: أَنَّهَا مِنَ الخَطَّا فِي دِيْنِ وَيَتَبَيَّنُ لِمِنْ لَهُ أَدْنَىٰ بَصِيْرَةٍ وَإِنْصَافٍ وَاتِبَاعِ لِلْحَقِّ: أَنَّهَا مِنَ الأُمُورِ المُبْتَدَعَةِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ نُنَادِي المُسْلِمِيْنَ مِنْ هَاذِهِ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَالإِشْفَاقِ، اللهُ عَلَيْهِمْ فِنَ عَلَيْهِمْ مِن عَذَابِ اللهِ، يَوْمَ يَقِفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَبُوءُونَ بِأَثْقَالِهِمْ وَالإِشْفَاقِ، وَالْخُوفِ عَلَيْهِمْ مِن عَذَابِ اللهِ، يَوْمَ يَقِفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَبُوءُونَ بِأَثْقَالِهِمْ وَالْإِشْفَاقِ، وَالْخُوفِ عَلَيْهِمْ مِن عَذَابِ اللهِ، يَوْمَ يَقِفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَبُوءُونَ بِأَثْقَالِهِمْ وَالْمُعَالِهُمْ مِن عَذَابِ اللهِ، يَوْمَ يَقِفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَبُوءُونَ بِأَثْقَالِهِمْ وَالْمُعَالِيمَ عَلَيْهِمْ مِن عَذَابِ اللهِ، يَوْمَ يَقِفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَبُوءُونَ بِأَثْقَالِهِمْ وَالْمَعَ أَثْقَالِهِمْ مَن عَذَابِ اللهِ، يَوْمَ يَقِفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَبُوءُ وَنَ بِأَثْقَالِهِمْ.

إِنَّا أَنْنَادِيْ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ الَّذِيْ انْتَشَرَتْ مِنْهُ كَلِمَةُ الْحَقِّ، وَدَوَّتْ فِي أَرْجَاءِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، نُنَادِيْ بِنِدَاءِ الْعَقْلِ وَالْإِشْفَاقِ، لِتَرُكِ التَّعَصُّبِ، ولِلْبَحْثِ عَنِ الْحَقِيْقَةِ، وَاتَّبَاعِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيْلُ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ وَسُنَّةِ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيْلُ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَسُنَّةِ البَدَعِ؛ فَهِي لاَ تَزِيْدُ أَصْحَابِهَا مِنَ اللهِ إِلاَّ مُسُولِ اللهِ وَسُنَّةِ اللهِ إلاَّ صُدُودًا، وَأَنْ يَسْتَمْسِكُوا بِسُنَّةِ نَبِيهِمْ، فَلَطَالَمَا شُوّهَ الإِسْلامُ النَّاصِعُ بِهَلَاهِ الإَحْتِفَ الاَتِ البَاطِلَةِ، وَأَمْثَالِهَا مِنَ اللهِ فَلَطَالَمَا شُوهُ الإِسْلامُ النَّاصِعُ بِهَلَاهِ الإَحْتِفَ الاَتِ البَاطِلَةِ، وَأَمْثَالِهَا مِنَ اللهِ فَلَا اللهِ مُنْ رَسُولِهِ وَسُنَّتِهِ إِلاَّ صُدُودًا، وَأَنْ يَسْتَمْسِكُوا بِسُنَّةِ نَبِيهِمْ، فَلَطَالَمَا شُوهُ الإِسْلامُ الْإَسْلامُ، وَشُوهَمَ حُمَالَهُ وَجَوْهَرَهُ النَّاصِعُ بِهَلَاهِ اللهِ مَنْ وَاللهِ وَالْهُوكِيْ، والدَّعْوَةُ إِلَى الحَقِّ وَالْمَوْمُ وَاللهَ فِي اللهَ فَعَلَى الْمَقِّ وَالْمَوْمُ النَّهُ فِي اللهِ فَلَا اللهَ عَنَالَى الْمَقَالَةُ اللهَ فَالَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاعَلَمُ أَنْمُ النَّعُولِ الْمَوْمُ وَاللهُ وَمَنْ أَضَلُ الْمِ اللهُ وَمَنْ أَضَلُ الْمِنْ الْمَالَةُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ



مِّن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ القصص].

هَاذَا؛ وَقَدْ نَدَبَكُمْ رَبُّكُمْ للصَّلَاةِ والسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ المُجْتَبَىٰ، وَالرَّسُولِ المُصْطَفَىٰ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ \_ فَقَالَ جَلَّ وَعلا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَالرَّسُولِ المُصْطَفَىٰ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ \_ فَقَالَ جَلَّ وَعلا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ وَسَلِّمُوا وَمَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مَلَوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ وَالْحَزَابِ].

\* \* \*





#### الطُّهُورُشَطْرُالإِيمَانِ





## والمطب لعفرني

إِنَّ الحَمْدَ لله ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنُثْنِي عَلَيْهِ الخَيْرَ كُلَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِيْنَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ، سَيِّدُ التَّوَّابِيْنَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِيْنَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ، سَيِّدُ التَّوَّابِيْنَ وَالآخِرِيْنَ ، وأَشْرَفُ الأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِيْنَ ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ ، وأَشْرَفُ الأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِيْنَ ، صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّيِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ ، وَصَحْبِهِ الغُرِّ المَيَامِيْنِ ، والتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلىٰ يَومِ الدِّيْنِ .

#### أتما بعب:

فَيَا أَيُّهُا ٱلْمُسَالِمُونَ ، اتَّقُوا الله \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ حَقَّ التَّقُوىٰ .

عِبَادَ اللهِ، يَا مَنْ شَرَّفَكُمُ اللهُ بِالإِسْلاَمِ، اشْكُرُوا اللهَ عَلَىٰ هَاذِهِ النَّعْمَةِ الكُبْرَىٰ؛ فَإِنَّ دِيْنَكُمْ دِيْنُ الكَمَالِ والشُّمُولِ، وَلَمْ يَتْرُكْ خَيْرًا لِلعِبَادِ وصَلاَحًا لَهُمْ فِي أُمُورِ المَعَاشِ أَوِ المَعَادِ، إِلاَّ أَمَرَ بِهِ، وَحَثَّ عَلَيْهِ، وَلاَ شَرَّا أَوْ ضَرَرًا لَهُمْ فِي أُمُورِ المَعَاشِ أَوْ المَعَادِ، إِلاَّ أَمَرَ بِهِ، وَحَثَّ عَلَيْهِ، وَلاَ شَرَّا أَوْ ضَرَرًا يَعُودُ عَلَيْهِمْ في دُنْيَاهُمْ، أَوْ فِي عُقُولِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ، إِلاَّ حَذَرَ مِنْهُ، وَنَهَىٰ يَعُودُ عَلَيْهِمْ في دُنْيَاهُمْ، أَوْ فِي عُقُولِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ، إِلاَّ حَذَرَ مِنْهُ، وَنَهَىٰ عَنْهُ وَلَهِمْ وَالتَّهَاءِ، وَالأَمْرُ بِالطُّهْرِ والنَّقَاءِ، مِنَ عَنْهُ، وَلَقَدْ كَانَ رَفْعُ الحَرَجِ وَالعَنَاء، والأَمْرُ بِالطُّهْرِ والنَّقَاءِ، مِن



القَوَاعِدِ(') والمَعَالِمِ الَّتِيْ جَاءَتْ بِهَا شَرِيْعَةُ الإِسْلَامِ، قَال تَعَالَىٰ: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَكِيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعْلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعِلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعْلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعِلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعِلْكُونَاكُ وَلِيكُونِ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعِلْكُونِ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعِلْكُمْ لِعِلْكُمْ لِعْلَعُلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لَ

وَقَدْ جَاءَتْ هَاذِهِ الحِكَمُ وَالقَوَاعِدُ وَالأَسْرَارُ في خِتَامِ آيَةِ الأَمْرِ بِالوُّضُوءِ، فِي سُورَةِ المَائِدَةِ؛ تَنْبِيهًا لِمَا لِهَاذَا الحُكْمِ العَظِيْمِ مِن آثَارٍ في حَيَاةِ المُسْلِمِ.

إِخْوَةَ الْإِيْمَانِ، لَقَدْ عُنِيَ الْإِسْلاَمُ بِالطَّهَارَةِ المَعْنَوِيَّةِ، والطَّهَارَةِ المَعْنَوِيَّةِ، والطَّهَارَةَ إلىٰ الحِسِّيَّةِ، وَاهْتَمَّ بِنَظَافَةِ البَاطِنِ والظَّاهِرِ، وَقَدْ قَسَّمَ أَهْلُ العِلْمِ الطَّهَارَةَ إلىٰ أَرْبَع مَرَاتِبَ:

أَوَّلُهَا: طَهَارَةُ الظَّاهِرِ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالأَنْجَاسِ وَالفَضَلاَتِ، وَقَدْ جَعَلَ الإِسْلاَمُ هَاذِهِ المَرْتَبَةَ جُزْءًا مِنْ حَياةِ المُسْلِمِ، وَطَابَعًا لاَ غِنَىٰ لَهُ عَنْهُ، وَعَمَلاً لاَ يَنْفَكُ مِنْهُ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَالوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ذِرْوَةُ سَنَامِ عَنْهُ، وَعَمَلاً لاَ يَنْفَكُ مِنْهُ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَالوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ذِرْوَةُ سَنَامِ هَانِهِ المَرْتَبَةِ، وَفِيْهِ مِنَ الأَجْرِ العَظِيْمِ، والثَّوَابِ الجَزِيْلِ، أَضْعَافُ مَا لَهُ مِن الآثَارِ الحَسَنَةِ عَلَىٰ نَظَافَةِ المُسْلِم؛ فَقَدْ جَعَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ سَبَبًا لِمَحْوِ مِن الآثَارِ الحَسَنَةِ عَلَىٰ نَظَافَةِ المُسْلِم؛ فَقَدْ جَعَلَهُ النَّبِي عَلَيْهُ سَبَبًا لِمَحْوِ الخَطِيَّاتِ، وَرِفْعةِ الدَّرَجاتِ؛ كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ»، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الخَطِيَّاتِ، وَرِفْعةِ الدَّرَجاتِ؛ كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ»، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً ـ رَضِيَ الله عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلَا أَذُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا

<sup>(</sup>١) انظر شرح القاعدة الفقهية: «المشقة تجلب التيسير» في: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٧٦).



يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟!» قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ!»(١).

وَعَنْ عُثْمَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ تَوَطَّماً ، فَأَحْسَنَ الوُصُّوءَ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ »(٢).

اللهُ أَكْبَرُ! يَا لَسَعَةِ فَضْلِ اللهِ، وَإِكْثَارِهِ طُرُقَ الخَيْرِ لِعِبَادِهِ! وَلَكِنْ أَيْنَ اللهُ أَكْبَرُ لِعِبَادِهِ! وَلَكِنْ أَيْنَ اللهُ عَوْمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَغْبَةً المُتَّبِعُونَ المُحْتَسِبُونَ اللهِ يَقُومُونَ بِهَاذًا العَمَلِ؛ إِخْلَاصًا للهِ، وَرَغْبَةً فِيْمَا عِنْدَهُ، وَاتَّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَمُصْطَفَاهُ؟!

كَيْفَ وَقَدْ زَيَّنَ الشَّيْطَانُ - أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ! لِبَعْضِ النَّاسِ الزِّيَادَةَ فِي الوُّضُوءِ ، فَيُدْخِلُهُمْ حَيِّرَ الوَهْمِ وَالوَسْوَسَةِ ، وَقَدْ يَجُرُّ بَعْضًا مِنْهُمْ إِلَى الوَّضُوءِ ، فَيُدْخِلُهُمْ حَيِّرَ الوَهْمِ وَالوَسْوَسَةِ ، وَقَدْ يَجُرُّ بَعْضًا مِنْهُمْ إِلَى التَّقْصِيْرِ فِي الطَّهَارَةِ ؛ كَعَدَمِ التَّنَرُّهِ مِنَ البَوْلِ والخَارِجِ ، وَعَدَمِ غَسْلِ الأَعْضَاءِ كَامِلَةً ، أَوْ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الجُهَّالِ مِنَ التَّكُمُّمِ معَ وُجُودِ المَاءِ ، أَوْ إِمْكَانِ الحُصُولِ عَلَيْهِ . الحُصُولِ عَلَيْهِ .

وَمِنْ عِنَايَةِ الإِسْلاَمِ بِالوُضُوءِ: أَنْ جَعَلَهُ مُرْتَبِطًا بِأَهَمِّ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ بِعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ، وَهِيَ: الصَّلاَةُ؛ فَهُو شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا، وَمِفْتَاحٌ وَمُقَدِّمَةٌ لَهَا.

وَمِنْ مَظَاهِرِعِنَايَةِ الْإِسْلَامِ بِطَهَارَةِ الظَّاهِرِ: إِيْجَابُهُ الإغْتِسَالَ عِنْدَ

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢٤٥).



١) "صحيح مسلم" (٢٥١).

حُدُوثِ مُوْجِبَاتِهِ؛ كَالجَنَابَةِ، وَالحَيْضِ والنِّفَاسِ بِالنِّسْبَةِ للْمَرْأَةِ؛ كَمَا شَرَعَ الإِسْلاَمُ الاغْتِسَالَ في حَالاَتٍ أُخَرَ؛ كَالجُمَعِ والأَعْيَادِ، وَالإِحْرَامِ وحُضُورِ الإِجْتِمَاعَاتِ العَامَّةِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: حَثُهُ عَلَى التَّطَيُّبِ والسِّوَاكِ والخِتَانِ، وأَخْذِ الزِّيْنَةِ عَنْدَ حُضُورِ المَسَاجِدِ والصَّلَاةِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ يَبَنِي مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]، قَالَ أَهلُ العِلْمَ: أَيْ: عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: خِصَالُ الفِطْرَةِ الَّتِيْ أَفْصَحَ عَنْهَا حَدِيْثُ المُصْطَفَىٰ وَعَيْرِهِ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَعَسْلُ البرَاجِمِ (١)، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ وَعَنِيْ الإِسْتِنْجَاءَ وَقَالَ أَحَدُ رُوَاتِهِ: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ (٢).

إِخُوةَ الإِسْلَامِ، كَمَا حَرَصَ دِيْنُكُمُ الحَنِيْفُ فِي هَاذَا الجَانِبِ عَلَىٰ مَا يَتَّصِلُ بِحَيَاةِ النَّاسِ وَمَجَامِعِهِمُ اتِّصَالاً مُبَاشِرًا؛ كَمَا نَهَى الإِسْلاَمُ عَنِ التَّبُولُ فِي المِيَاهِ الرَّاكِدَةِ، وَالبَرَازِ فِي الطُّرُقِ والظِّلِّ وَمَوَارِدِ النَّاسِ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦/ ١٣٧)، ومسلم (٢٦١)، وأبوداود (٥٣)، والترمذي (٢٧٥٧).



<sup>(</sup>١) البراجم: هي العُقَدُ التي في ظهور الأصابع، يجتمع فيها الوسخ، واحدتها: بُرْجُمَة. «النهاية» (برجم).

كَذَٰلِكَ أَمَرَ الإِسْلاَمُ بِنَظَافَةِ البُيُوتِ والطُّرُقِ، والطَّعَامِ والشَّرَابِ واللِّبَاسِ، والمَرافِقِ العَامَّةِ، وَجَعَلَ إِمَاطَةَ الأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيْقِ شُعْبَةً مِنْ شُعَبِ الإِيْمَانِ، وَأَخْبَرَ المُصْطَفَىٰ عَلِي أَنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، وَقَدْ شُعَبِ الإِيْمَانِ، وَأَخْبَرَ المُصْطَفَىٰ عَلِي أَنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، وَقَدْ شُعَبِ الإِيْمَانِ، وَأَخْبَرَ المُصْطَفَىٰ عَلِي أَنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ نَبِيّهُ عَلَيْهِ بِالتَّطَهُّرِ؛ فَقَالَ: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ اللهِ عَلَيْهِ بِالتَّطَهُرِ؛ فَقَالَ: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ اللهِ عَلَيْهِ بِالتَّطَهُرِ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فِيهِ دِجَالُ يُحِبُونِ اللهِ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فِيهِ دِجَالُ يُحِبُّونَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

الْمَرَّبَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ: طَهَارَةُ الجَوَارِحِ مِنَ الدُّنُوبِ وَالآثَامِ. الثَّالِثَةُ:طَهَارَةُ القَلْبِ مِنَ الأَخْلَاقِ المَدْمُومَةِ، والرَّذائِلِ المَمْقُوتَةِ.

الرَّابِعِةُ: تَطْهِيْرُ السَّرِيْرَةِ عَمَّا سِوى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: صِحَّةً فِي الإَعْتِقَادِ، وَإِخْلَاصًا في الأَعْمَالِ.

وَهَاذِهِ الْمَرَاتِبُ الثَّلَاثُ الأَخِيرَةُ تَضَمَّنَتُهَا الطَّهَارَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ، وَهِيَ: طَهَارَةُ البَاطِنِ، الَّتِي هِيَ القَاعِدَةُ وَالأَسَاسُ؛ فَلا خَيْرَ فِي حُسْنٍ ظَاهِرٍ مَعَ فَسَادٍ بَاطِنِ، وَكَمْ مِنْ جَمِيْلِ الْمَنْظَرِ خَبِيْثُ الْمَخْبَرِ، والْعِيَاذُ بِاللهِ!.

أُمِّةَ الطَّهْرِ وَالنَّظَافَةِ، إِنَّ النَّظَافَةَ الحَقِيْقِيَّةَ: نَظَافَةُ العَقِيْدَةِ مِنْ كُلِّ مَا يَشُوبُهَا مِنْ ضُرُوبِ الشِّرْكِ بِاللهِ، وَالنَّعَلُّقِ بِغَيْرِهِ؛ وَذَٰلِكَ يَتَطَلَّبُ: يَشُوبُهَا مِنْ ضُرُوبِ الشِّرْكِ بِاللهِ، وَالنَّعَلُّقِ، وَنَبْذَ كُلِّ مَا يُخَالِفُ العَقِيْدَةَ الإِخْلَاصَ للهِ، وَتَجْرِيْدَ المُتَابَعةِ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَنَبْذَ كُلِّ مَا يُخَالِفُ العَقِيْدَةَ الصَّحِيْحَةَ مِنْ أَوْهَام أَوْ ضَلالاتٍ؛ كَمَا أَنَّهَا تَتَطَلَّبُ نَظَافَةَ الفِكْرِ وَصِيانَتَهُ الصَّحِيْحَة مِنْ أَوْهَام أَوْ ضَلالاتٍ؛ كَمَا أَنَّهَا تَتَطَلَّبُ نَظَافَةَ الفِكْرِ وَصِيانَتَهُ



مِنَ الْأَفْكَارِ المُلَوَّتَةِ، والتَّصَوُّرَاتِ الفَاسِدَةِ المُنَاهِضَةِ لِلإِسْلَام.

وَهِيَ تَعْنِيْ \_ كَذَٰلِكَ \_ طَهَارَةَ القَلْبِ وَنَظَافَتَهُ مِنَ الغِلِّ والحِقْدِ والشَّحْنَاءِ، والحَسَدِ والبَعْضَاءِ، والنِّفَاقِ وَالرِّيَاءِ، والغُرُورِ والكِبْرِيَاءِ، وَطَهَارَةَ اللِّسَانِ مِنَ الكَذِبِ والزُّورِ، وَالغِيْبَةِ والنَّمِيْمَةِ والبُهْتَانِ؛ كَمَا أَنَّهَا تَعْنِيْ نَظَافَةَ الخُلُقِ والسُّلُوكِ مِنْ كُلِّ مَا يُعَكِّرُ صَفْوَ الأُخُوَّةِ، وَيَكُونُ سَبَبًا فِي التَّقَاطُع وَالجَفَاءِ.

وَهِيَ تَشْمَلُ \_ كَذَٰلِكَ \_ نَظَافَةَ المُعَامَلَاتِ مِنَ الحِيَلِ المَمْنُوعَةِ، والمَكَاسِبِ المُحَرَّمَةِ الَّتِيْ تَأْتِيْ عَنْ طَرِيْقِ الظُّلْمِ والغِشِّ، والرِّبَا والرِّشْوَةِ، والتَّزَّوِيْرِ وَسِوَاهَا.

كَمَا أَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ نَظَافَةَ الجَوَارِحِ؛ كالسَّمْعِ والبَصَرِ وَنَحْوِهَا مِنَ النَّظَرِ والسَّمَاع المُحَرَّم.

وَبَعْدُ ـ إِخْوَةَ الإِسْكَمِ ـ فَقَدْ عَرَفْنَا «النَّظَافَةَ» الَّتِي جَاءَ بِهَا الشَّرْعُ بِمَفْهُومِهَا الوَاسِعِ؛ فَهِيَ لَيْسَتْ فِي جَانِبٍ ضَيِّقٍ يُعْنَىٰ بِالشَّكْلِ والمَظْهَرِ عَلَىٰ حِسَابِ الجَوْهَرِ والمَخْبَرِ.

كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ كَلِمَاتٍ تُقَالُ، وَلاَ أَيَّامًا تُقَامُ، بَلْ هِي والمَظْهَرُ مُلاَزِمَان للمُسْلِمِ، لاَ تَنْفَكُ عَنْهُ بِحَالٍ، فَمَا أَحْرَىٰ ذَٰلِكَ أَنْ يَزِيْدَنَا تَمسُّكًا بِدِيْنِنَا، وَوَعْيًا الْمُسْلِمِ، لاَ تَنْفَكُ عَنْهُ بِحَالٍ، فَمَا أَحْرَىٰ ذَٰلِكَ أَنْ يَزِيْدَنَا تَمسُّكًا بِدِيْنِنَا، وَوَعْيًا المُسْلِمِ، لاَ تَنْفَكُ عَنْهُ بِحَالٍ، فَمَا أَحْرَىٰ ذَٰلِكَ أَنْ يَزِيْدَنَا تَمسُّكًا بِدِيْنِنَا، وَوَعْيًا أَعْمَقَ فِي حِكَمِهِ وَأَحْكَامِهِ.

إِنَّ دِيْنًا هَاذِهِ تَعَالِيْهُ لَهُ يَنْبَغِيْ لأَتْبَاعِهِ أَنْ يَكُونُوا حَرِيْصِيْنَ عَلَى النَّظَافَةِ



بِكُلِّ أَبْعَادِهَا؛ لِيَكُونُوا أَقْوَى الأَمْمِ عَقِيْدَةً وَإِيْمَانًا، وَأَسْلَمَهُمْ فِكُرًا وَعِلْمًا، وَأَصْلَحَهُمْ قَبْئَةً وَأَصْلَحَهُمْ قُلْدَانًا، وَأَحْسَنَهُمْ هَيْئَةً وَمَظْهَرًا؛ لِيَجْمَعُوا بَيْنَ صَلاَحِ البَاطِنِ والظَّاهِرِ، وَحُسْنِ المَنْظَرِ وَالمَخْبَرِ؛ وَمَظْهَرًا؛ لِيَجْمَعُوا بَيْنَ صَلاَحِ البَاطِنِ والظَّاهِرِ، وَحُسْنِ المَنْظَرِ وَالمَخْبَرِ؛ وَعَنْدَ ذَلِكَ: تَحْصُلُ لَهُمُ القُوَّةُ المَادِّيَّةُ وَالمَعْنَوِيَّةُ؛ حَيْثُ يَقُوى الإِيْمَانُ والعِلْمُ، وَيَحْسُنُ الخُلُقُ والمُعَامَلَةُ، وتَصِحُ الأَبْدَانُ والعُقُولُ؛ فَيَكُونُ لَهُمْ والعِلْمُ وَلَاهُورًا اللهِمُ القُوَّةِ مَا يُرْهِبُ أَعْدَاءَهُمْ، بِإِذْنِ اللهِ.

وَقَدْ سَبَقَ الْإِسْلَامُ فِي ذٰلِكَ النُّظُمَ الْبَشَرِيَّةَ كُلَّهَا فِي طَهَارَةِ الأَبْدَانِ والمُجْتَمَعَاتِ، والحِفَاظِ عَلَى الصِّحَةِ للأَفْرَادِ والبِيْنَاتِ، وأَثْبَتَ الطِّبُ الحَدِيْثُ صِدْقَ مَا جَاءَ بِه الإِسْلامُ ـ وَللهِ الفَضْلُ والمِنَّةُ! ـ مِمَّا يَجْعَلُ حَضَارَةَ الإِسْلامِ وَمَدَنِيَّةُ مَزْعُومَةٌ، كَانَ مِنَ الإِسْلامِ وَمَدَنِيَّةٌ مَزْعُومَةٌ، كَانَ مِنَ الْإِسْلامِ وَمَدَنِيَّةٌ مَزْعُومَةٌ، كَانَ مِنَ الْقِلْابِ المَوازِيْنِ عِنْدَ أَفْرَادِهَا التَّنَافُسُ فِي القَذَارَةِ وَالأَوْسَاخِ، والتَّسَابُقُ إلى أَعْمَالٍ تَنْفِرُ مِنْهَا الطِّبَاعُ السَّلِيْمَةُ، وَالأَذْوَاقُ المُسْتَقِيْمَةُ، مِمَّا يُخَالِفُ فِطْرَةَ اللهِ السَّوِيَّةَ، وَتَعَالِيْمَ دِيْنِهِ المَرْضِيَّةَ.

فَاتَّقُوا الله مَ عِبَادَ الله و وَتَمَسَّكُوا بِدِيْنِكُمْ، واحْذَرُوا الاغْتِرَارَ بِأَعْدَائِكُمْ، واحْذَرُوا الاغْتِرَارَ بِأَعْدَائِكُمْ، وَاعْمَلُوا عَلَىٰ تَحْقِيْقِ النَّظَافَةِ المَعْنَوِيَّةِ والحِسِّيَّةِ، فِي أَنْفُسِكُمْ وَأَصْدَرُمْ وَمُجْتَمَعِكُمْ، والله المَسْئُونُ لُأَنْ يُصْلِحَ قُلُوبَنَا وَأَعْمَالَنَا؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِائِمٌ.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



# وللفائبة اللثانية

الحَمْدُ للهِ عَلَىٰ إِحْسَانِهِ، والشُّكُرُ لَهُ عَلَىٰ تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ سُبْحَانَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللهَ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ، وَرَسُولُهُ، الله وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ، وَرَسُولُهُ، الله وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ الله وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَإِخْوَانِهِ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ اللهِيْنِ. يَوْمِ اللهِيْنِ.

#### أتما بعب د:

فَاتَقُو الله عَبَادُ الله وَتَحَلَّوا بِنَظَافَةِ البَواطِنِ والظَّواهِرِ، وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ تَحْقِيْقِ ذَٰلِكَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَمُجْتَمَعِكُمْ؛ فَالمُجْتَمَعُ النَّظِيْفُ عُنْوانُ عَلَىٰ تَحْقِيْقِ ذَٰلِكَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَمُجْتَمَعِكُمْ؛ فَالمُجْتَمَعُ النَّظِيْفُ عُنُوانُ نَظَافَةِ أَفْرَادِهِ، وَقَدْ قَرَّرَ الشَّرْعُ الحَنِيْفُ إِزَالَةَ الأَذَىٰ والضَّرَرِ أَيًّا كَانَ (١)، فَي إِحْيَاءِ وَإِذْكَاء رُوحِ الطَّهَارةِ وَيَنْبَغِيْ أَنْ تَسَانَدَ الجُهُودُ، وَتَتَكَاتَفَ الأَعْمَالُ، فِي إِحْيَاءِ وَإِذْكَاء رُوحِ الطَّهَارةِ وَالنَّظَافَةِ بِينَ المُسْلِمِيْنَ، وَهِ لذِهِ مَسْتُولِيَّةُ الجَمِيْعِ، وَكُلُّ عَلَىٰ حَسَبِ قُدْرتِهِ وَمَسْتُولِيَّةُ الجَمِيْعِ، وَكُلُّ عَلَىٰ حَسَبِ قُدْرتِهِ وَمَسْتُولِيَّةُ الجَمِيْعِ، وَكُلُّ عَلَىٰ حَسَبِ قُدْرتِهِ وَمَسْتُولِيَّةِ .

وَلَيْسَتِ الْمَسْنُولِيَّةُ مَقْصُورةً عَلَىٰ أَنَاسٍ أَوْ جِهَاتٍ فَحَسْبُ، بَلِ الوَاجِبُ أَنْ يَبْذُلَ كُلُّ مُسْلِمٍ مَا يَسْتَطِيْعُهُ لِإِنْتِشَارِ وَسَائِلِ الحِفَاظِ عَلَىٰ مُجْتَمَعِهِمْ ؟

<sup>(</sup>١) انظر في تقرير الشرع لقاعدة: «الضرر يزال»: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٨٣).



كَيْ يَغْدُوَ سَلِيْمًا بِعِيْدًا عَنِ الأَضْرَارِ، وَلا نَنْسَىٰ دَوْرَ الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ فِي تَرْبِيةِ أَبْنَائِهِمْ عَلَىٰ ذٰلِكَ، وَوَاجِبَ المُدَرِّسِ فِي غَرْسِ هَاذِهِ الخِصَالِ الكَرِيْمَةِ فِي نُفُوسِ تَلاَمِيْذِهِ، وَكَذٰلِكَ دَوْرُ حَمَلَةِ الأَقْلامِ، وأَصْحَابِ التَّوْجِيْهِ، فِي نُفُوسِ تَلاَمِيْذِهِ، وَكَذٰلِكَ دَوْرُ حَمَلَةِ الأَقْلامِ، وأَصْحَابِ التَّوْجِيْهِ، وَرِجَالِ الإعْلامِ؛ فَالجَمِيْعُ لَهُم دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي نَشْرِ النَّظَافَةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ نَظَافَةِ القَّلْبِ والفِكْرِ، والخُلُقِ والسَّلُوكِ والهَيْئَةِ، والمُجْتَمَع وَالبِيْئَةِ.

وَلْيَكُنُ كُلُّ مُسْلِم عَيْنًا سَاهِرَةً فِي تَحْقِيْقِ النَّظَافَةِ لِمُجْتَمَعِهِ، وَمَنْعِ العَابِثِيْنَ والسُّفَهَاءِ مِنَ التَّعَرُّضِ بِسُوءٍ لِلْمَرَ فِقِ العَامَّةِ وَمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ ؟ لِيَعُودَ لِهَاذِهِ الفَضِيْلَةِ أَثَرُهَا الإيجَابِيُّ عَلَى الأَفْرَادِ والمُجْتَمَعَاتِ.

هَـٰذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا ـ رَحِمَكُمُ اللهُ لَهُ عَلَى الهَادِي البَشِيْرِ، والسِّرَاجِ المُنِيْرِ، كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ العَلِيْمُ الخَبِيْرُ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكُمُ الْخَبِيْرُ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكُمُ الْمُنِيْرِ، كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ العَلِيْمُ الخَبِيْرُ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَيْكُمُواْ وَمَلَيْكِكُمُ اللَّهِ وَسَلِّمُواْ مَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ مَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ مَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ مَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ مَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ مَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ مَلَاهِمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللل





## « العَهْدُ ٱلَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مُ ٱلصَّلَاةُ » إ



# ولنظب لعفولي

الحَمْدُ للهِ جَعَلَ الصَّلاَةَ عِمَادَ الدِّيْنِ، وَعِصَامَ اليَقِيْنِ، وَشَاْمَةُ (۱) اللهُ وَحْدَهُ لاَ شِرِيْكَ لَهُ، القُرُباتِ، وَغُرَّةَ الطَّاعَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَمُصْطَفَاهُ وخليْلُهُ، أَفضلُ البَرِيَّةِ، وسَيِّدُ البَشَرِيَّةِ، القَائِلُ فِيْمَا صَحَّ عَنْهُ: «وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي البَرِيَّةِ، وسَيِّدُ البَشَرِيَّةِ، القَائِلُ فِيْمَا صَحَّ عَنْهُ: «وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي البَرِيَّةِ، وسَيِّدُ البَشَرِيَّةِ، القَائِلُ فِيْمَا صَحَّ عَنْهُ: «وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي السَّكَاقِ» (٢)، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَى الرَّحْمَةِ المُهْدَاةِ، والنَّعْمَةِ اللهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَمَنْ دَعَا المُسْدَاةِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَمَنْ دَعَا المُسْدَاةِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَمَنْ دَعَا المُعْدَاةِ، وَاهْتَدَىٰ بِهُدَاهُ.

### أتما بعب:

فَيَا أَيُّهَا الْإِخُوَةُ فِي الله، أَقُولُ - بَعْدَ الوَصِيّةِ بِتَقْوَى الله -: إِنَّ الإِنْسَانَ فِي خِضَمِّ مَشَاغِلِ الحَيَاةِ المَادِّيَّةِ، وَمَا تُورِّثُهُ النَّفْسُ البَشَرِيَّةُ مِنْ مُشْكِلاَتٍ نَفْسِيَّةٍ، وَمَا تُورِّثُهُ النَّفْسُ البَشَرِيَّةُ مِنْ مُشْكِلاَتٍ نَفْسِيَّةٍ، وَتَوَتُّرُاتٍ عَصَبِيَّةٍ - يَحْتَاجُ حَاجةً مُلِحَّةً إِلَىٰ مَا يُنَفِّسُ عَنْ مَشَاعِرِهِ،

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ١٢٨)، والنسائي (٧/ ٦٦، ٦٢)؛ من حديث أنس، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>١) الشأمة: الخال في الجسد، معروفة. «النهاية» (شأم)، والمراد: أن الصلاة أظهر الطاعات، كما أن الشأمة أظهر شيء في الجسد.

وَيُفَرِّجُ مِنْ لأُوائِهِ وَمَصَائِبِهِ، وَيَبْعَثُ فِي نَفْسِهِ الطُّمَأْنِيْنَةَ القَلْبِيَّةَ، وَالرَّاحَةَ النَّفْسِيَّةَ، بعِيْدًا عَنِ العُقَدِ والقَلَقِ والإِكْتِئَابِ، وَهَيْهَاتَ أَنْ يَجِدَ الإِنْسَانُ ذَلِكَ إِلاَّ في ظِلِّ الإِسْلامِ وَعِبَادَاتِهِ العَظِيْمَةِ الَّتِي تُمَثِّلُ دَوَاءً رُوحِيًّا نَاجِعًا لاَ فَظِيْرَ لَهُ فِي الأَدْوِيَةِ المَادِّيَّةِ.

أَلْاَوَانِ أَعْظُمُ الْعِبَادَاتِ أَثَرًا فِي ذَٰلِكَ: الصَّلَاةُ بِنَوْعَيْهَا: فَرَائِضَ، وَنَوافِلَ؟ يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ السَّعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، ويَقُولُ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّكَلُوةَ لَا الصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنكِّ ﴾ وَعَلاَ: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّكُوٰةَ لَيْهِ لِللَّالِ مِرْضِيَ اللهُ عَنْهُ مِن الْفَحْشَاءَ وَالْمُنكِّ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، ويَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِللَّالِ مِرْضِيَ اللهُ عَنْهُ مِن اللهُ عَنْهُ مَا بِلاللَّهُ وَالسَّلَامُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ والسَّلَامُ مِن اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ والسَّلَامُ مِنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ والسَّلَامُ مَا اللَّهُ عَنْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَمَا ذَاكَ \_ يَا عِبَادَ الله \_ إِلاَّ لأَنَّ الصَّلاَةَ صِلَةٌ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ، وَأَنَّ للقِّيَامِ بَيْنَ يَدَي اللهِ \_ عَزَّ وجَلَّ \_ في الصَّلاَةِ أَثَرًا عَظِيْمًا في إِصْلاَحِ النَّفْسِ الإِنْسَانِيَّةِ ؟ بَلْ وَكَافَّةِ المُجْتَمَعاتِ البَشَريَّةِ .

وَلٰكِنْ - يَاعِبَا دَ الله - مَا هِيَ الصَّلاَةُ الَّتِيْ تُحْكِمُ الصِّلاَتِ بَيْنَ المَخْلُوقِ وَخَالِقِهِ ؟ مَا هِيَ الصَّلاَةُ الَّتِيْ تُحقِّقُ الأَثْرَ البَالِغَ فِي نَفْسِ المُصَلِّي ؛ فَتَنْهاهُ عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكِرِ ، وَتُعِيْنُهُ عَلَىٰ أُمُورِ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ ؛ عَمَلاً بِالوَاجِبُاتِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكِرِ ، وَتُعِيْنُهُ عَلَىٰ أُمُورِ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ ؛ عَمَلاً بِالوَاجِبُاتِ

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٣٨٨)، وأبوداود (١٣١٩)؛ من حديث حذيفة، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ٣٧١)، وأبوداود (٤٩٨٦)؛ من حديث رجل من الأنصار، رضي الله عنه.

والمُبَاحَاتِ، وَبُعْدًا عَنِ المُحَرَّمَاتِ وَالمَكْرُوهَاتِ؟ أَهِيَ الصَّلَاةُ جَسَدًا بِلاَ رُوحٍ، وَقَالَبًا بِدُونِ قَلْبٍ، حَرَكَاتٍ بِدُونِ خُشُوعٍ، عَادَةً لا عِبَادَةً، صُورَةً لاَ حَقِيْقَةً، أَلْفَاظًا وَمَبَانِيَ لاَ مَقَاصِدَ وَمَعَانِيَ؟ لاَ وَكَلاً! وَلَكِنَّهَا الصَّلاةُ الشَّرْعِيَّةُ النَّبُويَّةُ، المُقَامَةُ عَلَىٰ ضَوْءِ مَعالِمِ القُرْآنِ العَزِيْزِ، وَمِنْهَاجِ السُّنَةِ النَّبُويَّةِ، المُقَامَةُ عَلَىٰ صَلاَةٍ وَأَزْكَىٰ تَحِيَّةٍ.

إِنَّ الصَّلَاةَ النَّيْ يَنْشُدُهَ الْإِسْلَامُ هِيَ الَّتِي تُمَثِّلُ المِعْرَاجَ الرُّوحِيَّ للمُؤْمِنِ، حَيْثُ تَعْرُجُ بِهِ رُوحُهُ كُلَّمَا قَامَ للهِ مُصَلِّيًا، فِي فَرِيْضَةٍ أَوْ نَافِلةٍ، مُنْتَقِلَةً بِهِ مِنْ عَلْمُ اللهُ مُو والصَّفَاءِ، والطُّهْرِ والنَّقَاءِ، وَفِيْ ذٰلِكَ مَصْدَرُ السَّعَادَةِ والسُّرُورِ، وَمَبْعَثُ الطُّمَأْنِيْنَةِ والحُبُورِ.

إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ، لاَيَخْفَىٰ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ - بِحَمْدِ اللهِ - مَكَانَةُ الصَّلاَةِ فِي دِيْنِ اللهِ، وَمَنْزِلَتُهَا فِي شَرْعِ اللهِ؛ فَهِيَ عَمُودُ الْإِسْلاَمِ، والفَاصِلُ بَيْنَ الكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ، وَمَنْزِلَتُهَا فِي الْإِسْلاَمِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، فَكَمَا أَنَّهُ لاَ حَيَاةً لِمَنْ لاَ رَأْسَ لَهُ؛ فَلا دِيْنَ لِمَنْ لاَ صَلاَةً لَهُ - وَالْعِيَاذُ بِاللهِ - وَنُصُوصُ الشَّرْعِ فِي ذٰلِكَ مُتَضَافِرَةٌ - بِحَمْدِ اللهِ - وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ بِهَاذِهِ الأَهْمِيَّةِ الشَّرْعِ فِي ذٰلِكَ مُتَضَافِرَةٌ - بِحَمْدِ اللهِ - وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ بِهَاذِهِ الأَهْمِيَّةِ الشَّرْعِ فِي ذٰلِكَ مُتَضَافِرَةٌ - بِحَمْدِ اللهِ - وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ بِهَاذِهِ الأَهْمِيَّةِ وَالشَّعْمِيْنَ إِلَى مُتَضَافِرَةٌ فِي النَّفْسِ وَيُؤْلِمُ القَلْبَ: أَنَّهُ لاَ يَزَالُ فِي عِدَادِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ



فَهَلْ يَنْتَهِيْ أُوْلَئِكَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ بِهِمْ سَخَطُ اللهِ، أَوْ يُحِيْطَ بِهِمْ عَذَابُ اللهِ، وَتُعَاجِلَهُمُ المَنِيَّةُ، وَهُمْ عَلَىٰ هَاذِه الحَالِ الرَّدِيَّةِ؟!

أَيُّهَا الْإِحْوَةُ المُصَلُّونَ، لِتَهْنِكُمُ الصَّلَاةُ، وَيَا بُشْرَىٰ لَكُمْ بِمَا شَرَحَ اللهُ وَفَضْلُهُ اللهُ صُدُورَكُمْ لَهَانِهِ وَفَضْلُهُ اللهُ صُدُورَكُمْ لَهَانِهِ اللهِ وَفَضْلُهُ اللهُ صَدُورَكُمْ لَهَانِهِ اللهِ وَفَضْلُهُ العَاجِلُ وَالآجِلُ؛ لِقِيَامِكُمْ بِهَاذَا الوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ العَظِيْم.

وَلَٰكِنْ - يَا أَيُّهَا الْمُصَلُّونَ - لِتَعْلَمُوا أَنَّ للصَّلاَةِ الْمَقْبُولَةِ شُرُوطًا وَأَرْكَانًا، وَوَاجِبَاتٍ وَآدَابًا، لاَبُدَّ مِنَ القِيَامِ بِهَا؛ كَمَا أَنَّ هُنَاكَ مَسَائِلَ مُعْمِقَةً، وَأَخْطَاءً شَائِعَةً فِي هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ، يَحْتَاجُ المُصَلُّونَ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهَا لِيُطَبِّقُوهَا، وَقَدْ وَرَدَ في «مُسْنَدِ أَحمَدَ» - رَحِمَهُ اللهُ -: أَنَّ «أَسُوأ النَّاسِ لِيُطَبِّقُوهَا، وَقَدْ وَرَدَ في «مُسْنَدِ أَحمَدَ» - رَحِمَهُ اللهُ -: أَنَّ «أَسُوأ النَّاسِ سَرِقَةً اللَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ » وَذٰلِكَ بِعَدَمِ تَمَامِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَخُشُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَخُشُوعِهَا وَمُدْوَدِهَا وَسُجُودِهَا وَخُشُوعِهَا وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ رُبُعُهَا أَوْ وَخُشُوعِهَا؛ كَمَا وَرَدَ أَنَّ المُصَلِّي يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاتِهِ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا، حَتَىٰ بِلَغَ عُشُرَهَا"، وَهَاذَا يَدْعُو المُسْلِمَ المُصَلِّي إِلَى أَنْ يَتَنَبَّهُ لِشَارُهَا لَوْ مَا كَتِبَ لَهُ إِلَى أَنْ يَتَنَبَّهُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَى أَنْ يَتَنَبَّهُ لِلْمُ مَلِيَةٍ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَى أَنْ يَتَنَبَّهُ لِللَّا رَبُعُهَا أَوْ لِشَانُ صَلَاتِهِ وَمَا كُتِبَ لَكَ عُشُرَهَا"، وَهَاذَا يَدْعُو المُسْلِمَ المُصَلِّي إِلَى أَنْ يَتَنَبَّهُ لِيعَا فَي مَالَاتِهِ وَمَا كُتِبَ لَعَامُ المُصَلِّي إِلَى أَنْ يَتَنَبَّهُ لَهُ مُسُولًا مَا لَعُصَلَي إِلَى أَنْ يَتَنَبَّهُ اللهُ مَا لَا مُسَلِّمَ المُصَلِّي إِلَى أَنْ يَتَنَبَّهُ لِلْهُ وَلَالَ مَا لَهُ مُنْ مَا لَا مُصَلِّي إِلَا عَقَابٍ.

وَهَاذِهِ أَمُوْرْمُو جَزَةٌ ، يَحُسُنُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا فِي هَاذَا المَوْضُوعِ المُهِمِّ . أَوِّلُهَا: الطَّهَارَةُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا؛ فالطَّهَارَةُ شَرْطٌ عَظِيْمٌ للصَّلَاةِ، وَلاَ

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤/ ٣٢١)، وأبوداود (٧٩٦)؛ من حديث عمَّار، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>۱) «المسند» (٥/ ٣١٠)؛ من حديث أبي قتادة ، رضي الله عنه .

تُقْبَلُ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِهَا؛ فَوَاجِبُ المُصلِّي أَنْ يَتَعَاهَدَ أَمْرَ طَهَارِتِهِ وَوُضُوئِهِ، فَلاَ يَتَسَاهَلُ فِي ذُلِكَ، كَمَا لاَ يَزِيْدُ إِلَىٰ حَدِّ الوَسْوَسَةِ، وَمِمَّا يُؤْسَفُ لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ لاَ يُعْنَىٰ بِالوُضُوءِ وَالطَّهَارَةِ، بَلْ إِنَّ بَعْضَهُمْ يَتَيَمَّمُ فَيْ فَرِيْكُ الْمَاءِ، أَوْ إِمْكَانِ الوُصُولِ إِلَيْهِ، وَهاذَا تَفْرِيْطٌ ظَاهِرٌ!.

التَّاني: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ؛ وَهُو كَذَٰلِكَ شَرْطٌ مُهِمٌّ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ، لَزِمَهُ أَنْ يَتَوجَّهَ إِلَىٰ عَيْنِ الكَعْبَةِ، وَبَعْضُ المُصَلِّيْنَ ـ هَدَاهُمُ اللهُ ـ يَجْهَلُ ذَٰلِكَ، أَوْ يَتسَاهَلُ فِيْهِ.

الأَهْرُ النَّالِثُ المُصَلِّنَ مِنَ التَّقْصِيرِ في هَاذَا الأَهْرِ ؛ بِلُسِ الثِّيَابِ الشَّفَّافَةِ ، وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ المُصَلِّيْنَ مِنَ التَّقْصِيرِ في هَاذَا الأَهْرِ ؛ بِلُسِ الثِّيَابِ الشَّفَّافَةِ ، أَوِ السَّرَاوِيْلِ القَصِيْرَةِ ، الَّتِيْ يُرَىٰ مِنْ خِلَالِهَا لَوْنُ البَشَرَةِ ، وَتُمَيِّزُ صِفَتَهَا - أَمْرُ يُنْبَغِيْ التَّنَبُّهُ لَهُ .

وَالْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ: عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَ جَمِيْعَ بَدَنِهَا، سِوَىٰ وَجْهِهَا، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ فِيْ الْمَسْجِدِ الَّذِي هُو مَظِنَّةُ أَنْ تَكُونَ فِيْ الْمَسْجِدِ الَّذِي هُو مَظِنَّةُ رُوْيَةِ الرِّجَالِ لَهَا، فَيَجِبُ عَلَيْهَا وَالْحَالَةُ هَاذِهِ \_ أَنْ تَسْتُرُ وَجْهَهَا، وَتَأْتِي مُتَبَدِّ أَنْ تَسْتُر وَجْهَهَا، وَتَأْتِي مُتَبَدِّ إِلَا مُتَطَيِّبَةٍ ؛ لِتَرْجِعَ مَأْجُورةً غَيْرَ مَأْزُورةٍ . مُتَبَرِّجَةٍ وَلاَ مُتَطَيِّبَةٍ ؛ لِتَرْجِعَ مَأْجُورةً غَيْرَ مَأْزُورةٍ .

<sup>(</sup>١) مُتَبَذِّلَة: التَّبَدُّلُ: تَرْكُ التَّزَيُّنِ والتَّهَيُّؤِ بِالهَيْئَةِ الحَسَنَةِ الجَمِيلَةِ، عَلَىٰ وَجْهِ التَّوَاضُعِ. «اللسان» (بذل).



الأَمْرُ الرَّابِعُ: العِنَايَةُ بِتَسْوِيةِ الصَّفُوفِ؛ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّيْ الصَّفُوفَ بِنَفْسِهِ؛ كَمَا وَرَدَ التَّشْدِيْدُ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِذَلِكَ؛ يَقُولُ عَلَيْهِ الصَّفَوفَ بِنَفْسِهِ؛ كَمَا وَرَدَ التَّشْدِيْدُ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِذَلِكَ؛ يَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «عِبَادَ الله، لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَلصَّلاةُ والسَّلامُ - فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «عِبَادَ الله، لَتُستوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وَجُوهِ مِكُمْ اللهُ مَنْ وَلَيْدَهِ مَسْتُولِيَّةٌ يَنْبَغِيْ أَنْ يَتَعَاوَنَ عَلَيْهَا لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وَجُوهِ مِكُمْ اللهُ اللهُ وَحَكْمَ وَالتَّوَاصِيْ، وَللْكِنْ يُحْذَرُ الإِيْذَاءُ، وَيُدْفَعُ العَنَتُ ؛ وَهِلذَا مِنْ فِقْهِ المُصَلِّي وَحِكْمَتِهِ.

الأَمْرُ الْحَامِسُ: لُبُ الصَّلَاةِ وَرُوحُهَا؛ أَلاَ وَهُوَ الخُشُوعُ فِيْها؛ يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ

فَوَاجِبُ الْمُصَلِّى، أَنْ يُلاَزِمَ الخُشُوعَ وَحُضُورَ القَلْبِ، وَأَنْ يَأْخُذَ بِالأَسْبَابِ الَّتِيْ تُعِيْنُهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ، وَيَحْذَرَ الصَّوَارِفَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) خِدَاجٌ، أَيْ: نُقْصَانٌ. «اللسان» «خدج».



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۱۷)، ومسلم (٤٣٦)؛ من حديث النعمان بن بشير، رضي الله عنهما.

وَالْطُمَأْنِيْنَةُ ـ أَيُّهُا الْمُمَلُّونَ ـ رُكُنُّ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، لاَ تَصِحُّ صَلاةً إلاَّ بِهِ ، وَقَدِ ابْتُلِيَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ ـ لِضَعْفِ الإِيْمَانِ ، وَقِلَّةِ الفِقْهِ ، وَتَمَكُّنِ الدُّنْيَا فِي النَّفُوسِ ـ بِالتَّسَاهُلِ فِيْهِ ـ وَالعِيَاذُ بِاللهِ! ـ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ للمُسِيءِ فِي صَلاَتِهِ ـ لِسُرْعَتِهِ وَعَدَمِ طُمَأُنْيُنَتِهِ ـ : «ارْجِعْ النَّبِيُّ عَلِيْهِ للمُسِيءِ فِي صَلاَتِهِ ـ لِسُرْعَتِهِ وَعَدَمِ طُمَأُنْيُنَتِهِ ـ : «ارْجِعْ فَصَلِّ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » (۱) .

الأَهْرُ السَّادِسُ \_ الَّذِيْ يَنْبَغِيْ التَّنَبُهُ لَهُ \_ : وُجُوبُ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ ؛ يَقُولُ \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ \_ : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ﴾ (٢) ؛ فَلاَ يَجُوزُ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ وَمُسَابَقَتُهُ ، بَلْ إِنَّ ذٰلِكَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا فِي رَدِّ الصَّلاَةِ وَبُطْلاَنِهَا ، وَقَدْ وَرَدَ الوَعِيْدُ الشَّدِيْدُ عَلَىٰ مَنْ هَاذِهِ حَالُهُ ؛ يَقُولُ \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ \_ وَرَدَ الوَعِيْدُ الشَّدِيْدُ عَلَىٰ مَنْ هَاذِهِ حَالُهُ ؛ يَقُولُ \_ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ \_ في حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ : ﴿ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ فِي حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ : ﴿ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ : ﴿ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ : ﴿ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ اللهُ مُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَادٍ ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ صُورَةً وَمَلَاهُ إِمَامُ أَحْمَدُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : ﴿ لَيْسَ لِمَن سَبِقَ الإِمَامُ صَلَاهُ ﴾ وَلَا اللهُ مُنْ اللهُ مُ رَأْسَهُ وَمُدُ وَرَحِمَهُ اللهُ \_ : ﴿ لَيْسَ لِمَن سَبِقَ الإِمَامُ صَلاَةً ﴾ فَلَا اللهُ مَامُ أَحْمَدُ \_ رَحِمَهُ الله و : ﴿ لَيْسَ لِمَن سَبِقَ الإِمَامُ صَلاَةً ﴾ . ﴿ فَكَالُ الْإِمَامُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأَمُرُهُاذِهِ خُطُورُتُهُ، وَتِلْكَ عُقُوبَتُهُ: يَنْبَغِيْ للمُصَلِّي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ جَيِّدًا،

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٢/٩/٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٢١٤)؛ من حديث عائشة، رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧).

وَلا يَسْتَهْوِيَهُ الشَّيْطَانُ \_ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ \_ الَّذِيْ يُرِيْدُ أَنْ يُفسِدَ عَلَى المُصَلِّيْنَ صَلاَتَهُمْ، وَحَالُ كَثِيْرٍ مِنَ المَا مُومِيْنَ فِي هَلذَا الأَمْرِ يُؤلِمُ وَيُؤسِفُ، فَاللهُ المُسْتَعَانُ!.

فَلْنَتَقَ اللّه - يَا عِبَادَ الله - فِي أُمُورِنَا عَامَّةً، وَفِي صَلاَتِنَا خَاصَّةً؛ فَإِنَّ حَظَّ الْمَرْءِ مِنَ الإسْلاَمِ عَلَىٰ قَدْرِ حَظِّهِ مِنَ الصَّلاَةِ، وَلَنْفَكُرْ فِيْ حَالِنَا: مَاذَا جَنَيْنَا جَرَّاءَ التَّهَاوُنِ بِشَعَائِرِ الإِسْلاَمِ كُلِّهَا، وَلاَ سِيَّمَا الصَلاَةُ؟! إِنَّ أُمَّةً لاَ جَنَيْنَا جَرَّاءَ التَّهَاوُنِ بِشَعَائِرِ الإِسْلاَمِ كُلِّهَا، وَلاَ سِيَّمَا الصَلاَةُ؟! إِنَّ أُمَّةً لاَ يَقِفُ أَفْرَادُهَا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ فِي الصَّلاَةِ؛ لِطَلَبِ الفَضْلِ والخَيْرِ مِنْهُ لَ جَدِيْرَةٌ أَلاَ يَقِفُ أَفْرَادُهَا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ فِي الصَّلاَةِ؛ لِطَلَبِ الفَضْلِ والخَيْرِ مِنْهُ لَا يَعْدِيرَةٌ أَلاَ يَقِفُ أَفْرَادُهَا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ فِي الصَّلاَةِ؛ لِطَلَبِ الفَضْلِ والخَيْرِ مِنْهُ لَا هَفِي مَواقِفِ الخَيْرِ وَالوَحْدَةِ، والنَّصْرِ وَالقُوَّةِ؛ لأَنَّ هَاذِهِ كُلَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَحْدَهُ، فَإِذَا أَصْلَحْنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللهِ، أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

وَإِنَّ مَرَدَّ تَرَدِّي كَثِيرُمِنَ الأَوْضَاعِ، فِي شَتَّى البِقَاعِ؛ لِتَردِّيْ أَبْنَائِهَا فِي أَوْدِيَةِ المُخَالَفَاتِ، وَعَدَمِ القِيَامِ بِمَا هُوَ مِنْ أَوْجَبِ الوَاجِبَاتِ، أَلاَ وَهُوَ إِقَامَةُ الصَّلاَةِ.

واللهُ المَسْتُونُ لَ أَنْ يُصْلِحَ أَحْوَالَ المُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وَيَرْزُقَهُمُ الفِقْهَ فِي دِيْنِهِ ، وَالبَصِيْرَةَ فِيْهِ ، وَأَنْ يَجْعَلَهُمْ مُحَافِظِيْنَ عَلَىٰ شَعَائِرِ دِيْنِهِمْ ، مُعَظِّمِيْنَ لَهَا ، قَائِمِيْنَ بِعَمُودِهَا عَلَىٰ خَيْرِ وَجْهٍ ؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ .

أَقُولُ قَوْلِي هَانَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُو الغَفُورُ الرَّحِيمُ.



# للظبئة للثانية

الحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ.

### أتما بعب:

فَاتَقُوا الله عَبَادَ الله و إخْرِصُوا عَلَىٰ إِقَامَةِ صَلاتِكُمْ فَإِنَّهَا نُورٌ لَكُمْ فِي السَّمَاءِ، وَإِنَّ المُتَأَمِّلَ فِي آيَاتِ التَّنْزِيْلِ لَكُمْ فِي السَّمَاءِ، وَإِنَّ المُتَأَمِّلَ فِي آيَاتِ التَّنْزِيْلِ لَكُمْ فِي السَّمَاءِ، وَإِنَّ المُتَأَمِّلَ فِي آيَاتِ التَّنْزِيْلِ لَيَجِدُ أَنَّ الأَمْرَ بِالصَّلَاةِ يَأْتِيْ دَائِمًا بِأُسْلُوبِ الإِقَامَةِ، وَفِي ذٰلِكَ زِيَادَةُ مَعَانٍ عَلَىٰ مُجَرَّدِ الأَدَاءِ الأَنَّ الإِقَامَةَ تَعْنِيْ الإِتْمَامَ وَالعِنَايَةَ (١).

وَإِنَّ مَسْنُوْلِيَةَ الْمُمَلِّيْنَ لَعَظِيْمَةٌ بِالنِّسْبَةِ لأَنْفُسِهِمْ؛ تعَاهُدًا لَهَا، وَعِنَايَةً بهَا، وَبِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمْ مِنْ مَعَارِفَ وَأَقَارِبَ، وَأَبْنَاءٍ وَجِيْرَانٍ؛ مِنْ حَيْثُ أَمْرُهُمْ وَنُصْحُهُمْ فِي هَلذَا المَوْضُوعِ العَظِيْمِ، وَعَلَىٰ أَئِمَّةِ مِنْ حَيْثُ أَمْرُهُمْ وَنُصْحُهُمْ فِي هَلذَا المَوْضُوعِ العَظِيْمِ، وَعَلَىٰ أَئِمَّةِ المَسَاجِدِ دَوْرٌ كَبِيْرٌ؛ لأَنَّهُمْ يَضْطَلِعُونَ بِمُهِمَّةٍ كُبْرَىٰ؛ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بِهَا؛ عِنَايَةً بِالصَّلاةِ، وَتَفْقِيْهًا بِأَحْكَامِهَا وحِكَمِهَا، عَلَىٰ حَسَبِ قَوْلِ بِهَا؛ عِنَايَةً بِالصَّلاةِ، وَتَفْقِيْهًا بِأَحْكَامِهَا وحِكَمِهَا، عَلَىٰ حَسَبِ قَوْلِ المُصْطَفَىٰ عَيْلِيَةٍ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٢)، وَلاَبُدَ مِنْ تَحْقِيْقِ المَعْوَلِي بَيْنَ الأَئِمَةِ والمَأْمُومِيْنَ، وَذَٰلِكَ بِقِيَامٍ كُلِّ بِرِسَالَتِهِ؛ لِتَتَحَقَّقَ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الأَئِمَةِ والمَأْمُومِيْنَ، وَذَٰلِكَ بِقِيَامٍ كُلِّ بِرِسَالَتِهِ؛ لِتَتَحَقَّقَ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الأَئِمَةِ والمَأْمُومِيْنَ، وَذَٰلِكَ بِقِيَامٍ كُلِّ بِرِسَالَتِهِ؛ لِتَتَحَقَّقَ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣١)؛ من حديث مالك بن الحويرث، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>١) انظر: «اللسان» و «القاموس» (قوم).

النَّتَائِجُ المَرْجُوَّةُ بِإِذْنِ اللهِ.

بَقِي مَلْحَظْ مُهِمٌ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ: وَهُوَ أَنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِيْ فِيْهَا سَعَةٌ، وَقَدْ وَقَعَ الخِلَافُ فِيْهَا بَيْنَ الأَئِمَّةِ، لاَ سِيَّمَا فِي أُمُورِ السُّنَنِ والمُسْتَحَبَّاتِ، لاَ يُنْبَغِيْ \_ أَبَدًا \_ أَنْ تَكُونَ مَحَلَّ شِقَاقٍ وَنِزَاعٍ وَتَنَافُرٍ والمُسْتَحَبَّاتِ، لاَ يُنْبَغِيْ \_ أَبَدًا \_ أَنْ تَكُونَ مَحَلَّ شِقَاقٍ وَنِزَاعٍ وَتَنَافُرٍ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ؛ كَمَا لاَ يَلِيْقُ التَّشْدِيْدُ وَالإِنْكَارُ فِيْهَا، وَلا يُنَافِيْ ذَلِكَ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ؛ كَمَا لاَ يَلِيْقُ التَّشْدِيْدُ وَالإِنْكَارُ فِيْهَا، وَلا يُنَافِيْ ذَلِكَ الحِرْصَ عَلَى السُّنَةِ.

فَاتَّقُوااللَّهَ ـ عِبَادَاللَّه ـ وَتَفَقَّهُوا فِي أَحْكَام دِيْنِكُمْ.

وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ خَيْرِ مَنْ قَامَ بِالصَّلاَةِ، صَاحِبِ الْمَقَامِ المَحْمُودِ، والحَوْضِ المَوْرُودِ؛ كَما أَمرَكُمُ اللهُ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ عَامَنُواْ صَلَّهُ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا فَهَ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا فَهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال





# رُوْحُ ٱلصِّلَاةِ وَلَبُّهَا!





# ولنظب لعفولي

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، جَعَلَ الخُشُوعَ فِي الصَّلَاةِ سِمَةً مِنْ سِمَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَطَرِيْقًا للْوُصُولِ إِلَىٰ مَرَاتِبِ المُفْلِحِيْنَ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، المُؤْمِنِيْنَ، وَطَرِيْقًا للْوُصُولِ إِلَىٰ مَرَاتِبِ المُفْلِحِيْنَ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِمَامُ المُتَقِيْنَ، وَأَشْرَفُ الخَاضِعِيْنَ والخَاشِعِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَرَسُولُهُ إِمَامُ المُتَقِيْنَ، وَأَشْرَفُ الخَاضِعِيْنَ والخَاشِعِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَرْوَاجِهِ والتَّابِعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

### أتما بعب:

فَيَا أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ ، اتَّقُوا الله رَبَّ العَالَمِيْنَ، وَكُونُوا بِدِيْنِكُمْ مُسْتَمْسِكِيْنَ، وَعَلَىٰ عَمُودِهِ مُحَافِظِيْنَ، وَفِيْهِ خَاشِعِيْنَ خَاضِعِيْنَ؛ تَسْلُكُوا سَبِيْلَ المُفْلِحِيْنَ، وَهَـٰذَا ـ وَٱيْمُ اللهِ! ـ غَايَةُ العَامِلِيْنَ.

عِبَادَاللهِ، إِنَّهُ نَتِيْجَةً لإرْتِمَاءِ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فِي أَحْضَانِ الدُّنْيَا، والتَّنَافُسِ فِي جَمْع حُطَامِهَا، وَانْشِغَالِ القُلُوبِ والهِمَمِ بِهَا، وَنِسْيَانِ



وَصِنْفُ آخَرُمِنَ النَّاسِ، يُؤدِّي الصَّلاة، ولَكِنْ مَع الوُقُوعِ فِي الخَللِ، والإِسْتِمْرَارِ فِي الزَّللِ؛ يُصَلُّونَ وَلكِنْ لاَ تُرَىٰ آثَارُ الصَّلاةِ عَلَيْهِمْ، لاَ يَتَأَدَّبُونَ والإِسْتِمْرَارِ فِي الزَّللِ؛ يُصَلُّونَ وَلكِنْ لاَ تُرىٰ آثَارُ الصَّلاةِ عَلَيْهِمْ، لاَ يَتَأَدَّبُونَ بِآدَابِهَا، وَلا يَلْتَرِمُونَ بِأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا، صَلاَتُهُمْ صُورِيَّةٌ عَادِيَّةٌ؛ لإِخْلالِهِمْ بِلدِّهَا وَرُوحِهَا وَخُشُوعِهَا، يُصَلُّونَ أَشْبَاحًا بِلاَ أَرْوَاحٍ، وَقُوالِبَ بِلاَ قُلُوبِ، بِلدَّهُمْ وَهُو فِي صَلاتُهُمْ مَرْتَعٌ لِلْوسَاوِسِ والهَوَاجِسِ، وَحَرَكَاتٍ بِلاَ مَشَاعِرَ وَأَحَاسِيْسَ، صَلاتُهُمْ مَرْتَعٌ لِلْوسَاوِسِ والهَوَاجِسِ، يَدْخُلُ الشَّيْطَانُ عَلىٰ أَحَدِهِمْ وَهُو فِي صَلاتِهِ، فَيَصُولُ وَيَجُولُ بِفِكْرِهِ فِي يَدْخُلُ الشَّيْطَانُ عَلىٰ أَحَدِهِمْ وَهُو فِي صَلاتِهِ، فَيَصُولُ وَيَجُولُ بِفِكْرِهِ فِي مَخْولُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَحَدِهِمْ وَهُو فِي صَلاتِهِ، فَيَصُولُ وَيَجُولُ بِفِكْرِهِ فِي مَخْولُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَحَدِهِمْ وَهُو فِي صَلاتِهِ، فَيَصُولُ وَيَتُكُونُ بِفِكْرِهِ فِي مَجَالاتِ الدُّنْيَا؛ يَتَحَرَّكُ وَيَتَشَاغَلُ، وَيَسْتَطِيْلُ وَيَتَفَاقَلُ، وَيَلْتَهِتُ بِقَلْهِ وَمُعَالِيَةٍ وَلَا مِنْهَا إِلاَ قَلْيُلاً، وَيَشَعَلَ عُنْ صَلاتِهِ، وَلَمْ يَعْقِلْ مِنْهَا إِلاَ قَلْيُلاً، وَيَشَعَلُ عَنْ صَلاتِهِ اللَّا بَعْضَهُمْ لاَ يَعْقِلُ مِنْهَا شَيْعًا.

ثُمَّ لاَ تَسْأَلُ عَنِ الأَحْوَالِ، وَسَيِّىءِ الأَعْمَالِ بَعْدَ الصَّلاَةِ: فُحْشٌ فِي القَوْلِ، وَإِسَاءَةٌ فِي الأَخْلاقِ (٢)، القَوْلِ، وَإَكْلُ للْحَرَام، وَتَعَسُّفُ فِي الأَخْلاَقِ (٢)، وَإِصْرَارٌ عَلَى المَعَاصِيْ، وَرُبَّمَا تَسَاءَلَ بَعْضُهُمْ، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:

<sup>(</sup>٢) أي: تخبُّطٌ فيها على غير هداية مِنْ شَرْع أو عقل. انظر: «أساس البلاغة» (عسف).



<sup>(</sup>١) انْفَتَلَ عن صلاته، أي: انصرَفَ عنها. «أساس البلاغة» (فتل).

﴿ إِنَ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، فَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ هَاذِهِ الآيَةِ، فَنَحْنُ نُؤَدِّيْ الصَّلاَةَ، وَللْكِنْ لاَ أَثَرَ لَهَا في حَيَاتِنَا، وَلاَ ثَمَرَةَ لَهَا فِي وَاقِعِنَا، وَتَغْيِيْرِ أَحْوَالِنَا، وَتَحَسُّنِ مَنَاهِجِنَا وَتَصَوُّرَاتِنَا، وَصَلاَحِ سَائِرِ جَوانِبِ حَيَاتِنَا؟!

وَهُنَاأَقُولُ: إِنَّ السَّبَ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ: هُوَ إِخْلَالُنَا بِرُوحِ الصَّلَاةِ وَمَا مَعْنَاهُ؟ وَلَبِّهَا، أَلاَ وَهُو الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ؟ وَمَا مَعْنَاهُ؟ وَمَا الأَسْبَابُ الجَالِبَةُ لَهُ، وَالآثَارُ المُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهِ؟ هَلْذَا مَا سَنَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ وَمَا الأَسْبَابُ الجَالِبَةُ لَهُ، وَالآثَارُ المُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهِ؟ هَلْذَا مَا سَنَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ بِعَوْلِ اللهِ \_ بَعْدَ أَنْ تَفَاقَمَ الأَمْرُ، وَعَمَّ التَّقْصِيْرُ فِي ذَٰلِكَ، حَتَّىٰ أَصْبَحَ ظَاهِرَةً خَطِيْرَةً تَسْتَحِقُ الإِهْتِمَامَ والمُعَالَجَة، عَلَىٰ ضَوْءِ الكِتَابِ والسُّنَةِ.

إِخْوَةَ الإِسْكُم، لَقَدْ مَدَحَ اللهُ المُؤْمِنِيْنَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيهِمْ، وَوَصَفَهُمْ بِالخُشُوعِ لَهُ فِي أَجَلِّ عِبَادَاتِهِمْ، وَرَتَّبَ عَلَىٰ ذٰلِكَ الفَوْزَ والفَلاَحَ؛ فَقالَ جَلَّ وَعَلاَ \_: ﴿ قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ كَلَّ وَعَلاَ \_: ﴿ قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ السَّمُونَ اللهُ وَعَلاَ إِنْ كَثِيْرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: ﴿ أَيْ : قَدْ فَازُوا وَسَعِدُوا وَسَعِدُوا وَصَعَلُوا عَلَى الفَلاحِ ( ) وقالَ ابْنُ رَجَبٍ : ﴿ وَأَصْلُ الخُشُوعِ : هُو لِيْنُ وَحَصَلُوا عَلَى الفَلاحِ ( ) وقالَ ابْنُ رَجَبٍ : ﴿ وَأَصْلُ الخُشُوعِ : هُو لِيْنُ القَلْبُ، وَقَالُ ابْنُ رَجَبٍ : ﴿ وَأَصْلُ الخُشُوعِ : هُو لِيْنُ القَلْبُ، وَقَدْ رَأَى بَعْضُ السَّلَفِ تَبِعَهُ خُشُوعٌ جَمِيْعِ الجَوَارِحِ ؛ لأَنْهَا تَابِعَةٌ لَهُ ( ) وقَدْ رَأَى بَعْضُ السَّلَفِ تَبِعَهُ خُشُوعٌ جَمِيْعِ الجَوَارِحِ ؛ لأَنْهَا تَابِعَةٌ لَهُ ( ) وقَدْ رَأَى بَعْضُ السَّلَفِ تَبِعَهُ خُشُوعٌ جَمِيْعِ الجَوَارِحِ ؛ لأَنْهَا تَابِعَةٌ لَهُ ( ) وقَدْ رَأَى بَعْضُ السَّلَفِ السَّلَفِ عَمُوعٌ جَمِيْعِ الجَوَارِحِ ؛ لأَنْهَا تَابِعَةٌ لَهُ ( ) وقَدْ رَأَى بَعْضُ السَّلَفِ

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرآن العظيم» (٥/ ٤٦١).



رَجُلاً يَعْبَثُ بِيَدِهِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَاذَا، لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ!» (١) ورُويَ ذَلِكَ عَنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَسَعِيْدِ بِنِ جَوَارِحُهُ!» (١) ورُويَ ذَلِكَ عَنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَسَعِيْدِ بِنِ المُسَيِّبِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ ويُرُوكَى مَرْفُوعًا؛ لَكِنْ بِإِسْنَادٍ لاَ يَصِحُّ (٢).

وَفِي مَعْنَى الْخُشُوعِ فِي الصَّهَلَاةِ أَيْضَا، قَالَ عَلَيُّ بنُ أَبِيْ طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: «هُوَ الحُشُوعُ فِي القَلْبِ، وَأَنْ تُلِيْنَ للْمَرْءِ المُسْلِمِ كَنْفَكَ، وَأَلاً تَلْيُونَ اللهُ عَنْهُ لَا يَعْ اللهُ عَنْهُ ـ فِي صَلاَتِكَ يَمِيْناً وَلاَ شِمالاً»، وَعَنِ ابْنِ عبّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ المؤمنون]، قَالَ: «كَانَ خُشُوعُهُمْ فِي الْحَسَنِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَالَ: «كَانَ خُشُوعُهُمْ فِي الْحَافِقُونَ سَاكِنُونَ»، وَعَنِ الحَسَنِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَالَ: «كَانَ خُشُوعُهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ؛ فَعَضُوا الجَناحَ»، وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَالَ: «كَانُ أَبْصَارَهُمْ، وَخَفَضُوا الجَناحَ»، وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: «كَانُوا يَقُولُونَ: لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ مُصَلاّه» (آ).

هَاذَا هُو مَنْهَجُ السَّلَفِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - الَّذِیْنَ کَانَتْ قُلُوبُهُمْ تَسْتَشْعِرُ رَهْبَةَ الوُقُوفِ في الصَّلَاةِ بَیْنَ یَدِي اللهِ، فَتَسْکُنُ وَتَخْشَعُ ؛ فَیَسْرِیْ الخُشُوعُ مِنْهَا إِلَی الجَوارِحِ والمَلاَمِحِ وَالحَرکاتِ، وَیَغْشَیٰ أَزْوَاحَهُمْ جَلاَلُ اللهِ وَعَظَمَتُهُ، وَهُمْ یَقِفُونَ بَیْنَ یَدَیْهِ، فَتَخْتَفِیْ مِنْ أَذْهَانِهِمْ جَمِیْعُ الشَّواغلِ وَعَظَمَتُهُ، وَهُمْ یَقِفُونَ بَیْنَ یَدَیْهِ، فَتَخْتَفِیْ مِنْ أَذْهَانِهِمْ جَمِیْعُ الشَّواغلِ عِنْدَمَا یَشْتَغِلُونَ بِمُنَاجَاةِ الجَبَّارِ جَلَّ جَلاَلُهُ، وَیَتَوَاری عَنْ حِسِّهِمْ فِی تِلْكَ عِنْ حِسِّهِمْ فِی تِلْكَ

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبري» (٩/ ١٩٨، ١٩٨).



<sup>(</sup>١) انظر: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي (٥/٤).

<sup>(</sup>٢) «الخشوع في الصلاة» لابن رجب الحنبلي (ص ١٧).

الحَالَةِ كُلُّ مَا حَوْلَهُمْ، فَيَتَطَهَّرُ وِجْدَانُهُمْ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَيَنْفُضُونَ عَنْهُمْ كُلَّ شَائِبَةٍ؛ وَعِنْدَئِذٍ تَتَضَاءَلُ المَادِّيَّاتُ، وَتَتَلاَشَىٰ جَمِيْعُ المُغْرِيَاتِ؛ كُلَّ شَائِبَةٍ؛ وَعِنْدَئِذٍ تَتَضَاءَلُ المَادِّيَّاتُ، وَتَتَلاَشَىٰ جَمِيْعُ المُغْرِيَاتِ؛ وَحِيْنَئِذٍ تَكُونُ الصَّلاَةُ رَاحَةً قَلْبِيَّةً، وَطُمَأْنِيْنَةً نَفْسِيَّةً، وَقُرَّةَ عَيْنٍ حَقِيْقِيَّةً؛ وَحِيْنَئِذٍ تَكُونُ الصَّلاَةُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ حَقِيْقِيَّةً؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُ عَيْنٍ فِي الحَدِيْثِ الَّذِيْ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ، عَنْ أَسَائِيُّ، عَنْ أَنْسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِيْ الصَّلاَةِ»(١).

وَفِي «المُسْنَدِ»؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قُمْ يَا بِلاَلُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلاَةِ» (٢).

الله أكبرُ إِنَّهَا الرَّاحَةُ الدَّائِمةُ لِلنَّفُوسِ المُطْمَئِنَةِ ؛ لِكَيْ تَشْعُرَ مِنْ خِلاَلِ أَدَائِهَا أَنَّهَا تُنَاجِيْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَأَنَّ المُصَلِّي حِيْنَمَا يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِنَّمَا يُعَظِّمُ الله ، وَإِذَا وَضَعَ اليُمْنَىٰ عَلَى اليُسْرَىٰ فَهُو ذُلُّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِنَّمَا يُعَظِّمُ الله ، وَإِذَا وَضَعَ اليُمْنَىٰ عَلَى اليُسْرَىٰ فَهُو ذُلُّ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلاَهُ ، وَقَدْ سُئِلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ل رَحِمَهُ الله له وَ عَنِ المُرَادِ بِذَٰلِكَ ؟ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلاَهُ ، وَقَدْ سُئِلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ل رَحِمَهُ الله وَ عَنِ المُرَادِ بِذَٰلِكَ ؟ فَقُو ذُلُّ بِيْنَ يَدَيْ عَزِيْزٍ » (٣) ، وَإِذَا رَكَعَ ، فَهُو : إِقْرَارٌ بِعَظَمَةِ اللهِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، فَهُو : إِقْرَارٌ بِعَظَمَةِ اللهِ ، وَإِذَا سَجَدَ ، فَهُو : يَوَاضُعُ أَمَامَ عُلُو ً اللهِ ، تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ .

وَهَكَذَا يَكُونُ المُسْلِمُ فِي صَلَاتِهِ، يُوثِّقُ الصِّلَةَ بِاللهِ؛ لِيَفُوزَ بِوَعْدِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يُخْلِفُ المِيْعَادَ؛ أَخَرْجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عُثْمَانَ

<sup>(</sup>٣) انظر: «طبقات الحنابلة» (١/ ٢١٣).



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص ۱۸٤).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص۱۸۵).

- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنِ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا فَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا فَبْلَهَا مِنَ الذَّنُوب، مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيْرَةٌ؛ وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ (()

أَيُّهَا الْإِحْوَةُ المُصَلُّونَ، إِنَّ المُصَلِّي حَقًّا هُو الَّذِيْ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ كَامِلَةَ الفَرَائِضِ وَالأَرْكَانِ، مُسْتَوْفِيَةَ الشُّرُوطِ والوَاجِبَاتِ وَالآدَابِ؛ يَسْتَغْرِقُ فَيْهَا الفَلْبُ، وَيَتَفَاعَلُ مِنْ خِلَالِهَا الوِجْدَانُ، وَيُحَافِظُ عَلَيْهَا مُحَافَظَةً تَامَّةً قَدْرَ الطَّاقَةِ، يَبْعَثُهُ عَلىٰ ذٰلِكَ قَلْبٌ يَقِظٌ، وَشُعُورٌ صَادِقٌ، وَإِحْسَاسٌ مُرْهَفٌ، وَضَمِيْرٌ حَيُّ؛ فَيَنْصَرِفُ بِكُلِّيَةِ إِلَى الصَّلاةِ؛ لأَنَّ الخُشُوعَ فِيْهَا إِنَّمَا يَحْصُلُ لِمَنْ فَرَّغَ قَلْبَهُ لَهَا، وَاشْتَغَلَ بِهَا عَدَاهَا، وَآثَرَهَا عَلَىٰ غَيْرِهَا.

وَمَنْزِلَةُ الْخُشُوعِ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ؛ فَالَّذِيْ يَجْعَلُ الصَّلَاةَ مَرْتَعًا للتَّفْكِيْرِ فِي أُمُورِ دُنْيَاهُ، وَمَحَلَّا لِلْهَواجِسِ فِي مَشَاغِلِهِ: قَلْبُهُ فِي كُلِّ وَادٍ، وَهَمُّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاتِهِ، بِكَثْرَةِ التِفَاتِهِ، فِي كُلِّ وَادٍ، وَهَمُّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاتِهِ، بِكَثْرَةِ التِفَاتِهِ، وَعَبْثِهِ بِمَلابِسِهِ وَيَدِهِ، وَرِجْلِهِ وَجَوارِحِهِ، وَرُبَّمَا أَخَلَ بِطُمَأْنِيْنَتِهَا وَلَمْ يَعِ مَا وَعَبْثِهِ بِمَلابِسِهِ وَيَدِهِ، وَرِجْلِهِ وَجَوارِحِهِ، وَرُبَّمَا أَخَلَ بِطُمَأْنِيْنَتِهَا وَلَمْ يَعِ مَا وَعَبْقِهِ بِمَلابِسِهِ وَيَدِهِ، وَرَجْلِهِ وَجَوارِحِهِ، وَرُبَّمَا أَخَلَ بِطُمَأْنِيْنَتِهَا وَلَمْ يَعِ مَا وَرَا فَيْهَا، فَيُخْشَىٰ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَ فَقَدْ وَرَدَ: أَنَّ أَسُواً النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَعْمَا وَرَهُ مِنْ صَلاتِهِ، فَلاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلاَ شُجُودَهَا، وَلاَ خُشُوعَهَا وَلاَ خُشُوعَهَا وَلاَ مُو رَدَد النَّاسِ مَلَا وَلاَ مُنْ مَالِيهِ، فَلاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلاَ شُجُودَهَا، وَلاَ خُشُوعَهَا وَلاَ مُنْ مَالِهِ وَعَلَالًا مَنْ مَالُا لِلَهِ وَاللَّهُ كَمَا يُلَقُ الثَّوْبُ الخَلَقُ وَلَا مُعَمْرَبُ بِهَا وَجُهُ أَنْ صَلاَةَ مَنْ هَاذِهِ حَالُهُ «تُلَقُ كَمَا يُلَقُ الثَّوْبُ الخَلَقُ وَلَا الْخَلَقُ وَلَهُ التَّوْمُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ هَا ذِهِ حَالُهُ «تُلَقُ كَمَا يُلَقُ الثَوْبُ الخَلَقُ وَاللهُ وَالْعَلَى الْمَالِهِ وَالْعَلَا الْمَوْدِهِ مَا الْمُعَلِّمُ وَلَا الْمَالِولِهُ مِنْ صَلاقًا مَنْ هَا فَا لَا اللْعَلَقُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ فَا الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ الْمُعْلِقُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُومِ الْم

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص۱۸۷).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۸)، وعبدبن حمید (۵۷).

صَاحِبهَا»(١) عِيَاذًا بِاللهِ!.

أُمَّةُ ٱلْإِسْكُلامِ، إِنَّهُ لَمَّا طَالَ بِالنَّاسِ الأَمَدُ، وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وَأَسَاءَ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَهْمَ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ - أَصْبَحْتَ تَرَىٰ مَنْ يُخِلُّ بِبَعْضِ الشُّروطِ وَلِأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ؛ فَلَمْ تُؤْتِ الصَّلاَةُ ثَمَرَتَهَا فِي قُلُوبِ كَثِيْرٍ مِنَ وَالأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ؛ فَلَمْ تُؤْتِ الصَّلاَةُ ثَمَرَتَهَا فِي قُلُوبِ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَمْ تُؤَثِّر فِي حَيَاتِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَدِّيْهَا وَلَكِنْ لاَ تَنْهَاهُ عَنِ النَّاسِ، وَلَمْ تُؤثِّر فِي حَيَاتِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤدِّيْهَا وَلَكِنْ لاَ تَنْهَاهُ عَنِ النَّاسِ، وَلَمْ تُؤثِّر فِي حَيَاتِهِمْ، فَمِنْ يَعْطِي العقيْدَةَ، أَوْ يُخَالِفُ الحَقَّ، أَوْ يُخَالِفُ المَقَّ اللهَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلا تَمْنَعُهُ مِنْ تَعَاطِيْ الرِّبَا والرِّشُوةِ، وَشُرْبِ للمُسْكِرَاتِ، وَتَعَاطِيْ المُخَدِّرَاتِ، وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ المُحَرَّمَاتِ، وَلاَ يَتَعَاطِيْ المَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَقِةُ الْمَا الْعَبَادِ وَغِشِّهِمْ، وَإِيْقَاعِ الأَذَىٰ بِهِمْ، هَلْ أُولُكِكَ قَدْ أَقَامُوا الصَّلاَةَ، وَأَدَّوْا حَقَّهَا؟!

وَاللهِ الْوُفَعُلُوا ذَٰلِكَ ، لاَنْتَهَوْ اعَنْ كُلِّ مُحَرَّمٍ ، وَلاَقْلَعُوا عَنْ كُلِّ مَا يُخَالِفُ شَرْعَ اللهِ جَلَّ جَلاَلُهُ ، وَلَكِنَّهُمْ أَضَاعُوا جَوْهَرَ الصَّلاَةِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتَ إِلاَّ بِاللهِ ! رَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ؛ أَنَّ عُبَادَة بْنَ وَلاَ قُوتَ إِلاَّ بِاللهِ ! رَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ؛ أَنَّ عُبَادَة بْنَ الصَّامِتِ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : «أَوَّلُ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ : الحُشُوعُ ؛ يُوشِكُ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : «أَوَّلُ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ : الحُشُوعُ ؛ يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ ، فَلاَ تَرَىٰ فِيهِ رَجُلاً خَاشِعًا » (٢) ؛ فَاللهُ المُسْتَعَانُ !

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي (٢٩٦)، والترمذي (٢٦٥٣)، والحاكم (١/ ٩٩).



<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي (٥٨٦)، والطبراني في «الأوسط» (٣٠٩٥)؛ من حديث عبادة وأنس، رضى الله عنهما.

أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، مَا هِيَ حَالْنَا اليَوْمَ مِعَ هَاذِهِ الْفَرِيْضَةِ الْعَظِيْمَةِ؟! أَجْسَادٌ تَهْوِيْ إِلَى الأَرْضِ، وَقُلُوبُ عَافِلَةٌ، وَأَفْئِدَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالدُّنْيَا- إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْدَةٍ صَادِقَةٍ لَ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ لَا إِلَىٰ تَرَسُّم خُطَا المُصْطَفَىٰ عَلَيْ فِي هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ الْعَظِيْمَةِ وَغَيْرِهَا مِن فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ؟! المُصْطَفَىٰ عَلَيْ فِي هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ الْعَظِيْمَةِ وَغَيْرِهَا مِن فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ؟! نَرْجُو ذَٰلِكَ، وَمَا هُو عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ!.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ اللهِ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ لِللَّذِينَ ءَامَنُوَا أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ لِللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمُقِيِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْمَكَنَبَ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ شَيْ اللهِ الحديد].

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ الجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



# المظب للتانية

الحَمْدُ للهِ الحَكِيْمِ العَلِيْمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، صَلاَةً وَسَلاَمًا كَامِلَيْنِ مُتَلاَزِمَيْنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ.

### أتما بعب:

فَاتَّقُوا الله َ عِبَادَ اللهِ وعَظِّمُوا شَعَائِرَ دِیْنِکُمْ، وَاسْتَحْضِرُوا فِیْهَا عَظَمَةَ بَارِئِکُمْ جَلَّ وَعَلاَ، وَفَرِّغُوا قُلُوبَکُمْ مِنَ الشَّوَاغِلِ الدُّنْيُويَّةِ وَالعَلاَئِقِ المَادِّيَّةِ، وَأَقِيْمُوا صَلاَتَکُمْ بِقُلُوبِ حَاضِرَةٍ خَاشِعَةٍ.

وَاعْلَمُوا لَوَحِمَكُمُ اللهُ لَهُ اَنَّا أَكْبَرَ مَا يُعِينُ عَلَى الخُشُوعِ فِي الصَّلاَةِ: خُضُورُ القَلْبِ فِيْهَا، وَاسْتِشْعَارُ عَظَمَةِ وَجَلاَلِ الخَالِقِ جَلَّ وَعَلاَ، وَتَصْفِيَةُ القُلُوبِ مِنَ الصَّوَارِفِ عَنِ اللهِ والدَّارِ الآخِرَةِ، والتَّخَفُّفُ مِنْ شَوَاغِلِ الدُّنْيَا، وَعِمَارَةُ القُلُوبِ بِالإِيْمَانِ، وَسَدُّ مَنَافِذِ الشَّيْطَانِ.

وَمِمَّا يُعِيْنُ عَلَىٰ ذَلْكِ أَيْضًا: قَصْرُ النَّظَرِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ، وَوَضْعُ اليَّدِ اليُمْنَىٰ عَلَى اليُسْرَىٰ حَالَ القِيَامِ، والتَّدَبُّرُ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ وَوَضْعُ اليَدِ اليُمْنَىٰ عَلَى اليُسْرَىٰ حَالَ القِيَامِ، والتَّدَبُّرُ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ وَفَيْمَا يُرَدِّ مِنَ الأَدْعِيَةِ، وَعَدَمُ الإِلْتِفَاتِ، وَمُرَاعَاةُ الطُّمَأْنِيْنَةِ، وَالحَذَرُ مِنَ العَجَلَةِ والمُسَابَقَةِ، والعَبَثِ والحَرَكَةِ.



كُلُّ ذَٰلِكَ مِعَ تَوْفِيْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الأَسْبَابِ الَّتِيْ تُعِيْنُ المُسْلِمَ عَلَى الخُشُوعِ فِي صَلَاتِهِ؛ وَبِذَٰلِكَ يُحَلُّ الإِشْكَالُ الَّذِيْ يَشْغَلُ بَالَ كَثِيْرٍ مِنَ المُصَلِّيْنَ.

فَعَلَىٰ الْمُسْلِمِ، أَنْ يُرَوِّضَ نَفْسَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَمَتَّىٰ عَلِمَ اللهُ مِنْ عَبْدِهِ الرَّغْبَةَ فِي الْخَيْرِ، وَقَقَهُ لَهُ، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنَّ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ أَدَّوْا هَلَاهِ السَّلَاةَ - كَمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: لَكَانَتْ - بِتَوْفِيْقِ اللهِ - انْظِلاَقَةً جَادَّةً لإصلاحِ الصَّلاَة - كَمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: لَكَانَتْ - بِتَوْفِيْقِ اللهِ - انْظِلاَقَةً جَادَّةً لإصلاحِ الصَّلاة أَوْضَاعِهِمْ، وَتَغْيِيْرِ أَحْوَالِهِمْ، وَسَلاَمَةِ مُجْتَمَعَاتِهِمْ، وَطَريْقًا إلى النَّصْرِ عَلَىٰ أَوْضَاعِهِمْ، وَتَغْيِيْرِ أَحْوَالِهِمْ، وَسَلاَمَةِ مُجْتَمَعَاتِهِمْ، وَطَريْقًا إلى النَّصْرِ عَلَىٰ أَوْضَاعِهِمْ، وَتَخْفِيْقِ مَا يَصْبُونَ إلَيْهِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ؛ لَأَنَّ فِيْ تَطْبِيقِ شَعَائِرِ أَعْدَائِهِمْ، وَتَحْقِيْقِ مَا يَصْبُونَ إلَيْهِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ؛ لَأَنَّ فِيْ تَطْبِيقِ شَعَائِرِ الإِسْلامِ السِّلاحَ القويَّ، والدِّرْعَ الوَاقِيَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ؛ لأَنَّ الدَّافِعَ إلَيْهِ قُوتَهُ الإِسْلامِ السِّلاحَ القويَّ، والدَّرْعَ الوَاقِيَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ؛ لأَنَّ الدَّافِعَ إلَيْهِ قُوتَهُ الإِسْلامِ السِّلاحَ القويِّ، والشَّوْقُ إلى الآخِرَةِ.

أَلاَ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَى النَّاصِحِ الأَمِينِ، سَيِّدِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، وأَفْضَلِ الخَاشِعِيْنَ؛ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ رَبُّ العَالَمِيْنَ بِالصَّلاَةِ وَالآخِرِيْنَ، وأَفْضَلِ الخَاشِعِيْنَ؛ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ رَبُّ العَالَمِيْنَ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَتِهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَالَمَ اللَّهُ وَمَلَتِهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ صَلَّهُ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا فَيْ اللهِ وَالاحزاب].



# Â

# يؤمُ إِنَابَةٍ ، وَسَاعَةُ إِجَابَةٍ



# والخطب لعفولي

إِنَّ الحَمْدَ اللهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَنَشْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَنَشْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ هُوَ سُبْحَانَهُ كَمَا أَثُنَىٰ عَلَىٰ وَنُشِيْ عَلَيْهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ؛ جَعلَ «يَوْمَ الجُمُعَةِ» مِنْ نَفْسِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ؛ جَعلَ «يَوْمَ الجُمُعَةِ» مِنْ أَفْضَلِ الأَيَّامِ ، وَخَصَّهُ بِالشَّرَفِ والفَضْلِ لاِنْمَةِ الإِسْلامِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الأَنَامِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الكِرَامِ ، وَمَنْ تَبِعَ هُدَاهُمْ وَاقْتَفَىٰ أَثَرَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامِ للْمَلِكِ العَلَّمِ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا عَلَى التَّمَامُ وَالدَّوَام .

### أتما بعب:

فَيَ الْمُتُهُ اللَّمُ الْمُعُونَ ، اتَّقُوا اللهَ تَعَالَىٰ حَقَّ تَقْوَاهُ، وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ مَا هَداكُمْ لِلإِسْلَامِ، وَجَعَلَكُمْ مِنْ أُمَّةٍ اخْتَصَّهَا بِالفَضَائِلِ، وَهَدَاهَا إِلَىٰ خَيْرِ شِرْعَةٍ، وَأَقْوَمِ مِلَّةٍ؛ فَلِلَّهِ الحَمْدُ والشُّكْرُ والثَّنَاءُ، ونَسْأَلُهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُوزِعَنَا شُكْرَ نِعَمِهِ.

عِبَادَ اللهِ، لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا \_ مَعْشَرَ المُسْلِمِيْنَ \_ بِيَوْمٍ عَظِيْمٍ، وَمَوْسِمٍ كَرِيْمٍ، فَضَّلَهُ اللهُ عَلَىٰ سَائِرِ الأَيَّامِ، وَجَعَلَهُ يَوْمَ اجْتِمَاعِ لِلمُسْلِمِيْنَ، هَدَى اللهُ كَرِيْمٍ، فَضَّلَهُ اللهُ عَلَىٰ سَائِرِ الأَيَّامِ، وَجَعَلَهُ يَوْمَ اجْتِمَاعِ لِلمُسْلِمِيْنَ، هَدَى اللهُ



إِلَيْهِ هَاذِهِ الْأُمَّةَ وَاخْتَصَّهَا بِهِ، وَأَضَلَّ عَنْهُ سَائِرَ الأُمْمِ؛ فَفِيْ «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا؛ فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، ولِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَّحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الجُمُعَةِ» (١٠).

فَيَا لَهُ مِنْ يَوْمٍ عَظِيْمٍ، لَهُ مِنَ الخَصَائِصِ والمَزَايَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ! يَجْتَمِعُ فِي المُسْلِمُونَ عَلَى الخَيْرِ واللَّكْرِ والصَّلاَةِ فِي اللَّنْيَا؛ لِيَكُونَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ يَوْمَ كَرَامَةٍ وَمَزِيْدٍ وَرِفْعَةٍ؛ رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهُ»، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً \_ يَوْمَ كَرَامَةٍ وَمَزِيْدٍ وَرِفْعَةٍ؛ رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهُ»، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَال : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمْعَةِ؛ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ أَدْخِلَ الجَنَةَ، وَفِيْهِ أَخْرِجَ مِنْهَا» (٢٠).

أَيُّهُا الْإِخْوَةُ المُسْلِمُونَ، إِنَّ مِنْ أَهَمِّ خَصَائِصِ يَوْمِ الجُمُعَةِ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ شَرَعَ لَنَا فِيْهِ اجْتِمَاعًا عَظِيْمًا، لأَدَاءِ صَلاَةِ الجُمُعَةِ؛ فَحُضُورُ هَاذِهِ سُبْحَانَهُ شَرَعَ لَنَا فِيْهِ اجْتِمَاعًا عَظِيْمًا، لأَدَاءِ صَلاَةِ الجُمُعَةِ؛ فَحُضُورُ هَاذِهِ الصَّلاَةِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ تَوَفَّرَتْ فِيْهِ الشُّرُوطُ، وَانْتَفَتْ عَنْهُ المَوانِعُ، وَيَا لَهُ مِنَ اجْتِمَاعٍ مَا أَرْوَعَهُ فِي هَاذَا اليَوْمِ المُبَارِكِ!! لِمَا يَتَجَلَّىٰ فِيْهِ مِنْ وَيَا لَهُ مِنَ الْأَثَارِ فِي حَيَاةٍ المُسْلِمِيْنَ وَعَلَى المُجْتَمَع الْإِسْلاَمِيِّ بِعَامَّةٍ.

فَفِيْ هَلْذَا الاجْمِمَاعِ: يَتَعَارَفُ المُسْلِمُونَ، وَتَقُوكَ رَابِطَةُ العَقِيْدَةِ بَيْنَهُمْ،

<sup>(</sup>٢) "صحيح مسلم" (٨٥٤).



<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم» (٨٥٦)؛ من حديث أبي هريرة وحذيفة ، رضي الله عنهما .

وَتَنْصَهِرُ الفَوَارِقُ المَادِّيَّةُ، وَالمَرَاتِبُ الإِجْتِمَاعِيَّةُ، وَالنَّعَرَاتُ<sup>(١)</sup> القَبَلِيَّةُ، فِي بَوْتَقَةٍ وَالخَنِيُّ كَتِفَهُ بِكَتِفِ الفَقِيْرِ. بَوْتَقَةٍ وَاحِدَةٍ، يُصَافُ الكَبيْرُ الصَّغِيْرَ، وَيُلْصِقُ الغَنِيُّ كَتِفَهُ بِكَتِفِ الفَقِيْرِ.

وَهَذَا مَشْهَدُ رَائِعٌ، وَمَظْهَرٌ عَظِيمٌ، تَتَجَلَّىٰ فِيهِ صُورٌ نَاصِعَةٌ مِنْ وَحْدَةِ المُسْلِمِيْنَ وتَلاَحُمِهمْ، وَقُوَّةِ تَعَاطُفِهِمْ، وَإِخَائِهِمْ وَتَرَابُطِهِمْ، يَلْتَقُونَ فِي بُيُوتِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وعَلَىٰ بِسَاطِ طَاعَتِهِ؛ يَتَحَسَّسُونَ مُشْكِلَاتِهمْ، وَيَنْظُرُونَ فِي آلاَمِهِمْ، يَقْوَىٰ إِيْمَانُهُمْ، وَتُصْقَلُ قُلُوبُهُمْ، وَتَزِيْدُ طَاعَتُهُمْ، وَيَتَحَرَّكُ فِيهِمُ الشُّعُورُ لِلإسْلام، وَتَرقُّ قُلُوبُهُمْ لِمَا يَسْمَعُونَ مِنَ الذِّكْرِ وَالعِلْم والمَوَاعِظِ، عَبْرَ الدَّرْسِ الأُسْبُوعِيِّ المُهِمِّ في خُطْبَةِ الجُمْعَةِ؛ فَيَجِدُّونَ فِي إِصْلاَح أَوْضَاعِهِمْ، وَتَحْسِيْنِ أَحْوَالِهِمْ؛ لأَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ مَا يُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللهِ؛ مِنْ تَذْكِيرٍ بِوَاجِبٍ فِي جَوالنِبِ العَقِيْدَةِ والعِبَادَةِ، والأَخْلَاقِ والتَّرْبِيَةِ، وَمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ، أَوْ تَحْذِيْرِ مِنْ مُنْكَرٍ فِي هَاذِهِ الجَوَانِبِ، أَوْ عِلاَج لِقَضِيَّةٍ أَوْ مُشْكِلَةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ، أَوْ سِواهَا، أَوْ سَمَاع مَا يُقرِّبُ إِلَى الآخِرَةِ وَيَدْفَعُ إِلَى العَمَلِ لَهَا؛ فَيَبْقَىٰ أَثَرُ هَاذَا الدَّرْسِ فِي نَفْسِ المُسْلِمِ عَلَىٰ مَدَارِ الأُسْبُوعِ، وَتَظْهَرُ ثِمَارُهُ جَلِيَّةً في وَاقِعِهِ وَتَعَامُلِهِ مَعَ مُجْتَمَعِهِ؛ حَيْثُ ثُمَثِّلُ انْطِلاَقَةً كُبْرَىٰ لِلْعَمَلِ البِّنَّاءِ وَالإِصْلاَحِ الجَادِّ.

مَعَ اشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، لَقَدْ وَرَدَ الفَضْلُ العَظِيْمُ، وَالأَجْرُ العَمِيْمُ، فِي أَدَاءِ

<sup>(</sup>١) النَّعَرَةُ: الْخُيَلَاءُ وَالْكِبْرُ. «اللسان» و «القاموس» (نعر).



هَـٰذِهِ الصَّلَاةِ، لاَسِيَّمَا لِمَنْ تَأَدَّبَ بِآدَابِهَا مِنَ الغُسْلِ والطَّهَارَةِ، والطِّيْبِ والنَّظَافَةِ، وَحُسْنِ اللِّبَاسِ والهَيْئَةِ، ثُمَّ الاسْتِمَاعِ وَالإِنْصَاتِ إِلَى الخُطْبَةِ؛ رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»، مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ مُسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَصَّاً فَأَحْسَنَ الوصُّوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ \_ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (())، وَفِي «صَحِيْحِ مُسُلِم» \_ أيضًا \_ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، والجُمُعَةُ مُسُلِم» \_ أيضًا \_ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، والجُمُعَةُ إلى الجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمضَانَ ، مُكَفِّرَاتُ مَا بِيَنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ » (٢).

كَمَا وَرَدَ الْوَعِيْدُ الشَّدِيدُ، والتَّرْهِيْبُ الرَّهِيْبُ، عَلَىٰ مَنْ تَسَاهَلَ فِي هَاذَا الوَاجِبِ الْعَظِيْمِ، وَلَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا؛ فَفِيْ «صَحِيْحِ مُسْلِم»؛ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ \_ قَال علَىٰ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ عَلَىٰ وَدْعِهِمُ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَ مِنَ الْغَافِليْنَ»(٤)، وَفِي الجُمُعَاتِ (٣)، أَوْ لَيَحْتِمَنَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَ مِنَ الْغَافِليْنَ»(٤)، وَفِي حَدِيْثٍ آخَرَ أَنَّهُ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعِ تَهَاوُنًا، طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ»(٥)،



<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۸۵۷).

<sup>(</sup>۲) "صحيح مسلم" (۲۳۳).

 <sup>(</sup>٣) وَدْعُهُمُ الجُمُعَاتِ، أي: تَرْكُهُمْ إياها والتخلُّفُ عنها. «اللسانُ» (ودع).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٨٦٥)؛ من حديث ابن عمر ، وأبي هريرة ، رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٣/ ٤٢٤ ـ ٤٢٥)، والترمذي (٥٠٠)، وأبوداود (١٠٥٢)، والنسائي (٣/ ٨٨)، وابن ماجه (١١٢٥)؛ من حديث أبي الجعد الضمري، رضي الله عنه.

### وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَهُوَ مُنَافِقٌ» (١)، والعِيَاذُ بِاللهِ!

إِخْوَةَ الإِسْلَامِ، لَقَدْ كَانَ مِنْ هَدْيِ نَبِيِّكُمْ ﷺ: تَعْظِيْمُ هَاذَا اليَوْمِ وَتَشْرِيْفُهُ، وَتَخْصِيْصُهُ بِعِبَادَاتٍ وَأَعْمالٍ عَظِيْمَةٍ:

فَمِنُ ذَلِكَ: الحَثُّ عَلَىٰ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي هَاذَا اليَوْمِ؛ فَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: فَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ »(٢).

وَمِنْ ذَلِكَ: الإِكْثَارُ مِنَ العِبَادَةِ والذِّكْرِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ والدُّعَاءِ؛ بُغْيَةَ إِدْرَاكِ سَاعَةِ الإِجَابَةِ؛ فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ»؛ أَنَّهُ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهُ تَعَالَىٰ فَقَالَ: «فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو قَائِمٌ يُصلِّي يَسْأَلُ اللهُ تَعَالَىٰ فَقَالَ: إلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (٣)، وقَدْ رَوَىٰ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ الله وَ فِي «صَحِيْحِهِ»؛ شَيْئًا، إلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (٣)، وقَدْ رَوَىٰ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ الله وَ فِي «صَحِيْحِهِ»؛ أَنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (٣)، وقَدْ رَوَىٰ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ الله وَ فَالَ كَثِيْرٌ مِنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ (٤)، وقَالَ كَثِيْرٌ مِنَ العُلْمَاءِ: إِنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ (٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتح الباري» (٢/ ١٥/٤٢٢).



رواه ابن خزیمة (۱۸۵۷)، وابن حبان (۲۵۸).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد  $(3/\Lambda)$ , وأبوداود (1.87), (1001), والنسائي (7/19).

 <sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٩٣٥)، و«صحيح مسلم» (٨٥٢)؛ من حديث أبي هريرة،
 رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٨٥٣)؛ من حديث أبي موسى ، رضي الله عنه . ·

كُمَا لِيُسَنُّ المُبَادَرَةُ والتَّبُكِيْرُ إِلَى المَسْجِدِ يَوْمَ الجُمْعَةِ؛ فَفِيْ «الصَّحِيْحَيْنِ»؛ أَنَّهُ يَظِيُّ قَالَ: «مَنْ رَاحَ ـ يَعْنِي: فِي السَّاعَةِ الأُوْلَىٰ ـ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَكَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً » (١) ، حَتَّىٰ ذَكَرَ قَرَّبَ بَكَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً » (١) ، حَتَّىٰ ذَكَرَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ: بَيْضَةً ، فَانْظُرْ ـ رَحِمَكَ اللهُ ـ عِظَمَ التَّفَاوُتِ فيْ الأَجْرِ بَيْنَ المُبَادِرِيْنَ والمُتَأَخِّرِيْنَ!

وَمِمَّا يَتَأَكَّدُ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيْمِ: العِنَايَةُ بِنَظَافَةِ الظَّاهِرِ والبَاطِنِ، وَمُرَاعَاةُ الطَّهَارَةِ الحِسِّيَّةِ والمَعْنَوِيَّةِ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: ضَرُورَةُ التَّأَذُّبِ مَع المُصَلِّيْنَ؛ وَذَٰلِكَ بِالحَذَرِ مِنَ التَّفْرِيْقِ بَيْنَهُمْ، وَإِيْذَائِهِمْ وَتَخَطِّيْ رِقَابِهِمْ؛ فَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَتَخَطَّىٰ رِقَابِهِمْ؛ فَقَدْ رَأَى النَّبِيُ ﷺ رَجُلاً يَتَخَطَّىٰ رِقَابِهِمْ؛ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ (٢) "(٣). رِقَابَ النَّاسِ، فَزَجَرَهُ، وَقَالَ: "اجْلِسْ؛ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ (٢) "(٣).

كَذَ لِكُمْ - يَاعِبَا دَاللهِ \_ يَجِبُ الإِنْصَاتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، وَيَحْرُمُ الْحَدِيثُ حَالَ الخُطْبَةِ، وَالتَّشَاعُلُ عَنْهَا؛ يَقُولُ عَلِيْةٍ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ:

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤ / ١٨٨، ١٩٠)، وأبوداود (١١١٨)، والنسائي (٣/٣)؛ من حديث عبدالله بن بسر، رضي الله عنه .



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۸۸۱)، و «صحيح مسلم» (۸۵۰)؛ من حديث أبي هريرة، رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «آذيتَ» أي: آذيت الناس بالتخطّي، و«آنيتَ» أي: أُخّرتَ المجيء وَأَبطأتَ. قاله السندي في حاشيته على «مسند أحمد»؛ انظر: «مسند الإمام أحمد» (٢٢٢).

أَنْصِتْ؛ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ \_ فَقَدْ لَغَوْتَ »(١)، وَيَقُولُ \_ أَيْضًا \_: «وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا»(٢)، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «وَمَنْ تَكَلَّمَ، فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ»(٣).

أُمَّةُ أَلْإِسْكُمْ، هَاذِهِ جُمْلَةٌ مِنْ خَصَائِصِ هَاذَا اليَوْمِ المُبَارَكِ وفَضَائِلهِ، وَمَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ المُسْلِمُ فِيْهِ، وَبِنَظْرَةِ تَأَمُّلٍ فِيْ حَياتِنَا، وَوَاقعِ كَثِيْرٍ مِنَّا تُجَاهَ هَاذَا اليَوْمِ المُبَارِكِ: نُدْرِكُ تَصَوُّرًا جَلِيًّا لِزُهْدِ بَعْضِ النَّاسِ فِي مِنَا تُجَاهَ هَاذَا اليَوْمِ المُبَارِكِ: نُدْرِكُ تَصَوُّرًا جَلِيًّا لِزُهْدِ بَعْضِ النَّاسِ فِي الخَيْرِ الَّذِيْ أَرَادَ اللهُ لَهُمْ، وَغَفْلَتِهِمْ عَنْ ثَوَابِ الآخِرَةِ، وَانْشِغَالِهِمْ بِزُخْرُفِ الخَيْرِ الَّذِيْ أَرَادَ اللهُ لَهُمْ، وَغَفْلَتِهِمْ عَنْ ثَوَابِ الآخِرَةِ، وَانْشِغَالِهِمْ بِزُخْرُفِ الخَيْرِ الدِيْ أَرَادَ اللهُ لَهُمْ وَغَفْلَتِهِمْ عَنْ ثَوَابِ الآخِرَةِ، وَانْشِغَالِهِمْ بِزُخْرُفِ الخَيْرِ الدِي أَرَادَ اللهُ لَهُ لَهُمْ وَعَفْلَتِهِمْ عَنْ ثَوَابِ الآخِرَةِ، وَانْشِغَالِهِمْ بِزُخْرُفِ الحَيَاةِ ؛ مِمَّا لَهُ الأَثْرُ البَالِغُ فِي قَسُوةِ القُلُوبِ، وَتَرَدِّيُ الأَحْوَالِ ؛ فَقَدْ بَلَغَ الحَيَاةِ ؛ مِمَّا لَهُ الأَثْرُ البَالِغُ فِي قَسُوةِ القُلُوبِ، وَتَرَدِّيْ الأَحْوَالِ ؛ فَقَدْ بَلَغَ لِلْكُ مِنْ اللهُ بِعَيْثُ يَسْمَعُونَ المُنَادِي لِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ الْمَعْ وَعَلِي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى خَطْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ يَرْفَعُونَ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَهَلُؤُلاَءِ عَلَىٰ خَطْرٍ عَلَى خَطْرِهُ وَفِيْ مَرْتَع وَخِيْمٍ .

وَمِنْ النَّاسِ: مَنْ يُزَيِّنُ لَهُ الشَّيْطَانُ التَّاخُّرَ عَنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ، فَلاَ يَأْتِيْ إِلاَّ عِنْدَ الخُطْبَةِ، أَوْ فِي أَثْنَائِهَا، أَوْ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ، وَرُبَّمَا يَقَعُونَ فَيْ إِيْذَاءِ عِبَادِ اللهِ، وَتَخَطِّي رِقَابِهِمْ، هَلُولاءِ قَدْ فَوَّتُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ خَيْرًا كَثِيرًا، وَنَفْعًا عَظِيْمًا، وَحَرَمُوا أَنْفُسَهُمْ ثَوابَ اللهِ، وَوَقَعُوا فِي أَذِيَّةٍ عِبَادِ اللهِ.

وَمِنْهُمْ: مَنْ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ، تَبَرَّمَ وَتَثَاقَلَ، وَمَلَّ الخَيْرَ وَالنَّفْعَ

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ٩٣)، وأبوداود (١٠٥١)؛ من حديث علي، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٨٥٧)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

والفَائِدَةَ وَتَكَاسَلَ، وَوَدَّ الخَلاصَ مِنَ الخُطْبَةِ والصَّلاَةِ، وَنَسِيَ أَنَّهُ في خَيْرٍ وَعَلَىٰ خَيْرٍ.

وَمِنَ النَّاسِ: مَنْ يُسَبِّبُ لِنَفْسِهِ الحِرْمَانَ والخَسَارَةَ، وَلاَ يُبَالِيْ بِآدَابِ الجُمُعَةِ، ولاَ بِحُرْمَةِ بُيُوتِ اللهِ، فَيَتَكَلَّمُ وَلاَ يُنْصِتُ، وَيَعْبَثُ وَيَتَشَاعَلُ بِنَفْسِهِ وَأَوْلاَدِهِ ومُجَاوِرِيْهِ.

وَيَعْضُهُمْ: يَجْعَلُ المَسْجِدَ مَحَلاً لِلنَّزْهَةِ، فَتَجِدُهُ يَتَجَاذَبُ أَطْرَافَ الأَحَادِيْثِ معَ مُحِبِّيْهِ، وَرُبَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ!

وَبَعْضُهُمْ: لاَ يُبَالِيْ بِالنَّظَافَةِ مِنَ الرَّوَائِحِ المُسْتَكْرَهَةِ في بَدَنِهِ وَتُوْبِهِ ؟ فَيُوْدِيْ مَلاَئِكَةَ اللهِ، وَيُهَوِّشُ عَلىٰ عِبَادِ اللهِ، وَقَدْ يَخْرُجُ أُوْللئِكَ مِنَ المَسْجِدِ كَمَا دَخَلُوهُ دُوْنَ نَفْع وَلاَ فَائِدَةٍ.

وَمِنَ النَّاسِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ : مَنْ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ الجُمُعَةَ، وَلاَ يُبَالِيْ بِصَلاَةِ الجُمَاعَةِ، وَقَدْ يَدَّعِيْ - جَهْلاً وَسَذَاجَةً - أَنَّهُ بِحُضُورِهِ الجُمُعَةَ يُكَفَّرُ بِصَلاَةِ الجَمَاعَةِ، وَقَدْ يَدَّعِيْ - جَهْلاً وَسَذَاجَةً - أَنَّهُ بِحُضُورِهِ الجُمُعَةَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ، وَلَكِنَّ هَلْذَا مُقَيَّدٌ بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ، وَأَيُّ كَبِيْرَةٍ بَعْدَ الشَّرْكِ أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلاةِ؟!

وَبَعْضُ الْنِسَاءِ \_ هَدَاهُنَّ اللهُ \_: يأْتِيْنَ إِلَى الجُمُعَةِ، ولَكَنْ بِثِيَابِ الجَمَالِ والفِتْنَةِ، وحَالِ التَّبَرُّجِ والسُّفُورِ، والزِّينَةِ والطِّيْبِ، وَهَـٰذَا لاَ يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ عَلَيْ رَخَصَ لِلنِّسَاءِ فِي حُضُورِ المسَاجِدِ، وَقَيَّدَ ذٰلِكَ بِقَوْلِهِ:



«وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ» (١) أَيْ: غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ (٢).

وَبَعْضُ الْمُسَلِّيْنَ؛ يَتْرُكُ أَوْلاَدَهُ يَعْبَثُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُؤْذُونَ الْآخَرِيْنَ؛ كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْبَاعَةِ يَمْضِيْ فِي بَيْعِهِ وَعَرْضِهِ لِتِجَارِيّهِ، وَيُفَوِّتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَجْرَ المُتَاجَرَةِ مَعَ اللهِ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَجْعَلُ مِنْ هَلْذَا اليَوْمِ يَوْمَ لَهُ وَ وَلَعِبٍ وَعَفْلَةٍ، وَانْهِمَاكِ في المَلَذَّاتِ، وَعُكُوفٍ عَلَى المُلْهِيَاتِ، أَوْ يَوْمَ سَهَرٍ وَسَمَرٍ وَنُزْهَةٍ، لاَ تَخْلُو مِنَ المُحَرَّمَاتِ.

فَا تَقْوُ اللّهَ عِبَادَ اللهِ وَاعْرِفُوا لِهَانَا اليَوْمِ العَظِيْمِ مَكَانَتَهُ وَحُرْمَتَهُ، وَاعْمُرُوهُ وَسَائِرَ الأَيَّامِ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ؛ تَكُونُوا مِنَ المُفْلِحِيْنَ.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُواْ مِن فَضَلِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة].

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «اللسان» (تفل).



 <sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ٤٣٨)، وأبوداود (٥٦٥)، وابن حبان (٢٢١٤)؛ من حديث أبي هريرة،
 رضي الله عنه.

# المظب اليث انية

الحَمْدُ للهِ عَلَىٰ مَنّهِ وَإِحْسَانِهِ، وَالشُّكُرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيْقِهِ وَإِنْعَامِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ.

### أتما بعب:

فَاتَقُو الله عَبَادَ الله وَ وَاشْكُرُوهُ أَنْ وَفَقَكُمْ لِهَاذَا اليَوْمِ العَظِيْمِ، وَهَدَاكُمْ لَهُ. وَمِنْ شُكْرِهَا فِهِ النِّعْمَةِ: صَرْفُ سَاعَاتِ هَاذَا اليَوْمِ وَلَحَظَاتِهِ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ الْمَشْرُوعِ؛ مِنَ الصَّلاَةِ والذِّكْرِ، والاسْتِغْفَارِ وَالدُّعَاءِ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ الْمَشْرُوعِ؛ مِنَ الصَّلاَةِ والذِّكْرِ، والاسْتِغْفَارِ وَالدُّعَاءِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَكَثْرَةِ الصَّلاَةِ عَلىٰ رَسُولِ الهُدَىٰ ﷺ، وَالبُعْدِ عَنْ جَمِيْعِ المَعَاصِيْ والسَّيِّنَاتِ.

فَفِيْ هَاذَا الْعَمَلِ اسْتِثْمَارٌ لَهَاذَا الْمَوْسِمِ المُبَارِكِ، الَّذِيْ فِيهِ وَفِي أَمْثَالِهِ مِنَ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ، كِفَايَةٌ عَمَّا اسْتَحْسَنَتُهُ عُقُولُ البَشَرِيَّةِ، وَاسْتَحْدَثَتُهُ أَهْوَاؤُهُمُ الرَّدِيَّةُ؛ مِمَّا يَقْدَحُ فِي تَجْرِيْدِ المُتَابَعَةِ لِلمُصْطَفَىٰ وَاسْتَحْدَثَتُهُ أَهْوَاؤُهُمُ الرَّدِيَّةُ؛ مِمَّا يَقْدَحُ فِي تَجْرِيْدِ المُتَابَعَةِ لِلمُصْطَفَىٰ وَاسْتَحْدَثَتُهُ أَهْوَاؤُهُمُ الرَّدِيَّةُ وَمِمَّا يَقْدَحُ فِي تَجْرِيْدِ المُتَابَعَةِ لِلمُصْطَفَىٰ وَاسْتَحْدَثَتُهُ أَهْوَاؤُهُمُ الرَّدِيَّةُ وَيُهِ بِالوَصِيَّةِ الْجَامِعَةِ النِّي يَجِبُ أَنْ يَعِيهَا المُسْلِمُ وَي كَانَ يُكْورُ التَّذْكِيرَ فِيهِ بِالوَصِيَّةِ الْجَامِعَةِ النِّي يَجِبُ أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهِ المُسْلِمُ فِي حَيَاتِهِ المُسْلِمُ وَي خُطْبَةِ المُسْلِمُ فِي حَيَاتِهِ كُلِّهَا بُكُمُ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ ؛ فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ يَقُولُ فِي خُطْبَةِ الجُمُعَةِ: كُلِّهُ المُسْلِمُ فِي خُطْبَةِ الجُمُعَةِ:



«أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (١).

وَاعْلَمُوا \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَكُمْ بِالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، لاَسِيَّمَا فِي هَاذَا اليوْمِ المُبَارَكِ، ألاَ وَهُو كَثْرَةُ الصَّلاَةِ والسَّلاَمِ عَظِيْمٍ، لاَسِيَّمَا فِي هَاذَا اليوْمِ المُبَارَكِ، ألاَ وَهُو كَثْرَةُ الصَّلاَةِ والسَّلاَمِ عَلَىٰ عَبْدِهِ المُصْطَفَىٰ، وَرَسُولِهِ المُجْتَبَىٰ؛ فَقَال تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْبِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ اللهُ وَمَلَيْمِكَا اللهُ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص١١٦).



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣/ ٣٧١)، ومسلم (٨٦٧)؛ من حديث جابر، رضى الله عنه.



## الزَّكَاةُ . مُوَاسًاةٌ وَنَمَّاءٌ ، لَاجِبَايَةٌ وَعَنَاءٌ



# ولنظب للفريي

إِنَّ الحَمْدَ اللهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنتُوبُ إَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَتَعْهِرُ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَتَعْهِرًا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَتَعْهِرًا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَتَعْهِرًا اللهُ لُوبِ، وَتَنْمِيةً للنَّفُوسِ، وَتَطْهِيرًا لِلقُلُوبِ، وَتَنْمِيةً لِلأَمْوالِ، وَسَدًّا لِعَورُ (١) المُحْتَاجِيْنَ، وَتَحْقِيْقًا لِرُوحِ المَودَّةِ وَالإِخَاءِ، وَالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ والصَّفَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَمُصْطَفَاهُ وَخَلِيلُهُ، وَمُجْتَبَاهُ وَحَبِيْبُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ والتَّابِعِيْنَ، وَمَذْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

### أتما بعب:

فَيَا أَيُّهُا ٱلْمُسُلِمُونَ ، اتَّقُوا اللهَ جَلَّ وَعَلاَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ دِيْنَكُمُ الإِسْلاَمِيَّ الَّذِيْ مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَيْكُمْ ، وَرَضِيَهُ لَكُمْ ، وَأَكْرَمَكُمْ بِالإِنْتِسَابِ إِلَيْهِ لَا لِمُ اللهُ عَلَىٰ أَسُسٍ مُتَمَاسِكَةٍ وَقَوَاعِدَ مُتَرَابِطَةٍ ، إِذَا اخْتَلَّ مِنْها شَيءٌ ، تَصَدَّعَ مَا سِواهُ ؛ رَوَى البُخَارِيُّ وَمسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَا سِواهُ ؛ رَوَى البُخَارِيُّ وَمسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

<sup>(</sup>١) الْعَوَزُ: العُدْمُ وَسُوءُ الحال. «اللسان» (عوز).



أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البيَّتِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البيَّتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ»(١).

وَإِنَّ مِنْ بَيْنِ هَاذِهِ الأَرْكَانِ العَظِيمَةِ رُكْنًا عَظُمَ تَسَاهُلُ النَّاسِ فِيْهِ، وَعَمَّتِ الغَفْلَةُ عَنْهُ النَّاسِ فِيْهِ النَّفُوسِ، وَإِيْثَارِ العَاجِلَةِ بِزِينَتِهَا وَعَمَّتِ الغَفْلَةُ عَنْهُ النَّعُوبِ الإِيْمَانِ فِي النُّفُوسِ، وَإِيْثَارِ العَاجِلَةِ بِزِينَتِهَا وَمَادِّيًا تِهَا عَلَى الآجِلَةِ البَاقِيَةِ ، أَلاَ وَهُو : «رُكُنُ الزَّكَاةِ».

فَالزُّكَاةُ- يَا إِخُوةَ الْاسْلَامِ. ثَالِثُ أَرْكَانِ هَلْذَا الدِّيْنِ العَظِيْمِ، مَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا، كَفَرَ، وَمَنْ مَنَعَ أَدَاءَهَا، قُوتِلَ؛ قالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَجَحَدَ وُجُوبَهَا، كَفَرَ، وَمَنْ مَنَعَ أَدَاءَهَا، قُوتِلَ؛ قالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَتَكُمُ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١]، وَفِي وَأَتَكُمُ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١]، وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ»، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ وَأَنْ رَسُولُ اللهِ وَالْمَرْثُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقَيْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ، عَصَمُوا مِنِي رَسُولُ اللهِ، وَيُقَيْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ، عَصَمُوا مِنِي وَمَاءَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ إِلاَ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ» (٢).

وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ الزَّكَاةَ مَقْرُونَةً بِالصَّلاَةِ؛ تعْظِيْمًا لِشَأْنِهَا، وَتَنْوِيْهًا بِذِكْرِهَا، وَتَنْوِيْهًا مِنْ تَرْكِهَا والتَّسَاهُلِ فِيْهَا؛ قَالَ اللهُ ـُ عِزْ وَجَل ــ: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا اللهَ كَالَتِهُوا .: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا الزَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]؛ وَلِذٰلِكَ قَالَ

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (٢٥)، و"صحيح مسلم" (٢٢).



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۸)، و «صحيح مسلم» (۱٦).

الصِّدِّيْقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ» (١)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «ثَلاثُ آيَاتٍ نَزَلَتْ مَقْرُونَةً بِثَلاَثٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «ثَلاثُ آيَاتٍ نَزَلَتْ مَقْرُونَةً بِثَلاَثٍ، لأَتُقْبَلُ مِنْهَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ لاَ تُقْبَلُ مِنْهُا أَلْكَالَىٰ اللهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَاللهُ مَنْ صَلَّىٰ وَلَمْ يُزَكِّ، لمْ يُقْبَلُ مِنْهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

أُمُّةُ ٱلْإِسْكُلَام، لَقَدْ شُرِعَتِ الزَّكَاةُ لِحِكَمِ عَظِيْمَةٍ، وَأَسْرَارٍ كَثِيْرَةٍ، وَمَصَالِحَ جَمَّةٍ، تَعُودُ عَلَى الأَفْرَادِ والمُجْتَمَعِ بِالفَضْلِ العَظِيْم، والخَيْرِ العَمِيْم؛ يَقُولُ تَعَالَىٰ: ﴿ خُذِ مِنْ أَمُولِمِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم عَهَ ﴾ [التوبة: العَمِيْم؛ يَقُولُ تَعَالَىٰ: ﴿ خُذِ مِنْ أَمُولِمِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم عَهَ ﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ فالزَّكَاةُ تُطَهِّرُ النَّفْسَ مِنْ دَرَنِ الشُّحِ والبُحْلِ، وَتُزكِّيها بِالجُودِ والسَّخَاءِ والكَرَم، وَهِي: السَّبِيْلُ لِحُصُولِ النَّمَاءِ والزِّيَادَةِ والبَرَكَةِ، والسَّخَاءِ والطَّهَارَةِ، والخَلَفِ والمَثُوبَةِ، وَحِفْظِ المَالِ، وَدَفْعِ الشُّرُورِ والفَلَاحِ والطَّهَارَةِ، والخَلفِ والمَثُوبَةِ، وَحِفْظِ المَالِ، وَدَفْعِ الشُّرُورِ والاَفَاتِ عَنْهُ بِإِذْنِ اللهِ، وَفِيْهَا تَثْبِيْتُ أَوَاصِر (٢٠) المَحَبَّةِ وَالمَودَةِة، وَالتَّكَافُلِ والاَفْقَرَاءِ؛ لِيَشْعُرَ الفَقِيْرُ فِي المُجْتَمَعِ المُسْلِم: أَنَّهُ وَالإَخَاءِ بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ والفُقَرَاءِ؛ لِيَشْعُرَ الفَقِيْرُ فِي المُجْتَمَعِ المُسْلِم: أَنَّهُ وَالإَخَاءِ بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ والفُقَرَاءِ؛ لِيَشْعُرَ الفَقِيْرُ فِي المُجْتَمَعِ المُسْلِم: أَنَّهُ وَالْمَودَةِ وَعَطْفِ وَإِخَاءٍ، وَالمَامَ مُسَاوَاةٍ وَعَطْفٍ وَإِخَاءٍ، لَاظُلْمِ وَتَسَلُّطُ وَجَفَاءِ، وَأَمَامَ مَشَاعِرَ رَقِيقَةٍ، وَقُلُوبٍ رَحِيْمَةٍ أَبِيَّةٍ، لاَ لَاظُلْمٍ وَتَسَلُّطُ وَجَفَاءٍ، وَأَمَامَ مَشَاعِرَ رَقِيقَةٍ، وَقُلُوبٍ رَحِيْمَةٍ أَبِيَّةٍ، لاَ



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱٤٠٠)، ومسلم (۲۰).

 <sup>(</sup>٢) الأواصر: جمع آصِرَةٍ، وهي: ما عَطَفَكَ على رجل من رَحِمٍ، أو قرابةٍ، أو صِهْرٍ،
 أو معروفٍ. «اللسان» (أصر).

مَخَالِبَ قَوِيَّةٍ، وَأَنْيَابٍ عَتِيَّةٍ.

وَلَيْسَتِ الزَّكَاةُ ضَرِيْبَةً تُؤْخَذُ مِنَ الجُيُوبِ؛ بَلْ هِي غَرْسٌ لِمَشَاعِرِ الْحَنَانِ وَالرَّأْفَةِ؛ يَسْمُو بِهَا المُجْتَمَعُ الْحَنَانِ وَالرَّأْفَةِ؛ يَسْمُو بِهَا المُجْتَمَعُ إِلَىٰ مُسْتَوَى أَفْضَلَ، وَمَقْصِدٍ أَنْبَلَ، وَهَلْكَذَا أَظْهَرَتْ هَلِذِهِ الفَرِيْضَةُ مَحَاسِنَ هَلذَا الدِّيْنِ، وعِنَايَتَهُ بِشُتُونِ أَبْنَائِهِ، وَتَفَوِّقَهُ عَلَى التُظُمِ المُخَالِفَةِ مِنْ شُيُوعِيَّةٍ وَرَأْسِمَالِيَّةٍ وَغَيْرِهَا، الَّتِيْ يَزْعُمُ أَهْلُهَا - زُوْرًا وَبُهْتَانًا - أَلَهُمْ كَفَلُوا الحُقُوقَ، وَرَأْسِمَالِيَّةٍ وَغَيْرِهَا، التَّيْ يَزْعُمُ أَهْلُهَا - زُوْرًا وَبُهْتَانًا - أَلَهُمْ كَفَلُوا الحُقُوقَ، وَرَأْسَمَالِيَّةٍ وَغَيْرِهَا، التَّيْ يَزْعُمُ أَهْلُهَا - زُورًا وَبُهْتَانًا - أَلَهُمْ كَفَلُوا الحُقُوقَ، وَرَأْسَمَالِيَةٍ وَغَيْرِهَا، التَّيْ يَنْ عُمُ أَهْلُهَا - زُورًا وَبُهْتَانًا - أَلَهُمْ كَفَلُوا الحُقُوقَ، وَرَأْسَمَالِيَّةٍ وَغَيْرِهَا، التَّيْ يَنْ يَنْ الشُّعُوبِ، وَهَلْ يُسَمَّى ظُلْمُ النَّاسِ عَدْلاً؟! وَهَلْ وَبَخْسُهُمْ مُقُوقَهُمْ، وَإِلْغَاءُ مِلْكِيَتِهِمْ، وَإِشَاعَةُ الطَّبَقِيَّةِ بَيْنَهُمْ إِنْصَافًا؟! وَهَلْ وَبَخْسُهُمْ مُقُوقَهُمْ، وَإِلْغَاءُ مِلْكِيَتِهِمْ، وَإِشَاعَةُ الطَّبَقِيَّةِ بَيْنَهُمْ إِنْصَافًا؟! وَهَلْ شُعُوبِ كَفَالَةً لِلْحُقُوقِ؟! وَقَدْ أَدَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ شُعُوبِ الظُّلْمِ والخَوْفِ والْغَوْرِ والْفَاقَةِ والاَعْتِلْ مِنْ أَجْلِ الحُصُولِ عَلَىٰ لُقُمَةٍ والمَسْكَنَةِ . وَتَكُمْ لِلْعَقْرِ والفَاقَةِ والمَسْكَنَةِ .

إِخْوَةَ الْعَقِيْدَةِ، لَقَدْ جَاءَ الوَعِيْدُ الشَّدِيْدُ، والتَّرْهِيْبُ المُرْعِبُ الأَكِيْدُ في حَقِّ تَارِكِ الزَّكَاةِ، وفِي حَقِّ مَنْ قَصَّرَ فِيْهَا، وتَسَاهَلَ فِي أَدَائِهَا، الأَكِيْدُ في حَقِّ تَارِكِ الزَّكَاةِ، وفِي حَقِّ مَنْ قَصَّرَ فِيْهَا، وتَسَاهَلَ فِي أَدَائِهَا، تَحْذِيْرًا وَإِنْذَارًا، وَإِبْدَاءً وَإِعْذَارًا، بِأُسْلُوبِ تَرْتَعِدُ مِنْهُ الفَرَائِصُ، وتَهُتَزُّ لَهُ القُلُوبُ، وَتَذُوبُ مِنْ هَوْلِهِ الأَفْئِدَةُ، بِأُسْلُوبٍ لَوْ خُوطِبَتْ بِهِ الجِبَالُ الصَّمُّ، لَخَشَعَتْ وتَصَدَّعَتْ.



يقُولُ عَزَّ اسْمُهُ: ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ اللَّذِينَ لَا يُوْتُونَ الزَّكُوةَ ﴾ [فصلت: ٢،٧]، وَيَقُولُ جَلَّ فِي عُلاَهُ: ﴿ وَالَّذِينَ يَكَنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ السِمِ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ وَالْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ السِمِ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوعَلَ بِهَا جِاهُهُمْ وَجُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوعَلَ بِهَا جِاهُهُمْ وَجُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَلَوْهُواْ مَا كُنتُمْ تَكَنِزُونَ ۞ التوبة]، وَيَقُولُ صَابِحَانَهُ: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ عُوجَةً لِللّهُمْ بَلُ هُو شَرُّ لَهُمْ مَا عَنْهُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ عُوجَةً لَكُمْ بَلُ هُو شَرِّ لَهُمْ مُللّهِ فَي تَفْسِيرِ هَاذِهِ الآيَة : «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثَلِّ لَهُ يَوْمَ القِيكَمَةِ ﴾ وَهُ يَوْمَ القِيكَمَة فَي وَمَ القِيكَمَة فَي وَمَ القِيكَمَة فَي وَمَ القِيكَمَة ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَكِهِ لَا اللّهَ يَعْمَ لَكُونَ مَا عَلَوْهُ لَهُ أَلُولُكَ اللّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثَلً لَهُ يَوْمَ القِيكَمَة فَي وَمَ القِيكَمَة فَي وَمَ القِيكَمَة ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهُ إِمَنَيْهِ لَا اللّهِ مَا عَلَى اللّهُ مَا لَعْمَامَة اللهُ عَلَمْ وَلَوْمَ القِيكَمَة اللهُ وَمَتَكِه وَاللّهُ وَمَتَكُونَ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَمَتَكُولُ اللّهُ مَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ، صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ، فَيُكُوكَىٰ بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينَهُ ؛ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَينَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ فَيُكُوكَىٰ بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينَهُ ؛ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَينَ عِبَادِهِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، ثُمَّ يُرَىٰ سَبِيلَهُ : إِمَّا إِلَى الجَنَةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ ، صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطْحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ ، تَسْتَنُ عَلَيهِ أُولاَهَا ؛ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ تَسَتَنُ عَلَيهِ أُولاَهَا ؛ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ تَسَتَنُ عَلَيهِ ؛ كُلَّمَا مَضَى عَلَيهِ أَخْرَاهَا ، رُدَّتُ عَلَيهِ أُولاَهَا ؛ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللهُ أَسْتَنُ عَلَيهِ ؛ كُلَّمَا مَضَى عَلَيهِ أَخْرَاهَا ، رُدَّتُ عَلَيهِ أَوْلاَهَا ؛ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ أَلْتَحَالَهُ اللهُ أَوْلاَهَا ؛ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللهُ أَوْلاَهَا ؛ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللهُ أَوْلاَهَا ؛ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللهُ أَوْلاَهُا ؛ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَلِيهِ إِلَا لَا يَعْفَى إِلَا اللهُ اللهُ أَوْلاَهُا ؛ حَتَىٰ يَحْكُمُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَا اللهُ الْهَا إِلَا اللهَ اللهُ الْمُوالِقُولُونَا اللهُ الْلَهُ الْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُولِي الْمُا اللهُ الْمُعْ اللهُ الْقَاءِ الْمُولِ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُهَا اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُلْهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْمِ ا الللهُ المَلْهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ المُعْلِلَةُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ٣٥٥)، والبخاري (١٤٠٣)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>١) الزَّبيبة: نكتة سوداء فوق عين الحية. «النهاية» (زبب).

بيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَىٰ سَبِيلَهُ: إِمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا الجَنَةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَوَّهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَوَّهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَىٰ عَلَيهِ أُخْرَاهَا، رُدَّتْ عَلَيهِ أُولاَهَا؛ حَتَّىٰ عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَىٰ عَلَيهِ أُخْرَاهَا، رُدَّتْ عَلَيهِ أُولاَهَا؛ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَينَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً مِمَّا تَعُدُّونَ، يَحْكُمَ اللهُ بَينَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَىٰ سَبِيلَهُ: إِمَّا إِلَى النَّارِ» (١).

أَلْاَفُلْيَسُمَعُ هَاذَا الوَعِيدَ الشَّدِيْدَ أَرْبَابُ الآلافِ والمَلايِيْنِ، وَذَوُو الأَرْصِدَةِ والحِسَابَاتِ، وَأَصْحَابُ العَقَارَاتِ والتِّجَارَاتِ، وَأَصْحَابُ المَوْقِفَ الرَّهِيْبَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ جَلَّ المَوْقِفَ الرَّهِيْبَ بَيْنَ يَدَي اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ وَاللهِ إِللهِ إِلهَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ الَّتِيْ يَعْجِزُ عَنْ وصْفِهَا التَّصُويرُ، وَلاَ يَفِيْ بِذِكْرِ أَحْوَالِهَا التَّعْبِيْرُ، وَإِذَا أُحْمِي عَلَيْهَا، لاَ يُكُوى بِهَا طَرَفُ وَلاَ يَفِيْ بِذِكْرِ أَحْوَالِهَا التَّعْبِيْرُ، وَإِذَا أُحْمِي عَلَيْهَا، لاَ يُكُوى بِهَا طَرَفُ الجَسَدِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا يُكُوى بِهَا الجِسْمُ كُلُّهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ: مِنَ الأَمَامِ، الجَسَدِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا يُكُوى بِهَا الجِسْمُ كُلُّهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ: مِنَ الأَمَامِ، والخَلْفِ، والجَنْب، فِي الجِبَاهِ، والجُنُوب، والظُهُورِ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ، وَلَيْسَ هَاذَا العَذَابُ فِي يَوْمٍ، وَلاَ شَهْرٍ، وَلاَ سَنةٍ، وَللكِنْ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍ!

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۲۲۲)، والبخاري (۱٤۰۲)، ومسلم (۹۸۷).



فَقُولُوا فِي مِ اللهِ عَلَيْكُم من ذَا الَّذِي يُطِيْقُ ذَلِكَ الهَوْلَ العَظِيْمَ؟! فَرُحْمَاكَ رَبَّنَا رُحْمَاكَ! ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلَبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَبِي اللهِ عَلَىٰ لَهُ عَلَيْ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ

فَاتَقُوا الله - يَا إِخُوهَ الإِسُلام - وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمُوالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا نُفُوسُكُمْ ، فَقَدْ أَعْطَاكُمُ الله الكَثِيْر ، وَأَغْدَقَ عَلَيْكُمُ المَالَ الوَفِيْر ، وَطَلَبَ مِنْكُمْ أَقَلَ القَلِيْلِ ، وَلَوْ أَنَّ أَثْرِيَاءَ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ قَامُوا بِهَاذِهِ الفَرِيْضَةِ حَقَّ قِيَامٍ ، الفَلِيْلِ ، وَلَوْ أَنَّ أَثْرِيَاءَ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ قَامُوا بِهَاذِهِ الفَرِيْضَةِ حَقَّ قِيامٍ ، وَصَرَفُوا الزَّكَاةَ فِي مَصَارِفِهَا الشَّوْعِيَّةِ - لَمْ تَجِدْ عَلَى الأَرْضِ مَنْ يَتَسَوّلُ لِفَاقَةٍ ، وَمَنْ يُلِحُ فِي المَسْأَلَةِ لِحَاجَةٍ ، وَلاَخْتَفَتْ مَظَاهِرُ الإِجْرَامِ والسَّطُو ، وَلَكِنْ نَسْأَلُ الله أَنْ يَشْرَحَ صُدُورَ المُسْلِمِيْنَ ، وَيَحْتَفَتْ مَظَاهِرُ الإِجْرَامِ والسَّوقَةِ ، وَلكِنْ نَسْأَلُ الله أَنْ يَشْرَحَ صُدُورَ المُسْلِمِيْنَ ، وَيَجْعَلَهُمْ إِخْوَةً مُتَعَاوِنِيْنَ مُتَكَاتِفِيْنَ ، يَرْحَمُ كَبِيرُهُمْ صَغِيْرَهُمْ ، وَيُعْظِي وَيَجْعَلَهُمْ فَقِيْرَهُمْ ، لِيكُونُوا صَفًّا وَاحِدًا ، وَيَدًا وَاحِدَةً ، فِي عِمَارَةٍ أَرْضِ الله ، وَرَعَايَةِ حُقُوقِ عِبَادِ اللهِ ، ﴿ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزٍ ﴿ [إبراهيم: ٢٠، فاطر: ١٧] . وَرَعَايَةِ حُقُوقِ عِبَادِ اللهِ ، ﴿ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزٍ ﴿ [إبراهيم: ٢٠ ، فاطر: ١٧] .

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِهَدْيِ سيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، أَقُولُ قَولِي هَلنَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُ وهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



# ولظب للتانية

الحَمْدُ للهِ عَلَىٰ إِحْسَانِهِ، والشُّكْرُ لَهُ عَلَىٰ تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰهِ وَعَلَىٰ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلَهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ.

## أتما بعب:

فَيَاعِبَادَاللهِ، اتَّقُوا اللهَ تَعَالَىٰ، وَأَدُّوا مَاأَوْجَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الزَّكَاةِ، أَدُّوهَا خَالِصَةً لِوَجْهِ اللهِ، طَيِّبَةً بِهَا نُفُوسُكُمْ، اغْتَنِمُوهَا قَبْلَ أَنْ تُغْرَمُوهَا، احْذَرُوا الرِّيَاءَ والسُّمْعَةَ عِنْدَ إِخْرَاجِهَا، والمَنَّ وَالأَذَىٰ لأَصْحَابِهَا؛ فَالزَّكَاةُ حَقُّ اللهِ، لاَ تَجُوزُ المُحَابَاةُ بِهَا لِمَنْ لا يَسْتَحِقُّهَا، وَلاَ لَأَنْ يَجْلِبَ الإِنْسَانُ بِهَا لِنَفْسِهِ نَفْعًا، أَوْ يَدْفَعَ عَنْهَا ضَرَرًا، أَوْ أَنْ يَقِيَ بِهَا مَالَهُ، أَوْ يَدْفَعَ عَنْهَا ضَرَرًا، أَوْ أَنْ يَقِيَ بِهَا مَالَهُ، أَوْ يَدْفَعَ بَهَا عَنْهُ مَذَمَّةً.

وَلْيَتَقَ الله المُعْطِي وَالآخِذُ؛ فَلاَ يَجُوزُ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْتًا، وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ؛ كَمَا دَلَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الْخَبَرُ عَنْ سَيِّدِ البَشَرِ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ - (1).

<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي (۲۳۸۵)، وأحمد (۲۲۱،۱٦٤)، وأبوداود (۱٦٣٣)، و والترمذي (۲۵۲)، والنسائي (۹۹، ۹۹۰)؛ من حديث أبي هريرة، وعبدالله بن عمرو، وغيرهما، رضي الله عنهم.



وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَنْفَعُ وَلاَ تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ ، إِلاَّ إِذَا صُرِفَتْ فِي أَحَدِ المَصَارِفِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِيْ حَدَّدَهَا اللهُ بِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجلَّ -: 
﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُومُهُمْ وَفِي الرِّفَاتِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُومُهُمْ وَفِي اللهِ إِنَّهَا ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ اللهِ إِللهِ وَالْمَوْلَقَةِ وَاللهُ عَلَيْهَا وَالْمُولِينَ وَقَدْ خَتَمَهَا اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَالْمَعْرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [التوبة: ٦٠]، وقَدْ خَتَمَهَا اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَالْمَعْرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [التوبة: ٢٠]، وقَدْ خَتَمَهَا اللهُ بِقَوْلِهِ:

هَاذَا؛ وصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَى الهَادِيْ البَشِيْرِ، والسِّرَاجِ المُنِيْرِ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلكَ المَوْلَى اللَّطِيْفُ الخَبِيْرُ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَتِهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَتِهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللّهِ عَلَيْهِ اللهِ وَسَلِمُواْ تَسَلِيمًا إِنَّ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ا





## كيْفَ نَسْتَقْبِلُ رَمَضَانَ ١٩



# والخطيبة للفولي

الحَمْدُ لله الَّذِيْ مَنَّ عَلَيْنَا بِمَواسِمِ الخَيْرَاتِ، وَخَصَّ شَهْرَ رَمَضَانَ بِالفَضْلِ والتَّشْرِيْفِ والبَرَكَاتِ، وَحثَّ فِيْهِ عَلَىٰ عَمَلِ الطَّاعَاتِ، وَالإِكْثَارِ مِنَ الفَّضْلِ والتَّشْرِيْفِ والبَرَكَاتِ، وَحثَّ فِيْهِ عَلَىٰ عَمَلِ الطَّاعَاتِ، وَالإِكْثَارِ مِنَ الفَّرُبَاتِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نِعَمِهِ الوَافِرَةِ؛ وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ آلاَئِهِ المُتكَاثِرَةِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَه َ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَفْضَلُ مَنْ صَلَّىٰ وَصَامَ، وَأَشْرَفُ مَنْ تَهَجَّدَ وقَامَ، صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ البَرَرَةِ الكِرَامِ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بإِحْسَانٍ مَا تَعَاقَبَ النُّورُ والظَّلامُ.

## أتما بعب:

فَيَاأَيُّهُا الْإِخْوَةُ المُسْلِمُونَ، اتَّقُوا اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ مَا هَيًّا لَكُمْ مِنَ المُنَاسَبَاتِ العَظِيْمَةِ، الَّتِيْ تَصْقُلُ الإِيْمَانَ فِي القُلُوب، وَتُحَرِّكُ المَشَاعِرَ الفَيَّاضَةَ فِي النُّفُوسِ، فَتَزِيْدُ فِي الطَّاعَاتِ، وَتُعْطِيْ المُسْلِمِيْنَ دُرُوسًا فِي وَتُضَيِّقُ مَجَالاَتِ الشَّرِّ في المُجْتَمَعَاتِ، وَتُعْطِيْ المُسْلِمِيْنَ دُرُوسًا فِي الوَحْدةِ وَالإَخَاءِ، وَالتَّضَامُنِ وَالصَّفَاءِ، والبِرِّ والصِّلَةِ والهَنَاءِ، وَالطَّهْرِ والخَيْرِ والنَّقَاءِ، وَالصَّبْرِ والصَّبْرِ والشَّجَاعَةِ والإِبَاءِ، إِنَّهَا مَنْهَلُ عَذْبُ ، وَحِمًى والخَيْرِ والنَّقَاءِ، وَالصَّبْرِ والشَّجَاعَةِ والإِبَاءِ، إِنَّهَا مَنْهَلُ عَذْبُ ، وَحِمًى



أَمِيْنٌ، وَحِصْنٌ حَصِيْنٌ لِلطَّائِعِيْنَ، وَفُرْصَةٌ لاَ تُعَوَّضُ لِلْمُذْنِبِيْنَ المُفَرِّطِيْنَ؛ لِيُجَدِّدُوا التَّوْبَةَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَيُسَطِّرُوا صَفْحَةً جَدِيْدَةً بَيْضَاءَ نَاصِعَةً فِي خَيَاتِهِمْ، مُفْعَمَةً بِفَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَمَحَاسِنِ الفِعَالِ، وَمَكَارِم الخِصَالِ.

مَعَاشِرَ الإِخْوَةِ، وَإِنَّ مِنْ أَجَلِّ هَاذِهِ المُنَاسَبَاتِ زَمَنًا، وَأَعْظَمِهَا قَدْرًا، وَأَبْعَدِهَا أَثْرًا: مَا نَعِيْشُهُ مِنْ عَبَقِ هَاذِهِ الأَيَّامِ المُبَارَكَةِ، واللّيَالِيْ قَدْرًا، وَأَبْعَدِهَا أَثْرًا: مَا نَعِيْشُهُ مِنْ عَبَقِ هَاذِهِ الأَيّامِ المُبَارَكَةِ، وَي هَاذَا الشّهْرِ الكَرِيْمِ، نَرْتَوِيْ مِنْ نَمِيرِهِ، وَنَرْتَشِفُ مِنْ الغُرِّ المُتَلِّلُكِمُ المُتَلِلُكُمُ المُتَكِلُلُكِمْ وَنَشَمُ عَاطِرَ شَذَاهُ، شَهْرُ مُضَاعَفَةِ الحَسَنَاتِ، وَرِفْعَةِ الدَّرَجَاتِ، وَمَغْفِرَةِ الدُّنُوبِ والسَّيِّئَاتِ، وَإِقَالَةِ العَثرَاتِ، فِيْهِ تُفْتَحُ أَبُوابُ الجَنَّةِ، وَمُعْفِرَةِ الدُّنُوبِ والسَّيِّئَاتِ، وَإِقَالَةِ العَثرَاتِ، فِيْهِ تُفْتَحُ أَبُوابُ الجَنَّةِ، وَمُعْفِرَةِ الدَّيْعِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَيْرَاتِ، فِيْهِ تُفْتَحُ أَبُوابُ اللهُ عَلَيْهِ، وَالسَّيِّئَاتِ، وَالسَّيِّئَاتِ، وَإِقَالَةِ العَثرَاتِ، فِيْهِ تُفْتَحُ أَبُوابُ الجَنَّةِ، وَنَصَابًا وَاحْتِسَابًا، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» فَعَدْ لَكُمُ الحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ رَصَى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَالْتَوَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١٤)، قَالَ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٢٠).

إِخْوَةَ الْإِسْكُلْمِ، فَرْحَةٌ كُبْرَىٰ تَعِيْشُهَا الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ هَاذِهِ الأَيَّامَ، فَهَا هِيَ إِذَاءَ دَوْرَةٍ جَدِيْدَةٍ مِنَ دَوَرَاتِ الفَلَكِ، تَمُرُّ الأَيَّامُ وَتَمْضِيْ الشَّهُورُ، وَيَحِلُّ بِنَا هَاذَا المَوْسِمُ الكَرِيْمُ، وَهَاذَا الشَّهْرُ العَظِيْمُ، هَاذَا الوَافِدُ

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳۷)، و «صحيح مسلم» (۷۵۹).



<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۳۸)، و "صحيح مسلم" (۷۲۰).

الحَبِيْبُ، وَالضَّيْفُ العَزِيْزُ، وَذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى هَاذِهِ الأُمَّةِ ؛ لِمَا لَهُ مِنَ الخَصَائِصِ وَالمَزَايَا، وَلِمَا أُعْطِيَتْ فِيْهِ هَاذِهِ الأُمَّةُ مِنَ الهِبَاتِ وَالعَطَايَا، وَخُصَّتْ فِيْهِ مِنَ الكَرَامَاتِ وَالهَدَايَا ؛ كَما فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» مِنْ وَالعَطَايَا، وَخُصَّتْ فِيْهِ مِنَ الكَرَامَاتِ وَالهَدَايَا ؛ كَما فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ : «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ (۱) (۲).

فَيَالَهَامِنْ فُكَهَةٍ عَظِيْمَةٍ وَمُنَاسَبَةٍ كَرِيْمَةٍ ، تَصْفُو فِيْهَا النُّفُوسُ ، وَتَهْفُو إِلَيْهَا الأَرْوَاحُ ، وَتَكْثُرُ فِيْهَا دَوَاعِي الخَيْرِ ؛ تُفَتَّحُ الجَنَّاتُ ، وَتَتَنَزَّلُ الرَّحَمَاتُ ، وَتُنْفُو الزَّلاَّتُ . الرَّحَمَاتُ ، وَتُرْفَعُ الدَّرَجَاتُ ، وَتُغْفَرُ الزَّلاَّتُ .

فِي رَمَضَانَ تَهَجُّدٌ وَتَرَاوِيْحُ، وَذِكْرٌ وَتَسْبِيْحٌ، فِي رَمضَانَ تِلاَوَةٌ وَصَلَوَاتٌ، وَجُودٌ وَصَدَقَاتٌ، وَأَذْكَارٌ وَدَعُواتٌ، وَضَرَاعَةٌ وَابْتِهَا لاَتٌ.

مَعَاشِرَالْمُسْلِمِیْنَ، إِذَا كَانَ الأَفْرَادُ وَالْأُمَمُ مُحْتَاجِیْنَ إِلَیٰ فَتَرَاتٍ مِنَ الصَّفَاءِ وَالرَّاحَةِ؛ لِتَجْدِیْدِ مَعَالِمِ الإِیْمَانِ، وَإِصْلاَحِ مَا فَسَدَ مِنْ أَحْوَالٍ، وعِلاَجِ مَا جَدَّ مِنْ أَدْوَاءٍ (٣) \_ فَإِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ المُبَارَكَ هُوَ الفَتْرَةُ الرُّوحِيَّةُ الَّتِیْ تَجِدُ فِیهَا هَانِهِ الْأُمَّةُ فُرْصَةً لإصْلاَحِ أَوْضَاعِهَا، وَمُرَاجَعَةِ الرُّوحِيَّةُ التَّيْ تَجِدُ فِیهَا هَاذِهِ الْأُمَّةُ فُرْصَةً لإصْلاحِ أَوْضَاعِهَا، وَمُرَاجَعَةِ تَأْرِیْخِهَا، وَإِعَادَةِ أَمْجَادِهَا، إِنَّهُ مَحَطَّةٌ لِتَعْبِئَةِ القُوى الرُّوحِيَّةِ والخُلُقِيَّةِ، تَأْرِیْخِهَا، وَإِعَادَةِ أَمْجَادِهَا، إِنَّهُ مَحَطَّةٌ لِتَعْبِئَةِ القُوى الرُّوحِيَّةِ والخُلُقِيَّةِ،

<sup>(</sup>٣) الأدواء: جمع داء، وهو: المرض والعيب، ظاهرًا وباطنًا. «النهاية» (دوأ).



<sup>(</sup>١) صفدت الشياطين، أي: شدت وأوثقت بالأغلال، والصفد: القيد. «النهاية» (صفد).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٣٢٧٧)، و «صحيح مسلم» (١٠٧٩).

الَّتِيْ تَحْتَاجُ إِلَيْهَا كُلُّ أُمَّةٍ، بَلْ تَتَطَلَّعُ إِلَيْهَا الأَفْرَادُ وَالمُجْتَمَعَاتُ المُسْلِمَةُ، إِلَّهُ مَدْرَسَةٌ لِتَجْدِيْدِ الإِيْمَانِ، وَتَهْذِيْبِ الأَخْلَقِ، وَشَحْذِ الأَرْوَاحِ، وإِصْلاحِ النَّغُوسِ، وَضَبْطِ الغَرَائِزِ، وَكَبْح جِمَاحِ الشَّهَوَاتِ.

فِي الصِّيام؛ تَحْقِيقٌ لِلتَّقُوى ، وَامْتِثَالٌ لأَمْرِ الله وقَهْرٌ للْهَوى ، وَتَقْوِيةٌ لِلإِرَادَةِ ، وَتَهْيئةٌ للمُسْلِمِ لِمَواقِفِ التَّضْحِيةِ والفِدَاءِ وَالشَّهَادَةِ ؛ كَمَا أَنَّ بِهِ تَتَحَقَّقُ الوَحْدَةُ وَالمَحَبَّةُ ، وَالإِخَاءُ وَالأَلْفَةُ ؛ فِيْهِ يَشْعُرُ المُسْلِمُ بِشُعُورِ أَنَّ بِهِ تَتَحَقَّقُ الوَحْدَةُ وَالمَحَبَّةُ ، وَالإِخَاءُ وَالأَلْفَةُ ؛ فِيْهِ يَشْعُرُ المُسْلِمُ بِشُعُورِ المُحْتَاجِيْنَ ، الصِّيامُ مَدْرَسَةٌ لِلْبَذُلِ وَالجُودِ المُحْتَاجِيْنَ ، وَيُجِسُّ بِجُوعِ الجَائِعِيْنَ ، الصِّيامُ مَدْرَسَةٌ لِلْبَذُلِ وَالجُودِ وَالصَّلَةِ ؛ فَهُو حَقًا مَعِيْنُ الأَخْلَقِ ، وَرَافِدُ الرَّحْمَة ، مَنْ صَامَ حقًا : صَفَتْ روحُهُ ، ورَقَ قَلْبُهُ ، وَصَلُحَتْ نَفْسُهُ ، وَجَاشَتُ (١) مَشَاعِرهُ ، وَأُرْهِفَتْ أَحَاسِيْسُهُ ، وَلاَنتُ عَرِيْكَتُهُ (٢) .

فَمَا أَجُدَرَا لَأُمَّةَ الإِسْلَامِيَّةَ اليَوْمَ أَنْ تَقُومَ بِدَوْرِهَا، فَتُحَاسِبَ نَفْسَهَا عِنْدَ حُلُولِ شَهْرِهَا، وَمَا أَحُوجَهَا إِلَى اسْتِلْهَامِ حِكَمِ الصِّيَامِ، وَالإِفَادَةِ مِنْ مُعْطَيَاتِهِ، وَالنَّهَلِ مِنْ مَعِيْنِ ثَمَرَاتِهِ وَخَيْرَاتِهِ.

أَيُّهُا الإِخْوَةُ الصَّائَمُونَ، إِنَّ استِقْبَالَنَا لِرَمَضَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ \_

 <sup>(</sup>۲) العريكة: النَّفْس، ولانت عريكته، أي: سَلِسَ خُلُقُهُ وانقاد. «تاج العروس»
 (عرك).



<sup>(</sup>١) أي: تدفقت. «تاج العروس» (جيش)، والمراد: كثر شعوره بفعل الخير.

أَوَّلاً- بِالحَمْدِ وَالشُّكْرِ للهِ جَلَّ وَعَلاً، والفَرَحِ والإغْتِبَاطِ بِهَاذَا المَوْسِمِ الْعَظِيْمِ، والتَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ مِنْ جَمِيْعِ الذُّنُوبِ والمَعَاصِيْ؛ كَمَا يَجِبُ الخُرُوجُ مِنَ المَظَالِمِ ورَدُّ الحُقُوقِ إِلَىٰ أَصْحَابِهَا، والعَمَلُ عَلَى اسْتِثْمَارِ الخُرُوجُ مِنَ المَظَالِمِ ورَدُّ الحُقُوقِ إِلَىٰ أَصْحَابِهَا، والعَمَلُ عَلَى اسْتِثْمَارِ الشُّعُورِ وَالإِحْسَاسِ: تَتَحَقَّقُ النَّامِهِ ولَيَالِيهِ صَلاَحًا وَإِصْلاَحًا؛ فَبِهاذَا الشُّعُورِ وَالإِحْسَاسِ: تَتَحَقَّقُ الْآمَالُ، وَتَسْتَعِيْدُ الأَفْرَادُ والمُجْتَمَعَاتُ كَرَامَتَهَا، أَمَّا أَنْ يَدْخُلَ رَمَضَانُ، وَيَراهُ بعْضُ النَّاسِ تَقْلِيْدًا مَوْرُوثًا، وَأَعْمَالاً صُورِيَّةً مَحْدُودَةَ الأَثْرِ ضَعِيْفَةَ وَيَراهُ بعْضُ النَّاسِ تَقْلِيْدًا مَوْرُوثًا، وَأَعْمَالاً صُورِيَّةً مَحْدُودَةَ الأَثْرِ ضَعِيْفَةَ العَطَاءِ، بَلْ لَعَلَّ بَعْضَهُم أَنْ يَرْدَادَ سُوءًا وَانْحِرَافًا - وَالعِيَاذُ بِالله - فَذَلِكَ انْهِزَامٌ نَفْسِيُّ، وَعَبَثُ شَيْطَانِيُّ، لَهُ عَوَاقِبُهُ الوَخِيْمَةُ عَلَى الفَرْدِ وَالمُجْتَمَعِ.

فَلْتَهْنَأِ الْأُمَّةُ الْإِسْكَامِيَةُ بِحُلُولِ هَاذَا الشَّهْرِ العَظِيمِ، ولْيَهْنَأِ المُسْلِمُونَ جَمِيْعًا فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا بِهَاذَا المَوْسِمِ الكَرِيْمِ، إِنَّهُ فُرْصَةٌ لِلطَّائِعِيْنَ لِلاسْتِزَادَةِ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ، وَفُرْصَةٌ لِلْمُذْنِبِيْنَ لِلتَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ، لِلطَّائِعِيْنَ لِلاسْتِزَادَةِ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ، وَفُرْصَةٌ لِلْمُذْنِبِيْنَ لِلتَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ، كَيْفَ لاَ يَفْرَحُ المُؤْمِنُ بِتَفْتِيحِ أَبُوابِ الجِنَانِ؟! وَكَيْفَ لاَ يَفْرَحُ المُذْنِبُ كَيْفَ لاَ يَفْرَحُ المُذْنِبُ بِتَغْلِيقِ أَبُوابِ النِيْرَانِ؟! يَا لَهَا مِنْ فُرَصٍ لاَ يُحْرَمُهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ! وَيَا بُشْرَىٰ لِتَعْلِيقِ أَبُوابِ النِيْرَانِ؟! يَا لَهَا مِنْ فُرَصٍ لاَ يُحْرَمُهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ! وَيَا بُشْرَىٰ لِلمُسْلِمِيْنَ بِحُلُولِ شَهْرِ الصِّيَامِ والقِيَامِ! فَاللهُ الله َ عِبَادَ اللهِ \_ في الجِدِّ للمُسْلِمِيْنَ بِحُلُولِ شَهْرِ الصِّيَامِ والقِيَامِ! فَاللهُ الله َ عِبَادَ اللهِ \_ في الجِدِّ والتَشْمِيرِ، دُونَ اسْتِثْقَالٍ لِصِيَامِهِ، وَاسْتِطَالَةٍ لأَيَّامِهِ، حَذَارِ مِنَ الوُتُوعِ فِي وَالتَشْمِيرِ، دُونَ اسْتِثْقَالٍ لِصِيَامِهِ، وَاسْتِطَالَةٍ لأَيَّامِهِ، حَذَارِ مِنَ الوُتُوعِ فِي نَواقِضِهِ وَنَواقِصِهِ، وَتَعَاطِيْ المُفَطِّرَاتِ الحِسِّيَةِ وَالمَعْنُويَةِ!!

وَلَقَدْ جَهِلَ أَقُوا مُ حَقِيْقَةَ الصَّيامِ؛ فَقَصَرُوهُ عَلَى الإِمْسَاكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ فَتَرَىٰ بَعْضَهُمْ لاَ يَمْنَعُهُ صَوْمُهُ مِنْ إِطْلاَقِ اللِّسَانِ، وَالوُقُوعِ فِي



الغِيْبَةِ والنَّمِيْمةِ وَالكَذِبِ والبُهْتَانِ، وَيُطْلِقُونَ لِلأَعْيُنِ وَالآذَانِ الحَبْلَ وَالغِيْبَةِ والنَّمِيْمةِ وَالكَذِبِ والبُهْتَانِ، وَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»؛ وَالعِنَانَ؛ لِتَقَعَ فِي الذُّنُوبِ وَالعِصْيَانِ، وَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»؛ أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »(١).

وللهِ دَرُّ القَائِلِ:

إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمْعِ مِنِّي تَصَاوُنٌ وفي بَصَرِيْ غَضُّ وفِيْ مَنْطِقِيْ صَمْتُ فَحَظِّيْ إِذَنْ مِنْ صَوْمِيَ الْجُوعُ وَالظَّما فَإِنْ قُلْتُ إِنِّي صُمْتُ يَوْمًا فَمَا صُمْتُ (٢)

أُمَّةُ ٱلإسْكَامِ، إِنَّهُ لَيَجْدُرُ بِالأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّتِيْ تَعِيْشُ اليَوْمَ مَرْحَلةً مِنْ أَشَدٌ مَرَاحِلِ حَيَاتِهَا: أَنْ تَجْعَلَ مِنْ هَلْذَا الشَّهْرِ نُقْطَةَ تَحَوُلٍ، مِنْ حَيَاةِ الفُرْقَةِ وَالإِخْتِلَافِ، إِلَىٰ الإِجْتِمَاعِ عَلَىٰ كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ وَالإِغْتِلَافِ، وَأَنْ يَكُونَ هَلْذَا الشَّهْرُ مَرْحَلَةَ تَغيُّرِ فِي المَنَاهِجِ وَالأَفْكَارِ وَالآرَاءِ، فِي حَيَاةِ يَكُونَ هَلْذَا الشَّهْرُ مَرْحَلَةَ تَغيُّرٍ فِي المَنَاهِجِ وَالأَفْكَارِ وَالآرَاءِ، فِي حَيَاةِ الأُمَّمِ وَالأَفْرَادِ؛ لِتكُونَ مُوافِقَةً لِلْمَنْهَجِ الحَقِّ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ الكِتَابُ وَالشَّنَةُ، وَسَارَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - وَبِذَٰلِكَ تُعِيْدُ الأُمَّةُ وَالشَّنَةُ، وَسَارَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - وَبِذَٰلِكَ تُعِيْدُ الأُمَّةُ مَجْدَهَا التَّلِيْدَ (٣)، وَمَاضِيَهَا المُشْرِقَ المَجِيْدَ، الَّذِيْ سَطَّرَهُ تَأْرِيْخُ المُسْلِمِيْنَ الزَّاخِرُ بِالأَمْجَادِ وَالانْتِصَارَاتِ فِي هَلْذَا الشَّهْرِ المُبَارَكِ؛ وَمَا المُسْلِمِيْنَ الزَّاخِرُ بِالأَمْجَادِ وَالانْتِصَارَاتِ فِي هَلْذَا الشَّهْرِ المُبَارَكِ؛ وَمَا المُسْلِمِيْنَ الزَّاخِرُ بِالأَمْجَادِ وَالانْتِصَارَاتِ فِي هَلْذَا الشَّهْرِ المُبَارَكِ؛ وَمَا

<sup>(</sup>٣) التليد، أي: القديم. «تاج العروس» (تلد).



<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (٦٠٥٧)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) البيتان ذكرهما ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص٢٩٢).

غَزْوَةُ بَدْرٍ الكُبْرَىٰ، وَفَتْحُ مَكَّةَ، وَمَعْرَكَةُ حِطِّيْنَ، وَوَقْعَةُ عَيْنِ جَالُوْتَ، وَغَيْرُهَا، إِلاَّ شَوَاهِدُ صِدْقِ عَلَىٰ ذٰلِكَ.

إِخْوَةَ الإِسْلَامِ، يَحِلُّ بِنَا شَهْرُنَا الكَرِيْمُ، وَأُمَّتُنَا الإِسْلَامِيَّةُ لاَ زَالَتْ تُعَانِيْ جِرَاحَاتٍ عُظْمَىٰ، وَتُعَايِشُ مَصَائِبَ كُبْرَىٰ.

فَبَأْ يَّكَالٍ يَسْتَقْبِلُ المُسْلِمُونَ فِي الأَرْضِ المُبَارَكَةِ مِنْ جِوَارِ الأَقْصَى المُبَارَكِ هَا لَا الشَّهَايِنَةِ المُجْرِمِيْنَ؟! المُبَارَكِ هَا ذَالشَّهَا يِنَةِ المُجْرِمِيْنَ؟!

بِأَيِّ حَالَمٍ يَعِيشُ إِخْوَانُكُمُ المُبْعَدُونَ المُشَرَّدُونَ عَنْ دِيَارِهِمْ وَأَهْوَالِهِمْ؟! وَمَا اسْتِمْرَارُ قَضِيَّةِ أُوْلَى القِبْلَتَيْنِ، وَمَسْرَىٰ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ، وَثَالِثِ المسْجِدَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، مَا اسْتِمْرَارُ تِلْكَ القَضِيَّةِ المَأْسَوِيَّةِ المَأْسَوِيَّةِ المَأْسَوِيَّةِ المَأْسَوِيَّةِ المَأْسَوِيَّةِ المَأْسَوِيَّةِ المَأْسَوِيَّةِ المَأْسَوِيَّةِ المَأْسَوِيَّةِ وَالخَنَازِيْرِ، لِكُلِّ مَبَادِيءِ الدِّيْنِ والعَقْلِ، والحَقِّ وَالحَقْلِ، والحَقِّ وَالحَقْلِ، والسَّلام وَالأَمْنِ.

بِأَيِّ حَالٍ يَسْتَقْبِلُ إِخْوَانْكُمُ المُسْلِمُونَ فِي جُمْهُورِيَّةِ البُوسْنَةِ وَالْهِرْسِكِ هَاذَا الشَّهْرَ الكَرِيْمَ، وَهُمْ يُعَانُونَ أَبْشَعَ حَرْبِ إِبَادَةٍ عَرَفَهَا التَّأْرِيْخُ المُعَاصِرُ؟!

هَذِهِ نِدَاءَاتُ أَخَواتِكُمُ الْمُسْلِمَاتِ المُغْتَصَبَاتِ تَعْلُو، واسْتِغَاثَاتُهُنَّ تَصْرُخُ وَتُدَوِّي، عَلَىٰ مَسْمَعِ العَالَمِ وَبَصَرِهِ، عَلَّ نَخْوَةً تتَحَرَّكُ!! فَهَا هُنَّ يَصْرُخُ وَتُدَوِّي، عَلَىٰ مَسْمَعِ العَالَمِ وَبَصَرِهِ، عَلَّ نَخْوَةً تتَحَرَّكُ!! فَهَا هُنَّ يَصْرُخُ وَتُدَوِّي، عَلَىٰ مَسْمَعِ العَالَمِ وَبَصَرِهِ، عَلَّ نَخْوةً تتَحَرَّكُ!! فَهَا هُنَّ يُعْرُخُ وَتُدُوِّي، عَلَىٰ مَسْمَعِ العَالَمِ وَبَصَرِهِ، عَلَّ نَخْوةً تتَحَرَّكُ!! فَهَا هُنَّ يُعْرُخُ وَتُدُونِ وَالشَّهَامَةِ وَالغَيْرَةِ: بِأَنْكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلْتُمْ شَهْرَكُمْ بِالفَرَحِ يُنَادِيْنَ أَهْلَ الدِّيْنِ وَالشَّهَامَةِ وَالغَيْرَةِ: بِأَنْكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلْتُمْ شَهْرَكُمْ بِالفَرَحِ



والإسْتِبْشَارِ، فَنَحْنُ نَسْتَقْبِلُ - بِكُلِّ أَسًى وَحُرْقَةٍ - وَضْعَ أَوْلاَدِ الصِّرْبِ مِنْ جَرَائِمِ الإغْتِصَابِ المُتَوحِّشَةِ، وَكُلُّنا أَلَمٌ وَحَسْرَةٌ وَبُكَاءٌ، نَخْشَىٰ أَنْ يَسْتَمِرَ إِلَى الأَبْدِ!.

وَيَسْتَصْرِخْنَ أَيْضًا، أَطَابَ لَكُمْ عَيْشٌ ؟! أَطَابَ لَكُمْ نَوْمٌ؟! أَطَابَ لَكُمْ نَوْمٌ؟! أَطَابَ لَكُمْ فَرَحٌ؟! أَطَابَ لَكُمْ سَعَادَةٌ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا نَحْنُ فِيْهِ؟! لَقَدْ هَزَّتْ صَرْخَةُ «وَا مُعْتَصِمَاه!» \_ مِنَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطِ \_ الأُمَّةَ كُلَّهَا (١)، فَكَيْفَ صَرْخَةُ «وَا مُعْتَصِمَاه!» إلى قُلُوبِكُمْ؟! إِنَّها إِنْ لَمْ بِسِتِّيْنَ أَلْفَ امْرَأَةٍ؟! مَتَىٰ تَصِلُ «وَا مُعْتَصِمَاهُ!» إلى قُلُوبِكُمْ؟! إِنَّها إِنْ لَمْ تَصِلُ فِي مِثْلِ هَا ذَا الشَّهْرِ الكَرِيْمِ، فَلَيْسَ لِلحَيَاةِ طَعْمٌ بَعْدَ اليَوْمِ!

بِأَيِّ حَالَمٍ يَسْتَقْبِلُ المُسْلِمُونَ في الصُّومَالِ هَـٰذا الشَّهْرَ الكَرِيْمَ، وَهُمْ يُعَانُونَ حَيَاةَ الجُوع، والتَّقْتِيْلِ، والتَّشْرِيْدِ؟!

وَإِذَا سَمِعْتَ مَايَدُورُ فِي بِلَادِ الْأَفْعَانِ، اعْتَصَرَكَ الأَلَمُ، وَأَنْتَ تَرَىٰ وَتَسْمَعُ أَنَّ الأَخَ يُقَاتِلُ أَخَاهُ وَيُوجِّهُ سِلاَحَهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، وَسَاءَكَ تَفَرُّقُ الكَلِمَةِ، وتَشَتَّتُ الجُهُودِ، وَتَبَعْثُرُ الصُّفُوفِ!

وَإِذَا انْتَقَلْتَ إِلَىٰ مَآسٍ أُخْرَىٰ، وَجَدتَّ فِي بِلاَدِ الهِنْدِ، وَكَشْمِيْرَ، وَبُورْمَا، وَإِرِيتْرِيَا، والفِلبِّيْنِ، وَغَيرُهَا كَثِيرٌ، مَا يَنْدَىٰ لَهُ الجَبِيْنُ، لَكِنَّ

<sup>(</sup>۱) انظر: قِصَّة "وا معتصماه!" وفتح عَمُّورية على يدي الخليفة المعتصم في "تاريخ الطبري" (٩/ ٥٧)، و «البداية والنهاية» (١/ ٢٥٢).



الأَمَلَ كَبِيْرٌ، والفَأْلُ عَظِيْمٌ: أَنْ تَكُونَ هَاذِهِ المَآسِيْ سَحَابَةَ صَيْفٍ تُوشِكُ أَن تَنْقَشِعَ عَنْ قَرِيْبٍ، وَلَيْسَ بِعَزِيْزٍ عَلَى اللهِ: أَنْ تُرْفَعَ رَايَةُ الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ لإعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ؛ كَمَا رُفِعَتْ فِي مِثْلِ هَاذَا الشَّهْرِ المُبَارِكِ عَبْرَ تَأْرِيْخِنَا المَدِيْدِ!

أَيُّهُا الْإِحْوَةُ فِي اللَّهِ، فِي رَمْضَانَ تَتَرَبَّى الْأُمَّةِ عَلَىٰ عِفَّةِ اللِّسَانِ، وَسَلاَمَةِ الهَزْلِ أُمَّةٌ مَهْزُومَةٌ، فِي رَمَضَانَ يَتَرَبَّىٰ أَفْرَادُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ عِفَّةِ اللِّسَانِ، وَسَلاَمَةِ الصُّدُورِ، وَنَقَاءِ القُلُوب، وتَطْهِيْرِهَا مِنْ أَدْرَانِ الأَحْقَادِ والبَغْضَاء، والحَسَدِ الصُّدُورِ، وَنَقَاءِ القُلُوب، وتَطْهِيْرِهَا مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ، والمُنْتَسِيْنَ إلى الحَيْرِ والخِلِّ والشَّحْنَاء، وكَاسِيَّمَا مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ، والمُنْتَسِيْنَ إلى الحَيْرِ والدَّعْوَةِ والإِصْلاحِ؛ فَتَجْتَمِعُ القُلُوبُ، وَتَتَوَحَّدُ الجُهُودُ، وَيَتَفَرَّغُ الجَمِيْعُ والدَّعْوَةِ العَدُولِ المُشْتَرَكِ، وَنَتَخَلَّىٰ جَمِيْعًا عَنْ تَتَبُّعِ السَّقَطَاتِ، وتَلَمُّسِ لِمُواجَهَةِ العَدُولِ المُشْتَرَكِ، وَنَتَخَلَّىٰ جَمِيْعًا عَنْ تَتَبُّعِ السَّقَطَاتِ، وتَلَمُّسِ العَثَرَاتِ، وَالنَّيَّاتِ، والحُكْمِ عَلَى المَقَاصِدِ والنِّيَّاتِ.

فِيْ رَمَضَانَ. يُطْلَبُ مِنْ شَبَابِنَا تَحْقِيْقُ دَوْرِهِمْ، وَمَعْرِفَةُ رِسَالَتِهِمْ، وَقَالَمُهُمْ بِحقِّ رَبِّهِمْ، ثُمَّ حُقُوقِ وُلاَتِهِمْ وَوَالِدِيْهِمْ وَمُجْتَمَعِهِمْ.

فِي رَمَضَانَ، تَتَجَسَّدُ مَلاَمِحُ التَّلاَحُمِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ رُعَاتِهِمْ وَرَعَايَاهُمْ، عُلَمَا يُهِمْ وَعَامَّتِهِمْ وَصَغِيْرِهِمْ ؛ لِيَكُونَ الجَمِيْعُ يَدًا وَاحِدَةً ، وَبِنَاءً عُلَمَا يُهِمْ وَعَامَّتِهِمْ ، كَبِيْرِهِمْ وَصَغِيْرِهِمْ ؛ لِيَكُونَ الجَمِيْعُ يَدًا وَاحِدَةً ، وَبِنَاءً مُتكَامِلاً ؛ لِدَفْعِ تَيَّارَاتِ الفِتَنِ ، وَأَمْوَاجِ المِحَنِ ؛ أَنْ تَخْرِقَ السَّفِيْنَةَ ، وَتَعَرِفُ البَنَاءَ ، وَيَحْصُلَ جَرَّاءَهَا الخَلَلُ الفِكْرِيُّ وَالإِجْتِمَاعِيُّ .



فِيْ رَمَضَانَ؛ تَكْثُرُ دَوَاعِيْ الخَيْرِ، وَتُقْبِلُ عَلَيْهِ النَّفُوسُ؛ فَهُوَ فُرْصَةٌ للدُّعَاةِ وَالمُصْلِحِيْنَ، وَأَهْلِ الحِسْبَةِ والتَّرْبَوِيِّيْنَ: أَنْ يَصِلُوا إِلَىٰ مَا يُرِيْدُونَ مِنْ خَيْرٍ لِلأُمَّةِ بِأَحْسَنِ أُسْلُوبٍ وَأَقْوَمِ مِنْهَاجٍ؛ فَالفُرْصَةُ مُواتِيَةٌ، والنُفُوسُ مُقْبِلَةٌ.

فَاتَّقُواالله عِبَادَالله وَأَدْرِكُوا حَقِيْقَةَ الصَّوْمِ وأَسْرَارَهُ، وَتَعَلَّمُوا آدَابَهُ وَأَحْكَامَهُ، وَاعْمُرُوا أَيَّامَهُ وَلَيَالِيَهُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ، وَصُونُوا صَوْمَكُمْ عَنِ النَّوَاقِضِ وَالنَّواقِضِ، وَجَدِّدُوا التَّوْبَةَ وَحَقِّقُوا شُرُوطَها؛ لعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ ذُنُوبِكُمْ، وَيَجْعَلَكُمْ مِنَ المَرْحُومِيْنَ المُعْتَقِيْنَ مِنَ النَّارِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

أَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدَى وَالْفُرْفَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ الْقُرْءَانُ هُدَى وَالْفُرْفَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْمُ مَنْ أَلْفُرُ فَانَ مَن سَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُ فَلَيْصَمْ أَنْ فَمَن أَسَامٍ أَخَرُ يُرِيدُ اللّهُ فَلْيَصَمْ أَنْ مَن اللّهُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَسَيَامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ اللّهُ بِحُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُحَيِّرُوا أَلِللّهَ عَلَى مَا هَدَن كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون فَي اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا هَدَن كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَال

أَقُولُ قَوْلِيْ هَانَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العظِيْمَ الجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



# وللفائة اللثانية

الحَمْدُ لله ، جَعَلَ الصِّيَامَ جُنَّةً ، وَسَبَبًا مُوْصِلاً إِلَى الرِّضُوانِ والجَنَّةِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ الإنْسِ والجِنَّةِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ الإنْسِ والجِنَّةِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيْنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، بَعَثَهُ بِالهُدَىٰ وَدِيْنِ الحَقِّ تَفَضُّلاً مِنْهُ وَمِنَّةً ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ بِإحسَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ .

#### أتما بعب:

فَاتَّقُواالله عِبَادَالله واشْكُرُوه عَلَىٰ بُلُوغِ هَاذَا المَوْسِمِ الكَرِيْمِ، وَعَظِّمُوا مَنْزِلَتَهُ، واقْدُرُوه قَدْرَهُ، وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا خَيْرًا فَعَلْتُمُوهُ، وَتَأَسَّوْا بِرَسُولِكُمْ ﷺ فَقَدْ كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ؛ بِرَسُولِكُمْ ﷺ فَقَدْ كَانَ أَجُودَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ؛ يَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: « وَكَانَ هَدْيُهُ فِيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ - يَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ الله وَ عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلامُ اللهُ عَلَى النَّفُوسِ، وَكَانَ مِنْ أَكْمَلَ هَدْيِ وَأَعْظَمَهُ تَحَصِيْلاً لِلْمَقْصُودِ، وَأَسْهَلَهُ عَلَى النَّفُوسِ، وَكَانَ مِنْ أَكْمَلَ هَدْيِهِ وَاعْظَمَهُ تَحَصِيْلاً لِلْمَقْصُودِ، وَأَسْهَلَهُ عَلَى النَّفُوسِ، وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: الإِكْثَارُ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ يُدَارِسُهُ اللهُ وَالسَّلامَ ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ يُدَارِسُهُ اللهُوْآنَ، وَكَانَ يَحْشِرُ فِيْهِ الصَّدَقَةَ وَالإِحْسَانَ، وَتِلاَوَةَ القُوْآنِ، والصَّلاة، والذَّكْرَ وَالاعْتِكَافَ، وَكَانَ يَخُصُّهُ مِنَ العِبَادَاتِ بِمَا لاَ يَخُصُّ بِهِ غَيْرَهُ اللهَ عَيْرَهُ اللهَ عَيْرَهُ اللهُ عَيْرَاكُ اللهُ عَيْرَاكُ اللهُ عَيْرَاكُ اللهِ عَيْرَاكُ اللهِ عَيْرَاكُ مِنْ الْعِبَادَاتِ بِمَا لاَ يَخُصُّ بِهِ غَيْرَهُ اللهَ عَيْرَاكُ اللهُ عَيْرَاكُ الْوَاعِ الْعَبَادَاتِ بِمَا لاَ يَخُصُّ بِهِ غَيْرَهُ اللهُ اللهُ اللهُ يُعْرَالُهُ اللهُ اللهُ الْعَلَاقَ اللهُ اللهِ الْقُولُ اللهُ الْقَرْانَ اللهُ المُلِهُ المُلْمَالَ المَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَالِ اللهُ المَقْولُ المُولِ المَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ الله

وَقَدْ سَارَ عَلَىٰ ذٰلِكَ السَّلَفُ الصَّالِحُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - حَيْثُ ضَرَبُوا أَرْوَعَ الأَمْثِلَةِ فِي حُسْنِ الصِّيَامِ، وَإِدْرَاكِ حَقِيقَتِهِ، وَعِمَارَةِ أَيَّامِهِ وَليَالِيْهِ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ.

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد، في هدي خير العباد» (۲/ ٣٠\_٣٢).



وَاعْلَمُوا - يَا إِخُوةَ الإِسْلَامِ - أَلَّكُمْ كَمَا اسْتَقْبَلْتُمْ شَهْرَكُمْ هَاذَا ؟ سَتُودِّ عُونَهُ عَمَّا قَرِيْبٍ، وَهَلْ تَدْرِيْ - يَا عَبْدَ اللهِ - هَلْ تُدْرِكُ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ، أَوْ لاَ تُكْمِلُهُ ؟ ! إِنَّنَا - وَاللهِ - لاَ نَدْرِيْ ، وَنَحْنُ نُصَلِّي عَلَىٰ عَشَرَاتِ الجَنَائِزِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: أَيْنَ الَّذِيْنَ صَامُوا معَنَا فِيْمَا مَضَىٰ ؟ ! إِنَّ الكَيِّسَ اللَّبِيْبَ مَنْ اللَّيْبَ مَنْ ذَلِكَ فُرْصَةً لِمُحَاسَبَةِ النَّفْسِ ، وَتَقْوِيْمِ اعْوِجَاجِهَا ، وَأَطْرِهَا (١) عَلَىٰ طَاعَةِ رَبِّهَا قَبْلَ أَنْ يَفْجَأَهَا الأَجَلُ ؛ فَلاَ يَنْفَعُهَا - حِيْنَذَاك - إِلاَّ صَالِحُ عَلَىٰ طَاعَةِ رَبِّهَا قَبْلَ أَنْ يَفْجَأَهَا الأَجَلُ ؛ فَلاَ يَنْفَعُهَا - حِيْنَذَاك - إِلاَّ صَالِحُ اللهِ مَلَىٰ المُبَارِكِ فِي هَلْذَا المَكَانِ المُبَارِكِ فِي هَلْذَا المَكَانِ المُبَارِكِ فِي هَلْذَا المَكَانِ المُبَارِكِ فِي هَلْذَا الشَّهْرِ المُبَارِكِ ، على التَّوْبَةِ وَالنَّذَمِ ، وَالإِقْلاَعِ عَنِ الْمَعْصِيةِ وَالمَأْثُمِ ، وَالْعَلْمُ عَنِ الْمُعْصِيةِ وَالمَأْثُمِ ، وَالْمُتَارِكِ ، على التَّوْبَةِ وَالنَّذَمِ ، وَالْإِقْلاَعِ عَنِ الْمُعْصِيةِ وَالمَأْثُم ، وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ لأَنْفُسِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ .

أَيْتُهَا الْأُخْتُ الْمُسْلِمَةُ، إِنَّ الصِّيَامَ يُؤَدِّبُ عَلَى الخَيْرِ والفَضْيْلَةِ والحَيَاءِ، وَيَسْلُكُ بِالمَرْأَةِ مَسَالِكَ الحِشْمَةِ وَالعَفَافِ؛ وَمَا يُرَىٰ مِنْ مَظَاهرِ التَّبَرُّجِ والسُّفُورِ والاخْتِلاَطِ، إِنَّمَا هُو دَلِيْلٌ عَلَىٰ سُوْءِ الفَهْمِ لِهَا لَهِ الشَّعِيْرَةِ.

أَيُّهُا الْأَثْرِيَاءُ ، جُودُوا بِأَمْوَ الِكُمْ فِي شَهْرِ الجُودِ ، وَلاَ تَبْخَلُوا ، وَشَاطِرُوا إِخْوَانَكُمُ المُسْلِمِيْنَ آلاَمَهُمْ وَآمَالَهُمْ .

هاذا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ خَيْرِ الصَّائِمِيْنَ، وَأَفْضَلِ القَائِمِيْنَ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ أَللَهَ وَمَكَمُ مُنْ اللهَ عَلَى عَزَ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ أَللَهَ وَمَكَيْمِ مُنْ اللَّهَ عَلَى النَّهِ مَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ رَبُّ العالَمِيْنَ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ أَللَّهَ وَمَكَيْمِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ عَلَى النَّهِ مَا أَلُولِكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب].

<sup>(</sup>١) أَطْرُ الشَّيْءِ: عَطْفُهُ وثنيه. «اللسان» (أطر).





## « يُابِّاغِيَ ٱلْخَايْرِ ، أَقْبِلْ ١ »



# والخطب لعفولي

إِنَّ الحَمْدَ للهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَنُوْتِ فِلْهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَنُوْتِي عَلَيْهِ الخَيْرَ كُلَّهُ ، وَنعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هُادِيَ لَهُ .

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، مَنَّ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِمَواسِمِ الرَّحْمَةِ والمَغْفِرَةِ، وَجادَ عَلَيْهِمْ بِأَوْقَاتِ البِرِّ وَالإِحْسَانِ، وَأَزْمَانِ الخَيْرِ والفَضْلِ والامْتِنَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ صَلَّىٰ والفَضْلِ والامْتِنَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ صَلَّىٰ والفَضْلِ والامْتِنَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ صَلَّىٰ وَصَامَ، وَأَفْضَلُ مَنْ تَهَجَّدَ وَقَامَ، صَلَّى اللهُ وَسلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَثْبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ.

## أتما بعب:

فَيَا أَيَّهُا ٱلْمُسَالِمُونَ ، اتَّقُوا اللهَ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ الوَافِرَةِ ، وَمِنَنِهِ المُتَكَاثِرَةِ ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ آلاَءِ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ : مَا شَرَعَ لَهُمْ مِنَ العِبَادَاتِ العَظِيْمَةِ ، والمَوَاسِمِ الكَرِيْمَةِ ، الَّتِيْ بِهَا شَرَعَ لَهُمْ مِنَ العِبَادَاتِ العَظِيْمَةِ ، والمَوَاسِمِ الكَرِيْمَةِ ، الَّتِيْ بِهَا



تَزْكُو نُفُوسُهُمْ، وَتَمْتَلِيءُ خَيْرًا وَصَلاحًا، وَبَرَكَةً وَنَمَاءً، وَتَشِعُّ نُورًا وَضِيَاءً، وتَتَلَأَلُا إِشْرَاقًا وَصَفَاءً، وَإِنَّ مَا تَعِيْشُهُ أُمَّةُ الإِسْلام هَـٰذِهِ الأَيَّامَ ـ فِي ظِلَالِ هَاذَا الشُّهْرِ الكَرِيْمِ، والمَوْسِمِ العَظِيْمِ، حَيْثُ الأَيَّامُ المُبَارَكَةُ، واللَّيَالِي الغُرُّ الفَاضِلَةُ - لَهُوَ مِنْ أَعْظَم الفُرَصِ الإيْمَانِيَّةِ الَّتِيْ لاَ تُعَوَّضُ، ولاَ تُقدَّرُ بِثَمَنِ، كَيْفَ لاَ والمُسْلِمُونَ يَعِيْشُونَ فِيْهِ مِعَ القُرْآنِ، وَيبْتَغُونَ فِيهِ الرَّحْمَةَ والمَغْفِرَةَ والرِّضُوانَ، والفَوْزَ بالجنَانِ، والعِتْقَ مِنَ النِّيرَانِ، وَيتَعَرَّضُونَ فِيْهِ لِنَفَحَاتِ المَلِكِ الدَّيَّانِ؟! حقًّا إِنَّ هَـٰـذا الشَّهْرَ الكَرِيْمَ، مَيْدَانُ خَيْرٍ وَتُقًى، وَصَلاحٍ وَهُدًى، يَسْتَبِقُ فِي سَاحَتِهِ المُؤْمِنُونَ، وَيَتَنَّافَسُ فِي إِدْرَاكِ فَضْلِهِ المُتَنَّافِسُونَ، وَللكِنْ هَلْ يَعِي المُسْلِمُونَ مَّآثِرَ هَـٰذَا الشُّهْرِ الكَرِيْمِ؟! وَهَلْ يَعْرِفُونَ حِكَمَهُ وَأَسْرَارَهُ، وَفَضَائِلَهُ وَآثَارَهُ؟! وَهَلْ يَلْتَزِمُونَ مَنْهَجَهُ السَّلِيْمَ، وَطَرِيْقَهُ القَوِيْمَ؟! وَهَلْ يُطَبِّقُونَ وَيَعْمَلُونَ بِمَا مِنْ أَجْلِهِ شُرِعَ الصِّيامُ، أَوْ أَنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ جَهِلَ حِكْمَةَ تَشْرِيْغِهِ، وَتَنَاسَىٰ آثَارَهُ الخَيِّرَةَ، وسُنَنَهُ النَّيِّرَةَ، وَاكْتَفَىٰ مِنَ الصِّيَام بِحَبْسِ نَفْسِهِ عَنِ الطَّعَام وَالشَّرَابِ، وَالمُفَطِّرَاتِ الحِسِّيَّةِ، فَحَسْبُ؟!

أَيُّهُا الْإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّ أُمَّةَ الْإِسْلَامِ بِحَاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَدْعِيَ أَبْناؤُهَا مَعانِيَ المُحَاسَبَةِ والتَّذَبُّرِ، وَالتَّقْوِيْمِ والتَّفَكُّرِ، الَّتِيْ يُسْتَدْعِيَ أَبْناؤُهَا مَعانِيَ المُحَاسَبَةِ والتَّدَبُّرِ، وَالتَّقُويْمِ والتَّفَكُّرِ، الَّتِيْ يُمثلُ جَامِعَةً لِلْخَيْرِ والبِرِّ، وَمَدْرَسَةً يُبْرِزُهَا هَلذَا الشَّهْرُ الكَرِيْمُ، الَّذِيْ يُمثلُ جَامِعَةً لِلْخَيْرِ والبِرِّ، وَمَدْرَسَةً



للْحِلْمِ والصَّبْرِ، وَمَنَارَةً لِلإِيْمَانِ وَالتَّقُوىٰ، وَحِصْنًا مِنَ الفِتَنِ والأَدْوَا، وَغِذَاءً لِلأَرْوَاحِ، وَبَلْسَمًا للْجِرَاحِ، وكَابِحًا للشَّهَوَاتِ والغَرَائِزِ، وَشَاحِذًا لِلْهِمَمِ والعَزَائِمِ، وَجَالِيًا لِسَخَائِمِ (۱) التُّفُوسِ وَأَمْرَاضِ القُلُوبِ، وَطَرِيْقًا لِلْهِمَمِ والعَزَائِمِ، وَجَالِيًا لِسَخَائِمِ (۱) التُّفُوسِ وَأَمْرَاضِ القُلُوبِ، وَطَرِيْقًا لِتَالُفِ الأُمَّةِ، وَتَرَاحُمِ أَبْنَائِهَا، وَتَعَاوُنِهِمْ؛ فَهُو - بِحَقِّ - رَبِيْعُ المُؤْمِنِيْنَ، وَغَرْضَةُ العُصَاةِ والمُذْنِينَ؛ بِهِ تَتَذَكَّرُ أُمَّةُ الْإِسْلامِ وَغَنِيْمَةُ الصَّالِحِيْنَ، وَفُرْصَةُ العُصَاةِ والمُذْنِينَ؛ بِهِ تَتَذَكَّرُ أُمَّةُ الْإِسْلامِ مَجْدَهَا الخَالِد، وَعَزَّهَا التَّالِد، وَمَاضِيهَا المُشْرِق، وَانْتِصَارَاتِهَا البَاهِرَة، وَيَصْفُلُ المَشاعِرَ وَالأَحَاسِيْسَ؛ لِيَقِفَ كُلُّ مُسْلِم مَوْقِفَ حُلُّ مُسْلِم مَوْقِفَ حَلْ الهِمَم، وَيَصْفُلُ المَشاعِرَ وَالأَحَاسِيْسَ؛ لِيَقِفَ كُلُّ مُسْلِم مَوْقِفَ حَلْ الهِمَم، وَيَصْفُلُ المَشاعِرَ وَالأَحَاسِيْسَ؛ لِيَقِفَ كُلُّ مُسْلِم مَوْقِفَ حِدِّ، مُحَاسِبًا لِنَفْسِهِ: هَلْ تَنَبَّهَ فِي هَاذَا الشَّهْرِ كَحَالِهِ فِي غَيْرِهِ؛ تَأْسِرُهُ وَالْمُهُولُ المَّمَا مِنْ رَقْدَتِهِ، أَوْ أَنَّ حَالَهُ فِي هَاذَا الشَّهْرِ كَحَالِهِ فِي غَيْرِهِ؛ تَأْسِرُهُ المَعَاصِيْ، وَتُلْهِيْهِ سَكْرَةُ الهَوَى وَطُولُ الأَمْلِ؟!

مَعْشَرَالإِخْوَةِ الصَّائِمِيْنَ، إِنَّ الأَخْطَاءَ المُتَفَشِّيةَ فِي وَاقعِ الصَّائِمِيْنَ فِي لَجَدِيْرَةٌ بِالمُعَالَجَةِ، وتَشْخِيْصِ أَسْبَابِهَا الَّتِيْ يَجْمَعُهَا: قِلَّةُ البَصِيْرَةِ فِي لَجَدِيْرَةٌ بِالمُعَالَجَةِ، وتَشْخِيْصِ أَسْبَابِهَا الَّتِيْ يَجْمَعُهَا: قِلَّةُ البَصِيْرَةِ فِي دِيْنِ اللهِ، وَضَعْفُ الإرْتِبَاطِ بِفِقْهِ حِكَمِهِ وَأَحْكَامِهِ، وَإِنَّهُ لَيَنْبَغِيْ عَلَىٰ كُلِّ دِيْنِ اللهِ، وَضَعْفُ الإرْتِبَاطِ بِفِقْهِ حِكَمِهِ وَأَحْكَامِهِ، وَإِنَّهُ لَيَنْبَغِيْ عَلَىٰ كُلِّ صَائِمٍ - يَرْجُو قَبُولَ صِيَامِهِ - أَنْ يُبَادِرَ إلىٰ عَرْضِ حَالِهِ فِي هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ المُطَهَّرَةِ وَتُولَ صِيَامِهِ - أَنْ يُبَادِرَ إلىٰ عَرْضِ حَالِهِ فِي هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ المُطَهَّرَةِ وَتُهُولَ مِيْزَانِ الشَّرْعِ، وَمِعْيَارِ السُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ وَ فَسُوءُ فَهُم بَعْضِ المَسْلِمِيْنَ لِهَاذِهِ الشَّعِيْرَةِ العَظِيْمَةِ جَعَلَ لِهَاذِهِ الظَّوَاهِرِ رَوَاجًا فِي وَاقعِ المُسْلِمِيْنَ لِهَاذِهِ الشَّعِيْرَةِ الْعَظِيْمَةِ جَعَلَ لِهَاذِهِ الظَّوَاهِرِ رَوَاجًا فِي وَاقعِ المُسْلِمِيْنَ لِهَاذِهِ الشَّعِيْرَةِ الْعَظِيْمَةِ جَعَلَ لِهَاذِهِ الظَّوَاهِرِ رَوَاجًا فِي وَاقعِ المُسْلِمِيْنَ لِهَاذِهِ الشَّعِيْرَةِ الْعَظِيْمَةِ جَعَلَ لِهَاذِهِ الظَّواهِ وَوَاجًا فِي وَاقعِ

<sup>(</sup>١) السخائم: جمع سخيمة، وهي الحقد والضغينة في النفس. «اللسان» (سخم).



المُسْلِمِيْنَ؛ وَإِلاَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَفِدْ مِنْ عِبَادَةِ الصَّوْمِ دُرُوسًا وَعِبَرًا، وَآثَارًا وَفَكَرًا - فَمَتَىٰ يَشَوَرُهُ وَآثَارًا وَفَكَرًا - فَمَتَىٰ يَشْوَرُهُ هَا؟!

إِنْ لَمْ تَعُدُ أُمَّةُ الإِسْلَامِ إِلَىٰ تَحْكِيم شَرِئِع قَراللهِ، وَالإِقْبَالِ عَلَىٰ كِتَابِهِ فِي هَـٰذَا المَوْسِمِ الكَرِيْمِ فَمَتَىٰ تَعُودُ؟! إِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ عُلَمَاؤُهَا وَمُصْلِحُوْهَا، وَدُعَاتُهَا وَمُفْكِّرُوهَا للقِيَامِ بِوَاجِبِهِمْ - تَعْلِيْمًا وَحِسْبَةً، وَإِصْلاَحًا وَقُرْبَةً - وَدُعَاتُهَا وَمُفْكِّرُوهَا للقِيَامِ بِوَاجِبِهِمْ - تَعْلِيْمًا وَحِسْبَةً، وَإِصْلاَحًا وَقُرْبَةً فَمَتَىٰ عَسَاهُمْ أَنْ يَتَحَرَّكُوا؟! إِنْ لَمْ تَجْتَمِعْ كَلِمَةُ المُسْلِمِيْنَ - وَقَدِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ هَلَنِهِ الشَّعِيْرَةِ، صِيَامًا وَعِبَادَةً وَقِيَامًا - فَمَتَىٰ تَتَوَحَّدُ صُفُوفُهُمْ، وَتَجْتَمِع كَلِمَةُ المُسْلِمِيْنَ - وَقَدِ اجْتَمَعُ وَاللهِ هَلِهِ الشَّعِيْرَةِ، صِيَامًا وَعِبَادَةً وَقِيَامًا - فَمَتَىٰ تَتَوَحَّدُ صُفُوفُهُمْ، وَتَجْتَمِعُ كَلِمَةُ المُسْلِمِيْنَ - وَقَدِ اجْتَمِعُ كَلَىٰ هَلِهِ الشَّعِيْرَةِ، وَالحَسَدِ والضَّغِيْنَةِ؟! كَلَمَتُهُمْ، وَتَتَطَهَّرُ قُلُوبُهُمْ مِنَ مَعَانِيْ الغِلِّ والحِقْدِ، والحَسَدِ والضَّغِيْنَةِ؟! إِنْ لَمْ تَعِفَّ أَلْسِنَتُهُمْ عَنِ الكَذِبِ والغِيْبَةِ، والنَّمِيْمَةِ والبُهْتَانِ - فَمَتَىٰ تَكُفُّ؟! إِنْ لَمْ يَتَحَرَّرُوا مِنَ الشَّهُواتِ وَالأَهْوَاءِ، وَيَعُودُوا إِلَىٰ سَاحَاتِ تَكُفُّ؟! إِنْ لَمْ يَتَحَرَّرُوا مِنَ الشَّهُواتِ وَالأَهُواءِ، وَيَعُودُوا إِلَىٰ سَاحَاتِ الاهْتِدَاءِ وَالإِقْتِدَاءِ - فَمَتَىٰ يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ؟!

إِنْ لَمُ يُقْبِلُ عَلَىٰ اللهِ، مَن شَغَلَتْهُ عَنْ دِيْنِهِ دُنْيَاهُ - فَمَتَىٰ يُقْبِلُ؟! إِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ شَبَابُ المُسْلِمِيْنَ مِنْ هَاذِهِ المَواسِمِ العَظِيْمَةِ - صَلاَحًا وَإِصْلاَحًا - يَنْتَفِعْ شَبَابُ المُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ أَجْوَاءِ الإِيْمَانِ وَالعَفَافِ، فَمَتَىٰ يَنْتَفِعُونَ؟! وَإِنْ لَمْ تَعُدْ نِسَاءُ المُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ أَجْوَاءِ الإِيْمَانِ وَالعَفَافِ، وَالاَحْتِشَامِ والحِجَابِ - فَمَتَىٰ يَعُدُنَ؟! إِنْ لَمْ يُنْفِقِ الأَثْرِيَاءُ وَيَجُودُوا بِأَمْوالِ اللهِ الَّتِيْ ابْتَلَاهُمْ بِهَا - فَمَتَىٰ يَجُودُونَ؟!

أُمَّةَ ٱلإسْكَامِ، إِنَّ هَاذَا الشَّهْرَ المُبَارَكَ الَّذِيْ يَجِدُ فِيْهِ المُسْلِمُونَ



فُسْحَةً لِلْعِبَادَةِ والإِقْبَالِ \_ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُنْطَلَقًا لِرَجْعَةٍ ثَابِتَةٍ، وَعَوْدَةٍ صَادِقَةٍ لِسُحَةً لِلْعِبَادَةِ والإِقْبَالِ \_ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُنْطَلَقًا لِرَجْعَةٍ ثَابِتَةٍ، وَعَوْدَةٍ صَادِقَةً لِلّهِ \_ جَلَّ جَلَالُهُ \_ وَلَيْسَتْ تَغَيُّرًا مُؤقَّتًا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، فَيَا سَعَادَةَ الصَّائِمِيْنَ، وَيَا بُشْرَىٰ \_ وَاللهِ \_ للْقَائِمِيْنَ؛ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، دُونَ تَثَاقُلٍ الصَّائِمِيْنَ، وَيَا بُشْرَىٰ \_ وَاللهِ \_ للْقَائِمِيْنَ؛ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، دُونَ تَثَاقُلٍ وَمَلَلٍ، وَمِنْ غَيْرِ اسْتِطَالَةٍ أَوْ كَلَلٍ!

أَخِيُ الصَّائِمَ، إِنَّ عَلَى المُسْلِمِ أَلاَ يَسْتَكْثِرَ عَمَلَهُ عَلَى رَبِّهِ بِ مِنْ صِيَامٍ وَقِيَامٍ، وَصَدَقَةٍ وَاعْتِكَافٍ، وَتِلاَوةٍ وَدُعَاءٍ بُ فَكُلُّ عَمَلِهِ مَهْمَا كَثُرُ صِيَامٍ وَقِيَامٍ، وَصَدَقَةٍ وَاعْتِكَافٍ، وَتِلاَوةٍ وَدُعَاءٍ بُ فَكُلُّ عَمَلِهِ مَهْمَا كَثُرُ قَلِيلِ فِي جَانِبِ نِعَمِ المَو لَىٰ لِي حَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الحِرْمَانِ والغَبْنِ وَالغَبْنِ وَالغَسَارَةِ: أَنْ تَمُرَّ أَيًّامُ وَلَيَالِيْ هَلْذَا الشَّهْرِ المُبَارِكِ، وَفِيْهِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسًا لاغْتِنَامٍ هَلْذِهِ الأَوْقَاتِ، فَيَقْطَعُونَ النَّهَارَ بِالنَّوْمِ وَالمَحَرَّمَاتِ، فَيَقْطَعُونَ النَّهَارَ بِالنَّوْمِ وَالكَسَلِ، واللَّيْلَ بِالسَّهِرِ واللَّهُو والمُحَرَّمَاتِ، وَالتَّقَنُّنِ فِي المُشْتَهَيَاتِ وَالكَسَلِ، واللَّيْلَ بِالسَّهِرِ واللَّهُو والمُحَرَّمَاتِ، وَالتَّقَنُّنِ فِي المُشْتَهَيَاتِ وَالمَلَقِ الجَوَارِحِ - أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَأَلْسِنَةً - إِلَىٰ مَا حَرَّمَ اللهُ وَالمَلَدَّاتِ، وَإِطْلاقِ الجَوَارِحِ - أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَأَلْسِنَةً - إِلَىٰ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

أَلْكَتَدَكَّرُ أُولِكِكَ سُرْعَةَ زَوَالِ هَاذَا الشَّهْرِ؟! أَلاَ يُحْسِنُونَ الأَدَبَ مَعَ شَهْرِ اللهِ المُبَارَكِ؟! أَيْنَ مُحَاسَبَةُ النُّفُوسِ يَا عِبَادَ اللهِ؟! لَقَدْ مَرَّتِ العَشْرُ اللهُ المُبَارَكِ؟! أَيْنَ مُحَاسَبَةُ النُّفُوسِ يَا عِبَادَ اللهِ؟! لَقَدْ مَرَّتِ العَشْرُ الأُولُ مِنْ هَاذَا الشَّهْرِ المُبَارَكِ كَلَمْحِ البَصَرِ، بَلْ مَرَّ شَطْرُهُ وَانْتَصَفَ، الأُولُ مِنْ المُسْلِمِيْنَ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وَفِي غَمْرَةِ سَاهُونَ؛ أَلاَ نَعْتَبِرُ وَكَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وَفِي غَمْرَةِ سَاهُونَ؛ أَلاَ نَعْتَبِرُ بِمَنْ كَانَ مَعَنَا فِي رَمَضَانَ المَاضِيْ؛ وَللكِنْ حَالَ المَوْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ إِدْرَاكِ بَمَنْ كَانَ مَعَنَا فِي رَمَضَانَ المَاضِيْ؛ وَللكِنْ حَالَ المَوْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ إِدْرَاكِ رَمَضَانَ هَاذَا العَامَ، بَلْ وافَاهُمْ رَمَضَانُ وَهُمْ تَحْتَ الثَّرَىٰ، وَقَدْ سَرَىٰ



فِيْهِمُ البِلَىٰ؟! وَنَحْنُ لاَ نَدْرِيْ؛ هَلْ نُتِمُّ هَـٰذَا الشَّهْرَ أَوْ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِكْمَالِهِ هَاذِمُ اللَّذَّاتِ، وَمُفَرِّقُ الجَمَاعَاتِ؟!. فَاللهُ المُسْتَعَانُ!

لَقَدِ انْتَصَفَ الشَّهُ وَ وَقَدْ كُنّا بِالأَمْسِ القَرِيْبِ نَتَمَنّىٰ حُلُولَهُ، وَنَتَشَوَقُ لَإِسْتِفْبَالِهِ، وقَرِيْبًا سَيَنْقَضِيْ كَمَا انْقَضَىٰ غَيرُهُ، وَتِلْكَ سُنّةُ اللهِ سُبْحَانَهُ؛ فَهَلْ مِنْ وَقْفَةٍ - يَا عِبَادَ اللهِ - لمُحَاسَبَةِ النَّفُوسِ، وَفَتْحِ صَفْحَةٍ جَدِيْدَةٍ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ؟! لاَسِيَّمَا وَنَحْنُ نَعِيْشُ هَانِهِ الأَيَّامَ العَشْرَ الأَوْاسِطَ مِنْ رَمَضَانَ، عَشْرَ المَعْفِرَةِ؛ فَهَلْ مِنْ مُتَعَرِّضٍ لِنَفَحَاتِ المَوْلَىٰ جَلَّ وَعلاً؛ لعَلَّهُ يَكْسِبُ هَلذَا الفَصْلَ العَظِيْمَ؟! نَحْنُ مُقْبِلُونَ عَلَى الأَيَّامِ العَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الَّتِيْ تُرْجَىٰ فِيها لَيْلَةُ القَدْرِ؛ فَهَلْ مِنْ مُشَمِّرٍ الْعَشْرِ الأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الَّتِيْ تُرْجَىٰ فِيها لَيْلَةُ القَدْرِ؛ فَهَلْ مِنْ مُشَمِّرٍ العَبْادَةِ اللهِ، وَمُتَعرِّضٍ لِعَفْوِ اللهِ؟! أَمَا آنَ للْقُلُوبِ الغَافِلَةِ، والتُفُوسِ العَبَادَةِ اللهِ، وَمُتَعرِّضٍ لِعَفْوِ اللهِ؟! أَمَا آنَ للْقُلُوبِ الغَافِلَةِ، والتُفُوسِ الشَّرِدَةِ: أَنْ تُقْبِلَ عَلَى اللهِ قَبْلَ فَوَاتِ الفُرَصِ، وَانْقِضَاءِ الأَعْمَارِ؟! كُلُنَا لِعِبَادَةِ اللهِ، وَمُتَعرِّضٍ لِعَفْوِ اللهِ؟! أَمَا آنَ للْقُلُوبِ الغَافِلَةِ، والتُغُوسِ الشَّرِرَةِ: أَنْ تُقْبِلَ عَلَى اللهِ قَبْلَ فَوَاتِ الفُرَصِ، وَانْقِضَاءِ الأَعْمَارِ؟! كُلُنَا لِعَلَى اللهَ قَبْلَ فَوَاتِ الفُرَصِ، والشَّيَّاتِ، والفُوزَ بِالجَنَّاتِ؛ وَلَا شَوْرَا بِالجَنَّاتِ؛ وَلَا شَعْمَادِهُ وَمَواسِمُ المُتَاجَرَةِ مَعَ رَبِّ الأَرْضِ والسَّمَواتِ، فَيَابَاغِيَ الضَّرُ أَقْصِرْ. ويَا الشَّرِعُيَ الشَّرِ أَقْصِرْ.

يَا إِخُومَ الإسكرم، أُمَّةَ الصِّيام وَالقِيام، فِي هَاذِهِ العَشْرِ المُبَارِكَةِ تَحَقَّقَ فِي تَأْرِيْخِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ حَدَثٌ عَظِيْمٌ، وَحَصَلَ فَتْحٌ مُبِيْنٌ، حَدَثٌ غَيَّرَ مَجْرَى التَّأْرِيْخِ، وَغَدَا غُرَّةً فِي جَبِيْنِ أُمَّةِ الإسلام، وَشَامَةً فِي دُنْيَا مَاضِيْهَا وَحَاضِرِهَا؛ كَمَا يُمَثِّلُ دَرْسًا لأَبْنَاءِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ عَبْرَ الأَرْمِنَةِ؛ لِيَعْلَمُوا وَحَاضِرِهَا؛ كَمَا يُمَثِّلُ دَرْسًا لأَبْنَاءِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ عَبْرَ الأَرْمِنَةِ؛ لِيَعْلَمُوا



وَلِيُوْقِنُوا أَنَّهُ لاَ عِزَّ لَهُمْ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِتَمَسُّكِهِمْ بِدِيْنِهِمْ، وَإِقْبَالِهِمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَالْقُوَّةِ؛ أَتَدْرُونَ مَا هَلْذَا الْحَدَثُ؟! إِنَّهُ الْيَوْمُ اللَّذِيْ نَصَرَ اللهُ فِيهِ الْإِسْلاَمَ وَأَهْلَهُ، وَأَذَلَّ الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ، إِنَّهُ يُومُ الْفُرُقَانِ الَّذِيْ فَرَّقَ اللهُ فَيْهِ فِيهِ الْإِسْلاَمَ وَأَهْلَهُ، وَأَذَلَّ الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ، إِنَّهُ يُومُ الْفُرُقَانِ الَّذِيْ فَرَّقَ اللهُ فَيْهِ فِي عَزْوَةِ بَدْرٍ الكُبْرَىٰ، حِيْنَ انْتَصَرَ المُسْلِمُونَ وَهُمْ بَيْنَ الْحَقِّ والبَاطِلِ، فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ الكُبْرَىٰ، حِيْنَ انْتَصَرَ المُسْلِمُونَ وَهُمْ بَيْنَ اللهِ عَلَىٰ جَحَافِلِ (١) الكُفْرِ، وفُلُولِ الشِّرُكِ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لأَنَّهُمْ نَصَرُوا دِيْنَ اللهِ؛ فَنَصَرَهُمُ اللهُ، وَحَقَّقَ لَهُمْ وَعْدَهُ؛ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لأَنَّهُمْ مَن يَنصُرُونَ ﴿ اللهِ؛ فَنَصَرَهُمُ اللهُ، وَحَقَّقَ لَهُمْ وَعْدَهُ؛ وَلَيْنَا نَصَرُ اللهِ عَلَيْنَا نَصْرُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا نَصْرُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا نَصْرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إِنّهُ لِيَجُدُرُ بِأُمّةِ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ، وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهَا الفِتَنُ، وَتَكَاثَرَتْ عَلَيْهَا المُحِيْدِ عَلَيْهَا المُمَّلِانَ : أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَاضِيْهَا المَجِيْدِ عَلَيْهَا المُمَّلِانَ : أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَاضِيْهَا المَجِيْدِ اللَّرُوسَ والعِبَرَ، فَأُمَّةٌ لاَ مَاضِيَ لَهَا، لاَ حَاضِرَ وَلاَ مُسْتَقْبَلَ لَهَا، وَنَحْنُ أُمَّةٌ لَهَا حَضَارَةٌ وَأَصَالَةٌ وَتَأْرِيْخٌ، لَهَا مَاضٍ تَلِيْدٌ، وَحَاضِرٌ عَتِيْدٌ، وَمُسْتَقْبَلُ أَمَّةً لِهَا حَضَارَةٌ وَأَصَالَةٌ وَتَأْرِيْخٌ، لَهَا مَاضٍ تَلِيْدٌ، وَحَاضِرٌ عَتِيْدٌ، وَمُسْتَقْبَلُ اللهِ عَلَىٰ مَا صَلاحَ لاَخِرِ هَاذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ بِالسَّيْرِ عَلَىٰ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا.

إِنَّهُ لَيَجِبُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْرِفُوا أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرُ الجِدِّ

<sup>(</sup>٢) أي: اجتمعوا عليها وتألُّبوا ضدها، ودعا بعضهم بعضًا. «اللسان» (دعو).



<sup>(</sup>١) الجحافل: جمع جحفل، وهو الجيش الكثير. «اللسان» (جحفل).

وَالإِجْتِهَادِ، والقُوَّةِ والجِهَادِ، شَهْرُ الانْتِصَارَاتِ القَاهِرَةِ، والفُتُوحَاتِ البَاهِرَةِ، وَإِنَّهُ كُلَّمَا احْلَوْلَكَ الظَّلاَمُ (١)، وَعَمَّتْ غُيُومُ الكَوَارِثِ والحوادِثِ دِيَارَ الإِسْلامِ \_ فَإِنَّ الفَأْلَ مَطْلُوبٌ، وَالأَمَلَ مَوْجُودٌ، وَبَوَارِقَ النَّصْرِ تُوشِكُ أَنْ تَعْلُو \_ بِحَمْدِ اللهِ \_ يُجَمِّدُ ذَٰلِكَ صَحْوةٌ إِسْلاَمِيَّةٌ عَالَمِيَّةٌ مُبَارِكَةٌ، تُوشِكُ أَنْ تَعْلُو \_ بِحَمْدِ اللهِ \_ يُجَمِّدُ ذَٰلِكَ صَحْوةٌ إِسْلاَمِيَّةٌ عَالَمِيَّةٌ مُبَارِكَةٌ، عَمَّتْ جَمِيْعَ أَصْقَاعِ (٢) الدُّنيَّا بِفَضْلِ اللهِ؛ فَهِيْ دِيَارِ المَسْجِدِ الأَفْتُصَى اللهِ مُبْعَانَهُ فِي جِهَادِ إِحْوَانِنَا هُنَاكَ مِنْ المُمْبَارَكِهِ؛ مَا يَبْعَثُ عَلَى الأَمَلِ بِنَصْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ فِي جِهَادِ إِحْوَانِنَا هُنَاكَ مِنْ المُمْبَارَكِهِ؛ مَا يَبْعَثُ عَلَى الأَمْلِ بِنَصْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ فِي جِهَادِ إِحْوَانِنَا هُنَاكَ مِنْ المُمْبَارَكِهِ؛ مَا يَبْعَثُ عَلَى المُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ أَنْ يَنْتَفِضُوا \_ بِعِلْمٍ وَعَقْلٍ وَحِكْمَةٍ \_ عَلَىٰ كُلِّ فِكْرٍ دَحِيْلٍ، وَمَنْهَجٍ غَيْرِ أَنْ يَتَقِضُوا \_ بِعِلْمٍ وَعَقْلٍ وَحِكْمَةٍ \_ عَلَىٰ كُلِّ فِكْرٍ دَحِيْلٍ، وَمَنْهَجٍ غَيْرِ أَنْ يُتِمْ أَنْ يَنِهُ اللهِ الدِيْنِ اللهِ الدِيْنِ اللهِ الدِيْنَ اللهِ اللهِ الذِيْ يَنْ رَبُحُو أَنْ يَتِمَ وَيَلْ مَنَافٍ لِتَعَالِيْمِ وَيْنِ اللهِ الذِيْ يَرْجُو أَنْ يَتِمْ وَيَا فَاللهَ عَلَى اللهِ اللّذِيْ اللهِ الدِيْ اللهِ الدِيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

فَهَلُ نَعِيْدُ لِرَمَضَهَانَ - يَا إِخْوَةَ الإِسْلاَمِ - دَوْرَهُ وَمَكَانَهُ فِي التَّأْثِيرِ الْحَيَوِيِّ عَلَىٰ وَاقعِ أُمَّتِنَا؟! وَهَلْ نُواصِلُ حَيَاةَ العِبَادَةِ والبِرِّ والصِّلَةِ؟! وَهَلْ الْحَيَوِيِّ عَلَىٰ وَاقعِ أُمَّتِنَا؟! وَهَلْ نُواصِلُ حَيَاةَ العِبَادَةِ والبِرِّ والصِّلَةِ؟! وَهَلْ نُحَقِّقُ التَّوْحِيْدَ وَالوَحْدَة، والتَّرَاحُمَ وَالإِحْسَانَ، والجُودَ والعَطْفَ وَالمُواسَاةَ؟! هَاذَا مَا نَرْجُوهُ وَنُؤَمِّلُهُ، وَنَعِيْشُ بَشَائِرَهُ - بِحَمْدِ اللهِ - وتَوْفِيْقِهِ،

<sup>(</sup>٢) الأصقاع: النواحي، جمع صُقْع. «اللسان» (صقع).



<sup>(</sup>١) احْلَوْلَكَ الظلام: اشتَدَّ سَوَادُهُ، والحُلْكَةُ: شدة السواد كلون الغراب. «اللسان» (حلك).

أَقَرَّ اللهُ الأَعْيُنَ لِصَلاحِ أَحْوالِ المُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِهَدْيِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، أَقُولُ قَوْلِيْ هَلذا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



# وللظائبة اللثانية

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ جَعلَ الصِّيَامَ جُنَّةً، ووَسِيْلَةً مُوْصِلَةً إِلَى التَّقُوىٰ والجَنَّةِ، ووَسِيْلَةً مُوْصِلَةً إِلَى التَّقُوىٰ والجَنَّةِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ، الَّذَيْ شَرَعَ لَنَا الصِّيَامَ تَفَضُّلاً مِنْهُ وَمِنَّةً، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الدَّاعِيْ إِلَىٰ خَيْرِ مِلَّةٍ وَأَقُومِ سُنَّةٍ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبهِ.

#### أتما بعب:

فَاتَقُوا الله َ عِبَادَ الله وَعَظِّمُوا حُرُمَاتِهِ وَشَعَائِرَهُ، وَاقْدُرُوا هَاذَا الشَّهْرَ قَدْرَهُ، واسْتَثْمِرُوا سَاعَاتِهِ وَأَيَّامَهُ وَلَيَالِيَهُ، وَصُونُوا صَوْمَكُمْ عَنْ كُلِّ الشَّهْرَ قَدْرَهُ، واسْتَثْمِرُوا سَاعَاتِهِ وَأَيَّامَهُ وَلَيَالِيَهُ، وَصُونُوا صَوْمَكُمْ عَنْ كُلِّ مَا يَنْقُضُهُ وَيَنْقُصُهُ، وَحَذَارِ أَنْ تَكُونُوا مِمَّنْ حَظُهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوعُ والعَطَشُ، وَمِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ والنَّصَبُ (١)، نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الحِرْمَانِ!

وَلْيَكُنُ لَكُمْ فِي نَبِيكِمْ عَلَيْ القُدُوةُ الحَسَنَةُ؛ فَقَدْ كَانَ أَجُودَ النَّاسِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ وكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، وكَانَ كَالرِّيْحِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ وكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، وكَانَ كَالرِّيْحِ المُرْسَلَةِ؛ مُسَارَعةً فِي الخَيْرِ، وَمُسَابَقَةً إلى البِرِّ والإحْسَانِ، فَإِذَا كَانَ المُرْسَلَةِ؛ مُسَارَعةً فِي الخَيْرِ، وَمُسَابَقَةً إلى البِرِّ والإحْسَانِ، فَإِذَا كَانَ هَلَدُا عَمَلَ مَنْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ، فَكَيْفَ بِحَالِنَا نَحْنُ الضَّعَانَ!

<sup>(</sup>١) النَّصَبُ: الإعياء من العناء. «اللسان» (نصب).



أَيُّهُا الْإِخْوَةُ فِي الله، أَذَكُرُكُمْ يَا مَنْ تُقْبِلُونَ عَلَى اللهِ فِي صَلاَةٍ وَدُعَاءٍ: بِأَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ زِكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَجَعَلَها وَذِكْرٍ، وَتِلاَوَةٍ وَدُعَاءٍ: بِأَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ زِكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَجَعَلَها تَالِثَ أَرْكَانِ الْإِسْلاَمِ؛ فَاحْرِصُوا عَلَىٰ إِحْرَاجِهَا طَيّبَةً بِهَا نَفُوسُكُمْ، قَلِثُ أَرْكَانِ الْإِسْلاَمِ؛ فَاحْرِصُوا عَلَىٰ إِحْرَاجِهَا طَيّبَةً بِهَا نَفُوسُكُمْ، وَجُودُوا بِمَا أَفَاءَ الله بِهِ عَلَيْكُمْ؛ بِمُسَاعَدة إِخْوَانِكُمُ المُسْلِمِيْنَ المَسَاكِيْنِ المُسَاكِيْنِ المُحْتَاجِيْنَ، وَالمُجَاهِدِيْنَ وَالمُتَضَرِّرِيْنَ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ، لاَ تَسْسَوْا إِخُوانِكُم الصَّالِحِ فِي الشَّهْرِ المُبَارِكِ، إِخُوانِكُم الصَّالِحِ فِي الشَّهْرِ المُبَارِكِ، وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَا إِخْوَةَ الإِيْمَانِ - كَمْ كَانَ سِلاَحُ الدُّعَاءِ سَبَبًا فِي انْفِرَاجِ كَثِيْرٍ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَاءٍ سَبَبًا فِي انْفِرَاجِ كَثِيْرٍ مِنَ العَقَبَاتِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ مِنَ الكُرُبَاتِ، وَتَذْلِيْلِ كَثِيْرٍ مِنَ العَقَبَاتِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْ وَالْمَالِي وَيَوْرَاجِ كَثِيْرٍ مِنَ العَقَبَاتِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْ وَيَا يَعْرَانِ اللهُ اللهِ وَيَا يَالِيْ وَيَوْرَاجِ كَثِيْرٍ مِنَ العَقَبَاتِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَلَىٰ وَيَا يَعْرَبُهُ اللهُ وَيَا يَعْوَانَ الْمُعْرَاقِ اللّهُ وَالْمَادِي عَيْنَ فَإِنِي قَرِيلِ أَنْ عِلْكَ مَعْوَةً الْكَانُ وَلَا اللهَوْءَ وَلَوْلَا الْمَاقِ وَاللّهُ وَالْمُولِ عَلَىٰ اللهُ وَالْمُولَادِي عَلَىٰ اللهُ المُولِلْ اللهُ اللهُ

عِبَادَاللهِ، خُذُوا العُهُودَ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ بِالسَّيْرِ عَلَىٰ طَرِيْقِ الصَّلَاحِ وَالاَسْتِقَامَةِ، والتَّوْبَةِ والإِنَابَةِ فِي كُلِّ أُمُورِكُمْ؛ لَعلَّكُمْ تَحْظُونَ بِالرَّحْمَةِ والمَغْفِرَةِ، والعِتْقِ مِنَ النَّارِ فِي هَـٰذَا الشَّهْرِ الكَرِيْم!

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا ـ رَحِمَكُمُ اللهُ ـ عَلَىٰ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَالهُدَىٰ، أَفْضَلِ الصَّائِمِيْنَ، وَأَشْرَفِ القَائِمِيْنَ؛ فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ بِالصَّلاَةِ والسَّلاَمِ عَلَيْهِ فَي مُحْكَمِ كِتَابِهِ المُبِيْنِ؛ فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْحِكَتَهُ يُصَلُّونَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ المُبِيْنِ؛ فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْحِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ اللهَ وَمَلَيْحِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِقَ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ المُبِيْنِ؛ فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللهَ وَمَلَيْحِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ اللهَ وَالاحزاب].



## حَالُتُ ابِعْثُ دَمَضَانَ ا





# والخطب لعفرني

الحَمْدُ للهِ عَلَىٰ جَزِيْلِ نَعْمَائِهِ، وَجَزِيْلِ إِحْسَانِهِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ عَلَى سَوابِغِ آلاَئِهِ، وَتَرَادُفِ امْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الدَّاعِي إِلَىٰ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الدَّاعِي إِلَىٰ مَغْفِرَتِهِ وَرِضُوانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَمَنْ سَارَ عَلَى النَّهْجِ القويْمِ، وَدَعَا إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَلَّمَ عَلَى النَّهْجِ القويْمِ، وَدَعَا إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

## أتما بعب:

فَيَا أَيُّهَا ٱلْمُسُامِمُونَ، اتَّقُوا اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ اتَّقُوهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، سِرًّا وَعَلَنًا، اتَّقُوا اللهَ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، اتَّقُوهُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَبَاطِنًا، سِرًّا وَعَلَنًا، اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

عِبَادَ اللهِ ، إِنَّ المُسْلِمَ حَقًّا مَنْ تَكُونُ تَقْوَى اللهِ شِعَارَهُ طِيْلَةَ عُمُرِهِ، وَلِبَاسَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، وَإِنَّ المُؤْمِنَ صَادِقَ الإِيْمَانِ مَنْ يَكُونُ عَمَلُهُ بِالطَّاعَاتِ، وَلِبَاسَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، وَإِنَّ المُؤْمِنَ صَادِقَ الإِيْمَانِ مَنْ يَكُونُ عَمَلُهُ بِالطَّاعَاتِ، وَاجْتِنَا بُهُ لِلْمَعَاصِيْ وَالخَطِيَّاتِ، دَيْدَنَا لَهُ وَمِنْهَاجًا، إِلَىٰ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللهُ ؛ فَلَا تَزِيْدُهُ مَوَاسِمُ الخَيْرِ إِلاَ اجْتِهَادًا فِي العِبَادَةِ، وَحِرْصًا عَلَى الطَّاعَةِ، تَزِيْدُهُ مَوَاسِمُ الخَيْرِ إِلاَ اجْتِهَادًا فِي العِبَادَةِ، وَحِرْصًا عَلَى الطَّاعِةِ،



وَتَرْوِيْضًا (١) لِلنَّفْسِ عَلَى الخَيْرِ، فَإِذَا انْقَضَتْ هَـٰذِهِ المَوَاسِمُ، فَإِنَّ آثَارَهَا تَبْقَىٰ مُتَمَثَّلَةً فِي حَيَاتِهِ ؟ صُورًا حيَّةً ، وَوَاقِعًا مَلْمُوسًا ، وعَمَلاً مُشَاهَدًا مَحْسُوسًا .

أَيُّهُ الْلُسُامِكُونَ، يَا مَنْ وَدَّعْتُمْ قَبْلَ أَيَّامٍ شَهْرًا كَرِيْمًا، وَمَوْسِمًا عَظِيْمًا؛ صُمْتُمْ نَهَارَهُ، وَقُمْتُمْ مَا تَيَسَّرَ مِنْ لَيْلِهِ، وَأَقْبَلْتُمْ عَلَىٰ تِلاَوَةِ القُرْآنِ، وَأَكْثَرُتُمْ مِنَ الذِّكْرِ والدُّعَاءِ، وَتَصَدَّقْتُمْ بِجُودٍ وَسَخَاءٍ، وَتَقرَّبْتُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَكْثَرُتُمْ مِنَ الذِّكْرِ والدُّعَاءِ، وَتَصَدَّقْتُمْ بِجُودٍ وَسَخَاءٍ، وَتَقرَّبْتُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَكْثَرُتُمْ مِنَ الذِّكْرِ والدُّعَاءِ، وَتَصَدَّقْتُمْ بِجُودٍ وَسَخَاءٍ، وَتَقرَّبْتُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ بِأَنْوَاعِ القُرُبَاتِ؛ رَجَاءَ ثَوَابِهِ، وَخَوْفَ عِقَابِهِ، فَكَمْ مِنْ جُهُودٍ بُذِلَتْ، وَأَكْفً رُفِعَتْ، وَدُمُوعٍ ذَرَفَتْ، وَعَبَرَاتٍ وَجَلَتْ، وَأَكُفً رُفِعَتْ، وَدُمُوعٍ ذَرَفَتْ، وَعَبَرَاتٍ شُكِبَتْ، وَحُونَ عَقالِهِ، فَكَمْ مِنْ جُهُودٍ بُذِلَتْ، وَعَبَرَاتٍ شُكِبَتْ، وَقُلُوبٍ وَجِلَتْ، وَأَكُفًّ رُفِعَتْ، وَدُمُوعٍ ذَرَفَتْ، وَعَبَرَاتٍ شُكِبَتْ، وَحُقَّ لَهَا ذٰلِكَ فِي مَوْسِمِ المُتَاجَرَةِ مَعَ اللهِ، فِي مَوْسِمِ الرَّحْمَةِ والمَغْفِرَةِ وَالعِتْقِ مِنَ النَّارِ.

إِخْوَقَ الإِسْكُلُم، لَقَدْ مَرَّ بِنَا هَلْذَا الشَّهْرُ المُبَارِكُ كَطَيْفِ خَيَالٍ (٢)، مَرَّ بِخَيْرَاتِهِ وَبَرَكَاتِهِ، مَضَىٰ مِنْ أَعْمَارِنَا وَهُوَ شَاهِدٌ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا بِمَا أَوْدَعْنَاهُ فَيْهِ، فَلْيَفْتَحْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا صَفْحَةَ المُحَاسَبَةِ لِنَفْسِهِ: مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ؟! وَمَا مَدَىٰ تَأْثِيْرِهِ عَلَى العَمَلِ والسُّلُوكِ؟! هَلْ أَخَذْنَا بِأَسْبَابِ القَبُولِ بَعْدَهُ، وَاسْتَمْرَرْنَا عَلَى العَمَلِ الصَّالِح، أَوْ أَنَّ وَاقِعَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ خِلَافُ ذٰلِكَ؟!

هَلْ تَأْسَّيْنَا بِالسَّلَفِ الصَّالِحِ؟! الَّذِيْنَ تَوْجَلُ قُلُوبُهُمْ، وَتَحْزَنُ

<sup>(</sup>٢) طاف به الخَيَال طَيفًا: ألمَّ به في النوم. «اللسان» (طوف).



<sup>(</sup>١) رَوَّض النَّفْسَ على الخير أو الشَّرِّ ترويضًا، أي: ذَلَلها ووطَّأها عليه. انظر: «اللسان» (روض).

نُفُوسُهُمْ، عِنْدَمَا يَنْتَهِيْ رَمَضَانُ؛ لأَنَّهُمْ يَخَافُونَ أَلاَّ يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ عَمَلُهُمْ؛ وَلِذَا فَقَدْ كَانُوا يُكْثِرُونَ الدُّعَاءَ بَعْدَ رَمَضَانَ أَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ؛ يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَنْ اللهُ عَنْهُم اللَّهِ عَنْ الله عَنْهُ اللَّهِ عَنْ أَهْلِ هَلْذِهِ الآيةِ أَهُمُ اللَّذِيْنَ عَائِشَةُ \_ رَضِي الله عَنْهَا \_ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَنْ أَهْلِ هَلْذِهِ الآيةِ أَهُمُ اللَّذِيْنَ عَلَيْهُمُ وَلَكَ اللّهُ عَنْهَا \_ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَنْ أَهْلِ هَلْذِهِ الآيةِ أَهُمُ اللّذِيْنَ يَوْنَ وَيَسْرِقُونَ وَيَشْرَبُونَ الخَمْرَ؟ قَالَ: «لاَ يَا ابْنَةَ الصِّدِيْقِ، وَلَلْكِنَهُمُ اللّهُ عَنْ أَوْنَ وَيَسْرِقُونَ وَيَشُرَبُونَ الْخَمْرَ؟ قَالَ: «لاَ يَا ابْنَةَ الصِّدِيْقِ، وَلَلْكِنَهُمُ اللّهُ عَنْ أَوْنَ وَيَسُومُونَ وَيَصُومُونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ ، وَيَخَافُونَ أَلاَ يُتَقَبَلُ مِنْهُمْ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْ قَالَ عَنْ وَجِلَّ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ عِنْ الْمُنْوَى فَالَ عَنْ وَجِلًا وَمَانَ عَنَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فَحَرِيُّ بِكُلِّ عَاقِلٍ ، وَيَنْبَغِيْ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم: أَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِهِ ، وَيُفَكِّرَ مُسْلِم: أَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِهِ ، وَيُتَعَرَّفَ عَلَىٰ عَلَامَاتِ الرِّبْحِ والْخَسَارَةِ بَعْدَ العَمَلِ ، وَيُفَكِّرَ فِي أَمْرِهِ ، وَيَتَعَرَّفَ عَلَىٰ العَمَلِ الصَّالِح ، وَإِتْبَاعُ الحَسَنَةِ الحَسَنَة :

فَمَنْ كَانَتْ حَالُهُ بِعْدَ رَمَضَانَ أَحْسَنَ مِنْهَا قَبْلَهُ مُنِيْبًا؛ بِأَنْ كَانَ مُقْبِلاً عَلَى الخُمْعِ عَلَى الخَيْرِ، حَرِيصًا عَلَى الطَّاعَةِ، مُواظِبًا عَلَىٰ حُضُورِ الجُمَعِ والجَمَاعَاتِ، تَائِبًا مُنْيْبًا مُلْتَزِمًا مُسْتَقِيْمًا صَالِحًا، بَعِيْدًا عَنِ المَعَاصِيْ۔: فَهَاذِهِ أَمَارَةُ قَبُولِ عَمَلِهِ، إن شاء الله تعالى.

أَمَّا مَنْ كَانَ حَالُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ، كَحَالِهِ قَبْلَهُ، فَهُوَ ـ وَإِنْ أَقْبَلَ عَلَى اللهِ فِي هَلْذَا الشَّهْرِ \_ إِلاَّ أَنَّهُ سَرْعَانَ مَا يَنْكُصُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وَيَعُودُ إِلَى المعَاصِيْ، وَيَهْجُرُ الطَّاعَاتِ، وَيَجْتَرِحُ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَيُضَيِّعُ الصَّلُواتِ، المعَاصِيْ، وَيَهْجُرُ الطَّاعَاتِ، وَيَجْتَرِحُ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَيُضَيِّعُ الصَّلُواتِ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٦/ ١٦٠، ٢٠٥)، والترمذي (٣١٧٥)، وابن ماجه (١٩٨).



وَيَتَّبِعُ الشَّهَوَاتِ، وَلاَ يَصُونُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَجَوَارِحَهُ، وَأَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ وَأَمْوَالَهُ عَنِ الشَّهَوَالَهُ وَأَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ وَأَمْوَالَهُ عَنِ المُحَرَّمَاتِ. عَنِ المُحَرَّمَاتِ.: فَهَاذَا لاَ يَزْدَادُ مِنَ اللهِ إِلاَّ بُعْدًا، والعِيَاذُ بِاللهِ.

غَرِيْثُ ـ يَاأَهْلَ الإِسْلَامِ ـ أَنْ يُسِيءَ أَبْنَاءُ هَلْذَا الدِّينِ الفَهْمَ لِشَعَائِرِ الإِسْلَامِ، فَلا يَعْمَلُوْنَ الطَّاعَاتِ إلاَّ فِي مَوَاسِمَ مُعَيَّنَةٍ، وَأَوْقَاتٍ مُحَدَّدَةٍ، فَإِذَا انْتَهَتْ، كَانَ ذَٰلِكَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِهَا! نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ العَمَىٰ بعْدَ الهُدَىٰ ؛ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كُالَةِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِقُوّةٍ أَنَكَ تَا اللهَ اللهُ وَاللهَ اللهُ اللهِ مَنَ العَمَىٰ بعْدَ الهُدَىٰ ؛ ﴿ وَلَا تَكُونُونُ اللّهِ مِنَ العَمَىٰ بعْدَ الهُدَىٰ ؛

سُئِلَ بَعْضُ السَّلَفِ عَنْ أُنَاسٍ يَتَعَبَّدُونَ فِي رَمَضَانَ، فَإِذَا انْسَلَخَ رَمَضَانَ، وَإِذَا انْسَلَخَ رَمَضَانُ، تَرَكُوا؟ فَقالَ: «بِئْسَ القَوْمُ لَا يَعْرِفُونَ اللهَ إِلاَّ فِي رَمَضَانَ».

فَا تَقُو الله - عِبَادَ الله - يَا مَنْ عَرَفْتُمُ الْخَيْرَ فِي رَمَضَانَ، كَيْفَ تَزْهَدُونَ فِيهِ بَعْدَهُ؟! أَنَسِيْتُمْ أَنَّ رَبَّ الشُّهُورِ كُلِّهَا وَاحِدٌ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ أَحْوَ الِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَيْهِ بَعْدَهُ؟! وَيُو عَلَىٰ كُلِّ أَحْوَ الكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَيِي رَمَضَانَ، كَيْفَ نَسِيْتُمُوهُ بَعْدَهُ؟! يَا مَنْ أَقْبَلْتُمْ عَلَىٰ رَبِّكُمْ فِي رَمَضَانَ، كَيْفَ نَسِيْتُمُوهُ بَعْدَهُ؟! يَا مَنْ عَرَفْتُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ وَاجِبَةٌ فِي أَوْقَاتِهَا، وَفِي الجَمَاعَةِ فِي بُيُوتِ اللهِ، كَيْفَ تَجَاهَلْتُمْ ذَلِكَ بعْدَ رَمَضَانَ؟! يَا مَنْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المعَاصِيَ، كَيْفَ تَجَاهَلْتُمْ ذَلِكَ بعْدَ رَمَضَانَ؟! يَا مَنْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المعَاصِيَ، كَيْفَ رَجَعْتُمْ إِلَيْهَا؟! يَا مَنْ كُنْتُمْ تُقْبِلُونَ عَلَى القُرْآنِ، كَيْفَ هَجَرْتُمُوهُ؟!

يَالَفَدَاحَةِ الْمُصِيْبَةِ 1 يَا لَعِظَمِ الحِرْمَانِ أَنْ يَحُورُ (١) أُنَاسٌ بَعْدَ الخَيْرِ إِلَى الشَّرِّ، وَبَعْدَ الجَنِّةِ إِلَى طُرُقِ الجَحِيْمِ، والعِيَاذُ باللهِ ! .

<sup>(</sup>١) حَارَ يَحُورُ حَوْرًا: رجع وتغيّر من حال إلى حال. «تاج العروس» (حور).



أُمَّةَ ٱلْإِسْكُامِ، أَيْنَ آثَارُ الصِّيَامِ الَّتِيْ تَرَكَهَا فِي نُفُوسِ المُسْلِمِيْنَ؟! أَيْنَ التَّقُوى الدُّرُوسُ والعِبَرُ الَّتِيْ أُخِذَتْ مِنْ هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ العَظِيْمَةِ؟! أَيْنَ التَّقُوى الشُّوَةُ، وَالتَّعَاوُنُ الَّذِيْ يَجِبُ أَنْ وَالقُونَ ، وَالتَّعَاوُنُ الَّذِيْ يَجِبُ أَنْ وَالقُونَ ، وَالتَّعَاوُنُ الَّذِيْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ فِي كُلِّ وَقْتٍ؛ لِيَتَحَقَّقَ فِيْهِمْ وَصْفُ القُرْآنِ، وَليَكُونَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ فِي كُلِّ وَقْتٍ؛ لِيَتَحَقَّقَ فِيْهِمْ وَصْفُ القُرْآنِ، وَلِيَكُونُ وَلَو كَما أَرَادَ الإسْلامُ؟! إِنَّ هَاذِهِ الآثَارَ يَجِبُ أَنْ تَبْقَىٰ مُتَمَثَّلَةً فِي خَيَاةِ المُسْلِمِيْنَ أَبَدِيًا لاَ آنِيًّا، وَسَرْمَدِيًّا لاَ وَقْتِيًّا!.

أُمَّةَ الْخَيْرِ وَالْإِسْتِقَامَةِ، أَنَسِيْتُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ طَاعَتَهُ، وَأَلْزَمَكُمْ بِعِبَادَتِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِذَلِكَ غَايَةً إِلاَّ حُلُولَ الأَجَلِ؟!

قَرَأَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ لَا لَهُ لَمْ يَجْعَلْ لِعَمَلِ المؤمن أجلا يُأْلِيكَ ٱلْمَوْتِ (١) فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِعَمَلِ المؤمن أجلا دُوْنَ المَوْتِ (١).

أَلاَ فَلْيَعْلَمْ ذَٰلِكَ جَيِّدًا مَنْ وَدَّعُوا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِوَدَاعِهِمْ رَمَضَانَ؛ أَفَأَمِنَ هَـٰؤُلاَءِ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمُ المَوْتُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَهُمْ عَلَىٰ حَالٍ لاَ تُرْضِي العَزِيْزَ الجَبَّارَ، وَلاَ تَنْفَعُهُمْ يَوْمَ العَرْضِ عَلَى الوَاحِدِ عَلَى حَالٍ لاَ تُرْضِي العَزِيْزَ الجَبَّارَ، وَلاَ تَنْفَعُهُمْ يَوْمَ العَرْضِ عَلَى الوَاحِدِ القَهَّارِ؟! أَمَا آنَ لَنَا \_ أُمَّةَ الإسْلامِ \_ أَنْ نُدْرِكَ أَنَّ مَا أَصَابَنَا مِنْ ضَعْفٍ وَفُرْقَةٍ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِنَا، وَنَتِيْجَةً لِعَدَمِ فَهْمِ كَثِيْرٍ مِنَّا لأَحْكَامِ دِيْنِنَا،

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في «الزهد» (١٨).



وَضَعْفِ اسْتِفَادَتِنَا مِنْ مَواسِمِ البِرِّ وَالإِحْسَانِ، إِذَا لَمْ تَعْمَلْ هَاذِهِ المَواسِمُ وَضَعَفَا فِي الثَّمَّةِ؛ فَتَجْمَعَهَا بَعْدَ مَوَاتٍ، وَعَمَلَهَا فِي الْأُمَّةِ؛ فَتَجْمَعَهَا بَعْدَ شَتَاتٍ، وَلَمْ تُجْدِ فِي حَلِّ المُشْكِلاتِ، وَعِلاَجِ المُعْضِلاَتِ، والخُرُوجِ شَتَاتٍ، وَلَمْ تُجْدِ فِي حَلِّ المُشْكِلاَتِ، وَعِلاَجِ المُعْضِلاَتِ، والخُرُوجِ مِنَ الفِتَنِ وَالآفَاتِ .: فَإِنَّ ذَٰلِكَ دَلِيْلٌ عَلَىٰ قِلَّةِ البَصِيْرَةِ، وَتَرَدِّي الوَعْيِ، وَسُوءِ الفَهْمِ لِلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.

أَمَّا إِذَا اسْتَقَامَتِ الأُمَّةُ عَلَى العِبَادَةِ، وَلَمْ تَهْدِمْ مَا بَنَتْهُ فِي مَوَاسِمِ الخَيْرِ، وَلَمْ تُبْطِلْ مَا عَمِلَتْهُ فِيْهَا، وَلَمْ تَسْتَسْلِمْ لِنَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعْوَانِهِ ـ: فَإِنَّهَا تُمْسِكُ بِحَبْلِ النَّجاةِ لِتَصِلَ إِلَىٰ بَرِّ السَّلَامِ، وَشَاطِىءِ الأَمَانِ، بِإِذْنِ اللهِ.

وَنِدَاءٌ مِلْؤُهُ الْحَنَانُ وَالْإِشْفَاقُ إِلَى الَّذِيْنَ عَزَمُوا عَلَى الْعَوْدَةِ إِلَى اللهَ اللهَ عَلَى الْعَوْدَةِ إِلَى اللهَ عَلَى الْعُمْرُ قَصِيْرٌ، وَالآجَالُ المَعَاصِيْ بعْدَ رَمَضَانَ: أَنْ يَتَقُوا اللهَ سُبْحَانَهُ؛ فَالعُمْرُ قَصِيْرٌ، وَالآجَالُ مَحُدُودَةٌ، وَالأَنْفَاسُ مَعْدُودَةٌ، فَإلَىٰ مَتَىٰ الاسْتِرْسَالُ فِي الغَفْلَةِ وَالإعْرَاضِ؛ فَلْتُعْلِنُوهَا جَمِيْعًا تَوْبَةً صَادِقَةً لاَ رَجْعَةَ بَعْدَهَا إِلَى الذُّنُوبِ؛ فَهَاذَا واللهِ هُوَ الشَّكُرُ الحَقِيْقِيُّ لِنِعْمَةِ الصِّيَام!

وَمِنَ الْعِلَاجِ لِهَا ذِهِ الظَّاهِرَةِ: تَنَاصُحُ المُسْلِمِيْنَ، وَتَعَاوُنُهُمْ فِيْمَا بَيْنَهُمْ، والقِيَامُ بِوَاجِبِ الدَّعْوَةِ إلى اللهِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ، بِالحِكْمَةِ والأُسْلُوبِ الأَمْثَلِ، كُلُّ عَلَىٰ قَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ.

وَفَّقَنَا اللهُ جَمِيْعًا إِلَىٰ عَمَلِ الصَّالِحَاتِ، وَاجْتِنَابِ المُنْكَرَاتِ،



وَتُبَّتَنَا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعِنْدَ المَمَاتِ؛ إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجيْبُ الدَّعَوَاتِ.

أَقُولُ قَوْلِي هَانَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ والمُسْلِمِيْنَ والمُسْلِمَاتِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



### وللطب للثانية

الحَمْدُ للهِ مُوَالِي النِّعَمِ وَمُبِيْدِ النِّقَمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَى العَرَبِ والعَجَمِ، صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أُولِي العَزَائِمِ والهِمَم.

#### أتما بعب:

فَاتَّقُواالله عِبَادَالله اشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ الَّتِيْ لاَ تُحْصَىٰ، وَعَلَىٰ اللهِ الَّتِيْ اللهِ اللهِل

وَمِنْ ذَٰلِكَ: مَا نَدَبَكُمْ إِلَيْهِ فِي شَهْرِكُمْ هَاذَا شَهْرِ شَوَّالٍ، مِنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْهُ، وَرَتَّبَ عَلَىٰ ذٰلِكَ الأَجْرَ العَظِيْمَ؛ رَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيْحِهِ"، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أَيُّوبَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" (٢) وَقَدْ يَسَرَ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (٢) وَقَدْ يَسَرَ الإِسْلاَمُ فِي ذٰلِكَ، فلَمْ يُلْزِمْ بِتَتَابُعِهَا فِي الشَّهْرِ، وَلاَ بِلْزُومِهَا فِي كُلِّ عَامٍ.

فَالْكَيِّسُ مَنْ شَمَّرَ فِي عِبَادَةِ اللهِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ، وَتَذَكَّرَ بِذَٰلِكَ

<sup>(</sup>٢) "صحيح مسلم" (١١٦٤).



<sup>(</sup>١) تَتْرَىٰ، أي: متواترة متتابعة. «اللسان» (وتر).

سُرْعَةَ تَصَرُّمِ العُمُرِ (١) ، وَقُرْبَ حُلُولِ الأَجَلِ ، والعَاجِزُ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ التَّسُويْفِ والتَّكَاقُلِ ، وَاسْتَرْسَلَ فِي الغَفَلَاتِ والشَّوَاغِلِ ، وَاكْتَفَىٰ بِالآمَالِ وَالأَمَانِيِّ ، فَيَنْدَمُ حَيْثُ لاَ يَنْفَعُهُ النَّدَمُ .

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا ٱلِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَكِعْنَا وَهُمُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَكِعْنَا وَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أَلاَ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ عَلَى الهَادِي البَشِيْرِ، والسِّرَاجِ المُنِيْرِ، والسِّرَاجِ المُنِيْرِ، كَمَاأُمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ اللَّطِيْفُ الخَبِيْرُ؛ فَقالَ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيْلِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِكَ مَا أَمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ اللَّهَ وَمَلَيْكِكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو



<sup>(</sup>١) سُرْعَة تصَرُّم العمر ، أي: سرعة انقضائه وانقطاعه. «اللسان» (صرم).



# À

# الإعْكَامُ، بِقُدْسِيّة البَلَدِ الْعَلَمِ



### والخطيسة للعؤولي

الحَمْدُ للهِ ذِيْ المَنِّ وَالاقْتِدَارِ، المُتَفَرِّدِ بِالخَلْقِ وَالاِخْتِيَارِ، القَائِلِ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيْلِ: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨].

أَحمَدُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نِعَمِهِ الغِزَارِ، وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ فَضْلِهِ المِدْرَارِ، وَأَشْهُدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ العَزِيْزُ الغَفَّارُ، سُبْحَانَهُ هُو اللهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، المُصْطَفَى الوَاحِدُ القَهَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، المُصْطَفَى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعلَىٰ آلِهِ الأَطْهَارِ، وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ، وَالتَّهَارُ، وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ، وَالتَّهَارُ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ والنَّهَارُ.

#### أتما بعب:

فَيَا أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، اتَّقُوا اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ.

عِبَادَاللهِ ، إِنَّ المُتَأَمِّلَ فِي أَحْوَالِ هَلْذَا الكَوْنِ يَجِدُ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ الدَّلاَئِلِ عَلَى وَحُدَانِيَّةِ اللهِ ، وَأَكْبَرِ الشَّوَاهِدِ عَلَىٰ رُبُّوبِيَّتِهِ ، وَكَمَالِ حِكْمَتِهِ ، وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ : أَنَّهُ \_ جَلَّ وَعَلاَ \_ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ مِنَ الأَشْخَاصِ وَالأَمْكِنَةِ ، وَيَخُصُّ مَا يُرِيْدُ مِنَ الأَشْخَاصِ وَالأَمْكِنَةِ ، وَيَخُصُّ مَا يُرِيْدُ مِنَ الأَشْيَاءِ وَالأَرْمِنَةِ ؛ لِمَقَاصِدَ عُظْمَىٰ ، وَغَايَاتٍ كُبْرَىٰ ،



تَقُومُ عَلَيْهَا مَصَالِحُ العِبَادِ؛ فَلاَ شَرِيْكَ لَهُ سُبْحَانَهُ، يَخْتَارُ كَاخْتِيَارِهِ، وَيُدَبِّرُ كَتَدْبِيْرِهِ؛ ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨].

وَمِنْ ذَلْكَ: أَنِ اخْتَارَسُبْحَانَهُ الْمَلَائِكَةَ المُقَرَّبِيْنَ، وَالْأُنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ، فَاصْطَفَىٰ سُبْحَانَهُ الأَنْبِيَاءَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ، وَاخْتَارَ الرُّسُلِ \_ عَلَيْهِم صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ \_ مِنْهُمْ : ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وَاخْتَارَ مِنْ أُولِي العَزْمِ الخَلِيْلَيْنِ وَاخْتَارَ مِنْ أُولِي العَزْمِ الخَلِيْلَيْنِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدًا، عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ والسَّلامُ.

وَمِنْ ذَالِكَ: أَنِ اخْتَارَ وَلَدَ إِسْمَاعِيْلَ مِنْ أَجْنَاسِ بَنِيْ آدَمَ، ثُمَّ اخْتَارَ مِن تَبِيْ عِنْ مَنْهُمْ بَنِيْ كِنَانَةَ ، ثُمَّ اخْتَارَ مِن بَنِيْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، ثُمَّ اخْتَارَ مِن قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ مُحَمَّدًا عَلَيْ ، وَاخْتَارَ لَهُ مَصْحَابًا هُمْ أَفْضَلُ الأُمَّةِ بَعْدَهُ، وَاخْتَارَ أُمَّتَهُ وَفَضَّلَهَا عَلَىٰ سَائِرِ الأُمَمِ؛ أَصْحَابًا هُمْ أَفْضَلُ الأُمَّةِ بَعْدَهُ، وَاخْتَارَ أُمَّتَهُ وَفَضَّلَهَا عَلَىٰ سَائِرِ الأُمَمِ؛ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴿ [آل عمران: ١١٠].

فَلِلَّهِ - وَحْدَهُ - القُدْرَةُ النَّافِذَةُ، والحِكْمَةُ البَالِغَةُ، فِيْمَا يَخْلُقُ وَيَخْتَارُ.

وإنَّ مِمَّا اخْتَارَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِعِبَادِهِ مِنَ الأَمْكِنَةِ المُبَارَكَةِ: هَـٰذَا الْبَلَدَ الْحَرَامَ، خَيْرَ الأَمَاكِنِ، وَأَجَلَّ البِقَاعِ عَلَى الإِطْلاَقِ، وَأَشْرَفَهَا

<sup>(</sup>۱) وهم خمسة من رسل الله \_ على الراجح \_ وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد \_ صلوات الله عليهم أجمعين \_ وأولو العزم، أي: أصحاب الحزم والجد والصبر. انظر: «تفسير البغوي» (٧/ ٢٧١).



بِاتِّفَاقٍ، اخْتَارَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَجَعَلَ عَرَصَاتِهِ (١) مَنَاسِكَ لِعِبَادِهِ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الإِتْيَانَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيْقٍ، فَيَدْخُلُونَهُ مُتَوَاضِعِيْنَ مُتَذَلِّلِيْنَ، مُتَجَرِّدِيْنَ عَنْ لِبَاسِ أَهْلِ الدُّنْيَا.

مَعَاشِرَالْمُسْلِمِیْنَ، لَقَدْ جَعَلَ اللهُ هَاذَا البَلَدَ حَرَمًا آمِنًا، وَمَكَانًا مُبَارِكًا، وَهُدًى لِلْعَالَمِیْنَ، یَجِدُونَ عِنْدَهُ الهُدَیٰ بِدِیْنِ اللهِ، هُو أَوَّلُ بَیْتٍ مُبَارِكًا، وَهُدًى لِلْعَبَادَةِ، وَخُصِّصَ لَهَا؛ فلاَ یَخْرُجُ بِهِ عَنْهَا بِحَالٍ مِنَ وَضِعَ فِي الأَرْضِ لِلْعِبَادَةِ، وَخُصِّصَ لَهَا؛ فلاَ یَخْرُجُ بِهِ عَنْهَا بِحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ، ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ فَهُو بِمَثَابَةِ الأَمْنِ لِكُلِّ الأَحْوَالِ، وَلَيْسَ هَاذَا لَمَكَانٍ آخَرَ فِي الأَرْضِ سِواهُ، وَقَدْ بَقِيَ هَاكَذَا مُنْذُ رَفَعَ قُواعِدَهُ إِبْرَاهِیْمُ وَإِسْمَاعِیْلُ \_ عَلَیْهِمَا السَّلامُ \_ وَحَتَّیٰ فِي جَاهِلِیَّةِ الْعَرَبِ، وَفِي الفَتْرَةِ النَّيْ انْحَرَفُوا فِیْهَا عَنْ دِیْنِ إِبْرَاهِیْمَ، عَلَیْه السَّلامُ .

وَقَدْ بَقِيَتُ حُرْمَةُ هَاذَا البَيْتِ سَارِيَةً، وَسَتَبْقَىٰ - بِإِذْنِ اللهِ - إِلَىٰ أَنْ يَرِثَ اللهُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَهُو خَيْرُ الوَارِثِيْنَ، فَقَدْ حَمَاهُ الله - عَزَّ وَجَلَّ - فَلَمْ يَعْلِبْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ، وَلَمْ يَعْلُ فِيْهِ صَوْتٌ عَلَىٰ صَوْتِ الْحَقِّ، وَلَمْ وَجَلَّ - فَلَمْ يَعْلِبْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ، وَلَمْ يَعْلُ فِيْهِ صَوْتٌ عَلَىٰ صَوْتِ الْحَقِّ، وَلَمْ يَرْتَفِعْ فِيْهِ شِعَارٌ مُنَاهِضٌ لِلإِسْلامِ، تَرْتَفِعْ فِيْهِ رَايَةٌ غَيْرُ رَايَةِ التَّوْجِيْدِ، وَلَمْ يُرْفَعْ فِيْهِ شِعَارٌ مُنَاهِضٌ لِلإِسْلامِ، لَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَلْقَىٰ قَاتِلَ أَبِيْهِ أَوْ أُخِيْهِ فِي البَلَدِ الْحَرَامِ، وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَلاَ يَعْرِضُ لَهُ، كَيْفَ وَقَدِ امْتَنَّ اللهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّاسِ والشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَلاَ يَعْرِضُ لَهُ، كَيْفَ وَقَدِ امْتَنَّ الله بِذَلِكَ عَلَى النَّاسِ

<sup>(</sup>۱) عَرَصَاتُ البَلَدِ الحَرَامِ، أي: بِقَاعُهُ، جمع عَرْصَةٍ، وهي: كُلُّ بقعةٍ ليس فيها بناء. «اللسان» (عرص).



بِقَوْلِهِ: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيَ ٱلْبَطِلِ يُقُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ العنكبوت]، ﴿ أُولَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُعْبَى إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا ﴾ [العنكبوت]، ﴿ أُولَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُعْبَى إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا ﴾ [القصص: ٥٧].

بُلُ لَقَدُ تَعَدَّىٰ الأَمْنُ فِيْ الإِنْسَانَ إِلَى الحَيوَانِ والطَّيْرِ، والنَّبَاتِ وَالرَّرْعِ والشَّجَرِ، وَالمَالِ وَالجَمَادِ؛ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيْحَيْهِمَا»، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَلْذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ؛ فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ؛ لاَ يُعْضَدُ (١) شَوْكُهُ، وَلاَ يُنْقَرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَىٰ خَلاَهُ (٢) شَوْكُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَىٰ خَلاَهُ (٢) (٣) (٣).

كَمَا جَعَلَ المَوْلَىٰ \_ جَلَّ وَعَلاَ \_ قَصْدَ هَاذِهِ البُقْعَةِ المُبَارِكَةِ مُكَفِّرًا للذُّنُوبِ، مَاحِيًا لِلأَوْزَارِ، حَاطًّا لِلْخَطَايَا؛ بَلْ لَمْ يَرْضَ لِقَاصِدِهِ ثَوَابًا دُونَ اللهُّنُوبِ، مَاحِيًا لِلأَوْزَارِ، حَاطًّا لِلْخَطَايَا؛ بَلْ لَمْ يَرْضَ لِقَاصِدِهِ ثَوَابًا دُونَ اللهُ مَنْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَاذَا البَلَدُ الأَمِيْنُ خَيْرَ البِلاَدِ وَأَحَبَّهَا إِلَى اللهِ، لَمَا جَعَلَهَا مَنَاسِكَ لِعِبَادِهِ، وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ قَصْدَهَا، وَجَعَلَ ذٰلِكَ رُكْنًا مِنْ جَعَلَهَا مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ كِتَابِهِ الكَرِيْمِ فِي أَرْكَانِ الإسْلامِ، وَأَقْسَمَ بِهِ \_ جَلَّ وَعَلا \_ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ الكَرِيْمِ فِي أَرْكَانِ الإسْلامِ، وَأَقْسَمَ بِهِ \_ جَلَّ وَعَلا \_ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ الكَرِيْمِ فِي

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣١٨٩)، و «صحيح مسلم» (١٣٥٣).



<sup>(</sup>١) أي: لا يُقْطَع، والعضد: القطع. «النهاية» (عضد).

<sup>(</sup>٢) الخلا: النبات الرطب الرقيق مادام رطبًا، واختلاؤه: قطعه. «النهاية» (خلو).

سُورَتَي البَلَدِ، وَالتِّيْنِ (١).

وَلَيْسَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ بُقْعَةٌ يَجِبُ عَلَى المُسْتَطِيْعِ السَّعْيُ إِلَيْهَا، والطَّوافُ بِالبَيْتِ الَّذِيْ فِيْهَا سِواهَا، وكَمَا جَعَلَ لَهَا سُبْحَانَهُ مِنَ الخَصَائِصِ والطَّوافُ بِالبَيْتِ الَّذِيْ فِيْهَا سِواهَا، وكَمَا جَعَلَ لَهَا سُبْحَانَهُ مِنَ الخَصَائِصِ وَالمَزَايَا الْجَمَّ الْغَفِيْر؛ فَالصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِواهُ؛ كَمَا فِي المُسْنَدِ، وابْنِ حِبَّانَ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (٢)، وهِي قِبْلَةُ المُسْلِمِيْن، ومَهْوى الأَفْئِدةِ، ومَهْبِطُ الوَحْيِ، ومَهْدُالرِّسَالَةِ، ومَنْبَعُ النُّورِ، ومَصْدَرُ إِشْعَاعِ الهُدَىٰ لِلْبَشَرِيَّةِ قَاطِبَةً.

إِخُوةُ الإِيْمَانِ، لَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِلنَّاسِ مَنْطِقَةَ أَمَانٍ، وَدَارَ سَلاَمٍ، وَوَاحَةَ الْمِعْنَانِ، تِلْكُمْ هِيَ هَلْهِ البِقَاعُ الطَّاهِرَةُ، يَسْتَوِيْ فِيْ ذٰلِكَ جَمِيْعُ عِبَادِ اللهِ مِمَّنْ تَشَرَّفَ بِالإِسْلامِ؛ يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ مِمَّنْ تَشَرَّفَ بِالإِسْلامِ؛ يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرامِ ٱللَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ ﴾ [الحج: ٢٥]، وَلَقَدْ كَانَ النَّهْجُ الأَمْنِيُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ ﴾ [الحج: ٢٥]، ولَقَدْ كَانَ النَّهْجُ الأَمْنِيُ النَّالِي شَرَعَهُ اللهُ فِي البَيْتِ الحَرَامِ سَابِقًا لِكُلِّ مُحَاوَلاَتِ البَشَرِ فِي إِيْجَادِ النَّالَةُ عُن اللَّهُ فِي البَيْتِ الحَرَامِ سَابِقًا لِكُلِّ مُحَاوَلاَتِ البَشَرِ فِي إِيْجَادِ اللهُ مَنْ عَمَا اللهُ مُحَاوِلاَتِ البَشَرِ فِي إِيْجَادِ مَنْطِقَةٍ حَرَامٍ، يُلْقَىٰ فِيْهَا السِّلاحُ، وَيَأْمَنُ فِيْهَا المُتَخاصِمُونَ، وَتُحْقَنُ فِيْهَا اللَّمَاءُ، وَيَجِدُ كُلُّ مُسْلِمٍ فِيْهَا أَمْنَهُ وَمَأْوَاهُ.

وَإِذَا كَانَ الْإِسْلَامُ يُقَرِّرُ أَنَّ هَاذَا البَلَدَ وَاحَةُ سَلام، وَمَنْطِقَةُ أَمْنِ وَأَمَانٍ،

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٤/ ٥)، و «صحيح ابن حبان» (١٦٢٠)؛ من حديث عبدالله بن الزبير، رضى الله عنهما.



<sup>(</sup>١) سورة البلد، الآية: ١، وسورة التين، الآية: ٣.

فَإِنَّهُ يُهَدَّدُ وَيَتَوَعَّدُ كُلَّ مَنْ يُرِيْدُ اعْوِجَاجًا عَنْ هَاذَا النَّهْجِ المُسْتَقَيْمِ بِالعَذَابِ الأَلِيْمِ، فَرَتَّبَ العِقَابَ عَلَى الهَمِّ وَالإِرَادَةِ بِالسَّيِّئَةِ، وَإِنْ لَمْ تُفْعَلْ؛ يَقُولُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ فَكَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ فَكَالُمُ اللَّهُ مَا أَشَدُ وَأَنْكَىٰ! فَكَيْفَ بِمَنْ يُرِيْدُ وَيَفْعَلُ؟! لاَرَيْبَ أَنَّ الأَمْرَ أَشَدُ وَأَنْكَىٰ!

إِنَّ فِيْ هَاذَا التَّعْبِيْرِ البَلِيْغِ زِيَادَةً فِي التَّحْذِيْرِ، وَمُبَالَغَةً فِي التَّوْكِيْدِ، وَلَقَدْ ضَرَبِ السَّلَفُ الصَّالِحُ أَرْوَعَ الأَمْثِلَةِ فِي الأَدَبِ مَعَ حَرَمِ اللهِ - عَزَّ وَلَقَدْ ضَرَبِ السَّلَفُ الصَّالِحُ أَرْوَعَ الأَمْثِلَةِ فِي الأَدَبِ مَعَ حَرَمِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «كُنَّا نَعُدُ: لاَ وَاللهِ، وَبَلَىٰ وَاللهِ، مِنَ الإِلْحَادِ فِي الحَرَمِ»، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «إِنَّ احْتِكَارَ لاَ وَاللهِ، وَبَلَىٰ وَاللهِ، مِنَ الإِلْحَادِ فِي الحَرَمِ»، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «إِنَّ احْتِكَارَ الطَّعَامِ، وَظُلْمَ الخَادِمِ: إِلْحَادُ فِي الحَرَمِ» (١)، وَرُويَ عَنْ عُمْرَ بْنِ الخَطَّابِ لللهُ عَنْهُ - قَوْلُهُ: «لأَنْ أُخْطِىءَ سَبْعِيْنَ خَطِيئَةً بِ «رُكُبْهَ» (٢) - أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْطِىءَ خَطِيئَةً بِ «رُكُبْهَ» (٢) - أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْطِىءَ خَطِيئَةً وَاحِدَةً فِي الحَرَمِ» (٣).

أَيَّهُا ٱلمُسْلِمُوْنَ، حَقًّا لَقَدْ ظَهَر سِرُّ تَفْضِيلِ هَـٰذَا المَكَانِ المُبَارَكِ فِي انْجِذَابِ أَفْئِدَةِ المُسْلِمِيْنَ، وَهَوَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَانْعِطَافِ نُفُوسِهِمْ، وَمَحَبَّتِهِمْ لَهُ، يَثُوبُونَ إِلَيْهُ \* وَمَحَبَّتِهِمْ لَهُ، وَلُوبُونَ مِنْهُ وَطَرًا.

<sup>(</sup>٤) أي: يجتمعون ويجيئون إليه. «تاج العروس» (ثوب).



<sup>(</sup>۱) «المصنف» لعبدالرزاق (٥/١٥١).

<sup>(</sup>٢) رُكْبَة: اسم موضع بالحجاز بين غَمْرَةَ وذاتِ عِرْقِ. «النهاية» (ركب)، وفي «القاموس»: «رُكْبَة\_بالضم\_: وادبالطائف».

<sup>(</sup>٣) «المصنف» لعبدالرزاق (٥/ ٢٨).

#### لأَيَرْجِعُ الطَّرْفُ عَنْها حِيْنَ يَنْظُرُهَا حَتَّىٰ يَعُودَ إِلَيْهَاالطَّرْفُ مُشْتَاقًا

للهِ كَمْ لِهَاذِهِ البُقْعَةِ المُبَارِكَةِ مِنْ مُحِبِّ أَنْفَقَ فِي حُبِّهَا الأَمْوَالَ وَالأَرْوَاحَ، وَرَضِيَ بِمُفَارَقَةِ فِلْذَاتِ الأَكْبَادِ، وَالأَهْلِ وَالأَحْبَابِ وَالأَوْطَانِ!.

مَحَاسِنُهُ هَيُولَىٰ (١) كُلِّ حُسْنٍ وَمَغْنَاطِيْسُ أَفْئِدَةِ الرِّجَالِ يَحْدُوهُمُ الشَّوْقُ، وَيَحْفِزُهُمُ الأَمَلُ فِي مَغْفِرَةِ اللهِ وَرِضُوانه.

إِخْوَةَ الْعَقِيْدَةِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَدَةَ الْبَيْتَ وَضِعَ اللهُ الْحَكَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٩٧]، وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِي عَلِيكُ فِيهِ ءَاينَتُ بَيِّنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فَي فِيهِ ءَاينَتُ بَيِّنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ عَنِي اللهَ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهُ عَنِ الْعَلَمِينَ اللهُ عَنِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ اللهُ عَنِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ اللهُ عَمِوان ] .

مَكَّةُ المُكَرَّمَةُ ، أَفْضَلُ البِقَاعِ عِنْدَاللهِ ، وَأَحَبُّ البِلاَدِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ . وَأَحَبُّ البِلاَدِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ . أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «المُسْنَدِ» ، والتِّرْمِذِيُّ ، والنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَن عَبْدِاللهِ بنِ عَدِيِّ بْنِ الحَمْرَاءِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو وَاقِفٌ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ بِـ «الحَزْوَرَةِ» ، مَوْضِعِ بِمَكَّةً (٢) \_ يَقُولُ : «وَاللهِ ، إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ

<sup>(</sup>٢) وهو موضع بها عند باب الحَنَّاطين، قال الشافعي: «الناسُ يشدِّدون الحَزْرَوَةَ والحُدَيْبيَةَ، وهما مخفَّفتان». انظر: «النهاية» (حزور).



<sup>(</sup>۱) الْهَيُولَى \_ وتشدَّد الياء مضمومة \_: أصل الشيء ومادته. «تاج العروس» (هيل)، واَلمُرَادُ: مَحَاسِنُهُ أَصْلُ كُلِّ حُسْنِ ومنبعه.

اللهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، مَاخَرَجْتُ اللهِ، وَلَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، مَاخَرَجْتُ اللهِ عَلَى اللهِ وَيُنْطِقُ كُلَّ فَتَى أَخْرَسِ يُجَاذِبُ قَلْبِيْ إِلَيْهَا الهَوَىٰ فَفِيْ غَيْرِهَا القَلْبُ لَمْ يَأْنَسِ يُجَاذِبُ قَلْبِيْ إِلَيْهَا الهَوَىٰ فَفِيْ غَيْرِهَا القَلْبُ لَمْ يَأْنَسِ وَبَيْتُ الْعَتِيْتِ لَنَا قِبْلَةٌ نُفَدِّيْهِ بِالنَّقْس وَالأَنْفَس وَالأَنْفَس

لَقَدْ ظَلَّتْ مَكَّةُ عَبْرَ التَّأْرِيْخِ، وَعَلَىٰ مَرِّ القُرُونِ، بِنَاءً شَامِخًا، وَصَرْحًا مَنِيْعًا، تَتَهَاوَى الدُّولُ وَتَتَسَاقَطُ كَأَوْرَاقِ الخَرِيْفِ، وَتُحْفَظُ مَكَّةُ بِحِفْظِ اللهِ مَنْعًا، تَتَهَاوَى الدُّولُ وَتَتَسَاقَطُ كَأَوْرَاقِ الخَرِيْفِ، وَتُحْفَظُ مَكَّةُ بِحِفْظِ اللهِ رَمْزًا لِلإَيْمَانِ وَالأُخُوَّةِ، وَمَوْئِلاً لِلْعَقِيْدَةِ، وَمَصْدَرًا لِلدَّعْوَةِ، وَمَرْكَزًا لِإِيْمَانِ وَالأُخُوَّةِ، وَمَوْئِلاً لِلْعَقِيْدَةِ، وَمَصْدَرًا لِلدَّعْوَةِ، وَمَرْكَزًا لِأَعْظَمِ حَضَارَةٍ إِسْلاَمِيَّةٍ انْبَثْقَتْ مِنْ تِلْكَ البِقَاعِ، حَتَىٰ غَيَّرَتْ مَجْرَى التَّأْرِيْخِ، وَمَزَّتْ كِيَانَ الوَثَيْنَةِ، وَحَطَّمَتْ عُرُوشَ الجَاهِلِيَّةِ. وَمَزَّتُ كِيَانَ العَالَمِ، وَزَلْزَلَتْ كِيَانَ الوَثَيْنَةِ، وَحَطَّمَتْ عُرُوشَ الجَاهِلِيَّةِ.

اللهُ أَكْبُرُ إِمِكَةَ عَبَقُ الذِّكْرَيَاتِ الخَالِدَةِ ، وَشَذَى البُطُولاَتِ المَاجِدَةِ . مَكَّةُ اللَّكُرُمِةُ ، مَرْكُزُ الْعَالَمِ ، وَوَاسِطَةُ الدُّنْيَا ، وَقُطْبُ الرَّحَىٰ فِيْ كِيَانِ هَلَذِهِ الْأُمَّةِ ، اسْأَلُوا عَنْ ذٰلِكَ التَّارْيْخَ مِنْ آدَمَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ إِلَىٰ كِيَانِ هَلذِهِ الأُمَّةِ ، اسْأَلُوا عَنْ ذٰلِكَ التَّارْيْخَ مِنْ آدَمَ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ إِلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ ؛ حَيْثُ بِنَاءُ البَيْتِ ، وَحَيْثُ المَقَامُ والحَطِيْمُ ، وَزَمْزَمُ وَهَاجَرُ إِبْرَاهِيْمَ ؛ حَيْثُ بِنَاءُ البَيْتِ ، وَحَيْثُ المَقَامُ والحَطِيْمُ ، وَزَمْزَمُ وَهَاجَرُ وَإِسْمَاعِيْلُ ، إِلَىٰ هُودٍ وَصَالِحِ ، وَمُوسَىٰ وَعِيْسَىٰ \_ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ \_ إِلَىٰ هُودٍ وَصَالِحِ ، وَمُوسَىٰ وَعِيْسَىٰ \_ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ \_ إِلَىٰ هُودٍ وَصَالِحِ ، وَمُوسَىٰ وَعِيْسَىٰ \_ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ \_ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِاللهِ \_ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَسَلامُهُ \_ يَصْدَعُ بِدَعْوَةِ التَوْحِيْدِ فِي مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِاللهِ \_ عَلَيْهِ مَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ \_ يَصْدَعُ بِدَعْوَةِ التَوْحِيْدِ فِي تَلْكَ الرُّبَا وَالبِقَاعِ ، إِلَىٰ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا فَاتِحًا مُظَفَّرًا ، إلى الصحَابَةِ الكَارَامِ قَالِحَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَحَابَةِ الكَالِيَ الْوَالِمُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ ال

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰۰٪)، والترمذي (۳۹۲۰)، والنسائي في «الكبرى» (۲۰۲٪)، وابن ماجه (۳۱۰۸).



وَالفَاتِحِيْنَ العِظَامِ، حَتَّىٰ هَيَّا اللهُ لِهَاذِهِ البِقَاعِ المُبَارِكَةِ تِلْكَ الدَّوْلَةَ المُبَارِكَةَ، تَرْعَىٰ شُئُونَ الحَرمَيْنِ وَتُولِيهِمَا العِنَايَةَ وَالإهْتِمَامَ، أَخْلَصَ اللهُ أَعْمَالَهَا، وَسَدَّدَ أَقُوالَهَا وَأَفْعَالَهَا، وَجَعَلَ مَاتُقَدِّمُهُ فِيْ مَوَازِيْنِهَا، وَلْيَمُتِ الحَاسِدُونَ وَسَدَّدَ أَقُوالَهَا وَأَفْعَالَهَا، وَجَعَلَ مَاتُقَدِّمُهُ فِيْ مَوَازِيْنِهَا، وَلْيَمُتِ الحَاسِدُونَ بِحَسَدِهِمْ، وَالمَغِيظُونَ بِغَيْظِهِمْ؛ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ شَيْ اللهُ وَالعَمران].

أُمَّةً ٱلإسْكُمِ، إِنَّ الوَاجِبَ عَلَيْنَا جَمِيعًا أَنْ نَرْعَى الآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ، وَنَحْنُ نَعِيْشُ فِي هَاذِهِ البِقَاعِ الطَّاهِرَةِ، وَلاكِنْ \_ وَاللهُ المُسْتَعَانُ! \_ لَقَدْ أَسَاءَ أَقْوَامٌ الأَدَبَ مَعَ اللهِ، وَمَعَ حَرَمِهِ، وَمعَ عِبَادِهِ؛ فَهلْ مِنَ الأَدَبِ أَنْ يُمَارِسَ العَبْدُ مَا يُخَالِفُ العَقِيْدَةَ، أَوْ يَقْتَرِفَ بِدْعَةً أَوْ خُرَافَةً، أَوْ خَطِيئَةً أَوْ مَعْصِيَةً؟! هَلْ مِنَ الأَدَبِ وَحُسْنِ الجِوَارِ أَنْ تُضَيَّعَ الصَّلاَةُ، وَيُتَسَاهَلَ فِي الطَّاعَاتِ؟! هَلْ مِنَ الأَدَبِ اقْتِرَافُ الذُّنُوبِ، مِنْ وُقُوع فِي الزِّنَيٰ، أَوْ تَعَامُل بالرِّبَا، أَوْ تَعَاطٍ لِلْمُسْكِرَاتِ وَالمُخَدِّرَاتِ، وَجَلْبٍ لَهَا إِلَىٰ أَفْضَلِ البِقَاع؟! هَلْ مِنْ حُسْنِ الجِوارِ السِّبَابُ والشَّتَائِمُ، وَالغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالبُّهْتَانُ، وَالظُّلُّمُ وَالتَّعَدِّيْ، وَالغِشُّ وَالتَّزُّ وِيرُ؟! أَوْ إِعْلاَنُ المَعَازِفِ، وَرَفْعُ أَصْوَاتِ المَلاَهِي، أَوِ التَّبَرُّجُ وَالسُّفُورُ وَالإِخْتِلاَطُ المُحَرَّمُ، وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ السُّفَهَاءِ مِنْ قِلَّةِ الحَيَاءِ فِيْ حَرَم اللهِ وَأَمْنِهِ؟! هَلْ مِنَ الْأَدَبِ مَعَ حَرَم اللهِ أَنْ يُحَوَّلَ إِلَىٰ جَلْبِ مَنْشُورَاتٍ مُفْسِدةٍ، أَوْ يُحَوَّلَ إِلَىٰ مُزَايَدَاتٍ وَمُهَاتَرَاتٍ ؟!

فَاتَّقُواالله رَبِّكُمْ - أَيُّهَا المُسْلِمُونَ - وَأَحْسِنُوا الأَدَبَ مَعَ هَاذِهِ البِقَاعِ الطَّاهِرَة.



إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ، هَا هِيَ طَلَائِعُ وُفُودِ الرَّحْمَنِ وَفَدَتْ إِلَيْنَا، وَفَدَتْ إِلَيْنَا، وَفَدَتْ إِلَيْكُمْ - يَا أَهْلَ أُمِّ القُرَىٰ - فَمَاذَا أَعْدَدتُمْ لَهُمْ مِنْ قِرَى، إِنَّ القرَى المَطْلُوبَ قِرَى الرُّوحِ والخُلُقِ وَحُسْنِ التَّعَامُلِ، فَلْيَتَّقِ الله المَسْتُولُونَ عَنِ اللهَ المَسْتُولُونَ عَنِ اللهَ المَسْتُولُونَ عَلَىٰ حَمَلَاتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، اللهَ المُطَوِّفُونَ وَالقَائِمُونَ عَلَىٰ حَمَلَاتِ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، اللهَ المُطَوِّفُونَ وَالقَائِمُونَ عَلَىٰ حَمَلَاتِ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، اللهَ المُطُولُونَ عَلَىٰ حَمَلَاتِ اللهِ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مَسْتُولُونَ لِيُحْلِمُوا أَعْمَالَهُمْ اللهِ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مَسْتُولُونَ عَبَادِ اللهِ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَهُمْ مَسْتُولُونَ عَبَادِ اللهِ عَلَمُوا أَنَّهُمْ مَسْتُولُونَ الْعَرَبُ وَهُمْ وَلَيْ بِنَالِكَ وَأَعْلَ الْمَسْلَامُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَحْرَىٰ .

فَالَّقُولَ اللهَ عَبَادَ اللهِ والْتَزِمُوا جَمِيْعًا بِالآدَابِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَإِنَّ عَلَيْنَا جَمِيْعًا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَأَنْ نَشْكُرَهُ عَلَىٰ مَا حَبَانَا مِنْ نِعْمَةِ هَا ذِهِ البِقَاعِ المُبَارَكَةِ، وَأَنْ نَرْعَى الأَدَبَ فِيْهَا.

نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَرْزُقَنَا التَّأَدُّبَ بِآدَابِ الإِسْلَامِ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا اتَّبَاعَ سُنَّةِ سَيِّدِ الأَنَامِ، بِمَنِّه وَكَرَمِهِ.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.



#### والمطاب اللث انية

الحَمْدُ للهِ اللَّذِيْ جَعَلَ بَيْتَهُ الحَرَامَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ هُو أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ (١)، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، بَلَغَ مِنَ المَرَاتِبِ أَشْرَفَهَا وَالأَسْنَىٰ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، بَلَغَ مِنَ المَرَاتِبِ أَشْرَفَهَا وَالأَسْنَىٰ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ مَدَحَهُمْ رَبُّهُمْ وَأَثْنَىٰ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْم الدِّينِ.

#### أتما بعب:

فَاتَّقُوااللَّه عِبَادَ الله وَعَظِّمُواالمَشَاعِرَ وَالشَّعَائِر ؛ ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَن فَعَلِّم حُرُمَن فَعَلِم اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿ اللّهِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِن لَهُ عَلَى مَا اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِن رَبِّهِ عَلَى اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِن رَبِّهِ عَلَى اللّهِ فَهُ وَعَلاً عَلَى مَا اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِن وَالطُّمَأُ نِيْنَةِ ، لاَ سِيَّمَا فِي هَاذِهِ البِقاعِ الشَّرِيْفَةِ ، وَالطُّمَأُ نِيْنَةِ ، لاَ سِيَّمَا فِي هَاذِهِ البِقاعِ الشَّرِيْفَةِ ، وَالطُّمَأُ نِيْنَةِ ، لاَ سِيَّمَا فِي هَاذِهِ البِقاعِ الشَّرِيْفَةِ ، وَالطُّمَأُ نِيْنَةِ ، لاَ سِيَّمَا فِي هَاذِهِ البَقاعِ الشَّرِيْفَةِ ، وَالطُّمَأُ نِيْنَةٍ ، لاَ سِيَّمَا فِي الأَمْكِنَةِ المُبَارِكَةِ ؛ وَالطُّمَأُ نِيْنَةٍ ، وَهِي أَشْهُرُ الحَجِّ المُبَارِكَةُ ، وَالأَشْهُرُ وَاللّهُ مُعَيْشُونَ فِي الأَمْكِنَةِ المُبَارِكَةِ ، وَهِي أَشْهُرُ الحَجِّ المُبَارِكَةُ ، وَالأَشْهُرُ الحَجِّ المُبَارِكَةُ ، وَالأَشْهُرُ الحَرِمُ المُعَظَّمَةُ النّبِي قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجل - فِيْهَا : ﴿ إِنَّ عِدَةَ الشَّهُ مُورِ عِن لَا اللهُ مُ عَنْ السَّمَ مُورَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَ الْمُعَلَّمُ اللّهُ مُورِعِ عِن لَكَ السَّهُ اللّهُ مِن المُعَظَّمَةُ النّبِي قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجل - فِيْهَا : ﴿ إِنَّ عِدَةَ الللّهُ مُورِعِي الْمُعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أَغْنَىٰ: أَعطى، وَأَقْنَى: رضَّى. انظر: «تفسير ابن كثير» (٧/ ٢٧).



فَيَجِبُ عَكَمُ أَطُلُم النَّفْسِ بِالوُّقُوعِ فِي المَعَاصِيْ فِيْ هَاذِهِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ الشَّرِيْفَةِ وَأَلاً وَإِنَّ مِنْ شُكْرِ نِعْمَةِ اللهِ التَّحَدُّثَ بِمَا حَبَا اللهُ بِهِ هَاذِهِ اللهِ التَّحَدُّثُ بِمَا حَبَا اللهُ بِهِ هَاذِهِ اللهِ التَّحَدُّثُ بِمَا حَبَا اللهُ بِهِ هَاذِهِ اللهِ السَّرِيْفَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ الأَفْذَاذِ البِلادَ المُبَارَكَةَ وَعُثُ هَيَّا لِهَاذَيْنِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ الأَفْذَاذِ مَنْ يَقُومُونَ بِرِعَايَتِهِمَا وَصِيَانَتِهِمَا ، مِنْ وُلاَةِ الأَمْرِ - وَفَقَهُمُ اللهُ - اللّذِيْنَ مَنْ يَقُومُونَ بِرِعَايَتِهِمَا وَصِيَانَتِهِمَا ، مِنْ وُلاَةِ الأَمْرِ - وَفَقَهُمُ اللهُ - اللّذِيْنَ بَذُلُوا - وَيَبْذُلُونَ - قُصَارَىٰ جُهْدِهِمْ فِي صِيَانَةِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ ، إِعْمَارًا وَتَطْهِيْرًا ، وَتَوْسِعَةً وَصِيَانَةً وَتَطُويْرًا .

وَلِلْحَقِّ وَالتَّارِيْخِ، نَقُولُ: إِنَّهُ لَمْ يَشْهَدِ الحَرَمَانِ الشَّرِيْفَانِ عِنَايَةً وَرِعَايَةً وَخِدْمَةً لِلْحَجِيْجِ، كَمَا حَصَلَ وَيَحْصُلُ فِي هَاذِهِ البِلادِ المُبَارَكَةِ، وَرِعَايَةً وَخِدْمَةً لِلْحَجِيْجِ، كَمَا حَصَلَ وَيَحْصُلُ فِي هَاذِهِ البِلادِ المُبَارَكَةِ، نَقُولُهَا حَقًا وَصِدْقًا وَإِنْصَافًا، لاَ نُرِيْدُ بِهَا مُجَامَلَةً وَلاَ نِفَاقًا، وَلْيَمُتِ الْحَاسِدُونَ بِحَسَدِهِمْ!

فَبَاسُم الْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعَا، وَبِاسْمِ الحُجَّاجِ وَالعُمَّارِ وَالرُّوَّارِ، نَرْفَعُ أَكُفَّ الضَّرَاعَةِ لِمَنْ كَانَ خَلْفَ هَـٰذَا العَمَلِ الإِسْلاَمِيِّ الجَلِيلِ: أَنْ يَجْزِيَهُمُ اللهُ خَيْرَ الجَزَاءِ وَأَوْفَرَهُ، وَأَنْ يَجْعَلَ ذٰلِكَ فِي مَوَازِيْنِ أَعْمَالِهِمْ، مَعَ مَا لِللهُ خَيْرَ الجَزَاءِ وَأَوْفَرَهُ، وَأَنْ يَجْعَلَ ذٰلِكَ فِي مَوَازِيْنِ أَعْمَالِهِمْ، مَعَ مَا لِللهُ خَيْرَ الجَزَاءِ وَأَوْفَرَهُ، وَأَنْ يَجْعَلَ ذٰلِكَ فِي مَوَازِيْنِ أَعْمَالِهِمْ، مَعَ مَا يُؤَمَّلُ مِنْ بَذْلِ المَزِيْدِ، زَادَهُمُ اللهُ مِنَ الخَيْرِ وَالهُدَىٰ وَالتَّوْفِيْقِ، بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

أَلاَ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ عَلَى الرَّسُولِ المُجْتَبَىٰ، وَالحَبِيْبِ المُصْطَفَىٰ؛ كَمَاأَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلاَ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْ حَكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب].





### نَثْرُ الْعَقِيْقِ، وَصَايًا لِحُجّاجِ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيْقِ



### والمظب لعفولي

الحَمْدُ لله الَّذِيْ جَعَلَ بَيْتَهُ الحَرَامَ لِلنَّاسِ أَمْنًا وَمَثَابَةً ، وَزَادَهُ سُبْحَانَهُ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ وَأَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ وَالتَّوْبَةَ وَالإِنَابَةَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه ، وَمُصْطَفَاهُ وَخَلِيْلُه ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أُولِيْ الفَصْلِ وَالإِصَابَةِ ، وَالنَّحْوَةِ وَالنَّجَابَةِ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمَ الدِّيْنِ .

#### أتما بعب:

فَيَا أَيُّهُا ٱلْمُسَالِمُونَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ؟ فَمَنِ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ.

عِبَادَاللهِ، فِي مِثْلِ هَاذِهِ الأَيَّامِ مِنْ كُلِّ عَامٍ تَسْتَقْبِلُ أُمَّةُ الإِسْلاَمِ مُنَاسَبَةً عَظِيْمَةً، تَرْنُو إلَيْهَا الأَبْصَارُ، وتَشْرَئِبُ إِلَيْهَا الأَعْنَاقُ، وتَخْفِقُ



لَهَا القُلُوبُ المُؤْمِنَةُ، وَتَسْتَبْشِرُ بِهَا النُّفُوسُ المُسْلِمَةُ، تِلْكُمْ - يَاعِبَادَ اللهِ هِي فَرِيْضَةُ الحَبِّ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، حَيْثُ البِقَاعُ المُقَدَّسَةُ، وَالمَشَاعِرُ المُشَرَّفَةُ، فِي مَهْبِطِ الوَحْيِ، وَمَنْبَعِ الرِّسَالَةِ، وَمَصْدَرِ إِشْعَاعِ نُورِ الإِيْمَانِ المُشَرَّفَةُ، فِي مَهْبِطِ الوَحْيِ، وَمَنْبَعِ الرِّسَالَةِ، وَمَصْدَرِ إِشْعَاعِ نُورِ الإِيْمَانِ المُشَرَّقَةِ جَمِيْعًا، مِنْ هُنَا: حَيثُ تُسْكَبُ العَبَرَاتُ، وَتُنزَّلُ الرَّحَمَاتُ، وَتُقَالُ العَثَرَاتُ، وَتُنزَّلُ الرَّحَمَاتُ، وَتُقَالُ العَثَرَاتُ، وَتُنزَّلُ الرَّحَمَاتُ، وَتُقَالُ العَثَرَاتُ ، وَتُرْفَعُ الدَّرَجَاتُ، وَتُكَفَّرُ السَّيِّئَاتُ، وَيَجُودُ رَبُّ البَرِيَّاتِ؛ لَا لَعَثَرَاتُ ، وَتُرْفَعُ الدَّرَجَاتُ، وَتُكَفَّرُ السَّيِّنَاتُ، وَيَجُودُ رَبُّ البَرِيَّاتِ؛ كَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «والحَجُّ المَبْرُورُ لَيُسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةُ ﴾ (٢)، وَفِيْهِمَا عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَكُ الْمَثِنَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ حَجَ فَلَمْ يَرْفُثُ ولَمْ يَفْشُقْ، رَجَعَ كَيُومَ وَلَدَتُهُ أَمُّهُ ﴾ (٣).

حُجَّاجَ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، وَلِكَيْ يَسْتَفِيْدَ الحَاجُّ مِنْ مَنَافِعِ الحَجِّ وَآثَارِهِ، وَلِيَنَالَ مَا كُتِبَ لِلْحُجَّاجِ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَثَوَابِهِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ أُمَّ هَلَذَا البَيْتَ العَتِيْقَ: أَنْ يَلْتَزِمَ المَنْهَجَ الشَّرْعِيَّ، وَالهَدْيَ النَّبَوِيَّ، فِي مَنْ أُمَّ هَلَدُهِ الفَرِيْضَةِ العَظِيْمَةِ؛ فَلِلحَجِّ شُرُوطٌ وَأَرْكَانٌ، وَوَاجِبَاتٌ وَمُسْتَحَبَّاتٌ، وَضَوَابِطُ وَآدَابٌ، لاَبُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهَا.

فَيَا عِبَادَٱللهِ، وَيَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللهِ، يَا مَنْ قَطَعْتُمُ الفَيَافِيَ والقِفَارَ،



<sup>(</sup>١) العثرات: الزلات، أي: يصفح عنها ويتجاوز. «اللسان» (عثر) (قيل).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١٧٧٣)، و «صحيح مسلم» (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٨١٩)، و «صحيح مسلم» (١٣٥٠).

وَاجْتَزْتُمُ الأَجْوَاءَ والبِحَارَ، وَتَجَشَّمْتُمُ (١) الصِّعَابَ، وتَحَمَّلْتُمُ المَشَاقَ، وَتَحَمَّلْتُمُ المَشَاقَ، وَتَرَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْطَانَكُمْ، إِلَيْكُمْ هَاذِهِ الوَصَايَا المُوجَزَةَ الجَامِعَة، وَالكَلِمَاتِ المُخْتَصَرَةَ النَّافِعَة، لاَ سِيَّمَا وَأَنْتُمْ تَسْتَعِدُونَ لِهاذِهِ العِبَادَةِ العَظِيْمَةِ:

ثَانِيًا: الإِخْلَاصُ للهِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣]؛ فَلَا رِيَاءَ وَلاَ سُمْعَةَ، ولاَ انْصِرَافَ عَنِ اللهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، مِنْ أَشْخَاصٍ أَوْ شِعَارَاتٍ، أَوْ مَنَاهِجَ أَوْ مَبَادِىءَ تُخَالِفُ هَلذَا الأَصْلَ وتَنْقُضُهُ أَوْ تَنْقُصُهُ.

<sup>(</sup>٢) أي: بيده وحده تصريف الأمور والأحداث. «أساس البلاغة» (زمم).



<sup>(</sup>۱) أي: تكلفتموها على مشقة. «القاموس» (جشم).

ثَالِثًا: تَحْقِیْقُ المُتَابَعَةِ لِلْحَبِیبِ المُصْطَفَىٰ ﷺ كَمَا أَمَرَ اللهُ، ولُزُومُ سُنَّتِهِ \_ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ \_ وَالأَخْذُ عَنْهُ؛ فَهُو القَائِلُ فِیْمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، سُنَّتِهِ \_ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ \_ وَالأَخْذُ عَنْهُ؛ فَهُو القَائِلُ فِیْمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِیْثِ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُیْ (۱) والقَائِلُ فِي الحَجِّ : «خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ (۲).

رَابِعًا: تَقْوَى اللهِ سُبْحَانَهُ، والعَمَلُ بِطَاعَتِهِ، والحِرْصُ عَلَىٰ الازْدِلاَفِ إِلَيْهِ (٣) بِالعَمَلِ الصَّالِحِ، لاَ سِيَّمَا عِنْدَمَا يَجْتَمِعُ شَرَفُ الزَّمَانِ والمَكَانِ؛ ﴿ وَتَكَزَّوْدُوا فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ ﴾ [البقرة: ١٩٧] ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ، تِلاَوَةٌ وَطَوَافٌ، تَلْبيَةٌ وَصَلاَةٌ، برُّ وَإِحْسَانٌ.

خَامِسًا؛ اسْتِشْعَارُ عَظَمَةِ هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ؛ فَهِيَ لَيْسَتْ رِحْلَةً بَرِّيَّةً، وَلاَ نُزْهَةً خَلُويَّةً، وَلاَ تُفْعَلُ تَقْلِيدًا وَعَادَةً وَمُحَاكَاةً، وَإِنَّمَا هِيَ: رِحْلَةٌ إِيْمَانِيَّةٌ، مُفْعَمَةٌ أَجْوَاؤُهَا بِالمَعَانِيْ السَّامِيَةِ، وَالأَهْدَافِ النَّبِيْلَةِ، وَفُرْصَةٌ إِيْمَانِيَّةٌ، مُفْعَمَةٌ لِلتَّوْبَةِ وَالإِقْبَالِ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، وَلُزُومٍ صِرَاطِهِ المُسْتَقِيمِ، بَعِيْدًا عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَلُزُومٍ صِرَاطِهِ المُسْتَقِيمِ، بَعِيْدًا عَنِ اللَّوْثَاتِ العَقَدِيَّةِ والفِكْرِيَّةِ، وَالمُخَالَفَاتِ المَنْهَجِيَّةِ والسُّلُوكِيَّةِ.

سَادِسًا: اسْتِشْعَارُ مَكَانَةِ هَاذَا البَيْتِ العَتِيْقِ، وَقدَاسَةِ هَاذِهِ البِقَاعِ المُبَارَكَةِ، وَمَأُحِيْطَتْ بِهِ مِنَ التَّعْظِيْم والمَهَابَةِ؛ فَلاَ يُسْفَكُ فِيْهَا دَمٌ، وَلاَ

<sup>(</sup>٣) أي: التقرُّب إليه، ومنه: الزُّلْفَيْ، أي: القُرْبَيْ. «اللسان» (زلف).



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٢٩٧)، والبيهقي (٥/ ١٢٥)؛ من حديث جابر، رضي الله عنه.

يُعْضَدُ فِيْهَا شَجَرٌ، وَلاَ يُنفَّرُ فِيْهَا صَيْدٌ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ عَرَّفَهَا، كَما في «الصَّحِيْحَيْنِ» مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ (١) فَالشَّجَرُ والصَّيْدُ وَالإِنْسَانُ والحَيَوَانُ فِي مَأْمَنٍ مِنَ الخَوْفِ وَالأَذَىٰ؛ ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ الضَّيْدُ وَالإِنْسَانُ والحَيَوَانُ فِي مَأْمَنٍ مِنَ الخَوْفِ وَالأَذَىٰ؛ ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ الضَّيْدُ وَالإِنْسَانُ والحَيَوَانُ فِي مَأْمَنٍ مِنَ الخَوْفِ وَالأَذَىٰ؛

فَلاَ يَجُوزُ أَبِدًا أَنْ يُحَوَّلَ هَاذَا الْمَكَانُ إِلَىٰ مَا يُنَافِيْ مَقَاصِدَ الشَّرِيْعَةِ وَمَنْهَجَ الإِسْلَامِ، وَلاَ تَكُونُ فِيْهِ دَعْوَةٌ إِلاَّ للهِ وَحْدَهُ، وَلاَ يُرْفَعُ فِيهِ شِعَارٌ إِلاَّ شِعَارُ التَّوْحِيْدِ للهِ، ولاَ يَحِلُّ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُؤْذِيَ فِيهِ شِعَارُ التَّوْمِ الآخِرِ أَنْ يُؤْذِي فِيهِ شِعَارُ التَّوْمِ الآخِرِ أَنْ يُؤْذِي فِيهِ المُسْلِمِيْنَ، أَوْ يُرَوِّعَ الآمِنِيْنَ، أَوْ يَصْرِفَ الحَجَّ إَلَىٰ مَا يُخَالِفُ سُنَّةَ سَيِّدِ المُسْلِمِيْنَ، أَوْ يُرَوِّعَ الآمِنِيْنَ، أَوْ يَصْرِفَ الحَجَّ إَلَىٰ مَا يُخَالِفُ سُنَّةَ سَيِّدِ اللهُ وَالسَّلامُ مَا يُخَالِفُ سُنَّةً وَالسَّلامُ مَا يَخَالَىٰ : ﴿ وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

سَابِعًا: الاَسْتِعْدَادُ لِلْحَجِّ بِالعِلْمِ النَّافِعِ، والفِقْهِ فِي الأَحْكَامِ، والبَصِيْرَةِ فِي مَعْرِفَةِ المَنَاسِكِ \_ عِلْمًا وَعَمَلًا \_ وَسُؤَالِ أَهْلِ العِلْمِ عَمَّا يُشْكِلُ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْبَدَ اللهُ عَلَىٰ جَهْلٍ، أَوْ تُؤَدَّى المَنَاسِكُ عَلَىٰ غَيْرِ هُدًى، وَذَٰلِكَ أَمْرٌ يَنْبَغِيْ أَنْ يُعْنَىٰ بِهِ الحُجَّاجُ أَيَّمَا عِنَايَةٍ.

ثَامِنًا: اجْتِنَابُ المَعَاصِيْ وَالمُحَرَّمَاتِ؛ كَمَا قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ وَلا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وَأَطْرُ النَّفْسِ

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه (ص٢٥٩).



عَلَىٰ عَمَلِ الطَّاعَاتِ، والبُّعْدِ عَنِ المُنْكَرَاتِ أَيًّا كَانَتْ.

تاسعًا: العَمَلُ عَلَىٰ بِرِّ الحَجِّ، والقِيَامُ بِكُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَزِيْداً فِيْ حَسَنَاتِ الحَاجِّ، وَيُتَمَّمَ نُسُكَهُ بِتَوْفِيْقِ اللهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: اخْتِيَارُ الرَّفِيْقِ اللهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: اخْتِيَارُ الرَّفِيْقِ اللهِ، الحَاجِّ، وَيُسَمِّمُ نُسُكَهُ بِتَوْفِيْقِ اللهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: اخْتِيَارُ الرَّفِيْقِ اللهِ. الصَّالِحِ، وَكَسْبُ الحَلاَلِ الطَّيِّبِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ القَبُولِ، بِإِذْنِ اللهِ.

عَاشِرًا: التَّحَلِّي بِالأَخْلَقِ الإسْلاَمِيَّةِ العَالِيَةِ، وَالآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ الرَّفِيْعَةِ، والتَّحَلِّي عَنْ كُلِّ مَا يُخَالِفُ الخُلُقَ وَالأَدَبَ معَ اللهِ سُبْحَانَهُ أَوْ مَعَ اللهِ سُبْحَانَهُ أَوْ مَعَ عِبَادِ اللهِ، وَالحَذَرُ مِنْ إِيْذَاءِ المُسْلِمِيْنَ بِالقَوْلِ أَوِ الفِعْلِ أَوِ اليَدِ أَوِ اللّسَانِ؛ عَبَادِ اللهِ، وَالحَذَرُ مِنْ إِيْذَاءِ المُسْلِمِيْنَ بِالقَوْلِ أَوِ الفِعْلِ أَوِ اليَدِ أَوِ اللّسَانِ؛ فَالحَجُّ - يَا عِبَادَ اللهِ - مَدْرَسَةٌ لِتَعْلِيْمِ الأَخْلَقِ الكَرِيْمَةِ، وَالسَّجَايَا الحَمِيدَةِ، وَالشَّمَائِلِ النَّبِيْلَةِ، وَالمُثُلُ العُلْيَا؛ مِنَ الصَّبْرِ والتَّحَمُّلِ، والتَّعَاوُنِ وَالإِيْثَارِ، بَعِيْدًا عَنِ العُنْفِ وَالشَّيَاءُ وَالإِيْثَارِ، بَعِيْدًا عَنِ العُنْفِ وَالشَّيَاءُ وَالمُزَاحَمَةِ وَالإِيْذَاءِ.

أُمَّةُ ٱلإسْكُلام، هَاكَذَا يَجِبُ أَنْ يَعِيَ الحُجَّاجُ هَاذِهِ الفَرِيْضَةَ العَظِيْمَةَ، وَأَنْ يَلْتَزِمُوا بِهَاذِهِ الوَصَايَا فِي قُلُوبِهِمْ، ويَتَمَثَّلُوهَا وَاقِعًا عَمَلِيًّا بِأَفْعَالِهِمْ وَأَنْ يَلْتَزِمُوا بِهَاذِهِ الوَصَايَا فِي قُلُوبِهِمْ، ويَتَمَثَّلُوهَا وَاقِعًا عَمَلِيًّا بِأَفْعَالِهِمْ وَسُلُوكِهِمْ، وَإِنَّ الأُمَّةَ الإسْلاَمِيَّةَ \_ اليَوْمَ \_ لَفِي أَشَدِّ الحَاجَةِ إلى اسْتِجْلاَءِ دُرُوسِ الوَحْدَةِ وَالإِيْمَانِ، والصَّبْرِ والمُثابَرَةِ، والتَّعَاوُنِ وَالإِخَاءِ، والاَجْتِمَاعِ والقُوَّةِ، وَكُلُّهَا مِنْ ثَمَراتِ وَآثَارِ هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ العَظِيْمَةِ الَّتِي وَالاَجْتِمَاعِ والقُورِةِ وَالْمُثَابِرَةِ، وَالْمُعَلِيْمَةِ التَّي وَالاَجْتِمَاعِ والقُورِةِ وَالْمُعَنِّمَةِ التَّي وَالْمُعَامِقِهُ اللهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ لِيَشَهَكُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٨].



نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَىٰ وَصِفَاتِهِ العُلاَ، أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِهِ الحَرَامِ مَنَاسِكَهُمْ، وَأَنْ يَجْعَلَ حَجَّهُمْ مَبْرُورًا، وَسَعْيَهُمْ مَشْكُورًا، وَذَنْبَهَم مَغْفُورًا، وأَنْ يُيَسِّرَ لَهُمْ أَدَاءَ مَنَاسِكِهِمْ وَيُعِيْنَهُمْ عَلَىٰ إِنْمَامِهَا، وَيَحْتِمَ لَنَا وَلَهُمْ بِالتَّوْفِيقِ والقَبُولِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ.

أَقُولُ قَوْلِي هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُو الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



### للظبئة للثانية

الحَمْدُ للهِ القَائِلِ: ﴿ وَلِحَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا ﴾ [الحج: ٣٤]، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا إِلَىٰ دَرْبِ الحَقِّ طَرِيْقًا وَمَسْلَكًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَكًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اقْتَفَىٰ.

#### أتما بعبد:

فَاتَّقُوا الله َ عِبَادَ الله ِ اتَّقُوا الله َ يَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللهِ، وَاشْكُرُوهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ مَا هَيًّا لَكُمْ مِنْ هَاذِهِ الأَجْوَاءِ الرُّوْحَانِيَّةِ العَظِيْمَةِ، وعَلَىٰ مَا صُبْحَانَهُ عَلَىٰ مَا هَيًّا لَكُمْ مِنْ هَاذِهِ الأَجْوَاءِ الرُّوْحَانِيَّةِ العَظِيْمَةِ، وعَلَىٰ مَا حَبَاكُمْ (١) مِنْ هَاذِهِ المِننِ الوَفِيْرَةِ وَالآلاَءِ الجَسِيْمَةِ؛ أَمْنٌ وَإِيْمَانٌ، أَمْنٌ فِي الأَبْدَانِ، صُنُوفُ النَّعَمِ المَادِّيَّةِ والمَعْنَوِيَّةِ، تَتَقَلَّبُونَ الأَوْطَانِ، وَصِحَةٌ فِي الأَبْدَانِ، صُنُوفُ النِّعَمِ المَادِّيَّةِ والمَعْنَويَّةِ، تَتَقَلَّبُونَ فِيهَا صَبَاحَ مَسَاءَ، فَلِلَّهِ الحَمْدُ والشُّكرُ أَوَّلاً وَآخِرًا، وبَاطِنًا وَظَاهِرًا.

ضُيُوفَ الرَّحْمَنِ، وُفُودَ المَلِكِ العَلَّمِ! وَفَدتُمْ إِلَىٰ هَاذِهِ البِقَاعِ المُقدَّسَةِ؛ فَاشْكُرُوا الله سُبْحَانَهُ، وانْصَرِفُوا إِلَى العِبَادَةِ والطَّاعَةِ، فَقدْ وَفُرَتْ لَكُمُ الإِمْكَانَاتُ الكَثِيْرَةُ، والخِدْمَاتُ الوَفِيْرَةُ، بِفَضْلِ اللهِ، ثُمَّ وَفُرَتْ لَكُمُ الإِمْكَانَاتُ الكَثِيْرَةُ، والخِدْمَاتُ الوَفِيْرَةُ، بِفَضْلِ اللهِ، ثُمَّ وفَرَتْ لَكُمُ الإِمْكَانَاتُ الكَثِيْرَةُ، والخِدْمَاتُ الوَفِيْرَةُ، بِفَضْلِ اللهِ، ثُمَّ وفَضْلِ مَا يُولِيهِ المَسْتُولُونَ عَنْ خِدْمَةِ الحَجِيْجِ مِنْ فَائِقِ عِنَايَةٍ، وَحُسْنِ بِفَضْلِ مَا يُولِيهِ المَسْتُولُونَ عَنْ خِدْمَةِ الحَجِيْجِ مِنْ فَائِقِ عِنَايَةٍ، وَحُسْنِ

<sup>(</sup>١) حباه يَحْبُوه: أعطاه. «اللسان» (حبو).



رِعَايَةٍ، أَثَابَهُمُ اللهُ، وَجَعلَ ذٰلِكَ فِي مَوَازِيْنِهِمْ.

فَاتَقُوا الله مَا الله مُلْتَزِمِيْنَ بِأَمْرِ اللهِ مُلْتَزِمِيْنَ بِأَمْرِ اللهِ مُلْتَزِمِيْنَ بِالْمَنِ والنَّظَامِ، واحْذَرُوا المُزَاحَمَةَ عِنْدَ الأَبْوابِ والطُّرُقَاتِ والمَشَاعِرِ، وَالنَّظَامِ، واخْذَرُوا المُزَاحَمَةَ عِنْدَ الأَبْوابِ والطُّرُقَاتِ والمَشَاعِرِ، وَالرَّجُعُوا مِنْ هَانِهِ الفَرِيْضَةِ بِالمَنَافِعِ العَظِيْمَةِ، وَالآثارِ الحَمِيْدَةِ؛ تُفْلِحُوا وَتَسْعَدُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ أَفْضَلِ مَنْ صَلَّىٰ وَصَامَ، وَحَجَّ وَقَامَ، نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ خَيْرِ الأَنَامِ؛ كَمَا أَمرَكُمْ بِذَلِكَ المَلِكُ العَلاَّمُ، فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ ٱللهَ وَمَلَيْكِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ العَلاَّمُ، فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ ٱللهَ وَمَلَيْكِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ اللهَ وَمَلَيْكِكَ اللهَ يَعَالَىٰ وَسُلِمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكِ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُل





### وَمَاذَا بَعَثَدَالْحَجِّ ١٩





### والمظب لعفولي

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَتَمَّ عَلَىٰ عِبَادِهِ النَّعَمَ، ووَالَىٰ عَلَيْهِمُ الْمِنَنَ، نَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ بِجَمِيْعِ الْمَحَامِدِ، وَنُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ؛ فَلَهُ الحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَهُ الشَّكُرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ؛ فَلَهُ الحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَهُ الشَّكُرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ بَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ ورَسُولُهُ، وَإِلَيْهِ مَنْ خَلْقِهِ وَخَلِيلُهُ؛ الرَّحْمَةُ المُهْدَاةُ، والنَّعْمَةُ ورَسُولُهُ، وَصَفُوتَهُ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلِيلُهُ؛ الرَّحْمَةُ المُهْدَاةُ، والنَّعْمَةُ المُهْدَاةُ، والنَّعْمَةُ المُسْدَاةُ، بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وأَدَى الأَمَانَةَ، ونَصَحَ الأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ المُسْدَاةُ، بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وأَدَى الأَمَانَةَ، ونَصَحَ الأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ المُسْدَاةُ، بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وأَدَى الأَمَانَةَ، وتَعلىٰ آلِهِ وأَصْحَابِهِ، أَعْلاَمِ الهُدَى، ومَنْ تَبِعَهُمْ بِخَيْرٍ وإِحْسَانٍ وَاقْتَفَىٰ.

#### أتما بعب:

فَيَا أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، اتَّقُوا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، واشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ العَظِيْمَةِ، وَآلاَئِهِ الجَسِيْمَةِ.

أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ ، لَقَدْ سَعِدَتِ الأُمَّةُ الإِسْلاَمِيَّةُ قَبْلَ أَيَّامٍ قَلاَئِلَ بِحُلُولِ مُنَاسَبَةِ الحَجِّ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ ، وَلَقَدْ نَعِمَتْ بِأَدَائِهَا فِي جَوِّ إِيْمَانِيٍّ فَرِيْدٍ ، وَفِيْ وَضْعٍ آمِنٍ مُطْمَئِنِّ بِحَمْدِ اللهِ ، فَلِلَّهِ الحَمْدُ والمِنَّةُ عَلَىٰ تَوْفِيْقِهِ لإِنْمَامِ هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ ، وَلَهُ الحَمْدُ والمِنَّةُ عَلَىٰ مَا يَسَّرَ وَأَعَانَ ، تَوْفِيْقِهِ لإِنْمَامِ هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ ، وَلَهُ الحَمْدُ والمِنَّةُ عَلَىٰ مَا يَسَّرَ وَأَعَانَ ،



وَنَسْأَلُهُ تَعَالَىٰ كَمَا وَفَقَنَا لأَدَاءِ حجِّ بَيْتِهِ الحَرَامِ، أَنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنَّا، وَأَنْ يَجْعَلَهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وأَنْ يَرْزُقْنَا الاسْتِقَامَةَ عَلَىٰ شَرْعِهِ عَلَى الدَّوَام؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ.

أُمَّةُ ٱلإِسْكُلْمِ، لَقَدْ مَرَّتْ عَلَى المُسْلِمِيْنَ هَالْدِهِ المُنَاسَبَةُ الكَرِيْمَةُ، وَقَبْلُوا فِيْهَا عَلَىٰ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعلاً، مُهَلِّلِيْنَ مُكَبِّرِيْنَ، دَاعِيْنَ خَاشِعِيْنَ مُسْتَغْفِرِيْنَ، وَالْيَوْمَ لَمَّا قُوضَتْ فِي الحَجِّ خِيَامُهُ، وَانْتَهَتْ أَيَّامُهُ، وَوَلَّى الحُجَّاجُ وَالْيَوْمَ لَمَّا قُوضَتْ فِي الحَجِّ خِيَامُهُ، وَانْتَهَتْ أَيَّامُهُ، وَوَلَّى الحُجَّاجُ وَالْيَوْمَ لَمَّا قُوضَانِهِمْ، وَبَدَأَتْ قَوَافِلُ الحَجِيْجِ تَسْلُكُ طَرِيْقَ العَوْدَةِ إلىٰ وَجُوهَهُمْ شَطْرَ أَوْطَانِهِمْ، وَبَدَأَتْ قَوَافِلُ الحَجِيْجِ تَسْلُكُ طَرِيْقَ العَوْدَةِ إلىٰ رَحَالِهَا، بَعْدَ أَنْ وقَفُوا هَلِذِهِ المَوَاقِفَ العَظِيْمَةَ، وَنَعِمُوا بِالعَيْشِ فِي هَلَاهِ العَرَصَاتِ الكَرِيْمَةِ، عَادُوا إلىٰ أَوْطانِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَذَوِيْهِمْ، وَقَدْ رَفَعُوا الْعَرَصَاتِ الكَرِيْمَةِ، عَادُوا إلىٰ أَوْطانِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَذَوِيْهِمْ، وَقَدْ رَفَعُوا الْعَرَصَاتِ الكَرِيْمَةِ، وَذَرَفُوا دُمُوعَ الخَشْيَةِ وَالْإِنَابَةِ، مُسْتَغِلِّيْنَ شَرَفَ الزَّمَانِ اللهُ مُنْهُمْ، وَلَمْ اللهِ مُنْ الله مُنْ الله مُنْهُمْ، وَالْمُكَانِ، بِالعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، تَقَبَّلَ الله مُنْهُمْ، وَالْمُولِ وَكَرَمِهِ!

وَغَيْرُ الحُجَّاجِ قَدْ مَرُّوا بِتِلْكَ الأَيَّامِ الفَاضِلَةِ الَّتِي يَكُونُ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَفْضَلَ مِنَ الجِهَادِ في سَبِيْلِ اللهِ؛ كَمَا صَحَّ بِذٰلِكَ الخَبَرُ عَنْ سَيِّد البَشَرِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلاَمُ لهِ في حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ل رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ل عِنْدَ البُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِ (١)، فَنشِطَ بَعْضُهُمْ ؛ فَصَلَّىٰ وَصَامَ، وَقَرَأَ عَنْهُمَا لَهُ عَنْدَ البُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِ (١)، فَنشِطَ بَعْضُهُمْ ؛ فَصَلَّىٰ وَصَامَ، وَقَرَأَ

<sup>(</sup>١) رواه الطيالسي (٢٧٥٣)، وأحمد (١/ ٢٢٤)، والبخاري (٩٦٩).



وَقَامَ، وَضَحَّىٰ وَكَبَّرَ، وَتَخَاذَلَ آخَرُونَ؛ فَفَاتَتْهُمْ تِلْكَ الأَيَّامُ المُبَارِكَةُ، فَأَصْبَحُوا في حَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ. حَقًّا: إِنَّهَا لأَيَّامٌ مَشْهُودَةٌ، وَأَوْقَاتٌ مَحْمُودَةٌ، فَأَصْبَحُوا في حَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ. حَقًّا: إِنَّهَا لأَيَّامٌ مَشْهُودَةٌ، وَأَوْقَاتٌ مَحْمُودَةٌ، إِنَّهَا نَفَحَاتٌ كَرِيْمَةٌ، وَلَحَظَاتٌ عَظِيْمَةٌ، لَهَا مَنَافِعُهَا الجَمَّةُ، وَآثَارُهَا المُتَعَدِّدَةُ فِي حَيَاةِ الأَفْرَادِ وَالمُجْتَمَعَاتِ.

إِخُوةَ الإِسْكُم، السُّوَالُ الَّذِيْ يَطْرَحُ نَفْسَهُ فِي هَاذِهِ الآوِنَةِ: وَمَاذَا بِعْدَ الْحَجِّ؟! وَمَاذَا بَعْدَ أَدَاءِ هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ الْعَظِيْمَةِ، وَبَعْدَ حُلُولِ هَاذِهِ الْفَرِيْضَةِ الْعَظِيْمَةِ، وَبَعْدَ حُلُولِ هَاذِهِ الْأَيَّامِ الْكَرِيْمَةِ؟! كَيْفَ هِي حَالُ الأَفْرَادِ اللَّيَّامِ الْكَرِيْمَةِ؟! كَيْفَ هِي أَحْوالنَا الآنَ؟! كَيْفَ هِي حَالُ الأَفْرَادِ وَالمُجْتَمَعَاتِ؟! هَلْ يَقِفُ الأَمْرُ عِنْدَ هَاذَا الحَدِّ، وَيَعُودُ النَّاسُ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيهِ قَبْلَ الحَجِّ، أَوْ أَنَّ هُنَاكَ سَبِيْلاً قَوِيْمًا يَجِبُ عَلَى الحَاجِّ أَنْ كَانُوا عَلَيهِ قَبْلَ الحَجِّ، أَوْ أَنَّ هُنَاكَ سَبِيلاً قَوِيْمًا يَجِبُ عَلَى الحَاجِّ أَنْ يَسْلُكُهُ بِعْدَ حَجِهِ؟! هَلْ تَغَيَّرَ المَنْهَجُ وَالسُّلُوكُ، وَنَظَرَ كُلُّ حَاجً فِي حَيَاتِهِ يَسْلُكُهُ بِعْدَ حَجِّهِ؟! هَلْ تَغَيَّرَ المَنْهَجُ وَالسُّلُوكُ، وَنَظَرَ كُلُّ حَاجً فِي حَيَاتِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ؟! هَلْ عَيْرَ الحُجَّاجُ حَيَاتَهُمْ مِنْ سَيِّيءٍ إِلَىٰ حَسَنٍ، وَمِنْ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ ﷺ؟! هَلْ امْتَدَّتْ مَنَافِعُ الحَجِّ وَآثَارُهُ ؟ فَتَجَاوَزَتْ حَدَّ المَكَانِ وَالنَّوَالِي إِلَىٰ عُمُومِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ، وَشُمُولِ جَمِيْعِ الجَوَانِ والنَّوَاحِي؟!

أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، إِنَّ الحَجَّ مِيْلادٌ جَدِيْدٌ، وَعَهْدٌ سَعِيْدٌ، يَجِبُ عَلى الحَاجِّ أَنْ يَجْعَلَهُ انْطِلاَقَةً الحَاجِّ أَنْ يَجْعَلَهُ انْطِلاَقَةً جَادَّةً لِلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَفُرْصَةً عَظِيْمَةً لِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ.



وَإِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُحَاسِبَ أَنْفُسَنَا بَعْدَ أَدَاءِ هَلَذِهِ الفَرِيْضَةِ: هَلْ أَدَّتْ هَلَذِهِ الفَرِيْضَةِ : هَلْ أَدَّتْ هَلَذِهِ الفَرِيْضَةُ آثَارَهَا فِي حَيَاتِنَا، أَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ كَسَحَابَةِ صَيْفٍ أَوْ وَمْضَةِ بَرْقٍ سَرْعَانَ مَا تَزُولُ دُونَ نَفْع أَوْ أَثَرٍ؟!

أَيُّهُا الْإِخْوَةُ فِي اللهِ، مَاذَا تَعَيَّرُ فِي حَيَاةِ المُسْلِمِيْنَ بعْدَ هَانِهِ الْأَيَّامِ المُبَارِكَةِ؟! مَا الَّذِيْ صَلَحَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ هَلْ تَبَدَّدَتْ آلاَمُهُمْ، وتَحَقَّقَتْ المُبَارِكَةِ؟! مَا الَّذِيْ صَلَحَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ هَلْ تَبَدَّدَتْ آلاَمُهُمْ، وتَحَقَّقَتْ آمَالُهُمْ؟! إِنَّ مِنْ مَقَايِيْسِ قَبُولِ العَمَلِ أَوْ رَدِّهِ أَنْ يَنْظُرَ المَرْءُ إِلَىٰ آثَارِ ذٰلِكَ العَملِ فِيْ حَيَاتِهِ؛ فَإِنَّ مِنْ عَلاَمَةِ قَبُولِ الحَسَنَةِ الحَسَنَةَ بَعْدَهَا، وَإِنَّهُ لَيَجْدُرُ العَملِ فِيْ حَيَاتِهِ وَإِنَّ مِنْ عَلاَمَةٍ قَبُولِ الحَسَنَةِ الحَسَنَة بَعْدَهَا، وَإِنَّهُ لَيَجْدُرُ بِالمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَتَفَهَّمُوا شَعَائِرَ دِيْنِهِمْ، وَيَسْتَفِيْدُوا مِنْ مَوَاسِمِ الخَيْرِ ولِيَعْمُ شَعَائِر فِي مَجْرَىٰ حَيَاتِهِمْ، وَإِنَّ مِنَ الخَطْأِ الفَادحِ وَقِلَّةِ البَصِيْرَةِ فِي فَهْمِ شَعَائِر فِي مَجْرَىٰ حَيَاتِهِمْ، وَإِنَّ مِنَ الخَطْأِ الفَادحِ وَقِلَّةِ البَصِيْرَةِ فِي فَهْمِ شَعَائِرِ الإَسْلَامِ: أَنْ يَظُنَّ أَنَاسٌ - وَبِعْسَ مَا ظَنُوا! - أَنَّ مَواسِمَ العِبَادَةِ مَرَاحِلُ فِي مَجْرَىٰ حَيَاتِهِمْ، وَيِسْنَ مَا ظَنُوا! - أَنَّ مَواسِمَ العِبَادَةِ مَرَاحِلُ ضَي مَجْرَىٰ عَيْرَهَا الْإِنْسَانُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِيْ ، فَإِذَا تَجَاوَزَهَا، عَادَ فَيَالِهِ عَلَى اللهِ بِانْتِهَاءِ هَاذِهِ المَوَاسِمِ المُبَارِكَةِ . لِيُواقَعَ غَيْرَهَا، وَتَنْتَهِي فَتْرُةُ إِقْبَالِهِ عَلَى اللهِ بِانْتِهَاءِ هَاذِهِ المَوَاسِمِ المُبَارِكَةِ .

يَجِبُ أَنُّ يَعِيَ المُسْلِمُونَ أَنَّ مَوَاسِمَ الخَيْرِ تَغَيُّرٌ كَامِلٌ، وَتَبَدُّلُ شَامِلٌ، فِي كُلِّ جَلِيْلٍ وَصَغِيْرٍ، مِنْ حَيَاةِ الغَفْلَةِ عَنِ اللهِ إِلَى التَّوْبَةِ وَالاسْتِقَامَةِ وَالانْقِيَادِ للهِ، وَإِنَّ مِنْ إِضْلَالِ الشَّيْطَانِ وَخِدَاعِ النُّفُوسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ: وَالانْقِيَادِ للهِ، وَإِنَّ مِنْ إِضْلَالِ الشَّيْطَانِ وَخِدَاعِ النُّفُوسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ: أَنْ يَنْكُصَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى أَعْقَابِهِمْ (١) ، وَيَحُورُوا إِلَىٰ مَعَاصِيْهِمْ،

<sup>(</sup>١) نكَصوا على أعقابهم، أي: رجعوا إلى الوراء. «النهاية» (نكص).



فَيَعِيْشُوا ضَحَايَا خِدَاعِ النُّفُوسِ وَمَصَايِدِ الشَّيَاطِيْنِ، فَيُبَاغِتَهُمُ المَوْتُ وَهُمْ عَلَيْ ذَٰلِكَ، عِيَاذًا بِاللهِ أَ.

يَاإِخُوةَ الإِسَّلَامِ، وَيَاحُجَّاجَ بَيْتِ اللّهِ الْحَرَامِ، يَا مَنْ أَجَبْتُمْ نِدَاءَ رَبِّكُمْ، ورَفَعْتُمُ التَّلْبِيةَ إِجَابَةً لأَمْرِهِ، هَا هُوَ مَوْلاَكُمْ - جَلَّ وَعَلا - يُنَادِيْكُمْ يِنِدَاءِ الإِيْمانِ: أَنْ تَسْتَقِيْمُوا عَلَىٰ شَرْعِهِ، وَتَسْتَجِيْبُوا لَهُ وَلِرَسُولِهِ، وَتَتَّقُوهُ مِنَّ تُقَاتِهِ، وَتَعْبُدُوهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ، فِي حَيَاتِكُمْ إِلَىٰ مَمَاتِكُمْ؛ قَالَ تعَالَىٰ: حَقَّ تُقَاتِهِ، وَتَعْبُدُوهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ، فِي حَيَاتِكُمْ إِلَىٰ مَمَاتِكُمْ؛ قَالَ تعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ مَلَوْلِ اللّهَ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ ﴿ [الأنفال: ٤٢٤]، ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا تَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ اللّهُ مَقَلُوهِ وَلا تَعْوَلْ اللّهُ مَقَلُوهُ وَلَا تَعُولُ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَالْعَالِهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

فَلَبُّوا - يَا عِبَادَ اللهِ - نِدَاءَ اللهِ، وَاسْتَجِيْبُوا لأَمْرِهِ فِي كُلِّ حَيَاتِكُمْ وفِي كُلِّ شَيَاتِكُمْ وفِي كُلِّ شُئُونِكُم؛ كَمَا أَجَبْتُمُوهُ فِي هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ العَظِيْمَةِ.

مَعَاشِرَالْمُسْلِمِیْنَ، إِنَّ مِنَ الوَاجِبِ عَلَیْنَا: أَنْ نُقَوِّمَ حَیَاتَنَا بَعْدَ هَادِهِ الفَرِیْضَةِ عَلیٰ نَهْجِ الکِتَابِ والسُّنَّةِ، وَأَنْ تُرَیٰ آثَارُ العِبَادَاتِ عَلیٰ سُلُوکِنَا وَحَیَاتِنَا، إِنَّ الأُمَّةَ الَّتِیْ تُعَانِیْ مِنَ الوَیْلاَتِ وَالمُشْکِلاَتِ مَا تُعَانِیْهِ لَجَدِیْرَةٌ وَحَیَاتِنَا، إِنَّ الأُمَّةَ الَّتِیْ تُعَانِیْ مِنَ الوَیْلاَتِ وَالمُشْکِلاَتِ مَا تُعَانِیْهِ لَجَدِیْرَةٌ أَنْ تَجْعَلَ مِنْ هَاذِهِ المُنَاسَبَةِ طَرِیْقًا لِلْخَلاصِ مِنَ المُعْضِلاَتِ، وَقُوَّةً فَاعِلَةً لِتَدْلِیْلِ کُلِّ المُعْضِلاَتِ، وَقُوَّةً فَاعِلةً لِتَدْلِیْلِ کُلِّ المُعَوِّقَاتِ والعَقَبَاتِ؛ وذٰلِكَ بِالتَّوَجُهِ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ، وَجَمْعِ لِلتَكْلِمَةِ وَوَحْدَةِ الصَّفِّ، عَلَیٰ کِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَتَجْنِيدِ أَنْظِمَتِهَا الكَلِمَةِ وَوَحْدَةِ الصَّفِّ، عَلَیٰ کِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَتَجْنِيدِ أَنْظِمَتِهَا



وَوَسَائِلِ إِعْلَامِهَا وَمَنَاهِجٍ تَعْلِيمِهَا كَافَّةً ؛ لِتَحقِيقِ هَـٰذَا المَبْدَأِ والدَّعْوةِ إِلَيْهِ.

أُمِّةُ الْإِسْكَلَامِ، إِنَّ مِمَّا يَحُرُّ فِي النَّفْسِ أَنْ تَمُرَّ هَانِهِ المُنَاسَبَةُ عَلَى الْأُمَّةِ دُونَ اتِّعَاظٍ وَاعْتِبَارٍ، وَاسْتِشْعَارٍ لأَبْعَادِهَا وَآثَارِهَا الْعَقَدِيَّةِ وَالأَخْلَاقِيَّةِ وَالأُمَّةِ دُونَ اتِّعَاظٍ وَاعْتِبَارٍ، وَاسْتِشْعَارٍ لأَبْعَادِهَا وَآثَارِهَا الْعَقَدِيَّةِ وَالأَخْلَقِةِ وَالأُمْةِ وَالاَجْتِمَاعِيَّةِ وَنَحُوهَا، وَلاَ تَحَسُّسٍ فِي وَاقعِ الأُمَّةِ بِجَوَانِبِهِ المُتَعَدِّدَةِ وَالاَجْتِمَاعِيَّةِ وَنَحُوهَا، وَلاَ تَحَسُّسٍ فِي وَاقعِ الأُمَّةِ بِجَوَانِبِهِ المُتَعَدِّدَةِ وَالعُلَمَاءُ؟! وَأَيْنَ المُفَكِّرُونَ وَأَهْلُ الحَلِّ وَالْعَقْدِ فِي الأُمَّةِ عَنِ الْأُمَّةِ وَالْعَلْمِ الْمُعَلِّدِ المُعَلِّدِةِ المُناسَبَةِ الْعَظِيْمَةِ لِمُشْكِلاتِ الخَلْولِ الْعَمَلِيَّةِ، مِنْ خِلالِ هَاذِهِ المُناسَبَةِ الْعَظِيْمَةِ لَمُسْكِلاتِ الخُلُولِ الْعَمَلِيَّةِ، مِنْ خِلالِ هَاذِهِ المُناسَبَةِ الْعَظِيْمَةِ وَقَضَايَاهَا المُعَقَّدَةِ، وَاتِّخَاذِ القَرَارَاتِ الجَادَّةِ وَالخُطُواتِ الخَالِمِ المُعَلِّدِ الْمُناسَةِ الْحَكِيمَةِ وَقَضَايَاهَا المُعَقَّدَةِ، وَاتِّخَاذِ القَرَارَاتِ الجَادَّةِ وَالخُطُواتِ الحَاسِمَةِ المُسْتَعْصِيةِ فِي أَحْوَالِ العَالَمِ الْإِسْلامِيِّ كُلِّهَا؟!

يَا أُمَّةُ الإِسْلَامِ؛ بَعْدَ أَدَائِنَا لِهَاذِهِ الفَرِيْضَةِ آنَ لَنَا أَنْ نَتَسَاءَلَ: بِأَيِّ حَجِّ رَجَعَ مَنْ دَنَّسَ الْعَقِيْدَةَ بِضُرُوبِ الإِشْرَاكِ، وَلَوَّثُهَا بِأَلُوانِ البِدَعِ والمُحْدَثَاتِ؟! بِأَيِّ حَجٍّ رَجَعَ مَنْ هَدَمَ دِيْنَهُ بِتَرْكِ عَمُودِهِ وَهُو الصَّلاةُ؟! بِأَيِّ حَجٍّ رَجَعَ مَنْ أَصَرَّ عَلَىٰ مَا يَتَعَاطَىٰ مِنْ مُحَرَّمَاتٍ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ حَجُّهُ عَمَّا كَانَ يَقْتَرِفُ مِنْ أَصَرَّ عَلَىٰ مَا يَتَعَاطَىٰ مِنْ مُحَرَّمَاتٍ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ حَجُّهُ عَمَّا كَانَ يَقْتَرِفُ مِنْ رَبًا أَوْ تَعَاطُىٰ مِا لِلْمُسْكِرَاتِ وَالمُخَدِّرَاتِ، أَوْ تَعَامُلٍ بِالغِشِّ والتَرْويْرِ وَسَيِّي وَبِا أَوْ تَعَامُلٍ بِالغِشِّ والتَرْويْرِ وَسَيِّي وَلِي الْمُعْلَقِ وَالصَّفَاتِ؟! المُعْامَلاتِ، أَوْ وُقُوعٍ فِي القَطِيْعَةِ والعُقوقِ وَسَافِلِ الأَخْلاقِ والصَّفَاتِ؟! المُعالِقُ المُعْلَقِ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ وَالصَّفَاتِ؟! فَصِدْقًا صِدْقًا أَيُّهَا المُعْلَمُونَ، وَصِدْقًا صِدْقًا أَيُّهَا المُحَجَّاجُ مَعَ رَبِّكُمْ؛ فَصِدْقًا صِدْقًا أَيُّهَا المُعْلِقُونَ وَالاَخِرَةِ.



بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِهَدْيِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ الجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



#### المظب اليثانية

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، أَحْمَدُهُ شُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ جَزِيْلِ العَطَايَا والهِبَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ عَلَىٰ جَزِيْلِ العَطَايَا والهِبَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ عَالِمُ السِّرِّ والحَفِيَّاتِ، شَهَادَةً أَرْجُو بِهَا النَّجَاةَ فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، أَفْضَلُ الخَلِيْقَةِ وَسَيِّدُ البَرِيَّاتِ، صَلَّى اللهُ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ مَا دَامَتِ الأَرْضُ والسَّمَوَاتُ. وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ مَا دَامَتِ الأَرْضُ والسَّمَوَاتُ.

#### أتما بعب:

فَاتَّقُواالله َ عِبَادَالله وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَدَثَةً بِدْعَةٌ، الهَدْيِ هَدْيُ مُحَدَثَةً بِدْعَةٌ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

أَيُّهُا الْإِخْوَةُ فِي اللهِ، إِنَّهُ - وَإِنِ انْتَهَىٰ مَوْسِمٌ مِنْ مَوَاسِمِ العِبَادَةِ - فَإِنَّ حَيَاةَ المُسْلِمِ كُلَّهَا فُرْصَةٌ يَجِبُ أَنْ يَسْتَغِلَّهَا فِي مَرْضَاةِ اللهِ سُبْحَانَهُ ؛ لأَنَّ العَمَلَ الصَّالِحَ لَيْسَ لَهُ مَوْسِمٌ مُحَدَّدٌ، وَلاَ مُنَاسَبةٌ مُعَيَّنَةٌ، وَأُوامِرُ الشَّرْعِ العَمَلَ الصَّالِحَ لَيْسَ لَهُ مَوْسِمٌ مُحَدَّدٌ، وَلاَ مُنَاسَبةٌ مُعَيَّنَةٌ، وَأُوامِرُ الشَّرْعِ جَاءَتْ عَامَّةً فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَبَيْنَ يَدَيِ المُسْلِمِ - بِحَمْدِ اللهِ - مَواسِمُ عَدِيْدَةٌ، وَفُرَصٌ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ كَثِيْرَةٌ؛ هَاذِهِ الصَّلُواتُ الخَمْسُ، هَاذِهِ عَدِيْدَةٌ، وَفُرَصٌ لِلْعَمَلِ الضَّالِحِ كَثِيْرَةٌ؛ هَاذِهِ الصَّلُواتُ الخَمْسُ، هَاذِهِ تِلَاوة كَتَابِ اللهِ، وَهَاذَا الذِّكُرُ وَالاَسْتِغْفَارُ، والتَّوْبَةُ وَالإِنَابَةُ، هَاذِهِ نَوَافِلُ يَتَابِ اللهِ، وَهَاذَا الذِّكْرُ وَالاَسْتِغْفَارُ، والتَّوْبَةُ وَالإِنَابَةُ، هَاذِهِ نَوَافِلُ



العِبَادَاتِ، وَفَضَائِلُ الأَعْمَالِ، وَهَاذِهِ أَبْوَابُ الخَيْرِ مُشْرَعَة، فَأَيْنَ السَّالِكُونَ؟!

فَاجْتَهِدُوا ـ رَحِمَكُمُ اللهُ لَهُ ـ فِي العَمَلِ الصَّالِحِ مُدَّةَ حَيَاتِكُمْ ، وَخُذُوا بِأَسْبَابِ قَبُولِ العَمَلِ بَعْدَ أَدَائِهِ ، وَأَهَمُّهَا : الإِسْتِقَامَةُ عَلَىٰ شَرِيْعَةِ اللهِ ؛ فَإِنَّ الْعُمْرَ قَصِيْرٌ ، وَالمَوْتَ يَأْتِي بَعْتَةً ، وَإِنَّ الآجَالَ مَحْدُودَةٌ ، وَالأَنْفَاسَ مَعْدُودَةٌ ، وَالأَنْفَاسَ مَعْدُودَةٌ ، وَالأَنْفَاسَ مَعْدُودَةٌ ، وَتَذَكَّرُوا ـ يَا رَعَاكُمُ اللهُ ـ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكُ سِبُ عَذَا لَهُ مَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَحْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا لَهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا لَا اللهُ مَا لَذَا لَهُ مُوتَ ﴾ [لقمان : ٣٤].

وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنْكُمْ تُودِّعُونَ عَمَّا قَرِيْبِ عَامًا كَامِلاً مَضَىٰ مِنْ أَعْمَارِكُمْ بِمَا أَوْدَعْتُمُوهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، فَالسَّعِيْدُ مَنْ وُفِّقَ لِخِتَامِ عَامِهِ مِنْ أَعْمَارِكُمْ بِمَا أَوْدَعْتُمُوهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، فَالسَّعِيْدُ مَنْ وُفِقَ لِخِتَامِ عَامِهِ بِالتَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ بِشُرُوطِهَا المُعْتَبَرَةِ، وَهِي: الإِقْلاَعُ عَنِ الذُّنُوبِ، والنَّدَمُ عَلَىٰ فِعْلِهَا، والعَزْمُ عَلَىٰ عَدَمِ العَوْدةِ إِلَيْهَا؛ لأَنَّ الأَعْمَالَ بِالخَوَاتِيْمِ، واللهُ عَلَىٰ فِعْلِهَا، والعَزْمُ عَلَىٰ عَدَمِ العَوْدةِ إِلَيْهَا؛ لأَنَّ الأَعْمَالَ بِالخَوَاتِيْمِ، واللهُ عَلَىٰ فِعْلِهَا ، والعَدْمُ اللهُ عَلَىٰ عَدَمِ العَوْدةِ إِلَيْهَا؛ لأَنَّ الأَعْمَالَ بِالخَوَاتِيْمِ، واللهُ عَلَىٰ فِعْلِهَا، والعَزْمُ عَلَىٰ عَدَمِ العَوْدةِ إِلَيْهَا؛ لأَنَّ الأَعْمَالَ بِالخَوَاتِيْمِ، واللهُ عَنَى فَعْلِهَا ، والعَذْمُ عَلَىٰ عَدَمِ العَوْدةِ إِلَيْهَا؛ لأَنَّ الأَعْمَالَ بِالخَوَاتِيْمِ، واللهُ عَنَى فَعْلِهَا ، والعَذْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَدَم العَوْدةِ إِلَىٰ اللهُ أَنُ اللهُ عَمَالَ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ أَنْ اللهُ وَكَرَمِهِ إِلَىٰ مَتَى الغَفْلُهُ وَكَرَمِهِ إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَكَرَمِهِ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

هَـٰذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ خَيْرِ الوَرَىٰ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلا، بِالصَّلاَةِ والسَّلاَمِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَيْهِ بِفَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَيْهِ بِفَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ وَمَلَيْهِ وَسَلّمُواْ مَسَلّمُواْ صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ اللّحزاب].





## « فِرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ !»



### والنظب للفولي

الحَمْدُ لله الَّذِيْ جَعَلَ الجهادَ فِي سَبِيْلِهِ ذِرْوَةَ سَنَامِ الْإِسْلاَمِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ حَمْدًا كَثِيْرًا عَلَى الدَّوامِ، وَأَشْكُرُهُ شُكْرًا مُتَوَالِيًا عَلَىٰ مَرِ اللَّيَالِيْ وَالأَيَّامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ المَلِكُ القُدُّوسُ وَالأَيَّامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الأَنَامِ، إِمَامُ المُتَّقِيْنَ، السَّلاَمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الأَنَامِ، إِمَامُ المُتَّقِيْنَ، وَقَائِدُ الدُّعَاةِ وَالمُجَاهِدِيْنَ، أَرْسَلَهُ بِالهُدَىٰ وَدِيْنِ الحَقِّ، فَبَلَّعَ وَدَعَا، وَعَابَدُ الدُّعَاةِ وَالمُجَاهِدِيْنَ، أَرْسَلَهُ بِالهُدَىٰ وَدِيْنِ الحَقِّ، فَبَلَّعَ وَدَعَا، وَبَشَرَ وَأَنْذَرَ، وَنَصَحَ وَجَاهَدَ، وَصَبَرَ وَصَابَرَ، فَكَانَتْ حَيَاتُهُ كُلُهَا فِي وَبَشَرَ وَأَنْذُرَ، وَنَصَحَ وَجَاهَدَ، وَصَبَرَ وَصَابَرَ، فَكَانَتْ حَيَاتُهُ كُلُهَا فِي الدَّعْوَةِ وَالجِهَادِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الّذِيْنَ الدَّيْنَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ فِي الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ فِي الجِهَادِ فِي سَبِيْلِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِيْنِ وَأَرْضَاهُمْ، وَمَنْ حَمَلَ رَايَةَ الجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِيْنِ. وَأَرْضَاهُمْ، وَمَنْ حَمَلَ رَايَةَ الجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِيْنِ.

#### أتما بعب:

فَيَا أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، اتَّقُوا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

عِبَادَهُ فِي هَـٰذِهِ الْحَيَاةِ عِبَادَهُ فِي هَـٰذِهِ الْحَيَاةِ عِبَادَهُ فِي هَـٰذِهِ الْحَيَاةِ عِبَادَهُ فِي هَـٰذِهِ الْحَيَاةِ بِوُجُودِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْإِيْمَانِ وَالْكُفْرِ، وَمِنْ سُتَتِهِ بِوُجُودِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْإِيْمَانِ وَالْكُفْرِ، وَمِنْ سُتَتِهِ



كَذَٰلِكَ: أَنْ جَعَلَ هَاذِهِ المُتَنَاقِضَاتِ فِي صِرَاعِ دَائِمٍ، وَتَبَايُنٍ مُسْتَمِرٍ ؟ وَلِذَٰلِكَ: فَإِنَّ مَنْعَ الْفَسَادِ، وَكَبْحَ طُغْيَانِ الشَّرِّ وَالْهَوَىٰ ، وَالْإِبْقَاءَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَالْعَدْلِ فَإِنَّ مَنْعَ الْفَسَادِ، وَكَبْحَ طُغْيَانِ الشَّرِّ وَالْهَوَىٰ ، وَالْإِبْقَاءَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَالْعَدْلِ وَالْعَدْلِ وَالْعَدْلِ وَالْعَدْلِ صَرُورَ اللهِ اللهِ وَالْعَيْقِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، وَلاَ يَتَحَقَّقُ ذَٰلِكَ وَاقِعًا وَالْخَيْرِ -: ضَرُورَةُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَيَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، وَلاَ يَتَحَقَّقُ ذَٰلِكَ وَاقِعًا مَلْمُوسًا إِلاَّ بِحَمْلِ رَايَةِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله ، وَرَفْعِ اللَّواءِ لإعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ .

إِخْوَةُ الإِيْمَانِ، الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ذِرْوَةُ سَنَامِ الإِسْلاَمِ، وَرُتْبَتُهُ فِي أَعْلَىٰ شُعَبِ الإِيمَانِ، بِهِ تَعْلُو الكَلِمَةُ، وَتَعِزُّ الأُمَّةُ، وَتُحْمَى البَيْضَةُ (١)، وَيُعْهَرُ الأَعْدَاءُ، وَيُرْغَمُ اللِّدَادُ، وَتُصَانُ الحُرُمَاتُ، وَيُحْمَى الذِّمَارُ (٢)، وَيُقْهَرُ الأَعْدَاءُ، وَيُرْغَمُ اللِّدَادُ، بِالجِهَادِ يَتِمُ إِقْرَارُ الحَقِّ فِي نِصَابِهِ، وَيُرَدُّ البَغْيُ وَالظُّلْمُ وَالطُّغْيَانُ، وَيُكَافَحُ الشَّرُ وَالكُيْدُ وَالعُدُوانُ، الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ هُوَ التِّجَارَةُ المُنْجِيَةُ، وَالصَّفْقَةُ الشَّرُ وَالكَيْدُ وَالعُدُوانُ، الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ هُوَ التِّجَارَةُ المُنْجِيَةُ، وَالصَّفْقَةُ الرَّابِحَةُ، وَالجَهَاءُ المُخْلِصُونَ مِنَ المَنَازِلِ أَرْفَعَهَا، الرَّابِحَةُ، وَالجَمْاءَةُ المُجَمِّرَةُ ، يَحُوزُ أَهْلُهُ المُخْلِصُونَ مِنَ المَنَازِلِ أَرْفَعَهَا، وَمِنَ الدَّرَجَاتِ أَعْلَاهَا، فَهُمُ الأَعْلُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

مَعَاشِرَالْسُلِمِیْنَ، لَقَدْ حَظِیَتْ فَرِیْضَةُ الجِهَادِ فِي هَاذَا الدِّینِ بِالعِنَایَةِ وَالاِهْتِمَام؛ فَعَشَرَاتُ الآیَاتِ الکَرِیْمَةِ، وَمِئَاتُ الأَحَادِیثِ الصَّحِیْحَةِ الشَّرِیْفَةِ کُلُّهَا تَحُثُ عَلَى الجِهَادِ، وَتُرَغِّبُ فِیْهِ، وَتُبیِّنُ مَا لأَهْلِهِ مِنَ الأَجْرِ الشَّرِیْفَةِ کُلُّهَا تَحُثُ عَلَى الجِهَادِ، وَتُرَغِّبُ فِیْهِ، وَتُبیِّنُ مَا لأَهْلِهِ مِنَ الأَجْرِ وَالنَّصْرَةِ فِي الدُّنْیَا؛ مِمَّا لاَ یَخْفَیٰ عَلَیٰ کُلِّ وَالمَثُوبَةِ فِي الدُّنْیَا؛ مِمَّا لاَ یَخْفَیٰ عَلَیٰ کُلِّ

<sup>(</sup>٢) الذِّمَار: كل ما يلزمك حفظه وحياطته والدفع عنه؛ كالحرم والأهل. «اللسان» (ذمر).



<sup>(</sup>١) البيضة: مجتمع القوم وموضع سلطانهم. «النهاية» (بيض).

ذِيْ بَصِيْرَةٍ؛ كَمَا جَاءَ الوَعِيْدُ الشَّدِيْدُ عَلَىٰ مَنْ رَكَنُوا إِلَى الدُّنْيَا، وَاثَّاقَلُوا إِلَى الأَرْضِ، وَعَطَّلُوا هَاذِهِ الفَرِيْضَة، فقد رَوَىٰ مُسْلِمٌ، وَأَبُودَاوُدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُخَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ، مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» (١)، وَرَوَىٰ أَبُودَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ ﷺ وَابْنُ مَاجَهُ، بإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا، أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابِهُ اللهُ فَالْ عَنْهُ مِنْ القِيَامَةِ» (٢).

وَمَا ذٰلِكُمْ - يَا عِبَادَ الله - إِلاَّ لِمَا يُسَبِّبُهُ تَرْكُ هَاذِهِ الفَرِيْضَةِ مِنْ تَسَلُّطِ الأَعْدَاءِ، وَتَحَكُّمِهِمْ فِي الأُمَّةِ، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَهَا، وَيُرَمِّلُونَ نِسَاءَهَا، وَيُيَتِّمُونَ أَطْفَالَهَا، وَيَحْتَلُونَ دِيَارَهَا، وَيَسْتَبِيْحُونَ حُرُمَاتِهَا، وَيَعْبَثُونَ بِمُقَدَّسَاتِهَا أَطْفَالَهَا، وَيَحْتَلُونَ دِيَارَهَا، وَيَسْتَبِيْحُونَ حُرُمَاتِهَا، وَيَعْبَثُونَ بِمُقَدَّسَاتِهَا وَلَا فَاللَهَا، وَلاَ يَرْعَوْنَ عَهْدًا وَلاَ وَمُقَدَّرَاتِهَا، وَلاَ يَرْعُونَ عَهْدًا وَلاَ وَمُقَدَّرَاتِهَا، وَلاَ يَرْعُونَ عَهْدًا وَلاَ حُرْمَةً؛ فَيَعُمُّ الذُّلُ، وَتَسُودُ المَهَانَةُ، وَاللهُ مُ عَزَّ وَجل - يَقُولُ: ﴿ وَلِلّهِ مُرْمَةً وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المُنافقون: ٨].

إِخْوَةَ الْعَقِيدَةِ، إِنَّنَا مِنْ أُمَّةٍ عَظِيْمَةٍ، بَارِعَةٍ فِي البُّطُولَةِ وَالشَّجَاعَةِ،

<sup>(</sup>٤) الذمة: العهد. المصدر السابق، مادة (ذمم).



<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۹۱۰)، و «سنن أبي داود» (۲٥٠٢).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲۵۰۳)، و «سنن ابن ماجه» (۲۷٦۲).

<sup>(</sup>٣) الإلُّ : القرابة . «الغرِيبَيْنِ»، لأبي عبيد الهروي، مادة (ألل).

والقُوَّةِ وَالفِدَاءِ، شِعَارُهَا: اللهُ أَكبَرُ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، والعِزَّةُ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَجِهَادُهَا عَبْرَ القُرُونِ كَانَ لإِعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ عَنَّ وَجلَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَجِهَادُهَا وَكَلِمَةُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ \_ نَحْنُ مِنْ أُمَّةٍ أُنْزِلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي العُليَا \_ وَكَلِمَةُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ \_ نَحْنُ مِنْ أُمَّةٍ أُنْزِلَ عَلَىٰ رَسُولِهَا قَوْلُ الحَقِّ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِّيُ جَهِدِ ٱلْكَفْلَامُ عَلَيْمٍ مَّ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَيَشَى الْمَصِيرُ فَى ﴿ التحريمَ ]، وَأَنْزِلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ فَلَا تَطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَلِهِ دَهُم بِهِ حِهَادًا وَعُلا : ﴿ وَلَا الحَقِ مَلَ المَحْقِيرِ فَوْلُهُ عَلَيْهِ وَوْلُهُ عَلَيْهِ وَوْلُهُ عَلَيْهِ وَوْلُهُ عَلَيْهِ وَوْلُهُ عَلَيْهِ وَوْلُهُ عَلَيْ هَلَا قَعْلِ اللهِ عَلَىٰ هَلَا عَلَيْ هَا الْعَقِيلِ وَعُلا الْحَقِّ جَلَا وَعَلا : ﴿ وَاللَّهِ مَلَى هَلَا عَلَيْهِ وَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوْلُهُ عَلَيْهِ وَوْلُهُ عَلَيْهِ وَلَا الحَقِّ جَهَادُا وَعَلا : ﴿ وَاللَّذِينَ عَلَيْ هَلَا الْمُوسِدِينَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ هَاللَّهُ وَلَا الْحَقِّ جَلَا وَعُلا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ هَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ مَا الْعَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَوْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ الللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَلِذَٰلِكَ كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ قُدْوَةَ هَاذِهِ الْأُمَّةِ فِي الإِيْمَانِ وَالدَّعْوةِ وَالجِهَادِ، يَغْزُو فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ لإعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ ـ عَزَّوَجلَّ ـ لَمْ تَشْهَدِ الثَّمْمُ، وَلَمْ يَشْهَدِ التَّأْرِيْخُ شَجَاعَةً كَشَجَاعَةٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ عَلَيهِ الثَّمْمُ، وَلَمْ يَشْهَدِ التَّأْرِيْخُ شَجَاعَةً كَشَجَاعَةٍ مُحَمَّدِ بْيِدِهِ! لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى اللهِ وَالسَّلامُ ـ القَائِلِ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ! لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى اللهِ أَبدًا! . . . وَالَّذِي اللهِ مُحَمَّدِ بِيدِهِ! لَوْدُدتُ أَنِّي خَلافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيْلِ اللهِ أَبدًا! . . . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! لَوَدِدتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلُ ، ثُمَ أَغْزُو فَأَقْتَلُ » (١) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦)، ومسلم (١٨٧٦)؛ من حِديث أبي هريرة، رضي الله عنه.



وَمَاذَاكَ ـ يَا أُمَّةَ الْجِهَادِ وَالْفِدَاءِ ، وَيَا أَتْبَاعَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ والهُدَىٰ وَالمَلْحَمَةِ ـ إِلاَّ لِعِظَمِ مَكَانَةِ الجِهَادِ فِي هَاذَا الدِّينِ ، وَمَكَانَةِ أَهْلِهِ ، وَعُلُوِّ وَالمَلْحَمَةِ ـ إِلاَّ لِعِظَمِ مَكَانَةِ الجِهَادِ فِي هَاذَا الدِّينِ ، وَمَكَانَةِ أَهْلِهِ ، وَعُلُوِّ مَكَانَتِهِمْ وَمَنْزِلَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ؛ فَلَقَدْ أَعَدَّ اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهُ لِلمُجَاهِدِيْنَ فِي الجَنَّةِ ، فَفِي الصَّحِيْحِ أَنَّهُ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِنَّ فِي الجَنَّةِ اللهُ اللهُ المُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِهِ ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بيَّنَهُمَا كَمَا مِينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ » (١) .

الله المُبْرُ، والله يا إخْوَة الإسكرم وإنّ للجهاد في سَبيل الله أثرًا في رَفْعِ هَامَةِ الأُمَّةِ الإسْلَامِيَّةِ، وَاسْتِعْلَائِهَا عَلَىٰ أَلْوَانِ الكِبْرِ عَلَى الحَقّ، وَالبَطَرِ (٢) عَلَى الخُلْقِ؛ كَمَا أَنَّ فِيهِ إِعْلاَءً لِكَلِمَةِ الله عَنَّ وَجلَّ وَدَحْرًا وَالبَطِرِ (٢) عَلَى الخُلْقِ؛ كَمَا أَنَّ فِيهِ إِعْلاَءً لِكَلِمَةِ الله عَنَّ وَجلَّ وَدَحْرًا لِلظُّلْمِ وَالبَاطِلِ، وَالغَدْرِ وَالعُدْوَانِ، إِنَّ الجِهَادَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ مَاضٍ إِلَىٰ يَوْمِ اللهِ اللهِ مَاضٍ إِلَىٰ يَوْمِ القَيْامَةِ، وَهُو بَذْلُ الوسْعِ، وَاسْتِفْرَاغُ الطَّاقَةِ لإعْلاَءِ كَلِمَةِ الله عَزَ وَجلَّ القَيْامَةِ، وَهُو بَذْلُ الوسْعِ، وَاسْتِفْرَاغُ الطَّاقَةِ لإعْلاَءِ كَلِمَةِ الله عَزْ وَجلَّ وَاللَّمَانِ، بِالقَلْمِ وَالمَّنَانِ، بِالقَلْمِ وَاللَّمَانِ، بِكلِّ المَشَاعِرِ وَالأَحَاسِيْسِ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ المُسْلِمُ مُجَاهِدًا فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ فَإِنَّ الغَزْو وَالمَّانِ، وَإِنَّ التَّخَلُفَ عَنْهُ مِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ الإِيْمَانِ، وَإِنَّ التَّخَلُفَ عَنْهُ مِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ الإِيْمَانِ، وَإِنَّ التَّخَلُفَ عَنْهُ مِنْ عَلَامَاتِ اللهِ مِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ الإِيْمَانِ، وَإِنَّ التَّخَلُفَ عَنْهُ مِنْ عَلَامَاتِ اللهِ مِنْ عَلَامَاتِ اللهِ مِنْ عَلَامَاتِ وَلَمْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ النَّهُ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ \_ يَقُولُ وَيَعْلِ الإِيمَانِ مَاتَ وَلَمْ يَغُزُ، وَلَمْ يُعْزُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْكُونَ الْمُسْلِمُ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُهُ وَلَمْ يُغْرُبُ وَلَمْ يَعْرَانَ فَيْ الْمُسْلِمُ مَاتِ وَلَا عَيْهُ وَالْمَاتِ مَالِهُ وَالْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ وَالْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَالِيَالَةِ اللهِ المَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَلْمُ الْمَاتِ الْمِي الْمَالِ الْمَاتِ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمَاتِ الْمَالِ الْمَالِمُ ا

<sup>(</sup>٢) البطَرُ: أي: التبختُر. «اللسان» (بطر).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٢٣)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

بِالغَزْوِ، مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»(١).

وَرَوَىٰ أَبُودَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ، عَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا، أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ»(٢).

فَعَلَيْكُمْ - أَيَّهَا الإِخْوَةُ المُسْلِمُونَ - أَنْ تُعِدُّوا أَنْفُسَكُمْ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَلَيْس غَرِيْبًا - يَا أُمَّةَ الإِسْلاَمِ - أَنْ تُصَاب هَاذِهِ الأُمَّةُ فِي بَعْضِ سَبِيْلِ اللهِ، وَلَيْس غَرِيْبًا - يَا أُمَّةَ الإِسْلاَمِ - أَنْ تُصَاب هَاذِهِ الأُمَّةُ فِي بَعْضِ أَدُوارِهَا بِأَلُوانٍ مِنَ الكَوارِثِ، وَأَنْواعِ مِنَ المَصَائِبِ وَالرَّزايَا والحَوادِثِ، وَلَا وَلَا الغَرِيْبَ كُلَّ الغَرابَةِ أَنْ تَضْعُف وَتَسْتَكِيْنَ، أَوْ تَذِلَّ وَتَهُونَ، وَقَدْ وَلَا كَتَب اللهُ لَهَ العِزَّةَ وَالنَّصْرَةَ وَالقُوَّةَ، ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَعَذُونُ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَعْرَاوُا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَعْرَافُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلا تَهِنُواْ وَلَا تَعْرَافُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی (ص۲۸۸).



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی (ص۲۸۸).

أَلاَ مَا أَعْظَمَهَا مِنْ تِجَارَةٍ! وَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ ثَمَنٍ! كَمَا قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: «بَايَعَهُمْ ـ وَالله ـ فَأَعْلَىٰ ثَمَنَهُمْ» (١).

وَهَلْ بَعْدَ الْجَنَّةِ مِنْ ثَمنٍ، يَا عِبَادَ الله؟! «أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلاَ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَةُ (٢)، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَا قَلِيلٌ ﴿ وَلَا تَصُدُوهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى حَلِّلَ عَدَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُولَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُوهُ اللهُ عَلَى حَلِّل اللهِ عَلَى حَلِّل اللهِ عَلَى حَلِل اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى حَلْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى حَلْلِ اللهُ عَلَى حَلْلِ اللهُ عَلَى حَلْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى حَلْلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) حديث رواه الترمذي (٢٤٥٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٥٧٦،٨٨١)؛ من حديث أبي هريرة، رضى الله عنه.



<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ٣٥).

### شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ التوبة].

فَيَاأُمَّةَ الإِسْلَامِ، لَقَدْ رُزِئَتْ هَاذِهِ الأُمَّةُ فِي هَاذَا العَصْرِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الحِقْدِ وَالتَّسَلُّطِ، وَالعَدَاءِ الظَّاهِر وَالمُسْتَتِر.

وَلَوْ كَانَ سَهْمًا وَاحِدًا لَآتَقَيْتُهُ وَلَاكِنَةٌ سَهْمٌ وَثَانٍ وَثَالِثُ

أَحَلَّ الكُفْرُ بِالإِسْلاَمِ ضَيْمًا يَطُولُ بِهِ عَلَى الدِّينِ النَّحِيْبُ! فَحَقُّ ضَائِعٌ وَحِمَّى مُبَاحٌ وَسَيْفٌ قَاطِعٌ وَدَمٌ صَبِيبُ! فَحَقُّ ضَائِعٌ وَحِمَّى مُبَاحٌ وَسَيْفٌ قَاطِعٌ وَدَمٌ صَبِيبُ! أَتُسْبَى المُسْلِمِيْنَ إِذَنْ يَطِيْبُ؟! وَعَيْشُ المُسْلِمِيْنَ إِذَنْ يَطِيْبُ؟! أَرْضٍ وَعَيْشُ المُسْلِمِيْنَ إِذَنْ يَطِيْبُ؟! أَمُسا للهِ وَالإِسْلاَمِ حَتَّ يُدَافِعُ عَنْهُ شُبَّانٌ وَشِيْبُ؟! فَقُلْ لِذَوِيْ البَصَائِرِ حَيْثُ كَانُوا أَجِيْبُوا الله وَيْحَكُمُ أَجِيْبُوا! فَقُلْ لِذَوِيْ البَصَائِرِ حَيْثُ كَانُوا أَجِيْبُوا الله وَيْحَكُمُ أَجِيْبُوا!

فَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ أَنْ نُعِدَّ العُدَّةَ لِلجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ إِعْزَازًا لِدِيْنِ اللهِ شُبْحَانَهُ، وَنُصْرَةً لِلْمَظْلُومِیْنَ وَالمُضْطَهَدِیْنَ، وَرَدْعًا لِلظَّالِمِیْنَ، والطُّغَاةِ وَالمُعْتَدِیْنَ؛ هَلکَذَا یَجِبُ أَنْ یَکُونَ المُسْلِمُ، وَهَلکَذَا یَجِبُ أَنْ یَکُونَ کُلُّ مُوْمِنٍ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلام دِیْنًا، وَبِمُحَمَّدِ ﷺ نَبیًّا وَرَسُولاً.

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، يَا أَيُّهَا الْمُجَاهِدُونَ، وَاللهِ لَنْ يَرْتَفِعَ الذُّلُّ عَنْ هَا ذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ بِرَفْعِ رَايَةِ الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَمَا عَزَّتِ يَرْتَفِعَ الذُّلُّ عَنْ هَاذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ بِرَفْعِ رَايَةِ الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ بَوَفْعِ رَايَةِ الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَا وَأَعْصَارِهَا إِلاَّ بِرَفْعِ رَايَةِ الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ يَكُلِّ قُرُونِهَا وَأَعْصَارِهَا إِلاَّ بِرَفْعِ رَايَةِ الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ



اللهِ، وَلاَ ذَلَّتْ وَضَعُفَتْ مَكَانَتُهَا، وَانْتُهِكَتْ حُرُمَاتُهَا، إِلاَّ لَمَّا ضَيَّعَتْ فَرِيْضَةَ الجِهَادِ، وَلَمَّا تَرَكَتْ وَاجِبَ الجِهَادِ وَالإِسْتِشْهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَإِذَا وَيَعْتَ اللهِ مَكَانٌ فِي البِلاَدِ وَلاَ بَيْنَ العِبَادِ، وَفَعَتِ الأُمَّةُ عَلَمَ الجِهَادِ، فَلَنْ يَبْقَىٰ لِلطُّلْمِ مَكَانٌ فِي البِلاَدِ وَلاَ بَيْنَ العِبَادِ، فَعَلَيْكُمْ \_ مَعْشَرَ المُسْلِمِيْنَ \_ أَنْ تَتَقُوا الله سَبْحَانَهُ، وَتَسِيْرُوا عَلَىٰ هَلْذَا المِنْهَاجِ العَظِيْمِ، الَّذِيْ رَسَمَهُ لَكُمْ دِيْنُكُمْ، وَحَثَكُمْ عَلَيْهِ نَبِيُّكُمْ عَلَيْهِ نَبِيُكُمْ عَلَيْهِ أَبِيُكُمْ عَلَيْهِ أَبِيُّكُمْ عَلَيْهِ أَبِيُّكُمْ عَلَيْهِ أَبِيُّكُمْ عَلَيْهِ أَبِيُّكُمْ عَلَيْهِ أَلَا وَفِعْلاً.

إِنَّ أَمَّةَ الإِسْلَامِ، أُمَّةُ البُطُولاَتِ وَالجِهَادِ وَالفِدَاءِ، لَمْ يَعْرِفِ التَّأْرِيْخُ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ سَطَّرَتْ بُطُولاَتِهَا كَهَاذِهِ الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، إِنَّنَا مِنْ أُمَّةٍ ضَمَّتْ عَبْرَ تَأْرِيْخِهَا نُخْبَةً مُمَيَّزَةً مِنَ الأَبْطَالِ المُجَاهِدِيْنَ:

فَهَاذَا أَبُوكِكُرْ صِدِّيْقُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ ، يَقُولُ يَوْمَ الرِّدَّةِ: «وَاللهِ! لَوْ مَنعُونِيْ عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ»(١).

وَهَٰذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ سَيْفُ اللهِ المَسْلُولُ، الَّذِيْ يَقُولُ: «لَقَدْ حَضَرْتُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَعْرَكَةٍ، وَمَا فِي جَسَدِيْ مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلاَّ وَفِيْهِ طَعْنَةٌ بِرُمْحٍ، أَوْضَرْبَةٌ بِسَهْمٍ، وَهَأَنَذَا أَمُوتُ عَلَىٰ فِرَاشِيْ، فَلاَ نَامَتْ أَعْيُنُ الجُبنَاءِ!».

إِنَّنَامِنْ أُمُّةٍ سَطَّرَ أَبْطَالُهَا أَرْوَعَ النَّمَاذِجِ فِي الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ كَمُصْعَبِ بنِ عُمَيْرٍ، وَسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، والقَعْقَاعِ بنِ عَمْرٍو، وَأَبِي كَمُصْعَبِ بنِ عُمْرٍه، وَسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، والقَعْقَاعِ بنِ عَمْرٍو، وَأَبِي عُمُدِيةً، وَأَسَامَةً بْنِ مُسْلِمٍ، وَطَارِقِ بن عُبَيْدَةَ، وأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَصَلاحِ الدِّيْنِ، وَقُتَيْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَطَارِقِ بن

<sup>(</sup>۱) تقدم جزء منه (ص۲۱۷).



زِيَادٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ نَافِعِ الَّذِيْ وَقَفَ عَلَىٰ ضِفَافِ البَحْرِ قَائِلاً: «وَاللهِ! لَوْ أَنِّيْ أَعْلَمُ أَنَّ وَرَاءَ هَلذَا البَحْرِ أَنَاسًا، لَخُضْتُهُ مُجَاهِدًا فِي سَبِيْلِ اللهِ»(١).

اللهُ أَكْبَرُ ! هَاذِهِ الصَّفَحَاتُ النَّاصِعَةُ ، وَهَاذِهِ البُطُولاَتُ الرَّائِعَةُ ، أَلَّتِيْ سَطَّرَهَا هَا عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ فَ فَمِنْهُم سَطَّرَهَا هَا عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ فَ فَمِنْهُم مَّن يَننظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَدِيلا شَ ﴾ [الأحزاب] ؛ فَلْنكُنْ \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ خَيْرَ خَلَفٍ لِخَيْرِ سَلَفٍ .

فَإِلَىٰ الْمُتَاجَرَةِ مَعَ اللّهِ - أَيُّهَا المُسْلِمُونَ - إِلَى الصَّفْقَةِ الرَّابِحَةِ - أَيُّهَا الأُشْرِيَاءُ - فَأَنْتُمْ مَدْعُوُّونَ إِلَى المُسَاهَمَةِ والمُرَابَحَةِ ، وَحَيَّ عَلَى الجِهَادِ - يَا الْأَثْرِيَاءُ - فَأَنْتُمْ مَدْعُوُّونَ إِلَى المُسَاهَمَةِ والمُرَابَحَةِ ، وَحَيَّ عَلَى الجِهَادِ - يَا مُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ؛ فَصَيْحَاتُ إِخْوَانِكُمْ فِي فِلسَطِينَ وَأَفْعَانِسْتَانَ ، وَكَشْمِيْرَ وَالشَّيْشَانِ ، وَالبُوسْنَةِ والهرْسِكِ ، وَنِدَاءَاتُ أَشِقَائِكُمْ وَأَفْعَانِسْتَانَ ، وَكَشْمِيْرَ وَالشَّيْشَانِ ، وَالبُوسْنَةِ والهرْسِكِ ، وَنِدَاءَاتُ أَشِقَائِكُمْ وَأَفْعَانِسْتَانَ ، وَكَشْمِيْرَ وَالشَّيْشَانِ ، وَالبُوسْنَةِ والهرْسِكِ ، وَنِدَاءَاتُ أَشِقَائِكُمْ بِمِلْ ءَ أَفُواهِهِمْ فِي بِقَاعِ شَتَّى مِنَ العَالَمِ ، وَقَبْلَ ذَٰلِكَ وَبَعْدَهُ نِدَاءُ رَبِّكُمْ - بَلِنَاءُ أَفُواهِهِمْ فِي بِقَاعِ شَتَّى مِنَ العَالَمِ ، وَقَبْلَ ذَٰلِكَ وَبَعْدَهُ نِدَاءُ رَبِّكُمْ - جَلَّ وَعَلا لَي اللهِ وَسَعِيلِ اللهِ وَسَعِيلِ اللهِ فَا أَدْلُكُمْ عَلَى جَرَوْ لُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ فَي فَوْلُونَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْكُرْ فَلِكُمْ فَي مَنْ عَذَابٍ أَلِيمِ فَي فَوْلُونَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَسَيِيلِ اللَّهُ فِأَمُولِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْرُ لَكُمْ فَا مُونَ فَى اللَّهُ وَالصَّفَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُؤلِكُمْ وَأَنْفُونَ فَي مَا مُؤلِكُمْ وَالْفَهُ عَلَيْنَ الْمُولِكُمْ وَالْفَلُولُ وَالْمُولِ الْمُؤلِلُ وَالْمُولِ الْمُؤلِلَ مُ اللَّهُ وَلَكُمْ وَالْفَالِمُ الْمُؤلِلُ مُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمُؤلِلُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ وَالْمُولِ الْمُعْلَى الْفُولِ الْمُعْولِ الْمُؤلِلِ الْمُسْتُولُ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلُ وَالْمُؤلِلُ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلُ الْمُسْتُولُ الْمُعْلَى اللْمُؤلِلُ اللْمُؤلِلِ الْمُؤلِلَ الْمُؤلِلَ الْمُؤلِلَ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلِ الْمُعْلِقُ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلَ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلِ الْمُعُولِ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلَ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلِ الْمُؤلِلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤلِلُ ا

اللَّهُمَّ أَقِمْ عَلَمَ الجِهَادِ، وَاقْمَعْ (٢) أَهْلَ الزَّيْغِ وَالكُفْرِ وَالفَسَادِ، وَانْشُرْ رَحْمَتكَ عَلَى العِبَادِ، يَا مَنْ لَهُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ وإِلَيْهِ المَعَادُ.

<sup>(</sup>٢) اقْمَعْ: اقْهَرْ وَذَلِّلْ. «القاموس» (قمع).



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٤/ ١٠٧).

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِهَدْيِ سَيِّدِ المُوْسَلِيْنَ، وَجَعَلَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنْ عِبَادِهِ المُجَاهِدِيْنَ، وَجِزْبِهِ المُفْلِحِيْنَ. المُرْسَلِيْنَ، وَجَعَلَنِيْ وَإِيَّاكُمْ مِنْ عِبَادِهِ المُجَاهِدِيْنَ، وَحِزْبِهِ المُفْلِحِيْنَ. أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

## المظبرة اللثانية

الحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ، نَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى وَحْدَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ.

### أتما بعب:

فَا تَقُو اللّه عَبَادَ الله وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلْجِهَادِ فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلْجِهَادِ فِي الإسْلامِ أُفْقًا وَاسِعًا، وَنِطَاقًا شَاسِعًا، وَهُو أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ؛ لِلْجِهَادِ فِي الإسْلامِ أُفْقًا وَاسِعًا، وَنِطَاقًا شَاسِعًا، وَهُو آنُواعٌ مُتَعَدِّدَةٌ؛ بِالنَّفْسِ وَالْقَلْبِ وَالْجَنَانِ، والدَّعْوَةِ وَالْقُولِ وَالبَيَانِ، وَالسَّيْفِ والْيَدِ وَالسَّنَانِ، وَالْقَلْبِ وَاللَّسَانِ، وَالقُدْوَةِ الحَسَنَةِ، وَالتَّرْبِيَةِ السَّلِيْمَةِ، وَالسَّلِيْمَةِ، وَالسَّلِيْمَةِ، وَالتَّرْبِيةِ السَّلِيْمَةِ، وَاللَّهُ عَمَراتِبَ:

أَوَّلُهَا: جِهَادُ النَّفْسِ عَلَى العِلْمِ النَّافِعِ، وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، وَهُوَ نُقُطَةُ البِدَايَةِ لِجهَادِ الأَعْدَاءِ.

ثَانِيْهَا: جِهَادُ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ دَفْعِ مَا يُلْقِيْ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَالشُّبُهَاتِ. ثَالِيُهَا: جِهَادُ الكُفَّارِ، وَالمُنَافِقِيْنَ (١).

وَوَاجِبْ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُجَاهِدَ بِنَوْعِ مِنْ هَـٰذِهِ الأَنوَاعِ عَلَىٰ قَدْرِ

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد، في هدي خير العباد» (٣/ ٩).



المُسْتَطَاعِ، وَأَنْ يُرَوِّضَ نَفْسَهُ وَيُعِدَّهَا إِعْدَادًا مَعْنُويًا وَحِسِّيًا لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَىٰ؛ فَلَنْ تُعَادَ الحُقُوقُ المَسْلُوبَةُ، وَالدِّيَارُ المَغْصُوبَةُ إِلاَّ سَبِيلِ اللهِ بَعَالَىٰ؛ ﴿ اَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ الاَ وَجَلِهِ دُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِذَٰلِكَ ، ﴿ اَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ الاَ وَجَلِهِ دُواْ بِأَمُولِكَ مُ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَي اللّهُ وَجَلِهِ دُواْ بِأَمُولِكَ فَي اللّهُ وَإِنّهُ وَإِنْ طَالَ لَيْلُ ذَلِكَ يَحْمِلُ فِي طَيَّاتِهِ الظَّلَامِ، وَتَعَاقَبَتِ المِحَنُ وَالفِتَنُ وَالآلاَمُ - فَإِنّ ذَلِكَ يَحْمِلُ فِي طَيَّاتِهِ الظَّلَامِ، وَتَعَاقَبَتِ المِحَنُ وَالفِتَنُ وَالآلاَمُ - فَإِنّ ذَلِكَ يَحْمِلُ فِي طَيَّاتِهِ بَوارِقَ الفَجْرِ لِغَدٍ مُشْرِقٍ - إِنْ شَاءَ اللهُ - فَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً مَعَ إِخُوانِكُمُ المُشْلِمِيْنَ .

وَلْيَكُنْ كِتَابُ أَمِيْرِ المُوْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ إِلَىٰ قَائِدِ جَيْشِهِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ نِبْرَ اسًا لَكُمْ ؛ فَمِمَّا جَاءَ فِيْهِ قَوْلُهُ:

«أُمَّا بَعْدُ: فَإِنِّيْ آمُرُكَ وَمَنْ مَعَكَ مِنَ الأَجْنَادِ بِتَقْوَى اللهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ؟ فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ أَمْضَىٰ وَأَقْوَى العُدَّةِ عَلَى العَدُوِّ، وَأَقْوَى المَكِيْدَةِ فِي الحَرْبِ، فَإِنَّ تَقُوى اللهِ أَمْضَىٰ وَأَقُوى العُدَّةِ عَلَى العَدُوِّ، وَأَقْوَى المَكِيْدَةِ فِي الحَرْبِ، وَآمُرُكَ وَمَنْ مَعَكَ أَنْ تَكُونُوا أَشَدَّ احْتِرَاسًا مِنَ المَعَاصِيْ مِنْكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ؟ فَإِنَّ ذُنُوبَ الجَيْشِ أَخْوَفُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ ، وَإِنَّمَا يُنْصَرُ المُسْلِمُونَ فَإِنَّ ذُنُوبَ الجَيْشِ أَخْوَفُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدُوهِمْ ، وَإِنَّمَا يُنْصَرُ المُسْلِمُونَ بِمَعْصِيةِ عَدُوهِمْ اللهِ عَزَ وَجَلَّ وَإِلاَّ نُنْصَرُ عَلَيْهِمْ بِفَضْلِنَا ، لَمْ نَغْلِبُهُمْ بِقُوَّتِنَا ، وَإِلاَّ نُنْصَرْ عَلَيْهِمْ بِفَضْلِنَا ، لَمْ نَغْلِبُهُمْ بِقُوَّتِنَا ، وَاللَّا نُنْصَرْ عَلَيْهِمْ بِفَضْلِنَا ، لَمْ نَغْلِبُهُمْ بِقُوَّتِنَا ، وَاللَّا لُونَهُ النَّصْرَ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ أَعْدَائِكُمْ » (1) وَاللهَ اللهَ العَوْنَ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ؛ كَمَا تَسْأَلُونَهُ النَّصْرَ عَلَىٰ أَعْدَائِكُمْ » (1) .

كَمَا تَذْكُرُ كُتُبُ السِّيرِ: أَنَّ أَمِيْرَ جَيْشِ الرُّومِ فِي عَصْرِ عُمَرَ - رَضِي

<sup>(</sup>۱) انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (۱/ ٤٠).



اللهُ عَنْهُ \_ أَرْسَلَ رَجُلاً مِن جَيْشِهِ لَيَنْظُرَ جَيْشَ المُسْلِمِيْنَ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ لَهُ وَاصِفًا جَيْشُ المُسْلِمِيْنَ: «جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ دِقَاقٍ، عَلَىٰ خُيُولٍ عِتاقٍ، قَالَ لَهُ وَاصِفًا جَيْشُ المُسْلِمِيْنَ: «جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ دِقَاقٍ، عَلَىٰ خُيُولٍ عِتاقٍ، أَمَّا اللَّهُ أَنْ كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِيْ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللللْمُ الللِ

هَاكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ المسلِمُونَ إِنْ أَرَادُوا العِزَّ لِدِيْنِهِمْ، وَالنَّصْرَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ، وَإِنَّهُمْ لَفَاعِلُونَ، إِنْ شَاءَ الله.

وَإِنَّهُ لَمِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَىٰ هَاذِهِ البِلَادِ المُبَارَكَةِ حُكُومَةً وَشَعْبًا: وُقُوفُهَا مَعَ المُجَاهِدِيْنَ فِي شَتَّى البِقَاعِ، وَدَعْمُهَا للحُقُوقِ العَادِلَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ؛ فَلَهَا مِنَ المَوَاقِفِ الطَّيِّبَةِ، وَالمَشَاعِرِ النَّبِيْلَةِ، وَالدَّعْمِ المَادِّيِّ وَالمَعْنَوِيِّ: مَا شَهِدَ بِهِ العَدُوُّ قَبْلَ الصَّدِيْقِ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ يَنْبَغِيْ التَّحَدُّثُ وَالمَعْنَوِيِّ: مَا شَهِدَ بِهِ العَدُوُّ قَبْلَ الصَّدِيْقِ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ يَنْبَغِيْ التَّحَدُّثُ وَالمَعْنَوِيِّ: مَا شَهِدَ بِهِ العَدُوُ قَبْلَ الصَّدِيْقِ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ يَنْبَغِيْ التَّحَدُّثُ وَالمَعْنَوِيِّ: مَا شَهِدَ بِهِ العَدُو قَبْلَ الصَّدِيْقِ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ المُبَارِكَةُ التَّيْ إِنَّ المَعْنَوِيِّ وَلَا غَرْوَ فَهِيَ البُقْعَةُ المُبَارِكَةُ الَّتِيْ الْطَلَقَتْ مِنْهَا جَحَافِلُ الإِيْمَانِ، وَكَتَائِبُ الجِهَادِ؛ لِرَفْعِ رَايَةِ الإِسْلاَمِ، انْطَلَقَتْ مِنْهَا جَحَافِلُ الإِيْمَانِ، وَكَتَائِبُ الجِهَادِ؛ لِرَفْعِ رَايَةِ الإِسْلاَمِ، وَلَتَائِبُ الجَهَادِ؛ لِرَفْعِ رَايَةِ الإِسْلاَمِ، وَلَتَائِبُ الجَهَادِ؛ لِرَفْعِ رَايَةِ الإِسْلاَمِ، وَاللَّذِينَ جَهُدُوا فِينَالَنَهُ دِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ الللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْكُولُ العَنْكَبُوتِ].

أَلاَ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ إِمَامِ المُجَاهِدِيْنَ، وَرَسُولِ
رَبِّ الْعَالَمِیْنَ؛ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلاَمِ عَلَیْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ
وَمَلَتِهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ
تَسْلِيمًا إِنَّ الْاحزاب].

<sup>(</sup>١) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٥٦٩).



## بالحِسْبَةِ كِنَّا خَيْرَامَّةٍ إ





## والخطب لعفولي

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ شَرَّفَ هَاذِهِ الْأُمَّةَ، فَجَعَلَهَا: خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ؛ تَأْمُرُ بِاللهِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ لِلنَّاسِ؛ تَأْمُرُ بِاللهِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ مَا أَوْلاَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ، كَتَبَ الخَيْرِيَّةَ والفَلاحَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ، كَتَبَ الخَيْرِيَّةَ والفَلاحَ، لِدُعَاةِ الخَيْرِ والإصلاحِ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، حَامِلُ لِوَاءِ لِدُعَاةِ الخَيْرِ والإصلاحِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، حَامِلُ لِوَاءِ الدَّعْوَةِ وَالجِهَادِ والكِفَاحِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ الدَّعْوَةِ وَالجِهَادِ والكِفَاحِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ النَّذِيْنَ سَارُوا عَلَىٰ نَهْجِهِ وَتَرَسَّمُوا خُطَاهُ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا وَأَصْحَابِهِ النَّذِيْنَ سَارُوا عَلَىٰ نَهْجِهِ وَتَرَسَّمُوا خُطَاهُ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا وَالْحَسَانِ مَا لَمُسَاءُ وَالصَّبَاحُ.

### أتما بعب:

فَيَا أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، إِنَّ الإِيْمَانَ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَالدَّعُوءَ إِلَيْهِ، وَالنَّصْحَ وَالتَّعَاوُنَ عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوىٰ، وَالتَّوَاصِيَ بِالحَقِّ والصَّبْرِ، وَإِشَاعَةَ الخَيْرِ وَالفَضِيْلَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَمُحَارِبَةَ الشَّرِّ وَالرَّذِيْلَةِ وَالفَسَادِ، وَاسْتِئْصَالَهُ مِنَ المُجْتَمَعِ -: مِنْ أَبْرَزِ سِمَاتِ هَاذِهِ الأُمَّةِ - أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ - الَّتِيْ فَاقَتْ بِهَا مِنَ المُجْتَمَعِ -: مِنْ أَبْرَزِ سِمَاتِ هَاذِهِ الأُمَّةِ - أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ - الَّتِيْ فَاقَتْ بِهَا مِنَ المُجْتَمَعِ -: مِنْ أَبْرَزِ سِمَاتِ هَاذِهِ الأُمَّةِ - أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ - الَّتِيْ فَاقَتْ بِهَا مِنَ المُجْتَمَعِ -: مِنْ أَبْرَزِ سِمَاتِ هَاذِهِ الأُمَّةِ - أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ - الَّتِيْ فَاقَتْ بِهَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل



كَانَ الأَمْرُ بِالمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ: القُطْبَ الأَعْظَمَ فِي هَاذَا اللَّيْنِ، والمُهِمَّةَ الكُبْرَىٰ لِلأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ، بَلْ قَدْ عَدَّهُ الدِّيْنِ، والمُهِمَّةَ الكُبْرَىٰ لِلأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ، بَلْ قَدْ عَدَّهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ رُكْنًا سَادِسًا مِنْ أَرْكَانِ الإسْلاَمِ؛ كُلُّ ذٰلِكَ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الفَضْلِ العَظِيْمِ، وَالخَيْرِ العَمِيْمِ، وَالفَوائِدِ وَالمَصَالِحِ العَاجِلَةِ وَالاَجِلَةِ، وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ مِنِ اسْتِشْرَاءِ البَاطِلِ، وَانْتِشَارِ الفَسَادِ، وَالاَجِلَةِ، وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ مِنِ اسْتِشْرَاءِ البَاطِلِ، وَانْتِشَارِ الفَسَادِ، وَعَلَيْهُ اللهِ المُعامِي وَهَيْمَنَتِهَا، وَهِي الجَالِلةَ لِسَخَطِ اللهِ اللهِ المُعامِي وَهَيْمَنَتِهَا، وَهِي الجَالِيَةُ لِسَخَطِ اللهِ اللهِ المُعالِمِ عُقُوبَتِهِ عَلَى الأَفْرَادِ وَالأُمْمِ .

أُمّنَةُ الإِسْلَامِ، إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ: أَمَارَةُ الإِيْمَانِ، وَإِنَّ تَرْكَهُ عَلَامَةُ النِّفَاقِ؛ ﴿ الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ بَعَضْهُم قِنْ بَعْضَ عُولَ فَي الْمُعْرُوفِ ﴿ [التوبة: ٢٧]، ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُمُ أَوْلِياتُهُ بِعَضْ يَأْمُرُونَ وَالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُمُ أَوْلِياتُهُ بِعَضْ أَمْرُونَ وَالنَّمْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [التوبة: ٢٧]، وهُمَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ النَّصْرِ عَلَى الأَعْدَاءِ، والتَّمْكِيْنِ فِي الأَرْضِ؛ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَلَيَنصُرَتُ اللَّهُ مَن يَنصُرُونُ إِلَا التَّمْوُنُ وَالتَّمْرُونَ وَالتَّمْرُونَ وَالتَّمْرُونَ وَالْمَعْرُوفِ وَالْمَعْرُولُ التَّكُونُ وَالْمُولُ التَّمْرُونُ اللَّهُ اللَّوْمَ وَءَاتَوْا الرَّكُونَ وَالْمُولُ الْحَيَاةِ وَشَرْيَانُ الْحَيَاةِ وَلَّمُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُولُ الْمُعْرُونِ وَلَيْ لِي اللَّهُ مَا الْمُعْرُونُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ الْمُعْرُونَ وَالْمُولُ الْمُعْرُونُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ الْمُعْرُونَ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُعْرُونَ وَلَاللَومَ وَالْمُولُ الْمُعْرُونَ وَلَا لِي اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُعْرُونَ وَلَا الْمُعْرُونَ وَلَا الْمُعْرُولُ وَلَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالْمُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ ا

وَبِالْجُمْلَةِ: فَهُمَا مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ، وَآكَدِ الفَرَائِضِ، وَأَوْجَبِ



الوَاجِبَاتِ، وَأَلْزَمِ الحُقُوقِ، وَقَدْجَاءَ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْهِ بِمَا يُؤَيِّدُ ذُلِك: يَقُولُ أَصْدَقُ القَائِلِيْنَ: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ؛ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ»، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ؛ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» (١).

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ عَنِ النَّهُ عَنْهُمَا \_ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «والَّذِيْ نَفْسِيْ بِيكِهِ! لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهُونَّ عَنِ اللَّهُ مُّرُ تَدْعُونَهُ فَلاَ عَنِ المُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ (٢).

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ أُوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيْلَ : كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ : يَا هَلذَا، اتَّقِ اللهِ ، وَدَعْ مَا تَصْنَعُ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَجِلُّ لَكَ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الغَدِ ، فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ ، ضَرَبَ اللهُ عُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعضٍ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ لُعِنَ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِي إِسْرَهِيلَ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعضٍ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِي إِسْرَهِيلَ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعضٍ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ لُعِنَ ٱللهُ يَعْفِي اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٥/ ٣٨٨)، والترمذي (٢١٦٩).



<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (٤٩).

إِخْوَةَ الْعَقِيْدَةِ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ فَرْدًا أُصِيْبَ بِمَرَضٍ عُضَالٍ فِي جُزْءِ مِنْ جِسْمِهِ، فَأَهْمَلَهُ ؟ أَوَ لَيْسَ يَسْتَشْرِي المَرَضُ فِي جَسَدِهِ كُلِّهِ، فَيَعْسُرُ عِلاَجُهُ، وَيَتَعَذَّرُ شِفَاؤُهُ ؟ ! فَكَذْلِكَ المُنْكَرُ \_ يَا عِبَادَ اللهِ \_ إِذَا ظَهَرَ وَتُرِكَ فَلَمْ يُغَيَّرْ، فَإِنَّهُ لاَيَلْبَثُ أَنْ يَأْلَفَهُ النَّاسُ وَيَسْتَمْرِئُوهُ، وَعِنْدَئِذِ: يُصْبِحُ مِنَ العَسِيْرِ تَغْيِيْرُهُ وَإِزَالَتُهُ ؟ فَتَعُمُّ المُنْكَرَاتُ، وَتَنْتَشِرُ الفَواحِشُ، وَتَغْرَقُ سَفِيْنَةُ الأُمَّةِ.

وَقَدْ ضَرَب رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلًا بَلِيْغًا عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِقَوْلِهِ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ: «مَثَلُ القَائِمِ عَلَىٰ حُدُودِ اللهِ، والوَاقعِ فِيْهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ والسَّلَامُ ـ: «مَثَلُ القَائِمِ عَلَىٰ حُدُودِ اللهِ، والوَاقعِ فِيْهَا، كَمَثُلِ قَوْمٍ السَّهَمُوا عَلَىٰ سَفِيْنَةٍ، فَأَصَابَ بِعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا؛ فَكَانَ السَّهَمُوا عَلَىٰ سَفِيْنَةٍ، فَأَصَابَ بِعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا؛ فَكَانَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۳۹۱)، وأبوداود (۲۳۳۱)، والترمذي (۳۰٤۷).



الَّذِيْنَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ، مَرُّوا عَلَىٰ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا: فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا، هَلَكُوا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيْهِمْ، نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا»(١).

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ أَشَادَ عُلَمَاءُ الإِسْلاَم بِهَاذِهِ الشَّعِيْرَةِ العَظِيْمَةِ:

يَقُولُ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: « فَإِنَّ الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ هُوَ القُطْبُ الأَعْظَمُ فِي الدِّيْنِ، وَهُوَ المُهِمُّ الَّذِيْ ابْتَعَثَ اللهُ لَهُ النَّبِيِّنَ أَجْمَعِيْنَ، وَلَوْ طُوِيَ بِساطُهُ وَأُهْمِلَ عِلْمُهُ وَعَمَلُهُ، لَتَعَطَّلَتِ النَّبُوَّةُ، النَّبِيِّنَ أَجْمَعِيْنَ، وَلَوْ طُوِيَ بِساطُهُ وَأُهْمِلَ عِلْمُهُ وَعَمَلُهُ، لَتَعَطَّلَتِ النَّبُوَّةُ، وَانْتَسَرَتِ الضَّلَالَةُ، وَشَاعَتِ الفَّرْةُ، وَانْتَشَرَتِ الضَّلَالَةُ، وَشَاعَتِ الجَهَالَةُ، وَاسْتَشْرَى الفَسَادُ، وَاتَّسَعَ الخَرْقُ، وَخَرِبَتِ البِلاَدُ، وَهَلَكَ العِبَادُ، وَلَمْ يُشْعَرْ بِالهَلاَكِ إِلاَّ يَوْمَ التَّنَادِ»(٢).

وَيَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ -: «الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنكرِ هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ كُتُبَةُ ، وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ ، وَهُوَ مِنَ الدِّيْنِ "(").

وَيَقُولُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «وَهُوَ بَابٌ عَظِيمٌ، بِهِ قِوَامُ اللهُ \_. الْمَرْ وَمِلاَكُهُ. . . فَيَنْبَغِيْ لطَالِبِ الآخِرةِ، وَالسَّاعِي فِي تَحْصِيْلِ رِضَا الله \_

<sup>(</sup>۳) «مجموع الفتاوي» (۲۸/۲۸).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱۸/۶)، والبخاري (۲٤۹۳)؛ من حديث النعمان بن بشير، رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» (٢/ ٣٠٦).

عَزَّ وَجَلَّ \_أَنْ يَعْتَنِيَ بِهِ ؛ فَإِنَّ نَفْعَهُ عَظِيمٌ ١١٠ .

أَيُّهُا الْإِخْوَةُ فِي اللّهِ، المَعْرُوفُ الَّذِيْ جَاءَ الشَّرْعُ بِالأَمْرِ بِهِ: السَّمُّ يَجْمَعُ كُلَّ مَاأَمَرَاللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، مِنَ العَقَائِدِ وَالأَقْوَالِ وَالأَفْعالِ؛ يَجْمَعُ كُلَّ مَاأَمَرَاللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، مِنَ العَقَائِدِ وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ كَالإِيْمَانِ، وَشَرَائِعِ الإِسْلامِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالأَحْلاقِ الفَاضِلَةِ وَنَحْوِهَا، وَالمُنْكَرُ: مَا أَنْكَرَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَقْبَحُ وَالأَعْوِلُ وَأَعْبَحُ لَلْكَ وَأَعْظَمُهُ: مُنْكَرَاتُ العَقائِدِ، وَالأَمُورُ المُبْتَدَعَةُ فِي الدِّيْنِ، وَكَبَائِرُ لللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْها!

أُمّة الإسكرم، يَاخَيْرَ أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ، إِنَّ وَاجِبَ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَىٰ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الأَشْخَاصِ أَوِ اللّهَيْئَاتِ، وَللكِنّهُ وَاجِبُ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَكُلُّ عَلَىٰ قَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ، بِحَسَبِ اللّهَيْئَاتِ، وَللكِنّهُ وَاجِبُ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَكُلُّ عَلَىٰ قَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ، بِحَسَبِ مَنْزِلَتِهِ وَمَكَانَتِهِ ؟ بَيْدَ أَنَّ (٢) عَلَىٰ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ - مِنَ الرُّعَاةِ وَالعُلْمَاءِ، وَالوُجَهَاءِ وَالمُخْتَطِيْنَ وَالدُّعَاةِ - مَا لَيْسَ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ : فَالأَبُ مَسْتُولٌ عَنْ وَالدُّعَاةِ مَا لَيْسَ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ : فَالأَبُ مَسْتُولٌ عَنْ وَالمُوطَّفُ فِي دَائِرَتِهِ، وَالمُعَلِّمُ فِي مَجَالِهِ، وَالمُوطَّفُ فِي دَائِرَتِهِ، وَالسَّعُولُ عَنْ رَعِيَتِهِ، وَهَلَكَذَا كُلُّ عَلَىٰ ثَغْرَةٍ مِن ثُغُورِ الإِسْلام، وَكُلُّ رَاعٍ وَالسَّعُولُ عَنْ رَعِيَتِهِ، بَلِ المُسْلِمُ الحَقُّ حَيْثُمَا حَلَّ وَوَقَعَ، أَفَادَ وَنَفَعَ ؟ لَأَنّهُ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَتِهِ، بَلِ المُسْلِمُ الحَقُّ حيثُما حَلَّ وَوَقَعَ، أَفَادَ وَنَفَعَ ؟ لَأَنّهُ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَتِهِ، بَلِ المُسْلِمُ الحَقُّ حيثُما حَلَّ وَوَقَعَ، أَفَادَ وَنَفَعَ ؟ لَأَنّهُ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَتِهِ، بَلِ المُسْلِمُ الحَقُّ حيثُمُا حَلَّ وَوَقَعَ، أَفَادَ وَنَفَعَ ؟ لَأَنّهُ وَعَشُورٌ فِي جَسَدِ هَاذِهِ الأُمَّةِ، لَهُ مَكَانَتُهُ، وَعَلَيْهِ وَاجِبَاتُهُ، وَهُو مُطَالَبٌ

<sup>(</sup>٢) بَيْدَأَنَّ، أي: غَيْرَ أَنَّ. «القاموس» (بيد).



 <sup>(</sup>١) «شرِحِ صحيحِ مسلِم» للنووي (٢ / ٢٤).

بِالتَّفَاعُلِ مَعَ مُجْتَمَعِهِ، وَالأَلَمِ لأَلَمِهِ، وَالنَّشَاطِ فِي مُحِيْطِهِ؛ نَشْرًا لِلْخَيْرِ والتَّشَاطِ فِي مُحِيْطِهِ؛ نَشْرًا لِلْخَيْرِ والصَّلَاح، وَدَرْءًا لِلشَّرِّ وَالفَسَادِ.

يَا أَمَّةُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ إِلَى الْمَامَ الْمُؤَامَرَاتِ، إِلاَّ بِالتَّمسُّكِ بِالثَّوابِتِ مُواجَهَةِ التَّحَدِّيَاتِ، والوُقُوفِ أَمَامَ المُؤَامَرَاتِ، إِلاَّ بِالتَّمسُّكِ بِالثَّوابِتِ مُواجَهَةِ التَّحَدِّيَاتِ، والمُقَوِّمَاتِ، الَّتِيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا عِزُ هَا لَا الْمَقِوِ اللَّهَةِ والمُقَوِّمَاتِ، الَّتِيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا عِزُ هَا الْأُمَّةِ وَالمُقَوِّمَاتِ، التَّيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا عِزُ هَا الْمُتَعِيرَاتِ، وَالمُقوِّمَاتِ، مَعَ حُسْنِ التَّعامُلِ مع المُتَغيِّرَاتِ، وَسَعَادَتُهَا فِي الحَيَاةِ وَبعْدَ المَمَاتِ، مَعَ حُسْنِ التَّعامُلِ مع المُتَغيِّرَاتِ، وَجَامِعُ هَا فِي الحَيَاةِ وَبعْدَ المَمَاتِ، مَعَ حُسْنِ التَّعامُلِ مع المُتغيرَاتِ، وَالفَرِيْضَةِ وَجَامِعُ هَا فَي المُتَافِقُ القِيَامُ بِهَاذِهِ الشَّعِيْرَةِ العَظِيْمَةِ، وَالفَرِيْضَةِ الكَرِيْمَةِ، التَّتِيْ هِيَ الأَصْلُ الأَصِيْلُ، وَالأَسَاسُ المَتِيْنُ، الَّذِيْ مَتَىٰ مَا الْكَرِيْمَةِ، وَالْمَتِيْنُ، الَّذِيْ مَتَىٰ مَا قَامَتْ بِهِ الأُمَّةُ، عَزَّتْ وَسَادَتْ، وَانْتَصَرَتْ وَقَادَتْ.

إِنَّهُ قِوَامٌ هَاٰذَا الدِّيْنِ، بِهِ نَالَتْ هَاذِهِ الْأُمَّةُ الْخَيْرِيَّةَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ.

فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ: أَنْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلاَبُدَّ مِنْ تَحَلِّيْ الآمِرِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّاهِيْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلاَبُدَّ مِنْ تَحَلِّيْ الآمِرِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّاهِيْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالمُنْتَسِبِيْنَ إِلَيْهِ: بِالرِّفْقِ وَالْعِلْمِ، وَالْحِلْمِ وَالرَّحْمَةِ وَالْحِكْمَةِ؛ لِيَكُونَ لِعَمَلِهِمُ الأَثْرُ الإِيْجَابِيُّ، فِيْ بُعْدٍ عَنِ التَّعْنِيْفِ وَالْعِلْظَةِ.

وَالْحَقُّ: أَنَّ أَهْلَ الحِسْبَةِ \_ وَقَقَهُمُ اللهُ \_ يَبْذُلُونَ جُهُودًا جَبَّارَةً، تُذْكَرُ فَتُشْكَرُ، يَنْبَغِيْ أَنْ يُشَجَّعُوا مَادِّيًّا وَمَعْنَوِيًّا، وَأَنْ يُكَفَّ عَنْ تَضْخِيْم أَخْطَائِهِمْ.



## مَنْ ذَا الَّذِي مَا سَاءَ قَطُّ وَمَنْ لَهُ الحُسْنَىٰ فَقَطْ؟!(١)

وَالْعَامِلُونَ فِي هَاذَا الْمَيْدَانِ، هُمْ مِنْ خِيَارِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ - نَحْسَبُهُمْ وَلاَ نُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا - فَمَجَالُ الحِسْبَةِ - يَا عِبَادَ اللهِ - تَاجُ عِزِّ هَاذِهِ اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ أَحَدًا - فَمَجَالُ الحِسْبَةِ - يَا عِبَادَ اللهِ - تَاجُ عِزِّ هَاذِهِ اللهِ مَنْ مَظَاهِرِ حَضَارِتِهَا، هُوَ الأُمَّةِ، وَثَمَرَةُ رِسَالَتِهَا، وَأَثَرُ دَعُوتِهَا، وَمَظْهَرُ مِنْ مَظَاهِرِ حَضَارِتِهَا، هُو صَمَامُ الأُمَانِ - بِإِذْنِ اللهِ - مِنَ اللَّوْثَاتِ العَقَدِيَّةِ، وَالإِنْحِرَافَاتِ الأَخْلَاقِيَّةِ، وَالإِنْحِرَافَاتِ الأَخْلَاقِيَّةِ، وَالإِنْحِرَافَاتِ الأَخْلَاقِيَّةِ، لاَ تَمْكِيْنَ لِلدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ إِلاَّ بِهِ؛ ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّلُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَاللهِ عَنْ اللَّمُولِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَلِلّهِ عَيقِبَةُ اللهِ عَنْ اللهُ عُرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَلِلّهِ عَيقِبَةُ الْأَمُولِ اللهِ عَلْمَ وَاللهِ عَنْ اللهُ عُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عُولَ وَلَهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ عُولَا اللهِ عَنْ اللهُ عُولَا عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عُنْ وَلِلّهِ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عُنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عُنْ اللهُ عُنْ اللهُ عُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هُوسَفِيْنَةُ النَّجَاةِ، وَطَوْقُ الحَيَاةِ، وَالقَائِمُونَ بِهِ - وَفَّقَهُمُ اللهُ - رِجَالٌ أَهَمَّهُمْ أَمْرُ أُمَّتِهِمْ، وَأَرَّقَهُمْ وُجُودُ المُنْكَرَاتِ فِي مُجْتَمَعَاتِهِمْ، يَجِدُّوْنَ لإِزَالَةِ المُنْكَرَاتِ بِأَرْوَاحِ مُتَوَهِّجَةٍ، وَضَمَائِرَ حَيَّةٍ؛ لِحِفْظِ وُجُودِ الأُمَّةِ المَعْنَوِيِّ، وَالمُنْكَرَاتِ بِأَرْوَاحٍ مُتَوَهِّجَةٍ، وَضَمَائِرَ حَيَّةٍ؛ لِحِفْظِ وُجُودِ الأُمَّةِ المَعْنَوِيِّ، وَالمُنْكَرَاتِ بِقَاءِ عَنَاصِرِ تَمْكِيْنِهَا.

هُمْ مَشَاعِلُ هِذَا يَلَةٍ، وَمَصَادِرُ تَوْجِيْهِ، وَسُرُجُ إِشْعَاع، يَعْمَلُونَ بِحِكْمَةٍ وَحَمَاسٍ؛ لإِصْلاَحِ مَاأَفْسَدَ النَّاسُ، هُمْ لِدِيْنِ اللهِ دُعَاةً، وَعَلَيْهِ حُرَّاسٌ، كُمْ يَلْقَوْنَ مِنَ العَنَتِ في هَاذِهِ المُهِمَّةِ الشَّاقَةِ! وَلاَغَرَابَةَ أَنْ يَعْمَلَ بَعْضُ

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي القاسم الحريري ضمن قصيدة له في المقامة الشعرية، مطلعها: سَامِحْ أَخَاكَ إِذَا خَلَطْ مِنْهُ الإصابَةَ بِالْغَلَطْ والبيت من شعر الأمثال. انظر: «مقامات الحريري» (۲۳۱).



الرُّوَيْبِضَةِ لِلوَقِيْعَةِ بِهِمْ؛ لأَنَّهُمْ يَصْطَدِمُونَ بِالشَّهَوَاتِ، وَيَكْبَحُونَ جِمَاحَ المُغْرِيَاتِ، الإِيْمَانُ دَافِعُهُمْ، وَالغَيْرَةُ حَافِزُهُمْ؛ فَلِلَّهِ دَرُّهُمْ مِنْ رِجَالٍ، وَبُورِكَتْ أَفْعالُهُمْ وَجُهُودُهُمْ، وَضَاعَفَ اللهُ مَثُوبَتَهُمْ!

وَنُشْهِدُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلهَ غَيْرُهُ عَلَىٰ حُبِّهِمْ، وَالدُّعَاءِ لَهُمْ؛ لِمَا يَضْطَلِعُونَ بِه مِنْ مَهَامَّ جَسِيْمَةٍ، تَعْمَلُ عَلَىٰ تَجْفِيْفِ مَنَابِعِ الشَّرِّ فِي الأُمَّةِ، وَحُرَاسَةِ ثُغُورِ المُجْتَمَعِ مِنْ تَسَلُّلِ الجَرِيمَةِ، بِدَعْوى الخُرِّيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، أَوِ المَدَنِيَّةِ المَمَّافُونَةِ. أَوِ المَدَنِيَّةِ المَمَافُونَةِ.

فُوَاجِبُ الْأُمَّةِ جَمِيْعًا: تَعْزِيْزُ جَانِبِ الحِسْبَةِ؛ فَإِنَّ ضَعْفَهُ وَانْحِسَارَهُ، وَطَيَّ بِسَاطِهِ، وَانْخِفَاضَ لِوَائِهِ، وَإِهْمَالَ عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ -: نُذُرُ شُرُورٍ خَطِيْرَةٍ، وَأَضْرَارٌ مُسْتَطِيرَةٌ عَلَى الأُمَّةِ جَمِيْعًا، وَإِنَّ المُتَأْمِّلَ لأَحْوالِ عَالَمِنَا الْإِسْلاَمِيِّ المُعَاصِرِ يُدْرِكُ مَا مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَىٰ بِلاَدِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ - الإِسْلاَمِيِّ المُعَاصِرِ يُدْرِكُ مَا مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَىٰ بِلاَدِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ - وَرَسَهَا اللهُ - مِنْ عِنَايَةٍ بِهَاذَا الجَانِبِ المُهِمِّ؛ فَرِعَايَةُ الحِسْبَةِ تَاجٌ عَلَىٰ رَاسِهَا، وَغُرَّةٌ فِي جَبِيْنِهَا، جَعَلَتْ لَهُ جِهَازًا مُسْتَقِلًا، وَجِهَةً خَاصَّةً مَسْتُولَةً، وَرِئَاسَةً عَامَّةً، تَتَوَلَّىٰ رِعَايَتَهَا والعِنَايَةَ بِهَا، وَتِلْكَ جُهُودٌ مَذْكُورَةٌ مَسْتُولَةً، وَرِئَاسَةً عَامَّةً، تَتَوَلَّىٰ رِعَايَتَهَا والعِنَايَةَ بِهَا، وَتِلْكَ جُهُودٌ مَذْكُورَةٌ مَسْتُولَةً، وَرِئَاسَةً عَامَّةً، تَتَوَلَّىٰ رِعَايَتَهَا والعِنَايَة بِهَا، وَتِلْكَ جُهُودٌ مَذْكُورَةٌ مَا مُشْكُورَةٌ، وَعِنْدَ المُنْصِفِيْنَ غَيْرُ مَنْكُورَةٍ، يَجِبُ أَنْ تُرْوَىٰ فَلَا تُطُوىٰ، مَعَ مَالَةُ مِلْ الخَيْرِ وَالإِصْلاحِ فِي مَا يُقِمَّلُ مِنْ تَعَاوُنِ المُسْلِمِيْنَ، وَمَزِيْدِ الدَّعْمِ لِأَهْلِ الخَيْرِ وَالإِصْلاحِ فِي مَا لَيْقَمَ اللَّهُ فِي خَرْقِ سَفِيْنَةِ الأُمَّةِ؛ فَالشُّرورُ كَثِيرَةٌ، وَجُهُودُ المُغْرِضِيْنَ وَفِيْرَةٌ فِي خَرْقِ سَفِيْنَةِ الأُمَّةِ، فَالشُّرورُ كَثِيرَةٌ، وَجُهُودُ المُغْرِضِيْنَ وَفِيْرَةٌ فِي خَرْقِ سَفِيْنَةِ الأُمَّةِ،



وَالسُّنَنُ لاَ تَتَغَيَّرُ، وَالمُتَغَيِّرَاتُ لاَ تَتَمَهَّلُ؛ واللهُ سُبْحَانَهُ ﴿ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمٍّ ﴾ [الرعد: ١١].

فَلْنَتَّقِ اللهَ - يَا عِبَادَ الله - وَلْيَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا هَيْئَةً بِذَاتِهِ، لِلأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وَلْنَتَعَاوَنْ فِي تَحْقِيْقِ هَلْذَا المَبْدَإِ العَظِيْم، وَلْنَكُنْ يَدًا وَاحِدَةً عَلَىٰ مَنْ يُرِيْدُ خَرْقَ سَفِيْنَةِ أُمَّتِنَا بِالشَّرِّ والفَسَادِ، رَائِدُنَا فِي ذَٰلِكَ: الإِخْلَاصُ وَالحِكْمَةُ، وَالشَّفَقَةُ وَالرِّفْقُ، وَالأَنَاةُ وَالرَّحْمَةُ؛ فِي ذَٰلِكَ: الإِخْلَاصُ وَالحِكْمَةُ، وَالشَّفَقَةُ وَالرِّفْقُ، وَالأَنَاةُ وَالرَّحْمَةُ؛ فَيْلُكَ أَبْرَزُ الصِّفَاتِ الَّتِيْ يَنْبَغِيْ أَنْ يَتَحَلَّىٰ بِهَا مَنْ يَتَصَدَّىٰ لِهَلْذَا الأَمْرِ العَلْمُ اللهَ الْعَظِيْمِ؛ فَهُمْ دُعَاةُ خَيْرٍ وَرَحْمَةٍ، وَحِرْصٍ وَشَفَقَةٍ عَلَىٰ إِخْوَانِهِم المَسْلِمِينَ، وَغَيْرَةٍ عَلَىٰ دِيْنِ اللهِ القَوِيْم، وَمَنْ كَانَ بِهَلْذِهِ المَثَابَةِ، فَأَوْلَىٰ المُسْلِمِينَ، وَغَيْرَةٍ عَلَىٰ دِيْنِ اللهِ القَوِيْم، وَمَنْ كَانَ بِهَاذِهِ المَثَابَةِ، فَأَوْلَىٰ اللهُ الْقُويْم، وَمَنْ كَانَ بِهَاذِهِ المَثَابَةِ، فَأَوْلَىٰ أَنْ يُسَانَدَ وَيُعَاضَدَ، وَيُشَجَّعَ وَيُؤَازِرَ، وَيُكَرَّمَ مَادِّيًّا وَمَعْنَوِيًّا.

يَاخَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، إِنَّهُ إِذَا أَفْلَتَ زِمَامُ هَاذَا الأَمْرِ، وَطُوِيَ بِسَاطُهُ، وَقَلَّ أَنْصَارُهُ، وَأَخْفَقَتْ رَايَتُهُ، وَأَهْمِلَ عِلْمُهُ وَعَمَلُهُ ـ: فَشَتِ الضَّلاَلَةُ، وَشَاعَتِ الجَهَالَةُ، وَفَسَدَتِ البِلاَدُ، وَهَلَكَ العِبَادُ، وَإِنَّ النَّاظِرَ الضَّلاَلَةُ، وَشَاعَتِ الجَهَالَةُ، وَفَسَدَتِ البِلاَدُ، وَهَلَكَ العِبَادُ، وَإِنَّ النَّاظِرَ فَيْمَا أَصَابَ المُجْتَمَعَاتِ المُعَاصِرَةَ، لَيَأْسَىٰ أَشدَّ الأَسَىٰ مِنْ تَفَاقُمِ فِيْمَا أَصَابَ المُجْتَمَعَاتِ المُعَاصِرَة، لَيَأْسَىٰ أَشدً الأَسَىٰ مِنْ تَفَاقُمِ المُحَرَّمَاتِ، وَانْتِشَارِ المُنْكَرَاتِ، مِمَّا تَعْجِزُ عَنْ وَصْفِهِ الكَلِمَاتُ، وَيُتَرْجِمُ عَنْ الجَوانِبِ العَقَدِيَّةِ والشَّرْعِيَّةِ، وَالأَخْلاقِيَّةِ والشَّرْعِيَّةِ، وَالأَخْلاقِيَّةِ والفَّرْعِيَّةِ، وَالأَخْلاقِيَّةِ والفَّرْعِيَّةِ، وَالأَخْلاقِيَّةِ والفَّرْعِيَّةِ، وَالأَخْلاقِيَّةِ والفَّرْعِيَّةِ، وَالْمَانُ، وَانْتَشَرَتِ وَالْفِكْرِيَّةِ؛ مِمَّا ضَعُفَتْ مَعَهُ الغَيْرَةُ، وَهُتِكَتْ مِنْ أَجْلِهِ أَعْرَاضٌ، وَانْتَشَرَتِ والفَكْرِيَّةِ؛ مِمَّا ضَعُفَتْ مَعَهُ الغَيْرَةُ، وَهُتِكَتْ مِنْ أَجْلِهِ أَعْرَاضٌ، وَانْتَشَرَتِ



الأَفْكَارُ الهَدَّامَةُ، والمَبَادِيءُ المُنْحَرِفَةُ، وَتَطَاوَلَ فِيْهِ الفُسَّاقُ مِنَ الرِّجَالِ والشَّبَكَاتُ والشَّبَكَاتُ الفَضَائِيَّةُ، والشَّبَكَاتُ المَعْلُومَاتِيَّةُ، والشَّبَكَاتُ المَعْلُومَاتِيَّةُ، مِمَا يُلِحُّ بِالسُّؤالِ:

أَيْنَ الغَيْرَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ؟! وَأَيْنَ الحَمِيَّةُ الدِّيْنِيَّةُ؟! بَلْ أَيْنَ النَّوْعَتْ مِنَ الإِنْسَانِيَّةُ، والشَّهَامَةُ العَرَبِيَّةُ، وَالرُّجُوْلَةُ الأَصْلِيَّةُ؟! هَلْ نُزِعَتْ مِنَ الثُّفُوسِ؟! إِنَّهُ إِذَا كَثُرُ الخَبَثُ، وَانتَشَرَ الفَسَادُ، القُلُوبِ، واضْمَحَلَّتْ مِنَ النُّفُوسِ؟! إِنَّهُ إِذَا كَثُرُ الخَبَثُ، وَانتَشَرَ الفَسَادُ، وَلَمْ يُغَيَّرْ - عَمَّ العَذَابُ الصَّالِحَ والطَّالِحَ؛ فَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِي : «أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - إلىٰ جِبْرِيْلَ - عَلَيهِ السَّلاَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيهِمْ؛ فَإِنَّ وَجُهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرُ (١) فِي عَصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ؟ قَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيهِ وَعَلَيهِمْ؛ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرُ (١) فِي يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ؟ قَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيهِ وَعَلَيهِمْ؛ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرُ (١) فِي يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ؟ قَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيهِ وَعَلَيهِمْ؛ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرُ (١) فِي يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ؟ قَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيهِ وَعَلَيهِمْ؛ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَوْنَ؟! فَالَ: «نَعْمَ اللهُ عَنْهَا لَيْ وَعْهُمُ لَمْ يَتَمَعَوْنَ؟! قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا الصَّالِحُونَ؟! قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرُ الخَبَثُ»؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَمَعَ ذَلْكَ كُلِّهِ: فَلاَ يَزَالُ ـ وَللهِ الحَمْدُ وَالمِنَّةُ ـ فِي أَرْضِ اللهِ مَنْ هُوَ

<sup>(7)</sup> (-744) (7) (-744) (8) (-744)



<sup>(</sup>١) لم يتمعَّر، أي: لم يتغير. «النهاية» (معر).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٦٦١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٥٩٥)، (٧١٨٩\_ط. الهند).

قَائِمٌ لله بِحُجَّتِهِ، وَصَادعٌ بِدَعْوتِهِ، وَلاَنَيْسَ مِنْ رَوْحِ اللهِ، بَلْ نَتَفَاءَلُ خَيْرًا - إِنْ شَاءَ اللهُ - وَلَكِنَّ الأَمْرَ بِحَاجَةٍ إِلَى المَزِيْدِ مِنَ الجُهُودِ الإسْلاَمِيَّةِ المُتَضَافِرَةِ ؛ لِتَحْقِيْقِ هَلْذَا المَبْدَ العَظِيْمِ، وَنَشْرِهِ فِي بِلاَدِ المُسْلِمِيْنَ ؛ لِلمُتَضَافِرَةِ ؛ لِتَحْقِيْقِ هَلْذَا المَبْدَ العَظِيْمِ، وَنَشْرِهِ فِي بِلاَدِ المُسْلِمِيْنَ ؛ لِيعُمَّ الخَيْرُ وَيَنْتَشِرَ، وَيَتَوَارَى البَاطِلُ وَيَنْدَحِرَ ؛ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ لِيعُمَّ الخَيْرُ وَيَنْتَشِرَ، وَيَتَوَارَى البَاطِلُ وَيَنْدَحِرَ ؛ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٠، فاطر: ١٧].

بَارِكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِسُنَّةِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وَهَدَانَا صِرَاطَهُ المُسْتَقِيمَ، وَأَجَارَنَا \_ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ \_ مِنَ المُرْسَلِيْنَ، وَهَدَانَا صِرَاطَهُ المُسْتَقِيمَ، وَأَجَارَنَا \_ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ \_ مِنَ المُدْسَلِيْنَ، وَقَابَ عَلَيْنَا أَجْمَعِيْنَ؛ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.



## للظبرة اللثانية

الحَمْدُ للهِ رَبِّ الأَرْبَابِ، وَمُسَبِّبِ الأَسْبَابِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللهُ العَزِيْزُ الوَهَابُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَفْضَلُ مَنْ قَامَ اللهُ العَزِيْزُ الوَهَابُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَفْضَلُ مَنْ قَامَ بِالدَّعْوَةِ وَالإِحْتِسَابِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ بِالدَّعْوَةِ وَالإَحْتِسَابِ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ.

### أتما بعبد:

فَاتَقُول الله عَبَاد الله وقُومُوا بِمَا أَوْجَبَ الله عَلَيْكُمْ مِنَ الأَمْرِ بِاللّهَ عُلَيْكُمْ مِنَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ ؛ فَقَدْ عَرَفْتُمْ مَنْزِلَتَهُ وَمَكَانَتَهُ فِي هَلذَا اللّهَيْنِ، وَالأَدِلّةَ عَلَيْهِ، وَالوَعِيْدَ الشَّدِيْدَ لِمَنْ تَرَكَهُ وَأَهْمَلَهُ، وَأَدْرَكْتُمْ مَا الدّيْنِ، وَالأَدِلّة عَلَيْهِ، وَالوَعِيْدَ الشَّدِيْدَ لِمَنْ تَرَكَهُ وَأَهْمَلَهُ، وَأَدْرَكْتُمْ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الحَالُ، وَبَانَ لَكُمْ أَسْبَابُ ذٰلِكَ، وَنَتَائِجُهُ الوَخِيْمَةُ، وَوَقَفْتُمْ وَصَلَ إِلَيْهِ الحَالُ، وَبَانَ لَكُمْ أَسْبَابُ ذٰلِكَ، وَنَتَائِجُهُ الوَخِيْمَةُ، وَوَقَفْتُمْ عَلَىٰ وَصْفَة مِنْ عِلَاجِ ذٰلِكَ الأَمْرِ، وَصِفَاتِ مَنْ يَقُومُ بِهِ.

فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الْعَمَلُ الْجَادُّ الْمُخْلِصُ الْمَبْنِيُّ عَلَىٰ أُسُسٍ سَلِيْمَةٍ، وَقَوَاعِدَ مُحْكَمَةٍ حَكِيْمَةٍ، وَتَرْكُ التَّوَانِيْ والتَّوَاكُلِ وَالتَّلَاوُمِ وَإِلْقَاءِ التَّبِعَةِ عَلَى الآخَرِیْنَ، فلوْ قَامَ كُلُّ مِنَّا بِوَاجِبِهِ، وَعَرَفَ دَوْرَهُ وَرِسَالَتَهُ، وَتَعَاوَنَ عَلَى الآخَرِیْنَ، فلوْ قَامَ كُلُّ مِنَّا بِوَاجِبِهِ، وَعَرَفَ دَوْرَهُ وَرِسَالَتَهُ، وَتَعَاوَنَ مَع إِخُوانهِ لَهُ يَحِدِ البَاطِلُ سَبِيْلًا، وَلَمْ يَلْقَ الفَسَادُ رَوَاجًا، وَلَكِنَّهَا سُنَّةُ اللهِ فِي خَلْقِهِ ؛ لِينْظُرَ مَن يَجِدُ وَيَعْمَلُ، مِمَّنْ يَتُرُكُ الْحَبْلُ عَلَى الْغَارِبِ



وَيُهْمِلُ، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ القُدْوةُ الحَسنَةُ؛ فَقَدْ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ غَيْرَةً عَلَىٰ دِيْنِ اللهِ، وَحِرْصًا عَلَىٰ تَبْلِيْغِ رِسَالَةِ اللهِ، وَغَضَبًا إِذَا انْتُهِكَتْ غَيْرَةً عَلَىٰ دِيْنِ اللهِ، وَحَرْصًا عَلَىٰ تَبْلِيْغِ رِسَالَةِ اللهِ، وَغَضَبًا إِذَا انْتُهِكَتْ خُرُمَاتُ اللهِ؛ فَتَأَسَّوا بِهِ \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلام \_ تُفْلِحُوا وَتَسْعَدُوا، ثُمَّ صَلُوا وَسَلِّمُوا \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ عَلَى الهَادِيْ البَشِيْرِ، وَالسِّرَاجِ المُنِيْرِ؛ كَمَا صَلُوا وَسَلِّمُوا \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ عَلَى الهَادِيْ البَشِيْرِ، وَالسِّرَاجِ المُنِيْرِ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ المَوْلَى اللَّطِيْفُ الخَبِيْرُ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْمِوا مَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا وَمَلَيْمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْحَبِيْرُ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْمُوا وَمَلَوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَعَلَيْهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* \* \*





REGREGATE GARBARE GARBARE GARBARE GARBARE (BG)(BG) (BB) القِستُ مُ السَّادِسُ (BG)



## كسبان لأيلتقيان،





# والمظب لعفولي

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَحَلَّ لَنَا الطَّيِّبَاتِ، وَحَرَّمَ عَلَيْنَا الخَبَائِثَ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ حَمْدَ مُعْتَرِفِ بِنِعَمِهِ، وَأَشْكُرُهُ جَلَّ وَعَلاَ شُكْرَ مُقِرِّ بِمِننِهِ، وَأُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ؛ فَهُو أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، وَمُسْتَحِقُّ الشُّكْرِ وَالحَمْدِ، وَمُسْتَحِقُ الشُّكْرِ وَالحَمْدِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، جَعَلَ لَنَا فِي الحَلالِ غُنْيَةً عَنِ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، جَعَلَ لَنَا فِي الحَلالِ غُنْيَةً عَنِ الحَرَامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه وَلاَ اللهُ وَسَلّى اللهُ وَسَلّى اللهُ وَسَلّى اللهُ وَسَلّى اللهُ وَسَلّى اللهُ وَسَلّى وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ البَرَرَةِ الكِرَامِ وَأَصْحَابِهِ والتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

### أتما بعب.

فَاتَّقُواالله َ عِبَادَ الله وَ وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لِلإِسْلاَمِ، وَأَغْنَاكُمْ بِالحَلالِ عَنِ الحَرَامِ.

إِخْوَةُ الْإِسْكُلْمِ لَقَدْ جَاءَتِ الشَّرِيْعَةُ الغَرَّاءُ، بِتَنْظِيمٍ شَامِلٍ لِجَمِيْعِ جَوَانِبِ الْحَيَاةِ، وَإِصْلَاحٍ كَامِلٍ لِكُلِّ مُتَطَلَّبَاتِ النَّاسِ فِي شَتَّىٰ شُئُونِهِمُ اللهِ مُوانِبِ الْحَيَاةِ، وَإِصْلَاحٍ كَامِلٍ لِكُلِّ مُتَطَلَّبَاتِ النَّاسِ فِي شَتَّىٰ شُئُونِهِمُ اللهِ، وَمُعَامَلاتِهِمْ اللهِ، وَمُعَامَلاتِهِمْ مَعَ اللهِ، وَمُعَامَلاتِهِمْ مَعَ اللهِ، وَمُعَامَلاتِهِمْ مَعَ اللهِ، كُلُّ ذُلِكَ فِي حُدُودِ الْحَلالِ الطَّيِّبِ وَفِيْ إِطَارِ المُبَاحِ المَشْرُوعِ، مَعَ اللهِ، كُلُّ ذُلِكَ فِي حُدُودِ الْحَلالِ الطَّيِّبِ وَفِيْ إِطَارِ المُبَاحِ المَشْرُوعِ، وَيَصُونُ المَصَالِحَ، وَيَدْرَأُ الأَضْرَارَ وَالمَفَاسِدَ، اللّذِيْ يَرْعَى الحُقُوقَ، وَيَصُونُ المَصَالِحَ، وَيَدْرَأُ الأَضْرَارَ وَالمَفَاسِدَ،



وَيَحْفَظُ الدِّمَاءَ وَالأَعْرَاضَ وَالأَمْوَالَ، فِي مِنْهَاجٍ قَوِيْمٍ، وَقِسْطَاسٍ مُسْتَقَيْمٍ، وَقِسْطَاسٍ مُسْتَقَيْمٍ، وَتُورٍ يُسْتَضَاءُ بِهِ، وَهَدْيِ يُقْتَدَىٰ بِهِ.

وَكُمَا شَرَعَ الْإِسْلَامُ عَقِيْدَةً صَحِيْحَةً، وَعِبَادَاتٍ سَامِيَةً، تَصِلُ العَبْدَ بِرَبِّهِ؛ يُؤَدِّيْهَا عَلَىٰ ضَوْءِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ - كَذَٰلِكَ رَسَمَ لَهُمْ فِي مَجَالِ المُعَامَلَاتِ - فِيْمَا بَيْنَهُمْ - مَنْهَجًا سَلِيْمًا عَدْلاً، تَحْكُمُهُ ضَوَابِطُ شَرْعِيَّةُ، المُعَامَلاتِ - فِيْمَا بَيْنَهُمْ - مَنْهَجًا سَلِيْمًا عَدْلاً، تَحْكُمُهُ ضَوَابِطُ شَرْعِيَّةُ، وَشُرُوطٌ وَآدَابٌ مَرْعِيَّةٌ، يَجِبُ اعْتِبَارُهَا وَالْتِزَامُهَا، وَالتَّعَامُلُ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ وَشُرُوطٌ وَآدَابٌ مَرْعِيَّةٌ، يَجِبُ اعْتِبَارُهَا وَالْتِزَامُهَا، وَالتَّعَامُلُ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ حُدُودِهَا وَمَعَالِمِهَا؛ فَلاَ فَوْضَىٰ وَلاَ ظُلْمَ وَلاَ بَاطِلَ، وَلاَ تَعَدِّيَ وَلاَ غَصْبَ وَلاَ غِشَ، وَلاَ عَبْنَ، وَلاَ جَهَالَةَ وَلاَ جَيَانَةَ، بَلْ إِنْصَافٌ وَلاَ غِشَ، وَلاَ خَوِيَانَةَ، بَلْ إِنْصَافٌ وَاحْتِرَامٌ، وَعَدْلٌ وَصِدْقٌ وَبَيَانٌ، وَمُرَاعَاةٌ لِحُقُوقِ الآخَرِيْنَ.

يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُمْ وَلَا نَقْتُكُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُمْ وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسكُمْ أَولَا نَقْتُكُواْ أَنفُسكُمْ وَلَا نَقْتُكُوا أَنفُسكُمْ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ فَارَأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿ وَالنساء]، وَيَقُولُ تَعَالَىٰ وَتَقَدَّسَ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا فِي اللهِ وَلَا تَأْكُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا فِي اللهَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم وَلَيْكُواْ فَرِيقًا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا أَمُوالكُمُ اللهَ وَلَيْدُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا فَرِيقًا فَرَيقًا فَرَيقًا فَرَيقًا فَرَيقًا فَرَيقًا فَرَيقًا فَرَيقًا فَرَيقًا فَرَاللَّهُ مِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَالَ عَيَا فَيْ خُطْبَتِهِ العَظِيْمَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ: ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكَمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُوكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ



وَرَوى الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ مَالُ الْمِرِىءِ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (٢)، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ المُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِيْنَ؛ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا إِلَى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَالمؤمنون]، وقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَالمؤمنون]، وقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَالمؤمنون]، وقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا السَّمَاءِ وَالْمَوْمَونَ عَلَيمُ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَعَلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ اللَّيْ السَّمَاءِ : يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ لِيُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَتُ أَعْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ لِيطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَتُ أَعْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ عَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَعُذِي بِالحَرَامِ ؛ فَأَنَى لَيُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟! » (٣).

أَيُّهُ الْلُسُ الْمُونَ، إِنَّ الوَاجِبَ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَسِيْرَ فِي مُعَامَلاً تِهِ مِنْ بَيْعِ وَشِرَاءٍ، وَإِيجَارٍ وَقَرْضٍ، وارْتِهَانٍ وَتِجَارَةٍ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ وَفْقِ مِنْ بَيْعِ وَشِرَاءٍ، وَإِيجَارٍ وَقَرْضٍ، وارْتِهَانٍ وَتِجَارَةٍ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ وَفْقِ شَرِيْعَةِ اللهِ الكَامِلَةِ، وَلَقَدْ ضَلَّ أَقْوامُ انْحَسَرَ مَفْهُومُ الدِّيْنِ الشَّامِلِ عِنْدَهُمْ، فَقَصَرُوهُ عَلَىٰ جَانِبِ العِبَادَاتِ، وَفَصَلُوا الدِّيْنَ - جَهْلاً أَوْ إِعْرَاضًا - عَنِ الْحَيَاةِ، وَمَا فِيْهَا مِنْ نُظُمٍ وَمُعَامَلاتٍ، فَيَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ (٤) بِغَيْرِ حَقِّهِ، الحَيَاةِ، وَمَا فِيْهَا مِنْ نُظُمٍ وَمُعَامَلاتٍ، فَيَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ (٤) بِغَيْرِ حَقِّهِ،

<sup>(</sup>٤) أي: يتصرفون فيه بما لا يرضاه الله تعالى. «تاج العروس» (خوض).



<sup>(</sup>۱) تقدم طرف منه (ص ۳۹).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٢/٥)، وأبويعلى (١٥٧٠)؛ من حديث عم أبي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ.

<sup>(</sup>٣) "صحيح مسلم» (١٠١٥).

وَلاَ يُبَالُونَ بِمَا جَمَعُوهُ أَمِنْ حَلالٍ أَمْ مِنْ حَرَام؟! فَالْحَلالُ مَا حَلَّ فِي أَيْدِيهِمْ أَيًّا كَانَ مَصْدَرُهُ؛ لاَ يَتَوَرَّعُونَ عَنِ المُعَامَلاتِ المُحَرَّمَةِ، وَاتَّبَاع شَتَّى الوَسَائِلِ وَالحِيَلِ المَمْنُوعَةِ، لِلْحُصُولِ عَلَى المَالِ عَبْرَ أَيِّ طَرِيْقِ! قَدِ اسْتَوْلَىٰ عَلَيْهِمْ حُبُّ الدُّنْيَا، وَمَلَكَ شُعُورَهُمْ بَرِيْقُ المَادَّةِ، وَفَتَّنَّهُمْ حُبُّ الدِّرْهَم والدِّيْنَارِ، وَطَغَىٰ عَلَيْهِمُ الهَوَسُ المَادِّيُّ، وَقَدْ يُضَيِّعُونَ دِيْنَهُمْ بِعَرَضٍ قَلِيْلِ مِنَ الدُّنْيَا، وَقَدْ يَبِيْعُونَ دِيْنَهُمْ بِدُنْيَاهُمْ وَدُنْيَا غَيْرِهِمْ \_ وَالعِيَاذُ بِاللهِ! \_الرِّبَا وَسِيْلَتُهُمْ، والغِشُّ سَجِيَّتُهُمْ (١)، وَالخِيَانَةُ وَالْخَدِيْعَةُ شِعَارُهُمْ وَدَيْدَنَّهُمْ (٢)، وَالأَيْمَانُ المُغَلَّظَةُ مَرْكَبَتُهُمْ، وَالظُّلْمُ وَالتَّزُّويِيرُ طَرِيْقَتُهُمْ، وَالْكَذِبُ وَالتَّدْلِيْسُ مَطِيَّتُهُمْ، فِي سَبِيْلِ الدُّنْيَا يَسْتَمِيْتُونَ، وَلِلْحُصُولِ عَلىٰ زِيَادَةِ المَالِ بِالغَالِيْ والرَّخِيْصِ يُضَحُّونَ، لاَ يُفَكِّرُونَ فِي العَوَاقِبِ، وَلاَ يَخَافُونَ مِنَ المَسْئُولِيَّةِ ؛ لاَ لأَنْفُسِهمْ يُحَاسِبُونَ ، وَلاَ بالمَوْتِ وَالرَّحِيْلِ عَنْ هَلذِهِ الدُّنْيَا يَعْتَبِرُونَ، وَلاَ لِلآخِرَةِ وَالحِسَابِ يَنْظُرُونَ، ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١

أُمَّةُ الإِسْلَامِ، إِنَّهُ نَظرًا لأَهَمِّيَّةِ المُعَامَلَاتِ فِي شَرِيْعَةِ الإِسْلاَمِ؛ لِمَا تُمَثَّلُهُ مِنْ خَيْرٍ كَبِيْرٍ فِي الفِقْهِ الإِسْلاَمِيِّ، وَلِمَا لَهَا مِنْ صِلَةٍ مُبَاشِرَةٍ بِحَيَاةِ النَّاسِ وَتَعَامُلِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَلِغَلَبَةِ الجَهْلِ عَلَىٰ صُنُوفِ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ وَتَعَامُلِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَلِغَلَبَةِ الجَهْلِ عَلَىٰ صُنُوفِ كَثِيْرٍ مِنَ

<sup>(</sup>٢) الدَّيْدَنُ والدَّيْدَان: العادة. «القاموس» (ددن).



<sup>(</sup>١) السَّجية: الطبيعة والخُلُقُ، والجمع: سجايا. «تاج العروس» (سجو).

النَّاسِ، وَقِلَّةِ العِلْمِ فِي أَحْكَامِ المُعَامَلَاتِ، وَلأَنَّنَا نَعِيْشُ فِي زَمَانٍ طَغَتْ فِي عَصْرٍ فِيهِ المَادِّيَّاتُ، وَقَلَّ فِيهِ التَّوَرُّعُ عَنِ المُحَرَّمَاتِ والمُشْتَبِهَاتِ، فِي عَصْرٍ أَصْبَحَ فِيهِ المَالُ غَايَةً عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ؛ حَتَّىٰ فَسَدَتْ فِي سَبِيْلِ جَمْعِهِ أَصْبَحَ فِيهِ الْمَالُ غَايَةً عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ؛ حَتَّىٰ فَسَدَتْ فِي سَبِيْلِ جَمْعِهِ النِّمَمُ، وَضَعُفَ الوَازِعُ الدِّيْنِيُ وَالأَخْلاقِيُّ -: لِذٰلِكَ كَانَ التَّنبِيهُ وَالتَّذْكِيْرُ بِهَالْمُونُوعِ مُهِمًّا جِدًّا، كَيْفَ لاَ وَلِصِفَةِ التَّعَامُلِ أَثْرُهَا البَعِيْدُ - إِنْ سَلْبًا بَهَالَ المَوْفِعِ مُهِمًّا جِدًّا، كَيْفَ لاَ وَلِصِفَةِ التَّعَامُلِ أَثْرُهَا البَعِيْدُ - إِنْ سَلْبًا أَوْ إِيْجَابًا - عَلَى الفَرْدِ وَأُسْرَتِهِ وَمُجْتَمَعِهِ؟!

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنَّ لِطِيْبِ الكَسْبِ أَثَرًا بَالِغًا عَلَى الفَرْدِ فِي حُسْنِ سُلُوكِهِ، وَعِمَارَةِ قَلْبِهِ، وَحَيَاةِ ضَمِيْرِهِ، وَاسْتِنَارَةِ بَصِيْرَتِهِ، وَصَلاَحِ أُسْرَتِهِ، وَقَبُولِ دُعَائِهِ، وَعَلَى المُجْتَمَعِ لاِسْتِتْبَابِ أُمُورِهِ، وَصَلاَحِ شُئُونِهِ، وَاسْتِقَامَةِ أَفْرَادِهِ.

وَإِنَّ لِلمُعَامَلَاتِ الْخَبِيْتَةِ الْمُحَرَّمَةِ أَثَرًا سَيِّئًا وَشُؤْمًا بَالِغًا عَلَى الفَرْدِ وَالمُجْتَمَعِ، وَقَدْ وَرَدَأَنَّ : «كُلِّ لَحْمِ نَبتَ مِنْ سُحْتٍ (١)، فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ»(٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، والبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»، بِسَنَدٍ حَسَنٍ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قالَ: «وَلاَ يَكْسِبُ

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣ / ٣٢١)، والترمذي (٦١٤)، وابن حبان (١٧٢٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٦/١٩)؛ من حديث جابر بن عبدالله، وكعب بن عُجْرَة، رضي الله عنهما.



<sup>(</sup>١) الشُّحْتُ: الحرامُ الذي لا يَحِلُّ كسبه. «النهاية» (سحت).

بِهَذَاتَعُكُمُونَ ـ يَا إِخْوَةَ الإِسْلاَمِ ـ أَنَّ الكَسْبَ الخَبِيْثَ، وَالمُعَامَلاَتِ المُحَرَّمَةَ، شَرُّ وَبَلاَءٌ وَفِتْنَةٌ فِي الدُّنْيَا، وَعَذَابٌ وَنَارٌ فِي الآخِرَةِ ـ عِيَاذًا بِاللهِ ـ كَيْفَ يَلِيْقُ بِالمُسْلِمِ أَنْ يَسْمَعَ هَاذَا الوَعِيْدَ، وَيَلْحَظَ هَاذِهِ المَخَاطِرَ العَاجِلَةَ والآجِلَةَ لِهَاذَا النَّوعِ مِنَ التَّعَامُلِ، ثُمَّ لاَ يُبَالِيْ بِكَسْبِهِ؟! إِنَّ هَاذَا للعَاجِلَةَ والآجِلَةَ لِهَاذَا النَّوعِ مِنَ التَّعَامُلِ، ثُمَّ لاَ يُبَالِيْ بِكَسْبِهِ؟! إِنَّ هَاذَا كَمَا أَنَّهُ نَقْصٌ فِي الدِّيْنِ ـ فَهُو خَلَلٌ فِي الإِدْرَاكِ والتَّقُكِيْرِ، وَإِيثَارٌ للْفَانِيَةِ عَلَى البَاقِيَةِ .

وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ»، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ الله عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِيْ المَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ : أَمِنَ الحَلَالِ أَمْ مِنَ الحَرَامِ»(٢).

إِحْوَةُ الإِيْمَانِ، إِنَّنَا اليَوْمَ لَفِيْ زَمَانٍ ارْتَفَعَتْ فِيْهِ هَاذِه الرَّايَةُ، فَقَدْ كَثُرُتِ المُعَامَلاتُ المُحَرَّمَةُ، وَانْتَشَرَتِ المَكَاسِبُ الخَبِيْثَةُ، وَصَارَ كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ - هَدَاهُمُ اللهُ - يَأْخُذُ المَالَ بِطَرِيْقِ الغِشِّ فِي المُبَايَعَاتِ، وَالخَدِيْعَةِ المُسْلِمِيْنَ - هَدَاهُمُ اللهُ - يَأْخُذُ المَالَ بِطَرِيْقِ الغِشِّ فِي المُبَايَعَاتِ، وَالخَدِيْعَةِ

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٠٥٩).



<sup>(</sup>۱) «المسند» (١/ ٣٨٧)، و«شعب الإيمان» (٥٧٤).

فِي المُعَامَلاتِ، وَبِطَرِيْقِ الخِيَانَةِ فِيْمَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ مِنْ أَعْمَالٍ وَمَسْئُو لِيَّاتٍ:

فَالْمُوَظَّفُ الَّذِي يَتَسَاهَلُ فِي أَدَاءِ عَمَلِهِ، وَلاَ يُنْجِزُ مُعَامَلاتِ المُسْلِمِیْنَ \_ خَائِنٌ فِي وَظِیْفَتِهِ، مُعَرِّضٌ نَفْسَهُ لأَكْلِ الحَرَامِ عَنْ طَرِیْقِ أَخْذِ المُسْلِمِیْنَ \_ خَائِنٌ فِي وَظِیْفَتِهِ، مُعَرِّضٌ نَفْسَهُ لأَكْلِ الحَرَامِ عَنْ طَرِیْقِ أَخْذِ المُسْوَةِ؛ إِنْجَازًا مُرَتَّبِهِ مَعَ تَفْرِیْطِهِ وَإِضَاعَتِهِ، وَقَدْ لاَ يَتَوَرَّعُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَخْذِ الرِّشُوةِ؛ إِنْجَازًا لِبَعْضِ المُعَامَلاتِ، وَفِيْ هَلذَا غِشٌ لِلْمُسْلِمِیْنَ وَخِیَانَةٌ لأُوْلِي الأَمْرِ.

وَالْتَّاجِرُالَّذِي يَتَعَامُلُ بِالرِّبَا، وَالمُدَايَنَاتِ المُحَرَّمَةِ، وَيَكْتُمُ العُيُوبَ فِي السِّلَعِ، وَيُوقعُ المُشْتَرِيَ فِي الغَبْنِ والغَرَرِ، وَيَبْخَسُ المَكَايِيْلَ وَالمَوَازِيْنَ وَالمَقَايِيْسَ، أَوْ يُتَاجِرُ فِي أُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ؛ كَالاَتِ اللَّهْوِ وَنَحْوِهَا، وَالشَّرِكَاتُ وَالمُوَالِثُ وَالمُنَاقَصَاتُ، الَّتِيْ لاَ يَتَورَّعُ أَصْحَابُهَا عَنْ وَالمُولِ المُسْلِمِيْنَ وَخِيَانَتِهِمْ.

وَكَذَلِكَ مَنْ يَظْلِمُونَ الْأَجَرَاءَ وَالعَامِلِيْنَ، والمُسْتَخْدَمِيْنَ عِنْدَهُمْ بِمَطْلِهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَمَنْ يَتَعَاطُونَ الرِّشُوةَ وَالتَّزُّوِيْرَ، وَمَنْ يَتَعَاطُونَ الرِّشُوةَ وَالتَّزُّوِيْرَ، أَوْ مَنْ يَتَعَاطُونَ الرِّشُوةَ وَالتَّزُّوِيْرَ، أَوْ مَنْ يَغُلُّونَ (١) فِي أَمُوالِ المُسْلِمِيْنَ، وَيَتَصَرَّفُونَ فِيْمَا هُوَمِنَ المَرَافِقِ العَامَّةِ.

وَكَذَلِكَ مَنْ يَتَعَامَلُونَ بِالقِمَارِ والمَيْسِرِ، واليَانَصِيْبِ وَالتَّأْمِيْنَاتِ البَاطِلَةِ، وَكَذَٰلِكَ مَنْ يَتَعَامَلُونَ بِالغَصْبِ والتَّعَدِّيْ، وَالنَّجْشِ وَالتَّغْرِيْرِ وَالكَادِبَ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الأَفْرَادِ أَمْ عَلَى الجِهَاتِ وَالدَّوَائِرِ الرَّسْمِيَّةِ:

<sup>(</sup>١) يَغُلُّونَ أي: يخونون، من الغلول، وهو الخيانة في المغنم. «اللسان» (غلل).



كُلُّ أُولِكُكَ سَائِرُونَ فِي طَرِيْقِ الحَرَامِ، وَكُلُّ تِلْكَ جَرَائِمُ وَمَخَازِ يَنْدَىٰ لَهَا الْجَبِيْنُ، وَيَتَوقَّفُ اللِّسَانُ عَنْ تَعْدَادِهَا؛ حَيَاءً مِنَ اللهِ، وَخَجَلاً مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَلَكِنَّ أَمَانَةَ الكَلِمَةِ تَقْتَضِيْ التَّنْبِيْهُ عَلَىٰ كُلِّ المُشْكِلاَتِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَلَكِنَّ أَمَانَةَ الكَلِمَةِ تَقْتَضِيْ التَّنْبِيْهُ عَلَىٰ كُلِّ المُشْكِلاَتِ المَوْجُودَةِ فِي مُجْتَمَعِ المُسْلِمِيْنَ؛ لِتلاَفِيْهَا وَالبُعْدِ عَنْهَا، وَيَكْفِي الكَيِّسَ المَوْجُودَةِ فِي مُجْتَمَعِ المُسْلِمِيْنَ؛ لِتلاَفِيْهَا وَالبُعْدِ عَنْهَا، وَيكُفِي الكَيِّسَ المَوْجُودَةِ فِي مُجْتَمَعِ المُسْلِمِيْنَ؛ لِتلاَفِيْهَا وَالبُعْدِ عَنْهَا، وَيَكْفِي الكَيِّسَ لِلْمَأْكُولاَتِ وَالمَالِمِيْنَ؛ لِتلاَفِيْهَا وَالبُعْدِ عَنْهَا، وَيكُفِي الكَيِّسَ وَيَارَةٌ لِبَعْضِ الأَسْوَاقِ وَأَمَاكِنِ المَبِيْعَاتِ، وَالمَعَارِضِ لِلْمَأْكُولاَتِ وَالمَلْمُوسَاتِ، وَالمَعَارِضِ لِلْمَأْكُولاَتِ وَالمَلْكَعُ عَلَىٰ وَالمَلْوسَاتِ، وَالسَّيَّارَاتِ وَالأَراضِيْ وَالْعَقَارَاتِ، وَعَيْرِهَا، وَالإِطِّلاَعُ عَلَىٰ وَالمَلْكُ مُعَلَىٰ مَا تَقُومُ بِهِ بَعْضُ الشَّرِكَاتِ وَالمُؤسَّسَاتِ التِّجَارِيَّةِ وَنَحْوِهَا؛ لِيَرَىٰ فَي مِمَّا تَقُومُ بِهِ بَعْضُ الشَّرِكَاتِ وَالمُؤسَّسَاتِ التِّجَارِيَّةِ وَنَحْوِهَا؛ لِيَرَىٰ بِأُمْ عَيْنِهِ البَوْنَ الشَّاسِعَ بَيْنَ مَا يَجِبُ شَرْعًا، وَمَا يُوجَدُ وَاقِعًا.

وَلاَ تَسْأَلُ عَمَّا يَجْرِيْ فِي دَوَائِرِ المَحَاكِمِ وَالحُقُوقِ مِنَ الخُصُومَاتِ وَالمُنَازَعَاتِ، عَلَىٰ أُمُورٍ مَادِّيَّةٍ؛ فِي أَمْوَالٍ أَوْ عَقَارَاتٍ، أَوْ أَرَاضٍ أَوْ مَزَارِعَ، أَوْ سُبُلٍ أَوْ نَحْوِهَا، كَانَ وَرَاءَهَا الطَّمَعُ المَادِّيُّ، وَالظُّلْمُ وَالتَّعَدِّيْ عَلَىٰ حُقُوقِ المُسْلِمِيْنَ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ!.

فَيَا أَيُّهُا ٱلمُسُلِمُونَ، اتَّقُوا اللهَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَفِيْ كَسْبِكُمْ، انْظُرُوا مَاذَا يَدْخُلُ إِلَىٰ أَرْصِدَتِكُمْ مِنَ الأَمْوَالِ، وَمَا يَصِلُ إِلَىٰ أَجْوَافِكُمْ مِنَ المَطَاعِمِ.

وَيَا أَيُّهُا المَّتُكَامِلُونَ بِالْتِجَارَةِ ، الصِّدْقَ الصِّدْقَ معَ اللهِ وَمَعَ عِبَادِ اللهِ ، حَذَارِ منْ ظُلْمِ العِبَادِ وَخَدِيْعَتِهِمْ ، فَطُوبَىٰ لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ ! وَيَا شَقَاوَةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالمُحَرَّمَاتِ! إِنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ مَنْ أَحَبَّ نَجَاتَهُ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالمُحَرَّمَاتِ! إِنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ مَنْ أَحَبَّ نَجَاتَهُ



أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ حُقُوقِ العِبَادِ قَبْلَ أَنْ يَفْجَأَهُ الأَجَلُ فَيَنْدَمَ عَلَىٰ تَفْرِيْطِهِ؛ يَقُولُ وَيَنْدَمُ مَلْ يَقُولُ وَمَنْ كَانَت عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيْهِ؛ مِنْ مَالٍ، أَوْ عِرْضٍ، فَلْيَأْتِهِ فَلْيَتَحَلَّلُهُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ، وَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمْ؛ فَإِنْ كَانَت لَهُ حَسَنَاتٌ، أَخِذَ مِنْ صَيِّنَاتٍ صَاحِبِهِ؛ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ((). أُخِذَ مِنْ صَيِّنَاتٍ صَاحِبِهِ؛ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ (().

تَذَكَرُوا - يَا أَرْيَابَ الْأَمْوَالِ - أَنَّ اللهَ سَائِلُكُمْ عَنْ كُلِّ أَمْوَالِكُمْ، مَوْقِهِ عَظِيْمٍ تَذْهَلُ فِيْهِ كُلُّ مُوْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، صَغِيْرِهَا وَكَبِيْرِهَا، فِي مَوْقِهِ عَظِيْمٍ تَذْهَلُ فِيْهِ كُلُّ مُوْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا؛ فإنه: لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَىٰ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْهَا: عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ ؟ كَمَا صَحَّ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ، عَنْ سَيِّدِ البَشَرِ عَلَيْهٍ ؟ كَمَا فِي التِّرْمِذِيِّ، وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيْثِ بِذَٰلِكَ الخَبَرُ، عَنْ سَيِّدِ البَشَرِ عَلَيْهٍ ؟ كَمَا فِي التِّرْمِذِيِّ، وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيْثِ بِذَٰلِكَ الخَبَرُ، عَنْ سَيِّدِ البَشَرِ عَلَيْهٍ ؟ كَمَا فِي التِّرْمِذِيِّ، وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيْثِ بِذَٰلِكَ الخَبَرُ، عَنْ سَيِّدِ البَشَرِ عَلَيْهٍ ؟ كَمَا فِي التِّرْمِذِيِّ، وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيْثِ بِذَٰلِكَ الخَبَرُ، عَنْ سَيِّدِ البَشَرِ عَلَيْهٍ ؟ كَمَا فِي التِّرْمِذِيِّ، وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيْثِ بِنْ بَرْزَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (٢) فَأَعِدُ واللسُّؤَالِ جَوَابًا، وَللْجَابَةِ - وَالعِيَاذُ بِاللهِ ! - وَاللهَ نَسْأَلُ أَوْلَالُ المُحَرَّمَةُ عَنِ الإِجَابَةِ - وَالعِيَاذُ بِاللهِ! - وَاللهَ نَسْأَلُ أَوْلَالُ المُحَرَّمَةُ عَنِ الإِجَابَةِ - وَالعِيَاذُ بِاللهِ! - وَاللهَ نَسْأَلُ أَوْلًا لِمُعْرَالِهِ عَنْ حَرَامِهِ، وَيَكُوفِينَا بِفَضْلِهِ عَمَّنْ سِواهُ، إِنَّهُ جَوادٌ كَرِيْمٌ.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي (٥٥٤)، والترمذي (٢٤١٧)، وأبويعلي (٧٤٣٤).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤٤٩، ۲۵۳٤)، والطبراني في «مسند الشاميين» (۱۳۲٦)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

## وللفائة اللثانية

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةً نَرْجُو بِهَا النَّجَاةَ يَوْمَ يُبَعْثَرُ مَا فِي القُبُورِ، وَيُحَصَّلُ مَا فِي الصُّدُورِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَحَبِيْبُهُ وَخَلِيْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَرَسُولُهُ، وَحَبِيْبُهُ وَخَلِيْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَانٍ إلىٰ يَوْم الدِّيْنِ.

#### أتمابعيد:

فَاتَقُواالله عَبَادُ الله وَالْزَمُوا الطَّيِّبَاتِ المُبَارَكَةَ أَيًّا كَانَتْ، فَلَنْ يَقْبَلَ الله ُ إِلاَ الطَّيِّب، وَتَبَيَّنُوا فِي أُمُورِ الحَلالِ وَالحَرَامِ، وَاسْأَلُوا عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ أُمُورِ المُعَامَلاتِ، وَاحْذَرُوا المُشْتَبِهَاتِ؛ فَمَنْ وَقَعَ فِيْهَا، عَلَيْكُمْ مِنْ أُمُورِ المُعَامَلاتِ، وَاحْذَرُوا المُشْتَبِهَاتِ؛ فَمَنْ وَقَعَ فِيْهَا، جَرَّتُهُ إِلَى المُحَرَّمَاتِ؛ يَقُولُ عَلَيْهِ: "إِنَّ الحَلالَ بِيِّنْ، وَإِنَّ الحَرَامَ بِيِّنْ، وَبِينَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِلله وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقعَ فِي الحَرَامِ»(١).

وَتَحَلُّواْ \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ بِالنَّزَاهَةِ وَالْأَمَانَةِ فِي قِيَامِكُمْ بِالأَعْمَالِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)؛ من حديث النعمان بن بشير، رضي الله عنه.



الوَظِيْفِيَّةِ والتِّجَارِيَّةِ ؛ إِخْلَاصًا للهِ، وَنُصْحًا لِوُلاَةِ الأَمْرِ الَّذِيْنَ ائْتَمَنُوكُمْ عَلَىٰ هَانِهِ الأَعْمَالِ ؛ بالقِيَامِ بِمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ، وَتَحْقِيْقًا لِلتَّعَاوُنِ وَالمَودَّةِ بَيْنَ أَبْنَاءِ المُجْتَمَعِ الإسلامِيِّ، وَاعْلَمُوا: أَنَّ لِلْحَلالِ بَرَكَةً لِكُمْ وَالْمَودَّةِ بَيْنَ أَبْنَاءِ المُجْتَمَعِ الإسلامِيِّ، وَاعْلَمُوا: أَنَّ لِلْحَلالِ بَرَكَةً لِكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلِيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلِي أَنْفَقْتُمُوهُ وَفِي أَيِّ طَرِيْقِ أَنْفَقْتُمُوهُ وَقَيْ كُلِّ عَنْ كُلِّ دِرْهَمِ اكْتَسَبْتُمُوهُ وَفِي أَيِّ طَرِيْقِ أَنْفَقْتُمُوهُ وَقَيْ مُعَامَلاَتِكُمْ وَعَلِي أَنْفَقْتُمُوهُ وَقَيْ كُلِّ المُسْلِمُونَ فِي مُعَامَلاَتِكُمْ ، وَفِي كُلِّ أَمُورِكُمْ وَ أَعْرَاكُمْ وَأُخْرَاكُمْ وَأُخْرَاكُمْ .

أَلاَ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا ـ رَحِمَكُمُ اللهُ ـ عَلَى الرَّحْمَةِ المُهْدَاةِ، وَالنَّعْمَةِ المُسْدَاةِ، نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ بِالصَّلاَةِ والسَّلاَمِ عَلَيْهِ المُسْدَاةِ، نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ بِالصَّلاَةِ والسَّلاَمِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ كَمَا أَوْنَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ ٱللهَ وَمَلَيْهِ الأَحزاب].









# والخطب لعفولي

الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِلإِسْلاَمِ، وَشَرَعَ لَنَا أَكْمَلَ الشَّرَائِعِ وَأَفْضَلَ الأَحْكَامِ، وَأَبَانَ لَنَا الحَلالَ وَالحَرَامَ، وَجَعَلَ فِي الحَلالِ غُنْيَةً عَنِ الحَرَامِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَسْأَلُهُ التَّجَاوُزَ الحَرَامِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَسْأَلُهُ التَّجَاوُزَ عَنْ جَمِيْعِ الذُّنُوبِ وَالآثَامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، عَنْ جَمِيْعِ الذُّنُوبِ وَالآثَامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، أَحَلَّ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ المُصْطَفَىٰ، وَرَسُولُهُ أَحَلَّ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ المُصْطَفَىٰ، وَرَسُولُهُ المُحْتَدِيٰ، وَلَي اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أُولِي الفَضْلِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ أُولِي الفَضْلِ وَالتَّقَىٰ، والتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَارَ عَلَىٰ نَهْجِهِمْ وَاقْتَفَىٰ.

## أتما بعب:

فَيَا أَيَّهُا ٱلْمُسْالِمُونَ، اتَّقُوا اللهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ، وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ مَا هَداكُمْ لِلإِسْلَامِ، وَأَوْلاَكُمْ مِنَ الفَصْلِ وَالإِنْعَامِ.

عِبَادَ اللهِ ، لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ دِيْنًا كَامِلاً ، وَنِظَامًا شَامِلاً ، عَمَّ بِإِصْلاَحِهِ البِلاَدَ وَالعِبَادَ ، وَهَيَّا بِتَنْظِيْمِهِ أُمُورَ المَعَاشِ وَالمَعَادِ ، شَمِلَ مَرَافِقَ الحَيَاةِ كُلَّهَا بَلْ وَمَا بَعْدَ المَمَاتِ ، وَعُنِيَ بِتَصْحِيْحِ العَقَائِدِ وَالعِبَادَاتِ ، وَسَلاَمَةِ الأَخْلاقِ والمُعَامَلاتِ ، لَمْ يَتْرُكُ نِظَامًا فِيْهِ صَلاحٌ لِلْفَرْدِ وَالمُجْتَمَعِ إِلاَّ جَاءَ الأَخْلاقِ والمُعَامَلاتِ ، لَمْ يَتْرُكُ نِظَامًا فِيْهِ صَلاحٌ لِلْفَرْدِ وَالمُجْتَمَعِ إِلاَّ جَاءَ



بِهِ، وَحَثَّ عَلَيْهِ أَيَّا كَانَ نَوْعُهُ؛ وَازَنَ بَيْنَ عَالَمَيِ الرُّوحِ وَالمَادَّةِ ؛ فِي تَنَاسُقٍ فَرِيْدٍ، وَبِنَاءٍ مُحْكَمٍ لَمْ تَشْهَدِ البَشَرِيَّةُ لَهُ مَثِيْلاً عَبْرَ التَّاْرِيْخِ؛ أَلاَ وَإِنَّ مِنَ الأَنْظِمَةِ المُهِمَّةِ وَالْجَوَانِبِ الْعَظِيْمَةِ الَّتِيْ عُنِيَ بِهَا الْإِسْلاَمُ أَيَّمَا عِنَايَةٍ: الأَنْظِمَةِ المُهْمِمَّةِ وَالْجَوَانِبِ الْعَظِيْمَةِ الَّتِيْ عُنِيَ بِهَا الْإِسْلاَمُ أَيَّمَا عِنَايَةٍ: الخَنْرَىٰ فِي اللَّهُ مِنَ الأَهُمِّيَّةِ الكُبْرَىٰ فِي الْجَانِبَ الْإِقْتِصَادِيَّ فِي حَيَاةِ الفَرْدِ وَالأُمَّةِ؛ لِمَا لَهُ مِنَ الأَهُمِّيَّةِ الكُبْرَىٰ فِي حَيَاةِ الفَرْدِ وَالْأُمَّةِ؛ لِمَا لَهُ مِنَ الأَهُمِيِّةِ الكُبْرَىٰ فِي حَيَاةِ الفَرْدِ وَالْأُمَّةِ وَتَعَامُلِهِمْ.

إِخْوَةَ الإِسْكُم، لَقَدْ أَقَامَ الإِسْلَامُ نِظَامَهُ الاقْتِصَادِيَّ عَلَىٰ قَاعِدَةِ الإِيْمَانِ وَأَسَاسِ الْعَقِيْدَةِ، وَأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُو خَالِقُ الْكَوْنِ وَمَالِكُ الْمُلْكِ وَحْدَهُ، لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ، وَلَهُ الحُكْمُ وَالتَّشْرِيْعُ، وَأَنَّ المَالَ مَالُ اللهِ وَحْدَهُ، لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ، وَلَهُ الحُكْمُ وَالتَّشْرِيْعُ، وَأَنَّ المَالَ مَالُ اللهِ اسْتَخْلَفَ الْعِبَادَ فِيْهِ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ، وَمَكَّنَ لَهُمْ مِنَ الأَرْزَاقِ السَّخْلَفَ الْعِبَادَ فِيْهِ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ، وَمَكَّنَ لَهُمْ مِنَ الأَرْزَاقِ السَّخْلَفَ الْعِبَادَ فِيْهِ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ، وَمَكَّنَ لَهُمْ مِنَ الأَرْزَاقِ وَالمَعَايِشِ وَالأَقْوَاتِ، ابْتِلاَءً وَامْتِحَانًا؛ لِيرَىٰ صِدْقَ تَعَامُلِهِمْ، وَأَبَاحَ لَهُمُ وَالْمَعَايِشِ وَالأَقْوَاتِ، ابْتِلاَءً وَامْتِحَانًا؛ لِيرَىٰ صِدْقَ تَعَامُلِهِمْ، وَأَبَاحَ لَهُمُ اللهِ وَالْمَعْايِشِ وَالأَقْوَاتِ، ابْتِلاَءً وَامْتِحَانًا؛ لِيرَىٰ صِدْقَ تَعَامُلِهِمْ، وَأَبَاحَ لَهُمُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ، وَمَكَنَ لَكُومُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْكُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَلَاللَّهُ وَلَلْونَ وَمَلَّنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْكُولُونَ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَهُ مُلْولًا وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَلْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَاللَّالَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَ

وَلَقَدْ أَمَرَ الإِسْلاَمُ أَتْبَاعَهُ أَنْ يَسِيْرُوا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَىٰ وَفْقِ مَنْهَجِ اللهِ، وَعَلَىٰ ضَوْءِ سُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهُ مُرَاعَاةً لِلْمَبَادِيءِ الإِيْمَانِيَّةِ، والضَّوابِطِ اللهِ، وَعَلَىٰ ضَوْءِ سُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهُ ، مُرَاعَاةً لِلْمَبَادِيءِ الإِيْمَانِيَّةِ، والضَّوابِطِ اللَّحْلَقِيَّةِ، وَالشَّوعِيَّةِ ، بَعِيْدًا عَنِ الظُّلْمِ وَالتَّعَدِّي، وَبَحْسِ الأَحْلَقِيَّةِ، وَالمُعَامَلَاتِ الشَّرْعِيَّةِ ، بَعِيْدًا عَنِ الظُّلْمِ وَالتَّعَدِّي، وَبَحْسِ النَّاسِ حُقُوقَهُمْ، وَأَكْلِ أَمْوَالِهِمْ، وَابْتِزَازِ جُيُوبِهِمْ، وَامْتِصَاصِ دِمَائِهِمْ. النَّاسِ حُقُوقَهُمْ، وَأَكْلِ أَمْوَالِهِمْ، وَابْتِزَازِ جُيُوبِهِمْ، وَامْتِصَاصِ دِمَائِهِمْ.

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ فِي نَظْرَتِهِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَسَطًا



بَيْنَ النُّظُم، وعَدْلاً بَيْنَ المَبَادِيءِ الرَّأْسِمَالِيَّةِ وَالإِشْتِرَاكِيَّةِ؛ فَقَاعِدَتُهُ إِيْمَانِيَّةٌ، وَأَهْدَافُهُ إِسْلَامِيَّةٌ، وَرِسَالَتُهُ عَالَمِيَّةٌ، وَضَوابِطُهُ أَخْلاقِيَّةٌ، وَنَزْعَتُهُ إِنْمَانِيَّةٌ أَخُويَّةٌ، وَوَجْهَتُهُ دِيْنِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَنَظْرَتُهُ وَاقِعِيَّةٌ إِصْلاَحِيَّةٌ، لاَ تَحُدُّهُ إِنْسَانِيَّةٌ أَخُويَةٌ، وَوجْهَتُهُ دِيْنِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَنَظْرَتُهُ وَاقِعِيَّةٌ إِصْلاَحِيَّةٌ، لاَ تَحُدُّهُ إِلاَّ حُدُودُ الشَّرِيْعَةِ؛ رَاعَى المِلْكِيَّةَ الفَرْدِيَّة، وَعُنِيَ بِمَصَالِحِ الأَفْرَادِ إِلَىٰ جَانِبِ مَصَالِحِ الجَمَاعَةِ دُونَ إِفْرَاطٍ أَوْ تَفْرِيْط، وَبِلاَ وَكُسٍ وَلاَ شَطَطِ؛ بِحَيْثُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْفَرْدِ طَرِيْقًا لِلإِثْرَاءِ والتَّضَحُّمِ وَالاَحْتِكَارِ والتَّسَلُّطِ عَلَىٰ بِحَيْثُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْفَرْدِ طَرِيْقًا لِلإِثْرَاءِ والتَّضَحُّمِ وَالاَحْتِكَارِ والتَّسَلُّطِ عَلَىٰ بِحَيْثُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْفَرْدِ طَرِيْقًا لِلإِثْرَاءِ والتَّضَحُّمِ وَالاَحْتِكَارِ والتَّسَلُّطِ عَلَىٰ بِحَيْثُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْفَرْدِ طَرِيْقًا لِلإِثْرَاءِ والتَّضَحُّمِ وَالاَحْتِكَارِ والتَّسَلُّطِ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّافُورُونَ وَلَا مُعْوَرُونَ وَلَا مُعْرَادُ المُعْورُونَ وَلَا مُعْورُونَ وَلَا مُعْرَادُ المُعْورُونَ وَلَا مُعْرَدُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَالْمُعُورُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَرُ اللَّوْوَالَالِيْنِ الوَضَعِيَّةِ؛ الشَّرْقِيَّةِ مِنْهَا والغَرْبِيَةِ .

أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، وَمِنْ أَهُمَّ مَلاَمِحِ النِّظَامِ الإِقْتِصَادِيِّ الإِسْلاَمِيِّ وَمَحَاسِنهِ: تَحْرِيْمُهُ لِلرِّبَا، وتَشْنِيعُهُ عَلَى المُرَابِيْنَ؛ لِمَا لِلرِّبَا مِنْ آثَارٍ سَيِّئَةٍ، وَعَوَاقِبَ وَخِيْمَةٍ، وَأَخْطَارٍ كَثِيْرَةً، وَشُرُورٍ مُسْتَطِيْرَةٍ، وَعُقُوبَاتٍ عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ، وَأَضْرَارٍ بَالِغَةٍ عَلَىٰ حَيَاةِ الأَفْرَادِ والمُجْتَمَعَاتِ، الرِّبَا كَبِيْرَةٌ كُبُرَىٰ، وَجَرِيْمَةٌ شَنْعَاءُ، وَبَلِيَّةٌ عُظْمَىٰ، مُحَرَّمٌ بِكِتَابِ اللهِ، وَسُنَّة رَسُولِهِ عَلَيْ مِنَ السَّبْعِ المُوبِقَاتِ المُهْلِكَاتِ؛ كَمَا وَإِجْمَاعِ المُهْلِكَاتِ؛ كَمَا وَإِجْمَاعِ المُهْلِكِاتِ؛ كَمَا



<sup>(</sup>١) لَم يَبْخَسْهُ حقَّه، أي: لم يظلمه بنقصان حقه. «اللسان» (بخس).

<sup>(</sup>٢) المُعْوزُونَ: الفقراءُ المُعْدِمُونَ. «اللسان» (عوز).

فِيْ «الصَّحِيْحَيْن»، مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ (١).

الرَّبَا مِنْ أَكْبَرِ الدُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ، وَأَعْظَمِ الفَوَاحِشِ، مُحَرَّمٌ فِي جَمِيْعِ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيُطُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِيثِ مَالِرَبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَآكِلِهِمْ أَعْرَلُ النَّاسِ بِالْبَطِلِ ﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦١]، أَكَلَةُ الرِّبَا مُتَوعَدُونَ بِالوعِيْدِ أَمُولَ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ القَرَارُ، الشَّدِيْدِ فِي اللَّذُيُّا وَالآخِرَةِ، مُهَدَّدُونَ بِالعَذَابِ فِي النَّارِ وَبِئْسَ القَرَارُ، الشَّدِيْدِ فِي اللَّذُيُّا وَالآخِرَةِ، مُهَدَّدُونَ بِالعَذَابِ فِي النَّارِ وَبِئْسَ القَرَارُ، الشَّرَابُونَ مُحَارِبُونَ للهِ وَرَسُولِهِ؛ يَقُولُ الحَقُّ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا المُرَابُونَ مُحَارِبُونَ للهِ وَرَسُولِهِ؛ يَقُولُ الحَقُّ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا المُرَابُونَ مُحَارِبُونَ للهِ وَرَسُولِهِ؛ يَقُولُ الحَقُّ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا المُرَابُونَ مُحَارِبُونَ لَلْهُ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبَتَّمُ فَلَكُمْ مُرَابُونَ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُؤَلِّ مَوْلُوكُمْ مُولِولُونَ الْمَابِونَ وَلَا لَعْوَلِكُمْ مُلَالَهُ وَرَالُولُونَ وَلَا لَا مَعْرَبِهِ وَاللَّهُمُ سَلَّمُ اللَّهُ وَلَالُهُمُ مَلُونَ وَلَا لَعَنِينَ الْمُحَارِبَةِ، فَهُو المَقْوِيِّ المَتِيْنِ، اللَّذِيْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ السَّمَواتِ والأَرْضِ والأَرْضِ والمَعْرُومُ واللَّهُمُ سَلَّمُ سَلَّمُ اللَّهُ وَلَالَهُمُ سَلِّمُ اللَّهُ المُحَارِبَةِ، فَهُو الضَّالِهُ المَحْرُومُ ، فَرُحْمَاكَ إِلَى الْكَالَامُ وَاللَّهُمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ المَحْرُومُ ، فَرُحْمَاكَ إِلَى الْمُعَارَبُهِ ، وَاللَّهُمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ اللَّهُ المُعَارِبُةِ المُعَلِي المَرْولُ المُعَلَولُولُ الْحَدُولُ الْكَالِمُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْحَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِ اللهُ الْمُولِولُونَ اللهُ الْمُولِولُولُ الْمُعْلِقُولُ اللهُ الْمُولِولِ اللهُ الْمُعْرِقُ ا

الْمُتَعَامِلُونَ بِالْرِّبَا تَنْفِرُ مِنْهُمُ القُلُوبُ، وَيَنْبِذُهُمُ المُجْتَمَعُ ؛ تَرَاهُمْ شَجِيْحِيْنَ جَشِعِيْنَ ، جَمُوعِيْنَ مَنُوعِيْنَ ؛ المُرَابُونَ مَلْعُونُونَ عَلَىٰ لِسَانِ مَنْ شَجِيْحِيْنَ جَشِعِيْنَ ، جَمُوعِيْنَ مَنُوعِيْنَ ؛ المُرَابُونَ مَلْعُونُونَ عَلَىٰ لِسَانِ مَنْ لاَ يَنْطِقُ عَنِ الهَوَىٰ عَلَيْ إِللهَ عَنْ مَلْمِ مُ مُسْلِمٌ ، عَنْ جَابِر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لاَ يَنْطِقُ عَنِ الهَوَىٰ عَلَيْهِ ؛ فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ ، عَنْ جَابِر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : وَمُوكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص ١٢٤).



هُمْ سَوَاءٌ اللهِ أَي: سَوَاءٌ فِي الإِثْمِ.

وَفِي الرِّبَا جُرْأَةٌ عَلَىٰ دِيْنِ اللهِ، وَمُخَالَفَةٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِيْ اللهِ مَسَالِكَ الجَاهِليَّةِ، وَمِنْهَا المُعَامَلاَتُ الرِّبَوِيَّةُ؛ فَقَالَ ـ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ـ: ﴿ وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا: رِبَا العَبَّاسِ وَالسَّلاَمُ \_: ﴿ وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا: رِبَا العَبَّاسِ الْنُ عَبْدِالمُطَّلِبِ؛ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ »؛ كَمَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ عَامٍ حَجَّةِ الوَدَاعِ ، ابْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ؛ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ »؛ كَمَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ عَامٍ حَجَّةِ الوَدَاعِ ، خَرَّجَهَا مُسْلِمٌ فِي ﴿ صَحِيحِهِ » ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) .

وَفِي الزِّرِكِ ا خَرَابُ البِلَادِ والعِبَادِ، فِي الرِّبَا: تَعْطِيْلٌ لِمَصَالِحِ البَشَرِ، وَتَعْرِيْضُ أَمْوَ الهِمْ لِلْخَطَرِ، فِي الرِّبَا: جَوْرٌ وَظُلْمٌ، وَبَغْيٌ وَتسلُّطٌ، بِهِ يُلْغَى المَعْرُوفُ، وَبِهِ يَنْعَدِمُ الإحْسَانُ، بِهِ تَذْهَبُ الأَمْوَالُ، وَتُمْحَقُ البَركَاتُ؛ ﴿ يَمْحَقُ البَركَاتُ؛ ﴿ يَمْحَقُ البَركَاتُ؛ ﴿ يَمْحَقُ البَركَاتُ اللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ أَثِيمٍ ﴿ يَمْحَقُ البَركَاتُ اللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ أَثِيمٍ ﴿ إِلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الْمُرَابِيْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ السَّعِيْرِ، وَعَلَىٰ طَرِيْقِ هَلَكَةٍ وَشَرِّ مُسْتَطِيْرٍ، المُرَابِيْ مُجْرِمٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَمُجْتَمَعِهِ وَأَمْنِهِ، مُبْغَضٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ عِبَادِ اللهِ.

أُمَّةُ الإِسْلَامِ، مَا ظَهَرَ الرِّبَا فِي أُمَّةٍ إِلاَّ أَهْلَكَهَا، وَلاَ فِيْ جَمَاعَةٍ إلاَّ وَمَرَهَا، وَلاَ فِيْ جَمَاعَةٍ إلاَّ وَكَمْ وَلاَ فَشَا فِي أُمَّةٍ إِلاَّ حَلَّ بِهَا الفَقْرُ وَالأَمْرَاضُ وَالظُّلْمُ، وَكَمْ

<sup>(</sup>۲) تقدم طرف منه (ص۳۹).



<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۵۹۸).

نَرَىٰ وَنَسْمَعُ مِنْ تَلَفِ الأَمْوَالِ وَزَوَالِهَا؛ بِغَرَقِ، أَوْ حَرَقٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا مِنَ العُقُوبَاتِ العَاجِلَةِ! وَكَمْ نَقْرَأُ وَنُشَاهِدُ مَا تُفْرِزُهُ المُشْكِلاَتُ الاقْتِصَادِيَّةُ المُتَأَزِّمَةُ فِي العَالَمِ مِنْ تَرَاكُمِ الدُّيُونِ الهَائِلَةِ؛ جَرَّاءَ الرِّبَا وَالتَّعَامُلِ بِهِ، المُتَأَزِّمَةُ فِي العَالَمِ مِنْ تَرَاكُمِ الدُّيُونِ الهَائِلَةِ؛ جَرَّاءَ الرِّبَا وَالتَّعَامُلِ بِهِ، ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى شَيْ ﴾ [طه]!

اسْمَعُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - إِلَىٰ حَالَةِ المُرَابِيْنَ - والعِيَاذُ بِاللهِ - يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اللَّهَ يَطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]:

قَالَ المُفَسِّرُونَ: أَيْ: لاَ يَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ اللَّيَامَةِ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِيْ مَسَّهُ الشَّيْطَانُ وَصَرَعَهُ؛ كُلَّمَا قَامُوا، صُرِعُوا، وَكُلَّمَا أَرَادُوا النَّهُوضَ، سَقَطُوا؛ فَهُمْ كَالمَجَانِيْن، وَالعِيَاذُ بِاللهِ! (١)

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَمَّا أُسْرِي بِي، مَرَرْتُ بِقَوْمٍ بِطُونُهُمْ بِيْنَ أَيْدِيهِمْ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بَطْنُهُ مِثْلُ البَيْتِ الضَّخْمِ، قَدْ مَالَتْ بِهِمْ بطُونُهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يَبْرُحُوا؛ كُلَّمَا البَيْتِ الضَّخْمِ، قَدْ مَالَتْ بِهِمْ بطُونُهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يَبْرُحُوا؛ كُلَّمَا قَامُوا، مَالَتْ بِهِمْ بطُونُهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هلؤلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَوُلاَءِ قَامُوا، مَالَتْ بِهِمْ بطُونُهُمْ، فَقُلْتُ : مَنْ هلؤلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَوُلاَءِ أَكُلَةُ الرِّبَا، لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ»(٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوالقاسم الأصبهاني في كتاب «الترغيب والترهيب» (١٣٧٣).



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (٦/ ٨-١٢)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٧٠٨).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَىٰ قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبِيُوتِ، فِيْهَا الحَيَّاتُ تُرَىٰ مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَـؤُلاَءِ يَا كَالْبِيُوتِ، فِيْهَا الحَيَّاتُ تُرَىٰ مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَـؤُلاَءِ يَا جَبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَـؤُلاَءِ أَكَلَةُ الرِّبَا»(١).

وَرَوَى البُخَارِيُّ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتْيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَى أَتَيْنَا عَلَىٰ نَهْ مِن دَم، فِيهِ رَجُلُ قَائِمٌ، وَعَلَىٰ وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَكَيْهِ حَتَى أَتَيْنَا عَلَىٰ نَهْ مِن دَم، فِيهِ رَجُلُ قَائِمٌ، وَعَلَىٰ وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَكَيْهِ حَجَارَةٌ؛ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، رَمَى الرَّجُلَ جَجَارَةٌ؛ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، رَمَى الرَّجُلَ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ بَعْدُ كُلُنَ، فَقُلْتُ : مَا هَاذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ: بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ : مَا هَاذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ: بَحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ : مَا هَاذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ: آكِلُ الرِّبَا» (٢).

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ، وَالحَاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وسَبْعُونَ بَابًا، أَيسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ» (٣) وَالعِيَاذُ بِاللهِ، إِذَا كَانَ هَلْذَا أَهْوَنَهَا - يَا عِبَادَ الله - يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (٣) وَالعِيَاذُ بِاللهِ، إِذَا كَانَ هَلْذَا أَهْوَنَهَا - يَا عِبَادَ الله - فَكَيْفَ بِأَعْظَمِهَا؟! فَاللَّهُمُ عَفُوكَ وَعَافِيَتَكَ يَا أَللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٢٢٧٥)، و «المستدرك» (٢/ ٣٧)، و «شعب الإيمان» (١٩٥٥).



<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/۳۲۳)، وابن ماجه (۲۲۷۳).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٠٨٥).

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ الرِّبَا وَعظَّمَ شَأْنَهُ، وَقَالَ: «إِنَّ الدِّرْهَمَ يُصِيْبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ فِي الخَطِيئَةِ مِنْ سِتٍّ وَقَالَ: «إِنَّ الدِّرْهَمَ يُصِيْبُهُ الرَّجُلُ »(١).

اسْمَعُوايَا مَنْ تَتَعَامَلُونَ بِالرِّبَا، أَبَعْدَ هَـنذَا ـ يَا عِبَادَ اللهِ ـ يُقْدِمُ مَنْ فِي قَلْبِهِ إِيْمَانٌ عَلَى التَّعَامُلِ بِالرِّبَا، وَهُوَ بِهَـٰذِهِ الشَّنَاعَةِ والفَظَاعَةِ فِي الدُّنْيَا وَالاَّحِرَةِ؟! نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ قَسْوَةِ القُلُوبِ وَعَمَى البَصَائِرِ!

أُمَّةُ الإِسْلَامِ، أَلاَ إِنَّ الرِّبَا مِنْ أَعْظَمِ مَا ابْتُلِيَتْ بِهِ المُجْتَمَعَاتُ المُعْاصِرَةُ؛ فَالوَاجِبُ عَلَىٰ مَنْ أَرَادَ نَجَاتَهُ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى اللهِ أَنْ يَحْذَرَهُ عَلَى اللهِ أَنْ يَحْذَرَهُ عَلَى اللهِ أَنْ يَحْذَرَهُ عَلَى اللهِ أَنْ يَحْذَرَهُ عَلَيْهِ المُتَسَاهِلُونَ الَّذِيْنَ غَرَّهُمْ حُبُّ المَالِ؛ عُقَاسُونَ أَتْعَابَهُ، وَيَتَحَمَّلُونَ حِسَابَهُ، وَيَصْلَوْنَ عَذَابَهُ!

تَذَكَّرُوا - يَاعِبَا دَاللهِ - عُقُونَةَ اللهِ ، وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ الجَشَعُ وَالطَّمَعُ عَلَى المُعَامَلاتِ المُحَرَّمَةِ ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيْ الأَبْصَارِ ؛ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِ مِن عَلَى المُعَامَلاتِ المُحَرَّمَةِ ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيْ الأَبْصَارِ ؛ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِ مِن لَكُوةٍ تُرِيدُونِ وَجَهَ اللهِ رِبّا لِيَرَبُواْ فِي آمُولِ ٱلنّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللّهِ وَمَا ءَانَيْتُ مِن ذَكُوةٍ تُرِيدُونِ وَجَهَ ٱللهِ وَأَوْلَتِهِ كَهُمُ ٱلمُضْعِفُونَ ﴿ الروم] .

فَاتَّقُوا الله َ يَا أَهْلَ الإِسْلَامِ اتَّقُوا اللهَ أَيُهَا التُّجَّارُ، اتَّقُوا اللهَ يَا أَرْبَابَ البُنُوكِ وَالمَصَارِفِ، اتَّقُوا اللهَ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ جَمِيْعًا، أَنْقِذُوا الأُمَّةَ مِنَ البُنُوكِ وَالمَصَارِفِ، اتَّقُوا اللهَ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ جَمِيْعًا، أَنْقِذُوا الأُمَّةَ مِنَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدُّنيا في «الصمت» (١٧٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٣٥٥).



المُعَامَلَاتِ المُحَرَّمَةِ، لاَ تُبْتَلَ الأُمَّةُ بِالذُّلِّ وَالمَهَانَةِ والهَزِيْمَةِ بِشُؤْم تَعَامُلِكُمْ.

وَاتَّقُوا الله يَا مَنْ تَتَسَاهَلُونَ فِي إِطْلاقِ الأَحْكَامِ عَلَىٰ بَعْضِ المُعَامَلاتِ؛ حَذَارِ أَنْ تُحِلُّوا مَا حَرَّمَ الله بِالتَّحَايُلِ عَلَىٰ شَرْعِ اللهِ، وَالأَخْذِ المُعَامَلاتِ؛ حَذَارِ أَنْ تُحِلُّوا مَا حَرَّمَ الله بِالتَّحَايُلِ عَلَىٰ شَرْعِ اللهِ، وَالأَخْذِ بِالتَّحَايُلِ عَلَىٰ بَرَاءَةِ ذِمَمِكُمْ بِالرُّخَصِ، وَالأَقْوَالِ الضَّعِيْفَةِ وَالمَرْجُوحَةِ، وَاحْرِصُوا عَلَىٰ بَرَاءَةِ ذِمَمِكُمْ يَوْمَ تُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّكُمْ. جَلَّ جَلاله دُ.

إِنَّ مِنَ الْعَارِ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَسْتَبْدِلُوا فِي أُمُورِ مُعَامَلاً تِهِمُ الَّذِيْ هُوَ أَدْنَىٰ بِالذِيْ هُو خَيْرٌ، وَأَنْ يَسْتَمْرِئُوا التَّعَامُلَ بِالْعَفَنِ الرِّبُويِّ، وَأَنْ يَسْتَمْرِئُوا التَّعَامُلَ بِالْعَفَنِ الرِّبُويِّ، وَهُمْ أَرْبَابُ رِسَالَةِ الصَّلاحِ، وَحَامِلُو رَايَاتِ الإصْلاحِ للْبَشَرِيَّةِ، كَيْفَ وَهُمْ يَرَوْنَ الأَنْظِمَةَ الوَضْعِيَّةَ تَنْهَارُ وَتَتَهَاوَىٰ بَيْنَ الْفَيْنَةِ (١) وَالأُخْرَىٰ؟! وَهُمْ يَرَوْنَ الأَنْظِمَةُ الْوِسْلامِ فِي عَرْضِ النِّظَامِ الاقْتِصَادِيِّ عَلَى البَشَرِيَّةِ الْيَوْمَ، وَسَيَحْظَىٰ بِالنَّجَاحِ بِإِذْنِ اللهِ؛ كَيْفَ وَهُو تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ؟!

وَتَذَكَّرُوا - أَيُّهَا الْمُتَعَامِلُونَ بِالرِّبَا - المَصْرَعَ الوَخِيْمَ لِلْمُرَابِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، حَذَارِ أَنْ تَغْتَرُّوا بِمَنْ يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا، سَتُسْأَلُونَ أَمَامَ اللهِ عَنْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، حَذَارِ أَنْ تَغْتَرُوا بِمَنْ يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا، سَتُسْأَلُونَ أَمَامَ اللهِ عَنْ أَمُوالِكُمْ: مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتُمُوهَا؟ وَفِيْمَ أَنْفَقْتُمُوهَا؟ كَمَا وَرَدَ عَنِ المَعْصُومِ أَمُوالِكُمْ: مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتُمُوهَا؟ وَفِيْمَ أَنْفَقْتُمُوهَا؟ كَمَا وَرَدَ عَنِ المَعْصُومِ أَمُوالِكُمْ: مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتُمُوهَا؟ وَفِيْمَ أَنْفَقْتُمُوهَا؟ كَمَا وَرَدَ عَنِ المَعْصُومِ عَنْدَ التَّرْمِذِيِّ أَيْنَ اكْتَسَبْتُمُوهَا؟ وَفِيْمَ أَيْفَقْتُمُوهَا؟ وَفِيْمَ اللهُ عُنْهُ وَأَرْضَاهُ (٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٣٢٥).



<sup>(</sup>١) الفينة: الساعة والحين. «تاج العروس» (فين).

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ؛ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَنَا مُضَعَفَةً وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَالتَّقُوا اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران].

نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَأْتِيَ اليَومُ الَّذِيْ تَقَرُّ فِيْهِ أَعْيُنُ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ، وَتُشْفَىٰ فِيْهِ صُدُورُ أَهْلِ الْإِيْمَانِ؛ بِانْقِشَاعِ سَحَابَةِ الرِّبَا القَاتِمَةِ عَنْ مُجْتَمَعَاتِ المُسْلِمِيْنَ، صُدُورُ أَهْلِ الْإِيْمَانِ؛ بِانْقِشَاعِ سَحَابَةِ الرِّبَا القَاتِمَةِ عَنْ مُجْتَمَعَاتِ المُسْلِمِيْنَ، بِمَنِّةِ وَكَرَمِهِ، ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٠، فاطر: ١٧]، ومَا ذَاكَ بِمُسْتَحِيْلٍ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ والغَيُورِيْنَ عَلَيْهِ، وَالمُعْتَنِيْنَ بِالاقْتِصَادِ بِمُسْتَحِيْلٍ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ والغَيُورِيْنَ عَلَيْهِ، وَالمُعْتَنِيْنَ بِالاقْتِصَادِ الإَسْلاَمِيِّ، وَالعَامِلِيْنَ عَلَىٰ وُجُودِ المَصَارِفِ الْإِسْلاَمِيَّةِ عَلَىٰ مُقْتَضَى النِّسُلُومِيِّ، وَالعَامِلِيْنَ عَلَىٰ وُجُودِ المَصَارِفِ الْإِسْلاَمِيَّةِ عَلَىٰ مُقْتَضَى النِّصُوصِ وَالقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ.

سَدَّدَ اللهُ الْخُطَا، وَنفَعَ بِالجُهُودِ، وأَغْنَانَا بِحَلَالِهِ عَنْ حَرَامِهِ، وَبِفَضْلِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ؛ إِنَّهُ خَيْرُ مَسْئُولٍ، وَأَكْرَمُ مَأْمُولٍ.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُو الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



# والمظبت اللثانية

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ حَرَّمَ علَيْنَا الخَبَائِثَ وَأَحَلَّ لَنَا الطَّيِّبَاتِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ وَأَسْأَلُهُ الثَّبَاتَ، فِي الحَيَاةِ وَعِنْدَ المَمَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ يَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ وَأَسْأَلُهُ الثَّبَاتَ، فِي الحَيَاةِ وَعِنْدَ المَمَاتِ، وَبِفَضْلِهِ تُكَفَّرُ إللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَبِفَضْلِهِ تُكَفَّرُ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَبِفَضْلِهِ تُكَفَّرُ الخَطَايَا والسَّيِّئَاتُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، حَثَّ عَلَىٰ أَكْلِ الخَطَايَا والسَّيِّئَاتُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، حَثَّ عَلَىٰ أَكْلِ الخَطَايَا والسَّيِّئَاتُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ الخَطَايَا والبَعْدِ عَنِ المُحَرَّمَاتِ وَالمُشْتَبِهَاتِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ الحَلالِ والبُعْدِ عَنِ المُحَرَّمَاتِ وَالمَكْرُمَاتِ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أُوْلِيْ الفَضْلِ والمَكْرُمَاتِ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَالسَّمَواتُ. والمَّوْرَاثُ وَالسَّمَواتُ مَا دَامَتِ الأَرْضُ وَالسَّمَواتُ.

#### أتما بعب د:

فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ، اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ عَالِمَ السِّرِ والخَفِيَّاتِ، وَالمُطَّلِعَ عَلَىٰ مَا تُكِنُّهُ الضَّمَائِرُ وَتَرْنُو إِلَيْهِ المَقَاصِدُ والنِّيَّاتُ.

عِبَادَ ٱللهِ ، لَقَدْ شَاعَتْ فِي كَثِيْرٍ مِنْ أَوْسَاطِ المُسْلِمِيْنَ وَمُجْتَمَعَاتِهِمْ صُورٌ مِنَ المُعَامَلاتِ الرِّبَوِيَّةِ المُحَرَّمَةِ ، وَوَاجِبُ المُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ علَىٰ صُورٌ مِنَ المُعَامَلاتِ الرِّبَوِيَّةِ المُحَرَّمَةِ ، وَوَاجِبُ المُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ علَىٰ حَذَرٍ وَحَيْطَةٍ مِنَ الدُّخُولِ فِيْهَا وَالتَّعَامُلِ بِهَا ، وَأَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ العِلْمِ عَمَّا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مِنْهَا ، وَلَقَدِ انْتَشَرَتْ كَثِيْرٌ مِنَ المُعَامَلاتِ المُحَرَّمَةِ وَالمُشْتَبِهَةِ ، يُشْكِلُ عَلَيْهِ مِنْهَا ، وَلَقَدِ انتَشَرَتْ كَثِيْرٌ مِنَ المُعَامَلاتِ المُحَرَّمَةِ وَالمُشْتَبِهَةِ ، وَالحِيلِ المَمْنُوعَةِ ، وَإِنَّ مِنَ النُّصْحِ لِدِيْنِ اللهِ وَلِعِبَادِ اللهِ : التَّنْبِيْهَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ يَحْذَرَهَا النَّاسُ :



فَمِنْ صُورِ المُعَامَلَاتِ الرِّبُوِيَّةِ المُحَرَّمَةِ: القَرْضُ بِالفَائِدَةِ؛ كَأَنْ يُقْرِضَ رَجُلٌ آخَرَ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ هَانَا المَبْلَغَ مَعَ زِيَادَةٍ مِثَوِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ.

وَمِنْهَا، الإِيْدَاعُ بِالفَائِدَةِ؛ كَمَا يُسَمُّونَهَا.

وَمِنْهَا، مَا يَحْصُلُ عِنْدَ صَرْفِ النُّقُودِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ؛ مِنْ عَدَمِ التَّقَابُضِ فِي مَحَلَّاتِ الصِّيَاغَةِ التَّقَابُضِ فِي المَجْلِسِ، وَمِنْ ذَلِكَ: مَا يَحْصُلُ فِي مَحَلَّاتِ الصِّيَاغَةِ والحُلِيِّ وَالمُجَوْهَرَاتِ؛ مِنْ بَيْعِهَا بِدَرَاهِمَ، ثُمَّ يَحْصُلُ التَّقَرُّقُ قَبْلَ القَبْضِ.

وَمِنْهَا. بَيْعُ العِيْنَةِ المُحَرَّمُ (١).

وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيْرٌ مِنَ المُعَامَلاَتِ المُحَرَّمَةِ، الَّتِيْ لَيْسَ هَاذَا مَجَالَ بَسْطِهَا.

وَفِي الْحَدِيْثِ: عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، والشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، والتَّمْرُ، والمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَاذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيلٍ»؛ خَرَّجَهَ الإمَامُ مُسْلِمٌ (٢).

<sup>(</sup>۲) "صحيح مسلم" (۱۵۸۷).



<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (٦/ ٢٦١-٢٦٢)، و «الموسوعة الفقهية» (٩/ ٩٥-٩٧).

وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالمُعْطِيْ فِيهِ سَوَاءٌ»(١).

وَمِنْ صُورِ المُعَامَلَاتِ المُحَرَّمَةِ المُعَاصِرَةِ: مَا تَعْمِدُ إِلَيْهِ بَعْضُ البُنُوكِ والشَّرِكَاتِ والمُؤسَّسَاتِ المَالِيَّةِ، مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى المُسَاهَمَاتِ البَّنُوكِ والشَّرِكَاتِ والمُؤسَّسَاتِ المَالِيَّةِ، مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى المُسَاهَمَاتِ البَّنُوكِ وَالشَّرِكَاتِ المُشْتَبِهَاتِ .

فَعَلَى المُسْلِمِ الحَذَرُ مِنْ جَمِيْعِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الأَمْرَ عَظِيْمٌ، والخَطَرَ جَسِيْمٌ.

والبَدِيْلُ عَنْ ذَلِكَ كَثِيْرٌ - بِحَمْدِ اللهِ - مِنْ صُورِ التَّعَامُلِ الحَلاَلِ المُبَاحِ، وَالمُجْتَمَعُ المُسْلِمُ مُجْتَمَعُ مَحَبَّةٍ وَتَرَاحُمٍ، وَمَودَّةٍ وَتَكَافُلٍ، وَاللهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا البقرة].

أَلاَ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الهَاشِمِيِّ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيَهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَ اللَّهِ يَكُمُ النَّبِيِّ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ اللَّهِ وَالأَحزاب].

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۸۲/۱۵۸٤).









# الأمَّاكةُ مَفْهُومُهَا، وَمَكَانتُهَا، وَآثَارُهَا



# والنظيبة للفولى

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَمَرَ بِأَدَاءِ الأَمَانَاتِ، وَرتَّبَ علَىٰ ذٰلِكَ جَزِيْلَ العَطَايَا وَالهِبَاتِ، وَنَهَىٰ سُبْحَانَهُ عَنِ المَكْرِ والغَدْرِ وسَائِرِ الخِيَانَاتِ، وَأَوْعَلَا عَلَىٰ وَالهِبَاتِ، وَنَهَىٰ سُبْحَانَهُ عَنِ المَكْرِ والغَدْرِ وسَائِرِ الخِيَانَاتِ، وَأَوْعَلَا عَلَىٰ ذٰلِكَ أَلِيْمَ العَذَابِ وَأَشَدَّ العُقُوبَاتِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الصَّادِقِيْنَ اللهُ مَنَاءَ؛ أَهْلَ البِرِّ وَالطُهْرِ والخَيْرِ والوَفَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمِيْنُهُ عَلَىٰ وَحْيِهِ، المَوْصُوفُ بِالصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ، رَغَّبَ أُمَّتَهُ فِي الأَمَانَةِ، وَخَذَرَهَا مِنَ الخِيَانَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَهْلِ الظُّهْرِ والأَمَانَةِ، وَصَحْبِهِ أُولِي الفَضْلِ وَالعَدَالَةِ، وَتَابِعِيهِمْ بِالخَيْرِ وَالإِحْسَانِ والدِّيَانَةِ، وَكُلِّ مَنْ تَحَلَّىٰ بِالأَمَانَةِ وَتَخَلَّىٰ عَنِ الخِيَانَةِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ.

## أتما بعب:

فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ



الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ،

يَا عِبَادَاللهِ، يُربِّي الإسْلامُ أَتْبَاعَهُ عَلَىٰ خَيْرِ السَّجَايَا وَأَحْسَنِ الخِصَالِ، وَأَفْضَلِ الأَخْلَاقِ، وَأَنْبَلِ الشَّمَائِلِ، وَيَتَرَقَّبُ مِنْ كُلِّ مُتَّبِعِ لَهُ أَنْ يَكُونَ ذَا نَفْسٍ عَزِيْزَةٍ، وَقَلْبٍ حَيٍّ، وَضَمِيْرٍ يَقِظ، تُصَانُ بِهِ الحُقُوقُ، وَتُحْرَسُ يَكُونَ ذَا نَفْسٍ عَزِيْزَةٍ، وَقَلْبٍ حَيٍّ، وَضَمِيْرٍ يَقِظ، تُصَانُ بِهِ الحُقُوقُ، وَتُحْرَسُ بِهِ الأَعْمَالُ، وَتُحْفَظُ بِهِ المَسْتُولِيَّاتُ ؛ وَمِنْ ثُمَّ جَاءَ الدِّيْنُ الإسلامِيُّ بِتَرْبِيةِ بِعِ الأَعْمَالُ، وَتُحْفَظُ بِهِ المَسْتُولِيَّاتُ ؛ وَمِنْ ثُمَّ جَاءَ الدِّيْنُ الإسلامِيُّ بِتَرْبِيةِ أَهْلِ الإسلامِ عَلَى الْتِزَامِ الأَمَانَةِ، وَأَوْجَبَ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ نَزِيْهًا أَمْلِ الإسلامِ عَلَى الْتِزَامِ الأَمَانَةِ، وَيَتَخَلَّىٰ عَنِ الغَدْرِ والخِيَانَةِ.

أَيُّهُ الْمُسْكِمُونَ، إِنَّ الأَمَانَةَ عَظِيْمٌ قَدْرُهَا، كَبِيْرٌ شَأْنُهَا فِي دِيْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِلْلِكَ جَاءَ الأَمْرُ بِتَحْقِيْقِهَا وَرِعَايَتِهَا؛ يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَإِنْ عَنْ مَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُودِ ٱللَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللّهَ رَبَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وَقَالَ جَلَّ وَعَلا: ﴿ فَإِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمَننَتِ إِلَى آهَلِها ﴾ [النساء: وقَالَ جَلَّ وَعَلا: ﴿ فَإِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمَننَتِ إِلَى آهَلِها ﴾ [النساء: ٨٥]، وقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَلْكَ مَنْ اللهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَلْكَ مَنْ أَلَا عَزَ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱلللّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَللهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَللهَ مَنْ أَلَا مَانَةٍ مِنْ أَمَننَتِ كُمُ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ فَالرَّسُولَ وَاللّهُ مِنْ اللهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا يَعْلَى وَتَقَدَّسَ: أَمْ وَاللّهُ مِنْ لِكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالآيَةُ العُظْمَىٰ فِي شَأْنِ الأَمَانَةِ، وَبَيَانِ



مَكَانَتِهَا، وَعِظَمِ مَنْزِلَتِهَا هِيَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلُنَهَ وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا حَهُولًا شِي اللَّهِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلُنَهَ وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا شِي اللَّمْوِرَةَ الأَمْرِ وَعِظَمَ المَسْتُولِيَّةِ ؟ حَيْثُ أَشْفَقَتِ السَّمَواتُ وَالأَرْضُ وَالجِبَالُ مِنْ حَمْلِ الأَمَانَةِ ، وَخَافَتْ مِنْ عَوَاقِبِ حَمْلِهَا ؟ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّقْصِيْرِ فِي ذَٰلِكَ مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ!!

وَفِي الشَّنَةِ الْمُطَهَّرَةِ قَال - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ -: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ الثَّمَنَك، وَلاَ تَحُنْ مَنْ خَانَكَ» (١) ؛ كَمَا وَرَدَ فِي السُّنَةِ : أَنَّ الخِيَانَةَ فِي مَنِ اللهُ عَنْهُ - الأَمَانَةِ مِنْ صِفَاتِ المُنَافِقِينَ ؛ كَمَا فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الأَمانَةِ مِنْ صِفَاتِ المُنَافِقِينَ ؛ كَمَا فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَي «الصَّحِيحَيْنِ» (٢) ، وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : «لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَ عَنْدُ لَهُ وَلاَ عَنْدُ لَهُ اللهِ عَهْدَ لَهُ » (٣) .

اللهُ المُسْتَعَانُ، عِبَادَ اللهِ، تَأْمَّلُوا \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ خُطُوْرَةَ الأَمْرِ وَعِظَمَ الشَّأْنِ لِهَاذِهِ القَضِيَّةِ المُهِمَّةِ الَّتِيْ يَنُوءُ بِحَمْلِهَا الضِّعَافُ المَهَازِيْلُ،

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٣/ ١٣٥)، و «مسند أبي يعلى» (٢٨٦٣).



<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود (۳۵۳۵)، والترمذي (۱۲٦٤)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٣٣)، و «صحيح مسلم» (٥٩)، بلفظ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

وَالظَّلَمَةُ المَجَاهِيْلُ.

أُمَّةُ ٱلْإِسْكُمْ، إِذَا عَرَفْنَا قَدْرَ الأَمَانَةِ وَمَكَانَتَهَا فِي دِيْنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَالنُّصُوصَ الوَارِدَةَ فِيْهَا، فَإِنَّهُ يَبْقَىٰ جَانِبٌ مُهِمُّ تَجِبُ مَعْرِفَتُهُ لَدَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، لاَ سِيَّمَا وَقَدْ جَهِلَهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، أَلاَ وَهُو «مَفْهُومُ الأَمَانَةِ» ؛ كُلِّ مُسْلِمٍ، لاَ سِيَّمَا وَقَدْ جَهِلَهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، أَلاَ وَهُو «مَفْهُومُ الأَمَانَةِ» ؛ فَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ العَامَّةِ يَقْصُرُ الأَمَانَةَ فِي أَضْيَقِ مَعَانِيْهَا، حَتَّىٰ لَقَدِ انْحَسَرَ مَعْ أَنْ كَثِيْرًا مِنَ العَامَّةِ مِعْفُو الوَدَائِعِ فَحَسْبُ، مِعَ أَنَّ حَقِيْقَتَهَا فِي الإِسْلامِ مَفْهُومُهَا أَوْسَعُ وَأَشْمَلُ.

إِنَّ الْأَمَانَةَ - فِي شَرْعِ اللهِ - عَظِيْمَةُ المَعْنَىٰ، وَاسِعَةُ الدَّلاَلَةِ، تَحْمِلُ فِي طَيَّاتِهِ مَعَانِيَ شَتَىٰ؛ يَجْمَعُهَا: شُعُورُ المُسْلِمِ بِتَبِعَاتِهِ، وَقِيَامُهُ بِمَسْتُولِيَّاتِهِ فِي طَيَّاتِهَا مَعَانِيَ شَتَىٰ؛ يَجْمَعُهَا: شُعُورُ المُسْلِمِ بِتَبِعَاتِهِ، وَقِيَامُهُ بِمَسْتُولِيَّاتِهِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُوكَلُّ إِلَيْهِ وَيُكَلَّفُ بِهِ مِنْ أُمُورِ الدِّيْنِ والدُّنْيَا، وَيَقِيْنُهُ الجَازِمُ: فِي كُلِّ أَمْرٍ يُوكِلُ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ اللهِ أَنَّهُ مَسْتُولٌ عَنْهُ أَمَامَ اللهِ عَزَّ وَجلً ؛ لِيَقُومَ بِكُلِّ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ اللهِ وَحُقُوقِ اللهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ عَلَىٰ خَيْرِ وَجْهٍ.

وَقَدِ اتَّفَقَتْ أَقُوالُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ المُرَادَ بِالأَمَانَةِ فِي آيةِ الأَحْزَابِ (١): جَمِيْعُ التَّكَالِيْفِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ فَمَنْ قَامَ بِهَا، فَقَدْ أَدَّى الأَمَانَةَ ، وَاسْتَحَقَّ ثَوَابَ اللهِ ، وَمَنْ تَسَاهَلَ فِيْهَا، فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْخِيَانَةِ وَمَا تَجْلِبُهُ مِنْ سَخَطٍ وَعُقُوبَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .

<sup>(</sup>١) الآية رقم (٧٢). وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (١٢٦/١٢).



أَمُّةُ الدِّيَانَةِ وَالْأَمَانَةِ، إِنَّ أَعْظَمَ أَمَانَةٍ تَحَمَّلَهَا المُسْلِمُ أَمَانَةُ تَوْحِيْدِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، وَإِفْرَادِهِ بِالعِبَادَةِ، وَإِخْلَاصِ العَمَلِ لَهُ، وَإِنَّ الشِّرْكَ بِهِ سُبْحَانَهُ أَعْظَمُ الظُّلْمِ وَأَشَدُّ الخِيَانَةِ.

لُزُومُ سُنَّةِ الْمُصْطَغَىٰ وَلَيْ وَمَنْهَجِ سَلَفِ هَلَذِهِ الْأُمَّةِ أَمَانَةُ، وَالتَّخَبُّطُ فِي طُرُقِ الْأُمَّةِ أَمَانَةُ، وَالتَّخَبُّطُ فِي طُرُقِ الغَوَايَةِ وَالبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ خِيَانَةٌ للهِ وَرَسُولِهِ وَيَالِيهُ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَعَنُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾ [الأنفال: ٢٧].

تَحْكِيْمُ شَرِيْعَ لَهِ اللهِ، وَالحُكْمُ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ: أَمَانَةُ عَظِيْمَةٌ، وَتَحْكِيْمُ غَيْرِ شَرْع اللهِ مِنْ قَوَانِيْنِ الجَاهِلِيَّةِ: خِيَانَةٌ فَادِحَةٌ.

هَٰذَا فِي بَعْض أِمُورِ الْعَقِيْدَةِ وَالْمُتَابَعَةِ.

أَمَّا الْعِبَادَاتُ: فَهِيَ جَمِيْعًا أَمَانَاتٌ فِي عُنْقِ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ؛ فَالوُّضُوءُ أَمَانَةٌ، وَالْعُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ أَمَانَةٌ، والصَّلَاةُ أَمَانَةٌ، وَكَذَٰلِكَ الزَّكَاةُ وَالصَّيَامُ وَالحَجُّ وَغَيْرُهَا.

أَمُورُ الشَّلُوكِ وَالأَخْلَاقِ، مِنَ الصَّدْقِ وَالوَفَاءِ، وَالبِرِّ والصِّلَةِ، والحِلْمِ وَالصَّفْحِ، وَالجُودِ والصَّبْرِ، والحَيَاءِ والإِخَاءِ: أَمَانَةٌ، وَضِدُّهَا؛ مِنَ الكَذِبِ وَالصَّفْحِ، وَالجُودِ والصَّبْرِ، والحَيَاءِ والإِخَاءِ: أَمَانَةٌ، وَضِدُّهَا؛ مِنَ الكَذِبِ والغِشِّ، والقَطِيْعَةِ والجَهْلِ: خِيَانَةٌ، وَكَذَا الكَبَائِرُ وَالمُحَرَّمَاتُ، وَسَائِرُ وَالغِشِّةِ والجَهْلِ: خِيَانَةٌ، وَكَذَا الكَبَائِرُ وَالشَّعُودَةِ، والسَّرِقَةِ الذُّنُوبِ والشَّعُودَةِ، والسَّرِقَةِ والغَصْبِ والاَخْتِلاسِ، والغِيْبَةِ والنَّمِيْمَةِ، والبُهْتَانِ والحَسَدِ، والبَغْضَاءِ والغَصْبِ والاَخْتِلاسِ، والغِيْبَةِ والنَّمِيْمَةِ، والبُهْتَانِ والحَسَدِ، والبَغْضَاءِ



والحِقْدِ والشَّحْنَاءِ: كُلُّهَا مِنْ ضُرُوبِ الخِيَانةِ.

الْمُعَامَلَاتُ بَيْنَ النَّاسِ؛ مِنْ بَيْعِ وَشِرَاءٍ، وَتِجَارَةٍ وَإِجَارَةٍ، وَنَحْوِهَا: مِنْ أَهُمَّ جَوَانِبِ الأَمَانَةِ؛ فَلاَ يَجُوزُ فِيْهَا النَّجْشُ والخِشُ، والتَّدْلِيْسُ والتَّدْلِيْسُ والتَّدْلِيْسُ والتَّرْوِيْرُ وَكَتْمُ العُيُوبِ؛ كُلُّ ذٰلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْخِيَانَةِ.

الْوَظَائِفُ الْعَامَةُ الَّتِيْ اوْتُمِنَ عَلَيْهَا المُوظَّفُونَ مِنْ قِبَلِ وُلاَةِ الأَمْرِ: أَمَانَاتُ فِي أَعْنَاقِ المُوظَّفِيْنَ، يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ فِيْهَا، وَيَكُونُوا عِنْدَ حُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ، أَمَانَةً وَكَفَاءَةً وَنَزَاهَةً، وَأَنْ يَقُومُوا بِهَا حَقَّ قِيَامٍ؛ امْتِثَالاً كُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ، أَمَانَةً وَكَفَاءَةً وَنَزَاهَةً، وَأَنْ يَقُومُوا بِهَا حَقَّ قِيَامٍ؛ امْتِثَالاً لأَمْرِ اللهِ، وَطَاعَةً لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ، وَنُصْحًا لِولاَةِ الأَمْرِ، وقِيَامًا بِمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ؛ فَاتَقُوا الله َ أَيْهُا الْمُوظَّفُونَ فِي اللهُ وَالتَّسَاهُلَ وَالتَّسُويْفَ فِي إِنْجَازِ وَإِيَّاكُمْ وَالاَسْتِهَانَةَ بِحُقُوقِ عِبَادِ اللهِ، والتَّسَاهُلَ وَالتَّسُويْفَ فِي إِنْجَازِ مُعَامِلاتِهِمْ، وَإِعْلاَقَ الأَبُوابِ أَمَامَ المُرَاجِعِيْنَ لأُمُورٍ لَيْسَتْ مِنْ مَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ، وَالْخِيَانَةِ لِولاَةِ أَمْرِ المُسْلِمِيْنَ. وَالْخِيَانَة لِولاَةِ أَمْرِ المُسْلِمِيْنَ وَالْخِيَانَة لِولاَةً أَمْرِ المُسْلِمِيْنَ. وَالْخِيَانَة لِولاَةً أَمْرِ المُسْلِمِيْنَ، وَالْخِيَانَة لِولاَةً أَمْرِ المُسْلِمِيْنَ. وَالْخِيَانَة لِولاَةً أَمْرِ المُسْلِمِيْنَ. وَالْخِيَانَة لِولاَةً أَمْرِ المُسْلِمِيْنَ وَالْخِيَانَة لِولاَةً أَمْرِ المُسْلِمِيْنَ.

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، الْعِلْمُ أَمَانَةُ ، فَعَلَى العُلَمَاءِ وَالمُدَرِّسِيْنَ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ وَحَمَلَةِ الشَّهَادَاتِ العُلْيَا: أَنْ يُؤَدُّوا الأَمَانَةَ الَّتِيْ فِي أَعْنَاقِهِمْ بِالبَلاَغِ وَالبَيَانِ وَالتَّرْبِيَةِ ؛ حَتَّىٰ يَعُمَّ النَّفْعُ وَيَتُوارَى الجَهْلُ .

الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ، وَأَعْمَالُ الحِسْبَةِ، أَمَانَاتٌ عَظِيْمَةٌ فِي أَعْنَاقِ المُسْلِمِيْنَ، وَالتَّقْصِيْرُ فِيْهَا مِنْ أَفْدَح الخِيَانَةِ لِلأُمَّةِ.



قَنُواتُ التَّوْجِيْهِ والفِكْرِ، والثَّقَافَةِ وَمَنَاهِجِ التَّعْلِيْمِ، وَمَا قَذَفَتْ بِهِ المَدَنِيَّةُ الحَدِيثَةُ مِنْ قَنُواتِ الاتِّصَالِ، وَوَسَائِلِ الْإِعْلَامِ: أَمَانَةٌ فِي يَدِ مَنِ المَدَنِيَّةُ الحَدِيثَةُ مِنْ قَنُواتِ الاتِّصَالِ، وَوَسَائِلِ الْإِعْلَامِ: أَمَانَةٌ فِي يَدِ مَنِ المَّدُنِيَّةُ المَحْدِيثَةُ مِنْ اللَّهُ الْإِسْلام والمُسْلِمِيْنَ.

العُقُودُ والمُنَاقَصَاتُ، وَمَشَارِيْعُ المُؤسَّسَاتِ وَالشَّرِكَاتِ، وَالمَرَافِقُ العَامَّةُ: أَمَانَةٌ عَظِيْمَةٌ.

الْوَقْتُ وَالشَّبَابُ، وَالقُوَّةُ وَالصِّحَّةُ وَالفُتُوَّةُ: أَمَانَاتٌ يَجِبُ أَنْ تُشْغَلَ بِطَاعَةِ اللهِ.

الجَوارِحُ؛ مِنْ سَمْع وَبَصَرٍ، وَفُؤَادٍ وَلِسَانٍ: أَمَانَاتُ وَوَدَائِعُ عِنْدَ المُسْلِمُ يَجِبُ أَنْ تُسَخَّرَ فِيْمًا يُرْضِيْ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَنْ تُصَانَ عَنْ أَلْوَانِ المُسْلِمُ يَجِبُ أَنْ تُسَخَّرَ فِيْمًا يُرْضِيْ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَنْ تُصَانَ عَنْ أَلُوانِ المُحَرَّمِ، وَالإِطِّلاَعِ المُحَرَّمِ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ: السَّمَاعِ المُحَرَّمِ، وَالإِطِّلاَعِ المُحَرَّمِ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمَعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴿ الْإِسراء].

الْعَلَاقَاتُ الْزَوْجِيَّةُ، وَالشُّئُونُ الْأُسْرِيَّةُ: أَمَانَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَأَفْرَادِ الْأَسْرَةِ؛ فَلاَ تُشَاعُ الأَسْرَارُ، وَلاَ تُذَاعُ الأَخْبَارُ.

الْأَوْلَادُ أَمَانَةٌ فِي عُنُقِ الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ، يَجِبُ أَنْ يَحْرِصُوا عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ وَتَنْشِئَتِهِمْ تَنْشِئَةً سَلِيْمَةً، وَصِيَانَتِهِمْ عَنْ قُرَنَاءِ السُّوءِ.

والْكَلِمَةُ أَمَانَةُ يَجِبُ أَنْ يَعِيَهَا حَمَلَةُ الأَقْلاَمِ، وَصُنَّاعُ الْحَرْفِ وَالْكَلِمَةِ، وَأَرْبَابُ الْمَنَابِرِ.



حُقُوقُ الْمَجَالِسِ، وَعَوْرَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَسْرَارُهُمْ : كُلُّ ذٰلِكَ أَمَانَةُ ؟ وَكَمْ مِنْ حِبَالِ مَودَّةٍ تَقَطَّعَتْ، وَعَلاَمَاتِ صَدَاقةٍ تَصرَّمَتْ (١)، وَمَصَالِحَ تَعَطَّلَتْ ؛ لِلاسْتِهَانَة بِمِثْلِ هَاذِهِ الْأُمُورِ، وَإِطْلاَقِ الْكَلاَمِ عَلَىٰ عَوَاهِنِهِ (٢)!.

الْمُرْأَةُ أَمَانَتُهُ، حِجَابُهَا وَعَفَافُهَا وحِشْمَتُهَا، وَبُعْدُهَا عَنِ الرِّجَالِ: أَمَانَةُ، وَكَذَا قَرَارُهَا فِي البَيْتِ وَقِوَامَةُ الرَّجُلِ عَلَيْهَا، كُلُّ ذٰلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الأَمَانَةِ.

الْأَمْوَالُ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ أَمَانَةٌ عِنْدَ مَنْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ، يَجِبُ أَنْ يَضِرِفَهَا فِيْ حُقُوقِهَا الشَّرْعِيَّةِ.

وَهَاكَذَا \_ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ \_ تَجَلَّىٰ لَنَا مَفْهُومُ هَاذِهِ الكَلِمَةِ العَظِيْمَةِ، وَلاَ عَجَبَ أَنْ أَنْقَلَتْ كَاهِلَ الوُجُودِ كُلِّهِ حَتَّىٰ أَشْفَقَ مِنْ حَمْلِهَا (٣)؛ فَلاَ يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَهِيْنَ بِهَا، أَوْ يُفَرِّطَ فِي حَقِّهَا بِكلِّ مَا تَحْمِلُهُ مِنْ مَعْنَى.

أَمُّكَةُ الْإِسْلَامِ، إِنَّ مِقْيَاسَ حَضَارَةِ الأُمَمِ، وَمِعْيَارَ رُقِيِّهَا وَتَقَدُّمِهَا؛ إِنَّمَا هُوَ بِنَزَاهَةِ أَفْرَادِهَا، وَأَمَانَةِ أَبْنَائِهَا؛ فَلاَ خَيْرَ فِي أُمَّةٍ سَادَتْهَا الخِيَانَةُ، وَاسْتَشْرَىٰ فِيْهَا الفَسَادُ والغَدْرُ، وَالإضَاعَةُ وَالمَكْرُ، وَلاَ تَزَالُ الأُمَّةُ بِخَيْرٍ

<sup>(</sup>٣) أشفق منه، أي: خاف منه وَحَذرَ. «اللسان» (شفق).



<sup>(</sup>١) تَصَرَّمَتْ، أي: تقطَّعت. «اللسان» (صرم).

<sup>(</sup>٢) من أمثال العرب قولهم: «أطلَقَ الكَلامَ على عواهنه» أي: لم يَتَدَبَّرْهُ، فلا يَزُمُّهُ وَلاَ يَخْطِمُهُ، وَقيل: هو إذا تهاون به، وقيل: هو إذا تهاون به، وقيل: هو إذا قاله من قبيحه وحسنه. انظر: «مجمع الأمثال» (٢٠٨/١)، و«اللسان» (عهن).

مَا دَامَتْ قَائِمَةً بِالأَمَانَةِ، وَإِذَا اخْتَلَ هَلْذَا الأَمْرُ: تَصَدَّعَ بُنْيَانُهَا، وَاخْتَلَ نِظَامُهَا، وَاسْتَشْرَىٰ فِيْهَاالفَسَادُ بِجَمِيْعِ جَوَانِبِهِ وَصُورِهِ.

إِنَّ الْأَمَانَةَ مَصْهَدُرُ الْفَكْرِمِ وَيَنْبُوعُ (١) الخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، صَاحِبُهَا مَحْمُودٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ النَّاسِ؛ مَا ارْتَفَعَتْ أُمَّةٌ إِلاَّ بِهَا، وَلاَ ازْدَهَرَتْ إِلاَّ بِسَبِهَا، وَلاَ رَاجَتْ بِضَاعَةٌ بِغَيْرِهَا، وَلاَ صَلُحَتْ مُعَامَلَةٌ بِسِواها.

وَإِنَّ مَا تُعَانِيهِ كَثِيْرٌ مِنَ المُجْتَمَعَاتِ؛ مِنَ الخِيَانَةِ والفَسَادِ بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِهِ \_ الفَسَادِ الإِدَارِيِّ، والوَظِيْفِيِّ، وَالمَالِيِّ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ \_ إِنَّمَا هُوَ أَنْوَاعِهِ \_ الفَسَادِ الإِدَارِيِّ، والوَظِيْفِيِّ، وَالمَالِيِّ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ \_ إِنَّمَا هُو بِسَبَبِ تَقْصِيْرِ أَبْنَائِهَا فِي الأَمَانَةِ، وَمَا بُلِيَتْ أُمَّةُ الإِسْلاَمِ بِأَشَدَّ مِنْ وُجُودِ بِسَبَبِ تَقْصِيْرِ أَبْنَائِهَا فِي الأَمَانَةِ، وَمَا بُلِيَتْ أُمَّةُ الإِسْلاَمِ بِأَشَدَّ مِنْ وُجُودِ اللهِ بِحِرْمَانِهِمْ الخَوَنَةِ الظَّلَمَةِ، الجَائِرِيْنَ الجَهَلَةِ، المُتَسَلِّطِيْنَ عَلَىٰ عِبَادِ اللهِ بِحِرْمَانِهِمْ وَبَحْسِهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَنَيْلِهِمْ مِنْ كَرَامَتِهِمْ وَاخْتِصَاصَاتِهِمُ المَادِّيَّةِ أَوِ المَعْنَوِيَّةِ.

فَجَدِيْرُ سِنَا - أُمَّةُ الإِسْلَامِ - أَنْ نَرْعَى الأَمَانَةَ ، وَأَنْ نَقُومَ بِهَا حَقَّ قِيَامٍ ؛ فَإِنَّ ذَٰلِكَ كَفِيْلٌ - بِإِذْنِ اللهِ - أَنْ يُحَقِّقَ السَّعَادَةَ لِلْمُجْتَمَعِ دُنْيَا وَأُخْرَىٰ ، وَاللهُ المَسْئُولُ أَنْ يُوفِّقَ الجَمِيْعَ لِلْقِيَامِ بِمَا أُنِيْطَ بِهِمْ مِنْ أَمَانَاتٍ ، وَمَا اضْطَلَعُوا المَسْئُولُ أَنْ يُوفِّقَ الجَمِيْعَ لِلْقِيَامِ بِمَا أُنِيْطَ بِهِمْ مِنْ أَمَانَاتٍ ، وَمَا اضْطَلَعُوا بِهِ مِنْ مَسْئُولِيَّاتٍ ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ .

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِيْنَ غَفُورًا.

<sup>(</sup>١) الينبوع: عين الماء، وجمعه ينابيع. «اللسان» (نبع).



## والمظائر اللثانية

الحَمْدُ للهِ القَوِيِّ المَتِيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ المَلِكُ الحَقُّ المَبِيْنُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِيْنُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الوَعْدِ الأَمِيْنُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، والتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، والتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلىٰ يَوْم الدِّيْنِ.

### أتما بعب:

فَاتَقُواالله فِي أَمَانَا الله وَي أَنْفُسِكُمْ، وَاتَّقُوا الله فِي أَمَانَاتِكُمْ، وَاتَّقُوا الله فِي أَمَانَاتِكُمْ، وَاتَّقُوا الله فِي أَمْنَاءُ لله فِي أَرْضِهِ، كُلُّ فِي مَوْقِعِهِ وَفِيْمَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ مِنْ مَسْتُولِيَّاتٍ، وَأَنْكُمْ مَسْتُولُونَ أَمَامَ الله \_ عَزَّ وَجلَّ \_ عَنْ هَاذِهِ الأَمَانَةِ، حَفِظْتُمْ أَمْ ضَيَّعْتُمْ؟ فَه (كُلُّكُمْ رَاع، وكُلُّكُمْ مَسْتُولُ عَنْ رَعِيتِهِ»؛ كَمَا فِي حَفِظْتُمْ أَمْ ضَيَّعْتُمْ؟ فَه (كُلُّكُمْ رَاع، وكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ»؛ كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْن»، مِنْ حَدِيْثِ ابْن عُمَر، رَضِيَ الله عَنْهُمَا (١).

وَعَلَيْكُم بِاقْتِفَاءِ آثَارِ سَلَفِكُمُ الصَّالِحِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - الَّذِيْنَ ضَرَبُوا أَرْوَعَ الأَمْثِلَةِ فِي حِفْظِ الأَمَانَةِ؛ فَهَاذَا نَبِيُّكُمْ ﷺ يُعْرَفُ عِنْدَ قَوْمِهِ بِالصَّادِقِ الأَمِيْنِ، وَهَاذَا نَبِيُّ اللهِ مُوسَىٰ يُوصَفُ بِالقَوِيِّ الأَمِيْنِ، وَيُوسُفُ - عَلَيْهِ الأَمِيْنِ، وَهُالمَّنُ اللهِ مُوسَىٰ يُوصَفُ بِالقَوِيِّ الأَمِيْنِ، وَيُوسُفُ - عَلَيْهِ اللهَ مِيْنِ، وَهُالمَا كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ السَّلامُ - يُنْعَتُ بِالمَكِينِ الأَمِيْنِ؛ ﴿ فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ السَّلامُ - يُنْعَتُ بِالمَكِينِ الأَمْنِنِ؛ ﴿ فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ فَيَ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ فَي قَالَ إِنِّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ فَي قَالَ إِنِّكَ اللهُ عَلَيْمُ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْمُ فَي قَالَ إِنِّ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۵۵٤)، و«صحيح مسلم» (۱۸۲۹).



عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَوْلُهُ: «لاَ يُعْجِبكُمْ مِنَ الرَّجُلِ طَنْطَنَتُهُ، وَللكِنْ مَنْ أَذَى الأَمَانَةَ، وَكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، فَهُوَ الرَّجُلُ»(١)، وَقَالَ عَلَيْ - مَنْ أَذَى اللَّمَانَةَ، وَكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، فَهُوَ الرَّجُلُ»(١)، وَقَالَ عَلَيْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «أَذَاءُ الأَمَانَةِ مِفْتَاحُ الرِّرْقِ».

وَلْكِنْ يَاعِبَا دَ الله وَرَدَ أَنَّ الأَمَانَةَ تُرْفَعُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ؟ كُمَا فِي حَدِيْثِ حُذَيْفة ورَضِيَ الله عَنْهُ وفي «الصَّحِيحَيْنِ»، فِي نُزُولِ الأَمَانَةِ وَرَفْعِهَا، وَفِيْهِ: ثُمَّ حَدَّثَنَا ﷺ عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ ، فَقَالَ : «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ . . . » إِلَىٰ قَوْلِهِ : «فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ ، فَلاَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ . . . » إِلَىٰ قَوْلِهِ : «فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤدِّي الأَمَانَةُ ، حَتَّىٰ يُقَالَ : إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِيْنَا » (٢٠ ) وَرَوَى البُخَارِيُّ أَنَّهُ عَيْقِ قَالَ : «إِذَا ضُيعَتِ الأَمَانَةُ ، فَانْتَظِرِ السَّاعَة » (٣٠ ).

فَلْنَتِّقُ اللهَ - يَا عِبَادَ الله - وَلُنْحَافِظْ عَلَىٰ هَـٰذِهِ الخَصْلَةِ العَظِيْمَةِ ؛ فَإِنَّ ذَٰلِكَ - بِتَوْفِيْقِ اللهِ - أَمَارَةُ الخَيْرِ وَالصَّلَاحِ لِلأَفْرَادِ وَالمُجْتَمَعَاتِ ، وَسَبِيْلُ السَّعَادَةِ وَالفَلَاحِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ عَلَى الصَّادِقِ الأَمِيْنِ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ مَوْ لاَكُمْ رَبُّ العَالَمِيْنَ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَكَيْحِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَكَيْحِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ الْاحزابِ].

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥٩)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.



 <sup>«</sup>كنز العمال» للمتقى الهندي (٣/ ٦٧٧).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (٦٤٩٧)، و«صحيح مسلم» (١٤٣).



## ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾!



# والمظب تر للعفولي

الحَمْدُ للهِ أَمَرَ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ مَا خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَهَدَانَا، وَمِنْ جَزِيْلِ نَعْمَائِهِ مَنَحَنَا وَأَعْطَانَا، فَمِنْ جَزِيْلِ نَعْمَائِهِ مَنَحَنَا وَأَعْطَانَا، فَمِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ اخْتَارَنَا وَاجْتَبَانَا.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، مَلاَّ قُلُوبَ أَهْلِ الإِيْمَانِ بِرَّا وَرَحْمَةً وَحَنَانًا، وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِيْنِ الحَقِّ تَفَضُّلاً مِنْهُ وَامْتِنَانًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَشْرَفُ المُرْسَلِيْنَ رِسَالَةً، وَأَفْضَلُ البَشَرِيَّةِ إِنْسَانًا، أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ كِتَابًا وَقُرْآنًا، اللهُ عَلَيْهِ كِتَابًا وَقُرْآنًا، وَهُدًى للنَّاسِ وَرَحْمَةً وَبَيَانًا، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ النَّذِيْنَ كَانُوا بِنِعْمَةِ اللهِ إِخْوانًا، وَمُرَا وَأَعْوَانًا، وَاللهُ اللهُ أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ تَبِعَهُمْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ وَأَصْحَابِهِ النَّذِيْنَ كَانُوا بِنِعْمَةِ اللهِ إِخْوانًا، وَمَارًا وَأَعْوَانًا، وَنَسْأَلُ اللهُ أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ تَبِعَهُمْ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَنَسْأَلُ اللهَ أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ تَبِعَهُمْ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَنَسْأَلُ اللهَ أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ؛ لِنُحَقِّقَ لِإِنْ اللهِ وَصَلَاحَ دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا.

## أتما بعب:

فَاتَّقُواالله عِبَادَالله وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ البَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، وَعَلَىٰ آلائِهِ المُتَوَافِرَةِ، وَمِنَنِهِ المُتكَاثِرَةِ؛ فَكَمْ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِنْ نِعَم عَلَىٰ آلائِهِ المُتَوَافِرَةِ، وَمِنَنِهِ المُتكَاثِرَةِ؛ فَكَمْ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِنْ نِعَم عَلَىٰ



عِبَادِهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ! فَمَنِ الَّذِيْ خَلَقَنَا إِلاَّ اللهُ ؟! وَمَنِ الَّذِيْ مَنَّ عَلَيْنَا بِالسَّمْعِ وَالأَبْصَارِ الَّذِيْ رَزَقَنَا إِلاَّ هُو عَزَّ وَجلَّ؟! وَمَنِ الَّذِيْ مَنَّ عَلَيْنَا بِالسَّمْعِ وَالأَبْصَارِ وَاللَّوْبُ مَنَّ عَلَيْنَا بِالسَّمْعِ وَالأَبْصَارِ وَاللَّوْبُ اللهُ سُبْحَانَهُ؟! ﴿ وَإِن تَعَمُدُوا وَاللَّوْبُ اللهُ سُبْحَانَهُ ؟! ﴿ وَإِن تَعَمُدُوا وَاللَّوْبُ اللهُ سُبْحَانَهُ ؟ الإِللَّهُ مَا اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ثُمُّ يَأْتِيْ بَعْدُحَقِّ اللهِ وَإِنْعَامِهِ: حَقُّ الوالِدِ وَإِحْسَانِهِ، وَإِذَا كَانَ للهِ سُبْحَانَهُ نِعْمَةُ الخَلْقِ وَالإِيْجَادِ، فَلِلْوَالِدَيْنِ نِعمَةُ التَّرْبِيةِ وَالإِيْلادِ، والعِنَايَةِ سُبْحَانَهُ عَقَّ الوَّالِدَيْنِ بِحَقِّهِ سُبْحَانَهُ، بِشُئُونِ الأَبْنَاءِ وَالأَوْلاَدِ؛ لِذَٰلِكَ قَرَنَ اللهُ سُبْحَانَهُ حَقَّ الوَالِدَيْنِ بِحَقِّهِ سُبْحَانَهُ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِعِظَمِ حَقِّهِمَا وَكَرِيْمٍ فَضْلِهِمَا؛ قَال تَعَالَىٰ: ﴿ فَ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِعِظَمِ حَقِّهِمَا وَكَرِيْمِ فَضْلِهِمَا؛ قَال تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِعِظَمِ حَقِّهِمَا وَكَرِيْمٍ فَضْلِهِمَا؛ قَال تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَمَا ذَلَكَ إِلاَّ لِعِظَمِ حَقِّهِمَا وَكَرِيْمٍ فَضْلِهِمَا؛ قَال تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مِسْبَعًا وَالْمَالِالِكَالِكَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [النساء: ٣٦]، وقَالَ سُبْحَانَهُ: إِلَا لَهُ مَا كَرَمُ رَبُّكُمُ مَا كَرَمُ رَبُّكُمُ مَا كَنَّ وَجَلَّ : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَالَا إِلَانِعام: ١٥١]، وقَال عَزَّ وَجلَّ : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلّالَا اللّهُ عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي اللّهِ عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّوكُولِ لِيَنَا إِلَى الْمَصِيرُ وَقَى اللّهُ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُولِ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَوْلَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۳۳۳).



قَال بَعْضُ السَّلَفِ: «ثَلاَثُ آيَاتٍ مَقْرُونَاتٌ بِثَلاَثٍ، وَذَكَرَ مِنْهَا: ﴿ وَوَصَّلْهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ﴿ وَوَصَّلْهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اللَّهِ مَلَتَهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرُ لِوَالِدَيْهِ، لَمْ الشَّكُرُ لِوَالِدَيْهِ، لَمْ يَشْكُرُ لِوَالِدَيْهِ، لَمْ يَشْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ».

وَكَمَا أَمْرَ اللهُ تَعَالَى الإِنْسَانَ بِشُكْرِهِ عَلَىٰ إِنْعَامِهِ عَلَيْهِ بِخَلْقِهِ وَرِزْقِهِ وَتَدْبِيْرِهِ: أَمَرَهُ بِشُكْرِ وَالِدَيْهِ؛ لإِنْعَامِهِمَا عَلَيْهِ وَإِحْسَانِهِمَا إِلَيْهِ، وَلاَ يُظَنَّ وَالْمَيْهِ؛ فَمَنِ السَّبَ فِي وُجُودِ الإِنْسَانِ؟! وَمَنِ النَّذِيْ اعْتَنَىٰ بِهِ فِي مَرَاحِلِ عُمُرِهِ مُنْذُ أَنْ كَانَ نُطْفَةً إِلَىٰ أَنْ أَصْبَحَ رَجُلاً، وَاهْتَمَّ بِهِ مُنْذُ أَصْلِ وُجُودِهِ وَحَمْلِهِ، وَوِلاَدَتِهِ وَرَضَاعَتِهِ، وَفِصَالِهِ وَاهْتَمَّ بِهِ مُنْذُ أَصْلِ وُجُودِهِ وَحَمْلِهِ، وَوِلاَدَتِهِ وَرَضَاعَتِهِ، وَفِصَالِهِ وَاهْتَمَّ بِهِ مُنْذُ أَصْلِ وُجُودِهِ وَحَمْلِهِ، وَوِلاَدَتِهِ وَرَضَاعَتِهِ، وَفِصَالِهِ وَتَعْذِيتِهِ، وَتَرْبِيتِهِ وَتَنْشِئَتِهِ، إِلَىٰ أَنْ أَصْبَحَ طِفْلاً ثُمَّ صَبِيًّا، ثُمَّ شَابًا يَافِعًا، وَتَعْذِيتِهِ، وَتَرْبِيتِهِ وَتَنْشِئَتِهِ، إِلَىٰ أَنْ أَصْبَحَ طِفْلاً ثُمَّ صَبِيًّا، ثُمَّ شَابًا يَافِعًا، وَلَا مَنْ هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِبِرِّنَا وَبَعْزِيتِهِ، وَلِلْكَ مَنْ هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِبِرِّنَا وَبَعْزَانِ اللَّذَانِ لاَ نَسْتَطِيعُ مُكَافَأَتَهُمَا، وَلاَ نَقْدِرُ عَلَىٰ وَإِحْسَانِنَا، إِنَّهُمُ الوَالِدَانِ اللَّذَانِ لاَ نَسْتَطِيعُ مُكَافَأَتَهُمَا، وَلاَ نَقْدِرُ عَلَىٰ وَبِحَانَاتِهِ الْعُلاَ: أَنْ يَجْزِيَهُمَا عَنَا خِيْرَ الْجَزَاءِ، وَأَنْ يُكَافِئَهُمَا خَيْرَ مَا كَافَأَ وَصِفَاتِهِ الْعُلاَ: أَنْ يَجْزِيهُمَا عَنَا جِيْرَا الْجَزَاءِ، وَأَنْ يُكَافِئَهُمَا خَيْرَ مَا كَافَأَ وَلَادِهِ، وَأَنْ يُرْدُونَنَا بِرَّهُمَا مَا حَيِيْنَا؛ بِمَنِّهُ وَكَرَمِهِ!

أَتَىٰ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَجُلٌ، فَقَالَ: «أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، أَنَا مَطِيَّتُهَا، أَجْعَلُهَا عَلَىٰ ظَهْرِي، وَأُنْحِي عَلَيْهَا بِيَدَيَّ، وَأَلِي مِنْهَا مِثْلَ مَا



كَانَتْ تَلِي مِنِّي؛ أَوَأَدَّيْتُ شُكْرَهَا؟ قَالَ: لاَ! قَالَ: وَلِمَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا، وَأَنْتَ تَدْعُو اللهَ أَنْ يُمِيتَهَا، وَكَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِكَ نَكْءُ وَلِكَ اللهَ أَنْ يُمِيتَهَا، وَكَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِكَ ، وَهِي تَدْعُو اللهَ أَنْ يُطِيلَ عُمُركَ » (١).

وَلَقِيَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - رَجُلاً فِي المَطَافِ يَحْمِلُ أُمَّهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ يَطُوفُ بِهَا، فَقَالَ: «يَا ابْنَ عُمَرَ، أَتْرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: وَلاَ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ!»(٢).

اللهُ أَكْبَرُ! مَا أَعْظَمَ الحَقَّ، وَمَا أَشَدَّ تَقْصِيْرَ الخَلْقِ! وَلَلْكِنْ نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعَامِلَنَا بِعَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِهِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ.

أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، كَمْ هِيَ شَدِيْدَةٌ تِلْكَ المُعَانَاةُ، وَكَمْ هِيَ عَظِيْمَةٌ صُورُ التَّضْحِيَاتِ الَّتِيْ يُقَدِّمُهَا الأَبُوانِ فِي سَبِيْلِ إِسْعَادِ أَبْنَائِهِمْ، وَخُرُوجِهِمْ الْحَوْرُ التَّضْحِيَاتِ الَّتِيْ يُقَدِّمُهَا الأَبُوانِ فِي سَبِيْلِ إِسْعَادِ أَبْنَائِهِمْ، وَخُرُوجِهِمْ إِلَىٰ مُعْتَرَكِ الحَيَاةِ! وَكَمْ يَتْعَبُ الوَالِدَانِ! وَكَمْ يَبْذُلانِ وَيُقَدِّمَانِ، لاَسِيّمَا اللهُمُ الحَنُونُ، تِلْكَ المُرَبِّيَةُ المُشْفِقَةُ، قَالَبُ الحَنَانِ وَالعَطَاءِ المُتَدفِّقُ الأُمُ الحَنُونُ، تِلْكَ المُرَبِّيَةُ المُشْفِقَةُ، قَالَبُ الحَنَانِ وَالعَطَاءِ المُتَدفِّقُ بِفَيْضِ الرَّحْمَةِ وَالإِحْسَانِ، عَطْفُهَا مِلْءُ جَنَانِهَا، الأُمُّ الرَّءُومُ (٣) الَّتِيْ بِفَيْضِ الرَّحْمَةِ وَالإِحْسَانِ، عَطْفُهَا مِلْءُ جَنَانِهَا، الأُمُّ الرَّءُومُ (٣) الَّتِيْ حَمَلَتْكَ بَيْنَ أَحْشَائِهَا تِسْعَةَ أَشْهُو، وَيَعْلَمُ اللهُ مَا تُعَانِيْهِ مِنْ آلامِ الوَحِمِ، حَمَلَتْكَ بَيْنَ أَحْشَائِهَا تِسْعَةَ أَشْهُو، وَيَعْلَمُ اللهُ مَا تُعَانِيْهِ مِنْ آلامِ الوَحِمِ،

<sup>(</sup>٣) الأم الرءوم: العاطفة على ولدها. «اللسان» (رأم).



<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٢٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١١)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٢٣٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان (٧٩٢٦).

وَثِقَلِ الحَمْلِ، ثُمَّ لاَ تَسْأَلُ عَمَّا تُكَابِدُهُ مِنْ آلاَمِ الوَضْعِ، وَتُلاَقِيْهِ مِنْ مَتَاعِبِ المَخَاضِ؛ ﴿ مَلَتَهُ أَمْهُم كُرُهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُا ﴿ الْأَحقاف: ١٥]، مَتَاعِبِ المَخَاضِ؛ ﴿ مَلَتَهُ أَمْهُم كُرُهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُا ﴾ [الأحقاف: ١٥]، تُقَاسِيْ مِنَ الأَسْقَامِ وَالآلاَمِ مَا اللهُ بِهِ عَلِيْمٌ، بَلْ إِنَّهَا لَتُشَاهِدُ المَوْتَ وَهِيَ تُعَالِحُ آلاَمَ الطَّلْقِ وَالإِنْجَابِ، ثُمَّ مَتَاعِبَ الرَّضَاعَةِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، تَقُومُ بِهَا مُثْقَلَةً، وَتَقْعُدُ بِهَا مُتَمَلْمِلَةً.

ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَٰلِكَ تَجُوعُ لِتَشْبَعَ أَنْتَ، وَتَسْهَرُ لِتَنَامَ، وَتَتْعَبُ لِتَسْتَرِيْحَ، كَمْ سَهِرَتِ اللَّيَالِيَ الطَّوِيْلَةَ وَأَنْتَ لاَ تَدْرِيْ! وَكَمْ تَجَرَّعَتِ الآلاَمَ؛ لِيُحَقِّقَ وَلِيْدُهَا الأَحْلاَمَ! وَتَتْرُكُ كَثِيْرًا مِمَّا تَشْتَهِيْهِ؛ خَشْيَةَ ضَرَرٍ يَعْتَرِيْهِ، فَهِيَ بِهِ وَلِيْدُهَا الأَحْلاَمَ! وَتَتْرُكُ كَثِيْرًا مِمَّا تَشْتَهِيْهِ؛ خَشْيَةَ ضَرَرٍ يَعْتَرِيْهِ، فَهِيَ بِهِ وَلِيْدُهَا الأَحْلَمَةُ، وَعَلَيْهِ شَفِيْقَةٌ حَمِيْمَةٌ، إِنْ غَابَتْ عَنْهُ دَعَاهَا، وَإِنْ أَعْرَضَتْ عَنْهُ نَاجَاهَا، وَإِنْ أَصَابَهُ ضُرُّ نَادَاهَا؛ بَلْ إِنَّهَا لَتُفَصِّلُ مَوْتَهَا لِحَيَاتِهِ، بَلْ تَتَمَنَّى نَاجَاهَا، وَإِنْ أَصَابَهُ ضُرُّ نَادَاهَا؛ بَلْ إِنَّهَا لَتُفَصِّلُ مَوْتَهَا لِحَيَاتِهِ، بَلْ تَتَمَنَّى نَاجَاهَا، وَإِنْ أَصَابَهُ ضُرُّ نَادَاهَا؛ بَلْ إِنَّهَا لَتُفَصِّلُ مَوْتَهَا لِحَيَاتِهِ، بَلْ تَتَمَنَّى نَاجَاهُا، وَإِنْ أَصَابَهُ ضُرُّ نَادَاهَا؛ بَلْ إِنَّهَا لَتُفَصِّلُ مَوْتَهَا لِحَيَاتِهِ، بَلْ تَتَمَنَّى لَا تَعْرَيْدُ لَوْ تَقَالُ المَنِيَّةُ دُونَكَ فِدَاءً، وَحَجُرُهَا لَكَ حِواءً، وَتَدُيلُ المَنِيَّةُ دُونَكَ فِدَاءً، وَكُمْ تُعَانِيْ مِنَ المَتَاعِبِ عِنْدَ الفِصَالِ والفِطَام، والتَرْبِيةِ والتَّنْشِئَةِ!

وَقَسْتَمِرُّ مَعَهَا المَتَاعِبُ حَتَّىٰ بَعْدَ أَنْ تَشِبَّ أَنْتَ عَنِ الطَّوْقِ (١) وَتُصْبِحَ رَجُلاً وَزَوْجًا وَذَا أَوْلاَدٍ، فَالْوَالِدَةُ دَائِمًا تَبْحَثُ عَنْكَ وَتَتَفَقَّدُ أَحْوَالَكَ، يَسُوءُهَا مَا يَسُوءُكَ، وَيُحْزِنُهَا مَا يُحْزِنُكَ، فَلِلَّهِ دَرُّهُنَّ مِنْ أُمَّهَاتٍ مُشْفِقَاتٍ،

<sup>(</sup>١) الطَّوْقُ: حُلِيٌّ يُجْعَلُ للعنق. «تاج العروس» (طوق).



وَمُرَبِّيَاتٍ رَفِيْقَاتٍ، وَوَالِدَاتٍ حَانِيَاتٍ رَقِيْقَاتٍ!! جَزَاهُنَّ اللهُ عَنَّا جَنَّاتٍ عَرْضُهَا الأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ.

أَهَّاالْأَبُ الْمَالِيُ، وَالوَالِدُ الحَانِيْ: فَذَٰلِكَ المُوجِهُ القَيِّمُ، وَالمُربِّي وَيُشْفِقُ، الفَاضِلُ، يَسْعَىٰ وَيَجِدُّ، وَيَكْدَحُ وَيَكِدُّ، وَيُشْفِىءُ وَيُنْفِقُ، وَيُربِّيْ وَيُشْفِقُ، وَيُربِّيْ وَيُشْفِقُ، وَيُودُا يَغْذُوكَ مَو ْلُودًا، وَيعُولُكَ يَافِعًا، إِذَا لَقِيَكَ هَشَّ، وَإِذَا جِئْتَهُ بَشَّ، وَإِذَا حَضَرَ أَقْعَدَكَ عَلَىٰ حِجْرِهِ وَصَدْرِهِ، وَإِذَا خَرَجَ تَعَلَقْتَ بِهِ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهُ صَلَّلَ عَنْكَ وَانْتَظَرَ مَجِيْنَكَ، إِذَا رَآكَ ابْتَسَمَ مُحَيَّاهُ وَبَرَقَتْ ثَنَايَاهُ، ثُمَّ كَمْ سَأَلَ عَنْكَ وَانْتَظَرَ مَجِيْنَكَ، إِذَا رَآكَ ابْتَسَمَ مُحَيَّاهُ وَبَرَقَتْ ثَنَايَاهُ، ثُمَّ كَمْ يَبْذُلُ لِتَعْلِيْمِكَ وَتَنْشِئَتِكَ، وَتَغْذِيتِكَ وَتَرْبِيَتِكَ! فَجَزَاهُ اللهُ مِنْ وَالِدٍ كَرِيْمٍ، وَأَبْ رَحِيْمٍ خَيْرَ الجَزَاءِ وَأَعْظَمَ المَثُوبَةِ.

لَذَلُكَ: لَا عَجَبَ أَيْهَا الْإِخْوَةُ لَ أَن تَكَرَّرَتِ الوَصِيَّةُ فِي كِتَابِ اللهِ فِي حَقِّ الوَالِدَيْنِ وَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ﴾ [الأحقاف: فِي حَقِّ الوَالِدَيْنِ وَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ﴾ [الأحقاف: ١٥]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًا ﴾ [العنكبوت: ٨].

وللهِ دَرُّ القَائِلِ:

إِنَّ لِلْوَالِدَيْنِ حَقَّا عَلَيْنَ بَعْدَ حَقِّ الإلهِ فِي الإحْتِرَامِ أَنْ لِلْوَالِهِ فِي الإحْتِرَامِ أَوْلَدَانَا وَرَبَيَّانَا صِغَارًا فَاسْتَحَقَّا نِهَايَةَ الإِكْرَامِ أَوْلَدَانَا وَرَبَيَّانَا صِغَارًا

وَفِي مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ يَأْتِي بِرُّ الوَالِدَيْنِ قَرِيْنًا لِلصَّلَاةِ عَمُودِ الإِسْلَامِ؛ وَمُتَقَدِّمًا عَلَى الجِهَادِ ذِرْوَةِ سِنَامِ الإِسْلَامِ؛ رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحَيْهِمَا»، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ: «صَحِيْحَيْهِمَا»، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ:



أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ علَىٰ وَقْتِهَا» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ، قالَ: «برُّ الوَالِدَيْنِ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ، قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ» (۱)؛ فَانْظُرُوا ـ يَا رَعَاكُمُ اللهُ ـ كَيْفَ فَاقَ بِرُّ الوَالِدَيْنِ الجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فِي مَعَامِعِ القِتَالِ وَعَاكُمُ اللهُ فِي مَعَامِعِ القِتَالِ وَمَشَاهِدِ الوَغَىٰ وَجَرَيَانِ الدِّمَاءِ؛ وَيَشْهَدُ لِذَٰلِكَ مَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» ـ وَمَشَاهِدِ الوَغَىٰ وَجَرَيَانِ الدِّمَاء؛ وَيَشْهَدُ لِذَٰلِكَ مَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» ـ أيضًا لَ وَجَرَيَانِ الدِّمَاء؛ وَيَشْهَدُ لِذَٰلِكَ مَا فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيُّ أَيْطُ اللهُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: «قَالَ: «فَقِيهِمَا فَجَاهِدٌ» (٢).

أُمَّةَ الإِسْلَامِ، بِرُّ الوَالِدَيْنِ فَرِيْضَةٌ لاَزِمَةٌ، وَفَضِيْلَةٌ جَازِمَةٌ، وُجُوبُهَا حَدْمٌ، وَأَدَاؤُهَا عَزْمٌ، لاَ عُذْرَ لاِّحَدٍ فِي التَّسَاهُلِ بِهَا، وَالتَّهَاوُنِ بِشَأْنِهَا ؛ الدِّيْنُ وَالشَّهْوَءُ وَالرَّحْمَةُ، وَرَدُّ الجَمِيْلِ الدِّيْنُ وَالشَّرْعُ، وَرَدُّ الجَمِيْلِ وَالإِنْسَانِيَّةُ: رَوَافِدُ وَدَلاَئِلُ عَلَى القِيَامِ بِهَا وَأَدَائِهَا عَلَى الوَجْهِ المَطْلُوبِ.

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، مَنْهَجُ الأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِيْنَ، وَعَمَلُ الْكِرَامِ والصَّالِحِيْنَ؛ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ عِيْسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: ﴿ وَبَرَّا بِوَلِادَقِ وَالصَّالِحِيْنَ؛ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ عِيْسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيتًا ﴿ وَيَقُولُ عَنْ يَحْيَى بِنِ زَكَرِيَّا - عَلَيْهِمَا السَّلامُ -: ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيتًا ﴿ وَاللهُ المِهِمَا السَّلامُ -: ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيتًا ﴿ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالدُّ عَاءُ لَهُمَا \_ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا \_ دَأْبُ المُؤْمِنِيْنَ المُتَّقِيْنَ ؛ قالَ اللهُ عَنْ

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٣٠٠٤)، و «صحيح مسلم» (٢٥٤٩)؛ من حديث عبدالله بن عمرو، رضى الله عنهما.



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۵۲۷)، و «صحيح مسلم» (۸۵).

نُوحٍ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ : ﴿ رَّبِ اعْفِرُ لِى وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِى مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ إِبْرَاهِيم [ابراهيم] . ﴿ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَى (١) وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ إِبْرَاهِيم [إبراهيم] .

وَأَحَقُّ الْأَبُويُنِ بِالْبِرِّالْأُمُّ ؛ لِمَا عُلِمَ مِنْ مُكَابَدَتِهَا الْعَظِيْمَةِ ؛ فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ»، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ ؟ قَالَ : اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

فَيَا أَيِّهُا الْأَبْنَاءُ ، وَيَا أَيَّتُهَا الْبَنَاتُ ، اتَّقُوا اللهَ فِي الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ ، بَرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ رِضَا اللهِ فِي رِضَا الوَالِدَيْنِ ، وَأَنَّ سَخَطَ اللهِ فِي سَخَطِ الوَالِدَيْنِ ، وَأَنَّ سَخَطَ اللهِ فِي سَخَطِ الوَالِدَيْنِ .

وَإِنَّكَ لَتَأْسَفُ أَشَدَّ الأَسَفِ مِنْ صُورٍ تَرَاهَا، أَوْ حَقَائِقَ تَسْمَعُهَا؛ مِنْ تَسَاهُلِ كَثِيْرٍ مِنَ الأَبْنَاءِ فِي بِرِّ وَالدِيْهِمْ؛ فَلاَ تَقْدِيرَ وَلاَ احْتِرَامَ، وَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ، وَلاَ بِرَّ وَلاَ أَدَبَ، بَلْ غِلْظَةٌ وَفَظَاظَةٌ، وَنَهْرٌ وَعُقُوقٌ؛ مِنَ النَّاسِ

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١٩٧١)، و «صحيح مسلم» (٢٥٤٨).



<sup>(</sup>١) هذا الاستغفار من إبراهيم - عليه السلام - لوالدَيْهِ ؛ لكن استغفاره لأبيه كان قبل أن يتبرَّأ منه لمَّا تبيَّن له أنه عدوُّ اللهِ . انظر : «تفسير ابن كثير» (٤/ ١٤ ٥) .

مَنْ بَلَغَ خِسَّةً وَوَقَاحَةً، وَنَذَالَةً وَصَفَاقَةً: أَنْ يَأْمُرَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ فَيَهُزَّ كَتِفَيْهِ وَيَثِنِي عِطْفَيْهِ وَيُدِيْرَ ظَهْرَهُ، وَكَأَنَّ الأَمْرَ لاَ يَعْنِيْهِ، بَلْ قَدْ يُعَبِّسُ وَجْهَهُ، وَيَثْنِي عِطْفَيْهِ وَيُدِيْرَ ظَهْرَهُ، وَكَأَنَّ الأَمْرَ لاَ يَعْنِيْهِ، بَلْ قَدْ يُعَبِّسُ وَجْهَهُ، وَيُشِيءُ أَدَبَهُ، ضِدَّ أُمِّهِ أَوْ أَبِيْهِ!! أَمَا عَلِمَ وَيُقَطِّبُ جَبِيْنَهُ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، وَيُسِيءُ أَدَبَهُ، ضِدَّ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ!! أَمَا عَلِمَ ذَلِكَ الغِرُّ المَأْفُونُ: أَنَّ عَمَلَهُ هَلْذَا سَبَبُ لِشَقَائِهِ؟! فَالوَيْلُ لَهُ، ثُمَّ الوَيْلُ لَهُ يَوْمُ عَرْضِهِ عَلَىٰ مَوْلاَهُ!.

بُلْ مِنَ النَّاسِ: مَنْ وَصَلَ بِهِ الحَالُ أَلاَّ يَتَورَّعَ عَنْ رَفْعِ دَعْوى قَضَائِيَّةٍ ضِدَّ أَبِيْهِ فِي المَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ، أَوْ بَلَاغِ وَشَكُوى ضِدَّهُ فِي مَرَاكِزِ الشُّرْطَةِ ضِدَّ أَبِيْهِ فِي المَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ، أَوْ بَلَاغِ وَشَكُوى ضِدَّهُ فِي مَرَاكِزِ الشُّرْطَةِ فَوْ دُورِ الحُقُوقِ وَنَحْوِهَا!! لِمَاذَا كُلُّ هَلَّذَا؟! أَمِنْ أَجْلِ حَفْنَةٍ مِنَ المَالِ أَوْ شِبْرٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ شَبْرٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ حُطَامِ الدُّنْيَا، أَوْ شَيْءٍ فِي كَوَامِنِ النَّفُوسِ؛ حَتَّىٰ إِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ مَرَّتْ أَشُهُرٌ - حُطَامِ الدُّنْيَا، أَوْ شَيْءٍ فِي كَوَامِنِ النَّفُوسِ؛ حَتَّىٰ إِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ مَرَّتْ أَشُهُرٌ - بَلْ سَنَوَاتٌ ـ وَلَمْ يُحَلِّمْ أَحَدَ أَبُويُهِ، أَوْ يَزُرْهُ أَوْ يَتَصِلْ بِهِ!!.

بَلُ لَقَدْ يَبُلُغُ الْحَالُ بِبَعْضِ أَهْلِ الْعُقُوقِ ، أَنْ يَتُرُكَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ عِنْدَ كَبَرِهِمَا أَوْ مَرَضِهِمَا ، فِي دُورِ الرِّعَايَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ ، وَتَمُرُّ الأَيَّامُ والشُّهُورُ وَهُو لاَ يَعْلَمُ عَنْهُمَا شَيْئًا!! أَيْنَ الإِيْمَانُ؟! وَأَيْنَ الفَضِيْلَةُ؟! وَأَيْنَ المُرُوءَةُ؟! وَهُو لاَ يَعْلَمُ عَنْهُمَا شَيْئًا!! أَيْنَ الإِيْمَانُ؟! وَأَيْنَ الفَضِيْلَةُ؟! وَأَيْنَ المُرُوءَةُ؟! بَلْ أَيْنَ الرَّحْمَةُ وَالإِنْسَانِيَّةُ؟! لَقَدْ قَلَبَ أَوْلَئِكَ لآبَائِهِمْ ظَهْرَ المِجَنِّ (١) ، بَلْ أَيْنَ الرَّحْمَةُ وَالإِنْسَانِيَّةُ؟! لَقَدْ قَلَبَ أُولَئِكَ لآبَائِهِمْ ظَهْرَ المِجَنِّ (١) ،

<sup>(</sup>۱) المِجَنُّ: التُّرْس، ومن أمثالهم: «قَلَبَ له ظَهْرَ المِجَنَّ»؛ يُضْرَبُ لمن كان لإنسان على مودة أو رعاية، ثم تحوَّل عن العهد. انظر: «النهاية» (جنن)، و «مجمع الأمثال» (۱۰۱/۲).



وقَابَلُوا الإحْسَانَ بِالإِسَاءَةِ.

أُرِيْدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيْدُ قَتْلِيْ عَذِيْرَكَ مِنْ خَلِيْلِكَ مِنْ مُرَاد!(١)

وَمِنَ النَّاسِ: مَنْ إِذَا تَزَوَّجَ، نَسِيَ أَبُويْهِ، وَأَهْمَلَ شَأْنَهُمَا، مُنْشَغِلاً بِمَا لَدَيْهِ مِن جَدِيْدٍ! وَكَمْ هِيَ صُورُ المُعَانَاةِ الَّتِيْ تُعَانِيْهَا الأُمَّهَاتُ مِنْ جَرَّاءِ تَفْضِيلِ الزَّوْجَةِ عَلَى الوَالِدةِ، بَلْ إِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ يَتَطَاوَلُ عَلَىٰ أُمِّهِ فِي مَرْأًى وَمَسْمَع مِنْ زَوْجَتِهِ وَأَوْلاَدِهِ، أَلاَ بِئْسَ مَا صَنَعُوا!، وَتَبَّالِمَا فَعَلُوا!!.

نَعَمْ؛ عَلَيْكُمْ - أَيُّهَا الأَوْلاَدُ - أَنْ تَرْعَوْا حُقُوقَ الوَالِدَيْنِ بِالبِرِّ وَالإِحْسَانِ، وَعَلَيْكُمْ - أَيُّهَا الآبَاءُ وَالأُمَّهَاتُ - أَنْ تَكُونُوا عَوْنًا لأَبْنَائِكُم فِي وَالإِحْسَانِ، وَعَلَيْكُمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، وَأَلاَّ تَتَدَخَّلُوا فِي خَصَائِصِ شُعُونِهِمْ بِرِّكُمْ، وَأَلاَ تَتَدَخَّلُوا فِي خَصَائِصِ شُعُونِهِمْ لِرِّكُمْ، وَأَلاَّ تَتَدَخَّلُوا فِي خَصَائِصِ شُعُونِهِمْ لِأَسِيَّمَا بَعْدَ الزَّوَاجِ؛ لِمَا يُسَبِّبُ ذٰلِكَ مِنْ حَلِّ وَشَائِحِ (٢) الصِّلَةِ، وَفَصْمِ عُرَا(٣) المَحَبَّةِ وَالوِئَام.

وَمِنَ النَّاسِ \_ لِقِلَّةِ فِقْهِهِ \_ مَنْ يَجْعَلُ بِرَّهُ وَإِحْسَانَهُ لأَصْدِقَائِهِ وَزُمَلَائِهِ، فَيُطِيْعُ زُمَلاَءَهُ ويَبَرُّ أَصْدِقَاءَهُ، وَيَعُقُّ أُمَّهُ وَيَجْفُو أَبَاهُ! بَلْ إِنَّكَ لَتَأْسَفُ حِيْنَ

<sup>(</sup>٣) العُرَا: جمع عُرْوَة ، وهي ما يُسْتَمْسَكُ به ويعتصم ، وَفَصْمُها: قطعها . «تاج العروس» (عرو) (فصم) .



<sup>(</sup>۱) البيت لعمرو بن معدي كرب الصحابي ـ رضي الله عنه ـ انظر: «ديوانه» (ص١٠٧)، و «خزانة الأدب» (٦/ ٣٦١)، (٢١٠ / ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) الوشائج: جمع وشيجة، وهي الرحم المشتبكة المتصلة. «لسان العرب» و «القاموس المحيط» (وشج).

تَجِدُ مَنْ عَلَيْهِ مَظَاهِرُ الصَّلَاحِ وَالانْشِغَالِ بِشَيْءٍ مِنَ العِلْمِ أَوِ الدَّعْوَةِ وَلاَ يَجْعَلُ لأَبُويْهِ حَظًّا مِنَ التَّقْدِيْرِ والرِّعَايَةِ، والبِرِّ وَالعِنَايَةِ.

وَمَهْمَا كَانَ علَى الأَبُويْنِ مِنْ تَقْصِيرٍ، فَبِرُّهُمْ وَاجِبٌ، وَالإِحْسَانُ إِلَيْهِمْ مُتَعَيِّنٌ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن جَلَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللهِ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴿ [لقمان: ١٥]، وَفِي فَلَا تُطِعْهُما وَصَاحِبْهُما فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴾ [لقمان: علَى أُمِّي «الصَّحِيْحَيْنِ»، عَنْ أَسْمَاءَ ـ رَضِيَ الله عُنْهَا ـ قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَي أُمِّي وَهِي مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قُلْتُ: إِنَّ وَهِي مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قُلْتُ : إِنَّ أُمِّي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قُلْتُ : إِنَّ أُمِّي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قُلْكُ » وَالْمَتُ فَيْتُ مَا عَبَادَ الله ـ بِمَا دُونَ ذُلِكَ؟!

أَلْاَفَاتَّقُوا اللهِ عَبَادَ اللهِ اتَّقُوا اللهَ أَيُّهَا الآبَاءُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا يُعَانِيْهِ بَعْضُكُمْ مِنْ صُورِ العُقُوقِ إِنَّمَا مَرَدُّهُ غَالِبًا إِلَى الإِهْمَالِ فِي التَّرْبِيَةِ، وَمَا يُوجَدُ مِنْ آثَارِ لِذَٰلِكَ، فَنَتِيْجَتُهَا قُصُورٌ فِي التَّنْشِئَةِ السَّلِيْمَةِ؛ فَالَّذِيْ يُوجَدُ مِنْ آثَارِ لِذَٰلِكَ، فَنَتِيْجَتُهَا قُصُورٌ فِي التَّنْشِئَةِ السَّلِيْمَةِ؛ فَالَّذِيْ يُوجَدُ مِنْ آثَارِ لِذَٰلِكَ، فَنَتِيْجَتُهَا قُصُورٌ فِي التَّنْشِئَةِ السَّلِيْمَةِ؛ فَالَّذِيْ يُوجَدُ مِنْ أَبْنَاءُهُ وَلاَ يَرْعَاهُمْ، كَيْفَ يُرِيْدُ مِنْهُمْ بِرَّا؟! وَكَيْفَ يَجْنِيْ مِنَ يُهْمِلُ أَبْنَاءُهُ وَلاَ يَرْعَاهُمْ، كَيْفَ يُرِيْدُ مِنْهُمْ بِرَّا؟! وَكَيْفَ يَجْنِيْ مِنَ الشَّولُ لِلْبِرِّ بِوَالِدِيْكُمْ مَهْمَا اللهَ أَيُّهَا الأَبْنَاءُ، وَبَادِرُوا لِلْبِرِّ بِوَالِدِيْكُمْ مَهْمَا كَانَتِ الأَحْوَالُ.

وَإِنَّ حَقًّا عَلَىٰ كُلِّ مَنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي حَقِّ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا،

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲٦٢٠)، و «صحيح مسلم» (١٠٠٣).



أَنْ يُبَادِرَ مِنَ الآنَ فَيَطْبَعَ قُبْلَةً حَارَّةً عَلَىٰ جَبِيْنِ أَبِيْهِ أَوْ أُمِّهِ، وَيَعْلَمُ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ، وَيَعْتَذِرَ عَمَّا سَلَفَ، وَحَقًّا عَلَىٰ كُلِّ قَاطِعٍ أَنْ يَبَرَّ وَيَصِلَ، وَيُطبِّعَ وَيُطبِّعَ وَيُعْتَذِرَ عَمَّا سَلَفَ، وَحَقًّا عَلَىٰ كُلِّ قَاطِعٍ أَنْ يَبَرَّ وَيَصِلَ، وَيُطبِّعَ وَلِتَوْجِيْهِ وَيُمسِّي بِالْخَيْرِ وَالبِرِّ وَالإِحْسَانِ، وَإِنَّ عَلَىٰ جَمِيْعِ قَنُواتِ التَّرْبِيةِ وَالتَّوْجِيْهِ وَيُمسِّيةِ وَوَسَائِلِ الإِعْلاَمِ - أَنْ تُعْنَىٰ بِهَاذِهِ القَضِيَّةِ مِنَ المَسْجِدِ والبَيْتِ، وَالمَدْرَسَةِ وَوَسَائِلِ الإِعْلاَمِ - أَنْ تُعْنَىٰ بِهَاذِهِ القَضِيَّةِ المُهِمَّةِ، وَحَذَارِ أَن يَنْقَلِبَ المُجْتَمَعُ الإِسْلاَهِ فِي التَّوْمِنَ وَالتَّكَاوُنِ وَالتَّكَافُلِ، والبِرِّ وَالتَّوَاصُلِ - إِلَىٰ مُجْتَمَع مَادِّيٍّ لاَ يُؤْمِنُ مُحْتَمَعُ الإَسْلاَهِ فَي وَلَيْ وَيُعَلِّ فِيمَا نَرَىٰ وَنُشَاهِدُ، وَاللهُ مُعْتَمَعُ الْإِسْلاَهِدُ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ! .

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِهَدْيِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَاذًا، وَأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُو الغَفُورُ الرَّحِيمُ.



# وللشائية

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِالبِرِّ وَأَدَاءِ الحُقُوقِ، وَنَهَانَا عَنِ القَطِيعَةِ وَالعُقُوقِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةَ مَنْ يَطْمَعُ فِي وَالعُقُوقِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةَ مَنْ يَطْمَعُ فِي رِضَاهُ وَإِلَىٰ جَنَّتِهِ يَتُوقُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَالًمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ، مَا تَعَاقَبَ الجَدِيْدَانِ بَيْنَ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ، مَا تَعَاقَبَ الجَدِيْدَانِ بَيْنَ عُرُوبٍ وَشُرُوقٍ.

### أتما بعب:

فَاتَّقُواالله عَبَادَ الله وَأَدُوا حَقَّهُ كَمَا أَمَرَكُم ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الله كَمَا أَمَرَ بِالبِرِّ وأَدَاءِ الحُقُوقِ ، نَهَاكُم عَنِ القَطِيْعَةِ وَالعُقُوقِ ، وَجَعَلَ ذٰلِكَ كَبِيْرَةً مَنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ المُوْجِبَةِ لِسَخَطِ الجَبَّارِ ، والمُعَرِّضَةِ لِعَذَابِ الوَاحِدِ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ المُوْجِبَةِ لِسَخَطِ الجَبَّارِ ، والمُعَرِّضَةِ لِعَذَابِ الوَاحِدِ القَهَارِ ؛ فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ - رَضِيَ الله عُنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ : «أَلا أُنبَنِّكُم بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ ؟» ثَلاَثًا ، قُلْنَا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ الله ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ . . . » (١ فَانظُرُوا - يَا رَعَاكُمُ الله أَل كَيْفَ قَرَنَ العُقُوقَ بالشِّر فِ عِيَاذًا بالله ؟!

وَفِي "الصَّحِيْحَيْنِ"، عَنِ المُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۹۷٦)، و «صحيح مسلم» (۸۷).



النَّبِيِّ عَيْكِمْ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ... ﴾ (١)، وَفِيْهِمَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ » قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ » قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟! قَالَ: ﴿ يَسُبُ الرَّجُلُ أَبًا الرَّجُلِ ؛ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَلِنَكُ لَسَامِعٌ مِنْ ذَٰلِكَ فِي دُنْيَا النَّاسِ عَجَبًا! .

وَفِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبُوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كَلَيْهِمَا؛ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (٣)؛ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ - أَيْضًا - أَنَّ كِلَيْهِمَا؛ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (٣)؛ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ - أَيْضًا - أَنَّ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: «الْعَاقَ لِوَالِدَيْهِ» (٤).

أَلاَ إِنَّ بِرَّ الوَالِدَيْنِ \_ يَاعِبَادَ الله \_ مُتَأَكِّدٌ فِي جَمِيْعِ مَرَاحِلِ الحَيَاةِ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ الْمَرَضِ والْكِبَرِ، بَلْ إِنَّهُ يَسْتَمِرُ حَتَّىٰ بَعْدَ الْوَفَاةِ؛ فَقَدْ رَوَى لاَسِيَّمَا عِنْدَ الْمَرَضِ والْكِبَرِ، بَلْ إِنَّهُ يَسْتَمِرُ حَتَّىٰ بَعْدَ الْوَفَاةِ؛ فَقَدْ رَوَى اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: الإِمَامُ أَحْمَدُ، وأَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِيْ أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبُويَيَ شَيْءٌ أَبَرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَم، الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا، والإسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَم، الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا، والإسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢/ ٦٩)، والنسائي (٥/ ٨٠)؛ من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲٤٠٨)، و «صحيح مسلم» (۹۳ م/ ۱۲) «كتاب الأقضية»

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۹۷۳)، و «صحيح مسلم» (۹۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٥١).

# مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا»(١).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَحَمَلَهُ عَلَىٰ حِمَارِ كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، فَقَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ : عَلَىٰ حِمَارِ كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، فَقَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ : فَقَالَ لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ ! إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ ، وَإِنَّهُمْ يَرْضُونَ بِاليسِيرِ ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أَبَا هَلْنَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ، وَإِنِّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : "إِنَّ أَبَا هَلْنَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ، وَإِنِّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : "إِنَّ أَبَرَ البِرِّ صِلَةُ الوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ » (٢) .

فَاتَقُوا الله عَبَادَ الله وَ الله الله وَ الله الله في البِرِّ والصِّلةِ وَالإِحْسَانِ، قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَانِ! وَ التَّوْبَةَ التَّوْبَةَ، أَيُّهَا المُقَصِّرُونَ فِي أَدَاءِ الحُقُوقِ، وَالوَاقِعُونَ فِي شَيْءٍ مِنَ العُقُوقِ، قَبْلَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ: يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ!.

ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَى الرَّحْمَةِ المُهْدَاةِ، وَالنَّعْمَةِ المُسْدَاةِ، نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ في المُسْدَاةِ، نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ في عُلَاهُ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللهَ وَمَلَيْكَ اللهِ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا النَّيِ اللهُ وَمَلَيْكَ اللهِ عَلَى النَّيِيِّ يَتَأَيُّها اللهِ عَلَى النَّيِيِّ يَتَأَيُّها اللهُ عَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا اللهِ الاحزاب].

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (Y00Y).



<sup>(</sup>۱) «المسند» (٣/ ٤٩٨)، و «سنن أبي داود» (١٤٢).





# والخطب لعدولي

إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الأَنْفُسِ وَنَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الأَعْمَالِ، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُو المُهْتَدِ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا.

وأَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، جَعَلَ التَّآخِي سِمَةً مِنْ سِمَاتِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ، وَلاَزِمًا مِنْ لَوَازِم صِحَّةِ الإِيْمَانِ، وَصَيَّرَ عِبَادَهُ بَعْدَ اللهُ وَرَسُولُهُ، اللهُ وَرَسُولُهُ، اللهُ وَرَسُولُهُ، اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، اللهُ وَرَسُولُهُ، وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَصَفْوتَهُ مِنْ رُسُلِهِ، آخَىٰ بَيْنَ المُؤْمِنِيْنَ، وَسَعَىٰ إلى التَّالِيفِ بَيْنَ المُؤْمِنِيْنَ، وَسَعَىٰ إلى التَّالِيفِ بَيْنَ قُلُوبِ المُسْلِمِيْنَ، فَجَمَعَ الله بِهِ بَعْدَ الفُرْقَةِ، وَأَغْنَىٰ بِهِ بَعْدَ النَّرْقَةِ، وَأَعْنَىٰ بِهِ بَعْدَ النَّرْقَةِ، وَأَعْنَىٰ بِهِ بَعْدَ النَّرْقَةِ، وَعَلَىٰ آلِهِ العَيْلَةِ (١) ، وَأَعَزَّ بِهِ بَعْدَ الذِّلَةِ، فَصَلَواتُ اللهِ وَتَسْلِيْمَاتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ العَيْلَةِ (١) ، وَأَعَزَّ بِهِ بَعْدَ الذِّلَةِ، فَصَلُواتُ اللهِ وَتَسْلِيْمَاتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ العَيْلَةِ (١) ، وَصَحْبِهِ الأَخْيَارِ، المُهَاجِرِيْنَ مِنْهُمْ وَالأَنْصَارِ، والتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.

## أتما بعب:

فَاتَّقُوا الله - أَيُّهَا المُسْلِمُونَ - ﴿ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ

(١) الْعَيْلَةُ: الفاقة والفقر. «اللسان» (عيل).



## وَرَسُولَكُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

عِبَادَ اللّهِ، مِنَ المَبَادِيءِ العَظِيْمَةِ الَّتِيْ أَرْسَىٰ دَعَائِمَهَا دِيْنُنَا الحَنِيْفُ مَبْدَأُ الأُخُوَّةِ بَيْنَ أَهْلِ الإِيْمَانِ؛ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]، مَإِذَا كَانَتِ الأُخُوَّةُ بَيْنَ النَّاسِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ المَقَاصِدِ وَالمَشَارِب، فَإِنَّ وَإِذَا كَانَتِ الأُخُوَّةُ بَيْنَ النَّاسِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ المَقَاصِدِ وَالمَشَارِب، فَإِنَّ وَوَقَهَا عُرْوَةً، وَأَحْكَمَهَا لُحْمَةً، وَأَقْواهَا رَابِطَةً، وَأَثْبَتَهَا مَوَّدَةً: أُخُوَّةُ الدِّيْنِ التَّيْ لاَ تَنْفَصِمُ عُرَاهَا، وَلاَ تَتَصَرَّمُ حِبَالُهَا، وَلاَ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيَّرُ الأَحْدَاثِ وَالدِّيْنَ التَيْنِ التَّيْ لاَ تَنْفَصِمُ عُرَاهَا، وَلاَ تَتَصَرَّمُ حِبَالُهَا، وَلاَ تَتَغَيَّرُ بِبَغَيْرُ الأَحْدَاثِ وَالدِّيْنَ النَّيْ لَا تَنْفَصِمُ عُرَاهَا، وَلاَ تَتَصَرَّمُ حِبَالُهَا، وَلاَ تَتَغَيَّرُ بِبَغَيْرُ الأَحْدَاثِ وَالدِّيْنَ اللَّائِيْ اللَّائِيْ الدِّيْنِ اللَّيْنُ البَعْقِيلُ اللَّهُ الْإِسْلامِ وَالمَكَانِ، بَلْ تَجْمَعُ أَهْلَ الإِسْلامِ عَلَىٰ تَبَاعُدِ الأَقْطَارِ، وَتَنَائِيْ الدِّيَارِ، وَاخْتِلَافِ البِقَاعِ وَالأَمْصَارِ، أُخُوَّةُ أَسَاسُهَا العَقِيْدَةُ وَالإِيْمَانُ، وَقَاعِدَتُهَا الدِّيْنَ الْبَالِقُ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ الْمَوْمِ وَالمَكَانِ المَرْصُوصِ وَالمَكَانِ عَلَيْكَ البَائِوا وَالْمَكُونَ المَوْاصِفُ الهَوْجَاءُ وَالْمُنْتُونِ المَرْصُوصِ، وَالجَسَدِ الوَاحِدِ الدَّيَانِ مَنْهُ العَواصِفُ الهَوْجَاءُ وَكَالبُنْيَانِ المَرْصُوصِ، وَالجَسَدِ الوَاحِدِ.

رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحَيْهِمَا»، عَنْ أَبِيْ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَمُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحَيْهِمَا»، عَنْ أَبِيْ مُوسَى اللهُ عَنِهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ مَا لَا لَهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا وَشَبَّكَ عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ وَاللهُ مَ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بِعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ وَاللهُ مَا مِنْ حَدِيْثِ اللهُ عَنْهُمَا وَشَالُ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَثَلُ النَّهُ عَنْهُمَا وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَثَلُ النَّهُ عَنْهُمَا وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَثَلُ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٤٨١)، و«صحيح مسلم» (٢٥٨٥).



المُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّىٰ»(١).

مَعْشَرَ الْإِخْوَةِ، إِنَّ أُخُوَّةَ الإِسْلاَمِ هِيَ رُوحُ الإِيْمَانِ القَوِيِّ، وَلُبَابُ المَشَاعِرِ الفَيَّاضَةِ، وَالأَّحَاسِيْسِ المُرْهَفَةِ الَّتِيْ يُكِنُّهَا المُسْلِمُ لإِخْوَانِهِ فِي الْعَقِيْدَةِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَحْيَا بِهِمْ، وَيَعِيْشُ مَعَهُمْ وَفِيهِمْ، فَكَأَنَّهُمْ جَمِيْعًا أَغْصَانُ العَقِيْدَةِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَحْيَا بِهِمْ، وَيَعِيْشُ مَعَهُمْ وَفِيهِمْ، فَكَأَنَّهُمْ جَمِيْعًا أَغْصَانُ تَفَرَّعَتْ مِنْ دَوْحَةٍ (٢) وَاحِدَةٍ، وَانْبَثَقَتْ مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، تَضْمَحِلُ (٣) مَعَهُ فَوَارِقُ الأَجْنَاسِ وَالأَلْوَانِ، وَتَتَوَارَى مِنْ خِلالِهِ التَّمَيُّرَاتُ العِرْفِيَّةُ، وَالفَوَارِقُ الجِنْسِيَّةُ؛ لِتَبْقَى القَاعِدَةُ الكُبْرَىٰ وَتَمُوتُ العَصَبِيَّاتُ القَوْمِيَّةُ، وَالفَوَارِقُ الجِنْسِيَّةُ؛ لِتَبْقَى القَاعِدَةُ الكُبْرَىٰ وَتَمُوتُ العَصَبِيَّاتُ القَوْمِيَّةُ، وَالفَوَارِقُ الجِنْسِيَّةُ؛ لِتَبْقَى القَاعِدَةُ الكُبْرَىٰ وَتَمُوتُ العَصَبِيَّاتُ القَوْمِيَّةُ، وَالفَوَارِقُ الجِنْسِيَّةُ؛ لِتَبْقَى القَاعِدَةُ الكُبْرَىٰ وَتَمُوتُ الْعَلِيْ يَقُومُ عَلَيْهَا المُجْتَمَعُ الإِسْلاَمِيُّ العَالَمِيُّ، الَّذِيْ تَضُمُّهُ آصِرَةٌ الأَخُوقَةِ فِي النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِرٍ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَكُمْ شَعُوبًا وَتَعَالَىٰ إِنَّ اللَّاسُ إِنَا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكِرٍ وَأُنْتَى وَجَعَلْنَكُو شَعُوبًا وَقَالَيْ الْعَالَمُ وَالْتَعَارَقُوا أَ إِنَّ أَكُمْ اللَّاسُ إِنَا المَّالِيَ الْعَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيِرُ الْكُولُ الْعَالَىٰ الْعَالَمُ وَالْمَالُولُ الْعَلَقَى وَالْمَالُولُ الْعَالَىٰ الْعَالِمُ الْمَالِقُولُ الْعَلَىٰ وَالْمَالُولُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَالَىٰ الْعَلَقِي الْمَالَةُ الْمُلْعَمِ الْمُعْولِلِهُ اللْعَلَقُولُ الْعَلَيْمُ وَلِي الْعَلَقِي الْمَالُولُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْكُمُ الْعُولُ الْعَلَقِي الْعَلَقِي الْعَلَيْكُمُ إِلَيْ الْعَلَقِي الْعَلَيْكُمُ الْعَلَقُولُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعُلَى الْعَلَقُولُ الْعَلَقِي الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَى الْعَلَقُولُ الْعَلَقُلُولُ الْعَلَقُولُ الْعِلَقُولُ الْعَلَقِي الْعَلَمُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُولُ الل

إِخْوَةَ الإِسْلَامِ، فِي المُجْتَمَعِ الإِسْلَامِيِّ القَائِمِ عَلَىٰ عَقِيْدَةِ الإِيْمَانِ، وَالمُلْتَقِيْ عَلَىٰ شَعَائِرِ الإِسْلامِ - يَقُومُ إِخَاءُ العَقِيْدَةِ مَقَامَ إِخَاءِ النَّسَبِ، وَالمُلْتَقِيْ عَلَىٰ شَعَائِرِ الإِسْلامِ - يَقُومُ إِخَاءُ العَقِيْدَةِ مَقَامَ إِخَاءِ النَّسَبِ، وَالمُصَالِحِ الشَّخْصِيَّةِ، وَالمَصَالِحِ الشَّخْصِيَّةِ،

<sup>(</sup>٣) اضْمَحَلَّ الشَّيءُ، أي: ذهب. «اللسان» (ضحل)، و «تاج العروس» (ضمحل).



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۰۱۱)، و«صحيح مسلم» (۲٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) الدَّوْحَةُ: الشجرةُ العظيمةُ المتسعة، والجمع: دَوْحٌ. «اللسان» (دوح).

والمَطَامِعِ الذَّاتِيَّةِ؛ فِيْهِ يُحِبُّ المُسْلِمُ لإِخْوَانِهِ المُسْلِمِيْنَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ؛ يَحْزَنُ لِحُزْنِهِمْ، وَيَفْرَحُهِمْ، وَيُشَاطِرُهُمْ أَفْرَاحَهُمْ وَأَتْرَاحَهُمْ أَنْرَاحَهُمْ وَأَتْرَاحَهُمْ وَيُشَاطِرُهُمْ أَفْرَاحَهُمْ وَأَتْرَاحَهُمْ وَالْأَثْرَةِ الظَّالِمَةِ وَيُشَارِكُهُمْ آلاَمَهُمْ؛ وَلِهَاذَا قَضَى الإِسْلاَمُ عَلَىٰ مَظَاهِرِ الأَثْرَةِ الظَّالِمَةِ وَلِهَازَا قَضَى الإِسْلاَمُ عَلَىٰ مَظَاهِرِ الأَثْرَةِ الظَّالِمَةِ وَالأَنَانِيَّةِ البَاغِيَةِ؛ لأَنْهَا نَزْعَةٌ بَغِيْضَةٌ، وَآفَةٌ كَرِيْهَةٌ، حَارَبَهَا الإِسْلاَمُ، وأحَلَّ مَكَانَهَا الإِخَاءَ وَالمَوَدَّةَ.

وَالنَّاظِرُ فِي تَأْرِيْخِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ. يُدْرِكُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِأُمَّةِ الإسْلاَمِ أَنْ تَجْتَمِعَ لَهَا كَلِمَةٌ، أَوْ يَتَوجَّدَ لَهَا صَفُّ، أَوْ تَرْتَفِعَ لَهَا رَايَةٌ، أَوْ تَقُومَ لَهَا دَوْلَةٌ، أَوْ يَرْهَبَ مِنْهَا عَدُوُّ - إِلاَّ بِتَآخِيْهَا فِيْمَا بَيْنَهَا إِخَاءً عَظِيْمًا لاَ مَثِيْلَ لَهُ دَوْلَةٌ، أَوْ يَرْهَبَ مِنْهَا عَدُوُّ - إِلاَّ بِتَآخِيْهَا فِيْمَا بَيْنَهَا إِخَاءً عَظِيْمًا لاَ مَثِيْلَ لَهُ فِي تَأْرِيْخِ الأُمْمِ، إِخَاءً يُمَثِّلُ قُوَّةً رَاسِخَةً قَامَ عَلَيْهَا أَسَاسُ أُمَّةٍ عَزِيْزَةٍ صَابِرَةٍ، قَويَّةٍ قَاهِرَةٍ، رَدَّتِ الهَجَمَاتِ الكَاسِحَة، وَالحَمَلاتِ الغَاشِمَة، وَالحَمَلاتِ الغَاشِمَة، وَالحَمَلاتِ الغَاشِمَة، وَالاَعْتِدَاءَاتِ الجَائِرَة، وَخَرَجَتْ بَعْدَ الصِّرَاعِ مَعَ خُصُومِهَا مَرْهُوبَة الجَانِب، رَفِيْعَةَ العِمَادِ، وَطِيْدَةَ الأَرْكَانِ.

أُمَّةَ الْوَحْدَةِ وَالْإِخَاءِ، فِي تَأْرِيْخِنَا \_ نَحْنُ المُسْلِمِيْنَ \_ نَمَاذِجُ عَظِيْمَةٌ، وَمَظَاهِرُ فَرِيْدَةٌ لِقُوَّةِ التَّلَاحُمِ وَالتَّآخِيْ بَيْنَ أَبْنَاءِ الإِسْلَامِ، أَشْهَرُهَا مُؤَاخَاةُ المُصْطَفَىٰ عَيْقَةٌ بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ (٢) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ مُؤَاخَاةُ المُصْطَفَىٰ عَيْقَةً بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ (٢) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_

<sup>(</sup>٢) انظر مؤاخاة النبي على بين المهاجرين والأنصار في «السيرة النبوية» لابن هشام (٢) ٥٠٤).



<sup>(</sup>١) الأتراحُ: جمع تَرَح، وهو ضد الفَرَح. «النهاية» (ترح).

فَكَانَ لِكُلِّ أَنْصَارِيٍّ أَخُ لَهُ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ؛ حَتَّىٰ إِنَّ الأَنْصَارِيَّ لَيَذْهَبُ بِأَخِيْهِ المُهَاجِرِ إِلَىٰ بَيْتِهِ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ قِسْمَةَ كُلِّ شَيْءٍ فِي بَيْتِهِ مِنْ مَالُ أَوْ مَتَاعٍ، وَيُشَارِكُهُ حَيَاتَهُ سَرَّاءَهَا وَضَرَّاءَهَا؛ فَأَيُّ إِخَاءٍ فِي الدُّنْيَا يَعْدِلُ هَٰذَا الإِخَاءَ الإِسْلاَمِيَّ؟! قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ الإِخَاءَ الإِسْلاَمِيَّ؟! قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ الإِخَاءَ الإِسْلاَمِيَّ؟! قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ لَيُعِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِمُ وَلَا يَعِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤَوْرُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤَوْرُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُوتُواْ وَيُؤَوْرُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِيْهُ وَلَوْ كُونَ مِنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩].

ثُمَّ مَاذَا حَدَثَ \_ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ \_ بَعْدَ أَنْ أَحْكَمَتِ الْمَادَّةُ سَيْطَرَتَهَا عَلَىٰ قُلُوبِ كَثِيْرٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ، وَأَلْقَتِ الْمَدَنِيَّةُ الزَّائِفَةُ ثِقَلَهَا فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ الْمُلْ الْإِسْلَامِ، وَأَلْقَتِ الْمَدَنِيَّةُ الزَّائِفَةُ ثِقَلَهَا فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ البِقَاعِ، وَتَجَاوَزَتِ الدُّنْيَا الأَيْدِيَ إِلَى القُلُوبِ \_ : وَافَقَ ذٰلِكَ ضَعْفُ فِي الإَيْمَانِ، وَخَلَلٌ فِي التَّرْبِيَةِ، وَانْسِيَاقُ وَرَاءَ الْمَلَذَّاتِ وَالْمَادِّيَّاتِ؛ فَضَعْفَ التَّحَكُّمُ أَمَامَ المُؤَثِّرَاتِ وَالتَّحَدِّيَاتِ؛ حَدَثَ جَرَّاءَ ذٰلِكَ تَوتُّرُ فِي العَلاَقَاتِ اللَّكَوَّ التَّكَدُّيَاتِ ؛ حَدَثَ جَرَّاءَ ذٰلِكَ تَوتُّرُ فِي العَلاَقَاتِ النَّعَلِيَّةِ لِلَاجْتِمَاعِيَّةِ \_ لأَتْفَةِ الأَسْبَابِ \_ بَيْنَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى الأَقْرَبِيْنَ نَسَبًا الاَجْتِمَاعِيَّةِ \_ لأَتْفَةِ الأَسْبَابِ \_ بَيْنَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى الأَقْرَبِيْنَ نَسَبًا الاَجْتِمَاعِيَّةِ \_ لأَتْفَةِ الأَسْبَابِ \_ بَيْنَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى الأَقْرَبِيْنَ نَسَبًا وَمُجَاوَرَةً ؛ فَسَادَتِ الخُصُومَاتُ، وَكَثُرُتِ المُنَازَعَاتُ، وَمُصَاهَرَةً، وَرَحِمًا وَمُجَاوَرَةً ؛ فَسَادَتِ الخُصُومَاتُ، وَكَثُرُتِ المُنَازِعَاتُ، وَأَدَّى وَالصَّفَاءَ، وَالصَّفَاءَ، وَأَدَّى الشَّقَاقِ وَالمُرَافَعَاتِ، وَعَمَّتِ الأَثْرَةُ وَالأَنْانِيَةُ وَحُبُّ الذَّاتِ. . ذَلِكَ إلى الشَّقَاقِ وَالمُرَافَعَاتِ، وَعَمَّتِ الأَثْرَةُ وَالأَنْانِيَةُ وَحُبُ الذَّاتِ. .

مِنْ مَظَاهِرِذَٰلِكَ وَلَوْ عَجِبْتُمْ \_: أَلْوَانٌ مِنَ التَّعَامُلِ تَعِجُّ بِهَا السَّاحَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ ، تُعَدُّ مِنْ إِفْرَازَاتِ ضَعْفِ الإِخَاءِ الإِسْلاَمِيِّ بَيْنَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ، الاجْتِمَاعِيَّةُ ، تُعَدُّ مِنْ إِفْرَازَاتِ ضَعْفِ الإِخَاءِ الإِسْلاَمِيِّ بَيْنَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ، بَلْ حَتَّىٰ بَيْنَ أَبْنَاءِ الأُسْرَةِ الوَاحِدَةِ ، وَمِنْ صُورِ ذَلِكَ : أَخٌ تَحْصُلُ لَهُ مَعَ بَلْ حَتَّىٰ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْأُسْرَةِ الوَاحِدَةِ ، وَمِنْ صُورِ ذَلِكَ : أَخٌ تَحْصُلُ لَهُ مَعَ



أَخِيْهِ - ابْنِ أُمِّهِ وَأَبِيْهِ - خِلاَفَاتُ يَسِيْرَةُ عَلَىٰ شَيْءٍ قَلِيْلٍ مِنْ حُطَامٍ هَاذِهِ الدُّنْيَا الفَانِيَةِ، فَتَتَعَقَّدُ القَضِيَّةُ وَتَتَضَخَّمُ المُشْكِلَةُ، وَيَعْجِزُ أَهْلُ الإِصْلاحِ، وَيَأْبَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ إِلاَّ التَّرَدُّدَ عَلَى المَحَاكِمِ، وَدُورِ القَضَاءِ، وَمَرَاكِزِ الشُّرْطَةِ؛ كُلُّ وَاحِدٍ إِلاَّ التَّرَدُّد عَلَى المَحَاكِمِ، وَدُورِ القَضَاءِ، وَمَرَاكِزِ الشُّرْطَةِ؛ لِلاِنْتِقَامِ مِنْ أَخِيْهِ، مِنْ أَجْلِ حَفْنَةِ مَالٍ، أَوْ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَلاِنْتِقَامِ مِنْ أَخِيْهِ، مِنْ أَجْلِ حَفْنَةِ مَالٍ، أَوْ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَمْ يُلُواتٍ ، فَسُبْحَانَ اللهِ عِبَادَ الله!!

## لِمَاذَاكُلُّ هَٰذَا ؟ أَخُ يَشْتَكِيْ أَخَاهُ!!

آخُرُكُمْ يَقِفْ عَلَىٰ بَكْتِ عَمِّهِ وَلَا خَالِهِ، وَلاَ ابْنِ عَمِّهِ وَلاَ ابْنِ خَالِهِ، لِإِن خَالِهِ، لِإِن عَمِّهِ وَلاَ ابْنِ خَالِهِ، لِإِنَّارَتِهِمْ، بَلْ وَحَتَّىٰ لَمْ يُكَلِّفْ نَفْسَهُ رَفْعَ سَمَّاعَةِ الهَاتِفِ للإتِّصَالِ بِهِمْ مُنْذُ سَنَوَاتٍ عِدَّةٍ مِنْ أَجْلِ مُشَادَّةٍ كَلاَمِيَّةٍ!

صَدِيْقٌ وَلِيٌ حَمِيْمٌ، وَزَمِيْلٌ عَزِيْزٌ كَرِيْمٌ، تَصْحَبُهُ السَّنُواتِ العَدِيْدَةَ فِي صَفَاءٍ وَوِئَامٍ، فَتَحْدُثُ هَفُوةٌ، أَوْ تَحْصُلُ زَلَّةٌ وَجَفُوةٌ، فَتَنْفَصِمُ عُرَا المَحَبَّةِ، وَتَتَصَّرَمُ حِبَالُ المَودَّةِ، وَتَتَحَوَّلُ إِلَىٰ ضَغَائِنَ وَأَحْقَادٍ وَظُنُونٍ سَيِّئَةٍ!.

جَارُ مُلَاصِقٌ، جِدَارُهُ بِجِدَارِكَ، تُحِبُّهُ وَيُحِبُّكَ، تَزُورُهُ وَيَزُورُكَ، فَيَتَخَاصَمُ الأَطْفَالُ \_ كَعَادَتِهِمْ \_ فَتَغْضَبُ الأُمَّهَاتُ، وَتَعْلُو الصَّيْحَاتُ، وَيَتَدَخَّلُ الآبَاءُ العُقَلاءُ، فَتَنْشَبُ بَيْنَهُمْ مَعْرَكَةٌ حَامِيَةٌ، هُجْرٌ فِي القَوْلِ (١)، وَتَشَابُكُ بِالأَيْدِيْ، وَتَتَدَخَّلُ الجِهَاتُ المَسْعُولَةُ، وَتُصْبِحُ نَتِيْجَةُ ذٰلِكَ

<sup>(</sup>١) الهُجْرُ في القول: القَبِيْحُ مِنْ الكَلاَمِ. انظر: «اللسان» (هجر).



قَطِيْعَةً دَائِمةً، وَجَفَاءً مُسْتَمِرًا، وَتَشْهِيْرًا بِالمَجَالِسِ، بَلْ يَدْفَعُ ذَٰلِكَ إِلَىٰ الإِنْتِقَالِ وَالإِنْتِقَامِ.

فَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ الْمَادِهِ الْأُمَّةُ الواحِدةُ ؟! أَهَادِهِ تَعَالِيْمُ الْأُخُوَّةِ الْإِسْلاَمِيَّةِ الصَّادِقَةِ ؟! كَفَى \_ يَا عِبَادَ الله \_ تَشَاحُنَا وَهَجْرًا، حَذَارِ أَنْ يَنْجَحَ الشَّيْطَانُ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَكُمْ (١)، اصْطَلِحُوا أَيُّهَا المُتَشَاحِتُونَ، وَتَوَاصَلُوا الشَّيْطَانُ فِي التَّنْيَا وَالآخِرَةِ ؛ الشَّيْاحُونَ وَالقَطِيْعَةِ عَظِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة ؛ أَيُّهَا المُتقَاطِعُونَ ؛ فَإِنَّ شُوْمَ التَّشَاحُنِ وَالقَطِيْعَةِ عَظِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة ؛ أَلَمُ تَسْمَعُوا قَوْلَة عُوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبِدُأُ بِالسَّلام ، وَنَعْرَضُ هَلْذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبِيدُأُ بِالسَّلام ، وَقَوْلَهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَكُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) رواه الطيالسي (٢٥٢٥)، وأحمد (٢/ ٢٦٨)، ومسلم (٢٥٦٥).



<sup>(</sup>١) التحريش بين القوم: الإفساد بينهم، وإغْرَاءُ بعضهم ببعض «اللسان» (حرش).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲۰۷۷)، و «صحيح مسلم» (۲٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٤٤٣).

وَعَلَىٰ صَعِيْدِ آخَرَ - أَيُّهَا الأَحِبَّةُ فِي اللهِ - مَا مَدَىٰ إِسْهَامِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي تَحْقِيْقِ الأُخُوَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ ؟! بِمَعْنَىٰ: مَنْ مِنَّا نَظَرَ فِي حَالِ إِخْوانِهِ، وَأَوْضَاعِ جِيْرَانِهِ، لاَسِيَّمَا مِنْ أَهْلِ الفَقْرِ وَالفَاقَةِ، وَالضَّعْفِ وَالعَجْزِ وَأَوْضَاعِ جِيْرَانِهِ، لاَسِيَّمَا مِنْ أَهْلِ الفَقْرِ وَالفَاقَةِ، وَالضَّعْفِ وَالعَجْزِ وَالحَاجَةِ ؛ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ مَالٍ أَوْ غِذَاءٍ أَوْ كِسَاءٍ فَلْيُفَتِّشْ عَنْ إِخْوانِهِ المُحْتَاجِيْنَ، وَمَا أَكْثَرَهُمْ! فَإِنَّ ذَٰلِكَ تَحْقِيْقٌ لِلتَّكَافُلِ، وَغَرْسٌ لِلْمَحَبَّةِ ؛ وَمَا أَكْثَرَهُمْ! فَإِنَّ ذَٰلِكَ تَحْقِيْقٌ لِلتَّكَافُلِ، وَغَرْسٌ لِلْمَحَبَّةِ ؛ وَمَا أَكْثَرَهُمْ! فَإِنَّ ذَٰلِكَ تَحْقِيْقٌ لِلتَّكَافُلِ، وَغَرْسٌ لِلْمَحَبَّةِ ؛ وَمَا أَكْثِرَهُمْ! فَإِنَّ ذَٰلِكَ تَحْقِيْقٌ لِلتَّكَافُلِ، وَغَرْسٌ لِلْمَحَبَّةِ ؛ وَمَا أَكْثَرَهُمْ! فَإِنَّ ذَٰلِكَ تَحْقِيْقٌ لِلتَّكَافُلِ، وَغَرْسٌ لِلْمَحَبَّةِ ؛ وَمَا أَكْثَرَهُمْ! فَإِنْ ذَلِكَ تَحْقِيْقٌ لِلتَّكَافُلِ، وَغَرْسٌ لِلْمَحَبَةِ ؛ وَمَا أَكْثِرَهُمْ إِنْهُمْ إِنْهُمْ إِنْهُمْ أَوْلِكَ يَحْتَلُ اللهِ جَلَّ وَعَلَا، أَمَّا الَّذِيْنَ يَتَعْمَ اللهِ ، وَعَلَىٰ بُعْدِ أَمْتَارٍ مِنْهُمْ إِخْوَةٌ لَهُمْ فِي الإِسْلاَمِ يَتَعْمِ اللهِ، وَعَلَىٰ بُعْدِ أَمْتَارٍ مِنْهُمْ إِخْوَةٌ لَهُمْ فِي الإِسْلاَمِ يَتَعْمَ وَقُ لَهُمْ فِي الْمِسْدَا وَالمَالِمُ وَلَا المَبْدَأَ المَبْدَأَ المَبْدَأَ المَعْظِيْمَ.

أُمَّةُ ٱلْإِسْلَامِ ، وَحِيْنَ نُذَكِّرُ بِوَاجِبِ الأُخُوَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ ، فَإِنْنَا لاَ نَسْمَىٰ إِخْوَةً لَنَا فِي الْعَقِيْدَةِ ، فِي بِقَاعٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ عَالَمِنَا الإِسْلاَمِيِّ ، لَهُمْ عَلَيْنَا وَاجِبُ الدَّعْمِ وَالمُؤَازرَةِ ، وَالدُّعَاءِ وَالبَذْلِ وَالمُنَاصَرَةِ ، وَيَأْتِي فِي عَلَيْنَا وَاجِبُ الدَّعْمِ وَالمُؤَازرَةِ ، وَالدُّعَاءِ وَالبَذْلِ وَالمُنَاصَرَةِ ، وَيَأْتِي فِي عَلَيْنَا وَاجِبُ الدَّعْمِ وَالمُؤَازرَةِ ، وَالدُّعَاءِ وَالبَذْلِ وَالمُنَاصَرَةِ ، وَيَأْتِي فِي مُلَيْمَةً مُقَدِّمةِ هَلُولًا عِنَا المُسْلِمَةُ الصَّابِرَةُ ، وَالأَقلَيَّاتُ المُسْلِمَةُ المُشْلِمَةُ المُضْطَهَدَةُ فِي كُلِّ مَكَانٍ .

فَأَقُولُ لِلَّذِيْنَ جَفَّتْ أَيْدِيهِمْ مِنَ البَذْلِ، وَتَوقَّفَتْ أَنْسِنَتُهُمْ عَنِ الدُّعَاءِ لإِخْوَانِهِمْ: لاَ تَفْعَلُوا ذٰلِكَ؛ فَإِخْوَانْكُمْ بِأَمَسِّ الحَاجَةِ إِلَىٰ دَعْمِكُمْ وَبَذْلِكُمْ وَدُعَائِكُمْ، وَلاَ تَسْتَقِلُوا شَيْئًا تَدْفَعُونَهُ وَتُقَدِّمُونَهُ.

<sup>(</sup>١) يَتَضَوَّرون جُوعًا، أي: يَتَلَوَّوْنَ ويصيحون من الجوع. «تاج العروس» (ضور).



أُمَّا إِخُوانُنَا فِي الْأَرْضِ الْمُبَارَكَةِ - وَسَلاَمُ اللهِ عَلَىٰ أَرْضِ المِعْرَاجِ المُبَارِكَةِ - فَإِنَّهُمْ فِي بُطُولَةٍ مُسْتَمِرَةٍ وَجِهَادٍ مُسْتَمِيْتٍ، وَلَوْ قَلَ مَا فِي المُبَارِكَةِ - فَإِنَّهُمْ ، وَهُمْ يَتَطَلَّعُونَ إِلَىٰ دَعْمِ إِخْوَانِهِمُ المُسْلِمِيْنَ، وَمُنَاصَرَتِهِمْ ، وَهُمْ يَتَطَلَّعُونَ إِلَىٰ دَعْمِ إِخْوَانِهِمُ المُسْلِمِيْنَ، وَمُنَاصَرَتِهِمْ ، وَالدُّعَاءِ لَهُمْ ؛ حَتَّىٰ يُطَهِّرَ اللهُ أَرْضَ الأَقْصَى المُبَارِكِ مِنَ احْتِلالِ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ ؛ حَتَّىٰ يُطَهِّرَ اللهُ أَرْضَ الأَقْصَى المُبَارِكِ مِنَ احْتِلالِ الغَاصِينَ، وَرَجْسِ الغَاشِمِيْنَ، ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٠ الفَاطر: ١٧].

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ؛ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بِيَنَ الْخَوَيَكُونُ وَاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ؛ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بِيَنَ الْحَجَرات].

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِهَدْيِ شَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، أَقُولُ قَوْلِي هَلْذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ الجَلِيْلَ لِيْ وَلَّكُمْ وَلَجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ، مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُو الغَفُورُ الرَّحِيْمُ أَ



## المظب اليث انية

الحَمْدُ للهِ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِهِ وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِهِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ عَظِيْمٍ فَضْلِهِ وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ جَزِيْلِ إِحْسَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ تَعْظِيْمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ تَعْظِيْمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِيْ إِلَىٰ مَغْفِرَتِهِ وَرِضْوانِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَإِخْوانِهِ.

### أتما بعب.

وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ خِذْلاَنَ المُسْلِمِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ، يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ انْفِصَامُ عُرَا الْأُخُوَّةِ، وَجَلْبُ الذِّلَّةِ وَالمَهَانَةِ لِلْجَمِيْعِ، وَمَا هَانَ المُسْلِمُونَ إِلاَّ يَوْمَ أَنْ وَهَنَتْ أَوَاصِرُ الأُخُوَّةِ بَيْنَهُمْ، وَأَصْبَحَ الأَخُ يَتَنَكَّرُ المُسْلِمُونَ إِلاَّ يَوْمَ أَنْ وَهَنَتْ أَوَاصِرُ الأُخُوَّةِ بَيْنَهُمْ، وَأَصْبَحَ الأَخُ يَتَنَكَّرُ للمُسْلِمِيْنَ؛ لأَخِيْهِ، فِي الوَقْتِ الَّذِيْ تَجَمَّعَ فِيْهِ أَعْدَاءُ الإسْلامِ علَى المُسْلِمِيْنَ؛

<sup>(</sup>١) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص٢٩٤).



﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ اللهِ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ

فَالْتُوْبَةُ الْتُوْبَةُ ، يَا أَهْلَ الْأُوْبَةِ، مِنْ دَاءِ التَّنَافُرِ وَالتَّنَاحُرِ، وَالتَّسَالُمِ وَالتَّعَاوُنِ وَالْأُخُوَةِ وَالسَّلَامِ، وَالتَّعَاوُنِ وَالْأُخُوَةِ وَالتَّدَابُرِ!! وَأَفِيْضُوا جَمِيْعًا إِلَىٰ ظِلَالِ المَحَبَّةِ وَالسَّلَامِ، وَالتَّعَاوُنِ وَالْأُخُوَةِ وَالوَّنَامِ؛ تُحَقِّقُوا مَا تَصْبُونَ إِلَيْهِ مِنْ رُشْدٍ وَخَيْرٍ، فِي دُنْيَاكُمْ وَأُخْرَاكُمْ، وَلَعَلِي وَالوَثَامِ؛ تُحَقِّقُوا مَا تَصْبُونَ إِلَيْهِ مِنْ رُشْدٍ وَخَيْرٍ، فِي دُنْيَاكُمْ وَأُخْرَاكُمْ، وَلَعَلِي أَنْ يَسْعَىٰ وَيُبَادِر كُلُّ مُتَسَاحِنَيْنِ إِلَى التَّسَامُحِ أَذَكُرُ أَنَّ مِنْ ثَمَرَاتِ هَلْذَا الْكَلَامِ عَمَلِيًّا أَنْ يَسْعَىٰ وَيُبَادِر كُلُّ مُتَسَاحِنَيْنِ إِلَى التَّسَامُحِ وَالصَّفَاءِ، وَالتَّوْافُر وَالنَّقَاءِ؛ فَوْرَ مَا يَسْمَعُونَ هَلْذَا الْكَلَامَ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ وَالصَّفَاءِ، وَالتَّرَاوُر وَالنَّقَاءِ؛ فَوْرَ مَا يَسْمَعُونَ هَلْذَا الْكَلَامَ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ وَالصَّفَاءِ، وَالتَّوْبُ وَالتَّوْمُ وَالتَّالَ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالصَّلَةِ وَالسَّلَامِ (١)، خَيْرُهُمَا عِنْدَ اللهِ وَأَبْعَدَهُمَا مِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالصَّلَةِ وَالسَّلَامِ (١)، وَمَاعِن مَا يَسْمَعُونَ هَا أَنْ الشَّيْطَانِ اللَّالِيْلُ يَاعِبَادَ الله ، ﴿ وَمَاعِن مَا يَسْمَعُونَ هَا مِنَ الشَّيْطَانِ اللّهِ عَلَيْكُوا أَنَّى اللّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اللّهِ غَيْرٌ وَأَبْقَى اللّهُ وَالْمَعْرَادُ الله ، ﴿ وَمَاعِن مَا اللّهُ عَلَيْكُوا أَنَّ اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ مُنْ الشَّالِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى الللّهُ مُنْ الشَيْنِ الْمَالِقُولُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمَالِي الْكَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِي الْمُعْلَاقِ الللهُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَامُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُولُولُ الْمُعْمَا عِنْ اللّهُ الْكُلُومُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعَلِّ اللللْمُ الْمُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَامُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الْمُعَلّمُ الْمُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الْمُ

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَالهُدَىٰ ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلا؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَمَّا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلا؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَمَا أَمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا وَمَلَيْ حَمَا أَوْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مَلَيْ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا الله عَلَيْهِ وَسَلِمُوا الله عَلَيْهِ وَسَلِمُوا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كما مر في حديث «الصحيحين» المتقدم (ص٣٧٥).





# تَعَذِيرُ لَلْسُلِمِيْنَ وَالْسُلِمَاتِ، مِنْ أَكِل إَلْحَسَنَاتِ ١١



# ولنظب لعفولي

إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهَا رَبَالُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهَا رَبَالُا كُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً وَٱتَقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَبَنَى مِنْهُما رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً ، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُسَلِحُ لَوَقِيمُ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُسَلِحُ لَكُمْ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُسَلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ فَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْمُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللّهُ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُوا فَعَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولُوا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

#### أتمالعيد:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

عِبَادَ اللهِ، يَهْدِفُ الإِسْلامُ إِلَىٰ بِنَاءِ الفَرْدِ المُسْلِمِ بِنَاءً مُحْكَمًا



مُتكَامِلًا، قُوتًا فِي الإِيْمَانِ وَالْعَقِيْدَةِ، وَسَلاَمَةً فِي الصَّدْرِ والدَّخِيْلَةِ، وَنَصَاعَةً فِي الْمَنْهَجِ وَالسِّيْرَةِ، وَطَهَارَةً فِي الْقَلْبِ والسَّرِيْرَةِ، وَنَزَاهَةً فِي الْخُلُقِ وَالسُّلُوكِ؛ لِيَعِيْشَ الْمَرْءُ فِي ظِلِّ الإِسْلاَمِ قَرِيْرَ الْعَيْنِ، سَلِيْمَ الْقُلْبِ، مُبرَّأً وَالسُّلُوكِ؛ لِيَعِيْشَ الْمَرْءُ فِي ظِلِّ الإِسْلاَمِ قَرِيْرَ الْعَيْنِ، سَلِيْمَ الْقُلْبِ، مُبرَّأً مِنْ وَسَاوِسِ الْضَّغِيْنَةِ والشَّحْنَاءِ، مُنَزَّهًا عَنْ سُلُوكِ الْحَسَدِ والبَغْضَاءِ، وَلَيْسَ أَبْعَدَ لِلْهُمُومِ وَلَا أَنْصَعَ لِلصَّفْحَةِ مِنَ وَلَيْسَ أَبْعَدَ لِلْهُمُومِ وَأَطْرَدَ لِلْوسَاوِسِ وَالْغُمُومِ وَلاَ أَنْصَعَ لِلصَّفْحَةِ مِنَ وَلَيْسَ أَبْعَدَ لِلْهُمُومِ وَلاَ أَنْصَعَ لِلصَّفْحَةِ مِنَ اللهِ، فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَفِي عَدْلِهِ وَحُكْمِهِ وَالْحَبْدِهِ، وَالرِّضَا عَنِ اللهِ، فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَفِي عَدْلِهِ وَحُكْمِهِ وَاخْتَيَارِهِ لِعِبَادِهِ.

يَا طَالِبَ العَيْشِ فِي أَمْنٍ وَفِي دَعَةٍ رَغْدًا بِلاَ قَتَرٍ صَفْوًا بِلاَ قَلَقِ خَلَقِ خَلَقِ خَلَقِ خَلَقِ خَلَقٍ فَاللَّهُ فِي الْعُنْقِ خَلَقٍ فَي الْعُنْقِ فَوَا دَكَ مِنْ غِلِّ وَمِنْ حَسَدٍ فَالغِلُّ فِي الْقُلْبِ مِثْلُ الغُلِّ فِي الْعُنْقِ

إِخُوةَ الإِيْمَانِ، إِنَّ الفَرْدَ المُتَحَلِّي بِهَاذِهِ السَّجَايَا الكَرِيْمَةِ هُو لَبِنَهُ المُخْتَمَعِ المِثَالِيِّ، وَنَوَاةُ الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ الحَقَّةِ؛ حَيْثُ يَنْشُدُ الإِسْلاَمِ المُخْتَمَعِ المُتَمَاسِكِ، وَالكِيَانِ الشَّامِخِ، الَّذِيْ تُرَفْرِفُ بَيْنَ جَنَبَاتِهِ إِقَامَةَ المُخْتَمَعِ المُتَمَاسِكِ، وَالمَودَّةِ وَالإِيْثَارِ والسَّلاَمِ، وَتَرْبِطُ بَيْنَ أَبَنَائِهِ رَايَاتُ المَحَبَّةِ وَالوِئَامِ، وَالمَودَّةِ وَالإِيْثَارِ والسَّلاَمِ، وَتَرْبِطُ بَيْنَ أَبَنَائِهِ وَشَائِحُ المُتَبَادَلِ، وَالوَّدِ المُشْتَرَكِ، وَالتَّعَاوُنِ الشَّائِعِ البَنَّاءِ، بَعِيْدًا وَشَائِحُ المُتَبَادَلِ، وَالوَّدِ المُشْتَرَكِ، وَالتَّعَاوُنِ الشَّائِعِ البَنَّاءِ، بَعِيْدًا عَنِ الأَثْرَةِ المُمْقُوتَةِ، وَالفَرْدِيَةِ المُتَسَلِّطَةِ، وَالأَنَانِيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، النَّيْ إِنْ عَنِ الأَثْرَةِ المُمْقُوتَةِ، وَالفَرْدِيَةِ المُتَسَلِّطَةِ، وَالأَنَانِيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، النَّيْ إِنْ نَعْمَانِ المُتَعَلِّقِ، أَذُوتُ زَهَرَاتِ الإِيْمَانِ المُتَعَدِّةَ، وَشَوَّهَتُ أَنُوارَ عِقْدِ الْإِسْلاَمِ الوَضَّاءَةَ المُتَلالِئَةَ؛ وَلِذَلِكَ حَارَبَ الإِسْلامُ وَشُوهَتَ أَنُوارَ عِقْدِ الْإِسْلامِ الوَضَّاءَةَ المُتَلالِئَةَ؛ وَلِذَلِكَ حَارَبَ الإِسْلامُ الأَمْرَاضَ القَلْبِيَّةَ، وَالأَدْوَاءَ النَّفْسِيَّةَ وَالإِجْتِمَاعِيَّةَ، وَاعْتَنَىٰ بِوصْفِهَا الأَمْرَاضَ القَلْبِيَّةَ، وَالأَدْواءَ النَّفْسِيَّةَ وَالإِجْتِمَاعِيَّةَ، وَاعْتَنَىٰ بِوصْفِهَا



وَتَشْخِيْصِهَا أَكْثَرَ مِنَ الأَمْرَاضِ الجَسَدِيَّةِ وَالأَدْوَاءِ البَدَنِيَّةِ؛ فَحِيْنَمَا يَحُلُّ المَرَضُ بِالبَدَنِ: يُهْرَعُ (١) الإِنْسَانُ إِلَىٰ أَمْهَرِ طَبِيْبٍ لِيَصِفَ لَهُ العِلاَجَ الشَّافِيَ بِإِذْنِ اللهِ؛ لَكِنَّ أَمْرَاضَ القُلُوبِ قَدْ لا يُحِسُّ بِهَا المَرْءُ حَتَّىٰ تُفْسِدَ عَلَيْهِ دِيْنَهُ، والعِيَاذُ بِاللهِ!.

لِذَا فَقَدْ أَحَاطَ الْإِسْلاَمُ المُجْتَمَعَ بِحِصْنِ مَنِيْعِ ؟ حَتَّىٰ لاَ تَتَسَرَّبَ إِلَيهِ هَاذِهِ الأَدْوَاءُ القَاتِلَةُ ، وَالأَمْرَاضُ القَلْبِيَّةُ الفَتَّاكَةُ ، وَحَافَظَ عَلَىٰ سَفِيْنَةِ المُجْتَمَعِ أَنْ تَخْرِقَهَا هَاذِهِ الأَدْوَاءُ ؟ فَتُطُوِّحَ بِهَا بَعِيْدًا عَنْ شَاطِىءِ الأَمْنِ المُجْتَمَعِ أَنْ تَخْرِقَهَا هَاذِهِ الأَدْوَاءُ ؟ فَتَسَرَّبَ الإِيْمَانُ مِنْهُ تَسَرُّبَ المَاءِ وَالأَمْانِ ، وَدَوْحَةِ الخَيْرِ وَالْاطْمِئْنَانِ ؟ فَيَتَسَرَّبَ الإِيْمَانُ مِنْهُ تَسَرُّبَ المَاءِ مِنَ الإِنَاءِ المَثْلُومِ (٢) ، وَيَغْرَقَ المُجْتَمَعُ فِي لُجَجِ الضَّعَائِنِ وَالأَحْقَادِ ، وَالأَمْرَةِ وَالعِنَادِ ؟ فَيَكُونَ فَرِيْسَةً لِلطَّامِعِيْنَ ، وَصَيْدًا وَأَمْوَاجِ الشَّرِ وَالفَسَادِ ، وَالأَثْرَةِ وَالعِنَادِ ؛ فَيَكُونَ فَرِيْسَةً لِلطَّامِعِيْنَ ، وَصَيْدًا سَمِينًا لِلأَعْدَاءِ المُتَرَبِّصِيْنَ ، يُحْكِمُونَ عَلَيْهِ قَبْضَتَهُمْ ، وَيَنْفُتُونَ سُمُومَهُمْ ، وَيَنْفُتُونَ سُمُومَهُمْ ، وَيَقْعُ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ خَرَابُ البِلادِ وَالعِبَادِ ؛ عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ سَخَطِهِ وَأَلِيْمِ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ خَرَابُ البِلادِ وَالعِبَادِ ؛ عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ سَخَطِهِ وَأَلِيْمِ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ خَرَابُ البِلادِ وَالعِبَادِ ؛ عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ سَخَطِهِ وَأَلِيْمِ عَلَىٰ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ خَرَابُ البِلادِ وَالعِبَادِ ؛ عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ سَخَطِهِ وَأَلِيْمِ عِقَابِهِ ! .

أُمَّةُ الْإِسْلَامِ، هُنَاكَ دَاءٌ عُضَالٌ، وَمَرَضٌ قَلْبِيُّ قَتَّالٌ، مَا فَشَا فِي أُمَّةٍ إِلاَّ كَانَ نَذِيْرَ هَلاَكِهَا، وَمَا انْتَشَرَ فِي اللَّ كَانَ سَبِيلَ فَنَائِهَا، وَمَا انْتَشَرَ فِي صُفُوفِ جَمَاعَةٍ إِلاَّ كَانَ سَبَبَ شَقَائِهَا وَبَلائِهَا، إِنَّهُ مَصْدَرُ كُلِّ بَلاَءٍ، وَمَنْبَعُ صُفُوفِ جَمَاعَةٍ إِلاَّ كَانَ سَبَبَ شَقَائِهَا وَبَلائِهَا، إِنَّهُ مَصْدَرُ كُلِّ بَلاَءٍ، وَمَنْبَعُ

<sup>(</sup>٢) أي: المكسورة شَفَتُهُ. «اللسان» (ثلم).



<sup>(</sup>١) يُهْرَعُ: يُسْرِعُ من اضطراب. انظر: «القاموس» (هرع).

كُلِّ عَدَاءٍ، وَأَصْلُ كُلِّ شَقَاءٍ؛ سِلاَحٌ مَضَّاءٌ، وَسَيْفٌ بَتَّارٌ، يَضْرِبُ بِهِ الشَّيْطَانُ القُلُوبَ فَتَتَمَرَّقُ، وَالمُجْتَمَعَاتِ فَتَتَفَرَّقُ؛ يُفْسِدُ المَودَّة، وَيَقْطَعُ الشَّيْطَانُ القُلُوبَ فَتَتَمَرَّقُ، وَالمُجْتَمَعَاتِ فَتَتَفَرَّقُ؛ يُفْسِدُ المَودَّة، وَيَوْرَعُ حِبَالَ المَحَبَّةِ، وَيَهْدِمُ أَوَاصِرَ القُرْبَىٰ؛ يَغْرِسُ الضَّغِيْنَةَ وَالبَغْضَاء، وَيَوْرَعُ المَحْتَةِ وَالشَّعْنَاء، وَيُنْبِتُ العَدَاوَة وَاللَّوْاء، بَلْ يَحْلِقُ الدِّيْن، وَيَهْدِمُ الدُّنْيَا، وَيَقْضِي عَلَىٰ بَوَاعِثِ الخَيْر بَيْنَ المُؤْمِنِيْنَ.

ذَلِكُمْ يَاعِبَادَ الله ـ هُو دَاءُ الحَسَدِ؛ تَمَنِّي زَوَالِ نِعْمَةِ اللهِ عَنِ الغَيْرِ، وَتِلْكَ خَصْلَةٌ ذَمِيْمَةٌ، تُعْمِيْ عَنِ الفَضَائِلِ، وَتَلْكَ خَصْلَةٌ ذَمِيْمَةٌ، تُعْمِيْ عَنِ الفَضَائِلِ، وَتَلْكَ خَصْلَةٌ ذَمِيْمَةٌ، تُعْمِيْ عَنِ الفَضَائِلِ، وَتَلْكَ خَصْلَةٌ ذَمِيْمَةٌ، تُعْمِيْ عَنِ الفَضَائِلِ، وَتَلْتُ خُذُ صَاحِبَهَا إِلَىٰ طَرِيْقِ الرَّذَائِلِ؛ حَتَّىٰ تَقْضِيَ عَلَيْهِ بِأَشَدِّ المَعَاوِلِ، أَلاَ قَاتَلَ اللهُ الحَسَدَ مَا أَعْدَلَهُ! لَمْ يَزَلْ بصَاحِبِهِ حَتَّىٰ قَتَلَهُ!

إِصْبِرْ عَلَىٰ حَسَدِ الْحَسُو دِ فَإِنَّ صَبْرَكَ قَاتِلُهُ فَالنَّارُ تَأْكُلُ نَفْسَهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُهُ (١)

الحَسَدُ ـ يَا عِبَادَ الله ـ دَاءُ الأُمَمِ، وَسَرَطَانُ الشُّعُوبِ؛ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ: الحَسَدُ وَالْبَعْضَاءُ، وَالبَعْضَاءُ، وَلَلْكِنْ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَلْكِنْ تَحْلِقُ وَالْبَعْضَاءُ، وَلَلْكِنْ تَحْلِقُ



<sup>(</sup>۱) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص ٤٢٥)، والبيتان ـ أيضًا ـ في «العقد الفريد» لابن عبد ربه (٣١٢/٢)، قال: أنشدني فَتَى بالرَّمْلَة، يعني: قرطبة، وذكرهما.

فَمَا أَوْرَدَ الْأُمْمَ أَشَرَّ مَوَارِدِ الْعَطَبِ، وَأَصْدَرَهَا أَفْظَعَ مَصَارِعِ الْهَلَاكِ الْمَالَةُ الْحَسَدُ، مَا أَذْهَبَ رِيْحَ الْأُمَّةِ، وَفَرَّقَ كَلِمَتَهَا، وَمَزَّقَ وَحْدَتَهَا، وَأَخَلَّ بِصُفُوفِهَا: إِلاَّ الحَسَدُ وَالحَاسِدُونَ، لا كَثَرَهُمُ اللهُ! وَلاَ عَجَب؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ بِصُفُوفِهَا: إِلاَّ الحَسَدُ وَالحَاسِدُونَ، لا كَثَرَهُمُ اللهُ! وَلاَ عَجَب؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللهُ بِهِ، وَمِنْهُ انْطَلَقَتْ أَوَّلُ شَرَارَةٍ؛ لِتُوقِدَ عَوَامِلَ الشَّقَاءِ فِي الْإِنْسَانِيَّةِ: فَمَا الَّذِيْ أَوْقَعَ إِبْلِيْسَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ إِلاَّ حَسَدُهُ لأَبِينَا آدَمَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟! وَمَا الَّذِيْ حَمَلَ قَابِيلَ عَلَىٰ قَتْلِ هَابِيلَ إِلاَّ حَسَدُهُ لأَبِينَا آدَمَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟! وَمَا الَّذِيْ حَمَلَ قَابِيلَ عَلَىٰ قَتْلِ هَابِيلَ إِلاَّ حَسَدُهُ لأَبِينَا آدَمَ، عَلَيْهِ فَقَنَلَهُ فَا أَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَمَا اللّذِيْ حَمَلَ إِنْ الْحَسِدُ فَيْ اللهُ المَائِدَةَ]؟! وَمَا الَّذِيْ حَمَلَ إِنْ الْحَسَدُ فَيْ إِنْ الْمَائِدَةَ]؟! وَمَا اللّذِيْ حَمَلَ إِنْ الْحَسَدُ فَيْ إِنْ الْمَائِدَةَ]؟! وَمَا اللّذِيْ حَمَلَ إِنْ الْحَسَدُ فَيْ إِنْ الْمَائِقُ وَمَا اللّذِيْ حَمَلَ إِنْ الْمَائِولُ الْمُوسُفَى وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى الْمِينَ فَي اللهُ الْمُوسُفَى وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آلِينَا الْمَعْمُ الْمُ الْمُعْرِقِ الْمُؤَالِ الْمَعْمُ الْمُ الْمُعْلِ الْمَيْنِ فَى اللهُ الْمَعْمُ الْمُؤْمِنُ وَمُا اللّذِي صَلَالِ اللهُ الْمَالِ الْمُ الْمُلْوَا لِي وَالْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُقَالُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ ال

وَمَا الَّذِي حَمَلُ المَهُودَ - عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ المُتَتَابِعَةُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ! - عَلَىٰ جَحْدِ نُبُوَّةِ الرَّسُولِ ﷺ، وَالسَّعْيِ فِي بَثِّ الفَسَادِ فِي هَاذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ الحَسَدُ؟! قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَنْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ الحَسَدُ؟! قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ الْهَلِ الْلَكِنْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ الْحَسَدُ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ بعد إيمانِكُم كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ [البقرة: ١٠٩]، وهُو الَّذِيْ دَفَعَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ إِلَىٰ الإسْتِكْبَارِ عَنْ دَعُوةِ النَّبِيِّ [البقرة: ٩٠٩]، وَهُو الَّذِيْ دَفَعَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ إِلَىٰ الإسْتِكْبَارِ عَنْ دَعُوةِ النَّبِيِّ اللهِ وَقَالُواْ لَوْلا نُزِلَ هَاذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَاتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلا نُزِلَ هَاذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَاتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلا نُزِلَ هَاذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَاتِيْنَ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلا نُزِلَ هَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَاتِيْنِ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلا نُزِلَ هَالْ الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَاتِيْنِ عَظِيمٍ الْكُونَ الْمُولِ الْمُولِةُ اللَّهُ الْمُؤْمَالُولُ لَوْلا الْمُقَرِّ عَلَى الْمُعَلِيمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمِؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُمُّ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ اللْمُعَالِي الللْمُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ اللْمُؤَالُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُع

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/ ۱۲۷)، و «جامع الترمذي» (۲۵۱۰)؛ من حديث الزبير بن العوام، رضي الله عنه.



رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِيَتَ خِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيِّرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ الزخرفِ اللهِ الزخرفِ اللهِ الزخرفِ اللهِ الزخرفِ اللهِ الزخرفِ اللهِ اللهِ الزخرفِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أُمَّةُ الإِسْلَامِ، وَالْيَوْمَ مَا فَرَّقَ الأُمَّةَ شِيعًا مُتَنَاحِرةً، وَأَحْزَابًا مُتَنَاكِرةً إِلاَّ الحَسَدُ، وَمَا ظَهَرَ الخِلَافُ فِي الأُمَّةِ حَتَّىٰ ذَهَبَ مَجْدُهَا، وَضَعُفَ أَمْرُهَا، وَوَهَنَ عَزْمُهَا، وَمَا ظَهَرَ الخِلَافُ فِي الأُمَّةُ وَقَىٰ ذَهَبَ مَجْدُهَا، وَمَا انْقَسَمَتِ الأُمَّةُ وَوَهَنَ عَزْمُهَا، وَمَا تَسَلَّطَ عَلَيْهَا أَعْدَاؤُهَا إِلاَّ بِالحَسَدِ، وَمَا انْقَسَمَتِ الأُمَّةُ إِلَىٰ قَوْمِيَّاتٍ، وَتَفَرَّقَتْ إِلَىٰ دُويْلاتٍ؛ فَهُمْ فِي عَالَمِ السِّيَاسَةِ مَذَاهِبُ إِلَىٰ قَوْمِيَّاتٍ، وَتَفَرَّقَتْ إِلَىٰ دُويْلاتٍ؛ فَهُمْ فِي عَالَمِ السِّيَاسَةِ مَذَاهِبُ شَتَىٰ، وَفِي عَالَمِ الاقْتِصَادِ وَالاجْتِمَاعِ وَالسُّلُوكِ مَشَارِبُ شَتَّىٰ، حَتَّىٰ شُغِلَ شَتَىٰ، وَفِي عَالَمِ الاقْتِصَادِ وَالاجْتِمَاعِ وَالسُّلُوكِ مَشَارِبُ شَتَّىٰ، حَتَّىٰ شُغِلَ بَعْضُهُمْ بِعُضُهُمْ بَعْضًا، وَتَفَرَّقُوا أَيْدِيْ سَبَا (١) عَلَى الحَسَدِ وَالبَعْضَاءِ، والحِقْدِ والشَّحْنَاءِ.

وَكُمَا قِيلَ:

. . . . . . . . . . . . مَا أَشْبِهَ اللَّيْلَةَ بِالبَارِحَهُ! (٢)

فَمَا يَفْعَلُهُ يَهُودُ الْيَوْمِ، وَصَهَايِنَهُ العَصْرِ، بِإِخْوَانِنَا فِي فِلَسْطِيْنَ المُسْلِمَةِ مِنْ وَطَنِهِمْ وَأَهْلِهِمْ، وَجِرْمَانِهِمْ مِنْ وَطَنِهِمْ وَأَهْلِهِمْ، وَأَوْلاَدِهِمْ المُسْلِمَةِ مِنْ إِبْعَادِهِمْ عَنْ أَرْضِهِمْ، وَجِرْمَانِهِمْ مِنْ وَطَنِهِمْ وَأَهْلِهِمْ، وَأَوْلاَدِهِمْ

 <sup>(</sup>۲) هذا عجز بيت لطرفة بن العبد البكري أحد فحول شعراء المعلَّقات، والبيت بتمامه:
 كُلُّهُمْ أَرْوَغُ مِنْ تَعْلَبٍ مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَهُ!
 أي: ما أشبه بعض القوم ببعض، والبيت من أشعار الأمثال. انظر: «مجمع الأمثال»
 (۲/ ۲۷۵).



<sup>(</sup>١) يُقال في المَثل: تفرَّقوا أيديْ سبا، أي: تفرَّقوا تفرُّقًا لا اجتماع بعده. انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (١/ ٢٧٥).

وَأَمْوَالِهِمْ - إِلاَّ بُرْهَانٌ عَلَىٰ الصَّلَفِ الصُّهْيُونِيِّ، والحَسَدِ اليَهُودِيِّ، وَمَا تَجَاوُزَاتُ الصِّرْبِ النَّصَارَىٰ، وَأَعْمَالُهُمُ الشَّنْعَاءُ، وَجَرَائِمِهُمُ النَّكْرَاءُ فِي جُمْهُورِيَّةِ البُوسْنَةِ والهِرْسِكِ - إِلاَّ دَلِيْلٌ عَلَى الحِقْدِ الصَّلِيْبِيِّ والحَسَدِ جُمْهُورِيَّةِ البُوسْنَةِ والهِرْسِكِ - إِلاَّ دَلِيْلٌ عَلَى الحِقْدِ الصَّلِيْبِيِّ والحَسَدِ الصَّرْبِيِّ عَلَى الإِسْلامِ وَالمُسْلِمِيْنَ، وَمَا أَفْعَالُ الهِنْدُوسِ الوَنْنِيِّيْنَ فِي بِلاَدِ الصَّرْبِيِ عَلَى الإِسْلامِ وَالمُسْلِمِيْنَ، وَمَا أَفْعَالُ الهِنْدُوسِ الوَنْنِيِّيْنَ فِي بِلاَدِ الصَّرْبِيِ عَلَى الإِسْلامِ وَالمُسْلِمِيْنَ، وَمَا أَفْعَالُ الهِنْدُوسِ الوَنْنِيِّيْنَ فِي اللهِ اللهِنْدِ، وَهَدْمُهُمْ لِلْمَسَاجِدِ، وَإِهَانَتُهُمْ لِلْمَشَاعِرِ والشَّعَائِرِ - حَتَّىٰ أَرَاقُوا اللهِنْدِ، وَهَدْمُهُمْ لِلْمَسَاجِدِ، وَهَدَمُوا مُشَيَّدَ البِنَاءِ، وَقَتَلُوا الأَطْفَالَ ورَمَّلُوا اللَّمْاءَ، وَمَزَّقُوا الأَشْلاءَ، وَهَدَمُوا مُشَيَّدَ البِنَاءِ، وَقَتَلُوا الأَطْفَالَ ورَمَّلُوا اللَّمْاءَ والسَّعَامِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْرَامِ المَعْرَامِ اللَّهُ اللَّهُ المَالَامِ المَعْمَاءَ المَالَةُ عَلَى المِعْرَامِ المَالَامِ المَالَعُ وَيَعْلُوا اللَّاسَاءَ إِلاَ دَلِيْلٌ عَلَى الحِقْدِ الوَثِنِيِّ عَلَىٰ كُلِّ مَا يَمُتُ إِلَى الإِسْلامِ بِصِلَةٍ.

وَقُلْ مِثْلَ ذَٰلِكَ فِي الصُّومَالِ، وَكَشْمِيْرَ، وَبُورْمَا، وَإِرِيتْرِيَا، وَالْفِلِبِّيْنِ، وَالْفِلِبِّيْنِ، وَعَيْرِهَا مِنَ البِقَاعِ.

فَالْحَسَدُ. يَا أُمَّةَ الْإِسْلَامِ - خَصْلَةٌ شَيْطَانِيَةٌ، وَخَلَةٌ يَهُودِيَةٌ، وَغَلَيَانَاتٌ عُدُوانِيَّةٌ، وهَيَجَانَاتٌ إِبْلِيْسِيَّةٌ، يَبُثُهَا إِبْلِيْسُ، وَأَعْوَانُ إِبْلِيْسَ فِي كُلِّ زَمَانٍ ؛ عُدُوانِيَّةٌ، وهَيَجَانَاتٌ إِبْلِيْسِيَّةٌ، يَبُثُهَا إِبْلِيْسُ، وَأَعْوَانُ إِبْلِيْسَ فِي كُلِّ زَمَانٍ ؛ وَإِنَّهُ لَوَخِيْمُ المَرْتَعِ، شَدِيْدُ النِّكَايَةِ، سَيِّىءُ العَاقِبَةِ؛ يَحْرِقُ القُلُوب، وَيَبْعَثُ النِّكَايَةِ، سَيِّىءُ العَاقِبَةِ؛ يَحْرِقُ القُلُوب، وَيَبْعَثُ الدِّيَارَ المِحَنَ والخُطُوب، وَيَجْلِبُ العُدُوانَ والخُصُومَاتِ والخُطُوب، وَيَدَعُ الدِّيَارَ المُحْطَفَىٰ وَالخُصُومَاتِ والخُطُوب، وَيَدَعُ الدِّيَارَ بَلَا قَعْرَانُ ، حَذَّرَ مِنْهُ المُصْطَفَىٰ وَيَا أُمَّتَهُ ؛ فَقَالَ فِيْمَا صَحَّ عَنْهُ: «لاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَعْرَبُ مِنْهُ الْمُعْلِيْ إِلَيْ الْعَاقِبَةِ عَلَا اللَّهُ الْعُلُوبُ إِلَيْكُونُ الْعَاقِبَةِ إِلَا اللْعُوبُ وَلَا تَعْرِبُ الْعُولُ وَالْعُولُ الْعُلُولُوبُ إِلَا اللْعِلَا الْعِلْمُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعُلُولُ وَلاَ الْعُلْمُ الْعُلُولُ وَلاَ الْعُلُولُ الْعُهُ الْمُعْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

 <sup>(</sup>٣) التَّجشُّس، بالجيم: البحث عن العورات، والتحسس، بالحاء: الاستماع لحديث =



 <sup>(</sup>١) البلاقع: جمع بَلْقَع وبلقعة، وهي الأرض القفر التي لا شيء بها. «النهاية» (بلقع).

<sup>(</sup>٢) أصلها: «لا تتحاسدوا»، وحذفت إحدى التاءين، وكذا ما بعده من أفعال.

تَنَاجَشُوا (١)، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا » (٢).

إِخُوةَ الإِيْمَانِ، الحَسَدُ يُذْهِبُ الحَسَنَاتِ، وَيُلْهِبُ السَّيِّئَاتِ؛ رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ النَّارُ النَّارُ النَّارُ النَّارُ النَّارُ النَّارُ الحَسَدَ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ النَّارُ الخَسْبَ» (٣) .

أَلاَ قَاتَلَ اللهُ الحَسَدَ! كَمْ أَذْهَبَ مِنْ نِعْمَةٍ! وَكَمْ أَحَلَّ مِنْ نِقْمَةٍ! وَكَمْ فَرَقَ مَنْ نِقْمَةٍ! وَكَمْ فَرَقَ بَيْنَ الإِخْوَةِ، وَشَتَّتَ شَمْلَ الأَحِبَّةِ!! غَيْرَ أَنَّ المَحْسُودِيْنَ هُمْ أَهْلُ الفَضْل وَالمَعَالِيْ.

مَا يُحْسَدُ المَرْءُ إِلاَّ مِنْ فَضَائِلِهِ بِالعِلْمِ والظَّرْفِ أَوْ بِالبَأْسِ والجُودِ

إِنْ يَحْسُدُونِي فَإِنِّيْ لاَ أَلُومُهُمُ قَبْلِيْ مِنَ النَّاسِ أَهْلُ الفَضْلِ قَدْحُسِدُوا فَدَامَ لِيْ وَلَهُمْ مَا بِيْ وَمَا بِهِمُ وَمَاتَ أَكْثَرُنَا غَيْظًا بِمَا يَجِدُ (٤)

<sup>(</sup>٤) البيتان بلا نسبة في «العقد الفريد» (٢ / ٣١٣)، و «شرح قطر الندى» لابن هشام (ص ٤٧٠).



<sup>=</sup> القوم. وفيهما أقوال أخر. انظرها في: «النهاية» (جسس).

<sup>(</sup>۱) من النَّجْش في البيع، وهو أن يمدح السلعة ليروِّجَهَا، أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها. «النهاية» (نجش).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤)، ومسلم (٢٥٦٣)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٤٩٠٣).

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، الحَسَدُ جَمْرَةٌ تَتَقِدُ، ونَارٌ تَضْطَرِمُ، وَصَاحِبُهُ سَيِّىءُ النِّيَّةِ، خَبِيْثُ الطَّوِيَّةِ، مُعَاقَبٌ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الآخِرَةِ؛ قَالَ أَبُواللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ: «يَصِلُ إِلَى الحَاسِدِ خَمْسُ عُقُوبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ حَسَدُهُ إِلَى السَّمَرْقَنْدِيُّ: «يَصِلُ إِلَى الحَاسِدِ خَمْسُ عُقُوبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ حَسَدُهُ إِلَى السَّمَرُ قَنْدِيُّ: «يَصِلُ إِلَى الحَاسِدِ خَمْسُ عُقُوبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ حَسَدُهُ إِلَى السَّمَرُ قَنْدِيُّ: ﴿ يَصِلُ حَسَدُهُ إِلَى المَحْسُودِ: غَمُّ لاَ يَنْقَطِعُ، وَمُصِيْبَةٌ لاَ يُؤْجَرُ عَلَيْها، وَمَذَمَّةُ لاَ يُحْمَدُ عَلَيْها، وَمَذَمَّةٌ لاَ يُحْمَدُ عَلَيْها، وَسَخَطُ الرَّبِ، وَغَلْقُ بَابِ التَّوْفِيْقِ» (١)، عِيَاذًا بِاللهِ.

حَسَدُوا الفَتَىٰ إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعْيَهُ فَالكُلُّ أَعْدَاءٌ لَهُ وَخُصُومُ كَضَرَائِرِ الحَسْنَاءِ قُلْنَ لِوَجْهِهَا حَسَدًا وَبَغْيًا إِنَّهُ لَدَمِيْمُ وَتَرَى اللَّبِيبَ مُحَسَّدًا لَمْ يَجْتَرِمْ شَتْمَ الرِّجَالِ وَعِرْضُهُ مَشْتُومُ (٢)

ُ الْحَاسِدُ: لاَ يَجْلِبُ إِلاَّ ضَرَرًا، وَلاَ يُورِثُ إِلاَّ خَطَرًا، وَلاَ يَنْظُرُ إِلاَّ شَرَّا، وَلاَ يَنْظُرُ إِلاَّ شَرَّا، وَلاَ يُعَمِّرُ إِلاَّ مَكْرًا؛ شَرَّا، وَلاَ يُعَمِّرُ إِلاَّ مَكْرًا؛ النِّعْمَةُ لاَ تُرْضِيْهِ، وَالمِنَّةُ تُؤْذِيْهِ، وَالنِّعْمَةُ عَلَيْكَ تُشْقِيْهِ.

و الحَسُودُ لاَيسُودُ »، وَلاَ يَبْلُغُ المَقْصُودَ، يَقْتُلُ نَفْسَهُ، وَيُؤَجِّجُ الرَّاسَائِيِّ، وَالحَقْدِ فِي صَدْرهِ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُ المَحْسُودُ، وَفِي حَدِيْثٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ،

<sup>(</sup>٤) هذا من الأمثال التي استعملها المولّدون، يضربونه في ذم الحسد. انظر: «مجمع الأمثال» (١/ ٢٣٠).



<sup>(</sup>١) «تنبيه الغافلين» لأبي الليث السمرقندي (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) الأبيات لأبي الأسود الدُّؤليِّ. انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (٨/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) النظر الشَّزْر: نَظَرٌ فيه إعراض ؛ كَنَظَر المُعَادِي المُبْغِض . «اللسان» (شزر).

وَابْنِ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»، والبَيْهَقِيِّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ»: «لاَ يَجْتَمَعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ الإِيمَانُ وَالحَسَدُ» (١)، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا» (٢).

وَقَدْ يَيْنَسُ الشَّيْطَانُ مِنْ إِيْقَاعِ المُسْلِمِ فِي الشَّرْكِ وَالوَّنَيَّةِ ؛ لَكِنَّهُ لاَ يَئْسُ أَنْ يُحَرِّشَ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ ، رَوَىٰ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدُهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيْرُةِ العَرَبِ ، ولَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ (٣) » (٤) .

وَمِنَ الْمَعْلُومِ ـ رَحِمَكُمُ اللهُ ـ أَنَّ مِنْ لَوَازِمِ الْحَسَدِ، وَآثَارِ الْحِقْدِ: سُوءَ الظَّنِّ بِالْإِخْوَانِ، وَتَتَبُّعَ الْعَوْرَاتِ، والنَّفْخَ فِي الْهَنَاتِ، وَنَشْرَ السَّقَطَاتِ، وَتَلَمُّسَ الْعَثَرَاتِ. وَإِنَّ الْحَاسِدِيْنَ لَيَجِدُونَ فِي الْغِيْبَةِ، وَفَهْشِ السَّقَطَاتِ، وَتَلَمُّسَ الْعَثَرَاتِ. وَإِنَّ الْحَاسِدِيْنَ لَيَجِدُونَ فِي الْغِيْبَةِ، وَفَهْشِ السَّقَطَاتِ، وَالنَّمِيْمَةِ: مُتَنَفِّسًا لأَحْقَادِهِمُ الْمَدْفُونَةِ، وخَبَايَاهُمُ الْمَكْنُونَةِ؛ الأَعْرَاضِ، والنَّمِيْمَةِ: مُتَنَفِّسًا لأَحْقَادِهِمُ الْمَدْفُونَةِ، وخَبَايَاهُمُ الْمَكْنُونَةِ؛ فَلاَ يَسْتَرِيْحُونَ إِلاَّ إِذَا نَشَرُوا الْمَعَايِبَ، وَلاَ يَتَلَذَّذُونَ إِلاَّ بِإِذَاعَةِ الأَخْطَاءِ وَالْمَثَالِبِ، وَايْمُ اللهِ! إِنَّ ذَلِكَ دَلِيْلُ دَنَاءَةِ الْهِمَّةِ، وَلاسِيَّمَا أَنَّ أَهْلَ الْجِقْدِ

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (۲۸۱۲)، وأحمد (٣/ ٣٥٤).



<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» (٦/ ١٣)، و «صحيح ابن حبان» (٢٠٦)، و «شعب الإيمان» (١٦٠٩)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» (٨١٥٧)؛ من حديث ضمرة بن ثعلبة ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أي: ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء، والحروب والفتن وغيرها. انظر: «شرح النووي على مسلم» (١٥٦/١٧).

وَاللُّؤم وَالخِسَّةِ: إِذا رَأَوْكَ حَسَدُوكَ، وَإِذَا تَوَارَيْتَ عَنْهُمُ اغْتَابُوكَ.

وَقَدْ يَأْتِي الحَسَدُ فِي قَالَبِ النَّقْدِ، وَإِبْدَاءِ السَّوْءَاتِ؛ فَيَتَلَهَّى الحَاسِدُونَ بِنَشْرِ الفَضَائِحِ، وَيَتَلَذَّذُونَ بِسَرْدِ القَبَائِحِ، فَلِمَاذَا كُلُّ هَـٰذَا ـ يَا أَهْلَ الإسْلاَمِ \_ وَقَدْ قَسَّمَ اللهُ بَيْنَ النَّاسِ أَرْزَاقَهُمْ وَأَخْلاَقَهُمْ؟! ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا مَا تَلَهُمُ ٱللهُ مِن فَضَّلِهِ ﴾ [النساء: ١٥].

أُمُّةُ الإِسْلَام، يَشْتَدُ قُبْحُ الحَسَدِ حِيْنَ يَكُونُ بَيْنَ المُنْتَسِيْنَ إِلَى العِلْمِ والمَعْرُوفِيْنَ بِالخَيْرِ والدَّعْوَةِ وَالإِصْلاحِ، وَإِنَّهُ لَيَكْثُرُ بَيْنَ الأَمْثَالِ والنُّطَرَاءِ، والقُرنَاءِ والزُّملاءِ، وكَذَٰلِكَ فِي صُفُوفِ النِّسَاء، والمُتَطَلِّعِيْنَ والنُّطَرَاءِ، والقُرناءِ والزُّملاءِ، وكَذَٰلِكَ فِي صُفُوفِ النِّساء، والمُتَطَلِّعِيْنَ إِلَى المَرَاتِبِ وَالمَنَاصِبِ؛ فَقَدْ يُوجَدُ مِنْ بَيْنِ الأَقْرَانِ مَنْ يَبُرُ إِخْوانَهُ ويَفُوقُ زُملاءَه، فَتَتَحَرَّكُ سِهَامُ الحَسَدِ، وتُرْمَىٰ شَرَاراتُ الكَيْدِ والحِقْدِ، وَيَفُوقُ زُملاءَه، فَتَتَحَرَّكُ سِهَامُ الحَسَدِ، وتُرْمَىٰ شَرَاراتُ الكَيْدِ والحِقْدِ، فَتَقْضِي عَلَى الأُخُوَةِ، وتُورِثُ الأَحْقَادَ وَالضَّعِيْنَةَ والقَطِيْعَةَ، وَإِنَّكَ لَوَاجِدٌ فِي المُجْتَمَعِ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا كَثِيْرًا، فَمَا أَكْثَرَ المُتَحَاسِدِيْنَ! وَمَا أَكْثَرَ المُتَقَاطِعِيْنَ وَالمُتَشَاحِنِيْنَ، هَذَاهُمُ اللهُ! وَلَيْسَ حَسَدُ أَعْدَاءِ الإِسْلامِ عَلَى المُسْلِمِيْنَ بِغَرِيْبٍ، ولَلْكِنَّ الغَرَابَةَ كُلَّ الغَرَابَةِ أَنْ يَسْرِيَ التَّحَاسُدُ بَيْنَ أَهْلِ الإِسْلامِ!!

فَاتَقُواالله مَ أَيَّهُا المُسْلِمُونَ مَ وَانْبِذُوا مِنْ قُلُوبِكُمْ تَرَسُّبَاتِ الغِلِّ وَالْجَسَدِ، واصْطَلِحُوا وَتَوَادُوا وَتَصَافَوْا، وَتَصَافَحُوا وَتَسَامَحُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخُوانًا، وَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ مَا قَالَهُ السَّلَفُ الأَخْيَارُ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي



قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ [الحشر].

اللَّهُمَّ اهْدِنَا لأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ وَالأَقْوالِ وَالأَعْمَالِ؛ لاَ يَهْدِيْ لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا؛ لاَ يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا؛ لاَ يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَالنَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقُواهَا، وَزكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَللَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقُواهَا، وَزكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ وَالحَسَدِ وَالشَّحْنَاءِ، والحِقْدِ وَالبَعْضَاءِ، وأَعْيُنَنَا مِنَ الخِيَانَةِ، وأَلْسِنَتَنَا مِنَ الكَذِب، يَا سَمِيْعَ الدُّعَاءِ، والبَعْضَاءِ، وأَعْيُنَنَا مِنَ الخِيَانَةِ، وأَلْسِنَتَنَا مِنَ الكَذِب، يَا سَمِيْعَ الدُّعَاءِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الحَاقِدِيْنَ، وَكَيْدِ الحَاسِدِيْنَ؛ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الحَاقِدِيْنَ، وَكَيْدِ الحَاسِدِيْنَ؛ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُو الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



## وللفائة اللثانية

الحَمْدُ للهِ عَلَىٰ نِعَمِهِ الَّتِيْ لاَ تُعَدُّ، وَالشُّكُرُ لَهُ عَلَىٰ إِحْسَانِهِ الَّذِيْ لاَ يُحَدُّ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، عَلَيْهِ المُعَوَّلُ وَالمُعْتَمَدُ، وَإِلَيْهِ المُسْتَنَدُ، وَمِنْهُ وَحْدَهُ المُسْتَمَدُّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ الله وَإِلَيْهِ المُسْتَنَدُ، وَمِنْهُ وَحْدَهُ المُسْتَمَدُّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَحْدَهُ اللهُ وَالخُلُقِ وَالمَحْتِدِ (١) ، أَمَرَهُ رَبُّهُ بِالتَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ شَرِّ النَّقَاثَاتِ فِي العُقَدِ، ومِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَأَبَرِّهَا قُلُوبًا، وَأَطْهَرِهَا عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ أَبْيَضَ وَأَسُودَ.

## أتما بعبد:

فَاتَقُوا الله َ عِبَادَ الله و وَاحْرِصُوا عَلَىٰ سَلاَمَةِ القُلُوبِ، وَرَاقِبُوا مَوْلاَكُمْ عَلاَّمَ اللهُ وَالْعُبُوبِ، وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ ثَوَابَ سَلاَمَةِ الصُّدُورِ، دُخُولُ الجَنَّةِ دَارِ السَّلاَمِ وَالحُبُورِ؛ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، اللهُ عَنْ أَسُو بِنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَالِهِ فَقَالَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ تَنْطِفُ (٢) «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ تَنْطِفُ (٢)

<sup>(</sup>٢) تَنْطِفُ، أي: تَقْطُرُ. «النهاية» (نطف).



<sup>(</sup>١) المَحْتِدُ: الأصلُ؛ يقال: فلانٌ كريمُ الْمَحْتِدِ. «اللسان» (حتد).

لِحْيَتُهُ مِنْ وَضُوئِهِ (۱) ، قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ، قَالَ: فَتَبِعَهُ عَبْدُاللهِ ابنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَذَهَبَ إِلَىٰ بَيْتِهِ، وَبَقِيَ عِنْدَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمْ يَوُمِنْهُ ابنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَذَهَبَ إِلَىٰ بَيْتِهِ، وَبَقِيَ عِنْدَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمْ يَوْمِنْهُ كَثِيْرَ صَوْمٍ وَلاَ صَلاَةٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَةِ» (١) ، وَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَبِيرَ عَمَلٍ، فَمَا قَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَةِ» (١) ، وَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَبِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِيْ بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَنِّيْ لاَ أَجْدُ فِي نَفْسِي لاَّحَدٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ غِشًا، وَلاَ أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَىٰ خَيْرٍ أَغْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «هَاذِهِ النِّي بَلَغَتْ بِكَ».

وَاعْلَمُوا - يَا رَعَاكُمُ اللهُ - أَنْكُمْ مَحْسُودُونَ عَلَىٰ مَا آتَاكُمُ اللهُ مِنْ نِعَمِ فِي هَذِهِ الْمِلَادِ المُبَارَكَةِ، بِلَادِ الحَرَمَيْنِ الشَّرْيْفِيْنِ، حَرَسَهَا اللهُ 1 فَنعْمَةُ الْعَقِيْدَةِ الصَّحِيحَةِ، وَنِعْمَةُ الأَمْنِ وَالأَمَانِ، وَالخَيْرَاتِ وَالإِطْمِئْنَانِ، وَنعْمَةُ العَقِيْدَةِ الصَّحِيحَةِ، وَنعْمَةُ الأَمْنِ وَالتَّرَابُطِ بَيْنَ الرُّعَاةِ والرَّعِيَّةِ، والدَّوْلَةِ التَّلَاحُمِ بَيْنَ القِمَّةِ والقَاعِدَةِ، وَالتَّرَابُطِ بَيْنَ الرُّعَاةِ والرَّعِيَّةِ، والدَّوْلَةِ وَالعُلْمَاءِ، نِعَمْ يَودُ كَثِيْرٌ - مِمَّنْ شَرِقَتْ قُلُوبُهُمْ - أَنْ يَبُثُوا الفِتْنَةَ، وَيُو قَطُوا وَالعُلْمَاءِ، نِعَمْ يَودُ كَثِيْرٌ - مِمَّنْ شَرِقَتْ قُلُوبُهُمْ - أَنْ يَبُثُوا الفِتْنَةَ، وَيُو قَطُوا المَعْدَنةَ، وَيَبُولُ الفَيْرَا القَلَاقِلَ، وَإِنْنَا لَنسْمَعُ وَنَرَى مِنْ وَسَائِلِ الإِعْلَامِ المُعْرِضَةِ المَأْجُورَةِ شَيْئًا كَثِيرًا، لاَ بَلَغَهُمُ اللهُ مَآرِبَهُمْ، وَردَّ كَيْدُهُمْ خَاسِئِينَ خَائِبِيْنَ، ﴿ وَلَا يَعِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّ أَلِلَا بِأَهْلِهِ اللهُ مَآرِبَهُمْ، وَردَّ كَيْدُهُمْ خَاسِئِيْنَ خَائِبِيْنَ، ﴿ وَلَا يَعِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّ إِلَا إِلْهَالِهِ اللهُ مَآرِبَهُمْ، وَردَ كَيْدُهُمْ فَاللهِ عَلْمَانِيْنَ خَائِبِيْنَ، ﴿ وَلَا يَعِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيَةُ إِلَّا لِهُ اللهُ مَآرِبَهُ اللهُ عَلَادِهُ وَاللهُ وَالْمَادِيْنَ وَاللَّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>٢) رواه معمر في «جامعه» (٢٠٥٥٩)، ومن طريقه أحمد (٣/١٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٦٩).



<sup>(</sup>١) الوَضُوءُ، بفتح الواو: الماءُ الذي يُتَوَضَّأ به. «اللسان» (وضأ).

وَتَذَكَّرُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ حَسَدَ الأَعْدَاءِ لاَ يَنْتَهِيْ ؛ فَكُونُوا عَلَىٰ حَذَرٍ وَفِطْنَةٍ ، يُرِيْدُ أَعْدَاءُ عَقِيْدَتِكُمْ جَرَّكُمْ إِلَىٰ أُمُورٍ لَيْسَتْ مِنْ دِيْنِ اللهِ فِي شَيءٍ ؛ بِإِحْدَاثِ زِيَادَاتٍ ، وَتَعْظِيْمٍ لِبَعْضِ الشُّهُورِ والمُنَاسَبَاتِ ، مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابٍ ولاَ سُنَّةٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مَنْهَجُ السَّلَفِ الصَّالِح .

وَفِئَةُ أَخْرَىٰ: تُرِيْدُ أَنْ تَجُرَّ الأُمَّةَ إِلَى التَّشَبُّهِ بِأَعْدَاءِ المِلَّةِ؛ بِتَعْظِيْمِ أَيَّامِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ؛ حَسَدًا وَكَيْدًا لِعَقِيْدَةِ السَّلَامَةِ وَالصَّفاءِ، والطُّهْرِ والنَّقَاءِ، هَلذَا وَقَدْ تَبَيَّنَ الدَّاءُ، وَتَشَحَّصَ الدَّوَاءُ، فَمَا بَقِيَ إِلاَّ العَمَلُ وَالاقْتِدَاءُ، ثَبَّتَنَ اللهُ وَإِيَّاكُمْ عَلَىٰ دِيْنِهِ القَوِيْمِ، وَصِرَاطِهِ المُسْتَقِيْمِ.

هَانَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ خَيْرِ الوَرَىٰ، كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ عَلَىٰ خَيْرِ الوَرَىٰ، كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ عَلَىٰ خَيْرِ الوَرَىٰ، كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلاً؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْبِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَمَلَيْبِكَ عَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا اللَّهُ اللَّهِ الْاحزاب].







# الإعْرَاضُ، عَنْ مِقْرَاضِ ٱلأَعْرَاضِ ١



# والمطب لعفولي

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمُ مُ اللَّهِ اللَّهِ المُؤْمِنِيْنَ، وَجَعَلَهُمْ اللّهِ المُؤْمِنِيْنَ، وَجَعَلَهُمْ اللّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَجَعَلَهُمْ إِخُوةً مُتَحَابِيْنَ مُترَاحِمِيْنَ، عَلَى الخَيْرِ مُتَعَاوِنِيْنَ، وَفِي سَبِيْلِ الفَضَائِلِ الْخُورة مُتكابِيْنَ، وَعَنِ الغِيْبَةِ والبُهْتَانِ مُبْتَعِدِيْنَ، مُتكابِيْنَ، وَعَنِ الغِيْبَةِ والبُهْتَانِ مُبْتَعِدِيْنَ، وَلَا لُعُيْبَةِ والبُهْتَانِ مُبْتَعِدِيْنَ، وَلَا لُفُحْشِ والزُّورِ مُحْتَنِبِيْنَ، وَعَنْ أَعْرَاضِ إِخُوانِهِمْ ذَابِيْنَ وَمُدَافِعِيْنَ.

وَأَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِيْنُ، هُوَ المَرجُو سُبْحَانَهُ لِصَلاَحِ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا غَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الأَمِيْنُ، خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ، وَإِمَامُ المُتَّقِيْنَ، وَسَيِّدُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الأَمِيْنُ، خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ، وَإِمَامُ المُتَّقِيْنَ، وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِيْنَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِيْنَ الطَّيِيْنَ، وَصَحْبِهِ الغُرِّ المَيَامِيْنِ، وَمَنِ اقْتَفَىٰ أَثْرَهُ، وَدَعَا بِدَعْوَتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ.

## أتما بعيد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، وَتَرْجِمُوا التَّقُوىٰ إِلَىٰ سُلُوكٍ عَمَلِيًّ فِي أُمُورِ حَيَاتِكُمْ، وَوَاقع تَطْبِيْقِيٍّ فِي كُلِّ أَحوالِكُمْ؛ تَحْمِلْكُمْ عَلَىٰ حُبِّ الخَيْرِ وَإِشَاعَةِ الفَضِيْلَةِ، وَدَرْءِ الشَّرِّ وَإِقْصَاءِ الرَّذِيْلَةِ.



أَيْهُا الْمُسْلِمُونَ، مِنْ أَهُمّ مَا يُمَيِّزُ المُجْتَمَعَ الْإِسْلَامِيَّ: أَنَّهُ مُجْتَمَعُ مُودَةٍ وَتَرَاحُمٍ، وَتَكَاتُفٍ وَتَلَاحُمٍ، وَمَحَبَّةٍ وَتَلَاوُمٍ، يَقُومُ عَلَىٰ أُسُسِ مَودَّةٍ وَتَرَاحُمٍ، وَتَكَاتُفٍ وَتَلَاحُمٍ، وَمَحَبَّةٍ وَتَلَاوُمٍ، يَقُومُ عَلَىٰ أُسُسِ التَّعَاوُنِ المُشْتَرَكِ، والتَقْدِيرِ المُشَاعِ، وَيَنْبَنِيْ عَلَىٰ قَوَاعِدِ المَحبَّةِ المُتَبَادَلَةِ، والمُعَامَلَةِ الرَّقِيْقَةِ، لاَ مَكَانَ فِيْهِ لِلأَثْرَةِ المَمْقُوتَةِ، وَالأَنَانِيةِ المَكْرُوهَةِ، والفُوْدِيَّةِ المُتَسَلِّطَةِ؛ قُلُوبُ أَفْرَادِهِ مُفْعَمَةٌ بِالحُبِّ لإِخْوَانِهِمْ، وَأَلْسِنَتُهُمْ والفَوْدِيَّةِ المُتَسَلِّطَةِ، وَاللَّسِنَةُمْ وَالسَّنِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ، حَذِرةٌ مِنَ الوَقِيْعَةِ فِي أَعْرَاضِهِمْ، وَالنَّيْلِ مِنْ كَرَامَتِهِمْ، لاَ يَحْمِلُونَ الحِقْدَ الدَّفِيْنَ، وَلاَ يَنْشُرُونَ الإِفْكَ المُبِيْنَ، هُمْ مَنْ كَرَامَتِهِمْ، لاَ يَحْمِلُونَ الحِقْدَ الدَّفِيْنَ، وَلاَ يَنْشُرُونَ الإِفْكَ المُبِيْنَ، هُمْ وَضَفَ اللهُ: ﴿ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴿ وَالفَتِحِ: ٢٩]، ﴿ أَشِدَةَ عَلَى ٱلكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴿ وَالفَتِحِ: ٢٩]، ﴿ أَشِدَةَ عَلَى ٱلكُفَونِ المِعْدَ فِي أَوْلَونَهُ اللهُ عَلَى المُسْرِقِينَ أَعِنْ اللهُ عَلَى المُعَلِيقِ عَلَى المُعَلِيقِ عَلَى المُكُونِ المِعْدَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعَلِيقِ عَلَى المُعَلِقِ عَلَى المُعَلِينَ أَعْلَى المُعَلِقِ عَلَى المُعَلِقِ عَلَى المُعَلِقِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَكُونِ الْعَلَى الْمُولِينَ ﴾ [المائدة: ٤٥].

إِخُوةَ الإِيْمَانِ، لَقَدْ أَحَاطَ الإِسْلاَمُ المُجْتَمَعَ المُسْلِمَ بِسِيَاجٍ مَنِيْعٍ مِنْ دَاخِلِهِ، يَحُولُ دُونَ تَصَدُّعِ بُنْيَانِهِ، وَتَزَعْزُعِ أَرْكَانِهِ؛ فَأَفَامَ الضَّمَانَاتِ الوَاقِيَةَ، والحَصَانَاتِ الكَافِيَة، الحَائِلَة دُونَ مَعَاوِلِ الهَدْمِ والتَّخْرِيْبِ: أَنْ الوَاقِيَةَ، والحَصَانَاتِ الكَافِيَة، الحَائِلَة دُونَ مَعَاوِلِ الهَدْمِ والتَّخْرِيْبِ: أَنْ تَسَلَّلَ إِلَىٰ جَبْهَتِهِ الدَّاخِلِيَّةِ، فَتَعْمَلَ عَمَلَهَا هَدْمًا وَتَخْرِيبًا، وَفُرْقَةً وَتَأْلِيبًا، وَطَالَبَ أَهْلَ الإِسْلامِ أَنْ يَرْعَوْا حَقَّ الإِيْمَانِ وَالأُخُوَّة، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ وَطَالَبَ أَهْلَ الإِسْلامِ أَنْ يَرْعَوْا حَقَّ الإِيْمَانِ وَالأُخُوَّة، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَنْ يَحْفَظُوا أَلْسِنَتَهُمْ مِنَ الوَقِيْعَةِ فِي أَعْرَاضِ المُؤْمِنِيْنَ، وَأَنْ يَقْفُوا سَدًّا مَنِيْعًا أَمَامَ الجَرَائِمِ المُدَمِّرَةِ، وَالأَمْرَاضِ الإَجْتِمَاعِيَّةِ الفَتَاكَةِ الْقَوَاعِدِ، وَتُحَوِّلُهُ إِلَىٰ مُجْتَمَعِ صِرَاعِ التَّيْ عَلَىٰ بُنْيَانِ المُجْتَمَعِ مِنَ القَوَاعِدِ، وَتُحَوِّلُهُ إِلَىٰ مُجْتَمَعِ صِرَاعٍ التَّيْ عَلَىٰ بُنْيَانِ المُجْتَمَعِ مِنَ القَوَاعِدِ، وَتُحَوِّلُهُ إِلَىٰ مُجْتَمَعِ صِرَاعٍ التَّاتِيْ عَلَىٰ بُنْيَانِ المُجْتَمَعِ مِنَ القَوَاعِدِ، وَتُحَوِّلُهُ إِلَىٰ مُجْتَمَع صِرَاعٍ التَّيْ عَلَىٰ بُنْيَانِ المُجْتَمَعِ مِنَ القَوَاعِدِ، وَتُحَوِّلُهُ إِلَىٰ مُجْتَمَع صِرَاعٍ



دَائِمٍ، وَتَفَكُّكٍ مُسْتَمِرً، وَإِحَنِ (١) مُتكَاثِرَةٍ، وَفِئَاتٍ مُتنَاحِرَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُجْتَمَعِ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَعْدَائِهِ المُتَفَرِّجِيْنَ مِنْ بُعْدٍ؛ حَيْثُ سَيَكُونُ لُقْمَةً سَائِغَةً لَهُمْ!

أَيُّهُا الْمُسْلِمُونَ، هُنَاكَ مَرَضٌ عُضَالٌ، وَدَاءٌ خَطِيْرٌ مُنْتَشِرٌ بَيْنَ النَّاسِ قَلَّ أَنْ يَنْفَكَ مِنْهُ مُجْتَمَعٌ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مُجْتَمَعٌ مِنْ اللَّهُ مُجْتَمَعٌ مِنْ مَجَالِسِنَا وَاجْتِمَا عَاتِنَا المُجْتَمَعَاتِ، بَلْ إِنَّهُ يَضْرِبُ أَطْنَابَهُ فِي كَثِيْرٍ مِنْ مَجَالِسِنَا وَاجْتِمَا عَاتِنَا وَلِقَاءَاتِنَا، إِلاَّ مَنْ رَحِمَ الله ، وَيُخَيِّمُ بِظِلِّهِ الثَّقِيْلِ عَلَيْهَا ـ مَعَ عَظِيْمٍ خَطَرِهِ وَلِقَاءَاتِنَا، إِلاَّ مَنْ رَحِمَ الله ، وَيُخَيِّمُ بِظِلِّهِ الثَّقِيْلِ عَلَيْهَا ـ مَعَ عَظِيْمٍ خَطَرِهِ عَلَى الأَفْرَادِ وَالْأُسَرِ والمُجْتَمَعَاتِ ـ عَلَى الإَيْمَانِ وَالأُخْلَقِ، وَكَبِيْرِ أَثَرِهِ عَلَى الأَفْرَادِ وَالأُسَرِ والمُجْتَمَعَاتِ ـ عَلَى الإَيْمَانِ وَالأُخْلَقِ، وَيَا لَهَا مِنْ خَصْلَةٍ ذَمِيمَةٍ، تَنِمُ عَنْ ضَعْفِ الإِيْمَانِ، وَتَا لَهَا مِنْ خَصْلَةٍ ذَمِيمَةٍ، تَنِمُ عَنْ ضَعْفِ الإِيْمَانِ، وَسَلَاطَةِ اللَّبُعِ، وَيَا لَهَا مِنْ خَصْلَةٍ ذَمِيمَةٍ، تَنِمُ عَنْ ضَعْفِ الإِيْمَانِ، وَسَلَاطَةِ اللَّسَانِ، وَخُبْثِ الجَنَانِ ؛ صَاحِبُهَا يُمَثِّلُ لُؤْمَ الطَّبْعِ، وَقَلَّة الوازِع، وَدَنَاءَة السَّجَايَا.

الغِيْبَةُ، مُصِيْبَةُ عَلَى المُجْتَعِ أَيُّمَا مُصِيْبَةٍ، تَفْعَلُ فِي القُلُوبِ وَالأَرْوَاحِ أَفْعَالًا عَجِيْبَةً، تُؤَثِّرُ عَلَى الْأُسَرِ وَالمُجْتَمَعَاتِ آثَارًا خَطِيْرةً غَرِيْبَةً، وَتَفْعَلُ إِنْ عَجِيْبَةً، تُؤثِّرُ عَلَى الْأُسَرِ وَالمُجْتَمَعَاتِ آثَارًا خَطِيْرةً غَرِيْبَةً، وَتَفْعَلُ بَهَا فِعْلَ النَّارِ فِي الهَشِيْم، تُفَرِّقُ بَيْنَ الإِخْوَةِ، وَتُبَاعِدُ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، تُفْسِدُ العَلاَقَاتِ بَيْنَ الزُّمَلاء، وَتُعكِّرُ المَودَّةَ بَيْنَ الأَصْدِقَاءِ، كَمْ فَرَّقَتْ بَيْنَ المَرْءِ العَلاَقَاتِ بَيْنَ الزُّمَلاءِ، وَالأَخِ وَأَخِيهِ! كَمْ مَزَّقَتْ مِن آصِرَةٍ، وَأَثَارَتْ مِنْ صُدُورٍ! وَرَبَّتْ مِنْ ضَعَائِنَ، وَأَوْعَرَتْ مِنْ صُدُورٍ! فِي الْمُورَةِ فَيْ مِنْ صُدُورٍ! وَأَوْرَثَتْ مِنْ ضَعَائِنَ، وَأَوْعَرَتْ مِنْ صُدُورٍ!

<sup>(</sup>١) الإحن: جمع إحنة، وهي الحقد في الصدر. «اللسان» (أحن).



كَمْ جَرَّتْ مِنْ شُرُورٍ عُظْمَىٰ، وَأَخْطَارٍ كُبْرَىٰ! بَلْ لَرُبَّمَا قَامَتِ الحُرُوبُ الطَّاحِنَةُ بَيْنَ فِئَاتٍ وَدُولٍ بِسَبَبِ ذٰلِكَ، والعِيَاذُ بِاللهِ!.

الْمُغْتَابُ؛ عُضْوٌ مَسْمُومٌ فِي المُجْتَمَعِ، وَمُؤْذِ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَالمُؤْمِنِيْنَ، مُفْسِدٌ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ، وَاللهُ لاَ يُحِبُّ المُفْسِدِيْنَ.

لِذَلِكَ - يَا عِبَادَ اللهِ - جَاءَ الإِسْلاَمُ بِتَحْرِيْمِ الغِيْبَةِ تَحْرِيْمًا قَاطِعًا، بَلْ نَقَلَ القُوطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - الإِجْمَاعَ عَلَىٰ أَنَّ الغِيْبَةَ مِنَ الكَبَائِرِ (١)؛ تَعْدِلُ القَوْلُ اللهُ عَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: القَتْلَ، وَالرِّبَا، وَالرِّنَىٰ، وَسَائِرَ الكَبَائِرِ. وَيَقُولُ ابنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: «الْغِيبَةُ هِيَ: الدَّاءُ العُضَالُ، وَالسُّمُّ الَّذِي فِي الأَلْسُنِ أَحْلَىٰ مِنَ الرُّلاَلِ».

وَقَدْ جَعَلَهَا مَنْ أُوتِي جَوامِعَ الكَلِمِ عَلَيْهَ قَتْلِ النَّفْسِ، وَغَصْبِ المَالِ؛ يَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في فيما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي المَالِ؛ يَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ فيما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُ و: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ "(٢)، وَيَقُولُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ ورَحِمَهُ اللهُ و: «واللهِ، لَلْغِيْبَةُ أَسْرَعُ وَعِرْضُهُ "(٢)، وَيَقُولُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ ورَحِمَهُ اللهُ و: «واللهِ، لَلْغِيْبَةُ أَسْرَعُ فِي جَسَدِهِ "(٤).

وَأَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَجَلُّ : كَلَامُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص١٩٢).



<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٦/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) الأكِلَة: داءٌ يقع في العضو، فيأتكل منه. «اللسان» (أكل).

بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُونُ ﴾ [الحجرات: ١١].

فَتَأَمَّلْ، أَخِيْ المُسْلِمَ ـ رَحِمَكَ اللهُ ـ هَاذَا الأُسْلُوبَ البَلْيْغَ، فِي النَّهْيِ المَقْرُونِ بِالمِثَالِ الَّذِيْ يَزِيْدُ الأَمْرَ شِدَّةً وَتَغْلِيْظًا، والعَمَلَ تَقْبِيْحًا وَتَشْنِيْعًا؛ ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾؛ فَإِنَّ أَكُلَ لَحْمِ الإِنْسَانِ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُسْتَقْذَرُ جِبِلَّةً وَطَبْعًا، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ أَخًا فِي الدِّيْنِ؟! فَإِنَّ الكَرَاهِيَةَ أَعْظَمُ؛ بَلْ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مَيْتًا وَجِيْفَةً؟! كَانَ أَخًا فِي الدِّيْنِ؟! فَإِنَّ الكَرَاهِيَةَ أَعْظَمُ ؛ بَلْ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مَيْتًا وَجِيْفَةً؟! فَشُبْحَانَ اللهِ \_ عِبَادَ الله \_ مَا أَعْظَمَ خَطَرَ الغِيْبَةِ! وَمَا أَشْنَعَ جُرْمَهَا! وَيَا سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَكْثَرَ تَسَاهُلَ النَّاسِ بِهَا اليَوْمَ ؛ حَتَىٰ لَكَأَنَّهَا مَائِدَةُ مَجَالِسِهِمْ! فاللهُ المُسْتَعَانُ .

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَفِي مَعْنَى الغِيْبَةِ يَقُولُ ﷺ فِيْمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَا، مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «أَتَدْرُونَ مَا الغِيْبَةُ؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيْلَ: أَفَرَأُيْتَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ، فَقَلِ أَفَرَأُيْتَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ، فَقَلِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ، فَقَدْ بَهَتَهُ» (١٠).

وَلِلْمُغْتَابِينَ نَسُوقُ هَلْذَا الوَعِيْدَ الشَّدِيْدَ لأَرْبَابِ هَلْذِهِ البِضَاعَةِ البَيْسَةِ ؟ يَقُولُ عَيْدًا وَلَمْ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ ، وَلَمْ يَقُولُ عَيْدًا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٨٩)، وأبوداود (٤٨٧٤)، والترمذي (١٩٣٤).



يَدْخُلِ الإِيْمَانُ قَلْبَهُ! لاَ تَغْتَابُوا المُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنِ التَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ اللهُ عَوْرَتَهُ، يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ اللهُ عَوْرَتَهُ، يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ اللهُ عَوْرَتَهُ،

أَيُّهُا الْإِخْوَةُ فِي اللهِ، أَتَدْرُونَ مَا عُقُوبَةُ المُغْتَابِيْنَ؟! اسْمَعُوا، يَامَنْ تَظُنُّونَ أَنَّ الأَمْرَ يَسِيْرٌ؛ رَوَى أَبُودَاوُدَ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: "لَمَّا عُرِجَ بِي، مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: "لَمَّا عُرِجَ بِي، مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ (٢) وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَاؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ؟! قَالَ: مَا فُلُولاَءِ اللّذِيْنَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ ""، وَلَمَّا فَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا - قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا - تَعْنِيْ أَنَّهَا قَصِيْرَةٌ - قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلامُ -: "لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ، لَمَزَجَتْهُ!» أَيْ: أَنْتَنَهُ وَغَيَّرَتْ رِيْحَهُ.

فَاسْمَعُوا ـ يَا مَنْ تَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِ عِبَادِ الله تَخْطِئَةً وَتَجْرِيحًا، ثَلْمًا وَتَنْقِيصًا وَتَقْبِيحًا ـ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُنَصِّبُ نَفْسَهُ حَكَمًا عَلَى الخَلِيْقَةِ فِي جَلْسَةٍ، بَلْ فِي لَحْظَةٍ، يُخَطِّىءُ هَلذَا وَيُسَفِّهُ ذٰاكَ، وَيُجَهِّلُ هَلذَا وَيُضَلِّلُ خَلْسَةٍ، بَلْ فِي لَحْظَةٍ، يُخَطِّىءُ هَلذَا وَيُسَفِّهُ ذٰاكَ، وَيُجَهِّلُ هَلذَا وَيُضَلِّلُ ذَاكَ، وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ مِنْ شُرْبِ المَاءِ، أَيْنَ الخَوْفُ مِنَ اللهِ؟! أَيْنَ ذَاكَ، وَهُو أَهُونُ مِنَ اللهِ؟! أَيْنَ

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٦/ ١٨٩)، وأبوداود (٤٨٧٥)، والترمذي (٢٥٠٢).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤/٠/٤)، وأبوداود (٤٨٨٠)؛ من حديث أبي برزة الأسلمي، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يَخْمِشُون: يَخْدِشون ويجرحون. «النهاية» (خمش).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٤٨٧٨).

اسْتِشْعُ الرُ رَقَابَةِ اللهِ ؟! أَيْنَ رِعَايَةُ حُرْمَةِ حُقُوقِ عِبَادِ اللهِ ؟! لَقَدْ وَصَلَ الأَمْرُ فِي هَلذا ذِرْ وَتَهُ، وَبَلَغَ غَايَتَهُ وَنِهَا يَتَهُ ؟ فَالأَمْرُ خَطِيْرٌ جِدُّ خَطِيْرٍ - يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِيْنَ - لاَ يَسَعُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ وَالرِّضَا بِهِ، لَقَدْ تَحَوَّلَتْ كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ، وَتُقَدَّمُ المُسْلِمِيْنَ ، وَتُقَدَّمُ المَحْالِسِ والمُنْتَدَيَاتِ إِلَىٰ أَسْوَاقٍ تُرَوَّجُ فِيْهَا أَعْرَاضُ المُسْلِمِيْنَ ، وَتُقَدَّمُ المَحْالِسِ والمُنْتَدَيَاتِ إِلَىٰ أَسْوَاقٍ تُرَوَّجُ فِيْهَا أَعْرَاضُ المُسْلِمِيْنَ ، وَتُقَدَّمُ المُحْومُهُمْ فِي أَطْبَاقٍ مِنْ عَذَابٍ ، وَيُتَنَدَّرُ بِأَفْعَالِهِمْ وَتَصَرُّ فَاتِهِمْ فَاكِهَةً فِي المَحْالِسِ ، وَهِيَ مِنْ نَارٍ ، وَالعِيَاذُ بِاللهِ! .

لَقَدُوجِدَ فِي السَّاحَةِ فِئَامٌ مِنَ الفَارِغِيْنَ ذَوِيْ البَطَالَةِ المُقنَّعَةِ، آثَرُوا الكَلاَمَ عَلَى العَمَلِ، وَأَقْعَدَهُمُ التَّوَانِي والكَسَلُ، عَجَزُوا عَنِ اللَّحَاقِ بِرَاكْبِ الحَادِيْنَ العَامِلِيْنَ؛ فَأَعْمَلُوا فِيهِمْ كَلاَمًا وَنَقْدًا؛ بِضَاعَتُهُمُ النَّقْدُ وَالتَّجْرِيْحُ، الجَادِيْنَ العَامِلِيْنَ؛ فَأَعْمَلُوا فِيهِمْ كَلاَمًا وَنَقْدًا؛ بِضَاعَتُهُمُ النَّقْدُ وَالتَّجْرِيْحُ، دَيْدَنُهُمُ البَحْثُ عَنْ أَخْطَاءِ الآخَرِيْنَ، وَالإِشَارَةُ إِلَيْهِمْ بِالتَّصْرِيحِ والتَّلْمِيْحِ، عَقَدُوا المَجَالِسَ وكَوَّنُوا اللِّقَاءَاتِ لأَجْلِ هَائِهِ البِضَاعَةِ الزَّائِفَةِ.

ذَٰلِكَ مِمَّا يُؤْسَفُ لَهُ أَشَدَّ الأَسَفِ، وَمِمَّا يَنْدَىٰ لَهُ الجَبِيْنُ، وَمِمَّا تَبْكِيْ لَهُ المُرُوءَةُ، وَتَئِنُّ لَهُ الفَضِيْلَةُ، وَلَقَدْ زَيَّنَ الشَّيْطَانُ لِهِ وَلَاء سُوءَ أَعْمَالِهِمْ!.

يَقُولُ ابنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَمِنَ العَجَبِ: أَنَّ الإِنْسَانَ يَهُونُ عَلَيْهِ التَّحَقُّظُ مِنْ حَرِكَةِ عَلَيْهِ الاَّحْتِرَازُ مِنْ كَثِيْرٍ مِنَ المُحَرَّمَاتِ، وَيَصْعُبُ عَلَيْهِ التَّحَقُّظُ مِنْ حَرِكَةِ لِسَانِهِ؛ حَتَّى تَرَى الرَّجُلَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالدِّيْنِ وَالزُّهْدِ وَالعِبَادَةِ، وَهُو يَتَكَلَّمُ لِسَانِهِ؛ حَتَّى تَرَى الرَّجُلَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالدِّيْنِ وَالزُّهْدِ وَالعِبَادَةِ، وَهُو يَتَكَلَّمُ إِللهِ اللهِ لاَ يُلْقِيْ لَهَا بَالاً؛ يَزِلُّ بِالوَاحِدَةِ مِنْها أَبْعَدَ مَا بَيْنَ بِالكَلِمَاتِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِيْ لَهَا بَالاً؛ يَزِلُّ بِالوَاحِدَةِ مِنْها أَبْعَدَ مَا بَيْنَ



المَشْرقِ وَالمَغْربِ»(١).

وَيَقُولُ الحَسَنُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: ﴿إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَغِلُ بِعُيُوبِ عَيْوِبِ عَيْوِهِ، وَيَتْرُكُ عُيُوبَ نَفْسِهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ»(٢).

وَفِي الحَدِيْثِ عَنْهُ عَلَيْهِ: «أَتَدْرُونَ مَا أَرْبَى الرِّبَا عِنْدَ اللهِ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَاعِنْدَ اللهِ اسْتِحْلاَلُ عِرْضِ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ»، وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَاعِنْدَ اللهِ اسْتِحْلاَلُ عِرْضِ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ»، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ .: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمَعْرَالِيَّ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمَعْرِينَا وَالْمَالَمِينَا وَالْمَؤْمِنِينَا وَالْمَؤْمِنِينَا وَالْمَؤْمِنِينَا وَيَعْمَلُوا فَعَدِ الْحَتَمَلُوا بُهُ الْوَالِينَا وَالْمَؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمَالَمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَاللَّهُ الْعَلَلْمُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَلَا الللَّهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمَالَمُ اللَّهِ الْمُؤْمِلِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمَالُولُولُومِ وَالْمَالُولُومِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمَالَمُونَا وَالْمَالُولِينَا وَالْمَالَمُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمَالَمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمَالَمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنَالَالَعِينَا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَ

أُمَّةُ الإِسْلَامِ، لَقَدْ أَدَّبَ الرَّسُولُ ﷺ صَحَابَتَهُ الأَدَبَ الرَّفِيْعَ؛ حَيْثُ قَالَ: «لاَ يُبَلِّغُنِيْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِيْ شَيئًا؛ فَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ»(٤).

الله أَكْبَرُ! أَيْنَ هَاذَا مِن حَالِ المَفْتُونِيْنَ بِتَتَبِّعِ الزَّلاَّتِ، وَتَعَقَّبِ الهَفَوَاتِ، وَيَفْضَحُونَ الخَرْقَ، وَيَفْضَحُونَ الخَلْقَ، الهَفَوَاتِ، وَإِبْرَازِ السَّقَطَاتِ؟! يُوسِّعُونَ الخَرْقَ، وَيَفْضَحُونَ الخَلْقَ، وَيَخْعَلُونَ مِنَ الحَبَّةِ قُبَّةً، وَيَنْفُخُونَ فِي الكَلِمَاتِ، وَيَمْتَطُونَ صَهْوةَ سُوءِ الظَّنِّ بِإِخْوَانِهِمْ، وَالشَّائِعَاتِ المُغْرِضَةِ، وَرُبَّ كَلِمَةٍ تَمُوْتُ فِي حِيْنِهَا وَلاَ الظَّنِّ بِإِخْوَانِهِمْ، وَالشَّائِعَاتِ المُغْرِضَةِ، وَرُبَّ كَلِمَةٍ تَمُوْتُ فِي حِيْنِهَا وَلاَ

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٤٨٦٠)، والترمذي (٣٨٩٦)؛ من حديث ابن مسعود، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>۱) «الداء والدواء» (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصمت» لابن أبي الدنيا (ص ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبويعلى (٢٨٩٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٧١١)؛ من حديث عائشة، رضى الله عنها.

تُبَارِحُ مَكَانَهَا، وَرُبُّ كَلِمَةٍ صَارَتْ شَرَارَةً، تَعْقُبُهَا نَارٌ مُلْتَهِبَةٌ تَقْضِيْ عَلَى الأَخْضَرِ وَاليَابِسِ، تَجِدُ هَـوُّلاَءِ مُغْرَمِيْنَ بِسَرْدِ الفَضَائِحِ، وَإِعْلاَنِ القَبَائِحِ، وَإِعْلاَنِ القَبَائِحِ، وَإِعْلاَنِ القَبَائِحِ، وَإِعْلاَنِ القَبَائِحِ، وَإِعْدَاءِ العَوْرَاتِ، وَكَشْفِ السُّتُورِ والسَّلْبِيَّاتِ، فِي الأَفْرَادِ وَالمُجْتَمَعَاتِ، وَإِبْدَاءِ العَوْرَاتِ، وَكَشْفِ السُّتُورِ والسَّلْبِيَّاتِ، فِي الأَفْرَادِ وَالمُجْتَمَعَاتِ، وَالدُّولِ وَالحُكُومَاتِ، وَالمُؤسَّسَاتِ وَالهَيْئَاتِ، فِي العُلْمَاءِ وَالعَامَّةِ، فِي الشَّبَابِ وَالشِّيب، فِي الرِّجَالِ والنِّسَاءِ،،، وَهَلُمَّ جَرَّا.

وَمَنْهَجُ الْسَكَفِ رَحِمَهُمُ اللهُ عَنْهُ - التَّنَاصُحُ المَحْبُوبُ، لاَ التَّفَاضُحُ المَذْمُومُ وَ قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللهِ وَإِنَّهُ شِفَاءٌ، وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ دَاءً (اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ السَّلَفِ : «الغِيْبَةُ أَشَدُ مِنَ الرَّبُلُ مَ وَيَقُولُ بَعْضُ السَّلَفِ : «الغِيْبَةُ أَشَدُ مِنَ الرَّبُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ وَكَيْفَ وَ قَالَ : الرَّجُلُ يَزْنِي ثُمَّ يَتُوبُ ، فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَاحِبُ الغِيْبَةِ لا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّىٰ يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ (١) ، وقَالَ قَتَادَةُ : «ذُكِرَ لَنا وَصَاحِبُ الغِيْبَةِ لا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّىٰ يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ (١) ، وقَالَ قَتَادَةُ : «ذُكِرَ لَنا وَصَاحِبُ الغِيْبَةِ مِنْ الغِيْبَةِ مَنْ البَوْلِ ، وَقُلْبُ مِنْ البَوْلِ ، وَقُلْبُ مِنْ البَوْلِ ، وَقُلْبُ مِنَ الغِيْبَةِ ، وَثُلُثٍ مِنَ البَوْلِ ، وَقُلْبُ مِنَ النَّهُ مِنَ البَوْلِ ، وَقُلْبُ مِنْ البَوْلِ ، وَقُلْبُ مِنْ النَّهُ مَنَ الغِيْبَةِ ، وَثُلُثٍ مِنَ البَوْلِ ، وَقُلْبُ إِنَّ اللّهُ مِنَ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُ اللهُ اللهُ مَنْ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ الغِيْبَةِ ، وَثُلُو مَنَ النَّهُ مَاكُونُ ، وَقُلْلَ : «يَا النَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الكِلاَبِ اللهُ الله

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ، مِنْ أَشَدِّ الغِيْبَةِ خَطَرًا ، وَأَعْظَمِهَا ضَرَرًا: الوَاقَيْعَةُ

<sup>(</sup>٤) انظر: «كتاب الصمت» لابن أبي الدنيا (ص ٢٩٩).



<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت» (ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) «كتاب الصمت» لابن أبي الدنيا (ص ١٦٤)، وانظر: «كنز العمال» (٣/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت» (ص ١٩٠).

مَنْ ذَا الَّذِيْ مَا سَاءَ قَطُّ وَمَنْ لَهُ الحُسْنَىٰ فَقَطْ؟! (٣)

فَاتَقُواالله مَ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ مَواتَّقِيْنَ الله مَ أَيَّتُهَا المُسْلِمَاتُ مَ فَإِنَّ الله وَقَدْ الغِيْبَةَ فِي مَجَالِسِ النِّسَاءِ كَثِيْرَةٌ مِ فِي فُلَانٍ وَفُلاَنَةَ مِ بِشَكْلٍ مُذْهِلٍ، وَقَدْ رَآكُنَّ رَسُولُ الله عَلَيْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؛ كَمَا في «الصَّحِيْحَيْنِ»، مِنْ حَدِيْثِ ابْن عَبَّاس، رَضِيَ الله عَنْهُ (13).

اتَّقُواالله الله المَسْتُولُؤنَ عَنْ مَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ، لاَ تَجْعَلُوا لِلْمُغْتَابِيْنَ عِنْدَكُمْ رَوَاجًا، واحْذَرُوا تَصْدِيْقَهُمْ في فُلاَنٍ وَغَيْرِهِ، إِلاَّ بَعْدَ التَّبَيُّنِ وَالتَّبَيُّنِ وَالتَّبَيِّنِ وَالتَّابِينَ عَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا إِنْ مَا يَعْدَ

<sup>(</sup>٥) أمَّا وجوب التبيُّن: فمستفادٌ من قراءة الجمهور: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾، وأما وجوب التثبت: =



<sup>(</sup>١) الثَّلْبُ لهم، أي: العيبُ لهم، والتنقُص منهم. «اللسان» (ثلب).

<sup>(</sup>۲) «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) البيت للحريري، وقد سبق تخريجه (ص٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢٩)، و «صحيح مسلم» (٢٧٣٧).

قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَكِدِمِينَ ١٩٠٠ [الحجرات].

وَاتَقُوا الله - يَاحَمَلَةَ الْأَقْلَامِ وَالتَّقْرِيرَاتِ، وَيَا أَصْحَابَ الرَّأْيِ وَالْاَسْتِشَارَاتِ - إِيَّاكُمْ وَالتَّحَايُلَ عَلَى البُرَآءِ، وَاحْذَرُواسُوءَ الظَّنِّ بِالمُسْلِمِيْلُ.

وَاتَّقُواالله َ أَيُّهَا العُكَمَاءُ وَالدُّعَاةُ وَفِرُوا أَعْرَاضَ إِخْوَانِكُم، احْمِلُوهُمْ \_ وَلَوْ خَالَفُوكُمْ \_ عَلَى المَحَامِلِ الحَسَنَةِ، وَاحْذَرُوا أَنْ يُوقِعَ الشَّيْطَانُ بَيْنَكُمْ ؛ فَإِنَّهُ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ ؛ فَعَمِلَ عَلَى التَّحْرِيشِ الشَّيْطَانُ بَيْنَكُمْ ؛ فَإِنَّهُ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ ؛ فَعَمِلَ عَلَى التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ ، وَلاَ يُفْسِدْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ الأَغْرَارُ وَالأَدْعِيَاءُ ، وَالجَهَلَةُ والسُّفَهَاءُ .

نَفَعَنِيْ اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالقُرْآنِ العَظِيْمِ وبِهَدْيِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وَجَنَّبَنِي وَإِيَّاكُمْ طَرِيْقَ الغَافِلِيْنَ وَالمُغْتَابِيْنَ، وَجَعَلَنَا جَمِيْعًا إِخْوَةً مُتَحَابِّيْنَ؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ!.

أَقُولُ قَوْلِي هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ الجَلِيْلَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ ؛ إِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِيْنَ غَفُورًا.

فمن قراءة حمزة والكسائي وخلف: ﴿فَتَثَبَّتُوا﴾. انظر: «النشر، في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٥١،٢٥١).



# للظبت اللثانية

الحَمْدُ للهِ، قَوْلُهُ الحَقُّ، وَوَعْدُهُ الصِّدْقُ، وَأَمْرُهُ الإِحْسَانُ والرِّفْقُ، وَأَمْرُهُ الإِحْسَانُ والرِّفْقُ، نَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَنَشْكُرُهُ بِالعَمَلِ وَالنَّطْقِ، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ فِي العِبَادَةِ وَالتَّدْبِيْرِ وَالرِّرْقِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ شَرِيْكَ لَهُ فِي العِبَادَةِ وَالتَّدْبِيْرِ وَالرِّرْقِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَىٰ كَافَّةِ الخَلْقِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ.

#### أتمابعيد:

فَاتَّقُوا الله َ عِبَادَ الله ِ وَاحْرِصُوا عَلَى اجْتِمَاعِ القُلُوبِ، وَرَاقِبُوا رَبَّكُمْ عَلاَمَ الغُيُوبِ، ابتَعِدُوا عَنْ مَجَالِسِ الغِيْبَةِ، فَشُؤْمُهَا يَعُمُّ المُتَكَلِّمَ وَالسَّامِعَ وَالرَّاضِيَ، وَلا تَغْتَرُوا بِكَثْرَةِ المُغْتَابِيْنَ.

أَيُّهُا الْمُسْلِمُونَ ، لَقَدْ أَدْرَكْنَا جَمِيْعًا خُطُورَةَ الغِيْبَةِ وَشَنَاعَتَهَا ، وَأَنَّهَا تَحْصُلُ بِأَدْنَىٰ شَيْءٍ يُذْكَرُ عَنِ المُسْلِمِ وَهُو يَكْرَهُهُ ، خَلْقًا أَوْ خُلُقًا أَوْ نَحُو ذَٰلِكَ ؛ كَمَا تَبَيَّنَتْ حِكْمَةُ الإِسْلامِ فِي تَحْرِيْمِهَا ؛ حِفَاظًا عَلَىٰ أَعْرَاضِ نَحُو ذَٰلِكَ ؛ كَمَا تَبَيَّنَتْ حِكْمَةُ الإِسْلامِ فِي تَحْرِيْمِهَا ؛ حِفَاظًا عَلَىٰ أَعْرَاضِ المُسْلِمِيْنَ ، وَتَأْكِيدًا لِحُرْمَتِهِمْ ، وَصِيَانَةً لِلْمُجْتَمَعِ عَنْ مَعَاوِلِ (١) الهَدْمِ المَعْنَويَّةِ النَّيْ تُصَدِّعُ بُنْيَانَهُ مِنَ الدَّاخِلِ .

<sup>(</sup>١) المعاول: جمع مِعْوَل، وهي: الفأس العظيمة التي يُنْقَرُ بها الصخر. «اللسان» (عول).



أُحِبَّتِي فِي اللّهِ، وَإِذَا بَحَثْنَا عَنِ الأَسْبَابِ وَالبَوَاعِثِ لِهَاذَا المَرَضِ الخَطِيْرِ، وَجَدْنَاهَا لاَتَعْدُو: ضَعْفَ الإِيْمَانِ، وَقِلَّةَ الوَازِعِ، وَعَدَمَ الخَوْفِ مِنَ اللهِ؛ إضَافَةً إِلَى التَّشَفِّيْ وَالغَيْظِ، والإِنْسِيَاقِ وَرَاءَ رَغَبَاتِ النَّفْسِ مِنَ اللهِ؛ إضَافَةً إِلَى التَّشَفِّيْ وَالغَيْظِ، والإِنْسِيَاقِ وَرَاءَ رَغَبَاتِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، وَالعَمَلِ عَلَىٰ رَفْعِهَا فَوْقَ مَنْزِلَتِهَا، وَالحَطِّ مِنْ أَقْدَارِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، وَالعَمَلِ عَلَىٰ رَفْعِهَا فَوْقَ مَنْزِلَتِهَا، وَالحَطِّ مِنْ أَقْدَارِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، وَالعَمَلِ عَلَىٰ رَفْعِهَا فَوْقَ مَنْزِلَتِهَا، وَالحَطِّ مِنْ أَقْدَارِ الأَمْرِيْنَ، فَالَّذِيْ يَعْتَابُ النَّاسَ يَقُولُ بِلِسَانِ حَالِهِ: «أَنَا الكَامِلُ، وَالنَّاسُ مُثْطِلُونَ!»، وَكَفَىٰ بِذٰلِكَ ضَعَةً وَدَنَاءَةً، مُخْطِئُونَ! وَأَنَا المُحِقُّ، وَالنَّاسُ مُبْطِلُونَ!»، وَكَفَىٰ بِذٰلِكَ ضَعَةً وَدَنَاءَةً، أَضِفْ إِلَىٰ ذٰلِكَ ذَلِكَ : تَمَكُّنَ الحَسَدِ والشَّعْنَاءِ، والحِقْدِ والبَعْضَاءِ، والضَّعَائِنِ فِي النَّقُوسِ، وَالإِسْتِرْسَالَ مَعَ الآخَرِيْنَ دُونَ حَسِيْبٍ وَلاَ رَقِيْبٍ.

وَقَدْ وَضَعَ أَهْلُ العِلْمِ \_ رَحِمَهُمُ اللهُ \_ كَالغَزَالِيِّ، وَالنَّووِيِّ، وَالنَّووِيِّ، وَغَيْرِهِمَا (١): اسْتِثْنَاءَاتٍ سِتَّةً تَجُوزُ فِيْهَا الغِيْبَةُ لِلضَّرُوْرَةِ، وَهِي: التَّظَلُّمُ، وَالإِسْتِفْتَاءُ، وَالإِسْتِعَانَةُ عَلَىٰ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ، وَتَحْذِيْرُ المُسْلِمِيْنَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيْحَتُهُمْ، وَإِظْهَارُ فِسْقِ المُجَاهِرِ، وَالتَّعْرِيفُ بِالإِنْسَانِ إِذَا لَمْ يَعْرَفُ إِلاَّ بوصْفِ يَتَمَيَّزُ بهِ عَنْ غَيْرِهِ.



<sup>(</sup>۱) انظر: "إحياء علوم الدين" (٣/ ١٥٢، ١٥٢)، و "رياض الصالحين" (ص٠٥٥، ٥١٥)، و "الأذكار" (ص٠٤٥-٥٤٥)، و "الزواجر" لابن حجر الهيتمي (٢/ ٢٩\_ (٣)، و "سبل السلام" (٨/ ٣١١،٣١٠)، وراجع رسالة العلامة الشوكاني "رفع الريبة، عما يجوز ولا يجوز من الغيبة".

وَقَدْ جَمَعَهَا النَّاظِمُ بِقُولِهِ:

والْقَدْحُ لَيْسَ بِغِيْبَةٍ فِي سِتَةٍ مُتَظَلِّمٍ، وَمُعَرِّفٍ، وَمُحَدِّرِ وَمُحَدِّرِ وَمُحَدِّرِ وَمُحَدِّرِ وَلَمُظْهِرٍ فِسْقًا، وَمُسْتَفْتٍ، وَمَنْ طَلَبَ الإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرِ (١)

أَيْهُا الْإِخْوَةُ فِي اللهِ، أَمَّا العِلاَجُ لِهَاذَا المَرْضِ الخَطِيْرِ، يَا عِبَادَ الله وَ فَهُوَ التَّوْبَةُ إِلَى اللهِ بِالكَفِّ عَنْ هَاذَا الجُرْمِ الخَطِيْرِ، وَكَثْرَةُ الاسْتِغْفَارِ، وَمُجَانِبَةُ مَجَالِسِ الغِيْبَةِ، والبُعْدُ عَنْ أَهْلِ السُّوءِ والبَاطِلِ، وَالدُّعَاءُ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ فِيْهِ، وَذِكْرُهُ بِالخَيْرِ، وَإِبْدَاءُ مَحَاسِنِهِ وَفَضَائِلِهِ في وَالدُّعَاءُ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ فِيْهِ، وَذِكْرُهُ بِالخَيْرِ، وَإِبْدَاءُ مَحَاسِنِهِ وَفَضَائِلِهِ في المَكَانِ الَّذِيْ اغْتَبْتَهُ فِيْهِ، والتَّحَلُّلُ مِنْهُ، والمُحَافَظَةُ عَلَىٰ كَفَّارَةِ المَجْلِسِ المَكَانِ الَّذِيْ اغْتَبْتَهُ فِيْهِ، والتَّحَلُّلُ مِنْهُ، والمُحَافَظَةُ عَلَىٰ كَفَّارَةِ المَجْلِسِ وَخِتَامِهِ بِالاسْتِغْفَارِ والتَّوْبَةِ، وأَطْرُ النَّفْسِ عَلَى الظَّنِّ الحَسَنِ، وطَلَبُ المَعْاذِيرِ، والبُعْدُ عَنِ الشَّائِعَاتِ المُغْرِضَةِ وَالظَّنُونِ السَّيِّئَةِ، وَتَذَكُّرُ المَعْاذِيرِ، والدَّارِ الآخِرَةِ.

يُرْوَىٰ أَنَّ مَعْرُوفًا الكَرْخِيَّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ إِذَا اغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَدُ قَالَ: «يَا هَانَا، اذْكُر الكَفَنَ والقُطْنَ والحَنُوطَ إِذَا وُضِعْنَ عَلَيْكَ» (٢).

وَيَا سَلْوَى لِمَنِ اغْتَابَهُمُ النَّاسُ؛ لاسْتِفَادَتِهِمْ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ؛ يُرْوَىٰ

<sup>(</sup>٢) انظر: «حلية الأولياء» (٨/ ٣٦٤)، و«سير أعلام النبلاء» (٩/ ٣٤١).



<sup>(</sup>۱) هذان البيتان نسبهما الصنعاني إلى ابن أبي شريف. انظر: «سبل السلام» (۱) (۳۱۱/۸).

أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَ الحَسَنَ البَصْرِيَّ أَنَّ رَجُلًا اغْتَابَهُ، أَرْسَلَ إِلَيْهِ طَبَقًا مِنْ رُطَبٍ، وَقَالَ لَهُ: «بِلَغَنِيْ أَنَّكَ أَهْدَيْتَ إِلَيَّ حَسَنَاتِكَ لَيْ: بِغِيبْتِكَ لِيْ \_ فَأَرَدتُ أَنْ وَقَالَ لَهُ: «بِلَغَنِيْ أَنَّكَ أَهْدَيْتَ إِلَيَّ حَسَنَاتِكَ \_ أَيْ: بِغِيبْتِكَ لِيْ \_ فَأَرَدتُ أَنْ أَكْافِئَكَ \_ أَيْ: بِغِيبْتِكَ لِيْ \_ فَأَرَدتُ أَنْ أَكُافِئَكَ عَلَى التَّمَام»(١)

فَاتَّقُواالله َ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ \_ وَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ مِنْ جَمِيْعِ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِيْ؛ تَسْعَدُوا وَتُفْلِحُوا فِي دُنْيَاكُمْ وَأُخْرَاكُمْ، رَزَقَ اللهُ الجَمِيْعَ التَّوْبَةَ النَّوْبَةَ الضَّادِقَةَ؛ بِمَنِّه وَكَرَمِهِ.

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ مَنْ بَعَثَهُ اللهُ رَخْمَةً لِلْعَالَمِیْنَ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ إِلَهُ الأَوَّلِیْنَ وَالآخِرِیْنَ، وقَیُّومُ السَّمَواتِ والأَرضِیْنَ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَكَيْكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا وَالأَرضِیْنَ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَكَيْكِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا وَالأَرضِیْنَ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَكَيْكِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّها اللهُ اللهَ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «إحياء علوم الدين» (٣/ ١٦٤).





# الخَصْلَةُ ٱلذِّمِينَةُ. المَشِي بالمَّيْمَةِ ١١



# والنظيسة للفاولى

الحَمْدُ للهِ ذِيْ المَنِّ وَالعَطَاءِ، وَالعِزِّ والعَظَمَةِ وَالكِبْرِيَاءِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْكَرُهُ، وَأَشْكَ فَي هَاذِهِ الدُّنْيَا كَشْفَ البَلَاءِ وَتَوَالِيَ النَّعْمَاءِ، وَفِي الآخِرَةِ حُسْنَ العُقْبَىٰ وَعَظِیْمَ الجَزَاءِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، لاَ أَنْدَادَ لَهُ وَلاَ شُرَكَاءَ، سُبْحَانَهُ لاَ يُعْجِزُهُ شَيءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ شَيءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَفْضَلُ الرُّسُلِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِمَامُ الأَنْقِيَاءِ، وَسَيِّدُ الأَصْفِيَاءِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الشُّرَفَاءِ الأَنْقِيَاءِ، وَصَحْبِهِ النُّجَبَاءِ الأَوْفِيَاءِ، والتَّابِعِيْنَ وَمَنْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الشُّرَفَاءِ الأَنْقِيَاءِ، وَصَحْبِهِ النُّجَبَاءِ الأَوْفِيَاءِ، والتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَارَ عَلَىٰ نَهْجِهِمْ وَاقْتَفَىٰ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا.

### أتما بعب:

فَأُوصِ بِيْكُمْ \_ عِبَادَ اللّهِ \_ بِتَقُوى اللّهِ \_ جَلَّ وَعَلا ـ فَإِنَّهَا العُدَّةُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ ، وَالذَّخِيْرَةُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ، تَكْشِفُ الهُمُومَ ، وَتُذْهِبُ اللَّمُورَ بِإِذْنِ اللهِ ؛ ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل الغُمُومَ ، وَتَجْلِبُ الأَرْزَاقَ ، وَتُيَسِّرُ الأُمُورَ بِإِذْنِ اللهِ ؛ ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل اللهُ مِنْ لَكُمُ اللهُ مَعْرَبُكُ الطلاق] ، ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل المُونِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْمَل اللهُ مِنْ اللهُ يَجْعَل المُونِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يَعْمَل المُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



أَمْرِهِ عِنْدُولُ فَيْ فَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ وَإِلْيَكُمُ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا فَيْ اللهَ يَكُونُو عَنْهُ سَيِعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا فَيْ اللهَ يَكُونُو عَنْهُ سَيِعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَالْعَالِقَ عَنْهُ سَيِعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَالْعَالِقَ عَنْهُ سَيَعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ سَيَعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ سَيَعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ سَيَعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَلهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

أَيُّهُا ٱلْمُسُلِمُونَ، مِنَ الأَهْدَافِ الكُبْرَىٰ، والمَقَاصِدِ العُظْمَى الَّتِيْ قَصَدَتْ إِلَيْهَا شَرِيْعَتْنَا الغَرَّاءُ: بِنَاءُ الفَرْدِ الصَّالِح، وَإِقَامَةُ المُجْتَمَع المُسْلِم المِثَالِيِّ، الَّذِيْ تَصِلُ بَيْنَ أَفْرَادِهِ جُسُورُ المَحَبَّةِ والمَودَّةِ والصَّفَأَءِ، وَتَنْشَأُ بَيْنَ أَبْنَائِهِ عَلاَقَاتُ الْأُخُوَّةِ والتَّعَاوُنِ وَالوَفَاءِ، مُجْتَمَعُ المَحَبَّةِ والتَّرَاحُمِ، وَالتَّكَاتُفِ وَالتَّلَاحُمِ، وَالمَوكَّةِ والتَّلَاؤُم، القَائِمُ عَلَىٰ أُسُسِ التَّعَاوُنِ المُشْتَرَكِ، وَالحُبِّ المُتبَادَلِ، وَالمَيْنِيُّ عَلَىٰ قَوَاعِدِ التَّعَامُلِ الرَّفِيْقِ، والتَّقْدِيرِ المُشَاعِ؛ فَلاَ مَكَانَ فِيْهِ لِلأَنَانِيَةِ المَمْقُوتَةِ، وَلاَ الأَثْرَةِ المَكْرُوهَةِ، وَلاَ الفَرْدِيَّةِ المُتَسَلِّطَةِ؛ قُلُوبُ أَفْرَادِهِ مُفْعَمَةٌ بالمَحَبَّةِ لإِخْوَانِهِمْ، وَأَلْسِنَتُهُمْ ثَرَّةٌ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ، سَلِيْمَةٌ مِنَ الوُّلُوغِ فِي أَعْرَاضِهِمْ، وَالْوَقِيْعَةِ فِي سِيْرَتِهِمْ، وَالطَّعْنِ فِي سَرِيْرَتِهِمْ، وَالنَّيْلِ مِنْ كَرَامَتِهمْ، لاَ يَحْمِلُونَ حِقْدًا دَفِيْنًا، وَلاَ يَنْشُرُونَ إِفْكًا مُبيْنًا، يَعِيْشُونَ مُتَحَابِّيْنَ فِي بِنَاءٍ شَامِخٍ، وَجَسَدٍ وَاحِدٍ، وَبُنْيَانٍ مَرْصُوصٍ، حَلَقَاتٌ مُتَرَابِطَةٌ فِي سِلْسِلَةٍ مُحْكَمَّةٍ، وَجَوَاهِرُ نَاصِعَةٌ، وَدُرَرٌ مُتَلَالِئَةٌ فِي عِقْدٍ فَرِيْدٍ مَصُونٍ مِنَ التَّبَّاثُرِ وَالانْدِثَارِ، وَحِصْنُ حَصِيْنُ لاَ تَتَسَلَّلُ إِلَيْهِ عَوَامِلُ التَّصَدُّع وَالإِنْهِيَارِ.

إِخُوةَ الْإِيْمَانِ، لَقَدْ طَالَبَ الإِسْلاَمُ أَهْلَهُ المُتَشَرِّفِيْنَ بِحَمْلِ رِسَالَتِهِ: أَنْ يَرْعَوْا حَقَّ الإِيْمَانِ وَالأُخُوَّةِ، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَنْ



يَقِفُوا سَدًّا مَنِيْعًا أَمَامَ الجَرَائِمِ المُدَمِّرةِ، وَالأَمْرَاضِ الإِجْتِمَاعِيَّةِ الفَتَّاكَةِ، التَّيْ تَأْتِي عَلَىٰ بُنْيَانِ المُجْتَمَعِ مِنَ القَوَاعِدِ، وَتُحَوِّلُهُ إِلَىٰ مُجْتَمَعِ صِرَاعٍ دَائِمٍ، وَتَفَكُّكُ دَائِبٍ، وَإِحَنٍ مُتَكَاثِرَةٍ، وَفِئَاتٍ مُتَنَاحِرةٍ، وَدَعَا إِلَى الحِفَاظِ عَلَىٰ وَتَفَكُّكُ دَائِبٍ، وَإِحَنٍ مُتَكَاثِرَةٍ، وَفِئَاتٍ مُتَنَاحِرةٍ، وَدَعَا إِلَى الحِفَاظِ عَلَىٰ سَلاَمَةِ المُجْتَمَعِ، وَضَمَانِ أَمْنِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ؛ لِيتَصَدَّىٰ لِعَاتِيَاتِ العَوَاصِفِ، وَتَلاطُمَاتِ الأَمْوَاجِ؛ حَتَّىٰ لاَ تُغيِّرَ مَسَارَ سَفِيْنَةِ المُجْتَمَعِ، أَوْ تُحْدِثَ فِيْهَا الشَّرُوخَ وَالخُرُوقَ؛ فَتُطَوِّحَ بِهَا بَعِيْدًا عَنْ بَرِّ الأَمَانِ وَشَاطِىءِ السَّلاَمَةِ وَالنَّجَاةِ. الشَّرُوخَ وَالخُرُوقَ؛ فَتُطَوِّحَ بِهَا بَعِيْدًا عَنْ بَرِّ الأَمَانِ وَشَاطِىءِ السَّلاَمَةِ وَالنَّجَاةِ.

وَإِنَّهُ لاَ يَزَالُ المُجْتَمَعُ بِخَيْرٍ مَا عَرَفَ فِيْهِ أَفْرَادُهُ حُقُوقَ بَعْضِهِمْ تُجَاهَ بَعْضٍ ، وَسَادَتْ بَيْنَهُمُ الأَخْلاَقُ الفَاضِلَةُ ، وَتَلاَشَتْ بَيْنَهُمُ الصِّفَاتُ الذَّمِيْمَةُ ، وَالمَسَالِكُ المَرْذُولَةُ .

مَعَاشِرَ الإِخْوَةُ، وَإِنَّ مِنْ أَهَمِّ السَّجَايَا الحَمِيْدَةِ الَّتِيْ يَنْبَغِيْ أَنْ تَسُودَ بَيْنَ أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ: حُسْنَ الظَّنِّ بِالمُسْلِمِيْنَ، وَالتَّثَبُّتَ فِي نَقْلِ الأَخْبَارِ لَهُمْ وَعَنْهُمْ، وَلَقَدْ أَدَّبَ الإِسْلاَمُ أَتْبَاعَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ؛ حِفَاظًا عَلَىٰ تَمَاسُكِ لَهُمْ وَعَنْهُمْ، وَلَقَدْ أَدَّبَ الإِسْلاَمُ أَتْبَاعَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ؛ حِفَاظًا عَلَىٰ تَمَاسُكِ المُحْتَمَع، وَتَلاَحُم أَفْرَادِهِ؛ يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ المُحْتَمَع، وَتَلاَحُم أَفْرَادِهِ؛ يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا عَلَىٰ مَا فَعَلَّمُ نَادِمِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْمَالُولُ وَعَلاَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْمَنِهُ وَالكِسَائِيِّ: ﴿ فَتَنْبَتُوا ﴾ (١٠)، وقَالَ جَلَّ وَعَلا : [الحجرات]، وَفِي قِرَاءَةِ حَمْزَةَ والكِسَائِيِّ: ﴿ فَتَنَبَّتُوا ﴾ (١٠)، وقَالَ جَلَّ وَعَلا : [الحجرات]، وَفِي قِرَاءَةِ حَمْزَةَ والكِسَائِيِّ: ﴿ فَتَنَبَّتُوا ﴾ (١٠)، وقَالَ جَلَ وَعَلا : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْمَنِهُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظِّنِ إِنَ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنْ عَلَى مَا فَعَلَتُهُمْ [الحرات: ١٢]،

<sup>(</sup>١) انظر: «النشر، في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٥١، ٣٧٦).



وَقَالَ عَلَيْهِ \_ فِيْمَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ \_ : «إِيَّاكُمْ والظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الْظَّنَّ الْظَّنَّ الْظَّنَّ الْطَّنَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : «كَفَىٰ أَكْذَبُ الحَدِيْثِ» (١) ، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ \_ أَيْضًا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : «كَفَىٰ بِالمَرْءِ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ »(٢) ، وَفِي رِوَايَةٍ (٣) : «كَفَىٰ بِالمَرْءِ إِنْمًا . . . » .

أُحِبَّتِي فِي اللّٰهِ ، إِنَّ شَأْنَ المُسْلِمِ الوَاعِيْ أَلاَّ يَقْبَلَ أَيَّ قَوْلٍ يَصِلُ إِلَيْهِ مَسْمَعِهِ دُونَ التَّبَّتِ والتَّحَرِّيْ ؛ فَقَدْ يَكُونُ المُخْبِرُ مُغْرِضًا ، أَوْ يَجُرُّ إِلَيْهِ مَغْرَمًا ، أَوْ يَنَالُ مَكَانَةً وَحُظُوةً ، وَإِذَا كَانَ فِي دُنْيَا مَغْنَمًا ، أَوْ يَدُفَعُ عَنْهُ مَغْرَمًا ، أَوْ يَنَالُ مَكَانَةً وَحُظُوةً ، وَإِذَا كَانَ فِي الْبُشرِ مَغْنَمًا ، أَوْ يَدُفَعُ عَنْهُ مَغْرَمًا ، أَوْ يَنَالُ مَكَانَةً وَحُظُوةً ، وَإِذَا كَانَ فِي البُشرِ النَّبَاتِ طُفَيْلِيَّاتُ تَلْتَقُ حَوْلَ النَّبْتَةِ الصَّالِحَة ؛ لِتَفْسِدَ نُمُوهَا لَا إِنَّ فِي البُشرِ مَنْ هُمْ كَذَلِكَ ، وَأَعْنِيْ : مَنْ يَلْتَقُونَ حَوْلَ أَفْرَادِ المُجْتَمَع ، فَيُوغِرُونَ مَنْ هُمْ كَذَلِكَ ، وَأَعْنِيْ : مَنْ يَلْتَقُونَ حَوْلَ أَفْرَادِ المُجْتَمَع ، فَيُوغِرُونَ الشَّكْفَةُ وَالشَّحْنَاءُ ، وَالعَلَاوَةُ وَالسَّعْفَةُ وَالشَّحْنَاءُ ، وَالعَلَاوَةُ وَالبَعْضَاءُ ، بَيْنَ أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ المُسْلِمِ ، وتَضْرِبُ الظُّنُونُ السَّيِّئَةُ أَطْنَابِهَا وَالبَعْضَاءُ ، بَيْنَ أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ المُسْلِمِ ، وتَضْرِبُ الظُّنُونُ السَّيِّئَةُ أَطْنَابِهَا وَلَا اللَّيْعَ فَا الْمُودَةِ وَالصَّفَاء بَيْنَهُمْ . فَتَعْضِيْ عَلَى البَقِيَّةِ البَاقِيَةِ مِنَ المَودَةِ وَالصَّفَاء بَيْنَهُمْ .

وَخَطَرُ هَا وَلاَءِ عَظِيْمٌ فِي الْأُمَّةِ، وَهُمْ كَثِيْرٌ للاَ كَثَرَهُمُ اللهُ لَ فَكُمْ أَشُعُلُوا نَارَ أَحْدَثُوا فَجَوَاتٍ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ! وَكَمْ تَجَنَّوْا عَلَى الأَبْرِيَاءِ! وَكَمْ أَشْعَلُوا نَارَ الفِتْنَةِ وَالعَدَاوَةِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ وَالأَصْفِيَاءِ! مِمَّا يُحَتِّمُ عَلَى المُسْلِمِيْنَ أَنْ الفِتْنَةِ وَالعَدَاوَةِ بَيْنَ المُتَحَابِيْنَ وَالأَصْفِيَاءِ! مِمَّا يُحَتِّمُ عَلَى المُسْلِمِيْنَ أَنْ

٣) عند أبن حبان في "صحيحه" (٣٠).



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٦٠٦٦)، و «صحيح مسلم» (٢٥٦٣)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٥)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

يَحْذَرُوهُمْ فَلَا يُصَدِّقُوهُمْ، وَذَٰلِكَ مَبْدَأٌ إِسْلاَمِيٌّ عَظِيْمٌ تَجِبُ المُحَافَظَةُ عَلَيْهِ؛ سَدًّا لِلْبَابِ أَمَامَ الوُشَاةِ المُتَرَبِّصِيْنَ، وَنَقَلَةِ الشَّائِعَاتِ المُغْرِضِيْنَ، وَنَقَلَةِ الشَّائِعَاتِ المُغْرِضِيْنَ، وَالأَخْبَارِ وَمَنْعًا لِمُرَوِّجِيْ الشَّائِعَاتِ وَالبَلاَغَاتِ الكَيْدِيَّةِ المُغْرِضَةِ، وَالأَخْبَارِ المَكْذُوبَةِ عَنِ البُرَآءِ الغَافِلِيْنَ.

رَوَى البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ»، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟» قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «المَشَّاءُونَ بِالنَّمِيْمَةِ، المُفْسِدُونَ بِيْنَ الأَحِبَّةِ، بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «المَشَّاءُونَ بِالنَّمِيْمَةِ، المُفْسِدُونَ بِيْنَ الأَحِبَّةِ، المَعْوَنَ لِلبُرَآءِ العَنتَ»(١)، وَرَوَى أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُدَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَالَ: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا: الاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ المُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ "(٢).

وَقَدِيْمًا تَوَلَّىٰ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِيٍّ رَأْسُ المُنَافِقِيْنَ كِبْرَ الْإِفْكِ المُبِيْنِ، فِي تَلُويِثِ سِيْرَةِ الطَّاهِرَةِ المُطَهَّرَةِ المُبَرَّأَةِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَواتٍ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَالَ سُبْحَانَهُ مُوجِّهًا إِلَى مَا يَنْبَغِيْ اتِّخَاذُهُ فِي المُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَالَ سُبْحَانَهُ مُوجِّهًا إِلَى مَا يَنْبَغِيْ اتِّخَاذُهُ فِي المُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ مِثْلِ هَا لِي مَا يَسْبَعِيْ وَالمُؤْمِنَاتُ مِثْلُ هَاللهِ مَا يَسْبَعِيْ اللهُ عَنْهُ وَوَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مِثَلُومِ مَا يَشْبَعُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ وَقَالُواْ هَلْمَا إِفْكُ مُّبِينٌ اللهِ مَن اللهُ عَنْهُ مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بَهَذَا المُبْحَانَاكُ هَذَا أَبُتَنُ عَظِيمٌ فَي اللهُ عَلَيْمُ فَي اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلِيمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) «المسند» (١/ ١٩٠)، و «سنن أبي داود» (٤٨٧٦)؛ من حديث سعيد بن زيد، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>۱)  $(7 - 10)^{-1}$  (۳۲۳),  $(7 - 10)^{-1}$  (۱)

## ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبِدًا إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ١

وَهُوَ مَنْهَجٌ مَرْسُومٌ يَجِبُ أَنْ يُحْتَذَىٰ عِنْدَ سَمَاعٍ كُلِّ شَائِعَةٍ، وَرَوَاجِ كُلِّ ذَائِعَةٍ؛ لِئَلَّ يَحْصُلَ النَّدَمُ بِالإِسَاءَةِ إِلَىٰ مُسْلِمٍ، وَإِشَاعَةِ مَا لَيْسَ فِيْهِ، أَوِ الكَذِبِ عَلَيْهِ، وَنَقْلِ مَا لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ تَحْتَ شِعَارِ «يَقُولُونَ!»، أَوْ الكَذِبِ عَلَيْهِ، وَنَقْلِ مَا لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ تَحْتَ شِعَارِ «يَقُولُونَ!»، أَوْ «يَرْعُمُونَ!»، وَهَاذَا ضَرْبٌ مِنَ السَّعْيِ فِي الأَرْضِ بِالفَسَادِ، وَاللهُ لاَ يُحِبُ المُفْسِدِيْنَ، وَنَوْعٌ مِنَ الإِيْذَاءِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِشَاعَةِ مَا هُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ وَاللهُ عَزَ وَاللهُ عَزَ وَاللهُ عَنَى المُفْسِدِيْنَ، وَوَاشَاعَةِ مَا هُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ وَاللهُ عَنَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى مَا الصَّعَلَمُ وَعَلَى اللهُ عَلَى مَا الصَّعَلَمُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا الصَّعَلَمُ وَاللهُ وَمَا اللهُ عَلَى مَا السَّعْ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا السَّعْ فَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنَّ مَنَ الأَمْرَاضِ الاجْتِمَاعِيَّةِ الخَطِيْرَةِ المُنْتَشِرَةِ بَيْنَ النَّاسِ مَرَضًا عُضَالاً، وَدَاءً عَيَاءً، إِنَّهُ الخَصْلَةُ الذَّمِيْمَةُ والخَلَّةُ الوَخِيْمَةُ، وَمَا هِيَ يَا رَعَاكُمُ اللهُ ؟

إِنَّهَا « النَّمِيْمَةُ » الَّتِيْ تَنِمُّ عَنْ ضَعْفِ الإِيْمَانِ ، وَخُبْثِ الجَنَانِ ، وَسَلاَطَةِ اللَّسَانِ ، وَهِيَ : «نَقُلُ الكَلاَمِ مِنْ شَخْصٍ إِلَىٰ آخَرَ ؛ لِلإِفْسَادِ بيَّنَهُمَا » .

وَالنَّمَّامُ لَلَيْمُ الطَّبْعِ، قَبِيْحُ المَعْشَرِ، دَنِيءُ الهِمَّةِ، قَلِيْلُ المُرُوءَةِ، يَتَقَاطَرُ خِسَّةً وَقُبْحًا، وَقَذَارَةً وَدَنَاءَةً، قَد تَرسَّبَ الغِلُّ في أَعْمَاقِهِ؛ فَلاَ يَتَقَاطَرُ خِسَّةً وَقُبْحًا، وَقَذَارَةً وَدَنَاءَةً، قَد تَرسَّبَ الغِلُّ في أَعْمَاقِهِ؛ فَلاَ يَسْتَرِيْحُ حَتَّىٰ يُزْبِدَ وَيُرْغِي، وَيُفْسِدَ وَيُؤْذِي، فَكُمْ بَاعَدَ بَيْنَ أَحِبَّةٍ، وَشَتَتَ يَسْتَرِيْحُ حَتَّىٰ يُزْبِدَ وَيُرْغِي، وَيُفْسِدَ وَيُؤْذِي، فَكُمْ بَاعَدَ بَيْنَ أَحِبَّةٍ، وَشَتَتَ مِنْ إِخْوَةٍ، وَقَطَّعَ مِنْ حِبَالِ مَودَّةٍ، وَأَفْسَدَ مِنْ عَلاقَةٍ، وَمَزَّقَ مِنْ آصِرَةٍ، مِنْ إِخْوَةٍ، وَقَطَّعَ مِنْ حِبَالِ مَودَّةٍ، وَأَفْسَدَ مِنْ عَلاقَةٍ، وَمَزَّقَ مِنْ آصِرَةٍ،



وَأَثَارَ مِنْ فِتْنَةٍ، وَأَذْكَىٰ مِنْ أَحْقَادٍ، وَأَوْرَثَ مِنْ ضَغَائِنَ، وَفَرَّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ، وَبَاعَدَ بَيْنَ مُتَصَافِيَيْنِ!! بَلْ كَمْ دَمَّرَ مِنْ بُيُوتَاتٍ، وَأَهْلَكَ مِنْ مُجْتَمَعَاتٍ، وَنَسَفَ مِنْ حَضَارَاتٍ!! بَلْ لَرُبَّمَا قَامَتِ الحُرُوبُ الطَّاحِنَةُ مِسْبَبِ ذَلِكُمْ - بَيْنَ دُوَلٍ وَفِئَاتٍ!! وَالعِيَاذُ بِاللهِ!.

إِنَّهُ عُصْوُهُ مَسْمُومٌ وَيُنْفُثُ سُمُومَهُ كَالْحَيَّةِ الرَّقْطَاءِ، وَيَتَكَلَّمُ فِي الْخَفَاءِ، يَتَلَوَّنُ كَالْحِرْبَاءِ، وَيَنْفُثُ سُمُومَهُ كَالْحَيَّةِ الرَّقْطَاءِ، دَيْدَنْهُ الإِفْسَادُ والْهَمْزُ، وَعَادَتُهُ الْخُبْثُ وَالْغَمْزُ، وَسُلُوكُهُ الشَّرُ واللَّمْزُ، لاَ يُحِبُّ إِلاَّ الإِثَارَةَ وَعَادَتُهُ الخُبْثُ وَالْغَمْزُ، وَسُلُوكُهُ الشَّرُ واللَّمْزُ، لاَ يُحِبُّ إِلاَّ الإِثَارَةَ وَالتَّهْوِيشَ، وَلاَ يَتَلذَّذُ إِلاَّ بِالشَّائِعةِ وَالتَّحْرِيشِ، وَلاَ يَرْتَاحُ إِلاَّ بِالتَّقُولُ وَالتَّهْوِيشَ، وَلاَ يَتَلذَّذُ إِلاَّ بِالشَّائِعةِ وَالتَّحْرِيشِ، وَلاَ يَرْتَاحُ إِلاَّ بِالتَّقُولُ وَالتَّهُويشَ، وَلاَ يَتَلذَّذُ إِلاَّ بِالشَّائِعةِ وَالتَّحْرِيشِ، وَلاَ يَوْرَارُ لَهُ قَرَارُ ، وَلاَ يَهْدَأُ لَهُ بَالٌ ؛ حَتَّىٰ يُفْسِدَ بَيْنَ الأَحْبَةِ، وَلاَ يَقُرُ لَهُ قَرَارُ ، وَلاَ يَهْدَأُ لَهُ بَالٌ ؛ حَتَّىٰ يُفْسِدَ بَيْنَ الأَحْبَةِ، وَلاَ يَقَرُ لَهُ قَرَارُ ، وَلاَ يَهْدَأُ لَهُ بَالٌ ؛ حَتَّىٰ يُفْسِدَ بَيْنَ الأَحِبَةِ، وَكَمْ حَصَلَ مِنْ جِنَايَةٍ عَلَى الأَكْفَاءِ المُؤَهَّلِيْنَ بِسَبِ وَيُفَرِقَ بَيْنَ الإِخْوَةِ، وَكَمْ حَصَلَ مِنْ جِنَايَةٍ عَلَى الأَكْفَاءِ المُؤَهَّلِيْنَ بِسَبَ وَسُلَا يَقِ دَعِيٍّ مَأْفُونٍ!!

لِذَٰلِكَ جَاءَ الإِسْلاَمُ بِالتَّحْذِيرِ مِنْهُ، وَمِنْ عَمَلِهِ؛ قَال سُبْحَانَهُ: ﴿ وَثَلُّ لِلَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَى عَلَا عَالِكُوا عَلَا عَلَا عَل

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةُ الجَنَّةُ الجَنَّةُ وَعِنْدَ البُخَارِيِّ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ» (٢)،

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٠٥٦).



<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم» (١٠٥)؛ من حديث حذيفة ، رضي الله عنه .

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ» (١) ، وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «وَقِيلَ: الفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ النَّمَّامَ هُو الَّذِي يَحْضُرُ القِطَّةَ ، فَيَنْقُلُهَا ، والقَتَّاتُ: الَّذِي يَتَسَمَّعُ مِنْ حَيْثُ لاَ يُعْلَمُ بِهِ ، ثُمَّ يَنْقُلُ مَا فَيَنْقُلُهَا ، والقَتَّاتُ: الَّذِي يَتَسَمَّعُ مِنْ حَيْثُ لاَ يُعْلَمُ بِهِ ، ثُمَّ يَنْقُلُ مَا فَيَنْقُلُهَا ، والقَتَّاتُ: الَّذِي يَتَسَمَّعُ مِنْ حَيْثُ لاَ يُعْلَمُ بِهِ ، ثُمَّ يَنْقُلُ مَا سَمِعَهُ (٢) ، وَقَدْ حَكَى الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - الإِجْمَاعَ عَلَىٰ تَحْرِيْمِ النَّمِيْمَةِ ، وَذَكَرَ أَنَّهَا مِنْ كَبَائِرِ الذَّنُوبِ (٣) .

وَفِي "الصَّحِيْحَيْنِ"، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الاَّخَرُ: فَكَانَ يَمْشِيْ كَبِيْرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الاَّخَرُ: فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بِالنَّمِيْمَةِ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: "هِيَ: النَّمِيْمَةُ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: "هِيَ: النَّمِيْمَةُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: "هِيَ: النَّمِيْمَةُ اللهُ بَيْنَ النَّاسِ "(٥).

عِبَادَ اللهِ، أَبَعْدَ هَاذَا الوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ الَّذِيْ تَرْتَعِدُ مِنْ هَوْلِهِ الفَرَائِصُ، يَرْتَضِيْ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ هَاذَا المَسْلَكَ المَشِيْنَ فِي كَشُفِ الفَرَائِصُ، يَرْتَضِيْ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ هَاذَا المَسْلَكَ المَشِيْنَ فِي كَشُفِ الفَوَاتِ، وَهَتْكِ الأَسْتَارِ، وَالْغَرَامَ بِتَتَبَّعِ الزَّلاَّتِ، وَتَعَقَّبِ الهَفَوَاتِ، الأَسْرَارِ، وَهَتْكِ الأَسْتَارِ، وَالْغَرَامَ بِتَتَبَّعِ الزَّلاَّتِ، وَتَعَقَّبِ الهَفَوَاتِ،

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٦٠٦).



 <sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱۰/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) كتاب «الكبائر» للذهبي (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري (٢١٨)، و «صحيح مسلم» (٢٩٢).

وَتَضْخِيْمِ الهَنَاتِ؟! وَرُبَّ كَلِمَةٍ تَمُوتُ فِي حِيْنِهَا وَلاَ تُبَارِحُ مَكَانَهَا، وَرُبَّ كَلِمَةٍ صَارَتْ شَرَارَةً فَأَضْرَمَتْ نَارًا عَظِيْمَةً تَقْضِيْ عَلَى الأَخْضَرِ وَاليَابِسِ، وَقَدْ قِيْلَ: «إِنَّ النَّمَّامَ يُفْسِدُ فِي سَاعَةٍ، مَا لاَ يُفْسِدُهُ السَّاحِرُ فِي سَنَةٍ».

وَمَنْهَ جُ الْسَلَفِ وَحِمَهُمُ اللهُ السَّنُوُ وَالتَّنَاصُحُ ، لَاالنَّمُّ وَالتَّفَاضُحُ ، وَيَقُولُ عُمَرُ وَنِي مُسْلِمٍ شَرًّا وَيَقُولُ عُمَرُ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «لاَ تَظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِن فِي مُسْلِمٍ شَرًّا وَيَقُولُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «لاَ تَظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِن فِي مُسْلِمٍ شَرًّا وَيَقُولُ عُمَرُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلاً »(١).

إِنَّ مِنَ الرُّجُولَةِ وَالشَّجَاعَةِ: أَنْ تُواجِهَ أَخَاكَ بِمَا فِيْهِ، وَإِنَّ مِنَ الجُبْنِ وَالصَّفَاقَةِ وَاللَّوْمِ وَالوَضَاعَةِ: أَنْ تُظْهِرَ لَهُ المَحَبَّةَ وَتَقُولُ لَهُ: أَنْتَ! وَأَنْتَ! وَأَنْتَ! فَإِذَا تَوَارَيْتَ، قَلَبْتَ لَهُ ظَهْرَ المِجَنِّ (٢)؛ فَأَبْدَيْتَ عُيُوبَهُ، وَوَلَغْتَ فِي فَإِذَا تَوَارَيْتَ، قَلْبُتَ لَهُ ظَهْرَ المِجَنِّ (٢)؛ فَأَبْدَيْتَ عُيُوبَهُ، وَوَلَغْتَ فِي عِرْضِهِ، وَقُلْتَ: فِيْهِ! وَفِيْهِ! وَتِلْكَ ـ وَاللهِ ـ مَسَالِكُ المَقْبُوحِيْنَ الوُضَعَاءِ، والمَرْذُولِيْنَ اللَّوَمَاءِ؛ يَقُولُ عَلَيْهِ في الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: «تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ وَالمَرْذُولِيْنَ اللَّوَمَاءِ؛ يَقُولُ عَلَيْهِ في الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: «تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَيْنِ: اللَّذِيْ يَأْتِي هَا وَلَا إِي وَجْهٍ، وَهَا وُلَاء بِوَجْهٍ، وَهَا وَلَا المَانَيْنِ؛ الحُلُو أَمَامَكَ، وَالحَنْظُلُ وَرَاءَكَ.

وَإِنْ تَعْجَب، فَعَجَبُ شَأْنُ مَنْ يُسْلِمُ عَقْلَهُ لِهَ وَلاَءِ النَّمَّامِيْنَ،

 <sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٤٩٤)، و «صحيح مسلم» (٢٥٢٦)؛ من حديث أبي هريرة،
 رضي الله عنه.



<sup>(</sup>۱) رواه ابن الدنيا في «مداراة الناس» (٤٥)، وانظر: «شعب الإيمان» (٨٣٤٢، ٨٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) مثلٌ تقدَّم تخريجه وشرحه. انظر: (ص٣٦٢).

فَيُصَدِّقُهُمْ فِي كُلِّ مَا يَقُولُونَ دُونَ تَثَبُّتٍ ولا رَوِيَّةٍ!!.

قَالَ الغَزَ الِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «كُلُّ مَنْ حُمِلَتْ إِلَيْهِ النَّمِيمَةُ، وَقِيلَ لَهُ: «إِنَّ فُلاَنًا قَالَ فِيكَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ هُوَ يُدَبِّرُ فِي اللهَ اللهُ عَلَى فِي حَقِّكَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ هُوَ يُدَبِّرُ فِي إِنَّ فُلاَنًا قَالَ فِيكَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ هُوَ يُدَبِّرُ فِي إِنَّ فُلاَنًا قَالَ فِيكَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ هُوَ يُدَبِّرُ فِي إِنْ فَكَا لَهُ مُمَالاً قَ عَدُولًا ، أَوْ تَقْبِيحٍ حَالِكَ » أَوْ مَا يَجْرِي إِنْ اللهَ إِنْ مَا يَجْرِي مَمْالاً قَ عَدُولًا ، أَوْ تَقْبِيحٍ حَالِكَ » أَوْ مَا يَجْرِي مَحْرَاهُ -: فَعَلَيْهِ سِتَّةُ أُمُورٍ:

الْأُوَّلُ: أَلاَّ يُصَدِّقَهُ ؛ لأَنَّ النَّمَّامَ فَاسِقٌ ، وَالفَاسِقُ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ ؛ بِنَصِّ القُرْآنِ الكَرِيم (١) .

الثَّانِي: أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ، وَيَنْصَحَهُ، وَيُقَبِّحَ عَلَيْهِ فِعْلَهُ.

التَّالِثُ: أَنْ يُبْغِضَهُ فِي اللهِ تعَالَىٰ؛ فَإِنَّهُ بَغِيْضٌ عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰىٰ، وَيَجِبُ بُغْضُ مَن يُبْغِضُهُ اللهُ تَعَالَىٰىٰ.

الرَّابِعُ، أَلاَّ يَظُنَّ بِأَخِيْهِ الغَائِبِ السُّوءَ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِ إِنَّ يَظُنَّ إِنَّا المحجرات: ١٢].

الْخَامِسُ: أَلاَّ يَحْمِلَهُ مَا حُكِيَ لَهُ عَلَى التَّجَسُّسِ وَالبَحْثِ، وَتَتَبُّعِ اللهُ عَوْرَاتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عُوْرَاتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَاتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَاتَهُ، وَمَنْ تَتَبَعَ اللهُ عَوْرَاتَهُ، يَفْضَحْهُ وَلُوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ (٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٠٣٢)؛ من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، وانظر ما تقدم =



<sup>(</sup>١) راجع: الآية رقم (٦) من سورة الحجرات.

## السَّادِسُ أَلاَّ يَرْضَىٰ لِنَفْسِهِ مَا نَهَى النَّمَّامَ عَنْهُ، وَلاَ يَحْكِيَ نَمِيْمَتَهُ (١).

وَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبدِالعَزِيْزِ - رَحِمَهُ اللهُ - فَذَكَرَ لَهُ عَنْ رَجُلٍ شَيْئًا؛ فَقَالَ عُمَرُ: «يَا هَاذَا، إِنْ شِئْتَ، نَظَرْنَا فِي أَمْرِكَ: فَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَاذِهِ الآيةِ: ﴿ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَا إِفْتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: كَاذِبًا، فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَاذِهِ الآيةِ: ﴿ هَمَّا زِمَّشَآءٍ بِنَمِيمِ ﴿ ﴾ [العجرات: ٦]، وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَاذِهِ الآيةِ: ﴿ هَمَّا زِمَّشَآءٍ بِنَمِيمِ ﴿ ﴾ [القلم]، وَإِنْ شِئْتَ عَفُونَا عَنْكَ؛ فَلَا تَعُودُ إِلَيْهِ؟! فَقَالَ: العَفْوَ يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ، لاَ أَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا!» (٢).

أُمَّةُ ٱلْإِسْكُلامِ، إِنَّنَا لَنَشْكُو إِلَى اللهِ تَفَشِّيَ هَاذِهِ الظَّاهِرَةِ فِي صُفُوفِ كَثِيْرٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ؛ أَلاَ فَلْنَتَّقِ اللهَ \_ عِبَادَ الله \_ وَلُنَحْذَرْ مِنْ هَاذِهِ اللهَ عَلْمَةِ اللهَ وَلُنَحْذَرْ مِنْ هَاذِهِ اللهَ عَلْمَةِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الوَظَائِفِ اللهَ الدَّمِيْمَةِ ، وَلْيَتَّقِ اللهَ أَرْبَابُ الوَظَائِفِ وَالْمَسْئُولِيَّاتِ؛ فَإِنَّ لِهَاذَا الصِّنْفِ عِنْدَهُمْ رَوَاجًا وَانْتِشَارًا، وَلْتَتَّقِ اللهَ النِّسَاءُ؛ فَإِنَّ سُوقَ النَّمِيْمَةِ فِي صُفُوفِهِنَّ رَائِجَةٌ ، إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ! .

وَلْيَتَّقِ اللهَ أَصْحَابُ الاسْتِشَارَاتِ، وَحَمَلَةُ الأَقْلَامِ وَالتَّقْرِيْرَاتِ؛ فَلاَ يَتَحَامَلُوا عَلَى البُرَآءِ الغَافِلِيْنَ، وَلاَ يُسِيتُوا الظَّنَّ بِالمُسْلِمِيْنَ، ولاَسِيَّمَا

<sup>(</sup>۲) «إحياء علوم الدين» للغزالي (٣/ ١٥٦).



<sup>(</sup>ص٠٠٤).

<sup>(</sup>۱) عن: «إحياء علوم الدين» بتصرف يسير (٣/ ١٥٦)، ونقل كلام الغزاليِّ: كُلُّ من النووي في «الأذكار» (ص٥١)، وابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٤٧٣).

أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ، والحِسْبَةِ والإصْلاَحِ، وَلْيَتَّقِ اللهَ طَلَبَةُ العِلْمِ؛ فَلاَ يَحْمِلُهُمُ الْخِلَافُ \_ فِيْمَا فِيْهِ سَعَةٌ وَمَنْدُوحَةٌ \_ وَلاَ الانْتِصَارُ لِوِجْهَاتِ النَّظَرِ: عَلَى الوَقِيْعَةِ بِإِخْوَانِهِمْ وَسُوءِ الظَّنِّ بِهِمْ، وَلْيَتَّقِ اللهَ أَرْبَابُ هَلَاهِ النَّظَرِ: عَلَى الوَقِيْعَةِ بِإِخْوَانِهِمْ وَسُوءِ الظَّنِّ بِهِمْ، وَلْيَتَّقِ اللهَ أَرْبَابُ هَلَاهِ النَّكُ المَرْدُولِ، وَالعَمَلِ البِضَاعَةِ الخَاسِرَةِ؛ فَيَكُفُّوا عَنْ هَلْذَا المَسْلَكِ المَرْدُولِ، وَالعَمَلِ المَشْيْنِ، وَلْيَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ قَبْلَ أَنْ يَفْجَأَهُمُ الأَجَلُ، وَلاَتَ سَاعَةَ مَنْدَمٍ!.

واللهُ المَسْئُولُ أَنْ يُصْلِحَ قُلُوبَنَا وَأَعْمَالَنَا، وَأَنْ يَهْدِينَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَأَنْ يَهْدِينَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَأَنْ يَكْفِينَا شَرَّ كُلِّ حَاسِدٍ وَنَمَّامٍ، إِنَّهُ خَيْرُ مَسْئُولٍ، وَأَكْرَمُ مَأْمُولٍ.

نَفَعَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالقُرْآنِ العَظِيْمِ وَبِهَدْيِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ الجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَّائِرِ المُسْلِمِیْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الرَّحِیْمُ.



# المظبت اللتانية

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ تَفَرَّدَ بِكُلِّ كَمَالٍ، وَاخْتَصَّ بِأَبْهَىٰ جَمَالٍ، وَأَعْلَىٰ جَلَلٍ، وَتَفَضَّلَ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِجَزِيْلِ النَّوَالِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الكَبِيْرُ المُتَعَالِ، المُنَزَّهُ عَنِ الأَشْبَاهِ وَالأَنْدَادِ وَالأَمْثَالِ، وَأَشْهَدُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الكَبِيْرُ المُتَعَالِ، المُنَزَّهُ عَنِ الأَشْبَاهِ وَالأَنْدَادِ وَالأَمْثَالِ، وَأَشْهَدُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الكَبِيْرُ المُتَعَالِ، المُنزَّهُ عَنِ الأَشْبَاهِ وَالأَنْدَادِ وَالأَمْثَالِ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِيّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، كَرِيْمُ السَّجَايَا وَشَرِيْفُ الخِصَالِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ صَحْبٍ وَأَفْضَلِ آلٍ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْم المَآلِ.

#### أتمالعب:

فَاتَّقُوااللهَ عِبَادَ الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

عِبَادَ الله، إِذَا الْتُمِسَتُ عَوَامِلُ وَدَوَافِئُ هَنَدَا اللَّهِ الخَطِيرِ ـ دَاعِ النَّمِيْمَةِ ـ فَإِنَّهُ يَبْرُزُ فِي طَلِيْعَتِهَا: ضَعْفُ الإِيْمَانِ، وَسُوءُ التَّرْبِيَةِ، وَرُفْقَةُ النَّمِيْمَةِ ـ فَإِنَّهُ يَبْرُزُ فِي طَلِيْعَتِهَا: ضَعْفُ الإِيْمَانِ، وَسُوءُ التَّرْبِيةِ، وَرُفْقَةُ السُّوءِ، وَانْطِواءُ القُلُوبِ عَلَى الحِقْدِ والحَسَدِ، وَالْكِبْرِ وَالتَّعَالِي، إِضَافَةً إلى السُّوءِ، وَانْطِواءُ القُلُوبِ عَلَى الحِقْدِ والحَسَدِ، وَالْكِبْرِ وَالتَّعَالِي، إِضَافَةً إلى الفَرَاغِ وَالبَطَالَةِ النَّتِي يُعَانِيْ مِنْهَا بَعْضُ هَوُلاَءِ المَفْتُونِيْنَ، وَمِنْ ذَلِكَ: الفَرَاغِ وَالبَطَالَةِ الآخِرِيْنَ، والهَوى ، وَالجَهْلُ بِعَواقِبِ هَاذَا الدَّاءِ الخَطِيْرِ. السَّعْيُ إِلَىٰ إِرْضَاءِ الآخِرِيْنَ، والهَوى ، وَالجَهْلُ بِعَواقِبِ هَاذَا الدَّاءِ الخَطِيْرِ.

أَمَّا طَرِبْقُ عِلَاجِهِ: فَإِنَّهُ يَكُمُنُ فِي تَقْوِيَةِ الإِيْمَانِ، وَالتَّرْبِيَةِ الحَسَنَةِ،



وَالرُّفْقَةِ الصَّالِحَةِ، وَإِعْمَارِ وَقْتِ الفَرَاغِ بِالعِلْمِ النَّافِعِ، وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالرَّفُةِ الصَّالِحِ، وَالانْشِغَالِ بِعُيُوبِكَ عَنْ عُيُوبِ غَيْرِكَ.

وَلِيَتَذَكَّرُ مَن ابْتُلِي بِهَاذَا الْآمْرِ الْخَطِيْرِ، وَالشَّرِّ الْمُسْتَطِيْرِ، مَصْرَعَهُ فِي قَبْرِهِ؛ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ القَبْرِ، وَمُوْجِبَاتِ دُخُولِ النَّارِ، وَمُوْجِبَاتِ دُخُولِ النَّارِ، وَالْعِيَاذُ بِاللهِ! وَلْيُتَذَكَّرْ مَوْقَفَهُ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَىٰ رَبِّهِ، وَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ لِسَانِهِ، وَلَيْ يَاللهِ! وَلْيَتَذَكَّرْ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَى اللهِ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْ يَنْهَىٰ أَصْحَابِهُ أَنْ يَسُوعُهُ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَى اللهِ عَلَيْ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهُ مِنْ أَصْحَابِهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَكُمْ وَالذّهِ مَنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا؛ فَإِنِي أُحِبُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ» (١).

فَعَلَيْنَا جَمِيْعًا ـ يَا رَعَاكُمُ اللهُ ـ أَنْ نَسْعَىٰ لِلإِصْلاَحِ والتَّوْفِيقِ وَالتَّقْرِيبِ، لَا للتَّبَاعُدِ والتَّنَافُرِ والتَّخْرِيبِ؛ يَقُولُ عَلَيْهٍ ـ فِيْمَا رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُ ـ : «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ والصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟!» وَالتَّرْمِذِيُ ـ : «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيامِ والصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟!» وَالتَّرْمِذِي مَا اللهِ فَالَ : «صَلاَحُ ذَاتِ البَيْنِ؛ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ هَوَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ : «صَلاَحُ ذَاتِ البَيْنِ؛ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ هِي النَّيِ عَنِ النَّيِ عَنِ النَّيِ عَنِ النَّيِ عَنِ النَّيِ عَلِيهُ أَنَّهُ قَالَ : «هِي الحَالِقَةُ ؛ لاَ أَقُولُ : تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِن تَحْلِقُ الدِّيْنِ "").

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٥١٠)؛ من حديث الزبير بن العوام، رضّي الله عنه، وانظر ما تقدم (ص٣٨٣).



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٤٩١٩)، والترمذي (٢٥٠٩)؛ من حديث أبي الدرداء، رضي الله عنه.

وَلْيَاكُمْ وَإِرْضَاءَ الشَّيْطَانِ الَّذِيْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصلُّونَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَئْسُ مِنَ التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ ؛ كَمَا فِي الحَدِيْثِ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَغَيْرِهِ (۱)، وَلُنكُنْ كَهَاذَا الصَّحَابِيِّ الْجَلِيْلِ الَّذِي قَالَ عَنْهُ وَكَانَ جَالِسًا يَوْمًا معَ وَلُنكُنْ كَهَاذَا الصَّحَابِيِ الْجَلِيْلِ الَّذِي قَالَ عَنْهُ وَكَمَا قَالَ جَنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَثِيْرَ صَوْمِ وَلاصَلاَةٍ، وَإِنَّمَا هُو كَمَا قَالَ عَنْ نَفْسِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَثِيْرَ صَوْمٍ وَلاصَلاَةٍ، وَإِنَّمَا هُو كَمَا قَالَ عَنْ نَفْسِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : "غَيْرَ أَنِّيْ لاَ أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ غِشًا، وَلاَ أَحْسُدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ »، قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ إِيَّاهُ »، قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ »، قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: "فَهَاذَا اللّذِيْ بَلَغَ بِكَ » (٢) ، وقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَالَّذِينَ اللهُ عَنْهُمَا -: "فَهَاذَا اللّذِيْ بَلَغَ بِكَ » (٢) ، وقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَالَّذِينَ اللهُ عَنْهُ وَلُونَ اللهُ ال

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَى النَّبِيِّ المُخْتَارِ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ العَزِيْزُ الغَفَّارُ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَكَيْ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَكَيْ اللَّهِ عَلَى النَّيِ

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٣٩٣).



۱) تقدم تخریجه (ص۳۸۹).

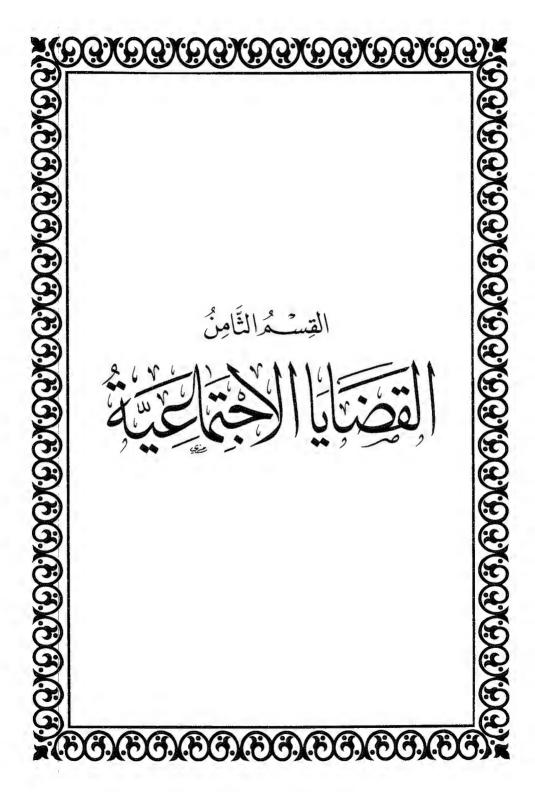



# الزَّوَاجُ حَصَّانَةٌ وَأَبْتِهَاجُ



# والخطب لعفولى

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ، وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ فَ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّكَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ خَوىٰ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ خَوىٰ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، خَلَقَنَا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَتَ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، خَلَقَنَا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، النَّبِيُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، النَّبِيُّ مِنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسُورَةِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

## أتما بعب.

فَيَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُسْلِمُونَ، اتَّقُوا اللهَ تَبَاركَ وَتَعَالَىٰ وَأَطِيْعُوٰهُ، وَرَاقِبُوهُ دَوْمًا وَلاَ تَعْصُوهُ.

عِبَادَ اللهِ، مِنَ القَضَايَا الإِجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي عُنِيَ بِهَا الإِسْلاَمُ عِنَايَةً بَالِغَةً، وَرَعَاهَا رِعَايَةً فَائِقَةً ؛ حَيْثُ جَاءَ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْهِ بِالْحَتِّ عَلَيْهَا وَالتَّرْغِيبِ فِيْهَا \_: وَقَضِمَيَّةُ الزَّوَاجِ \* ؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ مَصَالِحِ اللَّينِ وَالتَّرْغِيبِ فِيْهَا \_: وقضميَّةُ الزَّواجِ \* ؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ مَصَالِحِ اللَّينِ وَالتَّرْغِيبِ فِيْهَا \_: وقضميَّةُ الزَّواجِ \* ؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ مَصَالِحِ اللَّينِ وَالتَّانِينِ وَالمَعَانِي وَالمَعَانِي وَالمَعَانِي وَالمَعَانِي الْمُتَعَدِّدَةِ ، والمَعَانِي



الكَرِيْمَةِ؛ فَهُو ضَرُوْرَةٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ؛ لِبِنَاءِ الحَيَاةِ، وَتَكُويِنِ الأُسَرِ، وتَأْسِيسِ الفَضِيْلَةِ، وَغَضِّ الأَبْصَارِ، وَتَحْصِيْنِ الفُرُوْجِ، وَكَثْرَةِ النَّسْلِ بَقَاءً لِلنَّوْعِ الفَضِيْلَةِ، وَغَضِّ الأَبْصَارِ، وَتَحْصِيْنِ الفُرُوْجِ، وَكَثْرَةِ النَّسْلِ بَقَاءً لِلنَّويَّةُ، الإِنْسَانِيِّ؛ كَمَا أَنَّهُ أَمْرٌ مُحَبَّبٌ إِلَى التُّفُوسِ؛ تَقْتَضيهِ الفِطْرَةُ السَّويَّةُ، وَيَحْثُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ الحَنِيْفُ، وَيَتَطَلَّبُهُ العَقْلُ الصَّحِيْحُ، وَيَأْلَفُهُ الطَّبْعُ السَّلِيْمُ، بِهِ تَتَعَارَفُ القَبَائِلُ، وَتَتَكَوَّنُ الشُّعُوبُ، وَتَتَكَاثَرُ الأَمَمُ، فِيْهِ السَّلِيْمُ، بِهِ تَتَعَارَفُ القَبَائِلُ، وَتَتَكَوَّنُ الشُّعُوبُ، وَتَتَكَاثَرُ الأَمَمُ، فِيْهِ السَّلِيْمُ، فِيهِ السَّالِيْمُ، والطَّمَأْنِيْنَةُ القَلْبِيَّةُ، والتَّقَلُّبُ بَيْنَ أَعْطَافِ النَّعِيْمِ، والتَّعَلُونُ عَلَىٰ أَعْبَاءِ الْحَيَاةِ الإِجْتِمَاعِيَّةِ، وَيَكْفِيْهِ أَنَّهُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ الدَّالَّةِ وَالتَّعَلُونُ عَلَىٰ أَعْبَاءِ الْحَيَاةِ الإِجْتِمَاعِيَّةِ، وَيَكْفِيْهِ أَنَّهُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ الدَّالَةِ عَلَىٰ حَكْمَتِهِ، والدَّاعِيةِ إِلَىٰ التَّقَكُّرِ فِي عَظِيمٍ خَلْقِهِ، وبَدِيْعِ صُنْعِهِ؛ ﴿ وَمِنَ عَلَىٰ خَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الدَّالَةِ عَلَىٰ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَنَ الشَّكُنُوا إِلِيَها وَجَعَلَ بَيْنَعُمُ مَوْدَةً إِلَىٰ فَاللَّهُ الْعَلْمِ عَلَى التَقَلِّ وَيَعْمِ بِيَعْهِ إِلَى التَّقَلُمُ وَنَ وَيَعْ لِلْكَ لَالْعَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْونِهُ الْالِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَمَلَ بَيْنَعُ مَا وَلَوْلَكُ لَا يَقَوْمِ يَنْفَكُمُ وَنَ وَاللَّهُ اللْعَلِيمُ وَمَعْ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْوِلِ اللْهُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْفِي اللهُ الْمَامِ اللهُ المُعْمِلُ اللهُ الْمُعْفِي اللهُ الْمُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

إِخُوةَ الإِسْلَامِ، لَقَدْ عَادَ أَمْرُ الزَّوَاجِ مِنْ قَضِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَضَرُوْرَةٍ بَشَرِيَّةٍ، وَعِبَادَةٍ عَظِيْمَةٍ إِذَا أُخْلِصَتْ فِيْهِ النِّيَّةُ، إِلَىٰ مُشْكِلَةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ خَطِيْرَةٍ، لاَ مِنْ حَيْثُ هُو، وَإِنَّمَا مِنْ حَيْثُ مَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ فِيْهِ مِمَّا لاَ يَمُتُ خَطِيْرَةٍ، لاَ مِنْ حَيْثُ هُو ، وَإِنَّمَا مِنْ حَيْثُ مَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ فِيْهِ مِمَّا لاَ يَمُتُ النَّاسِ إِلَيْهِ بِصِلَةٍ، وَلاَ يَرْتَبِطُ بِهِ شَرْعًا، وَلاَ عَقْلاً؛ وَلَلكِنَّهُ أَصْبَحَ - مِنْ فِعْلِ النَّاسِ لِلَهُ - أَمْرًا حَتْمِيًّا، لاَ يَتِمُّ الزَّوَاجُ بِدُونِهِ، وَكَأَنَّهُ هُو المَقْصُودُ، نَتِيْجَةَ لاَ النَّاسِ النَّيَاقِ وَرَاءَ الأَعْرَافِ البَالِيَةِ، وَالْعَادَاتِ الجَاهِليَّةِ، وَالاَنْقِيَادِ الأَعْمَىٰ النَّاسِ خَلْفَ شِعَارَاتٍ زَائِفَةٍ، وَالْبَحْثِ عَنِ المُفَاخَرَةِ وَالْمُبَاهَاةِ؛ عَلَىٰ حِسَابِ الشَّوْعَ الحَيْفُ ، وَالْعَقْلِ السَّلِيْمِ، وَالفِطْرَةِ السَّوِيَةِ.



مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ، لَقَدْ كَثُرُ الْحَدِيثُ عَنْ مُعْضِلَاتِ الزَّوَاجِ ، وَطَفَحَتْ فِيْهِ الْكِتَابَاتُ وَالْمَقَالاَتُ، وَمَلاَّتْ قُلُوبَ النَّاسِ وَمَسَامِعَهُمْ، وَسَغَلَتْ أَوْقَاتَهُمْ، وَتَسَبَّبَتْ فِي إِسْعَادِ أَفْرَادٍ وَأُسَرٍ، وَتَقْوِيضِ وَتَشْتِيتِ وَشَغَلَتْ أَوْقَاتَهُمْ، وَتَسَبَّبَتْ فِي إِسْعَادِ أَفْرَادٍ وَأُسَرٍ، وَتَقْوِيضِ وَتَشْتِيتِ بُيُوتٍ أُخْرَ، وَبُحَتْ حَنَاجِرُ الغَيُورِينَ عَلَىٰ مُجْتَمَعِهِمْ؛ مِنَ التَّحْذِيرِ مِمَّا بُيُوتٍ أُخْرَ، وَبُحَتْ حَنَاجِرُ الغَيُورِينَ عَلَىٰ مُجْتَمَعِهِمْ؛ مِنَ التَّحْذِيرِ مِمَّا يُصَاحِبُ كَثِيْرًا مِنَ الزِّيْجَاتِ مِنَ المُشْكِلاَتِ وَالتَّعْقِيْدَاتِ، بَلْ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَالمَّغْيِيرِ وَالشَّكْلِيَّاتِ، وَالتَّقَالِيْدِ وَالمُخَالَفَاتِ؛ مِنَ التَّغْييرِ وَالشَّكْلِيَّاتِ، وَالتَّقَالِيْدِ وَالمُخَالِقَاتِ؛ مِنَ التَّغْييرِ وَالشَّكْلِيَّاتِ، وَالتَّقَالِيْدِ وَالمُخَالِيَّاتِ، وَالتَّقَالِيْدِ وَالمُخَالِقَاتِ؛ مِنَ التَّغْييرِ وَالشَّكِيَاتِ، وَالتَّقَالِيْدِ وَالمُحَالِيَّاتِ، وَالمُخَالِيَّاتِ.

أُمُّةُ الإِسْلَامِ، لَقَدْ رَسَمَ دِيْنَنَا الإِسْلَامِيُّ الْحَنِيْفُ الْمَنْهَجَ الْوَاضِحَ فِي هَاذِهِ الْقَضِيَّةِ الْمُهِمَّةِ؛ فَقَدْ جَاءَ بِتَوْفِيْرِ أُمُوْرِ الزَّوَاجِ، وَالْحَثِّ عَلَىٰ الاِقْتِصَادِ فِيْهِ؛ رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ، وَالبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ الاِقْتِصَادِ فِيْهِ؛ رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ، وَالبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَوُهُونَ مَنْهَ عَلَا اللهُ عَنْهَا لِالتَّاخِيْرِ وَالتَّسُويفِ، والإِثْقَالِ مَعُونَةً "(1)؛ فَالَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ هَلْذَا الْمَنْهَجَ بِالتَاخِيْرِ وَالتَّسُويِفِ، والإِثْقَالِ وَالتَّعْقِيد - إِنَّمَا يُخَالِفُونَ مَنْهَجَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الْقَوْلِيَّةَ وَالْفِعْلِيَّةَ، وَالْمُعْلِيَّةَ الْمَنْهُ الْمُعْرِيِّةَ وَالْفِعْلِيَّةَ، وَالْمُعْلِيَّةَ الْمُسْلِمُ الْحَقُّ لاَ يَرْضَىٰ لِنَفْسِهِ بِذَٰلِكَ أَبَدًا.

إِخْوَةَ الْإِيْمَانِ ، وَيَحْسُنُ هُنَا أَنْ أَذْكُر بَجْضَ الْمُشْكِلَاتِ وَالْعَقَبَاتِ فِي كَلْرِيْقِ الزَّوَاجِ، مَعَ الإِشَارَةِ إِلَىٰ آثَارِهَا السَّيِّئَةِ عَلَى الْفَرْدِ وَالمُجْتَمَعِ، وَبَيَانِ

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٦/ ١٤٥)، و «سنن البيهقي» (٧/ ٢٣٥).



الْمَنْهَجِ السَّلِيْمِ، وَالْعِلاَجِ القَوِيْمِ، والدَّوَاءِ النَّاجِع، لِكُلِّ مُشْكِلَةٍ مِنْهَا؛ لَعَلَّهَا تَجِدُ آذَانًا صَاغِيَةً، وَقُلُوبًا وَاعِيَةً، وَتَطْبِيقًا عَمَليًّا:

فَأُوّلُ هَٰذِهِ الْمُشْكِلَاتِ: عُزُوْفُ كَثِيْرٍ مِنَ الشَّبَابِ مِنَ الْجِنْسَيْنِ عَنِ النَّوَاجِ المُبْكِرِ، وَلَهُمْ فِي ذٰلِكَ حُجَجٌ وَاهِيةٌ، وَأَسْبَابٌ أَوْهَىٰ، بَعْضُهَا لَتُودُ إِلَيْهِمْ؛ وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِهِمْ بِآمَالٍ وَأَحْلَمٍ يَعُودُ إِلَيْهِمْ؛ وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِهِمْ بِآمَالٍ وَأَحْلَمٍ سَرَابِيَّةٍ، وَخَيَالاَتٍ وَأَوْهَام وَقْتِيَّة، هِيَ فِي الْحَقِيْقَةِ مِنَ إِيحَاءِ الشَّيْطَان:

فَنَعْضُهُمْ: يَتَعَلَّقُ بِحُجَّةِ إِكْمَالِ الدِّرَاسَةِ؛ زَاعِمِيْنَ أَنَّ الزَّوَاجَ يَحُوْلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مُواصَلَةِ دِرَاسَتِهِمْ، وَتِلْكَ حُجَّةٌ دَاحِضَةٌ، وَشُبْهَةٌ وَاهِيَةٌ؛ فَمَتى كَانَ الزَّوَاجُ عَائِقًا عَنِ التَّحْصِيلِ الْعِلْمِيِّ؟! بَلْ لَقَدْ ثَبَتَ بِالتَّجْرِبَةِ والوَاقعِ: أَنَّ الزَّوَاجَ المُوفَقَ يُعِيْنُ عَلَىٰ تَفَرُّغِ الذِّهْنِ، وَصَفَاءِ النَّفْسِ، وَرَاحَةِ الْفِكْدِ.

ثُمَّ - وَأَقُو لُهَا بِحَقِّ - مَاذَا تَنْفَعُ الْمَرْأَةَ بِالذَّاتِ شَهَاداتُهَا إِذَا بَقِيَتْ عَانِسًا، قَدْ فَاتَهَا رَكْبُ الزَّوَاجِ، وَأَصْبَحَتْ أَيِّمًا لَمْ تَسْعَدْ فِي حَيَاتِهَا بِزَوْجٍ وَأَصْبَحَتْ أَيِّمًا لَمْ تَسْعَدْ فِي حَيَاتِهَا بِزَوْجٍ وَأَوْلاَدٍ يَكُونُونَ لَهَا ذُخْرًا فِي الْحَيَاةِ، وَبَعْدَ الْمَمَاتِ؟!

فُوصِيَّتِي لِلشَّبَابِ، مِنْ ذُكُورِ وَإِنَاتْ: أَنْ يُفَكِّرُوا جِدِّيًا فِي مَوْضُوعِ النَّوَاجِ مَتَىٰ مَا تَيَسَّرَ لَهُمْ أَمْرُهُ، وَأَلاَّ يَتَعَلَّقُوا بِأُمُوْرٍ مِثَالِيَّةٍ - فِي زَعْمِهِمْ - الزَّوَاجِ مَتَىٰ مَا تَيَسَّرَ لَهُمْ أَمْرُهُ، وَأَلاَّ يَتَعَلَّقُوا بِأُمُوْرٍ مِثَالِيَّةٍ - فِي زَعْمِهِمْ - تُكُونُ حَجَرَ عَثْرَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَرُومُونَ مِنْ سَعَادَةٍ، وَيَنْشُدُونَ مِنْ خَيْرٍ وَنَجَاةٍ، وَلَلاَّيْتَذُرُّعُوا بِمَا يُسَمُّونَهُ "تَأْمِيْنَ المُسْتَقْبَلِ"؛ فَإِنَّ المُسْتَقْبَلَ بِيدِ وَنَجَاةٍ، وَعُنْدَهُ وَحْدَهُ الْعِلْمُ بِهِ.



وَكَذَلِكَ، الْآيَحْتَجُوا بِمَسْأَلَةِ الْمَادَةِ وَالرِّرْقِ؛ فَهِيَ مِنْ عِنْدِاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، مَعَ بَذْلِ الأَسْبَابِ فِي ذٰلِكَ، وَاللهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿إِن سَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، مَعَ بَذْلِ الأَسْبَابِ فِي ذٰلِكَ، وَاللهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٢]، وَهَاذَا أَبُوبَكْرِ الصِّدِيقُ \_ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ عَنْهُ \_ يَقُولُ: ﴿أَطِيعُوا اللهَ فِيْمَا أَمْرَكُمْ مِنَ النّكَاحِ، يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ النّكَاحِ، يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ النّكَاحِ، وَيَقُولُ ابنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_: ﴿الْتَمِسُوا الْغِنَىٰ فِي النّكَاحِ ﴾ (١ أَن مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ الله عَنهُ \_: ﴿الْتَمْسُوا الْغِنَىٰ فِي النّكَاحِ ﴾ (٢ أَن مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ الله عَنهُ \_: ﴿ الْتَمْسُوا الْغِنَىٰ فِي النّكَاحِ ﴾ (٢ أَن مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ الله عَنهُ \_. ﴿ الْتَمْسُوا الْغِنَىٰ فِي النّكَاحِ ﴾ (٢ أَن مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ الله عَنهُ \_. ﴿ الْتَمْسُوا اللهُ عَنهُ \_ اللهُ عَنهُ \_ رَاسُورِ عَلَيْ اللهُ عَنهُ \_ اللّهُ وَلَا اللهُ عَنهُ \_ اللّهُ عَنهُ \_ اللّهُ عَنهُ لِلْهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا اللّهُ عَنْهُ لَا اللّهُ عَنْهُ لِللْهُ عَنْهُ لِلْهُ عَنْهُ لَا اللّهُ عَنْهُ لَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُ لَا اللّهُ عَنْهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنهُ لَا اللّهُ عَنْهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللم

فَعُزُوفَ الشَّبَابِ مِنَ الذَّكُورِ وَالْإِنَاثِ عَنِ الزَّوَاجِ: لَهُ مَضَارُهُ الخَطِيْرَةُ، وَعَوَاقِبُهُ الوَخِيْمَةُ، وَنَتَائِجُهُ المُدَمِّرَةُ عَلَى الأُمَّةِ بِأَسْرِهَا، لاَ سِيَّمَا فِي هَلْذَا الزَّمَنِ الَّذِي كَثُرُتْ فِيهِ أَسْبَابُ الفِتْنَةِ، وَتَوَفَّرَتْ فِيهِ السُّبُلُ المُنْحَرِفَةُ لِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ؛ فَلاَ عَاصِمَ مِنَ الإِنْزِلاَقِ فِي مَهَاوِي الرَّذِيلَةِ، وَالفَسَادِ الأَخْلاقِيِّ، إِلاَّ اللَّجُوءُ إِلَى الزَّوَاجِ الشَّرْعِيِّ.

وَمِنَ الْمُؤْسِفِ؛ أَنْ يَصِلَ بَعْضُ الشَّبَابِ إِلَىٰ سِنِّ الثَّلَاثِيْنَ أَوْ أَكْثَرَ وَهُو لَم يُفَكِّرْ بَعْدُ فِي مَوْضُوعِ الزَّوَاجِ، وَمَا انْفَتَحَتْ أَبُوابُ الفَسَادِ إِلاَّ لَمَّا وَهُو لَم يُفَكِّرْ بَعْدُ فِي مَوْضُوعِ الزَّوَاجِ، وَمَا انْفَتَحَتْ أَبُوابُ الفَسَادِ إِلاَّ لَمَّا وَالزِّنَا، وُضِعَتِ الْعَرَاقِيْلُ أَمَامَ الرَّاغِبِيْنَ فِي الزَّوَاجِ، بَلْ لَمْ يَنْتَشِرِ الخَنَا وَالزِّنَا، وَاللِّعْتِمْنَا، وَالمُعَاكَسَاتُ وَالمُغَازَلاَتُ، وَالعَلاَقَاتُ المَشْبُوهُ لَهُ أَن وَاللَّوَاطُ وَالإِسْتِمْنَا، وَالمُعَاكَسَاتُ وَالمُغَازَلاَتُ، وَالعَلاَقَاتُ المَشْبُوهُ لَهُ أَن وَالسَّفَرُ إِلَىٰ بِيْتَاتٍ مَوْبُوءَةٍ - إِلاَّ بِسَبَبِ تَعْقِيدِ أُمُورِ الزَّوَاجِ، لاَسِيَّمَا مَعَ غَلَبَةِ وَالسَّفَرُ إِلَىٰ بِيْتَاتٍ مَوْبُوءَةٍ - إِلاَّ بِسَبَبِ تَعْقِيدِ أُمُورِ الزَّوَاجِ، لاَسِيَّمَا مَعَ غَلَبَةِ

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جرير في «تفسيره» (۹/ ۲۱۱).



<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲٥٨٢).

مَا يَخْدِشُ الفَضِيلَةَ، ويَقْضِي عَلَىٰ العِفَّةِ وَالْحَيَاءِ؛ مِمَّا يُرَىٰ وَيُقْرَأُ وَيُسْمَعُ مِنْ أَلُوانِ الفَسَادِ؛ مِمَّا قَذَفَتْ بِهِ المَدَنِيَّةُ الخَبِيْثَةُ، وَمَا لَفَظَتْهُ الْحَضَارَةُ الزَّائِفَةُ؛ وَحَدِّثُ وَلاَ كَرَامَةَ عَمَّا تَبُثُّهُ كَثِيرٌ مِنَ الوسَائِلِ الإعْلاَمِيَّةِ، وَالقَنُواتِ الْفَضَائِيَّةِ، وَالشَّبَكَاتِ المَعْلُومَاتِيَّةِ؛ مِمَا تَئِنُ مِنْهُ الْفَضِيلَةُ، وَالقَّنُواتِ الْفَضَائِيَّةِ، وَالشَّبَكَاتِ المَعْلُومَاتِيَّةِ؛ مِمَا تَئِنُ مِنْهُ الْفَضِيلَةُ، وَيَنْدَىٰ لَهُ الجَبِينُ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ.

أُمَّةُ الإسكام، وهُناكَ مُشْكِلةٌ أُخْرَى، وعَقَبةٌ كَأْدَاء، أَلاَ وَهِي: «مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ زَوَاجِ الأَكْفَاءِ»، والرَّسُولُ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَةُ وَدِيْنَةُ، فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ تَرْضَوْنَ خُلُقَةُ وَدِيْنَةٌ، فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ»؛ خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ مَاجَه، وَالحَاكِمُ؛ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ (١)؛ فَهُنَاكَ بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ مَهَ اللهُ مُ قَدْ خَانُوا الأَمانَةُ الَّتِي فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ بَنَاتِهِمْ، وَفَتَكَاتِهِمْ - بِمَنْعِهِنَّ مِنَ الزَّوَاجِ مِنَ الأَكْفَاءِ، دِيْنًا وَخُلُقًا وَأَمَانَةً؛ فَقَدْ يَتَقَدَّمُ إِلَيْهِمُ الخَاطِبُ الكُفَّءُ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَخُلُقِهِ، وَالَّذِي لاَ يُلْفَىٰ فَقَدْ يَتَقَدَّمُ إِلَيْهِمُ الخَاطِبُ الكُفْءُ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَخُلُقِهِ، وَالَّذِي لاَ يُلْفَىٰ فَقَدْ يَتَقَدَّمُ إِلَيْهِمُ الخَاطِبُ الكُفْءُ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَخُلُقِهِ، وَالَّذِي لاَ يُلْفَىٰ نَظِيرُهُ، وَلاَ يُدْرِكُ قَرِينُهُ وَيَعْتَذِرُونَ لَهُ بِأَعْذَارٍ وَاهِيَةٍ، وَيَسْأَلُونَ عَنْ فَي إِلَىٰ أُمُورِ شَكْلِيَةٍ، وَجُوانِبَ كَمَالِيّةٍ، واعْتِبَارَاتٍ ثَانَويَّةٍ، وَيَسْأَلُونَ عَنْ مَالِهِ وَوَظِيْفَتِهِ، وَوَجَاهَتِهِ وَمَكَانَتِهِ، وَيُغْفِلُونَ أَمْرَ دِيْنِهِ وَخُلُقِهِ وَأَمَانَتِهِ، وَوَظِيْفَتِهِ، وَوَجَاهَتِهِ وَمَكَانَتِهِ، وَيُغْفِلُونَ أَمْرَ دِيْنِهِ وَخُلُقِهِ وَأَمَانَتِهِ.

بَلْ لَقَدٌ وَصَلَ بِبَعْضِ إِلَّا وْلِيَاءِ الْجَشَّعُ وَالطَّمَعُ: أَنْ يَعْرِضَ ابْنَتَهُ سِلْعَةً

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۱۰۸۵، ۱۰۸۵)، و «سنن ابن ماجه» (۱۹٦۷)، و «المستدرك» (۲/ ۱۹۲۵، ۱۹۶۷)؛ من حدیث أبي هریرة، وأبي حاتم المزني، رضي الله عنهما.



لِلْمُسَاوَمَةِ، وَتِجَارَةً لِلْمُزَايَدَةِ، وَالعِيَاذُ بِاللهِ، وَمَا دَرَىٰ هَلذَا المِسْكِيْنُ أَنَّ هَلذَا غِشُّ وَعَضْلٌ (١) وَخِيَانَةٌ!!

فَأَيْنَ الرَّحْمَةُ عِنْدَ هَـٰؤُلاَءِ الأَوْلِيَاءِ؟! كَيْفَ لاَيُفَكِّرُونَ فِي العَوَاقِبِ، وَالنَّتَائِجِ الْمُزْرِيَةِ؟! أَيَسُرُّهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا الأَخْبَارَ المُرَوِّعَةَ، وَالأَنْبَاءَ المُزْعِجَةَ عَنْ بَنَاتِهِمْ، مِمَّا يَنْدَىٰ لَهُ جَبِيْنُ الفَضِيْلَةِ وَالحَيَاءِ؟! وَمَاذَا لَوْ رُدُّوا المُزْعِجَةَ عَنْ بَنَاتِهِمْ، مِمَّا يَنْدَىٰ لَهُ جَبِيْنُ الفَضِيْلَةِ وَالحَيَاءِ؟! وَمَاذَا لَوْ رُدُّوا هُمْ عَنِ الزَّوَاجِ وَهُمْ فِي شَوْقٍ إِلَيْهِ؟! كَيْفَ سَيَكُونُ رَدُّ الفِعْلِ عِنْدَهُمْ؟!

فَيَاأَيْتُهَا الْأَوْلِيَاءُ اتَّقُوا اللهَ فِيْمَا تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ مِنَ البَنَاتِ، بَادِرُوا بِتَرْوِيجِهِنَّ مَتَىٰ مَا تَقَدَّمَ الخَاطِبُ الكُفْءُ فِي دِيْنِهِ وَخُلُقِهِ ؛ إِلاَّ تَفْعَلُوا تُكُنْ فِي دِيْنِهِ وَخُلُقِهِ ؛ إِلاَّ تَفْعَلُوا تُكُنْ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ؛ وَعَضْلُ النِّسَاء، وَرَدُّ الأَكْفَاءِ : فِيهِ جِنَايَةٌ أَعَلَى النَّفْسِ، وَعَلَى البِنْتِ، وَعَلَى الخَاطِبِ، وَعَلَى المُجْتَمَع كُلِّهِ وَالأُمَّةِ بِأَسْرِهَا.

مَعْشَرَ المُسْلِمِيْنَ، وَمِنَ المُشْكِلاَتِ المُسْتَعْصِيةِ، وَالْعَقَبَّاتِ المُسْتَعْصِيةِ، وَالْعَقَبَّاتِ المُسْتَعْصِيةِ، وَالْعَقَبَّاتِ المُسْتَعْصِيةِ، وَالْعَقَبَاتِ المُسْتَعْطِلَةِ: مُشْكِلَةُ عَكْمِ المُهُورِ وَالمُبَالَغَةُ فِي الصَّدَاقِ؛ حَتَّىٰ صَارَ الزَّوَاجُ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ مِنَ الأُمُورِ الشَّاقَةِ أو المُسْتَحِيْلَةِ، وَبَلَغَ المَهْرُ فِي الزَّوْجِ، الزَّوْجِ، البَقاعِ حَدًّا خَيَالِيًّا لاَ يُطَاقُ، إِلاَّ فِي دُيُونٍ تُثْقِلُ كَاهِلَ الزَّوْجِ، وَيُؤْسِفُ كُلَّ مُسْلِمٍ: أَنْ يَصِلَ الجَشَعُ بِبَعْضِ الأَوْلِيَاءِ أَنْ يَطْلُبَ مَهْرًا لَيْزِيدُ وَيُؤْسِفُ كُلَّ مُسْلِمٍ: أَنْ يَصِلَ الجَشَعُ بِبَعْضِ الأَوْلِيَاءِ أَنْ يَطْلُبَ مَهْرًا لَيْزِيدُ

<sup>(</sup>۱) عَضْلُ النِّسَاء: مَنْعُهُنَ مِن التَّزَوُّج، وحَبْسُهُنَ عنه ظُلْمًا؛ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا تَعَشُلُوهُنَّ أَن يَنكِخُنَ أَزَوَاجَهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. «اللسان» (عضل)، وانظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٦٣١-٣٣٢).



عَلَىٰ مِائَةِ أَوْ مِائَتَيْ أَلْفِ رِيَالٍ، مِنْ أُنَاسٍ يَعْلَمُ اللهُ حَالَهُمْ، لَو جَلَسُوا شَطْرَ حَيَاتِهِمْ فِي جَمْعِ ذَلِكَ المَبْلَغِ، لَمَا اسْتَطَاعُوا، فَيَا سُبْحَانَ اللهِ! أَإِلَىٰ هَاذَا الحَدِّ بَلَغَ الطَّمَعُ وَحُبُّ الدُّنْيَا بِبَعْضِ النَّاسِ؟! وَكَيف تُعْرَضُ المَرْأَةُ الحُرَّةُ الحَرَّةُ الكَرِيْمَةُ سِلْعَةً لِلْبَيْعِ وَالرِّبْح؟!

إِنَّ الْمَهُرَفِي الزَّوَاجِ ـ يَاعِبَا دَاللهِ ـ وَسِيْلُةُ لَاَغَايَةُ ، وَمَغْزَى لاَ جِبَايَةُ ، وَإِنَّ المُغَالاَةَ فِيهِ لَهَا آثَارٌ سَيِّئَةُ عَلَىٰ الأَفْرَادِ وَالمُجْتَمَعَاتِ لاَ تَخْفَىٰ عَلَىٰ كُلِّ عَاقِلٍ ؟ مِنْ تَعْطِيلِ الزَّوَاجِ ، أَوِ الزَّوَاجِ مِنْ مُجْتَمَعَاتٍ مُخَالِفَةٍ لِلْمُجْتَمَعَاتِ المُحَافِظَةِ .

وَلَمْ يَقِفِ الشَّرَةُ بِبَعْضِ أَوْلِيَاءِ الأُمُورِ عِنْدَ هَلْذَا الْحَدِّ، بَلْ تَجَاوَزَهُ إِلَىٰ أَنْ يَشْتَرِطَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ، وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمِنْهَا: أَنْ يُقَدِّمَ الْخَاطِبُ أَمْوَالاً لِلاَّبِ، وَأَخْرَىٰ لِلاَّمِ، وَمُسَاعَدَاتٍ لِلاَّقَارِب، وَمَنْهَا! لَاْ يُعْدَا الْخَاطِبُ أَمْوَالاً لِلاَّب، وَأَخْرَىٰ لِلاَّمِ، وَمُسَاعَدَاتٍ لِلاَّقَارِب، وَعَطَايَا لِلاَّصْحَاب، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُو خُرُوجٌ عَنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وعَطَايَا لِلاَّصْحَاب، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُو خُرُوجٌ عَنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وعَطَايَا لِلاَّصْحَاب، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُو خُرُوجٌ عَنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وعَطَايَا لِلاَّصْحَاب، وَنَحُو ذَلِكَ مِمَّا هُو خُرُوجٌ عَنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وعَطَايَا لِلاَّصْحَاب، وَنَحُو ذَلِكَ مِمَّا هُو عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ مَنْهَ لِللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْدَ اللهِ عَنْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ»، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ، قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «زَوَّجْتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مَنْ الْقُرْآنِ» (٢٠)، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - عَلَىٰ وَزْنِ مِنَ الْقُرْآنِ» (٢٠)، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - عَلَىٰ وَزْنِ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٢٩)، ومسلم (١٤٢٥)؛ من حديث سهل بن سعد، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي (٦٤)، وأحمد (١/ ٤١)، وابن ماجه (١٨٨٧).

نَوَاةٍ مِنْ ذَهبِ(١).

وَقَدُ أَنكُرُ عَلَيْ المُغَالِيْنَ فِي المُهُورِ؛ فَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَزُوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ أَرْبَعِ أَوَاقٍ مِنَ الفِضَّةِ \_ يَعْنِي: مِائَةً وَسِتِّينَ دِرْهَمًا \_ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَىٰ أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الفِضَّةَ وَسِتِّينَ دِرْهَمًا \_ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «عَلَىٰ أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَاٰذَا الجَبَلِ، مَا عنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ» (٢٠).

فَاللهُ المُسْتَعَانُ، كَيْفَ بِحَالِ المُغَالِينَ اليَوْمَ؟! الَّذِيْنَ يَجِبُ الأَخْذُ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَ اللهُ فِي غُوْنِ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَ اللهُ فِي غُوْنِ الضِّعَافِ ذَوِي الدُّخُولِ المَحْدُودَةِ!!

أُمَّةُ ٱلْإِسْكُلْم، وَمُشْكِلَةُ المُشْكِلَاتِ فِي مَوْضُوعِ الزَّوَاجِ: مَا أُحِيطَتْ بِهِ الزِّيجَاتُ مِنْ تَكَالِيفَ بَاهِظَةٍ، وَنَفَقَاتٍ عَظِيْمَةٍ، وَعَادَاتٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ فَرَضَهَا النَّاسُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، تَقْلِيدًا وَتَبَعِيَّةً، مُفَاخَرَةً وَمُبَاهَاةً؛ كَخُلِيٍّ فَرَضَهَا النَّاسُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، تَقْلِيدًا وَتَبَعِيَّةً، مُفَاخَرَةً وَمُبَاهَاةً؛ كَخُلِيٍّ وَأَثَاثٍ خَيَالِيٍّ، إِسْرَافًا وَتَبْذِيْرًا، وَاسْتِئْجَارٍ لأَفْخَمِ الفَنَادِقِ، وَأَعْظَمِ وَأَثَاثٍ خَيَالِيٍّ، إِسْرَافًا وَتَبْذِيْرًا، وَاسْتِئْجَارٍ لأَفْخَمِ الفَنَادِقِ، وَأَعْظَمِ القَاعَاتِ، وَحَدِّثُ وَلاَ حَرَجَ، عَمَّا يَخْفَىٰ وَلاَ يُشَاهَدُ.

لِمَاذَا كُلُّ هَلْذَا، يَا أُمَّةَ الإِسْلاَمِ؟! كَيْفَ يُعَرِّضُ المُسْلِمُ نَفْسَهُ لِسَخَطِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَكُونَ مِنْ زُمْرَةِ الشَّياطِينِ؛ لإِسْرَافِهِ وَتَضْيِيْعِهِ

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٢٤)، وابن حبان (٤٠٩٤)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧)؛ من حديث أنس، رضي الله عنه.

الأَمْوَالَ فِي غَيْرِ الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ؟! وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوَا الْمُورَانَ الْمُبَدِّرِينَ كَانُواً الْمُعَالِيُّ ﴾ [الإسراء: ٢٧].

إِنَّهُ لِمَّا يَنْدَىٰ لَهُ الْجَبِيْنُ. أَنْ تُصْرَفَ أَمْوَالٌ طَائِلَةٌ كَفِيلَةٌ أَنْ تَسُدَّ كِفَايَةَ قُرَّى عَدِيدَةٍ عَلَىٰ مُنَاسَبَةٍ وَاحِدَةٍ، فِي أَيِّ سَبِيلٍ ذَلِكَ؟! أَغَرَّكُمْ وُجُودُ الْمَالِ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ؟! أَلاَ تَعْتَبِرُونَ بِأَحْوَالِ إِخْوَانٍ لَكُمْ فِي الْعَقِيدَةِ مِمَّنْ لاَ يَحِدُونَ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُمْ، وَلا مَا يَرْوِي ظَمَأَهُمْ، وَلا يُوارِي عَوْرَاتِهِمْ؟!

نَحُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ بِنِعِمِهِ، وَنَسْأَلُهُ تَعَالَىٰ أَلاَّ يُؤَاخِذَنَا بِمَا فَعَلَهُ السُّفَهَاءُ مِنَّا، إِنَّنَا \_ وَاللهِ \_ نَخْشَىٰ عُقُوبَةَ اللهِ العاجِلَةَ قَبْلَ الآجِلَةِ، وَكَمْ رُبِّيَتْ عَشَرَاتُ الذَّبَائِحِ، وَأَكُواَمُ الأَطْعِمَةِ: مُهَانَةً مَرْمِيَّةً فِي أَمَاكِنِ النُّفَايَاتِ، وَالعِيَاذُ بِاللهِ!

فَاتَقُواالله َ عِبَادَالله وتَنَاصَحُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ ، وتَعَقَّلُوا كُلَّ التَّعَقُّلِ فِي مَوْضوعِ الزَّوَاجِ ، وَلاَ تَتْرُكُوا الأَمْرَ بِأَيْدِي غَيْرِكُمْ مِنَ السُّفَهَاءِ وَالقَاصِرَاتِ ، وَدَعُوتِي لِلْمُصْلِحِينَ وَالوُجَهَاءِ ، وَالعُلَمَاءِ وَالأَثْرِيَاءِ ، وَأَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ فِي الأُمَّةِ: أَنْ يَكُونُوا قُدُوةً لِغَيْرِهِمْ فِي هَلذَا المَجَالِ ؛ فالنَّاسُ لَهُمْ تَبَعٌ.

وَاللهُ المَسْئُولُ أَنْ يُوفِّقَ الجَمِيعَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ؛ ﴿ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨].

أَقُولُ قَوْلِي هَاذا، وَأَسْتَغْفِراللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِيْنَ فَاسْتغْفِرُوهُ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِيْنَ غَفُورًا.



## المظب التانية

الحَمْدُ للهِ الَّذِي حَكَمَ فَقدَّرَ، وَشَرَعَ فَيَسَّرَ، سُبْحَانَهُ أَحَلَّ النِّكَاحَ، وَصَرَّمَ السِّفَاحَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ فَالِقُ الإصْبَاحِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَقُدُوتَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، مَا تَعَاقَبَ الْمَسَاءُ وَالصَّبَاحُ.

#### أتما بعبد:

فَاتَّقُوا الله مَعْشَر المُسُلِمِيْنَ مَ وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ البَّاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، وَخُذُوا بِمَنْهَجِ الإسْلاَمِ فِي كُلِّ أُمُورِكُمْ، وَاحذَرُوا مِنْ مُخَالفَتِهِ؛ فَإِنَّهَا جَالِبَةٌ لِلْفِتْنَةِ وَالعَذَابِ الأَلِيْم.

أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ فِي اللهِ، وَإِنَّ مِمَّا أَحدَثَهُ النَّاسُ فِي حَفَلَاتِ الزَّوَاجِ: أُمُورًا مُنْكَرَةً فِي الشَّرْعِ؛ فَعِلَاوَةً عَلَى الإسْرَافِ والتَّبْذِيْرِ، وَالتَّفَّاخُرِ وَالمُبَاهَاةِ \_ فَهُنَاكَ أُمورٌ أُخرَىٰ تَوسَّعَ بَعْضُ النَّاسِ فِيهَا؛ نَتِيجَةَ ضَعفِ الإَيْمَانِ، وَقِلَّةِ العِلْم، وَالإِغْرَاقِ فِي المَادَّةِ:

فَمِنْ ذَالِكَ؛ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَجْعَلُ مِنْ حَفَلَاتِ الزَّوَاجِ مَوْسِمًا لِلإِخْتِلاَطِ بَيْنَ الرِّجالِ والنِّسَاءِ، وَظُهُورِ الزَّوْجِ مَعَ زَوجَتِهِ أَمَامَ الحَاضِرِينَ وَهُمْ بِكَامِلِ الزِّينَةِ، وَتُلْتَقَطُ الصُّورُ المُحَرَّمَةُ لَهُمْ، وَفِي هَلذَا مِنَ الْفِتْنَةِ وَالفَسَادِ مَا لاَيَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ ا



وَيَعْضُهُمْ: يَجْعَلُهُ مَوْسِمَ سَمَرٍ وَسَهَرٍ عَلَى اللَّهُو وَاللَّعِبِ المُحَرَّمِ، إِلَىٰ سَاعَةٍ مُتَأَخِّرَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَآخَرُوْنَ: يُضَيِّعُونَ الحَيَاءَ مِنَ اللهِ، وَمِنْ عِبَادِ اللهِ؛ فَيَجْعَلُونَ فُرْصَةَ الزَّوَاجِ فُرْصَةً لِلعَلاَقَاتِ المَشْبُوهَةِ، وَاللَّقَاءَاتِ المُحَرَّمَةِ، وَيَعْضُهُمْ: يُؤْذِي جِيْرَانَهُ وَإِخْوَانَهُ المُسْلِمِيْنَ بِالأَصْوَاتِ المُحَرَّمَةِ، وَالإِزْعاجِ بِالسَّيَّارَاتِ وَغَيْرِهَا، وَصِنْفُنُ: يَجْعَلُهُ فُرْصَةً لِلسَّمَاعِ المُحَرَّمَةِ، وَالإِزْعاجِ بِالسَّيَّارَاتِ وَغَيْرِهَا، وَصِنْفُنُ: يَجْعَلُهُ فُرْصَةً لِلسَّمَاعِ المُحَرَّمَةِ، وَالإِزْعاجِ بِالسَّيَّارَاتِ وَغَيْرِهَا، وَصِنْفُنَ: يَجْعَلُهُ فُرْصَةً لِلسَّمَاعِ المُحَرَّمَةِ وَاللَّعْانِي الخَلِيْعَةِ المُنْكَرَةِ، النِّي تُذْكِي الشَّهُوةَ، وتَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ المُحَرَّمِ لِلأَغَانِي الخَلِيْعةِ المُنْكَرَةِ، النِّي تُذْكِي الشَّهُوةَ، وتَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ المُحَرَّمِ لِلأَغَانِي الخَلِيْعةِ المُنْكَرَةِ، النِّي تُذْكِي الشَّهُوةَ، وتَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَتَكُونُ طَرِيْقًا إِلَى الفَسَادِ، وَالعِيَاذُ بِاللهِ!!

وَهَاذَا كُلُّهُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ يُعَادَ النَّظَرُ فِيهِ، وَأَنْ نَبْدَأَ جَمِيعًا التَّطْبِيقَ الْعَمَلِيَّ فِي اليُسْرِ وَالسَّمَاحَةِ، وَالسَّيْرِ عَلَى الهَدْيِ الشَّرْعِيِّ، وَالسَّنْنِ النَّبَوِيِّ، فِي هَاذِهِ القَضِيَّةِ المُهِمَّةِ، وَغَيْرِهَا.

وَلاَ يَفُوتُنِي هُنَا: أَنْ أُشِيدَ بِبَعْضِ إِخْوَانِنَا المُسْلِمِينَ الَّذِينَ ضَرَبُوا أَمْثِلَةً يُشْكَرُونَ عَلَيْهَا فِي الإقْتِصَادِ والتَّرْشِيدِ، وَالتَّخْفِيْفِ والتَّيْسِيرِ فِي أَمْثِلَةً يُشْكَرُونَ عَلَيْهَا فِي الإقْتِصَادِ والتَّرْشِيدِ، وَالتَّخْفِيْفِ والتَّيْسِيرِ فِي أَمُورِ زَوَاجَاتِهِمْ، وَهِي بَادِرةٌ لَيسَتْ غَرِيْبَةً عَلَىٰ مُجْتَمَعِنَا \_ بِحَمْدِ اللهِ \_ أُمُورِ زَوَاجَاتِهِمْ، وَهِي بَادِرةٌ لَيسَتْ غَرِيْبَةً عَلَىٰ مُجْتَمَعِنَا \_ بِحَمْدِ اللهِ \_ نَرُجُو أَنْ تَعُمَّ المُسْلِمِينَ جَمِيعًا قَرِيْبًا \_ بِإِذْنِ اللهِ \_ مَتَىٰ مَا تَزَايَدَ الوَعْيُ، وَسَادَ التَّنَاصُحُ وَالتَّكَاتُفُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ.

أَلاَ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمْ اللهُ - عَلَى النَّبِيِّ المُخْتَارِ ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ المَوْلَى العَزِيزُ الغَفَّارُ ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَيْبِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ





### وَصَايًا وَتَوْجِيْهَاتُ، إِلَىٰ ٱلأَرْوَاجِ وَٱلرَّوْجَاتِ



## للظب لعفولي

الحَمْدُ للهِ مُبْدِعِ الكَائِنَاتِ، وَبَارِيءِ النَّسَمَاتِ، لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ وَعَظِيْمُ النُّعُوتِ والصِّفَاتِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نِعَمِهِ السَّابِغَاتِ، وأَشْكُرُهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ السَّابِغَاتِ، وأَشْكُرُهُ عَلَىٰ جَزِيْلِ العَطَايَا والهِبَاتِ، سُبْحَانَهُ مِنْ إله كَرِيْمٍ، بَرِّ رَحِيْمٍ، يَقْبَلُ عَلَىٰ جَزِيْلِ العَطَايَا والهِبَاتِ، سُبْحَانَهُ مِنْ إله كَرِيْمٍ، بَرِّ رَحِيْمٍ، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عنِ السَّيِّئَاتِ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ اللَّغَاتُ، وَلاَ تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ اللَّعَاتُ؛ وَلاَ تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الأَصْوَاتُ!

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةً تَرْفَعُ قَائِلَهَا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ، أَرْشَدَنَا إِلَى الحَقِّ بِالآيَاتِ البَيِّنَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَأَبَانَ الحُقُوقَ وَالوَاجِبَاتِ، لِكُلِّ مِنَ الأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَأَبَانَ الحُقُوقَ وَالوَاجِبَاتِ، لِكُلِّ مِنَ الأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، المُؤيَّدُ بِالمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ، وَالآيَاتِ مَحْمَدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، المُؤيَّدُ بِالمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ، وَالآيَاتِ البَّهِرَاتِ، صَلَّى الله وَسلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَئِمَّةِ التَّقَاةِ والعُدُولِ الثُقَاتِ.

#### أتما بعبد:

فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَيَا أَيَّهُا الْمُسْلِمَاتُ ، اتَّقُوا اللهَ جَمِيْعًا ؛ فَإِنَّ تَقُواهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ خَيْرُ زَادٍ يُدَّخَرُ في هَاذِهِ الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ .



أَيُّهُا الْإِخْوَةُ وَالْأَخُواتُ ، هُنَاكَ مَطْلَبُ نَفِيْسٌ ، وَأُمْنِيَّةٌ عَزِيْزَةٌ يَنْشُدُهَا كُلُّ زَوْجَيْنِ ، وَرَغْبَةٌ مُلِحَّةٌ يَرُومُهَا كُلُّ عَرُوسَيْنِ ، مَتَىٰ مَا تَحَقَّقَتْ ، رَفْرَفَتْ عَلَى الأُسْرَةِ أَعْلَامُ المَحَبَّةِ وَالهَنَاءِ ، وَدَوَّتْ فِي جَنَبَاتِهَا كَلِمَاتُ الرَّحْمَةِ وَالسَّفَاء ، وَدَوَّتْ فِي جَنَبَاتِهَا كَلِمَاتُ الرَّحْمَةِ وَالسَّفَاء ، وَالصَّفَاء ، وَمَتَىٰ مَا عُدِمَتْ ، غَرِقَتِ البُيُوتُ فِي لُجَجِ القَلَقِ وَالشَّقَاء ، وَطَوَّحَتْ بِسَفينَتِهَا (١) أَمْوَاجُ الشَّرِّ وَالبَغْضَاء ، إلىٰ لُجَجِ العَطَبِ والعَنَاء . وَطَوَّحَتْ بِسَفينَتِهَا (١) أَمْوَاجُ الشَّرِّ وَالبَغْضَاء ، إلىٰ لُجَجِ العَطَبِ والعَنَاء .

تِلْكُمْ - أَيُّهَا الإِخْوَةُ فِي اللهِ - هِي: «اللَّسَعَادَةُ الزَّوْجِيَّةُ»، العُمْلَةُ الصَّعْبَةُ فِي هَاذِهِ الأَعْصَارِ، والصَّفْقَةُ النَّادِرَةُ فِي أَكْثَرِ الأَمْصَارِ، حَيْثُ لاَزَالَتِ المُشْكِلاَتُ الإِجْتِمَاعِيَّةُ تَتَعَاظَمُ، وَالمُعْضِلاَتُ الأُسْرِيَّةُ تَتَفَاقَمُ، وَتَحْتَلُ الصَّدَارَةَ في قَضَايَا الأُمَّةِ، وَأَوْضَاعِ المُجْتَمَعِ؛ مِمَّا يُنْذِرُ بِخَطَرٍ كَبِيْرٍ، وَشَرِّ مُسْتَطِيْرٍ، عَلَى البِلاَدِ وَالعِبَادِ، فِي أُمُورِ المَعَاشِ وَالمَعَادِ.

أَيَّهُا الْإِخْوَةُ المُسْلِمُونَ، وَأَيَّتُهَا الْأَخُواتُ الْمُسْلِمَاتُ، مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ: أَنْ هَيًّا لَهُمُ الْأُسَرَ وَالبُيُوتَاتِ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِالزَّوْجَاتِ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ: أَنْ هَيًّا لَهُمُ الْأُسَرَ وَالبُيُوتَاتِ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِالزَّوْجَاتِ الكَرِيْمَاتِ، آيَةً مِنْ آيَاتِهِ، سَكَنًا وَرَحْمَةً، وَلِبَاسًا وَمَوَدَّةً؛ قَالَ تَعَالَىٰ: (وَمِنْ عَاينِيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) يقال: طوَّح به، وطوَّحه: إذا توَّهَهُ وذهب به هـنهنا وهـنهنا. «اللسان» (طوح).



وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ أَفَيَالْبَطِلِ يُوْمِنُونَ وَيِغِمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ شَيَّ [النحل]، يَجِدُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ المَأْوَى الكَرِيْمَ، والرَّاحَةَ النَّفْسِيَّةَ بَعْدَ عَنَاءِ العَملِ، وَطُولِ الكَدْحِ وَالكَللِ، يَنْفُضُ عَنْ نَفْسِهِ غُبَارَ السَّامَةِ وَالمَللِ، وَيُبَدِّدُ مَتَاعِبَ الحَياةِ بِابْتِسَامَةٍ حَانِيَةٍ، وَبَشَاشَةٍ مُشْرِقَةٍ، وَكَلِمَاتٍ رَقِيْقَةٍ، وَمُعَامَلةٍ رَفِيْقَةٍ، وَعَوَاطِفَ دَافِئَةٍ، وَمَشَاعِرَ فَيَّاضَةٍ، تُبَادِلُها إِيَّاهُ شَرِيْكَةُ عُمْرِه، وَرَفِيْقَةُ دَرْبِهِ، وَصَفِيَّةُ فُوَادِهِ، وَأُمُّ أَوْلادِه، وَتَجِدُ المَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا: عُشَّ الرَّوْجِيَّةِ السَّعِيدُ، وَبَيْتَ العُمْرِ الرَّغِيْد؛ يَنْشَأُ فِي كَنَفِهِ وَيَتَرَعْرَعُ بَيْنَ جَنبَاتِهِ جِيْلٌ صَالحٌ فَرَيْدُ، وَمُنَاعِر فَالْمُومَةِ حَانِيَةٍ، بَعِيْدًا عَنْ أَسْبَابِ التَّوتُّرُ والقَلْقِ، وَمُنَاعِر الشَّقَاءِ والإِضْطِرَابِ.

هَكَذَا يُرِيْدُ الإِسْلَامُ مِنَ الأُسَرِ أَنْ تَكُونَ قِلاَعَ خَيْرٍ وَمَحَبَّةٍ وَوِفَّامٍ، وَحُصُونَ بِرِّ وَحَنَانٍ وَسَلامٍ، وَيَطْلُبُ مِنْ رُكْنَيِ الأُسْرَةِ الْعَرِيْقَيْنِ؛ الرَّوْجِ وَحُصُونَ بِرِّ وَحَنَانٍ وَسَلامٍ، وَيَطْلُبُ مِنْ رُكْنَيِ الأُسْرَةِ الْعَرِيْقَيْنِ؛ الرَّوْجِ وَالوَاجِبَاتِ وَالزَّوْجَةِ: أَنْ يَكُونَا مِثَالاً لِحُسْنِ التَّعَاوُنِ، وَالقِيَامِ بِالحُقُوقِ والوَاجِبَاتِ لِكُلِّ مِنْهُمَا؛ وَعَلَيْهِ: فَالسَّعَادَةُ الزَّوْجِيَّةُ لاَتَكُمُنُ أَبَدًا فِي مَلْبَسٍ بَهِيٍّ، وَمَطْعَم لِكُلِّ مِنْهُمَا؛ وَعَلَيْهِ: فَالسَّعَادَةُ الزَّوْجِيَّةُ لاَتَكُمُنُ أَبَدًا فِي مَلْبَسٍ بَهِيٍّ، وَمَطْعَم شَعِيًّ وَالتَّعَاوُنِ؛ وَإِنَّ شَعِيٍّ، وَعَيْشٍ طَرِيٍّ، وَإِنَّمَا في المَودَّةِ والرَّحْمَةِ، والمَحَبَّةِ والتَّعَاوُنِ؛ وَإِنَّ بَيْتُ مِنْ مَا يَتَوْعُ مَعَى النَّزَاعِ والخُصُومَاتِ، وَتَنْتَشِرُ فِيْهِ الإِحَنُ وَالمُشْكِلاتُ ، بَيْتًا يَقُومُ عَلَى النَّزَاعِ والخُصُومَاتِ، وَتَنْتَشِرُ فِيْهِ الإِحَنُ وَالمُشْكِلاتُ ،



<sup>(</sup>۱) حادبةٌ: متعطِّفة حانيةٌ؛ يقال: حَدَبَ فلانٌ على فلان، أي: تعطَّف وحنا عليه. «اللسان» (حدب).

لَحَرِيُّ أَنْ تَمْتَدَّ إِلَيْهِ أَعَاصِيْرُ الدَّمَارِ، وَتَقْضِيْ عَلَيْهِ رِيَاحُ التَّفَكُّكِ وَالبَوَارِ، فِي بُعْدٍ عَنْ هُدُوءِ البَالِ، وَنِشْدَانِ الإِسْتِقْرَارِ (١).

أَيُّهُا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتِ، أَيُّهَا الْأَزْوَاجُ وَالزَّوْجَاتُ، إِنَّ الْعَلاَقَةَ الزَّوْجِيَّةَ عَلاَقَةٌ عَمِيْقَةُ الجُذُورِ، وَطِيْدَةُ الأَرْكَانِ، بَعِيْدَةُ الأَغْوَارِ؛ العَلاَقَةَ الزَّوْجِيَّةَ عَلاَقَةٌ عَمِيْقَةُ الجُذُورِ، وَطِيْدَةُ الأَرْكَانِ، بَعِيْدَةُ الأَغُوارِ؛ يُوضِّحُ ذُلِكَ قَوْلُ الحَقِّ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا ﴾ [الروم: ٢١]؛ يُوضِّحُ ذُلِكَ قَوْلُ الحَقِّ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا ﴾ [الروم: ٢١]؛ مِمَّا يُؤكِّدُ تَحْقِيْقَ الطُّمَأْنِيْنَةِ بِأَعْلَىٰ صُورِهَا، وَأَسْمَىٰ مَعَانِيْهَا، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَشَمْ لِبَاسُ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

اللهُ أَكْبَرُ! انْظُرُوا إِلَىٰ عَظَمَةِ الإعْجَازِ القُرْآنِيِّ بِهَاذِهِ الصُّورَةِ البَلِيْغَةِ التَّيْ تُجَسِّدُ صِلَةَ الزَّوْجِيَّةِ بِصِلَةِ المَرْءِ بِلِبَاسِهِ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَقْرَبُ لَهُ وَأَلْصَقُ بِهِ النَّهُ عَلَى اللَّائِيَوِيَّةِ، وَالصِّلاَتِ المَادِّيَّةِ، مِنْهُ ؟! وَهِيَ بِهَاذَا تَسْمُو عَنِ العَلاَقَاتِ الدُّنْيُوِيَّةِ، وَالصِّلاَتِ المَادِّيَّةِ، وَالرَّوَابِطِ الشَّهُوانِيَّةِ، وَالأُمُورِ البَهِيْمِيَّةِ، بَلْ هِي عَلاَقَةٌ رُوحِيَّةٌ وَنَفْسِيَّةٌ وَالرَّوَابِطِ الشَّهُوانِيَّةِ، وَالأُمُورِ البَهِيْمِيَّةِ، بَلْ هِي عَلاَقَةٌ رُوحِيَّةٌ وَنَفْسِيَةٌ كَرِيْمَةٌ ؛ وَلِهَاذَا حَرَصَ الإسلامِ عَلَىٰ تَوْطِيْدِ هَاذِهِ العَلاَقَةِ، وَأَمَرَ بِالمُحَافَظَةِ عَلَيْهُ ، وَكَهَّذَهُ المَّالِهُ وَالتَّقْصِيْرِ فِيهَا ؛ حَتَّىٰ لاَ تَذْبُلَ وَرْدَةُ صَفَائِهَا، وَتَمُوتَ زَهْرَةُ هَنَائِهَا، وَتُجْتَثَ شَجَرةُ بَقَائِهَا، وَلاَ يَتَأَتَىٰ ذٰلِكَ إِلاَّ بِقِيَامِ كُلِّ وَتَمُونَ وَالوَاجِبَاتِ. وَلَا يَتَأْتَىٰ ذٰلِكَ إِلاَّ بِقِيَامِ كُلِّ مِنَ الرَّوْجَيْنِ بِمَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ تُجَاهَ الآخِرِ مِنَ الحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ.

إِخْوَةَ الْإِيْمَانِ، لِيَعْلَمِ الزَّوْجَانِ الكَرِيْمَانِ، أَنَّ الكَمَالَ الأُسْرِيَّ أَمْرٌ

<sup>(</sup>١) أي: طَلَبِهِ؛ يقال: نَشَدَ الشيءَ نَشْدًا وَنِشْدَانًا: طلبه. «اللسان» (نشد).



مُسْتَحِيْلُ المَنَالِ؛ لأَنَّ القُصُورَ البَشَرِيَّ أَمْرٌ جِبِلِّيُّ، فَلْيُوَطِّنْ كُلُّ مِنْهُمَا نَفْسَهُ عَلَىٰ قَبُولِ الهَنَاتِ، والتَّعَاضِيْ عَنِ الزَّلاَّتِ، والتَّسَامُحِ عِنْدَ وُجُودِ الهَفَوَاتِ؛ فَ«مَنْ حُوسِبَ عَلَى الجُلِّ، عَجَزَ عَنِ الكُلِّ».

وَلْأَهُمَّيَّةِ هَذَا الْمُوْصُوعِ ، وَخُطُورَةِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ ، فَقَدْ جَاءَ كِتَابُ اللهِ بِبَيَانِهَا أَتَمَّ بَيَانٍ ؛ كَمَا أَعْلَنَهَا المُصْطَفَىٰ عَلَيْ عَلَى الأُمَّةِ فِي المَجْمَعِ العَظِيْمِ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ ؛ فَقَدْ رَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَمْرِو بِنَ العَظِيْمِ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ ؛ فَقَدْ رَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَمْرِو بِنَ اللهُ عَنْهُ لَلهُ عَنْهُ لَلَّهُ عَنْهُ النَّبِيَ عَلَيْهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ الأَحْوَصِ الجُشَعِيِّ ورضِيَ اللهُ عَنْهُ لَهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ الأَحْوَصِ الجُشَعِيِّ ورضِيَ اللهُ عَنْهُ لَهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ : «أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا ؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمُ (' ) لَيْسَ يَقُولُ : «أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا ؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمُ ' اللّهِ مَنْ تَكُمُ مُولَا فَعَلْنَ ، فَلْكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ مُبرَّحٍ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ ، فَالْ مَنْ عَلَى نِسَائِكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ مَقًا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ مَنْ تَكُرَهُونَ ، وَلاَيَأُذَنَّ فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكُرَهُونَ ، وَلاَيَأُذَنَّ وَعَلَيْكُمْ : أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي بِيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكُرَهُونَ ، وَلاَيَاقِنَ فِي بِيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكُرَهُونَ ، وَلاَيَاقِكُمْ : أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي بِيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكُرَهُونَ ، وَلاَ مَوْتَهُمُ وَالْمَامِقِيَّ وَطَعَامِهِنَّ وَلَا يَلْهُ وَالْمَعِيْ وَلَا اللّهُ وَحَقُّهُ وَالْمَا مَقِيْ وَلَا لَا وَحَقَّهُ وَالْمَا حَقَلَى المَضَاعِقِ وَلَيْ اللّهُ وَالْمُ الْمَقَا عَلَيْكُمْ الْمَنَ الْمَقَالِ الْمَلْعِلَ الْمُعْتَلِكُمْ وَالْمَوْلَ اللّهُ الْمُعْتَعُولُ وَالْمَا مَقُولُ الْمُولِ الْمُكُمْ الْمَلْسُولُ الْمُولِ الْمُلْ وَالْمُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَلُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُسْتُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُو

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ»، منْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۱۲۳)، وابن ماجه (۱۸۵۱).



<sup>(</sup>١) عَوَانٍ عِنْدكم: أسرى في أيْديْكُم، واحدتها: عانية. «النهاية» (عني).

أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ؛ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ؛ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»(١).

وَعِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَ، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ بِنِ حَيْدَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طُعِمْت، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْت، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحُ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي البَيْتِ» (٢).

وَأَجَلُّ مِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ الحَقِّ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَا الْحَقِّ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُرِهُ اللّهَ فِيهِ خَيْرًا كَيْمِ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمِ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمِ اللّهُ فَإِن كُرِهُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمِ اللّهُ وَعَلَا اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ وَعَلَا اللّهُ وَعَلَا اللّهُ وَعَلَا اللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَامُ الللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّ

فَيَا أَيْهَا الأَرْوَاجُ وَالزَّوْجَاتُ ، إِنَّ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ أَنْ يَعْرِفَ وَاجِبِهِ ، وَوَاللهِ لَوْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بِدَوْرِهِ وَوَاجِبِهِ ، وَوَاللهِ لَوْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بِدَوْرِهِ وَوَاجِبِهِ ، لَمَا عَانَتِ الأُسَرُ مِنْ مُشْكِلاتٍ تُقِضُّ المَضَاجِع ، نَعَم وَاللهِ تُقِضُّ المَضَاجِع (٣) ، وَمُعْضِلاتٍ وَمُنَازَعَاتٍ تَجْعَلُ البُيُوتَ بلاقع .

<sup>(</sup>٣) تُقِضُّ المُضاجع، أي: تُصَيِّرُ على المضاجع القَضَضَ، وهو الحصى الصِّغَار؛ فلا يقدر الإنسان على النوم في مكانه. «تاج العروس» (قضض).



<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (١٨٦٥)، و "صحيح مسلم" (١٤٦٨).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲۱٤۲).

فَيَا أَيُّهَا الْأَزْوَاجُ، اتَّقُوا الله فِي زَوْجَاتِكُمْ، أَدُّوا الوَاجِبَ عَلَيْكُم، أَدُّوا وَاجِبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَىٰ قَدْرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَدْرَ اللهُ ال

رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَكْمَلُ المُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَكْمَلُ المُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَنَّهُ عَنِهُ مُ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ "(1)، وَلِلتَّرْمِذِيِّ أَيْضًا أَنَّهُ عَنِهُ كُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ "(1)، قُومُوا أَيُّهَا الأَزْوَاجُ قَالَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ "(1)، قُومُوا أَيُّهَا الأَزْوَاجُ بِحَقِّ المَبِيْتِ وَالمُعَاشَرَةِ، وَعَلِّمُوا زَوْجَاتِكُمْ أُمُورَ دِيْنِهِنَّ، وَعَارُوا عَلَيْهِنَّ، وَعَلَمُوا أَعْرَاضَهُنَّ، وَلاَ تَتْرُكُوا لَهُنَّ الْحَبْلَ عَلَيْهِنَّ، وَلاَ تَتْرُكُوا لَهُنَّ الْحَبْلَ عَلَيْهِنَّ، وَلاَ تَتُرْكُوا لَهُنَّ الْحَبْلَ عَلَيْهِنَّ، وَلاَ تَتُرْكُوا لَهُنَّ الْحَبْلَ عَلَيْهِنَّ، وَالْحِجَابَ، والعَفَافَ والحِشْمَةَ، عَلَى الغَارِبِ (٣) ، أَلْزِمُوهُنَّ السِّتْرَ وَالْحِجَابَ، والعَفَافَ والحِشْمَةَ، عَلَى الغَارِبِ (٣) ، أَلْزِمُوهُنَّ السِّتْرَ وَالحِجَابَ، والعَفَافَ والحِشْمَة،

<sup>(</sup>٣) الغَارب: أعلى مقدَّم السَّنام، وهذا على وجه التمثيل، أي: احذروا من تخلية سبيلهنَّ بحيث يذهبْنَ حيث شِئْنَ؛ كهذا البعير المخلَّى لا يُمْنَعُ من شيء، ومنه =



<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ٤٧٢)، و «سنن أبي داود» (٤٦٨٢)، و «جامع الترمذي» (١٦٦٢)، و «صحيح ابن حبان» (٤١٧٦).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (٣٨٩٥)؛ من حديث عائشة ، رضي الله عنها .

وَاحْفَظُوهُنَّ مِنْ دَوَاعِيْ الشَّرِّ وَالفَسَادِ، وَوَسَائِلِ الهَدْمِ والتَّخْرِيْبِ، وَأَسْبَابِ الانْحِراف وَالجَرِيْمَةِ.

وَإِنَّكَ لَتَعْجَبُ مِنْ صُورِ التَّعَامُلِ الَّتِيْ يُعَامِلُ بِهَا بَعْضُ الأَزْوَاجِ زَوْجَاتِهِمْ؛ فَمِنَ الرِّجَالِ: مَنْ لاَيعْرِفُ فِي بَيْلِهِ إِلاَّ لُغَةَ الأَوَامِرِ والنَّوَاهِيْ، يُكَشَّرُ وَيُرَمْجِرُ، وَيَسْتَطِيْلُ وَيَسْتَبِدُّ؛ سَيِّىءُ العِشْرَةِ، ثَقِيْلُ الطَّبْعِ، بَطِيْءُ الرِّضَا، سَرِيْعُ وَيُرَمْجِرُ، وَيَسْتَطِيْلُ وَيَسْتَبِدُّ؛ سَيِّىءُ العِشْرَةِ، ثَقِيْلُ الطَّبْعِ، بَطِيْءُ الرِّضَا، سَرِيْعُ الغَضَب، شَدِيْدُ الإنْفِعَالِ؛ إِنْ تَكَلَّمَ فَأَحْمَقُ، وَإِنْ تَصَرَّفَ فَأَخْرَقُ (١)؛ صَفِيقٌ وَجُهًا (٢)، ضَيِّقٌ عَطَنَانٌ، إِنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَمَنَّانٌ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ فَظَنَّانٌ، لَيْسَ بِلَطِيْفِ وَلاَحَنَانٍ، تَعِيْشُ زَوْجَتُهُ مَعَهُ فِي عَنَاءٍ، وَتَتَقَلَّبُ فِي شَقَاءٍ، وَتَتَجَرَّعُ مَعُهُ الغُصَصَ والبَلاءَ.

وَقَدْ وُجِدَ مِنَ الزَّوْجَاتِ مَنْ تَشْتَكِيْ زَوْجَهَا: بِأَنَّهُ لاَ يَحْضُرُ الجُمَعَ وَلاَ الجَمَاعَاتِ، وَأَخْرَىٰ تُخْبِرُ: أَنَّهُ يَتَعَاطَى المُسْكِرَاتِ، وَيُدْمِنُ المُخَدِّرَاتِ، وَلاَمِنُ المُخَدِّرَاتِ، وَثَالِثَةٌ تُفِيْدُ: أَنَّهُ كَثِيْرُ السَّهَرَاتِ، وَالسَّفَرَاتِ، وَالسَّفَرَاتِ، وَرَابِعَةٌ: تَشْتَكِيْ عَلَاقَاتِهِ المَشْبُوهَةَ،،، وَهَلُمَّ جَرًّا، فَرُحْمَاكَ رَبَّنَا رُحْمَاكَ!.

فَاتَّقُوااللَّهَ ـ أَيُّهَا الْأَزْوَاجُ ـ قُومُوا بِحُقُوقِ زَوْجَاتِكُمْ، لاَسِيَّمَا عِنْدَ

<sup>(</sup>٣) ضَيِّقُ العَطَنِ: ضيق الذراع. «أساس البلاغة» (عطن).



<sup>=</sup> قولهم في المثل: «أَلْقِ حبله على غاربه» أي: دعه يذهب حيث يشاء. انظر: «النهاية» و «اللسان» (غرب).

<sup>(</sup>١) أُخْرَقُ، أي: أحمق جاهل. «اللسان» (خرق).

<sup>(</sup>٢) يقال: وجه صفيق، أي: وقح. «القاموس» (صفق).

الكِبَرِ وَالمَرَضِ، وَعِنْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، وَلْيَتَّقِ اللهَ مَنْ رَامُوا تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ؛ بِالعَدْلِ بَيْنَهُنَّ، وَعَدَمِ ظُلْمِ الأُولَى مِنْهُنَّ، وَالمَيْلِ إِلَى الأَخِيرَاتِ، وَإِنَّكَ لَوَاجِدٌ فِي هَلْذَا أُمُورًا غَرِيْبَةً، وَحِكَايَاتٍ عَجِيْبَةً، بعْضُهُنَّ تَشْتَكِيْ أَنَّهُ لَمَّا تَرَوَّجَ عَلَيْهَا، لَمْ تَرَهُ مُنْذُ سِنِيْنَ، وَلَمْ يَقُمْ بِوَاجِبَاتِهِ تُجَاهَهَا، وَتُجَاهَ أَوْلاَدِهَا؛ فَاللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ اللَّهُمَ سَلِّمْ اللَّهُمَ سَلِّمْ اللَّهُمَ سَلِّمْ اللَّهُمُ سَلِّمْ اللَّهُمُ سَلِّمْ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْذُ الْمِنْ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَةُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْفُولُولُولُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤَامِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْ

وَيَامَعَاشِرَ الزَّوْجَاتِ، اتَّقِينَ اللهُ فِي أَزْوَاجِكُنَّ، أَطِعْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ، وَانْظُرِيْ \_ أَيَّتُهَا الزَّوْجَةُ \_ أَيْنَ أَنْتِ مِنْ زَوْجِكِ؟! فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ؛ وَانْظُرِيْ \_ أَيَّتُهَا الزَّوْجَةُ \_ أَيْنَ أَنْتِ مِنْ زَوْجِكِ؟! فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ؛ كَمَا رُويَ ذَلِكَ فِي حَدِيْثِ عَنْدَ أَحْمَدَ، وَالحَاكِمِ ('')، وَاعْلَمِيْ \_ أَيَّتُهَا الأُخْتُ المُسْلِمَةُ \_ أَنَّ مِقْيَاسَ قُرْبِكِ مِنَ اللهِ بِمِقْدَارِ رِضَا زَوْجِكِ عَنْكِ اللهُ عُرُوفِ؛ رَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهَا وَاللهُمْ، وَأَوْلاَدَهُمْ، لاَ تُرْهِقَنَهُمْ المُرَأَةِ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ اللّهَ عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ اللّهَ عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ اللّهَ عَنْهَا رَاضٍ، وَقُولُ لاَدَهُمْ، وَأُولاَدَهُمْ، لاَ تُرْهِقَنَّهُمْ اللّهِ عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ المَعْرُوفِ؛ وَقُمْنَ بِخِدْمَتِهِمْ، وَأَداءِ حُقُوقِهِمْ، وَاحذَرُنَ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي النَّفَقَةِ، وَقُمْنَ بِخِدْمَتِهِمْ، وَأَدَاءِ حُقُوقِهِمْ، وَاحذَرُنْ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي النَّفَقَةِ، وَقُمْنَ بِخِدْمَتِهِمْ، وَأَدَاءِ حُقُوقِهِمْ، وَاحذَرُنْ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي النَّفَقَةِ، وَقُمْنَ بِخِدْمَتِهِمْ، وَأَدَاءِ حُقُوقِهِمْ، وَاحذَرُنْ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَرَدَ الوَعِيْدُ الشَّدِيْدُ فِي الحَدِيْثِ المُتَقَقِ عَلَيْهِ، عَنْهُ وَلَا الرَّجُلُ اللهِ عَيْهُ : "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (١١٦١).



<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۳٤۱)، و «المستدرك» (۲/ ۱۸۹)؛ من حديث حصين بن محصن، عن عمته، رضي الله عنها.

امْرَأْتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ كَتَىٰ تُصْبِحَ»، وَفِي رِوَايَةٍ لِـ «مُسْلِمٍ»: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيكهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأْتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَتَأْبَىٰ عَلَيْهِ، إِلاَّ كَانَ الَّذِيْ في السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا؛ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا»(١).

فَاللهُ المُسْتَعَانُ، هَلْ تَرْضَىٰ مُؤْمِنَةٌ عَاقِلَةٌ شَرِيْفَةٌ، حُرَّةٌ عَفِيْفَةٌ بِذَٰلِكَ؟! وَمَا أَكْثَرَ اللَّوَاتِيْ هَلَذِهِ حَالُهُنَّ، وَالعِيَاذُ بِاللهِ!.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِيْنِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ إِلاَّ قَالَتْ ذَوْجَيْلٌ، يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا» (٢).

وروَى التَّرْمِذِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالْ لَمُرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لَأَحَدِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِأَحَدِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»(٣)، وَمَا ذَاكَ \_ أَيُّهَا الإِخْوَةُ \_ إِلاَّ لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، فَلْتَسْمَعِ لِزَوْجِهَا فَاللَّهُ مَا ذَاكَ \_ أَيُّهَا الإِخْوَةُ \_ إِلاَّ لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، فَلْتَسْمَعِ اللَّوْجَاتُ هَلَذِهِ الأَحَادِيْثَ الشَّرِيْفَةَ، وَلْتَعْمَلُ عَلَىٰ ضَوْئِهَا؛ إِنْ أَرَدُنَ اللَّوْجَاتُ هَلَذِهِ الأَحَادِيْثَ الشَّرِيْفَةَ، وَلْتَعْمَلُ عَلَىٰ ضَوْئِهَا؛ إِنْ أَرَدُنَ سَعَادَةَ اللَّذَيْ وَثَوَابَ الآخِرَة.

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١١٥٩).



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٣٢٣٧)، و«صحيح مسلم» (١٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٥/ ٢٤٢)، و «جامع الترمذي» (١١٧٤).

وَإِنَّكَ لَتُصَابُ بِاللَّهُ هُولِ، وَتَأْسَفُ أَشَدَّ الأَسَفِ مِنْ وَضْعِ كَثِيْرٍ مِنَ اللَّوْجَاتِ فِي بُيُوتِهِنَّ، وَمُعَامَلَتِهِنَّ لأَزْوَاجِهِنَّ:

فَمِنْهُنَّ: مَنْ لاَ تَعْرِفُ مِنْ زَوْجِهَا إِلاَّ الخَادِمَ الذَّلِيْلَ، تُمْطِرُهُ بِوَابِلِ الطَّلَبَاتِ وَالكَمَالِيَّاتِ. بِوَابِلِ الطَّلَبَاتِ وَالكَمَالِيَّاتِ.

وَمِنَ الزَّوْجَاتِ: مَنْ تُكلِّفُ شَطَعًا، وَتَقُولُ غَلَطًا، وَتُكْثِرُ لَغَطًا اللَّهُ وَ وَمِنَ الزَّعُلَ الرَّجُلُ وَتَبْعُ سَقَطًا، كَنُودٌ (٢) عَنُودٌ (٣)، غَيْرُ رَضِيَّةٍ وَلاَ وَدُودٍ، إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ يَجِدُ الثَّوْبِ الرَّثَ، وَالشَّعْرَ المُبَعْثَرَ، والتَّطَاوُلَ وَالزَّعْقَ، تُصْبِحُ وَهِي نَوَّامَةٌ، وَتُمْسِيْ وَهِي لَوَّامَةٌ، تَعْتَمِدُ فِي عَمَلِ البَيْتِ عَلَى وَهِي لَوَّامَةٌ، تَعْتَمِدُ فِي عَمَلِ البَيْتِ عَلَى الخَادِمَاتِ، وَلاَ تَعْرِفُ إِلاَّ الخُرُوجَ إِلَى الصَّاحِبَاتِ، والذَّهَابَ إِلَى الحَفَلَاتِ؛ فَلاَ دِيْنَ يَرْدَعُهَا، وَلاَ خُرُوجَ إِلَى الصَّاحِبَاتِ، والذَّهَابَ إِلَى الحَفَلَاتِ؛ فَلاَ دِيْنَ يَرْدَعُهَا، وَلاَ خُرُوجَ إِلَى الصَّاحِبَاتِ، والذَّهُورِ (٤)، الحَفَلَاتِ؛ فَلاَ دِيْنَ يَرْدَعُهَا، وَلاَ خُرُوجَ إِلَى الصَّاحِبَاتِ، والدَّهُورِ (٤)، الحَفَلَاتِ؛ فَلاَ دِيْنَ يَرْدَعُهَا، وَلاَ خُرُوجَ إِلَى الصَّاحِبَاتِ، والوَيْلِ والثَّبُورِ (٤)، وعَظَائِمِ الأُمُورِ، عِنْدَ أَدْنَى فَتُورٍ، بَرْزَةٌ مُتَرَجِّلَةُ، لاَ خَيْرَ فِيْهَا لأَهْلِ وَعَظَائِمِ الأَمُورِ، عِنْدَ أَدْنَى فَتُورٍ، بَرْزَةٌ مُتَرَجِّلَةٌ، لاَ خَيْرَ فِيْهَا لأَهْلِ بَعْهَا، وَلاَ أَوْلاَدِهَا؛ فَاللَّهُمَّ عَفُوكُ وَعَافِيَتِكُ يَا اللهُ!

فَلْيَتَّقِ اللهَ المُسْلِمُونَ وَالمُسْلِمَاتُ، وَلْيَقُمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ بِوَاجِبِهِ ؟ حَتَّىٰ لاَتَقْضِيَ المُنَازَعَاتُ عَلى البَقِيَّةِ البَاقِيَةِ مِنَ

<sup>(</sup>٤) الثبور: الهلاك والخسران. «اللسان» (ثبر).



<sup>(</sup>١) الشَّطَطُ: الجَوْرُ وَالظُّلْمُ والبُعْدُ عن الحق، واللَّغَطُ: صَوْتٌ وَضَجَّةٌ لا يفهم معناه. «اللسان» (شطط) (لغط).

<sup>(</sup>٢) امرأةٌ كُنُود: كَفُورٌ للمواصلة والمودة. «اللسان» (كند).

<sup>(</sup>٣) عنود: معاندة صعبة كثيرة المعارضة. «اللسان» (عند).

الأُسَرِ وَالبُيُوتَاتِ، وَاللهُ المَسْئُولُ أَنْ يُصْلِحَ قُلُوبَنَا وَأَعْمَالَنَا وَنِيَّاتِنَا، وَأَنْ يَصْلِحَ قُلُوبَنَا وَأَعْمَالَنَا وَنِيَّاتِنَا، وَأَنْ يَهْبَ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيِّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِهَدْيِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

## المظب اليت انية

الحَمْدُ للهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ، الرَّحِيْمِ الغَفَّارِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ فَضْلِهِ المِدْرَارِ، وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ الغِزَارِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ العَزِيْزُ الجَبَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ العَزِيْزُ الجَبَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المُصْطَفَى المُخْتَارُ، صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ المُصْطَفَى المُخْتَارُ، صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الأَطْهَارِ، وَإِخْوَانِهِ الأَبْرَارِ، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ، وَمَنْ تَبِعَهمْ بِإِحْسَانٍ مَا للْأَطْهَارِ، وَإِنْهِ اللَّبْرُارِ، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ، وَمَنْ تَبِعَهمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ والنَّهَارُ.

### أتما بعب:

فَاتَّقُواالله َ عِبَادَ الله َ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وَاعْلَمُوا أَنَّ سَبَبَ صَلاحِ الأُسَرِ وَالبُيُوتِ عُمْرَانُهَا بِطَاعَةِ اللهِ، وَإِبْعَادُهَا عَنْ مَعْصِيتِهِ ؛ فَالمَعَاصِيْ شُؤْمُ الأُسَرِ، وَخَرَابُ البُيُوتَاتِ، فَكَمْ تَفَرَّقَ جَمْعٌ، وَتَشتَّتَ شَمْلٌ، وَاضْطَرَبَتْ أُسَرٌ، وَطُلِّقَتْ نِسَاءٌ، وَشُرِّدَ وَشُرِّدَ أَسُرٌ، وَطُلِّقَتْ نِسَاءٌ، وَشُرِّدَ أَبْنَاءٌ ؛ بِشُؤْم المَعَاصِيْ المَسْمُوعَةِ، وَالمَرْبَتْ أُسَرٌ، وَالمَقْرُوءَةِ!

وَاعْلَمُوا ـ رَحِمَكُمُ اللّهُ ـ أَنَّ البُيُوتَ مِنْ أَهَمِّ المَعَاقِلِ لِنَشْرِ الإِيْمَانِ، وَإِخْرَاجِ جِيْلِ العَقِيْدَةِ والقُرْآنِ، لاَسِيَّمَا في هَلذَا الزَّمَانِ، وأَنَّ أَعْدَاءَ الإِسْلام لاَ زَالُوا يَشُنُونَ حَمَلاَتِهِمُ الشَّعْوَاءَ عَلَى البُيُوتِ وَالأُسَرِ؛ لِتَقُويضِ



أَرْكَانِهَا (١)، وَزَعْزَعَةِ بُنْيَانِهَا، وَزَلْزَلَةِ تَمَاشُكِهَا، وَإِثَارَةِ الْخِلَافَاتِ الزَّوْجِيَّةِ، وَقَدِ اسْتَجَابَ لِذَٰلِكَ كَثِيْرٌ مِنَ ضِعَافِ الذِّمَمِ؛ فَعَمِلُوا عَلَىٰ إِضْرَامِ نَارِ الفِتْنَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وانْبَرَىٰ أُنَاسٌ مِنْ غَيْرِ الأُسْرَةِ للتَّخْبِيْبِ بَيْنَهُمَا (٢).

فَلْيَتَقِ اللهَ الآبَاءُ وَالأُمْهَاتُ، فِيْ كُلِّ مِنَ الأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ؛ فَلَا يَتَدَخَّلُوا فِي حَيَاةِ أَبْنَائِهِمْ إِلاَّ فِيْمَا فِيْهِ مَصْلَحَتُهُمْ، وَلْيَكُنْ بَيْتُ النُّبُوَّةِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ والسَّلاَمِ عَمْاً لَيُحْتَذَىٰ، وَأَنْمُوذَجًا يُقْتَفَىٰ، فَلَىٰ صَاحِبِهِ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ والسَّلاَمِ عَمْالاً يُحْتَذَىٰ، وَأَنْمُوذَجًا يُقْتَفَىٰ، فِي تَحْقِيْقِ السَّعَادَةِ، وَقَطْعِ دَابِرِ المُشْكِلاَتِ وَالخُصُومَاتِ.

وَإِنِّي لأَدْعُو مُخْلِطًا مِكُلَّ زَوْجَيْنِ حَصَلَ بَيْنَهُمَا مَا حَصَلَ: أَنْ يَطُويَا صَفْحَةَ المَاضِيْ، وَأَنْ يَبْدَأًا حَيَاةً جَدِيْدَةً، مِلْؤُهَا التَّسَامُحُ وَالمَحَبَّةُ وَالوِئَامُ؛ كَمَا أَنَّ الدَّعْوَةَ مُلِحَةٌ إِلَىٰ تَكُويْنِ لِجَانِ إصْلاَحٍ مُعْتَبَرةٍ فِي كُلِّ أُسْرَةٍ وَقَبِيْلَةٍ؛ كَمَا أَنَّ الدَّعْوة مُلِحَةٌ إِلَىٰ تَكُويْنِ لِجَانِ إصْلاَحٍ مُعْتَبَرةٍ فِي كُلِّ أُسْرَةٍ وَقَبِيْلَةٍ؛ لِعِلاَجِ المُشْكِلاَتِ الزَّوْجِيَّةِ قَبْلَ اسْتِفْحَالِهَا وَتَفَاقُمِهَا، وَتَحْكِيْمِ الْحَكَمَيْنِ كَمَا شَرَعَ اللهُ مَعْكِلاَتِ الزَّوْجَانِ لَ لا سِيَّمَا مَنْ بِيدِهِ عِصْمَةُ كَمَا شَرَعَ اللهُ مَعْ وَجَلَّ وَ وَأَنْ يَتَحَلَّى الزَّوْجَانِ لا سِيَّمَا مَنْ بِيدِهِ عِصْمَةُ الزَّوْجِيَةِ وَبِالصَّبْرِ، وَعَدَم التَّعَجُّلِ فِي فَصْمٍ عُرًا هَلَاهِ العَلاَقَةِ؛ فَالعَواقِبُ وَخِيْمَةٌ، وَالآثَارُ عَلَى الأَفْرَادِ وَالمُجْتَمَع عَظِيْمَةٌ.

وَاسْمَعُوا \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ هَاذَا المِثَالَ المُحتَذَىٰ فِي تَحْقِيْقِ السَّعَادَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَحُسْنِ التَّعَامُلِ بَيْنَهُمَا:

<sup>(</sup>٢) أي: للإفساد بينهما. انظر: «اللسان» (خبب).



<sup>(</sup>١) تقويض الأركان: هدمها. «تاج العروس» (قوض).

فَمِنْ صَحِيْح مَا وَرَدَ فِي كُتُبِ السِّيرِ: «أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ وَلَدُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ زَوْجَةِ أَبِيْ طَلْحَةَ، وَكَانَ أَبُوطَلْحَةَ قَدْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَلِيْلِ اللهِ، فَلَمَّا دَخَلَ البَيْت، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: لاَ يَذْكُرْ أَحَدُ لأَبِيْ طَلْحَةَ مَوْتَ اللهِ، فَلَمَّا جَاءَ، وَسَأَلَ عَنْ وَلَدِهِ، قَالَتْ: هُو أَسْكَنُ مَا يَكُونُ؛ فَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ الْبِهِ، فَلَمَّا جَاءَ، وَسَأَلَ عَنْ وَلَدِهِ، قَالَتْ: هُو أَسْكَنُ مَا يَكُونُ؛ فَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عُوفِي، وَقَامَ فَأَكَلَ، ثُمَّ تَزَيَّنَتْ لَهُ ـ رَضِي اللهُ عَنْهَا ـ وَتَطَيَّبَتْ فَنَامَ مَعَهَا، وَأَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَتْ لَهُ : احْتَسِبْ وَلَدَكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكُمَا في لَيْلَتِكُمَا» (١)، فَجَاءَتْ بولَدٍ هُو عَبْدُاللهِ بنُ أَبِيْ طَلْحَةً، فَأَلَتْ مُعَلَادًا اللهُ لَكُمَا في لَيْلَتِكُمَا» (١)، فَجَاءَتْ بولَدٍ هُو عَبْدُاللهِ بنُ أَبِيْ طَلْحَةً، فَأَلَتْ مُعَلَادً وَالعُلَمَاءِ وَالعُلَمَاءِ وَالعُلَمَاءِ وَالمُجَاهِدِيْنَ.

هَذِهِ صُوْرَةٌ مِنْ صُورِ التَّعَامُلِ المِثَالِيِّ بَيْنَ الأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ، فَأَيْنَ المُقْتَفُونَ وَالمُقْتَفُونَ وَالمُقَادُ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ خَيْرِ الورَىٰ ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلاً ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَيْهِ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِ مِنْ اللهَ وَمَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيعًا فَيَ اللهِ وَالأَخْرَابِ] عَلَى النَّيْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيعًا فَيَ اللهُ وَاللهِ المُؤْلِدِينَ اللهَ وَالمُواتِي المُواتِي اللهُ ال

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/ ۱۰۵)، والبخاري (۱۳۰۱، ۵٤۷۰)، ومسلم (۲۱٤٤)؛ من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه.







# والنظب لعفولي

الحَمْدُ اللهِ، أَحْكَمَ الأَحْكَامَ، وَشَرَعَ الشَّرَائِعَ، وَجَعَلَ شَرِيْعَتَهُ المُهَيْمِنَةَ عَلَىٰ مَا سِواهَا بِلاَ مُنَازِع، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، وَأَسْتَعِيْنُهُ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْعَدُ أَنْ لاَإِللهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، حَثَّ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ حِمَايَةِ الأُسرِ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَإِللهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، حَثَّ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ حِمَايَةِ الأُسرِ منْ عَوامِلِ الشَّقَاقِ والعَاتِيَاتِ البَلاقع، وصَانَهَا مِنْ أَسْبَابِ التَّصَدُّعِ وَالإِنْهِيَارِ، وَأَمْرَ بِسَدِّ طُرُقِهِ وَالذَّرَائِع، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ وَأَمْرَ بِسَدِّ طُرُقِهِ وَالذَّرَائِع، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الأَمْنِ العَابِدُ الْخَاشِعُ، جَعَلَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ مِثَالاً لِكُلِّ مُقْتَفٍ مُتَابِع، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَئِمَّةِ الطَّلائِع، وَالنُّجُومِ الطَّوالِع، وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَاقْتَهَىٰ أَثَرَهُمْ مَا تَعَاقَبَ الجَدِيْدَانِ وَتَتَابَعَتِ المَجَامِعُ، وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا. وَتَتَابَعَتِ المَجَامِعُ، وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا.

#### أتما بعب:

فَيَا أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُم، اتَّقُوهُ جَلَّ وَعَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ، وَعُسْرِكُمْ وَيُسْرِكُمْ، وَعُسْرِكُمْ وَيُسْرِكُمْ، وَعُسْرِكُمْ وَيُسْرِكُمْ، اتَّقُوهُ فِي كُلِّ أُمُورِكُمْ وَأَحْوَ الِكُمْ.

عِبَادَ اللهِ، قَضِيَّةٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ خَطِيْرَةٌ، وَمُشْكِلَةٌ أُسْرِيَّةٌ كَبِيْرَةٌ، تَتَجَلَّىٰ في ظَوَاهِرَ مَرِيْرَةٍ، وَتَبْرُزُ فِي حَالاَتٍ كَثِيْرَةٍ، تَسُودُ أَرْجَاءَ المُجْتَمَعَاتِ،



وَتُهَدّدُ كَثِيْرًا مِنَ الْأُسَرِ وَالبُيُوتَاتِ، كَمْ فَرَّقَتْ مِنْ جُمُوعٍ، وَأَذْرَفَتْ مِنْ شُمُوعِ! كَمْ شَتَّتَ مِنْ شُمُوعِ! كَمْ شَتَّتَ مِنْ أُسَرٍ، وَصَدَّعَتْ مِن مَنَاذِلَ، وَأَطْفَأَتْ مِنْ شُمُوعِ! كَمْ شَتَّتَ مِنْ عَنَاءٍ، وَأَوْرَثَتْ مِنْ شَقَاءٍ، وَأَيْمَتْ مِنْ قَوَضَتْ مِنْ بِنَاءٍ، وَأَحْدَثَ مِنْ عَنَاءٍ، وَأَوْرَثَتْ مِنْ شَقَاءٍ، وَأَيّمَتْ مِنْ السَاءِ (۱)، وَضَيّعَتْ مِنْ أَبْنَاءِ! كَمْ كَانَتْ سَبَبًا فِي إِحْدَاثِ فِتَنِ ومُشْكلاتٍ، وَسُلَّمًا وَرَاءَ إِحَنٍ وَخُصُومَاتٍ، وَسُلَّمًا لِيَعْمَعِيْ القَطِيْعَةِ وَالمُنَازَعَاتِ! كَمْ كَانَتْ سَبَبًا وَرَاءَ إِحَنٍ وَخُصُومَاتٍ، وَسُلَّمًا لِيَعْمَعِيْ القَطِيْعَةِ وَالمُنَازَعَاتِ! أَتَدْرُونَ مَا هَلْدِهِ القَضِيَّةُ الأُسْرِيَّةُ الخَطِيْرَةُ؟! لِتَفَقَيْ القَطِيْعَةِ وَالمُنَازَعَاتِ! أَتَدْرُونَ مَا هَلْدِهِ القَضِيَّةُ الأُسْرِيَّةُ الخَطِيْرَةُ؟! لِتَعَلَيْهُ الْمُشْكِلَةُ الإِجْتِمَاعِيَّةُ الكَبِيْرَةُ؟ التَّيْ هَدَّدَتْ حَيَاةً كَثِيْرٍ مِنَ القَطْيِهُ وَالمُنَازِعَاتِ! أَتَدُامُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنَاقُ؟! إِنَّهَا قَضِيَّةُ الْأَسْرِ، وَحَوَّلَتُهَا إِلَى جَحِيمٍ لاَ يُطَاقُ؟! إِنَّهَا قَضِيَّةُ الطَّلَاقِ»، الطَّلَاقِ»، وتَعَلَيْهُ وَلَالْمَنْ مَمُ كَلَةٍ! وَأَعْظِمْ بِهَا مِنْ مُعْضِلَةٍ!! حَتَّى لَتَكَادُ تُمَثِّلُ فِي هَلْذَا العَصْرِ، مَحَلَّ الصَّدَارَةِ فِي المُشْكِلاتِ الإَجْتِمَاعِيَّةِ الخَطِيْرَة.

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، لَقَدْ كَثُرَ الطلاَّقُ فِي هَاذِهِ الأَرْمِنَةِ، وَفَشَا فُشُوًا رَهِيْبًا؛ مِمَّا يُنْذِرُ بِأَشَدِ الخَطَرِ عَلَى البُيُوتِ وَالأُسَرِ، وَشَاعَ انْتِهَاجُهُ شُيُوعًا عَظِيْمًا، وَتَسَاهَلَ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ بِالتَّلَقُظ بِهِ حَتَّىٰ عِنْدَ أَتْفَهِ الأَسْبَابِ، وَلاَّكَتُهُ عَظِيْمًا، وَتَسَاهَلَ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ بِالتَّلَقُظ بِهِ حَتَّىٰ عِنْدَ أَتْفَهِ الأَسْبَابِ، وَلاَّكَتُهُ كَثِيرٌ مِنَ الأَلْسِنَةِ بِسَبَبٍ وَبِلاَ سَبَبٍ، وَإِنْ تَعْجَبُوا فَعَجَبٌ صَنِيْعُ أَقُوام بِهَالَذِهِ كَثِيرٌ مِنَ الأَلْسِنَةِ بِسَبَبٍ وَبِلاَ سَبَبٍ، وَإِنْ تَعْجَبُوا فَعَجَبٌ صَنِيْعُ أَقُوام بِهَالَذِهِ كَثِيرٌ مِنَ الأَلْسِنَةِ بِسَبَبٍ وَبِلاَ سَبَبٍ، وَإِنْ تَعْجَبُوا فَعَجَبٌ صَنِيْعُ أَقُوام بِهَالَذِهِ القَضِيَّةِ ؛ حَتَّىٰ حَوَّلُوهَا إِلَىٰ مُمَازَحَاتٍ وَأَلاَعِيْبَ، وَتَحَدِّيَاتٍ وَأَعَاجِيْبَ! وَلَا عَيْبَ، وَتَحَدِّيَاتٍ وَأَعَاجِيْبَ! حَتَّىٰ عَمَّ الخَطْبُ، وَدَوَّتْ نِدَاءَاتُ الخَطرِ، وَصَيْحَاتُ الإِنذَارِ، وَارْتَفَعَتْ إِلَىٰ مُمَازَحَاتُ الخَطْرِ، وَصَيْحَاتُ الإِنذَارِ، وَارْتَفَعَتْ إِلَا عَنْ نِسَبُهُ وَأَرْقَامُهُ، بِشَكُلٍ يُنْذِرُ بِعَوَاقِبَ إِحْصَاءَاتُ الطَّلَاقِ فِي المُجْتَمَعِ، وَعَلَتْ نِسَبُهُ وَأَرْقَامُهُ، بِشَكُلٍ يُنْذِرُ بِعَوَاقِبَ إِحْصَاءَاتُ الطَّلَاقِ فِي المُجْتَمَعِ، وَعَلَتْ نِسَبُهُ وَأَرْقَامُهُ، بِشَكُلٍ يُنْذِرُ بِعَوَاقِبَ

<sup>(</sup>١) كم أيمت من نساءٍ! أي: جعلتهنَّ أيامَىٰ لا أزواج لهن. انظر: «اللسان» (أيم).



وَخِيْمَةٍ عَلَى المُجْتَمَعِ بِأَسْرِهِ، وَلَمْ تَزَلْ هَاذِهِ القَضِيَّةُ مَصْدَرَ قَلَقٍ لِكَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا اكْتَوَىٰ أَحَدُهُمْ بِنَارِهَا، وَاصْطَلَىٰ بِلَظَاهَا ـ هُرِعَ إِلَى المُفْتِيْنَ وَالقُضَاةِ، يَسْأَلُهُمْ مَخْرَجًا حَتَّىٰ إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَلْجَأُ إِلَىٰ حِيلٍ وَأَكَاذِيْبَ فِي سَبِيْلِ وَالقُضَاةِ، يَسْأَلُهُمْ مَخْرَجًا حَتَّىٰ إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَلْجَأُ إِلَىٰ حِيلٍ وَأَكَاذِيْبَ فِي سَبِيْلِ الوصُولِ إِلَىٰ بُغْيَتِهِ؛ حَتَّىٰ أُشْغِلَ العُلَمَاءُ عَنْ قَضَايَاهُمُ الأَهَمِّ، وَأَثْقِلَتْ كَواهِلُ القُضَاءَ فِي المَحَاكِمِ بِجُمُوع غَفِيْرَةٍ، وَمُعامَلاتٍ كَثِيْرَةٍ، فِي هَانِهِ القَضَايَا.

وَلاَتَسَأُلْ عَنْ رَنِيْنِ إِلْهَوَاتِفِ، وَسُيُولِ المُعَامَلاَتِ، وَعَقْدِ الجَلَسَاتِ، وَأَعْدادِ المُرَاجِعِيْنَ وَالمُرَاجِعَاتِ في هَاذِهِ الأُمُورِ، نَاسِيْنَ أَوْ مُتَنَاسِيْنَ أَنَّ قَضِيَّةَ الطَّلاقِ شَرِيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ، لاَ أَهْواءٌ مُحَكَّمَةٌ، وَأَنَّهَا حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللهِ قَضِيَّةَ الطَّلاقِ شَرِيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ، لاَ أَهْواءٌ مُحَكَّمَةٌ، وَأَنَّهَا حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللهِ التَّيْ حَدَّهَا، وَنَهَىٰ عَنْ تَعَدِّيْهَا؛ قَالَ تعَالَىٰ فِيْ سِيَاقِ آيَاتِ الطَّلاقِ: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَمُ لَمُ لاَ تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُعُدِثُ اللّهَ يُعَدِّثُ اللّهَ يُعَدِّ مُدُودُ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَمُ لَمُ لاَ تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُعُدِثُ اللّهَ عَمْدُ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ إِللّهِ مَنْ يَعَدَّ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَعَدَّ حُدُودُ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ الطَّلاقَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَبُدَ مِنْ الطَلاقَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَبُدَ مِنْ الطَّلاقَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَبُدَ مِنْ مَعْرِفَتِهَا، وَالحَذَرِ مِنَ الإِسْتِهْزَاءِ بِهَا؛ ﴿ وَلا نَغَيْدُونًا عَايَتِ اللهِ هُرُواً وَانْدُرُوا اللّهِ مَنْ الطَلاقَ آيَةٌ مِنْ الطَّلاقَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ مِكُلِ شَيْءَ عَلِيمٌ فَيَا اللّهِ مَنْ الْكِنْكِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِمِّ وَاللّهِ مَا أَنْ اللّهُ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمٌ فَيَا اللّهِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِمِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُا أَنْ اللّهَ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمٌ فَيَا اللّهِ مَنَ الْكِنْكِ وَالْمَالِقَ آلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْ اللّهَ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمٌ فَلَهُ اللّهِ مَا الْمَاتِ اللّهِ مَا اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

واحْسَاسًا بِخَطِرِهَ ذِهِ الْقَضِيَّةِ، كَانَ لاَبُدَّ مِنَ التَّطَرُّقِ إِلَيْهَا، والبَحْثِ فِي أَسْبَابِهَا، وَآثَارِهَا، وَطُرُقِ عِلاَجِهَا، وَشَيْءٍ مِنْ حِكَمِهَا وَأَحْكَامِهَا؛ لِنَكُونَ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ فِي أُمُورِ دِيْنِنَا، وَمِنَ اللهِ نَسْتَلْهِمُ التَّوْفِيقِ والسَّدَادَ؛ بِمَنِّهِ وَكَرَمهِ!



أَيُّهُا اللَّمُعِلَى، أَيَّهُا المُسْلِمَاتُ، أَيُّهَا الأَرْوَاجُ، أَيَّهُا الزَّوْجَاتُ، لَقَدْ شَرَعَ الإِسْلاَمُ عَلاَقَةَ الزَّوَاجِ لِتَبْقَىٰ لاَ لِتَفْنَىٰ، وَلِتَدُومَ لاَ لِتَنْقَطِعَ، وَلِيَنْشَأَ الوِفَاقُ، وَيَزُولَ الشِّقَاقُ، وَمَنَحَ الأُسْرَةَ مِنَ الْضَمَانَاتِ، وَأَرْسَىٰ لَهَا مِنَ الوَفَاقُ، وَيَزُولَ الشِّقَاقُ، وَمَنَحَ الأُسْرَةَ مِنَ الْضَمَانَاتِ، وَأَرْسَىٰ لَهَا مِنَ اللَّعَائِمِ مَا يَكْفُلُ لَهَا الإِسْتِقْرَارَ وَالشَّبَاتَ، وَاحْتَرَمَ الإِسْلاَمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا لَفَظُ: «المِينَقَاقِ الغَلِيْظِ» وَاعتبر رابِطَة الزَّوَاجِ مِنْ أَقُوى وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا لَفَظُ: «المِينَقُ الغَلِيْظِ» وَاعتبر رابِطَة الزَّوَاجِ مِنْ أَقُوى العُقُودِ، وَعَهْدَهُ مِنْ آكِدِ العُهُودِ.

وَلَمْ تَتُوكِ الشَّرِيْعَةُ الْأَمْرَ بِيْنَ الزَّوْجِيَّةِ عَلَىٰ غَيْرِ هُدًى، بَل حَدَّدَ الحُقُّوقَ الأَهْوَاءُ، وَيَسِيرُونَ فِي حَيَاتِهِمُ الزَّوْجِيَّةِ عَلَىٰ غَيْرِ هُدًى، بَل حَدَّدَ الحُقُّوقَ وَالوَاجِبَاتِ، وَوَزَّعَ الوَظَائِفَ وَالمَسْتُولِيَّاتِ عَلَىٰ حَسَبِ القُدُراتِ وَالإِمْكَانَاتِ، وَمُرَاعَاةِ الطَّبَائِعِ وَالنَّفْسِيَّاتِ، كُلُّ ذٰلِك بِأَسْلُوبِ عَادِلٍ وَالإِمْكَانَاتِ، وَمُرَاعَاةِ الطَّبَائِعِ وَالنَّفْسِيَّاتِ، كُلُّ ذٰلِك بِأَسْلُوبِ عَادِلٍ حَكِيْمٍ، وَبِقِسْطَاسٍ مُسْتَقِيمٍ مُسْتَمَدًّ مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَمُنَّ مِثُلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَ بِلَمْعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ ﴿ البقرة]، كَمَا أَوْصَى عَلَيْمِنَ بِالْمُعْرُوفِ وَلَا سُخَواتُ وَالرِهْفَاقِ، وَتَلُوحَ عَلَيْهِ أَعْلَامُ الإحْسَانِ وَالوفَاقِ، وَأَمَر اللهُ فِيهِ مَنْ الرَّوْعِيَّةِ عِلاَقَاتُ المَودَّةِ وَالرَّحْمَةِ، وَأَنْ تُرَفِّقُ وَالْمُعَامِّلَةِ بِالحُسْنَىٰ؛ ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ فِالْمَعْرُوفِ فَإِلَا مَعْرُوفِ فَإِلَّهُ عِلَى اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَعْرَافِ فَإِلَّا اللهُ فِيهِ عَلَى اللهُ فَيْهِ عَلَى اللهُ فَيْهِ فَيْرَافَ وَالْمَعْرُوفِ، وَالأَخُواتُ وَالْمُعَامِلَةِ بِالحُسْنَىٰ؛ ﴿ وَعَاشِرُوهُمُنَ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرُافَ وَيَعْمَلَ اللهُ فَيْهِ عَيْرًا وَالْمَعْرُوفِ وَالْمَعْرَافِ وَالأَخُواتُ وَقَعَى اللهُ فَيْهِ خَيْرًا وَيَجْعَلَ اللهُ فَيْهِ خَيْرًا وَيَعْمَلَ اللهُ فَيْهِ خَيْرًا وَيَعْمَلَ اللهُ فَيْهِ خَيْرًا وَيَجْعَلَ اللهُ فَيْهِ خَيْرًا وَيَاسٍ فَيْتًا الإِحْوَةُ وَالأَخُواتُ وَاتُ وَعَلَى اللهُ فَيْهِ خَيْرًا وَيَعْمَلَ اللهُ فَيْهِ خَيْرًا وَيَعْمَلَ اللهُ فَيْهِ خَيْرًا وَلَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْرَاقُ وَلَا الْوَلَا خَوَاتُ وَاتُ وَعَلَى اللهِ فَيْ الْمُعْرَاقُ وَاللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَامِلُوا الْمَعْرُولُ وَلَا الْمُعْرَاقُ وَاللَّهُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُ وَالْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْلَى اللهُ وَالْمَالِهُ وَلَالْمُ الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُوالْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِولَ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْلَاقُولُ الْمُعْلَى الْ



كَثِيْرًا، رَوَىٰ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةً ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْرًا، رَوَىٰ مُسْلِمٌ مِنْ مَؤْمِنٌ مُؤْمِنةً ؟ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ » (٢).

إِنَّهُ لَابُدَّ لِلرِّجَالِ مِنْ مَعْرِفَةِ طَبِيْعَةِ النِّسَاءِ، وَمَا خُلِقْنَ لَهُ، وَجُبِلْنَ عَلَيْهِ، وَلَمَّا كَانَ بَعْضُ الرِّجَالِ قَدْ يَطْلُبُ المِثَالِيَّةَ في المَرْأَةِ بَعِيْدًا عَنِ الوَاقِعِيَّةِ، أَرْشَدَ الإِسْلاَمُ إِلَىٰ مُرَاعَاةِ هَاذَا الجَانِبِ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، فِي الإِسْلاَمُ إِلَىٰ مُرَاعَاةِ هَاذَا الجَانِبِ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، فِي الإِسْلاَمُ إِلَىٰ مُرَاعَاةٍ هَاذَا الجَانِبِ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، فِي الإِسْلاَمُ إِلَىٰ مُرَاعَاةٍ هَانَ الجَانِبِ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، فِي الصَّلِعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَمَا حَرَصَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ حِمَايَةِ الأُسْرَةِ أَنْ يَتَسَلَّلَ إِلَيْهَا أَهْلُ التَّخْبِيْبِ، وَدَعَاةُ التَّالْيِبِ، وَأَرْبَابُ التَّخْرِيْبِ مِنْ كُلِّ بَعِيدٍ أَوْ قَرِيْبٍ، وَسَدَّ البَابَ دُونَ التَّدَخُّلِ فِي شُعُونِ الزَّوْجَيْنِ إِلاَينِيَّةِ الإصْلاحِ؛ قَالَ ـ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ \_: (لَيْسَ مِنَا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَىٰ زَوْجِهَا» (3) أَيْ: أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ (6).

وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِمَّا وَضَعَهُ الإِسْلاَمُ مِنْ أُسُسٍ لِبِنَاءِ الأُسْرَةِ وَحِمَايَتِهَا، فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ البَشَرِ الخَطَأَ، وَمِنْ طَبِيْعَتِهِمُ التَّقْصِيْرَ؛ فقَدْ تَعْصِفُ بِالأُسْرَةِ

<sup>(</sup>٥) انظر: «النهاية» (خبب).



<sup>(</sup>١) لا يَفْرَكُ، أي: لا يبغض. «النهاية» (فرك).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱۶۲۹).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخريجه (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢/ ٣٩٧)، وأبوداود (٢١٧٥)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

عَوَاصِفُ الشَّقَاقِ وَالخِلاَفِ؛ لأَنَّهُ قَلَّمَا يَتَّقِقُ الزَّوْجَانِ وَيَتَطَابَقَانِ مِنْ كُلِّ الوَّجُوهِ؛ لَلْكِنَّ التَّفَاوُت بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لاَ يَضُرُّهُمَا مَا تَعَاشَرَا بِالمَعْرُوفِ، الوَّجُوهِ؛ لَلْكِنَّ التَّفَاوُت بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لاَ يَضُرُّهُمَا مَا تَعَاشَرَا بِالمَعْرُوفِ، وَتَعَامَلا بِالحِلْمِ وَالصَّبْرِ والتَّحَمُّلِ، وَأَكْرَمَ كُلُّ صَاحِبَهُ، وَاطَّرَحَ الهُوكَىٰ وَتَعَامَلا بِالحِلْمِ وَالصَّبْرِ والتَّحَمُّلِ، وَأَكْرَمَ كُلُّ صَاحِبَهُ، وَاطَّرَحَ الهُوكَىٰ وَتَعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْفِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْفُلِي الللللللْفُولِي الللللْفُولُ الللللْفُولُولُ الللللْفُولُولُ الللللْفُولُولُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْفُولُولُ الللللْفُولُولُ الللللْمُ الللللْفُلُولَ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْفُلُولُ اللللْفُلُولُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْ

لَكُونْ - يَاعِبَا دَ اللهِ - مَا الَّذِيْ يَجِبُ اتِّخَاذُهُ مِن قِبَلِ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ حُصُولِ الشِّقَاقِ والنِّزَاعِ؟ هَلِ الطَّلَاقُ أَوَّلُ العِلاَجِ كَمَا يَعْمِدُ إِلَيْهِ بَعْضُ المُتَعَجِّلِينَ اللَّهُ مِنَ السُّهُونُ لَةِ ، المُتَعَجِّلِينَ اللَّذِيْنَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى العَوَاقِبِ؟! هَلِ الطَّلَاقُ مِنَ السُّهُونُ لَةِ ، المُتَعَجِّلِينَ اللَّهُ وَلَيْ لِحَسْمِ الخِلاَفِ؟! بِحَيْثُ يَتَّخِذُهُ قَلِيْلُو الصَّبْرِ ، ضِعَافُ التَّحَمُّلِ ، وَسِيْلَةً أُوْلَىٰ لِحَسْمِ الخِلاَفِ؟!

لَقَدُ أَرْشَدَنَا الإِسْلَامُ إِلَى المَنْهَجِ الحَقِّ عِنْدَ حُدُوثِ النَّشُوزِ أَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، وَوَضَعَ لِذَلِكَ وَسَائِلَ عِلاَجِيَّةً لاَ تُخْفِقُ أَبَدًا، مَتَىٰ مَا صَفَتِ السَّرِيْرَةُ، وَحَسُنَتِ النِّيَّةُ؛ يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِسَاءِ السَّرِيْرَةُ، وَحَسُنَتِ النِّيَةُ؛ يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللهَ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنَ أَمُولِهِمْ فَالصَّدلِحَ ثُو السَّاعَ عَلَى النِّسَاءِ فَعَلُوهُمْ اللَّهُ وَاللَّنِي تَعَافُونَ نَشُورَهُمْ كَ فَعِظُوهُمِ اللَّهُ وَالَّنِي تَعَافُونَ نَشُورَهُمْ كَ فَعِظُوهُمْ فَلَا بَنْغُواْ عَلَيْمِنَ سَلِيكًا وَاللَّنِي تَعَافُونَ نَشُورَهُمْ كَ فَعِظُوهُمْ اللهُ وَاللَّذِي تَعَافُونَ نَشُورَهُمْ اللهُ وَاللَّهِ مَعْفُولُ مُنْ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل



#### بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ النساء].

وَإِذَا اسْتَحْكُمَ النِّزَاعُ وَاسْتَدَامَ، فَقَدْ شَرَعَ الإِسْلاَمُ التَّدَخُّلَ لِلإِصَلاَحِ بِتَحْكِيْمِ الحَكَمَيْنِ، وَيَتَأَكَّدُ ذُلِكَ عَلَىٰ أَهْلِ الزَّوْجَيْنِ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ أَ إِنْ فَلْهِ وَكَكُمًا مِّنَ أَهْلِهِ أَ إِنْ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَلَي اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ النساء].

لَكِنَّ السُّوَّالَ الَّذِي يَظُرَحُ نَفْسَهُ: هَلْ قَامَ الزَّوْجَانِ بِالحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ؟! وَإِذَا حَصَلَ النِّزَاعُ، فَهَلْ عَمِلاً بِمَنهَجِ الإسْلامِ لِعِلاجِ ذَلِكَ؟! هَل سَعَيَا لِلإِصْلاحِ؟! أَيْنَ أَهْلُ الصُّلحِ مِنَ الأقارِبِ وَالأَهْلِ؟! أَيْنَ تَحْكِيْمُ هَل سَعَيَا لِلإِصْلاحِ؟! أَيْنَ أَهْلُ الصُّلحِ مِنَ الأقارِبِ وَالأَهْلِ؟! أَيْنَ تَحْكِيْمُ الحَكَمَيْنِ؟! أَوْ أَنَّ ذَلِكَ في عِدَادِ الأُمُورِ المَهْجُورَةِ؟! إِنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ الوَفَاقُ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الإِقْدَامُ عَلىٰ فَصْمِ عُرَا الزَّوْجِيَّةِ بِطَلَبِ الطَّلاقِ؛ الوَفَاقُ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الإِقْدَامُ عَلىٰ فَصْمِ عُرَا الزَّوْجِيَّةِ بِطَلَبِ الطَّلاقِ؛ يَقُولُ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحةُ الجَنَةِ» (١).

لَكِنْ إِذَا تَعَذَّرَ الوِفَاقُ، وَتَحَوَّلَتِ الحَيَاةُ إِلَىٰ جَحِيْمٍ لاَيُطَاقُ، وَلَمْ تَعْمَلُ أَسْبَابُ العِلاَجِ وَوَسَائِلُ الإِصْلاَحِ عَمَلَهَا فِي القُلُوبِ \_ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغَنِ اللَّهُ كَلًا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا إِنَّ النساء].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۸۳/۵)، وأبوداود (۲۲۲۱)، والترمذي (۱۱۸۷)، والحاكم (۲/۲۰۱)، والبيهقي (۲/۳۱۷)؛ من حديث ثوبان، رضي الله عنه.



إِخُوةَ الإِسْلَامِ، إِنَّ الطَّلَاقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لأَسْبَابِ شَرْعِيَةٍ، فَهوَ عَبَثُ لاَ يُقِرُّهُ الدِّيْنُ، وَتَخْرِيْبٌ لاَ تَعْمُرُ بِهِ الحَيَاةُ، فَأَيْنَ الَّذِيْنَ يُفَكِّرُونَ فِي العَواقِلِ؟! مَا ذَنْبُ الأوْلاَدِ وَالأَطْفَالِ؟! وَمَا جَرِيْرَةُ الضَّعَفَاءِ والضَّعِيْفَاتِ، وَالأَلْرِيَاءِ مَا ذَنْبُ الأَوْلاَدِ وَالأَطْفَالِ؟! وَمَا جَرِيْرةُ الضَّعَفُاءِ والضَّعِيْفَاتِ، وَالأَلْرِيَاءِ وَالبَرِيْنَاتِ؟! وَلَقَدْ وَرَدَ فِي الخَبَرِ: «أَبْغَضُ الحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ اللهِ الطَّلاَقُ اللهِ الطَّلاَقُ مِن الأُمُورِ العَظِيْمَةِ فَلْيعْلَمْ كُلُّ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى الطَّلاَقِ أَوْ فَكَرَ فِيهِ؛ أَنَّ الطَّلاقَ مِن الأُمُورِ العَظِيْمَةِ التَّيْ يَفْرَحُ لَهَا الشَّيْطَانُ، ويَبْعَثُ مِنْ أَجْلِهَا جُنُودَهُ، وَكَفَىٰ بِلْلِكَ تَحَلِيْرًا التَّيْ يَعْفِي اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ مَنْ عَلْهُ لَا اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ اللهُ عَنْهُ عَرْشَهُ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ مَنْ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ عَنْهُ عَرْشَهُ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَرْشَهُ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ عَرْكُ لَكُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

أُمَّةُ الإسْلَامِ، وَإِذَا تَبَيَّنَ لِلْجَمِيْعِ خُطُورَةُ أَمْرِ الطَّلَاقِ، وَشَيْءٌ مِنَ الْمُناسِبِ تَلَمُّسَ أَهَمِّ أَسْبَابِهِ، آثَارِهِ عَلَى الأُسَرِ وَالمُجْتَمَعَاتِ \_ فَإِنَّ مِنَ المُناسِبِ تَلَمُّسَ أَهَمِّ أَسْبَابِهِ، تَشْخِيْصًا لِلدَّاءِ، وَوَصْفًا لِلدَّوَاءِ.

وَالْبَاحِثُ عَنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ وُقُوعِهِ يَعِدُ أَنَّ مِنْهَا. عَدَمَ قِيَام كُلٍّ مِنَ

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۸۱۳).



<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود (۲۱۷۸)، وابن ماجه (۲۰۱۸)، والحاكم (۱۹٦/۲)؛ من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.

الزَّوْجَيْنِ بِوَاجِبَاتِهِ تُجَاهَ الآخرِ، وَالتَّقْصِيْرَ فِي المُعَاشَرَةِ بِالحُسْنَىٰ.

كَمَا أَنَّ مِنْهَا، سُوءَ الخُلُقِ، وَضَعْفَ الوَازِعِ، وَقِلَّةَ الصَّبْرِ وَالتَّحَمُّلِ، وَطَلَبَ المِثَالِيَّةِ، وَوُجُودَ الفَوَارِقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَالإِسْتِجَابَةَ لِدَاعِيْ الهَوَىٰ وَطَلَبَ المِثَالِيَّةِ، وَوُجُودَ الفَوَارِقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَالإِسْتِجَابَةَ لِدَاعِيْ الهَوَىٰ وَطَلَبَ المِثَالِيَّةِ، وَعُدَمَ التَّحَكُّمِ فِي النَّفْسِ وَضَبْطِ الأَعْصَابِ، والتَّدَخُّلَ مِنَ الأَفْرَادِ وَالغَضَبِ، وَعَدَمَ التَّحَكُم فِي النَّفْسِ وَضَبْطِ الأَعْصَابِ، والتَّدَخُّلَ مِنَ الأَفْرَادِ خَارِجَ نِطَاقِ الأُسْرَةِ مِمَّنْ لاَ يُهِمُّهُمُ الأَمْرُ؛ لِلتَّحْرِيْشِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (١٠).

كَمَا أَنَّ مِنْهَا؛ عَدَمَ الإِلْتِزَامِ بِمَنْهَجِ الإِسْلاَمِ عِنْدَ حُدُوثِ أَيِّ خِلاَفٍ، وَالتَّقْصِيرَ فِي الإِصْلاَحِ وَالتَّحْكِيْم، وَغَيْرَ ذٰلِكَ.

فَيَا أَيُّهَا الْأَزْوَاجُ وَالزَّوْجَاتُ، اتَّقُوا اللهَ فِي أَنْفُسِكُمْ.

وَيَا أَيَتُهُمَا الزَّوْجَاتُ، اتَّقِينَ الله فِي أَزْوَاجِكُنَّ، لاَ تَكُنْ إِحْدَاكُنَّ سَبَبًا فِي اسْتِفْزَازِ زَوْجِهَا، وَإِثَارَةِ أَعْصَابِهِ، قُمْنَ بِحُقُوقِ الأَزْوَاجِ والبُيُوتِ وَالبُيُوتِ وَالأَوْلاَدِ؛ فَالْمَرْأَةُ المُوفَقَّةُ هِيَ الَّتِيْ تَكْسِبُ زَوْجَهَا، وَتَمْتَصُّ غَضَبَهُ، وَتَعْرِفُ حُقُوقَهُ، لاَ مَنْ تُشْعِلُ النَّارَ، وَتَزِيْدُ الطِّيْنَ بِلَّةً.

وَلْيُتَّقِ اللهَ الأَزْوَاجُ، وَلْيَصُونُوا عَلاَقَاتِهِمْ عَنِ الخِلاَفَاتِ وَالمُنَازَعَاتِ، إِنْ كَانُوا يُرِيْدُونَ سَعَادَتَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ.

وَيَامَنْ دَبَّ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا، احْتَكِمُوا إِلَىٰ دِيْنِكُمْ وَإِسْلاَمِكُمْ؛ فَفِيْهِ

<sup>(</sup>١) يقال: حَرَّش بينهم تَحْرِيشًا، أي: أفسد وَأَغْرَىٰ بعضَهُمْ ببعض. «اللسان» (حرش).



القَضَاءُ عَلَىٰ أَسْبَابِ الخِلَافِ، وَحَسْمُ النِّزَاعِ مِنْ مَبْدَئِهِ، وَاقْتِلَاعُ الشَّرِّ مِنْ جُذُورِهِ، وَاللهُ المَسْئُولُ أَنْ يُوفِّقَ الجَمِيْعَ إِلَىٰ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَأَنْ يُصْلِحَ القَّلُوبَ، وَيَجْمَعَ الشَّمْلَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ؛ إِنَّهُ وَلِيُّ ذٰلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ، وَلِجُمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ والمُسْلِمَاتِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُو الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

## للظب للتانية

الحَمْدُللهِ الَّذِيْ تَفَرَّدَ بِكُلِّ كَمَالٍ، وَاخْتَصَّ بِأَبْهَىٰ جَمَالٍ، وَأَعْلَىٰ جَلَلٍ، وَتَفَضَّلَ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِجَزِيْلِ النَّوَالِ، لَهُ الحَمْدُ فِي كُلِّ حَالٍ وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، وَتَفَضَّلَ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِجَزِيْلِ النَّوَالِ، لَهُ الحَمْدُ فِي كُلِّ حَالٍ وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ تَقَدَّسَ عَنِ الأَشْبَاهِ وَالأَمْثَالِ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المَنْعُوتُ بِأَشْرَفِ الخِلالِ، وَالأَمْثَالِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ المَنْعُوتُ بِأَشْرَفِ الخِلالِ، وَأَكْرَمِ الخِصَالِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ صَحْبٍ وَأَفْضَلِ آلٍ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ المَآلِ.

#### أتما بعيد:

فَاتَّقُواالله َ عِبَادَ الله وَاتَّقِينَ الله َ وِاتَّقِينَ الله َ فَاتَّقُوا جَمِيْعًا في أُمُورِ دِيْنِكُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلطَّلاَقِ أَحْكَامًا يَجِبُ مَعْرِفَتُهَا عَلَىٰ كُلِّ مُواقع لَهُ ؟ فَلاَ يَجِبُ مَعْرِفَتُهَا عَلَىٰ كُلِّ مُواقع لَهُ ؟ فَلاَ يَجُوزُ لِلمُطَلِّقِ أَنْ يُطَلِّقَ كَيْفَمَا شَاءَ، بَلْ لاَبُدَّ مِنْ مَنْهَجِ شَرْعِيٍّ فِي ذَٰلِكَ.

وَمِنْ مَلَامِحِهِ. أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِإِحْسَانٍ؛ قال تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَنَ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِمَمُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنْ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وَمِمَّا يَنْبَغِيْ فِقْهُهُ فِي ذُلكِ ؛ أَنَّ الطَّلاَقَ نَوْعَانِ : طَلاَقٌ سُنِّيٌ ، وَطَلاَقٌ سُنِيٍّ ،

فَالطَّلاَقُ السُّنِّيُ . هُوَ الَّذِيْ يَجِبُ الْتِزَامُهُ عِنْدَ إِيْقَاعِ الطَّلاَقِ؛



وَذٰلِكَ : بِأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرِ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيْهِ.

وَالطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ: أَنْ يُطلِّقَهَا أَكْثَرَ مِن طَلْقَةٍ دُفْعَةً وَاحِدَةً، أَوْ يَقُولَ: وَالطَّلَاقُ الْبِدُعِيُّ: أَنْ يُطلِّقَهَا وَهِي حَائِضٌ، أَوْ يُطلِّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ وَاقَعَهَا فِيهِ، وَفَاعِلُ ذَٰلِكَ آثِمٌ، مُرْتَكِبٌ أَمْرًا مُحَرَّمًا.

وَجَاءَ رَجُلٌ قَدْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ فَسَأَلَهُ ؟ فَسَكَتَ مُغْضَبًا، ثُمَّ قَالَ: «يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الحَمَاقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ يَقُولُ: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ يَقُولُ: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَغُورًا عَالِن عَبَّاسٍ! وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَغُورًا عَلَى اللهَ يَعْفِلُ اللهَ يَعْفِلُ اللهَ يَعْفِلُ اللهَ يَعْفِلُ اللهَ يَعْفِلُ اللهَ مَخْرَجًا ؛ عَصَيْتَ رَبُكُ مَا ثَنَ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>٢) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (١١٣٤٦-١١٣٥٣).



<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» (٦/ ١٤٢).

فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ وَلاَ تَسْتَعْجِلُوا فِي أُمُورِ الطَّلَاقِ؛ فَلَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا! .

وَإِذَاكَانَ مِنْ تَوْجِيْهِ لِعِكَحِ هَاذِهِ الظَّاهِرَةِ، فَإِنَّهُ يَتَلَخَّصُ فِي التَّخَلِّي عَنْ كُلِّ ذَرَائِعِهِ وَأَسْبَابِهِ الَّتِي سَبَقَ التَّنبِيْهُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْها، ثُمَّ لاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ لَلْعُلَمَاءِ وَالوُجَهَاءِ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَمَدِيْنَةٍ، وَأُسْرَةٍ وَقَبِيْلَةٍ: جُهُودٌ فِي عِلاَجِ المُشْكِلاَتِ الزَّوْجِيَّةِ، عَنْ طَرِيقِ لِجَانِ إِصْلاَحٍ مَوثُوقَةٍ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ المُشْكِلاَتِ الزَّوْجِيَّةِ، عَنْ طَرِيقِ لِجَانِ إِصْلاَحٍ مَوثُوقَةٍ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ وَالفَصْلِ فِي المُجْتَمَعِ، يَلْجَأُ إِلَيهًا \_ بَعْدَاللهِ \_ كُلُّ مَنْ وَاجَهَتْهُ مُشْكِلَةٌ كَهَاذِهِ، وَبِذَلِكَ تَقِلُّ المُشْكِلاَتُ، بِإِذْنِ اللهِ .

وَأَخِيرًا, مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، أَصْلَحَ اللهُ حَالَهُ، وَأَصْلَحَ زَوْجَهُ، وَأَصْلَحَ زَوْجَهُ، وَأَصْلَحَ أَسْرَتَهُ وَأَوْلاَدَهُ، وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ فِي سِيَاقِ آيَاتِ الطَّلاقِ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْمِهِ عَتَى اللّهُ مِنْ أَمْمِهِ مَثْرًا ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْمِهِ مَثْرًا ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْمِهِ مَثْرًا ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْمِهِ مَثْمَا اللّهُ اللّهُ مِنْ أَمْمِهِ مَثْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَى النَّبِيِّ المُخْتَارِ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ المَوْلَى العَزِيْزُ الغَفَّارُ؛ فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا فَيَ الْحَرَابِ].

تَسْلِيمًا فَ الْأَحْرَابِ].





### النِّدَاءُ ٱلحَايِنُ، إِلَىٰ ٱلنَّصْفِ ٱلثَّايِنَ



## والخطب لعفرني

الحَمْدُ للهِ، أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِيْنُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ الْأَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَىٰ، وَجَعَلَ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَىٰ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَوْرَهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِيْ لِكُلِّ دَوْرَهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ مَاصَبْحُ أَوْصَىٰ أُمِّتَهُ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ مَاصَبْحُ بَدَا، وَمَا لَيْلٌ سَجَا(١) ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا سَرْمَدِيًّا أَبَدًا.

#### أتما بعب د:

فَيَا أَيَّهُا الْمُسْلِمُوْنَ، اتَّقُوا اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَيَا أَيَّتُهَا الْمُسْلِمَاتُ، اتَّقُوا اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَيَا أَيْتُهَا الْمُسْلِمَاتُ، اتَّقِيْنَ اللهَ ـ عَزَّوَجُلَّ ـ وَاشْكُرُوهُ جَمِيْعًا عَلَىٰ ماهَدَاكُمْ لِلإِسْلاَمِ، وَأَوْلاَكُمْ مِنَ الفَضْلِ وَالإِنْعَامِ.

عِبَادَ اللهِ، مِنْ مَحَاسِنِ دِيْنَا الإسْلاَمِيِّ، وَمُمَيِّرَاتِ شَرِيْعَتِنَا الغَرَّاءِ: أَنَّهَا جَاءَتْ بِالشُّمُولِ وَالكَمَالِ، فَلَمْ تَتْرُكْ جَانِبًا مِنْ جَوَانِبِ الحَيَاةِ إِلاَّ نَظَّمَتْهُ أَحْسَنَ نِظَامٍ وَأَحْكَمَهُ، وَللهِ الحِكْمَةُ البَالِغَةُ فِيْمَا يَخْلُقُ وَيَخْتَارُ؛ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيْرُ شَكِى اللهِ المَلْك].

<sup>(</sup>١) سجا الليل: سكن ودام. «اللسان» (سجو).



أَيُّهُ اللّمُ الْمُعْلِمُونَ، وَمِنَ الجَوانِ الرَّئِيْسَةِ الَّتِيْ تَوَلَّهَا الإِسْلامُ بِالعِنَايَةِ وَالرّحَايَةِ، وَأَحَاطَهَا بِسِيَاجِ مَنِيْعِ مِنَ الصِّيَانَةِ وَالحِمَايَةِ، وَرَسَمَ لَهَا خَيْرَ مَنْهَجٍ لِمَا لَهَا مِنَ الأَهْمِيَّةِ وَالمَكَانَةِ: الجَانِبُ المُتَعَلِّقُ بِالمَرْأَةِ وَشُئُونِهَا، وَمَسْئُولِيَّتِهَا فِي الأُمَّةِ، وَمَكَانَتِهَا فِي المُجْتَمَعِ، وَمَا لَهَا مِنْ حُقُوقٍ، وَمَا عَلَيْهَا مِنْ وَاجْبَاتٍ؛ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لأَنَّهَا اللَّبِنَةُ الكُبْرَىٰ، وَالتَّواةُ الأُوْلَى الَّتِيْ عَلَيْهَا مِنْ وَاجْبَاتٍ؛ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لأَنَّهَا اللَّبِنَةُ الكُبْرَىٰ، وَالتَّواةُ الأُوْلَى الَّتِيْ يَقُومُ عَلَيْهَا عَمُودُ الأُسْرَةِ، وَبِالتَّالِيْ نَهْضَةُ الأُمَّةِ وَبِنَاءُ حَضَارَتِهَا، وَلأَنَّهَا اللَّهُمُ الرَّعُومُ المُشْفِقَةُ، العَفِيْفَةُ المُرَبِّيَةُ، وَالزَّوْجُ الحَنُونُ المُؤنِسَةُ، وَالأَخْتُ الكَوْيْمَةُ المَدْرَسَةُ الحَقِيْقِيَّةُ الكَرِيْمَةُ السَّارَةُ، وَالإَنْجَالِ، وَصِنَاعَةِ الرِّجَالِ.

إِحْوَةُ الإِيْمَانِ، لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَالْمَرْأَةُ مَهْضُومَةُ الْحُقُوقِ، مَهِيضَةُ الْجَنَاحِ(()، مَسْلُوبَةُ الْكَرَامَةِ، مُهَانَةٌ مُزْدَرَاةٌ، مَحَلُّ التَّشَاوُمِ وَسُوءِ الْجَنَاحِ(() مَسْلُوبَةُ الْكَرَامَةِ، مُهَانَةٌ مُزْدَرَاةٌ، مَحَلُّ التَّشَاوُمِ وَسُوءِ الْمُعَامَلَةِ، مَعْدُودَةٌ مِنْ سَقَطِ الْمَتَاعِ، وَأَبْخَسِ السِّلَعِ، تُبَاعُ وَتُشْتَرَىٰ، تُوهَبُ وَتُكْتَرَىٰ، لاَ تَمْلِكُ وَلاَ تَرِثُ؛ بَلْ: تُقْتَلُ وَتُوءَدُ بِلاَ ذَنْبِ وَلاَ جَرِيْرَةٍ، فَلَمَّا وَتُكْتَرَىٰ لاَ تَمْلِكُ وَلاَ تَرِثُ؛ بَلْ: تُقْتَلُ وَتُوءَدُ بِلاَ ذَنْبِ وَلاَ جَرِيْرَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ بِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، رَفَعَ مَكَانَتَهَا وَأَعْلَىٰ شَأَنْهَا، وَأَعَادَ لَهَا كَرَامَتَهَا وَأَعْلَىٰ شَأَنْهَا، وَأَعَادَ لَهَا كَرَامَتَهَا وَأَعْلَىٰ شَأَنْهَا، وَأَعْدَى مَسَالِكَ الجَاهِلِيَّةِ نَحْوَهَا، وَاعْتَبَرَهَا شَوِيْكَةً لِلرَّجُلِ شَقِيْقَةً لَهُ فِي الْحَيَاةِ.

<sup>(</sup>١) أي: مكسورة الجناح. «اللسان» (هيض).



وَأَوْصَىٰ بِهَا النَّبِيُ وَلِيَّالِيُّ خَيْرًا؛ فَفِي البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» (١)، وَلَا حُمَد، وَأَبِيْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، عَنْهُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحَسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» (١).

كُمَّاضَمِنَ لَهَا الإِسْلَامُ الكَرَامَةَ وَالإِنْسَانِيَّةَ، وَالحُرِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ، وَالحُرِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ، وَالأَعْمَالَ الإِسْلَامِيَّةَ، الَّتِيْ تَتَّفِقُ مَعَ طَبِيْعَتِهَا وَأُنُوثَتِهَا، فِيْمَا لاَ يُخَالِفُ نَصًّا مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، وَلاَ يُعَارِضُ قَاعِدَةً وَمَقْصِدًا مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ، وَفِيْ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، وَلاَ يُعَارِضُ قَاعِدَةً وَمَقْصِدًا مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ، وَفِيْ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَةٍ، وَلاَ يُعَارِضُ قَاعِدَةً وَمَقْصِدًا مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ، وَفِيْ مُخْطِ نِسَائِيٍّ مَصُونٍ. كَمَا سَاوَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ فِي عَدَدٍ مِنَ المَجَالاَتِ، مُحْدِيْطٍ نِسَائِيٍّ مَصُونٍ. كَمَا سَاوَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ فِي عَدَدٍ مِنَ المَجَالاَتِ، إلاَّ أَنَّ هَاذِهِ المُسَاوَاةَ قَائِمَةٌ عَلَىٰ مِيْزَانِ الشَّرْعِ وَمِقْيَاسِ النَّقُلِ الصَّدِيْحِ؛ وَالمَرْأَةِ خَصَائِصَ وَمَزَايَا، وَالعَقْلِ الصَّرِيْحِ؛ فَقَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ مِنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ خَصَائِصَ وَمَزَايَا، وَالعَقْلِ الصَّرِيْحِ؛ فَقَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ مِنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ خَصَائِصَ وَمَزَايَا،

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه (ص٤٤).



<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه (ص٤٤٣).

وَمُقُوِّمَاتٍ لَيْسَتْ لِلْآخَرِ، وَأَهَّلَ كُلَّا مِنْهُمَا لِمَا سَيَقُومُ بِهِ مِنْ مَهَامَّ فِي هَاذِهِ الحَيَاةِ، فَأَعْطَى الرَّجُلَ قُوَّةً فِي جَسَدِهِ ؛ لِيَسْعَىٰ وَيَكْدَحَ، وَمَنَحَ المَرْأَةَ الحَيَاةِ، فَأَعْطَى وَلَكُنَانَ ؛ لِتَرْبِيَةِ الأَبْنَاءِ، وَتَنْشِئَةِ الأَجْيَالِ، وَبِنَاءِ الأُسَرِ المُسْلِمَةِ.

أَمُّةُ الإِسْلَامِ، أَيُّ شَيْءٍ تُرِيْدُهُ المَرْأَةُ بَعْدَ هَلَذَا التَّكْرِيْمِ؟! وَأَيُّ شَيْءٍ تَنشُدُهُ بَنَاتُ حَوَّاءَ بَعْدَ هَلَذِهِ الحَصَانَةِ وَالرِّعَايَةِ؟! أَيَسْتَبْدِلْنَ الَّذِيْ هُو أَدْنَىٰ بِالَّذِيْ هُو خَيْرٌ؟! أَيُوْبُرْنَ حَيَاةَ التَّبَرُّجِ وَالسُّفُورِ، وَالتَّهَتُّكِ وَالإِخْتِلاَطِ، بِالَّذِيْ هُو خَيْرٌ؟! أَيُوْبُرْنَ حَيَاةَ الطَّهْرِ وَالعَفَافِ وَالحِشْمَةِ؟! أَيَضْرِبْنَ بِنُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، عَلَىٰ حَيَاةِ الطُّهْرِ وَالعَفَافِ وَالحِشْمَةِ؟! أَيَضْرِبْنَ بِنُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، الاَمْورةِ بِالحِجَابِ والعِفَّةِ عُرْضَ الحَائطِ، وَيُخْدَعْنَ بِالأَبْوَاقِ المَاكِرةِ، وَالأَصْواتِ المَعْسُولَةِ وَالأَصْواتِ المَعْسُولَةِ وَالأَصْواتِ المَعْسُولَةِ وَالأَحْرَىٰ، وَتُثَارُ بَيْنَ حِينٍ وَآخَرَ؟! وَالتَّوْرُقُنَ التَّاسِّيَ بِأُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ الظَّاهِرَاتِ، وَأَعْلَامِ النِّسَاءِ الصَّالِحَاتِ؟ المُؤْمِنِيْنَ الظَّهِرَاتِ، وَأَعْلَامِ النِّسَاءِ الصَّالِحَاتِ؟ المُؤْمِنِيْنَ الظَّهِرَاتِ، وَأَعْلَامِ النِّسَاءِ الصَّالِحَاتِ؟ وَيَتَشْبَهْنَ النَّاسَةِ الصَّالِحَاتِ؟ وَيَتَشْبَهْنَ بِالفَاجِرَاتِ، وَفَاطِمَةَ، وَسُمَيَّةَ، وَنُصَيْبَةً»، وَيُقَلِّدُنَ المَاجِنَاتِ؛ وَيَتَشْبَهْنَ بِالفَاجِرَاتِ، عِيَاذًا بِاللهِ؟!

أُخُتِيُّ الْمُسْلِمَةُ، إِنَّكِ لَنْ تَبْلُغِيْ كَمَالَكِ المَنْشُودَ، وَتُعِيْدِي مَجْدَكِ المَفْقُودَ، وَتُحقِّقِيْ مَكَانَتكِ السَّامِيةَ، إِلاَّ بِاتِّبَاعِ تَعَالِيْمِ الإِسْلاَمِ، وَالوُقُوفِ عِنْدَ حُدُودِ الشَّرِيْعَةِ؛ فَذٰلِكِ كَفِيلٌ أَنْ يَطْبَعَ فِي قَلْبِكِ مَحَبَّةَ الفَضَائِلِ وَالتَّنَزُّهَ عَنِ الرَّذَائِلِ؛ فَمَكَانَكِ وَاللهِ تُحْمَدِيْ، وَبَيْتكِ تَسْعَدِيْ، وَحِجَابَكِ تَصْلُحِيْ، وَعَفَافَكِ تُرِيْحِي وَتَسْتَرِيْحِي!



قَالَ سُبحَانَهُ: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ َ تَبُرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلْأَزْوَحِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْمِنَ وَالْحَرَابِ: ٥٩]. مِن جَلَبِيهِ فِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

فَأَنْتِ فِي الإِسْلَامِ دُرَّةٌ مَصُوْنَةٌ ، وَجَوْهَرَةٌ مَكْنُونَةٌ ، وَبِغَيْرِهِ : ذُمْيَةٌ فِي يَدِ كُلِّ فَاجِرٍ ، وَأَلْعُوبَةٌ وَسِلْعَةٌ بِهَا يُتَاجِرُ ، بَلْ يَلْعَبُ بِهَا ذِئَابُ البَشَرِ ، فَيَهْدِرُونَ عِفْتَهَا وَكَرَامَتَهَا ، ثُمَّ يَلْفِظُونَهَا لَفْظَ النَّوَاةِ ، وَيَرْمُونَهَا رَمْيَ فَيُهْدِرُونَ عِفْتَهَا وَكَرَامَتَهَا ، ثُمَّ يَلْفِظُونَهَا لَفْظَ النَّوَاةِ ، وَيَرْمُونَهَا رَمْيَ القَذَاةِ (١) ، فَمَتَىٰ خَالَفَتِ المَرْأَةُ آدَابَ الإِسْلامِ ، وَتَسَاهَلَتْ بِالحِجَابِ ، وَبَرَزَتْ لِلرِّجَالِ مُزَاحِمةً مُتَعَظِّرةً \_: غَاضَ مَاؤُهَا ، وَقَلَّ حَيَاؤُهَا ، وَذَهِبَ بَهَا الشُّرُورُ والنِّقْمَةُ .

فَيَاأَيَّتُهَا المُسْلِمَةُ، المُعْتَزَةُ بِشَرَفِ الإسْلامِ، وَيَا أَيَّتُهَا الحُرَّةُ العَفِيْفَةُ المَصُونَةُ، أَنْتِ خَيْرُ خَلَفٍ لِخَيْرِ سَلَفٍ، تَمَسَّكِيْ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ المَصُونَةُ، أَنْتِ خَيْرُ خَلَفٍ لِخَيْرِ سَلَفٍ، تَمَسَّكِيْ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ المَصُونَةُ، وَكُونِيْ عَلَىٰ حَذَرٍ وَفِطْنَةٍ مِنَ الأَيْدِيْ المَاكِرَةِ، وَالعُيُونِ الغَادِرةِ، وَالأَنْفُسِ الخَبِيْثَةِ الشِّرِيْرَةِ، الَّتِيْ تُرِيْدُ أَنْ تُنْزِلَكِ مِنْ عَلْيَاءِ كَرَامَتِكِ، وَتَهْبِطَ وَالأَنْفُسِ الخَبِيْثَةِ الشِّرِيْرَةِ، التَّيْ تُرِيْدُ أَنْ تُنْزِلَكِ مِنْ عَلْيَاءِ كَرَامَتِكِ، وَتَهْبِطَ بِكِ مِنْ سَمَاءِ مَجْدِكِ، وَتُخْرِجَكِ مِنْ دَائِرَةِ سَعَادَتِكِ، وَإِيَّاكِ وَالخَدِيْعَة وَالخَدِيْعَة وَالإَنْهِزامَ، أَمَامَ هَاذِهِ الحَرْبِ السَّافِرَةِ بَيْنَ الحِجَابِ وَالسُّفُورِ، وَالعَفَافِ وَالإَنْهِزامَ، أَمَامَ هَاذِهِ الحَرْبِ السَّافِرَةِ بَيْنَ الحِجَابِ وَالشُّفُورِ، وَالعَفَافِ وَالإَبْاحِيَّةِ، كَيْفَ وَقَدْ ثَبَتَ \_ بِمَا لاَ يَدعُ مَجَالاً للشَّكِ \_ أَنَّ التَّبَرُّجَ

<sup>(</sup>۱) القذاة: ما يقع في العين والماء والشراب، من تراب أو وسخ أو غير ذلك، وجمعه: قذى. «النهاية» (قذى).



### وَالسُّفُورَ مطيَّةُ الفَسَادِ، وطَرِيْقُ الشُّرُورِ!

إِنَّ أَعْدَاءَ الإِسْلَامِ: قَدْ سَاءَهُمْ، وَأَقَضَّ مَضَاجِعَهُمْ، مَا تَتَمَتَّعُ بِهِ المَرْأَةُ المسْلِمَةُ مِنْ حَصَانَةٍ وَكَرَامَةٍ؛ فَسَلَّطُوا عَلَيْهَا الأَضْوَاءَ، وَنَصَبُوا لَهَا الشِّبَاكَ، وَرَمَوْهَا بِنَبْلِهِمْ وَسِهَامِهِمْ، وَمِنَ الغَرِيْبِ أَنْ يُحَقِّقَ مَقَاصِدَهُمْ، وَيَسِيْرَ فِي رِكَابِهِمْ، وَيَسْعَىٰ فِي نَشْرِ أَفْكَارِهِمْ \_ أُنَاسٌ مِنْ بَنِي جلْدَتِنَا، يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، فَيَشُنُّونَ الحَرْبَ الفِكْرِيَّةَ الشَّعْوَاءَ، عَلَىٰ أَخَوَاتِنَا المُسْلِمَاتِ مَاءِ وُجُوهِنَا، عَبْرَ العَنَاوِيْنِ الخَادِعَةِ، وَالمَقَالاَتِ السَّاحِرَةِ، هُنالِكَ وَهُنَاكَ، فَيُنَادُونَ \_ زُوْرًا وَبُهْتَانًا \_ بِتَحْرِيْرِ المَرْأَةِ، وَيُطَالِبُونَ بِعَمَل المَرْأَةِ وَخُرُوجِهَا مِنَ المَنْزِلِ، وَيُشِيْعُونَ الشَّائِعَاتِ المُغْرِضَةَ، وَالشُّبَهَ الدَّاحِضَةَ عَنِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ ؛ فَيَقُولُونَ عَنِ المُجْتَمَعِ المُسْلِمِ المُحَافِظِ: ﴿إِنَّ نِصْفَهُ مُعَطَّلٌ، وَلاَيتَنفَّسُ إِلاَّ برئةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَيْفَ تُتْرَكُ المَرْأَةُ حَبيْسَةَ البَيْتِ، وَرَهِيْنَةَ المَنْزِلِ؟!» وَمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ مِنَ الأَقْوَالِ الأَفَّاكَةِ (١) ، وَالعِبَارَاتِ المُضَلِّلَةِ، فَمَاذَا يُرِيْدُ هَـؤُلاَءِ؟! وَإِلَىٰ أَيِّ شَيءٍ يَهْدِفُونَ؟! نَعَمْ إِنَّهُمْ يَهْدِفُونَ إِلَىٰ تَحَرُّر المَرْأَةِ مِنْ أَخْلاَقِهَا وَآدَابِهَا، وَانْسِلاَ خِهَا مِنْ مُثْلِهَا وَقِيَمِهَا وَمَبَادِئِهَا، وَإِيْقَاعِهَا فِي الشَّرِّ وَالفَسَادِ! يُرِيْدُونَهَا عَارِضَةً لِلأَزْيَاءِ، وَسِلْعَةً لِلسُّذَّج وَالبُسَطَاءِ! فَمَنْ لِصَلاَحِ البَيْتِ، وَسَعَادَةِ الأَهْلِ، وَتَرْبِيَةِ الأَجْيَالِ؟!

<sup>(</sup>١) الأفَّاكة: الكذَّابة، من الإفْك، وهو الكذب. «اللسان» (أفك).



خَبِّرُونِي بِرَتِكُمْ ، أَيُّ فِتْنَةٍ تَقَعُ ، وَأَيُّ بِلَاءٍ يَحْدُثُ ، إِذَا هُتِكَ الحِجَابُ ، وَوُضِعَ الجِلبَابُ ، وَافْتُرَسَ المَرْأَةَ الذِّنَابُ ؛ نَتِيْجَةَ السُّفُورِ وَالاَخْتِلاَطِ ، في الدَّوائِرِ وَالمَكَاتِ ، وَالمَدَارِسِ وَالأَسْوَاقِ ؟! أَمَا يَكْفِيْ زَاجِرًا ، وَيَشْفِي الدَّوائِرِ وَالمَكَاتِ ، وَالمَدَارِسِ وَالأَسْوَاقِ ؟! أَمَا يَكْفِيْ زَاجِرًا ، وَيَشْفِي وَاعِظًا - يَا عِبَادَ الله - مَا وَقَعَتْ فِيْهِ المُجْتَمَعَاتُ المُخَالِفَةُ لِتَعَالِيْمِ الإِسْلَامِ ؛ مِنْ الهُبُوطِ فِي مُسْتَنْقَعَاتِ الرَّذِيْلَةِ ، وَمَهَاوِي الشُّرُورِ ، وَبُؤرِ الفَسَادِ ، حِيْنَ أَهُمُ لَتُ أَمْرَ المَرْأَةِ ، حَتَّى انْطَلَقَتِ الصَّيْحَاتُ المُجَرِّبَةُ ، والنِّدَاءَاتُ المُتكرِّرَةُ ؛ مُطَالِبَةً بِعَوْدَةِ المَرْأَةِ إِلَىٰ حِصْنِهَا وقَرَارِهَا؟! هَلْ يَرْضَىٰ مَنْ فِيْهِ أَدْنَىٰ غَيْرَةٍ مُطَالِبَةً بِعَوْدَةِ المَرْأَةِ إلَىٰ حِصْنِهَا وقَرَارِهَا؟! هَلْ يَرْضَىٰ مَنْ فِيْهِ أَدْنَىٰ غَيْرَةٍ وَرُحُولَةٍ أَنْ تَصِيْرَ امْرَأَتُهُ وَمَوْلِيَّةُ مَرْتَعًا لِأَنْظَارِ الفَسَقَةِ ، وَعُرْضَةً لِأَعْنُ الخَوانَة ، وَلُوعَافِ النُّفُوسِ؟! وَمَائِدَةً مَكْشُوفَةً ، وَلُقْمَةً سَائِغَةً ، أَمَامَ عَدِيْمِيْ المُرُوءَة ، وَضِعَافِ النُّفُوسِ؟!

وَلَقَدُ أَفَادَتِ الأَوْضَاعُ السَّائِدَةُ أَنَّ خُرُوجَ المَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهَا هُوَ أَمَارَةُ الخَرَابِ وَ الدَّمَارِ، وعَلاَمَةُ الضَّيَاعِ والفَسَادِ، وَعُنْوَانُ انْقِطَاعِ وَشَائِجِ الأَلْفَةِ وَالمَحَبَّةِ والفَضِيْلَةِ (١)، وَانْتِشَارِ غَوائِلِ الفَسَادِ وَالرَّذِيْلَةِ بَيْنَ أَبْنَاءِ المُجْتَمَع .

فَإِلَىٰ أَخُواتِنَا الْمُسْلِمَاتِ، فِي عَالَمِنَا الْإِسْلَامِيِّ، وَإِلَىٰ نِصْفِ أُمَّتِنَا الثَّانِيْ، يُوجَّهُ هَانَدَا النِّدَاءُ الحَانِيْ، مِن هَاذِهِ البُقْعَةِ الطَّاهِرَةِ: بِالتَّمَسُّكِ الْحَقِّ الثَّانِيْ، يُوجَّةُ هَانَدَا النِّدَاءُ الحَانِيْ، مِن هَاذِهِ البُقْعَةِ الطَّاهِرَةِ: بِالتَّمَسُّكِ الْحَقِّ الثَّانِيْ، يُؤتَّنِ النَّوَاجِذِ، وَاتَبَاعِ تَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ وَآدَابِهِ.

<sup>(</sup>١) وشائح الألفة والمحبة والفضيلة، أي: روابطها وما يؤدي إلى التفافها وتشابكها، مفردها: وشيجة. انظر: «اللسان» (وشج).



وَإِلَىٰ الْجَمْعِيَّاتِ النِّسَائِيَّةِ، فِي كُلِّ مَكَانٍ: يُوجَّهُ نِدَاءُ التَّحْذِيْرِ مِنْ مَغَبَّةِ (١) مُخَالَفَةِ المَرْأَةِ لِهَدْيِ الإسْلاَمِ، وَالإنْسِيَاقِ وَرَاءَ الشِّعَارَاتِ البَرَّاقَةِ، وَالدِّعْايَاتِ المَسْمُومَةِ المُضَلِّلَةِ، ضِدَّ أَخْلاقِ المَرْأَةِ وَمُثُلِهَا وَقِيمِهَا.

وَإِلَىٰ الْمَسْؤُولِيْنَ عَنِ الْفَتَاةِ الْمُسْلِمَةِ، تَعْلِيْمًا وَرِعَايَةً، قِوَامَةً وَعِنَايَةً: أَنْ يَتَقُوا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَيَقُومُوا بِوَاجِبِهِمْ تُجَاهَهَا، مع التَّركِيْزِ وَعِنَايَةً بِالْجَوَانِبِ الْإِيْمَانِيَّةِ وَالتَّرْبَوِيَّةِ وَالأَخلَاقِيَّةِ، لاَبُدَّ مِنْ وَضْعِ حَدِّ فَاصِلٍ، وَسَدِّ مَنِيْعٍ، أَمَامَ السُّيُولِ المُتَدَفِّقَةِ مِنَ المَظَاهِرِ الفَاضِحَةِ، وَالمَناظِرِ فَاصِلٍ، وَسَدِّ مَنِيْعٍ، أَمَامَ السُّيُولِ المُتَدَفِّقَةِ مِنَ المَظَاهِرِ الفَاضِحَةِ، وَالمَناظِرِ المَاجِنَةِ، وَالأَفْلامِ الخَلِيْعَةِ، والصُّورِ العَارِيَةِ، وَشِبْهِ العَارِيَةِ، النَّيْ تَقْضِيْ عَلَى الغَيْرَةِ وَالأَخْلَاقِ، وَتُورِثُ الدِّيَاثَةَ وَالرَّذِيْلَةَ.

أَمَّا أَوْلِيَاءُ أَمُورِ النِّسَاءِ، مِنْ أَرْواجٍ وَآبَاءٍ: فَإِنَّنَا نُذَكِّرُهُمْ بِوَاجِبِ القِوَامَةِ عَلَى المَرْأَةِ؛ امْتِثَالاً لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى القِوَامَةِ عَلَى المَرْأَةِ؛ امْتِثَالاً لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣٤]؛ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتَقُوا الله َ عَزَ وَجلَّ وَأَنْ يَقُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَنْبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ عَذَابَ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَذٰلِكَ بِالقيَامِ بِتَرْبِيتِهِمْ، وَأَطْرِهِمْ عَلَىٰ تَعَالِيْمِ الإسْلَامِ، وَلْيَحْذَرُوا مِنَ الإسْتِرْسَالِ فِي تَرْكِ الحَبْلِ عَلَى عَلَىٰ تِعَالِيْمِ الإِسْلَامِ، وَلْيَحْذَرُوا مِنَ الإسْتِرْسَالِ فِي تَرْكِ الحَبْلِ عَلَى الغَارِبِ؛ فَإِنَّنَا نُنَاشِدُ فِيْهِمْ غَيْرَتَهُمْ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ، وَنُخَاطِبُ فِيْهِمْ الغَيْرِبِ؛ فَإِنَّنَا نُنَاشِدُ فِيْهِمْ غَيْرَتَهُمْ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ، وَنُخَاطِبُ فِيْهِمْ



<sup>(</sup>١) مَغَبَّةُ الأمرِ: عَاقبتُهُ وَآخِرُهُ. «اللسان» (غبب).

شَهَامَتَهُمْ (١)؛ ذَبًا عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، وَصَوْنًا لِمَحَارِمِهِمْ، فَضْلاً عَنْ دِيَانَتِهِمْ وَطَوْنًا لِمَحَارِمِهِمْ، فَضْلاً عَنْ دِيَانَتِهِمْ وَأَخْلاَقِهمْ.

نَفَعَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالقُرْآنِ العَظِيْمِ، وَبِسُنَّةِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَـٰذَا، وَأَسْتَغْفِرُ الله العَظِيْمَ الجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ، وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٤٢)؛ من حديث أبي سعيد، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>١) يقال: شَهُمَ الرجلُ شَهَامَةً؛ فهو شَهْمٌ: إذا كان ذكيًّا نافذًا في الأمور ماضيًا. «اللسان» (شهم).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٩٦)، ومسلم (٢٧٤٠)؛ من حديث أسامة بن زيد، رضي الله عنهما.

### لظلب للثانية

الحَمْدُ للهِ الحَكِيْمِ العَلِيْمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِمْنُ اللهُ وَسَلَّمَ الرَّحِيْمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلى العَالَمِيْنَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إلىٰ يَوْم الدِّيْنِ.

#### أتما بعب:

فَاتَّقُولَالله عِبَادَالله وَاتَّقِيْنَ الله إِمَاءَ الله، تَمَسَّكُوا جَمِيْعًا بِكِتَابِ الله، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ؛ فَخَيْرُ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا.

أَيْهُا الْإِخْوَةُ وَالْأَخُواتُ فِي اللهِ، إِنَّ قَضِيَّةَ المَرْأَةِ مِنَ الخُطُورةِ وَالْأَهُمِّيَّةِ بِمَكَانٍ كَبِيْرٍ، وَتَحْتَاجُ إِلَىٰ عَرْضٍ مُتَجَدِّدٍ مُرَكَّزٍ؛ لأَنَّهُا اتُّخِذَتْ مَطِيَّةً وَغَرَضًا مِن أَعْدَاءِ الْإِسْلامِ؛ يَبُثُونَ مِنْ خِلالِهَا شُبَهَهُمْ، وَيَنْشُرُونَ مَطِيَّةً وَغَرَضًا مِن أَعْدَاءِ الْإِسْلامِ؛ يَبُثُونَ مِنْ المُسْلِمِيْنَ، وَلِكَيْلاَ يَنْخَدِعَ أَبَاطِيْلَهُمْ وَسُمُومَهُمْ في غَفْلَةٍ مِنْ كَثِيْرٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، وَلِكَيْلاَ يَنْخَدِعَ بَعْضُ الدَّهْمَاءِ(١) وَالدَّهْمَاوَاتِ؛ فَإِنَّ عَلَى المُسْلِمِيْنَ - كُلُّ فِي مَجَاله -:

<sup>(</sup>١) الدهماء: جماعة الناس وكثرتهم. انظر: «اللسان» و «تاج العروس» (دهم).



العِنَايَةَ بِهَاذِهِ الْقَضِيَّةِ، وَبَيَانَ مَنْهَجِ الْإِسْلَامِ فِيْهَا ؛ لِنُثْبِتَ للعَالَمِ بِأَسْرِهِ أَنْنَا وَلَٰهُ الْحَمْدُ - فِي يَقَظَةٍ مِنْ أَمرِ دِينِنَا، وَأَنَّ فَتَيَاتِنَا المَصُونَاتِ عَزِيْزَاتٌ بإِسْلَامِهِنَّ، مُتَمَسِّكَاتٌ بِدِيْنِهِنَّ، لاَ تَنْظَلِيْ عَلَيْهِنَّ (١) أَقْوَالُ النَّاعِقِيْنَ، بإِسْلَامِهِنَّ، مُتَمَسِّكَاتُ بِدِيْنِهِنَّ، لاَ تَنْظَلِيْ عَلَيْهِنَّ (١) أَقْوَالُ النَّاعِقِيْنَ، أَعْدَاءِ المُثُلِ وَالقِيمِ وَالمَبَادِيءِ السَّامِيةِ، لاَسِيَّمَا وَنَحْنُ نَعِيشُ فِي بِلاَدِ الْحَرَمَيْنِ - حَرَسَهَا اللهُ - حَيْثُ تَتَحَلَّى المَوْأَةُ بِالسَّيْرِ عَلَى المَنْهَجِ الْإِسْلاَمِيِ السَّخِي بلادِ الصَّرِيءِ وَلَيْ فَوَيْ نَوْعِهَا، مُتَمَيِّزَةً عَنْ غَيْرِهَا، شَامَةً بَيْنَ الصَّحِيحِ ؛ حَتَّىٰ أَصْبَحَتْ فَرِيْدَةً فِي نَوْعِهَا، مُتَمَيِّزَةً عَنْ غَيْرِهَا، شَامَةً بَيْنَ الصَّحِيحِ ؛ حَتَّىٰ أَصْبَحَتْ فَرِيْدَةً فِي نَوْعِهَا، مُتَمَيِّرَةً عَنْ غَيْرِهَا، شَامَةً بَيْنَ الصَّحِيحِ ؛ حَتَّىٰ أَصْبَحَتْ فَرِيْدَةً فِي نَوْعِهَا، مُتَمَيِّزَةً عَنْ غَيْرِهَا، شَامَةً بَيْنَ الصَّحِيحِ ؛ حَتَّىٰ أَصْبَحَتْ فَرِيْدَةً فِي نَوْعِهَا، مُتَمَيِّرَةً عَنْ غَيْرِهَا، شَامَةً بَيْنَ الصَّوْبَةِ فِي وَقْتٍ تَتَقَاذَفُ المَرْأَةَ فِيْهِ أَمُواجُ الفِتَنِ، وَمَا ذَاكَ إِلاَ يَتَعَالِيْم الإِسْلامِ، وَتَأْكِيْدِهِمْ عَلَىٰ مَنْعِ كُلِّ مَا يُخَوِلُكَ فِي وَقَتَهُمُ اللهُ وَبِي وَالسُّفُورِ، وَالإِخْتِلاَطِ وَنَحْوِهَا، وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ .

وَيَحْسُنُ هُنَا التَّنْبِيْهُ إِلَىٰ أَمْرٍ مُهِمٍّ، وَهُوَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَضَرَتْ بُيُوتَ اللهِ - وَلاَسِيَّمَا في الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ - فإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ مِثَالاً فِي الإحْتِشَامِ وَالْوَقَارِ، والسِّتْرِ وَالْعَفَافِ، وَالْحِجَابِ الشَّرْعِيِّ في مِثَالاً فِي الإحْتِشَامِ وَالْوَقَارِ، والسِّتْرِ وَالْعَفَافِ، وَالْحِجَابِ الشَّرْعِيِّ في وَجُهِهَا وجَمِيْعِ بَدَنِهَا؛ اتِّبَاعًا لِلنُّصُوصِ الصَّحِيْحَةِ الصَّرِيْحَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَة؛ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ بَعِيْدَةً عَنْ مُزَاحَمَةِ الرِّجَالِ، وَإِيْذَائِهِمْ وَالسُّنَة؛ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ بَعِيْدَةً عَنْ مُزَاحَمَةِ الرِّجَالِ، وَإِيْذَائِهِمْ

<sup>(</sup>١) أي: لا تُشْكِلُ عليهنَّ، تقول: أمرٌ مَطْلِيٌّ، أي: مُشْكِلٌ مظلم. «تاج العروس» (طلي).



بِالتَّعَطُّرِ، وَالتَّزَيُّنِ بِالثِّيَابِ الجَمِيْلَةِ والحُلِيِّ الفَاخِرِةِ؛ لِيُكْتَبَ لَهَا الأَجْرُ؛ إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَهِلْ تَجِدُ هَاذِهِ الكَلِمَاتُ آذَانًا صَاغِيَةً، وَقُلُوبًا وَاعِيَةً؟! ذَٰلِكَ مَا أَرْجُو وَآمُلُ؛ ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللَّهِ أَيْبِهُ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَلَّهُ مَا اللَّهِ أَيْبِهُ فَا اللَّهِ أَيْبِهُ فَا اللَّهِ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

أَلاَ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا ـ رَحِمَكُمُ اللهُ ـ عَلَى المُصْطَفَى المُخْتَارِ ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ العَزِيْزُ الغَفَّارُ ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيَكَتُهُ أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ العَزِيْزُ الغَفَّارُ ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِكَتُهُ مَا يُولُ مَلُولًا عَلَيْهِ وَسَلِّمُولُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَعَالَيْهِ وَسَلِّمُولُ مَسَلُّونًا عَلَيْهِ وَسَلِّمُولُ مَسَلُّونًا عَلَيْهِ وَسَلِّمُولُ مَسَلِّونَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلِّمُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُولُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ الللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللهُ الللللللللللّه







### بَخُوتَرْبِية أَمْثَل فِي عَصْرِ الفَضَائيّاتِ



## والخطب لعفولي

إِنَّ الحَمْدَ اللهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَسْتَهُدِيهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةً أَدَّخِرُهَا فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةً أَدَّخِرُهَا لِيَوْمٍ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، بَعَثَهُ بَيْنَ لِيَوْمٍ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، بَعَثَهُ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ هَادِيًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الله وَإِنْ وَسَرَاجًا مُنِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الله وَجَزَاهُ عَنْ أُمَّتِهِ وَدَعُوتِهِ مَا لَهُ وَسَلَمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَجَزَاهُ عَنْ أُمَّتِهِ وَدَعُوتِهِ جَزَاءً وَفِيْرًا.

### أتما بعب:

فَيَا أَيَّهُا الْإِخْوَةُ المُسْلِمُونَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ ـ جَلَّ وَعَلا ـ فَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ـ رَحِمَكُمُ اللهُ ـ اتَّقُوهُ سُبْحَانَهُ فِي أَنْفُسِكُمْ وَأُسَرِكُمْ وَأَسْرِكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ، اتَّقُوهُ؛ وَأَهْلِيْكُمْ، اتَّقُوهُ؛ وَهَا يَعْنِيْكُمْ، وَيَعْدِيْكُمْ، اتَّقُوهُ؛ يَقِيْكُمْ، وَيَعْدِيْكُمْ، ويَهْدِيْكُمْ.

عِبَادَ اللهِ، أَرَأَيْتُمْ بِمَاذَا يُقَاسُ تَقَدُّمُ الأَفْرَادِ وَالمُجْتَمَعَاتِ؟! وَبِأَيِّ مِعْيَارٍ يُوزَنُ رُقِيُّ الشُّعُوبِ والبِيْئَاتِ؟! وَعَلَىٰ أَيِّ أَسَاسٍ تُبْنَى الأَمْجَادُ



وَتُشَادُ الحَضَارَاتُ؟! كُلُّ ذٰلِكَ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِالعِنَايَةِ الفَائِقَةِ بِمَوْضُوعٍ فِي غَايَةِ الأَهْمَيَّةِ، مَوْضُوعٍ هُو هَاجِسُ العُلَمَاءِ والمُرَبِّيْنَ، وَقَضِيَّةُ الدُّعَاةِ وَالمُصْلِحِيْنَ، وَقَضِيَّةُ الدُّعَاةِ وَالمُصْلِحِيْنَ، وَقَمْ المُفَكِّرِيْنَ وَالغَيُورِيْنَ، وَقَبْلَ ذٰلِكَ وَبَعْدَهُ: هُو أُمْنِيَّةُ الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ، وَالعَمَلِيَّةُ الكَبْرَىٰ لِلمُدَرِّسِيْنَ وَالمُدَرِّسَاتِ، وَالمُرَبِّيْنَ والمُرَبِّيَاتِ؛ كَمَا أَنَّهُ مَطْلَبُ مُلحِّ لَدَى الدُّولِ وَالحُكُومَاتِ؛ كَمْ بُذِلَتْ مِنْ أَجْلِهِ أَزْمِنَةٌ وَأَوْقَاتٌ! مَطْلَبُ مُلحِّ لَدَى الدُّولِ وَالحُكُومَاتِ؛ كَمْ بُذِلَتْ مِنْ أَجْلِهِ أَزْمِنَةٌ وَأَوْقَاتٌ! وَكَمْ ذُعِمَ بِكَثِيرٍ مِنَ الإِمْكَانَاتِ وَالقُدُرَاتِ! كَمْ صُرِفَتْ لِتَحْقِيْقِهِ جُهُودٌ! وَكَمْ أُنْفِقَتْ فِي سَبِيلِهِ أَمُوالٌ بِلاَ حُدُودٍ! وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِكَثِيرٍ عَلَىٰ مَوْضُوعٍ وَكَمْ أُنْفِقَتْ فِي سَبِيلِهِ أَمُوالٌ بِلاَ حُدُودٍ! وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِكَثِيرٍ عَلَىٰ مَوْضُوعٍ وَكَمْ أُنْفِقَتْ فِي سَبِيلِهِ أَمُوالٌ بِلاَ حُدُودٍ! وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِكَثِيرٍ عَلَىٰ مَوْضُوعٍ وَكَمْ أُنْفِقَتْ فِي شَيلِهِ أَمُوالٌ بِلاَ حُدُودٍ! وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِكَثِيرٍ عَلَىٰ مَوْضُوعٍ مَتَىٰ مَا تَحَقَّقَ فِي أُمَّةٍ، عَزَّتْ وَسَادَتْ، وَأَفْلَحَتْ وَقَادَتْ، وَإِذَا أُهُمِلَ، مَتَى مَا تَحَقَّقَ فِي أُمَّةٍ، عَزَّتْ وَسَادَتْ، وَأَفْلَحَتْ وَالْبَوَارُ؛ حِيْنَذَاكَ قُلْ: عَلَى الأُمْةِ العَفَاءُ (١)، وَسَطِّرْ عَلَىٰ أَنْقَاضِهَا (٢) عِبَارَاتِ العَزَاءِ!

أَتَدُرُونَ \_ يَاعِبَا دَ الله \_ مَا ذَلِكُمُ المَوْضُوعُ المُهِمُّ ؟! إِنَّهُ « مَوْضُوعُ المَّوْضُوعُ المَّوْفَ المُهِمُّ ! إِنَّهُ « مَوْضُوعُ اللَّرَّ بَيَةِ »، وَكَفَىٰ بِهَا مِنْ مُهِمَّةٍ! وَأَعْظِمْ بِهَا مِنْ أَمَانَةٍ وَمَسْتُولِيَّةٍ!.

مَعَاشِرَالْمُسْلِمِيْنَ، إِنَّ مَسْتُولِيَّةَ تَرْبِيةِ الأَجْيَالِ، وَإِعْدَادِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ مسْتُولِيَّةٌ عُظْمَىٰ، وَإِنَّ قَضِيَّةَ العِنَايَةِ بِفِلْذَاتِ الأَكْبَادِ، وَثَمَرَاتِ الفُؤادِ مِنَ النَّسْءِ وَالأَوْلادِ \_ قَضِيَّةٌ كُبْرَىٰ، يَجِبُ عَلَىٰ أَهْلِ الإِسْلامِ أَنْ الفُؤادِ مِنَ النَّسْءِ وَالأَوْلادِ \_ قَضِيَّةٌ كُبْرَىٰ، يَجِبُ عَلَىٰ أَهْلِ الإِسْلامِ أَنْ يُولُوهَا كُلَّ اهْتِمَامِهِمْ ؛ لأَنَّ مُقَوِّمَاتِ سَعَادَتِهِمْ \_ أَفْرَادًا وَمُجْتَمَعَاتٍ \_ يُولُوهَا كُلَّ اهْتِمَامِهِمْ ؛ لأَنَّ مُقَوِّمَاتِ سَعَادَتِهِمْ \_ أَفْرَادًا وَمُجْتَمَعَاتٍ \_ .

<sup>(</sup>٢) الأنقاض: جمع نِقْض، وهو المنقوض، أي: المهدوم. «تاج العروس» (نقض).



<sup>(</sup>١) العفاء: الهلاك والدروس وذهاب الأثر. «اللسان» (عفو).

مَنُوطَةٌ بِهَا؛ وَلِذَٰلِكَ فَإِنَّهُ لاَبُدَّ مِنَ الإعْدَادِ لَهَا أَيَّمَا إِعْدَادٍ؛ رَسْمًا لِلْمَنَاهِجِ، وَإِعْدَادًا لِلْخُطَطِ، وَتَضَافُرًا فِي الجُهُودِ، وَتَوْلِيَةً لِلأَكْفَاءِ؛ لِتَتِمَّ العَمَلِيَّةُ التَّرْبَوِيَّةُ سَلِيْمَةً مِنْ تَعَثِّرُ الخُطَا؛ بَعِيْدَةً عَنِ التَّنَاقُضِ وَالإِنْدُواجِيَّةِ، مُجَانِبَةً لِلتَّقْلِيْدِ وَالتَّبَعِيَّةِ؛ اعْتِزَازًا بِشَخْصِيَّتِنَا الإسْلاَمِيَّةِ، وَشُمُوخًا فِي مَنَاهِجِنَا الشَّنْ عِيَّةٍ، مُتَرَسِّمِيْنَ هَدْيَ القُرْآنِ الكَرِيْم، وَنَهْجَ السُّنَةِ النَّبَوِيَّةِ.

إِخُوةَ الإِسْكُم، إِنَّ ضَرُورَتَنَا لِلتَّوْبِيةِ الإِسْلَامِيَّةِ مِنْ أَعْلَى الضَّرُورَاتِ، وَحَاجَتَنَا إِلَيْهَا أَشَدُّ إِلْحَاجًا مِنْ كُلِّ الحَاجَاتِ؛ فَمَا قِيْمَةُ الأَجْسَادِ وَالأَبْدَانِ وَحَاجَتَنَا إِلَيْهَا أَشَدُ إِلْحَاجًا مِنْ كُلِّ الحَاجَاتِ؛ فَمَا قِيْمَةُ الأَجْسَادِ وَالأَبْدَانِ بِلاَ عُقُولٍ وَلاَ أَرْوَاجِ؟! بِلاَ عُقُولٍ وَلاَ أَرْوَاجِ؟! فِي الأَجْسَادِ تَشْتَرِكُ كُلُّ وَهَلْ تُغْنِيْ القَوَالِبُ إِذَا فَسَدَتِ القُلُوبُ؟! فِي الأَجْسَادِ تَشْتَرِكُ كُلُّ الكَائِنَاتِ، وَفِي البَحْثِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تُشَارِكُ الإِنْسَانَ فَصَائِلُ الكَائِنَاتِ، وَفِي البَحْثِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تُشَارِكُ الإِنْسَانَ فَصَائِلُ الكَائِنَاتِ، وَفِي البَحْثِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تُشَارِكُ المؤمنُونَ والكُفَّارُ، الكَيْوَانَ المُؤمنُونَ والكُفَّارُ، وَالأَبْرَارُ والفُجَّارُ، وَالأَخْيَارُ وَالأَشْرَارُ، لَلْكِنْ بِالمَبَادِيءِ وَالقِيمِ، بِالتَّرْبِيةِ وَالتَّعْلِيْمِ، بِالعَقِيْدَةِ وَالإِيْمَانِ: يَسْتَقِلُ أَهْلُ الإِسْلَامِ!

إِخْوَةَ الْعَقِيدَةِ، كَمْ تُعَانِيْ المُجْتَمَعَاتُ البَشَرِيَّةُ اليَوْمَ مِنْ مَصَائِبَ وَحَوادِثَ؟! لِمَاذَا ارْتَفَعَتْ مُعَدَّلاَتُ وَحَوادِثَ؟! لِمَاذَا ارْتَفَعَتْ مُعَدَّلاَتُ وَحَوادِثَ؟! لِمَاذَا ارْتَفَعَتْ مُعَدَّلاَتُ الْجَرَائِمِ بِمَا يُذْهِلُ العُقُولَ؟! لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِيَحْدُثَ إِلاَّ لَمَّا أُهْمِلَتْ قَضِيَّةُ الجَرَائِمِ بِمَا يُذْهِلُ العُقُولَ؟! لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِيَحْدُثُ إِلاَّ لَمَّا أُهْمِلَتْ قَضِيَّةُ التَّرْبِيَةِ، وَمَا تَفَشَّى الظُّلْمُ وَالطُّغْيَانُ وَالفَسَادُ إِلاَّ لَمَّا أُسِيْئَتْ تَرْبِيةُ الإِنْسَانِ، وَانْجَرَفَتْ سُلُوكِيَّاتُهُ فِي مَهَاوِيْ الرَّدَى وَالضَّيَاعِ، وَانْجَرَفَتْ سُلُوكِيَّاتُهُ فِي مَهَاوِيْ الرَّدَى وَالضَّيَاعِ،



لَقَدْ خَلَفَتْ خُلُوفٌ، وَوُجِدَتْ أَجْيَالٌ بَعْدَ أَجْيَالٍ، مُنْتَكِسَةُ الفِطْرَةِ، مَعْدُومَةُ التَّرْبِيَةِ، لاَ تَعْرِفُ حُقُوقَ الله، وَلاَ حُقُوقَ عِبَادِ اللهِ، لاَ يَحْمِلُونَ مَعْدُومَةُ التَّرْبِيَةِ، لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلاَ يُنْكِرُونَ رِسَالَةً، وَلاَ يُحْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلاَ يُنْكِرُونَ مُعْرُوفًا، وَلاَ يُنْكِرُونَ مُعْرُوفًا، وَلاَ يُنْكِرُونَ مُعْرُوفًا، وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، حَيَاتُهُمْ لَهُو وَبَطَالَةٌ، وَأَحْوَالُهُمْ شَرُ وَغُوايَةٌ، فِي الرَّذَائِلِ غَارِقُونَ، مُنْكَرًا، حَيَاتُهُمْ لَهُو وَبَطَالَةٌ، وَأَحْوَالُهُمْ شَرُ وَغُوايَةٌ، فِي الرَّذَائِلِ غَارِقُونَ، وَلِلْفَضَائِلِ تَارِكُونَ، لاَ خَيْرَ فِيْهِمْ لِلْبِلادِ وَلاَ لِلْعِبَادِ؛ فَأَيُّ جِنَايَةٍ عَلَى المُجْتَمَع أَعْظُمُ مِنْ هَاذِهِ؟!

إِنَّ وُجُودَ أَجْيَالٍ فِي مَعْزِلٍ عَنِ التَّرْبِيةِ الحَقَّةِ: جَرِيْمَةٌ فِي حَقِّ المُجْتَمَعِ، وَجِنَايَةٌ عَلَى الأُمَّةِ بِأَسْرِهَا؛ كَم اشْتكتِ المُجْتَمَعَاتُ مِنِ انْحِرَافِ الأَحْدَاثِ! وَجَم اشْتكى الأَبَاءُ مِنْ تَمَرُّدِ الأَبْنَاءِ! وَكَم عَانَى الوَالِدَانِ مِنَ العُقُوقِ، وَكَم اشْتكى الآبَاءُ مِنْ العُقُوقِ، وَكَم عَانَى الوَالِدَانِ مِنَ العُقُوقِ، وَكَم الشَّكَى الآبَاءُ مِنْ العُقُوقِ، وَإِهْمَالِ أَبْنَائِهِمْ فِي أَدَاءِ الحُقُوقِ؛ مُتنَاسِيْنَ أَنَّ مَكْمَنَ الدَّاءِ فِي هَاذِهِ المُشْكِلاتِ كُلِّهَا هُو سُوءُ التَّرْبِيَةِ!.

لِذَٰلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَىٰ أَهْلِ الْإِسْلامِ: أَنْ يَقُومُوا بِمَسْتُولِيَّا يَهِمْ فِي تَحْقِيْقِ هَلَذَا الأَهْرِ بِكُلِّ مَا أُوْتُوا مِنْ إِمْكَانَاتٍ، وَأَنْ تَتَكَاتَفَ فِي ذَٰلِكَ جَمِيْعُ الْقَنَوَاتِ: البَيْتُ وَالأَسْرَةُ، الوَالِدَانِ وَالأَقَارِبُ، المَدارِسُ وَالجَامِعَاتُ، الفَسَاجِدُ وَالمُنْتَدَيَاتُ، المُجْتَمَعُ بِكَافَّةِ فِعَاتِهِ، وَسَائِلُ الْإِعْلَامِ بِشَتَّىٰ الْمَسَاجِدُ وَالمُنْتَدَيَاتُ، المُجْتَمَعُ بِكَافَّةِ فِعَاتِهِ، وَسَائِلُ الْإِعْلَامِ بِشَتَّىٰ قَنُواتِهَا، الكُلُّ يَجِدُ فِي التَّرْبِيَةِ والبِنَاءِ، وَغَرْسِ القِيمِ وَالأَخْلَاقِ فِي البَنَاتِ وَالأَبْنَاءِ؛ لِيَخْرُجَ جِيْلٌ مِثَالِيٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.



أُمَّةُ الإِسْلَامِ، لَقَدْ عُنِيَ دِيْنُنَا الإِسْلاَمِيُّ بِقَضِيَّةِ التَّرْبِيَةِ عِنَايَةً كَبيْرَةً لَمْ تَشْهَدِ المُجْتَمَعَاتُ البَائِدَةُ(١) وَالمُعَاصِرَةُ لَهَا مَثِيْلًا، عِنَايَةً لَمْ تَقُمْ بِهَا الأَنْظِمَةُ التَّرْبَوِيَّةُ شَرْقِيُّهَا وَغَرْبِيُّهَا، بَعِيْدًا عَنِ الفَلْسَفَاتِ المُعَقَّدَةِ، وَالأَفْكَارِ المُلَوَّتَةِ؛ فَأَبْدَعَ الإسْلامُ، وَأَخْفَقَتْ جُهُودُ المَفْتُونِيْنَ بِأَعْدَائِهِ، وَسَطَعَ نُورُ الهدَايَةِ عَلَى البَشريَّةِ، وَأَظْلَمَتْ حَيَاةُ المُعْرِضِيْنَ عَنْ طَرِيقِ الهِدَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَإِنِ انْتَفَشَتْ أَنْقَابُهُمْ، وَخَدَعُوا السُّذَّجَ بِمَعْسُولِ كَلاَمِهِمْ بِدَعْوى التَّجْدِيْدِ وَالمُعَاصَرَةِ، وَالحَقُّ: أَنَّ كُلَّ النَّظَرِيَّاتِ التَّرْبَوِيَّةِ هِيَ فِي مَعْزِلٍ عَنْ هَدْيِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، إِنَّهَا إِفْلاَس مَا بَعْدَهُ إِفْلاَس، فَمَاذَا قَدَّمَتْ لِلْبَشَرِيَّةِ إِلاَّ الضَّيَاعَ وَالدَّمَارَ، حِينَ اسْتَجَارَتْ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ؟ أَ<sup>(٢)</sup> وَلاَ مُنْقِذَ لاِّجْيَالِ العَالَم إِلاَّ بِالتَّرْبِيَةِ عَلَى الإسْلام، حَيْثُ الهَدَفُ السَّامِي؟ وَهُو تَحْقِيْقُ العُبُودِيَّةِ للهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ، وَتَسْخِيْرُ كَافَّةِ الجَوَانِبِ لِخِدْمَة هَاذَا الأَصْلِ الأَصِيْلِ؛ وَكَذَا تَرْبِيَةُ الأَجْيَالِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ حَمَلَةُ عَقِيْدَةٍ، وَأَرْبَابُ هَدَفٍ وَغَايَةٍ، وَأَصْحَابُ إِيْمَانٍ وَخُلُقٍ؛ يَتَجَلَّىٰ ذٰلِكَ فِي أَقْوَالِهِمْ وَمُعامَلاً تِهمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ كَافَّتِهَا.

أَلْمُسْتَجِيرُ بِعَمْرِو عِنْدَ كُرْبَتِهِ كَالمُسْتَجِيْرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ انظر: «مجمع الأمثال» (١/ ٣٧٥).



<sup>(</sup>١) المجتمعات البائدة، أي: المنقرضة الهالكة. «اللسان» (بيد).

<sup>(</sup>٢) من أمثال العرب قولهم: «كالمستجير من الرمضاء بالنار»، وأصله بيت لكُّلَيْب وائلٍ، وِهو قوله:

إِخُوةَ الإنهانِ وَحِيْنَمَا نَقِفُ بَعْضَ الوَقَفَاتِ مِعَ أَهُمِّ القَنَوَاتِ المَسْتُولَةِ عَنِ التَّرْبِيَةِ فِي المُجْتَمَعَاتِ، نَرَىٰ أَنَّ البَيْتَ هُوَ القَاعِدَةُ الأَسَاسِيَّةُ لِلتَّرْبِيَةِ، وَالأَسْرَةُ هِيَ النَّوَاةُ الأُولَىٰ فِي القِيَامِ بِالعَمَلِيَّةِ التَّرْبَوِيَّةِ، وَيَبْدَأُ لِلتَّرْبِيةِ، وَالأَسْرَةُ هِيَ النَّواةُ الأُولَىٰ فِي القِيَامِ بِالعَمَلِيَّةِ التَّرْبَوِيَّةِ، وَيَبْدَأُ ذَلِكَ مِنِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ ذَاتِ المَنْبِتِ الحَسَنِ وَالمَعْدِنِ النَّفِيسِ؛ ذَلِكَ مِنِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ ذَاتِ المَنْبِتِ الحَسَنِ وَالمَعْدِنِ النَّفِيسِ؛ حَيْثُ تُعَدُّ الزَّوْجَةُ لِتكُونَ مُرَبِّيَةً فُضْلَىٰ، وَمَدْرَسَةً أُولَىٰ، وَيَتَدَرَّجُ ذَلِكَ حَيْثُ تُعَدُّ الظَّفْلُ عَيْنَيْهِ فِيْ أَحْضَانِ أَبُويُهِ؛ لِيَجِدَ العِنَايَةَ المَعْنَوِيَّةَ، وَالتَّرْبِيةَ حَتَّىٰ يَفْتَحَ الطَّفْلُ عَيْنَيْهِ فِيْ أَحْضَانِ أَبُويُهِ؛ لِيَجِدَ العِنَايَةَ المَعْنَوِيَّةَ، وَالتَّرْبِيةَ المَادِّيَّةِ، انْطِلاقًا مِنْ وَاجِبِ الإسلامِ فِي ذَلِكَ؛ الإِيْمَانِيَّةَ؛ قَبْلَ العِنَايَةِ المَادِّيَّةِ، انْطِلاقًا مِنْ وَاجِبِ الإِسْلامِ فِي ذَلِكَ؛ يَقُولُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَانَيُهُ المَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا ﴿ التحريم: ٢]:

قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: «أَيْ: عَلِّمُوهُمْ وَرَبُّوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ بِمَا يَكُونُ وِقَايَةً لَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ (١) ، وَتِلْكَ أَمَانَةٌ عَظِيْمَةٌ ، الوَيْلُ كُلُّ الوَيْلِ لِمَنْ خَانَهَا ؛ يَقُولُ عَلَيْهَ وَفِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «كُلُّكُمْ رَاع ، وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ (٢).

فَهُمَا القُدْوَةُ لَهُ، يَتَأَسَّىٰ بِأَفْعَالِهِمَا، وَيَقْتَدِيْ بِأَقُوالِهِمَا وَأَعْمَالِهِمَا؛ لِذَلِكَ فَإِنَّ مَسْتُولِيَّةَ الأَبُويُنِ فِي تَوجِيْهِ الإبْنِ عَظِيْمَةٌ، يَقُولُ عَلَيْهِ فَا بِيَانِ عَظِيْمٍ تَأْثِيْرِ الأَبُويْنِ مَسْتُولِيَّةَ الأَبُويُنِ فِي تَوجِيْهِ الإبْنِ عَظِيْمَةٌ، يَقُولُ عَلَيْ فِي بَيَانِ عَظِيْمٍ تَأْثِيْرِ الأَبُويُنِ مَسْتُولِيَّةَ الأَبُويُنِ فِي تَوجِيْهِ الإبْنِ عَظِيْمَةٌ، يَقُولُ عَلَيْهِ فَي بَيَانِ عَظِيْمٍ تَأْثِيْرِ الأَبُويُنِ عَلَى الفِطْرَةِ؛ فَأَبُواهُ يُهُودِ دَانِهِ، أَوْ يُنصِّرانِهِ، أَوْ يُنصِّرانِهِ، أَوْ

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٣٥٢).



<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (٨/ ٣١٢)، و «تفسير ابن كثير» (٨/ ١٦٧).

يُمَجِّسَانِهِ (() ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ ؛ أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا نَحَلَ (٢) وَالِكُ وَلَكَهُ أَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ -: «مُرُوا وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ (٣) ، وَقَالَ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ -: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشِرِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِع (٤) .

هَاذِهِ تَوْجِيْهَاتُ تَرْبَوِيَّةٌ لِلْبَيْتِ المُسْلِمِ، حَيْثُ يَتَرَبَّى النَّشْءُ فِيْهِمْ عَلَى العَقِيْدَةِ وَالفَضَائِلِ؛ كَمَا يَتَرَوَّى مِنَ الزَّادِ الحِسِّيِّ، بَلْ أَكْثَرَ؛ وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ يُخْطِيءُ حِيْنَمَا يَقْصُرُ التَّرْبِيَةَ عَلَىٰ إِشْبَاعِ الرَّغَبَاتِ، وَالتَّرْكِيْزِ عَلَى المَادِّيَّاتِ.

فَيَاأَيُّهُا الآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ، اتَّقُوا اللهَ فِي أَوْلاَدِكُمْ، كُونُوا قُدُوةً لَهُمْ فِي الخَيْرِ، نَشِّنُوهُمْ عَلَى العِنَايَة بِكِتَابِ اللهِ، وَالْإهْتِمَامِ بِسُنَّة رَسُولِ اللهِ فِي الخَيْرِ، نَشِّنُوهُمْ عَلَى العِنَايَة بِكِتَابِ اللهِ، وَالْإهْتِمَامِ بِسُنَّة رَسُولِ اللهِ عَلَى الْعَنَادِة بِكِتَابِ اللهِ، وَالْإهْتِمَامِ بِسُنَّة رَسُولِ اللهِ عَلَى السُلَكُوا فِي تَرْبِيَتِهِمْ مَنْهَجَ الْإِسْلاَمِ، تَحَلَّوْا بِالرِّفْقِ فِي مُعَامَلَتِهِمْ، وَالْحَزْمِ عِنْدَ تَكُرُّرِ أَخْطَائِهِمْ، وَحَذَارِ أَنْ تَظْهَرُوا أَمَامَهُمْ بِمَظْهَرٍ غَيْرِ لاَئِق، عَوِّدُوهُمْ عَلَى فِعْلِ الخَيْرِ لِلْغَيْرِ، وَالتَّخَلُق مَعَهُمْ بِأَحْسَنِ الأَخْلاقِ، عَوِّدُوهُمْ عَلَى فِعْلِ الخَيْرِ لِلْغَيْرِ، وَالتَّخَلُق مَعَهُمْ بِأَحْسَنِ الأَخْلاقِ، عَوِّدُوهُمْ عَلَى فِعْلِ الخَيْرِ لِلْغَيْرِ، وَالشَّتَائِمِ، وَقَوْلِ الزُّورِ والبَذَاءَةِ وَنَحْوِهَا، عِقَهُ اللِّسَانِ، وَالبُخَدَاءَةِ وَنَحْوِهَا،

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبوداود (٤٩٥)، والحاكم (١/ ١٩٧)؛ من حديث عبدالله ابن عمرو، رضي الله عنهما.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) نحله: أعطاه بلا عوض. «تاج العروس» (نحل).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/٤١٢)، والترمذي (١٩٥٢)، والحاكم (٤/ ٢٦٣).

إِيَّاكُمْ أَنْ يَطَّلِعَ الأَوْلاَدُ عَلَى الخِلاَفَاتِ بَيْنَكُمْ! لِمَا يَجُرُّهُ ذَٰلِكَ مِنْ ضَرَرٍ عَلَىٰ نَفْسِيَّاتِهِمْ، وَتَحْطِيْم لِمَعْنَوِيَّاتِهِمْ.

وَإِيَّاكُمْ ثُمَّ إِيَّاكُمْ أَنْ تَكِلُوا عَمَلِيَّةَ تَرْبِيَتِهِمْ لِلْخَادِمِيْنَ وَالخَادِمَاتِ!! فَهُمْ ضَرَرٌ عَلَى الأُسْرَةِ؛ لِمَا يَحْمِلُونَهُ فِي الغَالِبِ مِنْ أَفْكَارٍ وَأَخْلَقٍ وَعَادَاتٍ ثَبَتَ فِي الوَاقعِ خَطَرُهَا، وَثَبَتَ لَدَىٰ كُلِّ غَيُورٍ شَرُّهَا وَضَرَرُهَا، وَعَادَاتٍ ثَبَتَ فِي الوَاقعِ خَطَرُهَا، وَثَبَتَ لَدَىٰ كُلِّ غَيُورٍ شَرُّهَا وَضَرَرُهَا، أَبْعِدُوهُمْ فِي صَلَوَاتِهِمْ وَخَلُواتِهِمْ، تَابِعُوهُمْ فِي صَلَوَاتِهِمْ وَخَلُواتِهِمْ، تَابِعُوهُمْ مَنْ يَمْشُونَ؟! وَمَنْ يُصَاحِبُونَ؟! مَاذَا يَقْرَءُونَ؟! وَمَاذَا يَسْمَعُونَ؟! مَعْ مَنْ يَمْشُونَ؟! وَمَنْ يُصَاحِبُونَ؟! مَاذَا يَقْرَءُونَ؟! وَمَاذَا يَسْمَعُونَ؟! وَمَاذَا يَسْمَعُونَ؟! وَمَاذَا يُسْمَعُونَ؟! وَمَاذَا يُسْمَعُونَ؟! وَمَاذَا يُسْمَعُونَ؟! وَمَاذَا يَشْمُونَ؟! وَمَاذَا يَسْمَعُونَ؟!

حذَارِ أَنْ تَتَسَلَّلَ إِلَى الأُسَرِ \_ بِاسْتِئْذَانٍ أَوْ بِغَيْرِهِ \_ أَلْوَانٌ مِنَ الغَزْوِ الفَحْرِيِّ وَالخُلُقِيِّ؛ فَتَهْدِمَ مَا بَنَيْتُمُوهُ، وَتَنْقُضَ مَا شَيَّدَتُّمُوهُ، نَشِّئُوهُمْ عَلَى الفَضِيْلَةِ، وَالبُعْدِ عَن الرَّذِيْلَةِ:

ويَنْشَأُ نَاشِئُ الفِتْيَانِ مِنَّا عَلَىٰ مَاكَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ! ادْعُوا اللهَ لَهُمْ دَائِمًا بِالهِدَايَةِ وَالصَّلَاحِ؛ كَمَا كَانَ أَنْبِيَاءُ اللهِ، عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ:

فَهَذَا الْخَلِيْلُ مَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَ يَقُولُ: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَ مِنْ هَا لَكُمْ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْجَنْبَنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَآجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَآجُنُهُ إِبِرَاهِيمًا ، وَيَقُولُ:

<sup>(</sup>١) أَرْضٌ مَسْبَعَةٌ، أي: كثيرةُ السِّبَاعِ. «اللسان» (سبع).



﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ ﴾ [إبراهيم: ٤٠].

وَهَـٰذَا زَكَرِيَــَا ـ عَلَيْهِ الْسَــَلَامُ ـ يَقُولُ: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً لَا يَعُولُ: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً لَا لَهُ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ طَيِّبَةٍ ، والعِيَاذُ بِاللهِ ؟! طَيِّبَةً ﴾ [آل عمران: ٣٨]، وَمَا قِيْمَةُ الذُّريَّةِ ، إِنْ كَانَتْ غَيْرَ طَيِّبَةٍ ، والعِيَاذُ بِاللهِ ؟!

وَهَاذَا لُقُمَانُ الْحَكِيثُمُ فِي وَصَايَاهُ الْمَشْهُورَةِ لاَيْنِهِ الْوَارِدَةِ فِي سُورَةِ لُقُمَان (١٠).

وَهَاذَا نَبِيُّكُمْ وَقُدْ وَتُكُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ فِي تَوْجِيْهَاتِهِ وَتَرْبِيَتِهِ لِلشَّيَّابِ قَوْلاً وَفِعْلاً.

عَلِّمُوهُمْ آدَابَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالمَنَامِ، وَالمُخَالَطَةِ وَالمَسَاجِدِ. فَاتَّقُواالله َ أَيُّهَا الآباءُ وَالأُمَّهَاتُ مَ تَابِعُوا أَبْنَاءَكُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ أَمَانَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ ، وَاحْذَرُوا مِنْ تَرْكِ الحَبْلِ لَهُمْ عَلَى الغَارِب.

أَجِيُّ الْمُسْلِمَ الْمُبَارَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ عَنِ الْقَنَاةِ الثَّانِيَةِ فِي تَنْشِئَةِ الأَجْيَالِ فِي ظِلَالِ التَّرْبِيَةِ عَلَى الإِسْلامِ، وَجَدتَّهَا «الْمَدْرَسَة»؛ حَيْثُ يَبْرُزُ الأَجْيَالِ فِي ظِلَالِ التَّرْبِيةِ عَلَى الإِسْلامِ، وَجَدتَّهَا «الْمَدْرَسَة»؛ حَيْثُ يَبْرُزُ دَوْرُهَا التَّرْبَوِيُّ؛ فَمَا ظَنُّكَ بِمَكَانٍ يَقْضِيْ فِيْهِ الشَّابُ شَطْرَ يَوْمِهِ، وَيُمَارِسُ دُورُهُمَا التَّرْبَوِيُّ؛ فَمَا ظَنُّكَ بِمَكَانٍ يَقْضِيْ فِيْهِ الشَّابُ شَطْرَ يَوْمِهِ، وَيُمَارِسُ فَغُورٌ مُهِمَّةٌ، فِيْهِ أَلْوَانًا مِنَ الأَعْمَالِ؟! لاَ شَكَ وَلاَ رَيْبَ أَنَّ المَدَارِسَ ثُغُورٌ مُهِمَّةٌ، وَقِلاعٌ حَصِينَةٌ، يَجِبُ أَنْ يَقُومَ المَسْتُولُونَ عَنْهَا بِوَاجِبِهِمْ حَقَّ قِيَامٍ، تَعْلِيْمًا وَتَرْبِيَةً وَإِصْلاَحًا.

<sup>(</sup>١) انظر: الآيات رقم (١٣) إلى (١٩) من سورة لقمان.



فَيَاأَيَّهُا الْمُدَرِّسُونَ وَالْمُدَرِّسَاتُ ، اتَّقُوا الله فِيْمَا حَمَلْتُمْ مِنْ أَمَانَةِ تَعْلِيْمِ أَبْنَاءِ المُسلِمِیْنَ، كُونُوا قُدْوَةً لَهُمْ فِي الخَیْرِ، نَشِّعُوهُمْ عَلَیٰ حُبِّ التَّرْبِیَةِ وَالتَّعْلِیْمِ، امْزُجُوا بَیْنَ العَمَلِیَّیْنِ کِلْتَیْهِمَا، وَکَوِّنُوا الجُسُورَ المُتَوَاصِلَةَ بَیْنَ المَدْرَسَةِ وَالأَوْلِیَاء؛ لِیتَحَقَّقَ صَلاَحُ الأَبْنَاء بِإِذْنِ اللهِ، حَذَارِ أَنْ تُخَالِفُوا بَیْنَ المَدْرَسَةِ وَالأَوْلِیَاء؛ لِیتَحَقَّقَ صَلاَحُ الأَبْنَاء بِإِذْنِ اللهِ، حَذَارِ أَنْ تُخَالِفُوا أَقُوالكُمْ بِسُلُوكِكُمْ وَأَفْعَالِكُمْ! لاَيرَ الطُّلاَبُ مِنْكُمْ أَمْرًا مُحَرَّمًا؛ فَوَ اللهِ لاَينْفَعُ العِلْمُ بِدُونِ أَدَبٍ وَلاَخُلُقٍ وَلاَتَرْبِیَةٍ!.

وَحِيْنَ يَأْتِي دَوْرُ «الْمَسْجِدِ» - يَا عِبَادَ الله - نَجِدُهُ وَاحَةَ الأَمْنِ وَالأَمَانِ، وَالرَّاحَةِ وَالإِطْمِئْنَانِ، وَيَتَعَلَّمُ فِيْهِ النَّاسُ التِّلاَوَةَ وَالصَّلاَةَ، وَالذَّكْرَ وَالدُّعَاءَ، وَلاَرَيْبَ أَنَّ للْمَسَاجِدِ والمَدَارِسِ دَوْرًا كَبِيْرًا فِي التَّرْبِيَةِ؛ وَالذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ، وَلاَرَيْبَ أَنَّ للْمَسَاجِدِ والمَدَارِسِ دَوْرًا كَبِيْرًا فِي التَّرْبِيَةِ؛ فَوَلاً عُرَيْدَةٌ، وَقِلاعٌ عَتِيْدَةٌ، وَثغُورٌ مُهِمَّةٌ؛ حَيْثُ إِنَّهَا تَشِعُ نُورًا وَإِصْلاَحًا فِي المُجْتَمَعِ بِأَسْرِهِ.

أَمَّا وَسَائِلُ الْإِعْلَامِ، فَمَسْتُولِيَّتُهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَسْتُولِيَّاتِ، لاَسِيَّمَا في هَلْذَا الْعَصْرِ الَّذِيْ هُو عَصْرُ الْإِعْلامِ وَكَفَىٰ؛ فَالْوَاجِبُ اسْتِثْمَارُ هَلْذِهِ الْوَسَائِلِ بِالتَّرْبِيَةِ وَالتَّنْشِئَةِ لأَجْيَالِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ لأَنَّهَا دَخَلَتْ كُلَّ بَيْتٍ، وَعَمَّتْ كُلَّ مَدِيْنَةٍ وَقَرْيَةٍ، فَاسْتِثْمَارُهَا فِي الْخَيْرِ مُتَعَيِّنٌ، وَفِي نَشْرِ الْفَضِيْلَةِ وَعَمَّتْ كُلَّ مَدِيْنَةٍ وَقَرْيَةٍ، فَاسْتِثْمَارُهَا فِي الْخَيْرِ مُتَعَيِّنٌ، وَفِي نَشْرِ الْفَضِيْلَةِ مُتَحَمِّمٌ، وَمَا إِخَالُ الْمَسْتُولِيْنَ عَنْهَا إِلاَّ عَلَىٰ دِرَايَةٍ بِذَٰلِكَ، وَحَدِّثْ وَلاَ حَرَجَ، عَمَّا تَمُوجُ بِهِ الْقَنُواتُ الْفَضَائِيَّةُ، وَالشَّبَكَاتُ الْمَعْلُومَاتِيَّةُ؛ مِمَّا يُفْسِدُ حَرَجَ، عَمَّا تَمُوجُ بِهِ الْقَنُواتُ الْفَضَائِيَّةُ، وَالشَّبَكَاتُ الْمَعْلُومَاتِيَّةُ؛ مِمَّا يُفْسِدُ



التَّرْبِيَةَ، مِمَّا يَتَطلَّبُ وَعْيًا عَمِيْقًا، وَحَذَرًا شَدِيْدًا.

نَسْأَلُ اللهُ أَنْ يُوفِّقَنَا جَمِيْعًا إِلَىٰ تَرْبِيةِ أَبْنَائِنَا وَبَنَاتِنَا عَلَىٰ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ؛ ﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ [الفرقان: ٧٤]، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ ذُرِيَّاتِنَا مَنْ يَكُونُ صَالِحًا مُصْلِحًا، هَادِيًا مَهْدِيًّا؛ يَا سَمِيْعَ اللهُ عَاءِ!.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَانَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

# وللطبت اللثانية

الحَمْدُ للهِ ذِي المِننِ وَالآلاَءِ وَالعِزِّ وَالعَظَمَةِ وَالكِبْرِيَاءِ، المُسْتَحِقِّ لِأَعْظَمِ الشُّكْرِ، وأَجْزَلِ الثَّنَاءِ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ المُنزَّةُ عَنِ الأَنْدَادِ وَالنُّظَرَاءِ، وَالأَمْثَالِ وَالشُّرَكَاءِ، أَوْجَبَ عَلَى الأُمَّهَاتِ المُنزَّةُ عَنِ الأَنْدَادِ وَالنُّظَرَاءِ، وَالأَبْنَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالآبَاءِ، حُسْنَ تَرْبِيةِ البَنَاتِ وَالأَبْنَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ اللهُ وَسَنَ تَرْبِيةِ وَالإِصْلاحِ وَالبِنَاءِ، وَالشَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الأَوْفِيَاءِ، وَصَحْبِهِ الأَنْقِيَاءِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الأَوْفِيَاءِ، وَصَحْبِهِ الأَنْقِيَاءِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ مَا دَامَتِ الأَرْضُ والسَّمَاءُ.

### أتما بعب:

فَاتَقُوا الله عَبَاد الله وقُومُوا بِمَا أَوْجَبَ الله عَلَيْكُمْ مِنْ تَرْبِيةِ أَنْفُسِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ وَمَنْ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ وَمَنْ تَحْدَو وَاللهِ الَّذِيْ لاَ إِللهَ غَيْرُهُ ل لَوْ اللّهَ اللّهِ عَيْرُهُ لا لَوْ اللّهَ عَيْرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مُشْكِلاتٍ ، وَلَمْ نُعَانِ مِنْ جَرَائِمَ وَانْجِرَافاتٍ ، وَلَا خْتَفَتْ مَظَاهِرُ الإنْجِلالِ ، وتَلاشَتْ مَعَاطِبُ الاخْتِلالِ .

بَيْدَ أَنَّ هُنَاكَ \_ يَا عِبَادَ الله \_ جُزْئِيَّةً لَهَا أَهَمِّيَّتُهَا الخَاصَّةُ فِي هَـٰذِهِ الْقَضِيَّةِ التَّرْبَوِيَّةِ الْمَرْأَةِ: بِنْتًا، وَأُخْتًا، وَزُوْجَةً، لاَسِيَّمَا تَنْشِئَتُهَا مُنْذُ الصِّغَرِ عَلَى الفَضِيْلَةِ وَالحَيَاءِ؛ وَللهِ دَرُّ القَائِلِ:



مَنْ لِي بِتَرْبِيةِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا رَبُّوا البِنَاتِ عَلَى الفَضِيْلَةِ إِنَّهَا أَلْمُ مَـدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدَتَهَا أَلْمُ مُدرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدتَّهَا أَلْأُمُ رَوْضٌ إِنْ تعَهَّدَهُ الحَيا(١) أَلْأُمُ أُسْتَاذُ الأَسَاتِذَةِ الأَلَىٰ

فِي الشَّرْقِ عِلَّةُ ذَلِكَ الإِخْفَاقِ؟! فِي الخَافِقَيْنِ لَهُنَّ خَيْرُ وَثَاقِ أَعْدَدتَّ شَعْبًا طَيِّبَ الأَّعْرَاقِ بِالسرِّيِّ أَوْرَقَ أَيَّمَا إيسرَاقِ شِعْلَتْ مَآثِرُهُمْ مَدَى الآفَاقِ(٢)

فَمَا عَانَتْ مُجْتَمَعَاتُ اليَوْمِ مِنَ المَظَاهِرِ المُحَرَّمَةِ، وَالمَنَاظِرِ المُثِيْرَةِ، وَالتَّبُرُجِ إِلاَّ لَمَّا أَهْمَلَتْ تَرْبِيةَ المَرْأَةِ، وَمَاعَمَّتِ الفِتْنَةُ بِمَظَاهِرِ التَّفَسُّخِ وَالتَّبَرُّجِ وَالتَّبَدُّلِ، وَالسُّفُورِ وَالإِخْتِلاَطِ، إِلاَّ لَمَّا أَهْمَلَتْ تَرْبِيةَ المَرْأَةِ؛ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَالتَّبَدُّلِ، وَالسُّفُورِ وَالإِخْتِلاَطِ، إِلاَّ لَمَّا أَهْمَلَتْ تَرْبِيةَ المَرْأَةِ؛ فَلْيَتَّقِ اللهَ القَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ مِنَ الأَرْوَاجِ وَالآبَاءِ، فَلْيُؤَدِّبُوهُنَّ وَيَأْخُذُوا عَلَىٰ القَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ مِنَ الأَرْوَاجِ وَالآبَاءِ، فَلْيُؤَدِّبُوهُنَّ وَيَأْخُذُوا عَلَىٰ أَيْدِيْهِنَّ، وَيُلْزِمُوهُنَّ بِالقَرَارِ فِي البُيُوتِ، وَالحِجَابِ الشَّرْعِيِّ، حَتَّىٰ لاَيَفْتِنَ اللهَ وَلاَ يُفْتَنَ، فَيَأْتِيْنَ عَلَىٰ بُنْيَانِ التَّرْبِيَةِ مِنَ القَواعِدِ.

وَمِنَ الْخَطْلِ كُلِّ الْخَطْلِ ، وَالْجِيَانَةِ فِي الْأَمَانَةِ: إِهْمَالُ المَرْأَةِ، وَالإِنْسِيَاقُ وَرَاءَ طَلَبَاتِهَا، دُونَ سُؤَالٍ عَنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ، وَدُونَ رَقِيْبٍ أو حَسِيْبٍ، فِي لِبَاسِهَا وَسَائِرِ اهْتِمَامَاتِهَا، وَقَدْ وَصَلَ الْحَالُ بِبَعْضِ النَّاسِ أَنْ يَعْمِدَ إِلَىٰ جَلْبِ الصُّورِ الفَاضِحَةِ، وَالمَظَاهِرِ المُحَرَّمَةِ، وَالوسَائِلِ يَعْمِدَ إِلَىٰ جَلْبِ الصُّورِ الفَاضِحَةِ، وَالمَظَاهِرِ المُحَرَّمَةِ، وَالوسَائِلِ المُثِيْرَةِ، فَيَتُرُكَهَا بَيْنَ أَبْنَائِهِ وَبَنَاتِهِ.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من قصيدة للشاعر حافظ إبراهيم. انظر: «ديوانه» (١/ ٢٣٠).



<sup>(</sup>١) الْحَيَا: المَطَرُ؛ لإحيائه الأرض. "تاج العروس" (حيي).

أَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ مَكْتُوفًا وَقَالَ لَهُ إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِالمَاءِ! فَلْيَتَّقِ اللهَ الجَمِيعُ فِيمَا اوْتُمِنُوا عَلَيْهِ، وَلْيُقَومُوا بِوَاجِبِ التَّرْبِيَةِ، كُلُّ فِي مَجالِهِ؛ يَصْلُحِ الحَالُ، وَيَسْعَدِ المُجْتَمَعُ؛ بِإِذْنِ الله.

هَاذَا؛ وَصَّلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ مُعَلِّمِ البَشَرِيَّةِ، وَقَائِدِ البَرِيَّةِ؛ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْحِكَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْحِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّبِيِّ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ الْاحزاب].

\* \* \*







# صَرْخَةُ عِبْرَةٍ، وَذَرْفَةُ عَبْرَةٍ، إِبَّانَ حَرْبِ ٱلخَلِيْج



# والخطب لعفولي

إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، مُنْزِلُ الكِتَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمُ الأَحْزَابِ، لاَإِلهَ إِلاَّ اللهُ قَاصِمُ الجَبَابِرةِ، وَمُجْرِي السَّحَاب، وَهَازِمُ الأَحْزَاب، لاَإِلهَ إِلاَّ اللهُ قَاصِمُ الجَبَابِرةِ، وَمُبِيْدُ القَيَاصِرَةِ! سُبْحَانَهُ هُوَ اللهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ! سُبْحَانَهُ هُوَ اللهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ! سُبْحَانَهُ هُوَ الغَنِيُّ! سُبْحَانَهُ هُوَ القَويُّ!

وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، نَبِيُّ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ، وَوَضَعَ وِزْرَهُ، وَرَفَعَ فِي العَالَمِيْنَ قَدْرَهُ، وَأَعْلَىٰ فِي الآفَاقِ ذِكْرَهُ، وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصَّغَارَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ، نَصَرَهُ بِالرُّعْبِ، وَأَيَّدَهُ بِالحِقِّ، وَجَعَلَ عِزَّهُ وَنَصْرَهُ تَحْتَ ظِلِّ سَيْفِهِ وَرُمْحِهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ عِزَّهُ وَنَصْرَهُ تَحْتَ ظِلِّ سَيْفِهِ وَرُمْحِهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، الَّذِيْنَ بَذَلُوا نُفُوسَهُمْ وَأَرْوَاحَهُمْ جِهَادًا فِي سَبِيْلِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، الَّذِيْنَ بَذَلُوا نُفُوسَهُمْ وَقَطْعًا لِدَابِرِ أَعْدَاءِ اللهِ؛ فَرَضِي اللهِ، وَنَصْرَةً لِدِيْنِ اللهِ، وَإِعْلاً لِكَلِمَةِ اللهِ، وَقَطْعًا لِدَابِرِ أَعْدَاءِ اللهِ؛ فَرَضِي اللهِ، وَنَصْرَةً لِدِيْنِ اللهِ، وَعَمَّنْ سَارَ عَلَىٰ نَهْجِهِمْ، وَاقْتَفَىٰ أَثَرُهُمْ إِلَىٰ يَوْمَ الدِّيْنِ .



#### أتما بعب:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقُوى اللهِ؛ فَعَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللهِ وَمَنَ اللهِ مِنَ المَضَايقِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ المَصَايقِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ المَمَازِقِ، وَالسَّكَمَةُ مِنَ المَمَازِقِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ اللهَ فَهُو حَسَبُهُ وَاللَّهَ بَلِغُ اللهَ فَهُو حَسَبُهُ وَاللَّهُ بَلِغُ اللهَ مَعْلَ اللهِ فَهُو حَسَبُهُ وَاللهُ بَلِغُ اللهَ مَعْلَ اللهَ مَعْلَ اللهَ مَعْلَ اللهَ مَعْلَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

أَيُّهُا الْمُسْلِمُونَ، لَقَدِ اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ - وَجَرَتْ سُنَتُهُ فِي كَوْنِهِ وَخَلْقِهِ، أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ صِرَاعٌ بَيْنَ الْحَقِّ والبَاطِلِ، وَمُقَارَعَةٌ بَيْنَ الْحَقِّ والبَاطِلِ، وَمُقَارَعَةٌ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ قُوى الخَيْرِ وَقُوى الشَّرِ، وَمَعْرَكَةٌ دَائِمَةٌ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ، وَجِهَادٌ بَيْنَ جَبْهَةِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ، فِي مُقَابِلِ الظُّلْمِ وَالبَغْي وَالْعَدْوَانِ، وَجَهَادٌ بَيْنَ جَبْهَةِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ، فِي مُقَابِلِ الظُّلْمِ وَالبَغْي وَالْعُدُوانِ، وَدَفْعٌ لِلنَّاسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ؛ صَلاَحًا لِهَلْذَا الْكَوْنِ، وَعِمَارَةً لِهَاذِهِ الأَرْضِ، وَإِبْقَاءً عَلَى الْعَنَاصِرِ الْخَيِّرَةِ، وَإِقْصَاءً لِلْعَنَاصِرِ الشِّرِيْرَةِ، وَإِنْفَاءً عَلَى الْعَنَاصِرِ الْخَيِّرَةِ، وَإِقْصَاءً لِلْعَنَاصِرِ الشِّرِيْرَةِ، وَإِنْفَاءً عَلَى الْعَنَاصِرِ الْخَيْرَةِ، وَإِقْصَاءً لِلْعَنَاصِرِ الشِّرِيْرَةِ، وَإِنْفَاءَ الْمَسْمُومَةِ فِي أَيِّ مُجْتَمَعٍ ؛ حَتَّىٰ لاَ تُؤَثِّرَ عَلَىٰ بِنْيَتِهِ وَكِيَانِهِ، وَبَرْا لِلاَعْضَاءِ الْمَسْمُومَةِ فِي أَيِّ مُحْتَمَعٍ ؛ حَتَّىٰ لاَ تُؤَثِّرَ عَلَىٰ بِنْيَتِهِ وَكِيَانِهِ، وَبَتْ لِللْأَعْضَاءِ الْمَسْمُومَةِ فِي أَيِّ مُحْتَمَعٍ ؛ حَتَّىٰ لاَ تُؤَثِّرَ عَلَىٰ بِنْيَتِهِ وَكِيَانِهِ، وَإِنْ مَنْ مَعْ وَيَانِهِ، وَمَنْ مَعْ وَالْمِهِ مَعْرَكَةٍ دَائِمَةٍ، وَصِرَاعِ دَائِبُ مُسْتَمِرً مَعَ الشَّعَارَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَيَّا كَانَ مَصْدَرُهَا، وَمَنْهَجُهَا، وَرَمَانُهَا.

وَلَقَدُ خَاضَ الْإِسْلَامُ مُنْذُ بُزُوعِ شَمْسِهِ هَلْذِهِ الْمَعْرَكَةَ الْحَاسِمَةَ عَلَى الْحُتِلَافِ جَوانِبِهَا، وَخَرَجَ مِنْهَا - بِحَمْدِ اللهِ - ظَافِرًا مُنْتَصِرًا؛ تَحْقِيقًا لِوَعْدِ



الله \_ جَلَّ وَعَلا \_ لَقَدْ عَانَىٰ مِنَ الكُفْرِ والظُّلْمِ؛ فَاقْتَلَعَ جُذُورَهُ، وَاسْتَأْصَلَ شَأْفَتَهُ، عَانَىٰ مِنَ النِّفَاقِ؛ فَأَبْدَىٰ عَوَارَهُ، وكَشَفَ أَسْرَارَهُ، وَهَتَكَ أَسْتَارَهُ، وَفَضَحَ أَخْبَارَهُ، وَأَبَانَ أَخْطَارَهُ، كُلُّ ذٰلِكَ حِفَاظًا عَلَىٰ مُقَوِّمَاتِ المُجْتَمْعِ، وَفَضَحَ أَخْبَارَهُ، وَأَبَانَ أَخْطَارَهُ، كُلُّ ذٰلِكَ حِفَاظًا عَلَىٰ مُقَوِّمَاتِ المُجْتَمْعِ، وَسَلاَمَتِهِ مِنْ أَيِّ عُدُوانٍ عَلَى المُسْتَضْعَفِيْنَ، أَوْ إِنْهَاقٍ لِنُفُوسِ الأَبْرِياءِ، وَسَلاَمَتِهِ مِنْ أَيِّ عُدُوانٍ عَلَى المُسْتَضْعَفِيْنَ، أَوْ إِنْهَاقٍ لِنُفُوسِ الأَبْرِياءِ، أَوْ هَدْرِ لِحُقُوقِهِمْ وَإِضَاعَةٍ لِمُقَدَّرَاتِهِمْ.

مُعَاشِّرالمُؤْمِنِيْنَ، وَلَقَدْ أَلزَمَ الإِسْلاَمُ أَتْبَاعَهُ دَرْءَ الفِتَنِ عَنْ هَالْهَ اللّهِيْنِ، وَصِيَانَةَ الحَقِّ فِيْ الأَنْفُسِ وَالعُقُولِ والأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ مِنْ عَبَثِ العَابِثِيْنَ، وَعُدْوَانِ المُعْتَدِيْنَ؛ لِلْلِكَ فَقَدْ رَبَّى الإِسْلاَمُ أَتْبَاعَهُ أَنْ يَكُونُوا العَابِثِيْنَ، وَعُدْوَانِ المُعْتَدِيْنَ؛ لِلْلِكَ فَقَدْ رَبَّى الإِسْلاَمُ أَتْبَاعَهُ أَنْ يَكُونُوا دَائِمًا عَلَىٰ أَتَمِّ اسْتِعْدَادٍ، وَأَكْمَلِ أَهْبَةٍ، وَأَقْوى إِعْدَادٍ؛ لِمُقَاوَمَةِ البَغْيِ، وَاسْتِئْصَالِ الشَّرِّ، وَمُقَاوَمَةِ الظُّلْمِ، وَمُقَارَعَةِ البَاطِلِ وَأَهْلِهِ، وَدَرْءِ الفَلسَادِ وَالْجَرَائِمِ؛ حَتَّىٰ لاَ تُسْتَذَلَّ الرِّقَابُ، وَيَنْتَشِرَ الخَوْفُ وَالإِرْهَابُ، ويَشْتَدُ وَالإِرْهَابُ، ويَشْتَدُ سَاحِدُ التَّسَلُّطِ وَالعَدَاءِ، وَحَتَّىٰ لاَيَنالَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ، وَلاَ مِنْ وَيُغِيْمُ وَمُقَدَّرَاتِهِمْ: أَيْ عَدُو أَوْ حَاقِدٍ، كَائِنًا مَنْ كَانَ. المَعْدُ التَسَلُّطِ وَالعَدَاءِ، وَمُقَدَّرَاتِهِمْ: أَيُّ عَدُو أَوْ حَاقِدٍ، كَائِنًا مَنْ كَانَ.

وَقَدْ مَدَحَ اللّهُ أَهْلَ الإِيْمَانِ بِهَاذِهِ الخِصَالِ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ مُمْ يَنْضِرُونَ ﴿ وَلَمَنِ ٱلنصَرَ بَعْدَ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْى مُمْ يَنْضِرُونَ ﴿ وَلَمَنِ ٱلنصَرَ بَعْدَ طُلْمِهُ وَلَمَنِ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي طُلْمِهِ وَ فَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا ٱلسِّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي طُلْمِهِ وَ فَاللَّهُ مَن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى].



وَمُنْذُأُنْ أَعْلَنَ الْإِسْلَامُ تَحْرِيْرَ البَشَرِيَّةِ مِنَ الخُضُوعِ لِغَيْرِ اللهِ، وَأَنْقَذَ الإِنْسَانِيَّةَ مِنْ عُبُودِيَّةِ العِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ العِبَادِ، وَطَهَّرَهَا مِنْ أَدْرَانِ الجَاهِلِيَّةِ، وَأَعْتَقَهَا مِنْ أَعْلَالِ الطَّواعِيْتِ وَالظَّلْمَةِ، مُنْذُ ذٰلِكَ الحِيْنِ: هَاجَ الشَّرُ، وَمَاجَ الظُّلْمُ، وَثَارَتْ عَواصِفُ البَاطلِ، وَتَحَرَّكَتْ قُوى البَعْيِ وَالطُّغْيَانِ؛ لِتَعْمَلَ عَلَىٰ كُلِّ صَعِيْدٍ وَمَيْدَانٍ، وَتَلاَحَقَتْ مَلاَحِمُ الصِّرَاعِ، عَبْرَ الأَرْمِنَةِ وَالأَعْصَارِ، وَتَلاَحَقَتْ مَلاَحِمُ الصِّرَاعِ، عَبْرَ الأَرْمِنَةِ وَالأَعْصَارِ، وَتَلاَحَقَتْ مَلاَحِمُ الصِّرَاعِ، عَبْرَ الأَرْمِنَةِ وَالأَعْصَارِ، وَتَتَابَعَتْ عَلَىٰ هَلْذِهِ الأَمْهَ مَوْجَاتُ الحِقْدِ وَالْفَصَادِ، وَتَتَابَعَتْ عَلَىٰ هَلْذِهِ الأَمْهَ مَوْجَاتُ الحِقْدِ وَالْفَسَادِ وَالعُدْوَانِ، وَحَلَقَاتُ الظُّلْمِ وَالبَطْشِ وَالطُّغْيَانِ؛ تَهْدِفُ إِلَىٰ تَمْزِيقِ وَحُضَارِ وَتَتَابَعَتْ عَلَىٰ هَاذِهِ الأَمْهِ مُوْحَلَانُ الحَقْدِ وَالْفَسَادِ وَالعُدْوَانِ، وَحَلَقَاتُ الظُّلْمِ وَالبَطْشِ وَالطُّغْيَانِ؛ تَهْدِفُ إِلَىٰ تَمْزِيقِ وَحُضَارَ مِهِمْ وَحَضَارِ مِوْتَةُ المُسْلِمِيْنَ، وَتَرْمِيْ إِلَىٰ تَدْمِيْرِ كِيَانِهِمْ، وَتَقُويْضِ بِنَائِهِمْ وَحَضَارَ مِهِمْ وَحُضَارَ مِهِمْ وَحَضَارَ مِهِمْ وَحَضَارَ مِهِمْ وَحَضَارَ مَهِمْ وَحَضَارَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِيْقِ ، وَمُحْتَلِفِ الأَسْلِكَة وَالوسَائِلِ.

إِخْوَةَ الْعَقِيْدَةِ، وَلَقَدْ مُنِيَ الإِسْلاَمُ (١) عَبْرَ تَأْرِيْخِهِ الطَّوِيْلِ بِكَثِيْرٍ مِنَ التَّحَدِّيَاتِ وَالهَجَمَاتِ، تَحَدِّيَاتٍ الدَّسَائِسِ وَالمُؤَامَرَاتِ، وَأَنْوَاعٍ مِنَ التَّحَدِّيَاتِ وَالهَجَمَاتِ، تَحَدِّيَاتٍ دَاخِلِيَّةٍ، وَتَحَدِّيَاتٍ خَارِجِيَّةٍ، وَحُرُوبٍ مُعْلَنَةٍ، وَأُخْرَىٰ خَفِيَّةٍ، وَمَعَ دَاخِلِيَّةٍ، وَتَحَدِّيَاتٍ خَارِجِيَّةٍ، وَحُرُوبٍ مُعْلَنَةٍ، وَأُخْرَىٰ خَفِيَّةٍ، وَمَعَ وَقُوفِ الإِسْلامِ طَوْدًا شَامِخًا (٢)، وَحِصْنَا مَنِيْعًا، إلاَّ أَنَّ الأَعْدَاءَ لَمْ يَكُفُّوا، وَلاَ يَزَالُونَ فِي سَعْيٍ حَثِيْثٍ، إِلَىٰ كُلِّ هَدَفٍ خَبِيْثٍ؛ يَكُفُّوا، وَلاَ يَزَالُونَ فِي سَعْيٍ حَثِيْثٍ، إِلَىٰ كُلِّ هَدَفٍ خَبِيْثٍ؛ فَرَمُ وَلَوْ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبِى اللّهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَمُ وَلَوْ كَرُونَ اللّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبِى اللّهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَمُ وَلَوْ كَالِي كُلُ اللّهِ اللّهُ إِلَا أَن يُتِمّ نُورَمُ وَلَوْ كَالِهُ وَاللّهُ إِلَا أَن يُطْفِعُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبِى اللّهُ إِلّا أَن يُتِمْ نُورَمُ وَلَوْ كَالِهُ إِلَا يَلْ اللّهُ إِلَا النّهِ إِلَا النّوبَة].

<sup>(</sup>٢) الطُّورُد: الجَبَلُ العظيم. «النهاية» (طود).



<sup>(</sup>١) مُنِيَ بكذا مَنْيًا وَمَنْوًا، أي: ابْتُلِيَ. «اللسان» (مني).

وَمِنْ أَخْطَرِ هَوْ لَامِ الْأَعْدَاءِ: مَنْ يَتَظَاهَرُ بِالإِسْلاَمِ، وَيَلْبَسُ لَبُوسَ الإِيْمَانِ، وَيَرْفَعُ الشِّعَارَاتِ البَرَّاقَةَ، والمَظَاهِرَ الزَّائِفَةَ، ويَخْدَعُ النَّاسِ مَن بِالكَلِمَاتِ المَعْسُولَةِ، وَالأَلْفَاظِ الرَّنَّانَةِ، وَصَدَقَ اللهُ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيْنَا وَيُشْهِدُ ٱللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَوَهُو ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ وَلَا لَمُعْسُولَةِ وَالدَّيْنَا وَيُشْهِدُ ٱللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَوَهُو ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ وَلَا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مَعَاشِرَالْمُسْلِمِيْنَ، وَمَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالبَارِحَةِ! فَالأَعْدَاءُ هُمُ الأَعْدَاءُ ، وَمَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالبَارِحَةِ! فَالأَعْدَاءُ هُمُ الأَعْرِ، وَمَا ثَلُ الْشَدُّ! إِجْرَامٌ يُنَاسِبُ أَحْوَالَ العَصْرِ، وَإِرْهَابٌ يُسَايِرُ تَقَدُّمَ الزَّمَنِ، وَمِمَّا زَادَ الطِّيْنَ بِلَّةً: زَعَامَاتُ تَتَسَلَّطُ عَلَىٰ وَإِرْهَابِ يُسَايِرُ تَقَدُّمَ الزَّمَنِ، وَمِمَّا زَادَ الطِّيْنَ بِلَّةً: زَعَامَاتُ تَتَسَلَّطُ عَلَىٰ وَالشَّعُوبِ المَقْهُورَةِ، وَتَحْكُمُ هُمْ بِالحَدِيْدِ وَالنَّارِ، وَتَجُرُّهُمْ إلى رقابِ الشُّعُوبِ المَقْهُورِةِ، وَتَحَكَمُ فِي الْهَلَاكِ وَالدَّمَارِ، وَأَنْظِمَةُ تَتَلاَعَبُ بِمَصَائِرِ الشُّعُوبِ، وَتَتَحَكَّمُ فِي الْهَلَاكِ وَالدَّمَارِ، وَأَنْظِمَةُ تَتَلاَعَبُ بِمَصَائِرِ الشُّعُوبِ، وَتَتَحَكَّمُ فِي مُقَلَّرَاتِهِمْ، وَتَدُوسُ كَرَامَتَهُمْ، تَيْنِيْ عُرُوشَهَا عَلَىٰ جَمَاجِمِ الأَبْرِيَاءِ، وَأَشْلَاءِ الضَّعَفَاءِ لَكُوسُ كَرَامَتَهُمْ، تَيْنِيْ عُرُوشَهَا عَلَىٰ جَمَاجِمِ الأَبْرِيَاءِ، وَأَشْلاءِ الضَّعَفَاءِ لَكَانَ اللهُ فِي عَوْنِ الشُّعُوبِ المَقْهُورَةِ! لَوَوسَائِلُ إِعْلامِ هِيَ مِعْولٌ هَذَامٌ، مَأْزُورَةً غَيْرَ مَأْجُورَةٍ، لَعِبَتْ بِالحَرْفِرَةِ! لَو وَسَائِلُ إِعْلَامِ مِصْدًا قِيَّتَهُ ، وَضَيَّعَتْ أَمَانَةَ الكَلِمَةِ، لاَ تَفْتَأُ تَقْلِبُ الحَقَائِقَ، وَتَعْكِسُ مِصْدًاقِيَّةُ ، وَضَيَّعَتْ أَمَانَةَ الكَلِمَةِ، لاَ تَفْتَأُ تَقْلِبُ الحَقَائِقَ، وَتَعْكِسُ مِصْدًاقِيَّةَهُ، وَضَيَّعَتْ أَمَانَةَ الكَلِمَةِ، لاَ تَفْتَأُ تَقْلِبُ الحَقَائِقَ، وَتَعْكِسُ

<sup>(</sup>١) الحَرْفُ: اللغة. «اللسان» و«تاج العروس» (حرف).



المَفَاهِيْمَ، تَهْذِيْ (١) بِمَا تَدْرِيْ وَبِمَا لاَ تَدْرِيْ، وَتَهْرِفُ بِمَا تَعْرِفُ وَبِمَا لاَ تَدْرِيْ، وَتَهْرِفُ بِمَا تَعْرِفُ وَبِمَا لاَ تَعْرِفُ (٢)، تُمَثِّلُ أَبْوَاقًا نَاعِقَةً لِخِدْمَةِ البَاطِلِ وَأَهْلِهِ، وَشُعُوبٌ كَثِيْرَةٌ، وَجُمُوعٌ غَفِيْرَةٌ: سَارَتْ فِي رِكَابِ القَوْمِ وَخُدِعَتْ بِالبَهَارِجِ، تَرْسُفُ فِي وَجُمُوعٌ غَفِيْرَةٌ: سَارَتْ فِي رِكَابِ القَوْمِ وَخُدِعَتْ بِالبَهَارِجِ، تَرْسُفُ فِي أَغْلَالُ (٣) الجَهْلِ وَالهَوَىٰ، يَتَبِعُونَ كُلَّ نَاعِقٍ، وَيُشَايِعُونَ كُلَّ مَارِقٍ، أَغْلَالُ (٣) الجَهْلِ وَالهَوَىٰ، يَتَبِعُونَ كُلَّ نَاعِقٍ، وَيُشَايِعُونَ كُلَّ مَارِقٍ، إِمَّاتُ إِنْ عُدَّ الثَّقَاتُ، وَسُفَهَاءُ إِنْ عُدَّ العُقَلاَءُ، وَغُوغَاءُ وَدَهْمَاءُ إِذَا ذُكِرَ الكُرَمَاءُ. وَخُوغَاءُ وَدَهْمَاءُ إِذَا ذُكِرَ الكُرَمَاءُ.

فُوَاأَسَفَا ، ثُمَّ وَاأَسَفَا عَلَىٰ أَحْوَالِ هَـ وُلاَءِ! وَسُبْحَانَ مَنْ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ!

أُمَّةُ الإِسْلَامِ، وَلاَتَزَالُ الأَحْدَاثُ الجَارِيَةُ فِي السَّاحَةِ تَسْتَأْثِرُ بِالحَدِيْثِ؛ حَيْثُ تَعْجِزُ الكَلِمَاتُ عَنْ وَصْفِهَا وَبَيَانِ مَآلِهَا، وَيَسْتَعْجِمُ اللِّسَانُ عَنِ التَّعْبِيْرِ عَنْ أَخْطَارِهَا وَلاَّوَائِهَا، وَتَكادُ الحَرْبُ عَلَىٰ خَلِيْجِنَا الآمِنِ تُنْهِي

<sup>(</sup>٤) إمَّعَات: جمع إمَّعَة، وهو: الذي لا رأي له ولا عزم؛ فهو يقول لكل أحد: أنا معك. انظر: «اللسان» (أمع).



<sup>(</sup>١) هَذَىٰ يَهْذِي هَذَيَانًا: تكلَّم بكلام غير معقول. «اللسان» (هذي).

<sup>(</sup>٢) من أمثال العرب قولهم: «لا تَهْرِفْ بما لا تَعْرِف»، ويروى: «لا تَهْرِفْ قبل أن تَعْرِف»؛ يُضْرَبُ لمن يتعدَّىٰ في مدح الشيء قبل معرفته، والهَرْفُ: الإطناب في المدح. راجع: «مجمع الأمثال» (٢/٩/٢).

<sup>(</sup>٣) تَرْسُفُ: تمشّي مشي المقيد، والأغلال: جمع غُلِّ، وهو: الجامعة من الحديد توضع في اليد أو العنق. «تاج العروس» (رسف) (غلل)، والمراد: أن الجهل والهوى ملازم لها.

شَهْرَهَا الأَوَّلَ مِنْ عُمْرِهَا القَصِيْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَلَاكِنُ مِنَ الْمُؤْسِفِ جِلِّدًا؛ أَنَّ مَنْ تَوَكَّىٰ كِبْرَهَا، وَأَضْرَمَ نَارَهَا «صَدَّامٌ الطَّاغِيَةُ» لاَيَزالُ يَرْسُفُ فِي تُوْبِ صَلَفِهِ وَغُرُورِهِ، مُعَرِّضًا الأُمَّةَ بِأَسْرِهَا إِلَىٰ أَضْرَارٍ خَطِيْرَةٍ، وَشُرُورٍ مَلَفِهِ وَغُرُورِهِ، مُعَرِّضًا الأُمَّةَ بِأَسْرِهَا إِلَىٰ أَضْرَارٍ خَطِيْرَةٍ، وَأَنَّ المُتَضَرِّرَ الأَوَّلَ مِنْ هَلْهِ الحَوْبِ الدَّامِيةِ هُو الشَّعْبُ المَظْلُومُ بِحُكْمِ العِرَاقِيُّ المُسْلِمُ الأَبِيُّ!، فَبِأَيِّ حَقِّ يَتَعَرَّضُ هَلْذَا الشَّعْبُ المَظْلُومُ بِحُكْمِ العَرَاقِيُّ المُسْلِمُ الأَبِيُّ!، فَبِأَيِّ حَقِّ يَتَعَرَّضُ هَلْذَا الشَّعْبُ المَظْلُومُ بِحُكْمِ الطَّائِرَاتِ، وَطَلَقَاتُ المَدَافِعِ، وَدَوِيُ الإِنْفِجَارَاتِ، وَحَرَكَةُ الدَّبَّابَاتِ، وَإِطْلاقُ الصَّورِيِّ فَاللهِ عَنِيْدٍ، إِلَى الحَرْبِ وَالدَّمَارِ؟! حَيْثُ لاَ يُسْمَعُ إِلاَّ أَزِيْزُ الطَّائِرَاتِ، وَطَلَقَاتُ المَدَافِعِ، وَدَوِيُ الإِنْفِجَارَاتِ، وَحَرَكَةُ الدَّبَالِ المَّالِيُ عَلَيْهِمُ المُسْلِمِيْنَ فِي لِلاَدِ الرَّسُولِ الْمُعْرِقِ اللَّهِ عَلَى المُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِإِخْوَانِهِمُ المُسْلِمِيْنَ فِي إِللهِ إِيْقَافِ رَحْى اللَّولِيْ المَسْلِمِ السَّوْنِ المُسْلِمِ السَّوْنِقِ. المَسْلِمِ السَّورِيِ المُسْلِمِ الشَّوْنِقِ.

وَإِنْ تَعْجَبُوا - يَارَعَاكُمُ اللهُ - مِنْ أَفْعَالِ هَاذَا الطَّاغِيةِ، فَعَجَبٌ تَلاَعُبُهُ اللهِ عَارَاتِ! أَيُّ إِسْلاَمٍ، وَأَيُّ إِيْمَانٍ لِمَنِ ابْتَغَىٰ غَيْرَ اللهِ حَكَمًا، وَغَيْرَ دِينِهِ بِالشِّعَارَاتِ الكُفْرِيَّةِ، وَقَتَلَ الأَبْرِيَاءَ، وَسَفَكَ الدِّمَاءَ، وَرَوَّعَ الآمِنِيْنَ، وَفَعَلَ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ أَئِمَّتُهُ فِي الضَّلالِ وَالإِجْرَامِ عَبْرَ التَّأْرِيْح؟!

ثُمُّ الْأَعْجَبُ مِنْ دُلْكِ ، أَنْ يَتَبَاكَىٰ عَلَى المُقَدَّسَاتِ، وَهُوَ الَّذِيْ يُمْطِرُ أَرْضَ الحَرَمَيْنِ بِالصَّوَارِيْخِ الحَاقِدَةِ بَيْنَ حِيْنٍ وَآخَرَ! وَيَرْفَعُ شِعَالَاتِ

<sup>(</sup>١) بلاد الرافدَيْنِ: العراقُ، والرافدان: دجلة والفرات. «اللسان» (رفد).



الجِهَادِ وَالإِسْتِشْهَادِ، وَهُوَ الأُوْلَىٰ بِالمُجَاهَدَةِ وَالقِتَالِ؛ لأَفْعَالِهِ الشَّيْعَةِ!! وَفِي أَيِّ قَوامِيْسِ الشَّهَادَةِ يُوجَدُ أَنَّ الشَّهِيدَ مَنْ قَتَلَ الأَبْرِيَاءَ، وَسَفَكَ الدِّمَاءَ، وَظَلَمَ وَطَغَىٰ وَبَغَیٰ؟! يَتَظَاهَرُ بِالحَمَاسِ لِقَضِيَّةِ فِلَسْطِينَ، وَكَأْتُهَا لَمْ تَكُنْ قَضِيَّةَ المُسْلِمِيْنَ إِلاَّ هَاذِهِ الأَيَّامَ، لَمَّا جَعَلَ قَضِيَّتَهُ الوَاحِدةَ عِدَّةَ قَضَايَا قَضِيَّةَ المُسْلِمِيْنَ إِلاَّ هَاذِهِ الأَيَّامَ، لَمَّا جَعَلَ قَضِيَّتَهُ الوَاحِدةَ عِدَّةَ قَضَايَا سَاخِنَةٍ! وَأَيْنَ قَضِيَّةُ الكُويُّتِ عَنْ شَفَقَتِهِ وَعَطْفِهِ؟! حَتَّى المِيَاهُ الصَّافِيَةُ، والحَيَوانَاتُ الوَادِعَةُ، وَالبِيْئَةُ السَّلِيْمَةُ؛ بَرًّا وَبَحْرًا وَجَوًّا - لَمْ تَسْلَمْ مِنْ عُدْوَانِهِ!! إِمْعَانًا فِي الكِيْدِ، وَإِغْرَاقًا فِي الإِجْرَام، وَالعِيَاذُ بِاللهِ!.

وَالْيَوْمَ يَشْغَلُ الرَّأْيَ العَامَّ بِقَضِيَّةِ عَدَدٍ مِنَ المَدَنِيِّيْنَ قُتِلُوا، يَا سُبْحَانَ الله! هَلْ قَتْلُ هَـؤُلاَءِ جَرِيْمَةٌ لاَ تُغْتَفَرُ، وَقَتْلُ وَتَشْرِيْدُ أَبْنَاءِ الكُويْتِ مَسْأَلَةٌ فِيْهَا نَظَرٌ؟!

يُطْلِقُ بَعْضَ الصَّوَارِيْخِ عَلَى إِسْرَائِيْلَ؛ لِصَوْفِ أَنْظَارِ بَعْضِ الدَّهْمَاءِ إِلَىٰ بُطُولَتِهِ المُزَيَّفَةِ، وَللْكِنْ كَيْفَ يُسْتَسَاغُ إِطْلاَقُهُ الصَّوَارِيْخَ عَلَىٰ بِلاَدِ المُقَدَّسَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ؟! سُبْحَانَ اللهِ!

وَالْعَجَبُ الْعُجَابُ مِنْ حَالِ هَلَوْلاَءِ المُرْتَزِقَةِ الْإِنْتِهَازِيِّيْنَ النَّفْعِيِّيْنَ،

 <sup>(</sup>۱) عجز بيت لإسماعيل بن عمّار الأسدي، والبيت بتمامه:
 يَقُولُ لَهَا أَهْلُ الصَّلَاحِ نَصِيحَةً لَكِ الوَيْلُ! لأتَزْنِي وَلاَ تَتَصَدَّقِي!
 وعجز البيت من الأمثال. انظر: «تمثال الأمثال» للشيبي (٢/ ٥٣٣).



الَّذِيْنَ يُصَفِّقُونَ وَيَزْمِرُونَ، وَلاَ يَكْتَفُونَ بِذَٰلِكَ، بَلْ يُعْلِنُونَ الحِدَادَ \_ كَمَا زَعَمُوا \_ عَلَىٰ بَعْضِ القَتْلَى المَدَنِيِّيْنَ، لَكِنْ أَيْنَ هُمْ يَوْمَ أُصِيْبَ إِخُوانْنَا الكُويْتِيُّونَ؟! كَفَىٰ ضَحِكًا عَلَىٰ أَذْقَانِ الشُّعُوبِ، وَذَرَّا لِلرَّمَادِ فِي العُيُونِ، الكُويْتِيُّونَ؟! كَفَىٰ ضَحِكًا عَلَىٰ أَذْقَانِ الشُّعُوبِ، وَذَرَّا لِلرَّمَادِ فِي العُيُونِ، إلى اللهِ المُشْتَكَىٰ، وَهُو المُسْتَعَانُ، وَهُو حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيْلُ!!.

أَخُوالُ مُجْكِيةٌ، وَأَوْصَاعٌ مُزْرِيةٌ، وَأُمَّةُ الإِسْلاَمِ آلَ أَمْرُهَا إِلَىٰ هَاذِهِ الْحَالِ المُتَرَدِّيَةِ، فَيَا لَهَا مِنْ مِحْنَةٍ! وَكَفَىٰ بِهَا مِنْ فِتْنَةٍ، تَتَطَلَّبُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَادِقِ الإِسْلاَمِ - وَالصِّدْقُ قَلِيْلٌ فِي عَالَمِ التَّزِيثِفِ - أَنْ يَقُومَ بِدَوْرِهِ فِي مُسْلِمٍ صَادِقِ الإِسْلاَمِ - وَالصِّدْقُ قَلِيْلٌ فِي عَالَمِ التَّزَيِيْفِ - أَنْ يَقُومَ بِدَوْرِهِ فِي رَحْمَةِ الأَحْدَاثِ! فَالغَفْلَةُ وَالإِعْرَاضُ هُمَا الدَّاءُ العُضَالُ، لاَبُدَّ مِنْ صَدْقِ العَزِيْمَةِ فِي عِلاَجِ الأَزْمَاتِ، وَمِنَ التَّوَجُّهِ الصَّادِقِ إِلَى اللهِ؛ فَهُو المَلْجَأُ فِي الشَّرِيْعَةِ، وَالمُلمَّةِ الصَّائِدِ وَالمُلمَّةُ أَلْ فِي تَبْصِيرِ الشَّعُوبِ الإِسْلاَمِيَّةِ الحَائِرَةِ، وَالشَّبْابُ الشَّمْ بِالتَسَلِّحِ وَالإِعْدَادِ بِالقُورَةِ المَعْنَويَّةِ وَالمَادِّيَةِ، وَالمَرْأَةُ المُسْلِمَةُ أَمُّ المُسْلِمُ بِالتَسَلِّحِ وَالإِعْدَادِ بِالقُورَةِ المَعْنُويَةِ وَالمَادِّيَةِ، وَالمَرْأَةُ المُسْلِمَةُ أَمُّ المُسْلِمُ بِالتَسَلِّحِ وَالإِعْدَادِ بِالقُورَةِ المَعْنُويَةِ وَالمَادِّيَةِ، وَالمَرْأَةُ المُسْلِمَةُ أَمُّ المُسْلِمَةُ المُسْلِمَ بِالتَسَلِّحِ وَالإِعْدَادِ وَالتَّرْبِيةِ، وَلَوْ أَنْ تُصْلِحَ حَالَهَا وَتُسَاعِد اللهُ بِالقِيَامِ وَمُرَبِّيَةُ الأَجْوَالِ الْمَعْلَوِي وَلَوْ بِكُفَّ شَرِّهِ، وَلَوْ أَنْ اللهِ بِالقِيَامِ وَمُلَاتِهِ وَتَفَرُّعِهِ، وَلَوْ بِكَفَّ شَرِّهِ، وَفَرَجُ اللهِ آتٍ لاَ مَحَالَةً، وَلَوْ مِكَفَّ مَا وَلَوْ وَلَوْ بِكَفَ شَرِّهِ، وَفَرَجُ اللهِ آتٍ لاَ مَحَالَة ، وَالكُلُّ بِدُعَائِهِ وَتَضَرُّعِهِ، وَلَوْ بِكَفَ شَرِّهِ، وَفَرَجُ اللهِ آتٍ لاَ مَحَالَةً ، وَالكُورُ اللهِ آتٍ لاَ مَحَالَةً اللهُ المَاكِرُةِ مَا لاَ اللهِ المَعَامِي وَلَوْ بَكُفَ شَرِّهِ، وَفَرَجُ اللهِ آتٍ لاَ مَحَالَة ، وَالمُحَرَّمَاتِ اللهُ المَعَامِي وَالمُحَرَّمَاتِ اللهِ الْمَالِقَ الْمَالِقُولُ وَالْمُ الْمَالِي الْمُؤْرَةِ اللهُ اللهِ الْمَالِمُ اللهِ الْمَعَامِي وَالمُحَرَّمَاتِ اللهُ المَعْرَافِي وَتَضَمَّةً وَلَو اللهُ اللهُ اللهِ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ المُعَامِي وَالمُحَرِي مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُعْلِي

<sup>(</sup>١) الملمَّات: جمع ملمَّة، وهي النازلة الشديدة من نوازل الدهر. «اللسان» (لمم).



وَمَلاَمِحُ النَّصْرِ قَرِيْبَةٌ بِحَمْدِ للهِ ؛ ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِلَنَّ أَكَاسِ فَمَلاَمِحُ النَّامِ اللهِ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِلَنَّ أَكَانِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتَهُ لَا يَعْلَمُونَ فَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتَهُ إِلاَّ اللهِ العَلِيِّ العَظِيْم .

﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَى ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ١

أَقُولُ قَوْلِيْ هَالْمَا، وَأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوالغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



## ولظبت اللثانية

الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ، وَالعِزَّةُ وَالنَّصْرَةُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ، وَالذِّلَةُ وَ المَهَانَةُ وَالهَزِيْمَةُ لِأَعْدَاءِ الدِّيْنِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِيْنَ ، وَخَاذِلُ الكَفَرَةِ وَالظَّالِمِيْنَ ، وَالمُنْتَقِمُ مِن لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِيْنَ ، وَخَاذِلُ الكَفَرَةِ وَالظَّالِمِيْنَ ، وَالمُنْتَقِمُ مِن الظَّلَمَةِ وَالبُغَاةِ وَالمُعْتَدِيْنَ ، والمُنتَصِرُ لِلْمَظْلُومِيْنَ وَالمُضْطَهَدِيْنَ ، وَأَشْهَدُ الظَّلَمَةِ وَالبُغَاةِ وَالمُعْتَدِيْنَ ، والمُنتَصِرُ لِلْمَظْلُومِيْنَ وَالمُضْطَهَدِيْنَ ، وَأَشْهَدُ الظَّلَمَةِ وَالبُغَاةِ وَالمُعْتَدِيْنَ ، والمُنتَصِرُ لِلْمَظْلُومِيْنَ وَالمُضْطَهَدِيْنَ ، وَأَشْهَدُ الظَّلَمَةِ وَالمُعْدُولِيْنَ ، وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِيْنَ ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّيِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ ، وَصَحَابَتِهِ الغُرِّ المَيَامِيْنِ ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَىٰ يَوْمَ الدِّيْنِ .

## أتما بعيد:

فَاتَقُواالله - عِبَادَالله - تَمسَّكُوا بِدِيْنِكُمْ، وَكُونُوا عَلَىٰ وَعْي بِمَا يَحِيكُهُ أَعْدَاؤُكُمْ ضِدَّكُمْ، فَأَنْتُمْ فِي هَلْذِهِ البِلَادِ الآمِنَةِ مَحْسُودُونَ؛ لِمَا تَنْعَمُونَ بِهِ أَعْدَاؤُكُمْ أَنْ يُعَكِّرُوا صَفْوَ أَمْنِكُمْ، مِنْ أَمْنٍ وَأَمَانٍ، وَرَاحَةٍ وَاطْمِئْنَانٍ، يُرِيْدُ أَعْدَاؤُكُمْ أَنْ يُعَكِّرُوا صَفْوَ أَمْنِكُمْ، وَرَاحَةٍ وَاطْمِئْنَانٍ، يُويْدُ أَعْدَاؤُكُمْ أَنْ يُعَكِّرُوا صَفْوَ أَمْنِكُمْ، وَرَاحَةٍ وَالْمُغْرِضَةَ وَرَعْدَ عَيْشِكُمْ، فَمَا فَتِئُوا يَبُثُونَ الأَقَاوِيْلَ الكَاذِبَةَ، وَالشَّائِعَاتِ المُغْرِضَةَ مِمَّا ظَهَرَ أَمْرُهُ - بِحَمْدِ اللهِ - وَلَمْ يَعُدْ خَافِيًا عَلَىٰ أُوْلِي البَصَائِرِ.

وَمِنْ خُطَطِهِمُ الْخَبِيُنَةِ: تَكُويْنُ خَلاَيَا لِلإِرْهَابِ والإِجْرَامِ، وَعِصَابَاتٍ لِلإِفْسَادِ والتَّخْرِيْبِ، وَقَدْ ظَنَّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُمْ يُجِيْدُونَ الإصْطِيَادَ فِي المَاءِ للإِفْسَادِ والتَّخْرِيْبِ، وَقَدْ ظَنَّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُمْ يُجِيْدُونَ الإصْطِيَادَ فِي المَاءِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ



يَعْدَمُوا جَزَاءَهُمُ الرَّادِعَ الَّذِيْ سَيَقَعُ بِهِمْ بِإِذْنِ اللهِ، وَبِأَمْثَالِهِمْ مِنْ كُلِّ مَنْ تُسَوِّلُ لَهُ نَفْسُهُ العَبَثَ بِأَمْنِ الآَمِنِيْنَ، وَإِنَّ أَمْنَ بِلاَدِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ لَمَسْتُولِيَّةُ المُسْلِمِيْنَ جَمِيعًا مِنْ أَهْلٍ ووَافِدِيْنَ وَمُقِيْمِيْنَ، وَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أَنْ يَكُونَ جُنْدِيًّا فِي مَيْدَانِهِ، وَعَيْنًا سَاهِرَةً عَلَىٰ ثَغْرِهِ، رَاصِدَةً لِكُلِّ مُجْرِم أَثِيْم هِنْ قِبَلِهِ.

وَتَحِيَّةُ تَقَدِيْرِ وَإِعْزَازِ لِلْجُنُودِ الْمَجْهُولِيْنَ؛ الَّذِيْنَ يَسْهَرُونَ عَلَىٰ أَمْنِ بِلاَدِنَا، حَيْثُ يَنَامُ النَّاسُ، وَيَتْعَبُونَ حَيْثُ يَسْتَرِيْحُ غَيْرُهُمْ، لاَ حَرَمَهُمُ اللهُ ثَوَابَ مَا يَقُومُونَ بِهِ مِنْ خِدْمَةٍ لِدِيْنِهِمْ وَمُقَدَّسَاتِهِمْ! وَلاَ تَزَالُ الوصِيَّةُ مَوْصُولَةً ثَوَابَ مَا يَقُومُونَ بِهِ مِنْ خِدْمَةٍ لِدِيْنِهِمْ وَمُقَدَّسَاتِهِمْ! وَلاَ تَزَالُ الوصِيَّةُ مَوْصُولَةً لَحُبُودِنَا الأَشَاوِسِ (١)، وَلَيُوثِنَا الأَكَاسِرِ، المُرَابِطِيْنَ فِي جَبَهَاتِ القِتَالِ، وَفِي مَيَادِيْنِ الشَّرَفِ وَالبُطُولَةِ وَالفِدَاءِ، فِي الخُطُوطِ كُلِّهَا أَمَامِيِّهَا وَخَلْفِيِّهَا، وَلَيْ وَالفِدَاءِ، فِي الخُطُوطِ كُلِّهَا أَمَامِيِّهَا وَخَلْفِيهَا، وَلَيْ اللهُ وَلَا يُعْرَبُو وَالطَّرِورَ وَالطَّرَابَطَةِ وَالدُّعَاءِ! فَالنَّصْرُ وَالإِحْتِسَابِ، وَالمُرَابَطَةِ وَالمُرَابَطَةِ وَالدُّعَاءِ! فَالنَّصْرُ قَادِمٌ \_ بِإِذْنِ اللهِ \_ قَالَ وَالمُرَابَطَةِ وَالدُّعَاءِ! فَالنَّصْرُ قَادِمٌ \_ بِإِذْنِ اللهِ \_ قَالَ سُخَانَهُ : ﴿ وَكَانَ كَعَالَىٰ: ﴿ وَالطَّاعَةِ وَالدُّعَاءِ! فَالنَّصْرُ اللهُ عَلَيْنَانَصْرُ اللهُومَانِ وَالْمُولَةِ وَالْمُرَابَطَةِ وَالدُّعَاءِ! فَالنَّعْرُ وَالإَوْمَانِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ مَا لَعُولُونَ وَ اللهُ عَلَيْنَا نَصْرُ اللهُ وَمَا عَلَيْنَا نَصْرُ اللهُ وَاللَّومَا وَاللَّهُ وَلَا لَعُولَانَ عَمَالَىٰ : ﴿ وَكَانَ كَعَالَىٰ : ﴿ وَكَانَ كَعَالَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَا فَعْمُ اللهُ اللهُ وَالْوَامِ اللهُ عَلَيْنَا فَعْلَىٰ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلِيْنَا فَعْ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا لَعْلَىٰ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ عَلَىٰ نَبِيِّ الرَّحَمَاتِ وَالمَلَاحِمِ، كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ بِالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَيْهِ كَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَيْهِ كَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

<sup>(</sup>١) الأشاوِس: جمع أَشُوسَ، وهو الشديدُ الجرىءُ على القتال. «اللسان» (شوس).





## قَصَايَا ٱلمُسْلِمِينَ وَٱلْأَقْصِي إِلَىٰ أَيْنَ ١٩



# والخطب لعفولي

الحَمْدُ اللهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ، العَزِيْزِ الغَفَّارِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نِعَمِهِ الغِزَارِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ المَلِكُ الجَبَّارُ، لَهُ الخَلْقُ كُلُّهُ، وَلَهُ الأَمْرُ كُلُّهُ، وَكُلُّ شَرِيْكَ لَهُ المَلِكُ الجَبَّارُ، لَهُ الخَلْقُ كُلُّهُ، وَلَهُ الأَمْرُ كُلُّهُ، وَكُلُّ شَيْءِ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ المُصْطَفَى شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ المُصْطَفَى المُخْتَارُ وَ فَهُو خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ مِنْ خِيَارٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ، المُهَاجِرِيْنَ مِنْهُمْ وَالأَنْصَارِ، وَالتَّابِعِينَ الأَخْيَارِ، النَّذِيْنَ وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ، المُهَاجِرِيْنَ مِنْهُمْ وَالأَنْصَارِ، وَالتَّابِعِينَ الأَخْيَارِ، النَّيْلُ وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ، المُهَاجِرِيْنَ مِنْهُمْ وَالأَنْصَارِ، وَالتَّابِعِينَ الأَخْيَارِ، اللَّهُ أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، فَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَالنَّهَارُ، وَنَسْأَلُ اللهُ أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، فَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَالتَّهُمُ وَالأَنْهَارُ، وَنَسْأَلُ اللهُ أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، فَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَرَضُوا عَنْهُ، وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ.

## أتما بعب:

فَاتَّقُواالله َ عِبَادَ الله و فَتَقُوى اللهِ سِرُ النَّصْرِ وَالفَلَاحِ، وَسَبَبُ التَّوْفِيْقِ والنَّجَاحِ، وَسَبَبُ التَّوْفِيْقِ والنَّجَاحِ، وَطَرِيقُ الخَيْرِ وَالصَّلَاحِ.

إِخْوَةَ الْعَقِيْدَةِ ، لَقَدْ بَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالهُدَىٰ وَدِيْنِ الحَقِّ ؛ فَبَشَّرَ وَأَنْذَرَ ، وَدَعَا وَأَخْبَرَ ، وَهَدَىٰ وَحَذَّرَ ، بَلَّغَ الرِّسَالَةَ ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ ،



وَنَصَحَ الْأُمَّةَ، وَكَشَفَ بِأَمْرِ رَبِّهِ الغُمَّةَ، وَهَدَى النَّاسَ - بِإِذْنِ رَبِّهِمْ - إِلَىٰ صِرَاطِ العَزِيْزِ الحَمِيْدِ؛ فَأَشْرَقَتْ بِهِ الأَرْضُ بَعْدَ ظُلُمَاتِهَا، وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأُمَّةُ بَعْدَ شَتَاتِهَا، وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأُمَّةُ بَعْدَ شَتَاتِهَا.

وَاخْتَارَاللهُ لَهُ أَنْصَارًا، هُمْ صَحَابَتُهُ الكِرَامُ - رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ \_ خَيْرُ القُرُونِ عَلَى الإِطْلاقِ، وَأَفْضَلُ الأُمَّةِ بَعْدَ رَسُولِهَا بِاتِّفَاقِ، أَبَرُ الأَمةِ قُلُوبًا، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، إِذَا عَلَوْا فَهُمُ الكِرَامُ البَرَرَةُ، وَإِذَا حَكَمُوا فَهُمُ الوُلاَةُ الخِيرَةُ، كَيْفَ لاَ وَقَدِ اخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبيِّهِ وَحَمْلِ شَرِيْعَتِهِ؟! حَمَلُوا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِوَاءَ الدَّعْوَةِ وَالجهَادِ؛ فَفَتَحُوا البِلادَ، وَأَسْعَدُوا العِبَادَ، وَقَادُوهُمْ إِلَى الخَيْرِ فِي أُمُورِ المَعَاشِ وَالمَعَادِ، نَشَرُوا الإِسْلاَمَ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، رَفَعُوا رَايَةَ الوَحْدَانِيَّةِ، وَحَطَّمُوا عُرُوشَ الوَتَنِيَّةِ، وَنكَّسُوا رَايَاتِ الجَاهِلِيَّةِ، وَاحْتَلُّوا الصَّدَارَةَ وَالْإِدَارَةَ لِلْإِنْسَانِيَّةِ، وَأَمْسَكُوا بِزِمَام قِيَادَةِ البَشَرِيَّةِ، وَتَحَوَّلَتِ الْأُمَّةُ رَاعِيَةُ الغَنَم، إلىٰ قَادَةِ شُعُوب وَسَاسَةِ أُمَم، حَقَّقَتِ الخَيْرَ وَالسَّعَادَةَ، وَتَوَلَّتِ القِيَادَةَ وَالرِّيَادَةَ، وَاحْتَلَّتِ المَكَانَةَ وَالسِّيَادَةَ، وَمَلاَّتِ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً، وَالقُلُوبَ إِيْمَانًا وَخَشْيَةً وَعِلْمًا ؛ مِمَّا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ التَّأْرِيْخُ مَثِيْلًا ، وَلَمْ يَعْرِفِ العَالَمُ لَهُ نَظِيْرًا.

أُمَّةُ الإِسْلَامِ، وَمَا كَادَتِ القُرُونُ الثَّلَاثَةُ تَنْقَضِيْ؛ حَتَّىٰ ظَهَرَتِ



الفِتَنُ، وَاتَّسَعَ نِطَاقُ المِحَنِ، خَلَفَتْ خُلُوفٌ تَفَرَّقَتْ بِهِمُ السُّبُلُ، وَأَعْرَضُوا عَنْ مَنْهَجِ الرُّسُلِ، وَضَلَّتْ بِهِمُ الأَهْوَاءُ، وَاسْتَحْكَمَتْ فِيْهِمُ الآرَاءُ، وَتَعَدَّدَتْ فِيْهِمُ الرَّسُلِ، وَضَلَّتْ بِهِمُ الأَهْوَاءُ، وَاسْتَحْكَمَتْ فِيْهِمُ الآرَاءُ، وَتَعَدَّدَتْ فِيْهِمُ المَذَاهِبُ، وَتَبَاينَتِ النَّزَعَاتُ والمَشَارِبُ؛ ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُراً فَيْهِمُ المَذَاهِبُ، وَتَبَاينَتِ النَّزَعَاتُ والمَشَارِبُ؛ ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُراً فَيْهِمُ المَذَيْمِ مَ فَرِحُونَ اللَّهُ المَوْمنون].

كُتُرُتُ بَلْيَهُمُ الْإِخْتِلَافَاتُ، وَأَهْلَكَتْهُمُ الْأَنانِيَاتُ، وَسَعَوْ الِلْحُظُوظِ وَحُبِّ النَّاتِ، فَضَرَبَتِ الْأُمَّةُ فِي تِيْهِ السُّبُلِ أَحْقَابًا مِنَ الزَّمَنِ، وَعُقُودًا مِنَ التَّارِيْخِ؛ النَّاتِ، فَضَرَبَتِ الْأُمَّةُ فِي تِيْهِ السُّبُلِ أَحْقَابًا مِنَ الزَّمَنِ، وَعُقُودًا مِنَ التَّارِيْخِ؛ فَرَّطُوا فِي أَمْرِ اللهِ، فَانْفَرَطَ عِقْدُهُمْ أَمَامَ أَعْدَاءِ اللهِ، الَّذِيْنَ سَعَوْا وَيَسْعَوْنَ لَإِطْفَاءِ نُورِ اللهِ؛ ﴿ وَيَأْبَى اللهُ إِلَا أَن يُتِحَدَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَكَانَ مِنْ نَتِيْجَةِ هَاذَا الْإِعْرَاضِ عَنِ الثَّوَابِتِ العَقَدِيَّةِ، وَالمُقَوِّمَاتِ التَّأْصِيْلِيَّةِ: تَسَلُّطُ أَعْدَاءِ الإسْلاَمِ عَلَى الأُمَّةِ فِي دِيَارِهَا وَأَفْكَارِهَا، وَمُقَدَّرَاتِهَا وَمُقَدَّسَاتِهَا، فَعَصَفَتْ بِالأُمَّةِ عَوَاصِفُ الفُرْقَةِ؛ فَضَلَّتْ أَفْهَامٌ، وَزلَّتْ أَقْدَامٌ، وَمُقَدَّسَاتِهَا، فَعَصَفَتْ بِالأُمَّةِ عَوَاصِفُ الفُرْقَةِ؛ فَضَلَّتْ أَفْهَامٌ، وَزلَّتْ أَقْدَامٌ، وَمُقَدَّسَاتِهَا، فَعَصَفَتْ بِالأُمَّةِ عَوَاصِفُ الفُرْقَةِ؛ فَضَلَّتْ أَفْهَامٌ، وَزلَّتْ أَقْدَامٌ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْتَفِيْدُ مِنْ ذَلِكَ هُم أَعْدَاءُ الإسْلاَمِ، اللَّذِيْنَ مَا فَتَثُوا فِي إِذَاقَةِ المُسْلِمِيْنَ صَنُوفَ التَّحَدِّيَاتِ، وَأَلُوانًا مِنَ الهَجَمَاتِ، وَبَثِّ مَا لاَ يُحْصَىٰ مِنَ الدَّسَائِسِ صَنُوفَ التَّحَدِّيَاتِ، وَأَلُوانًا مِنَ الهَجَمَاتِ، وَالشِّعَارَاتِ، فَكَانَ أَنْ بُلِيَتْ أَجْيَالٌ وَالمُوَّامَرَاتِ، فَكَانَ أَنْ بُلِيَتْ أَجْيَالٌ وَالمُوَّامَرَاتِ، فَكَانَ أَنْ بُلِيَتْ أَجْيَالٌ مِنَ الأُمُو بِأَزْمَاتٍ وَأَزْمَاتٍ وَأَرْمَاتٍ : احْتُلَّتْ دِيَارٌ، وَغُيِّرَتْ أَفْكَارٌ، وَغُيِثَ بِمُقَدَّسَاتٍ، وَالشَّعِكَتْ حُرُمَاتٌ، وَاسْتُبِيْحَتْ أَعْرَاضٌ وَأَمُوالٌ وَمُقَدَّرَاتٌ، ضَاعَتْ مَمَالِكُ وَانْتُهِكَتْ حُرُمَاتٌ، وَاسْتَبِيْحَتْ أَعْرَاضٌ وَأَمُوالٌ وَمُقَدَّرَاتٌ، ضَاعَتْ مَمَالِكُ وَدُولٌ حَكَمَهَا الإسْلامُ قُرُونًا عَدِيْدَةً.

وَهَا زَالَتِ الْحَرْبُ العَدَائِيَّةُ لِلإِسْلام ظَاهِرَةً سَافِرَةً، وَلاَتَزَالُ قَضَايَا



أُمَّنِنَا وَمَآسِيْ مُجْتَمَعَاتِنَا، وَجِرَاحَاتُ إِخْوَانِنَا: تَنْزِفُ، فِيْ عَصْرٍ ضَاعَتْ فِيْهِ المَقَايِسْ، وَانْقَلَبَتْ فِيْهِ المَوَازِيْنُ، وَأَصْبَحَ المَظْلُومُ ظَالِمًا، والمَطْلُوبُ طَالِبًا، وَتَعَامَتِ الهَيْئَاتُ الدَّوْلِيَّةُ، وَتَقَاعَسَتِ المُنظَّمَاتُ العَالَمِيَّةُ عَنْ طَالِبًا، وَتَعَامَتِ الهَيْئَاتُ الدَّوْلِيَّةُ، وَتَقَاعَسَتِ المُنظَّمَاتُ العَالَمِيَّةُ عَنْ حُقُوقِ المُسْلِمِيْنَ، وَعَتَّمَتْ أَخْبَارَهُمْ حَتَّىٰ خُدِّرَتِ الشُّعُوبُ، وَأُصِيْبَتْ بِاللَّهُولِ وَالحَيْرَةِ، وَلاَ يَكَادُ المُتَابِعُ لِهُمُومٍ أُمِّتِهِ، وَمَآسِيْ إِخْوانِهِ يُحِسُّ بِاللَّمُولِ وَالحَيْرَةِ، وَلاَ يَكَادُ المُتَابِعُ لِهُمُومٍ أُمِّتِهِ، وَمَآسِيْ إِخْوانِهِ يُحِسُّ بِالأُمُلِ، حَتَّىٰ يُصَابَ بِالإِحْبَاطِ وَالأَلْمِ، وَهُو يَرَىٰ وَيَسْمَعُ القَضَايَا الإِسْلاَمِيَّةَ تَذُودُ إلى صِرَاعَاتِ، وَتَتَحَوَّلُ تَزْدَادُ تَعْقِيْدًا، وَالإِنْفِرَاجَاتِ فِي أَحْوَالِ الأُمَّةِ تَعُودُ إلىٰ صِرَاعَاتٍ، وَتَتَحَوَّلُ المَّاسِئِةِ وَالْمُنْ وَالأَعْرَبُ مِنْ ذَلِكَ وَالأَعْجَبُ : أَنَّهَا تَكُونُ القَتْلِ وَالأَعْرَبُ مِنْ ذَلِكَ وَالأَعْجَبُ : أَنَّهَا تَكُونُ أَلْ وَالتَّشْرِيْدِ - تَزِيْدُ وَتَزِيْدُ، وَالأَعْرَبُ مِنْ ذَلِكَ وَالأَعْجَبُ : أَنَّهَا تَكُونُ أَعْمَانًا بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالأَحِبَةِ؛ فَيُوجَّهُ الأَخُ السِّلاَحَ إلىٰ صَدْرِ أَخِيْهِ!

أَحُوالٌ مُبْكِيَةٌ، وَأَوْضَاعٌ مُزْرِيَةٌ، فَإِلَى اللهِ المُشْتَكَىٰ، وَهُوَ المُسْتَعَانُ، وَلاَ حُولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّبِاللهِ!!

أُمَّةُ الإِسْلَام، قَضِيَّتُنَا الإِسْلَامِيَّةُ الأُوْلَى الَّتِيْ يَجِبُ أَلَّ تُنْسَىٰ فِي جَدِيْدِ الصِّرَاعَاتِ وَالقَضَايَا: قَضِيَّةُ أُوْلَى القِبْلَتَيْنِ، وثَالِثِ المَسْجِدَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، وَثَالِثِ المَسْجِدَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، وَهَ قَضِيَّةُ الأَقْصَىٰ يَجِبُ أَنْ تَظَلَّ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِم، وَلاَ يُقْبَلُ الشَّرِيْفَيْنِ، وَهَ قَضِيَّةُ الأَقْصَىٰ يَجِبُ أَنْ تَظَلَّ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِم، وَلاَ يُقْبَلُ الشَّرِيْفَيْنِ بَهِ الصَّهْيُونِيَّةُ التَّنَاذُلُ وَالتَّغَاضِيْ عَنْهَا يَوْمًا مِنَ الأَيَّامِ، وَلَيْسَ مَا قَامَتْ بِهِ الصَّهُيُونِيَّةُ العَالَمِيَّةُ عَبْرَ التَّأْرِيْخِ بِخَافٍ عَلَىٰ أَهْلِ الإسلام، بَلْ مُسَطَّرٌ بِمِدَادٍ قَاتِم لِقَوْمٍ العَالَمِيَّةُ عَبْرَ التَّأْرِيْخِ بِخَافٍ عَلَىٰ أَهْلِ الإسلام، بَلْ مُسَطَّرٌ بِمِدَادٍ قَاتِم لِقَوْمٍ العَالَمِيَّةُ عَبْرَ التَّأْرِيْخِ بِخَافٍ عَلَىٰ أَهْلِ الإِسْلام، بَلْ مُسَطَّرٌ بِمِدَادٍ قَاتِم لِقَوْمٍ



بُهْتِ (١) خَوَنَةٍ ، مَعْرُوفِيْنَ عَبْرَ التَّأْرِيْخِ بِنَقْضِ العُهُودِ وَالمَوَاثِيْقِ ، وَالتَّحَدِّيْ السَّافِرِ لِمَشَاعِرِ المُسْلِمِيْنَ وَمُقَدَّسَاتِهِمْ!

وَمَا اسْتِمْرَارُ «الصِّرْبِ الظَّلَمَةِ» - فِي صَلَفٍ وَرُعُونَةٍ - ضِدَّ مُسْلِمِيْ البُوسْنَةِ وَالهِرْسِكِ ، إِلاَّ أَمْرٌ يَحُرُّ فِي النُّفُوس ، وَيُؤَرِّقُ القُلُوب !

وَسَلَامُ اللهِ عَلَىٰ «سَرَابِيفُو» الَّتِيْ يُمْطِرُهَا دُعَاةُ الصَّلِيْبِ الحَاقِدُونَ بِصَوَارِيْخِ اللَّوْمِ وَالحِقْدِ، وَقَذَائِفِ الخُبْثِ وَالمَكْرِ، ضِدَّ المَسَاجِدِ وَالمَدَارِسِ وَالبُيُوتِ!!

وَعَلَىٰ صَعِيْدِ «الصُّومَالِ الْحَزِيْنِ»، مَاذَا يَدُورُ هُنَاكَ؟! وَإِلَىٰ أَيِّ حَدِّ انْتَهَتْ أَخْبَارُ الفَصَائِلِ الصُّومَالِيَّةِ وَالفُرَقَاءِ فِيْهَا؛ فِي سَبِيْلِ تَحْقِيْقِ أَمْنِ بِلَادِهِمْ، وَسَلَامَةِ شَعْبِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ؟!

أَمَّا مَا يَدُورُ فِي « السَّاحَةِ الْأَفْعَانِيَّةِ » : فَأَمْرٌ جَلَلٌ ، وَمُصَابٌ عَظِيمٌ ، وَخَطْبٌ جَسِيمٌ ، يَحْتَارُ فِيْهِ الحَلِيْمُ! فَمَا هِي الأَبْعَادُ الحَقِيْقِيَّةُ لِلصِّرَاعَاتِ المُسْتَمِرَّةِ عَلَىٰ أَرْضِ الأَفْعَانِ؟! وَمَنِ المُسْتَفِيْدُ مِمَّا يَدُورُ هُنَاكَ؟! إِلَى اللهِ المُسْتَمِرَّةِ عَلَىٰ أَرْضِ الأَفْعَانِ؟! وَمَنِ المُسْتَفِيْدُ مِمَّا يَدُورُ هُنَاكَ؟! إِلَى اللهِ المُسْتَمِرَّةِ عَلَىٰ أَرْضِ الأَفْعَانِ؟! وَمَنِ المُسْتَفِيْدُ مِمَّا يَدُورُ هُنَاكَ؟! إِلَى اللهِ المُسْتَكَىٰ! فَقَدْ وَصَلَتِ الأَوْضَاعُ فِي بِلادِ الأَفْعَانِ إِلَىٰ وَضْع لا يَسْتَسِيْغُهُ المُشْتَكَىٰ! فَقَدْ وَصَلَتِ الأَوْضَاعُ فِي بِلادِ الأَفْعَانِ إِلَىٰ وَضْع لا يَسْتَسِيْغُهُ المُشْتَكَىٰ! فَقَدْ وَطَلَي اللهُ وَهَلْ يَكُونُ الأَخْ عَلَىٰ أَخِيْهِ العُقَلاءُ ، وَلاَ يَقْبَلُهُ الكُرَمَاءُ ، وَلاَ يَرْضَاهُ الشَّرَ فَاءُ! وَهَلْ يَكُونُ الأَخْ عَلَىٰ أَخِيْهِ السَّافِرِ؟! ثَرَىٰ مَا السِّرُ ، وَمَا الخَبَرُ؟! لَقَدْ حَرَّرَ أَشَدَ عَدَوَاةً مِنَ العَدُوِّ السَّافِرِ؟! ثَرَىٰ مَا السِّرُ ، وَمَا الخَبَرُ؟! لَقَدْ حَرَّرَ

<sup>(</sup>۱) بُهْت: جمع بَهُوتٍ، وهو المباهت الذي يستقبلك بأمر يَقْذِفُكَ به وأنت منه بريء لا تعلمه؛ فتبهت منه. «النهاية» و «اللسان» (بهت).



الأَفْغَانُ وَطَنَهُمْ مِنَ الشُّيُوعِيَّةِ الحَمْرَاءِ فِي أُعْجُوبَةٍ رَائِعَةٍ، تَتَبَاهَىٰ بِهَا الأُمَّةُ الإِسْلاَمِيَّةُ، وَبَذَلَتِ الأُمَّةُ جَمِيْعًا أَرْوَاحَهَا وَمُهَجَ أَبْنَائِهَا، وَقَدَّمَتْ أَمْوالَهَا وَدُعَاءَهَا لِدَعْمِ الجِهَادِ هُنَاكَ؛ فَلِمَاذَا ضَاعَتْ رَوْعَةُ الجِهَادِ، وَشُوهَتْ بُطُولاَتُ الرِّجَالِ؟!

فَيَا أَيُّهَا الْقَادَةُ الْأَفْعَانُ ، اتَّقُوا الله َ فِي أَنْفُسِكُمْ وَبِلاَدِكُمْ وَشُعُوبِكُمْ ؟ إِنَّهُ مِنَ الْأَجْدَى التَّحَاكُمُ إِلَىٰ شَرْعِ اللهِ، وَحَسْمُ الخِلاَفِ بِالطُّرُقِ السِّلْمِيَّةِ؟ لاَ تُضَيِّعُوا مَا عَلَّقَتْهُ الأُمَّةُ عَلَيْكُمْ مِنْ آمَالٍ، وَلاَ تُجَدِّدُوا بِخِلاَ فَاتِكُمُ الهُمُومَ وَالْآلاَمَ، لِمَاذَا تُتَاحُ الفُرْصَةُ لِلأَصَابِعِ الخَفِيَّةِ؛ كَيْ تَعْبَثَ فِي بِلاَدِكُمْ، وَتُشْعِلَ النَّارَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ؟! أَصْغُوا إِلَىٰ صَوْتِ العَقْلِ وَالصَّوَابِ، وَاحْمُوا البِلاَدَ وَالعِبَادَ مِنَ الدَّمَارِ والخَرَابِ، إِنَّنَا لَنَخْشَىٰ أَلاَّ تُجْدِيَ المُنَاشَدَاتُ، وَلاَ تَنْفَعَ جُهُودُ الصُّلْحِ وَالإِتِّفَاقَاتِ، لَـٰكِنْ يَظَلُّ الأَمَلُ يُرَاوِدُنَا، وَالفَأْلُ يَحْدُونَا فِي حَقْنِ دِمَاءِ المُسْلِمِيْنَ هُنَاكَ، وَأَنْ يَسْتَجِيْبَ القَادَةُ الأَفْغَانُ إِلَىٰ مَسَاعِيْ الصُّلْحِ وَالوِفَاقِ، وَيَجْمَعُوا قُلُوبَهُمْ عَلَىٰ عَقِيْدَةِ التَّوْحِيدِ، وَيُوحِّدُوا صُفُوفَهُمْ عَلَىٰ وَحْدَةِ الكَلِمَةِ، وَيَحْذَرُوا مِنْ خُظُوظِ النَّفْسِ والهَوَىٰ؛ أَلاَ تَبًّا لِلأَطْمَاع الشُّخْصِيَّةِ، وَأُفِّ لِلْمَصَالِحِ الذَّاتِيَّةِ؛ إِذَا كَانَتْ عَقَبَةً أَمَامَ مَصَالِحِ الأُمَّةِ وَسَلاَمَةِ الجَمَاعَةِ! وَتَعْسًا لِلْكَرَاسِيِّ وَالمَنَاصِبِ، وَبُعْدًا لِلأَطْمَاعِ وَالمَرَاتِبِ؟ إِذَا كَانَتْ تَجُرُّ البلادَ والعِبَادَ لِلشَّرِّ وَالفَسَادِ!

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ ٱلْمُسَالِمُونَ، مَآسِيْ الأُمَّةِ الأُخْرَىٰ كَثِيْرَةٌ، وَجِرَاحَاتُهَا



عَدِيْدَةٌ، وَأَخْبَارُ الأَقَلِّيَّاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ لاَ تَكَادُ تَخْفَىٰ، حَتَّىٰ أَصْبَحَ حَالُ الأُمَّةِ كَمَا صَوَّرَهَا الشَّاعِرُ المَكْلُومُ:

دَهَى الجَزِيْرَةَ أَمْرٌ لاَعَزَاءَ لَهُ أَعِنْدَكُمْ نَبَأْ مِنْ أَرضِ أَنْدَلُسٍ أَيْدَلُسٍ تَبْكِيْ الحَنِيْفِيَّةُ البَيْضَاءُ مِن أَسَفٍ عَلَىٰ بِلاَدٍ مِنَ الإِسْلاَمِ خَاوِيَةٍ حَتَّى المَآذِنُ تَبْكِيْ وَهْيَ جَامِدَةٌ كَمْ يَسْتَغِيْثُ بِنَا المُسْتَضْعَفُونَ وَهمْ كَمْ يَسْتَغِيْثُ بِنَا المُسْتَضْعَفُونَ وَهمْ لِمِثْلِ هَلذَا يَذُوبُ القَلْبُ مِنْ كَمَدٍ لِمِثْلِ هَلذَا يَذُوبُ القَلْبُ مِنْ كَمَدٍ لِمِثْلِ هَلذَا يَذُوبُ القَلْبُ مِنْ كَمَدٍ

هَوَىٰ لَهُ أُحُدُ وَانْهَدَّ ثَهْلاَنُ! فَقَدْ مَضَىٰ بِحَدِیْثِ القَوْمِ رُکْبَانُ؟! کَمَا بَکَیٰ لِفِرَاقِ الْإِلْفِ هَیْمَانُ! قَدْ أَقْفَرَتْ وَلَهَا بِالكُفْرِ عُمْرَانُ! حَتَّى المَنَابِرُ تَرْثِیْ وَهْیَ عِیْدَانُ! قَتْلَیٰ وَأَسْرَیٰ فَمَا یَهْتَزُ إِنْسَانُ! إِنْ كَانَ فِي القَلْبِ إِسْلاَمٌ وَإِیْمَانُ(۱)

فَيَا قَادَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، يَامَنْ مَكَّنَكُمُ اللهُ فِي الأَرْضِ، واسْتَخْلَفَكُمْ فِيْهَا؟ لِتَقُومُوا بِالْعَدْلِ، وَرَفْعِ الظُّلْمِ، اتَّقُوا اللهَ، وَانْصُرُوا دِيْنَ اللهِ، وَكُونُوا عَوْنًا لِشُعُوبِكُمْ فِي تَحْكِيْمِ شَرِيْعَةِ اللهِ، وَدَعْم قَضَايَا المُسْلِمِيْنَ.

وَيَاعُلَمَاءَ الْأُمَّةِ، يَا أَيُّهَا المُؤْتَمَنُونَ عَلَىٰ مِيْرَاثِ النَّبُوَّةِ، يَا مَنْ أُخِذَ عَلَىٰ مِيْرَاثِ النَّبُوَّةِ، يَا مَنْ أُخِذَ عَلَيْكُمُ العَهْدُ والمِيْثَاقُ لَتُبَيَّنَهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ، قُومُوا بِمَسْئُولِيَّاتِكُمْ فَلَيْكُمُ العَهْدُ والمِيْثَاقُ لَتُبَيَّنَهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ، قُومُوا بِمَسْئُولِيَّاتِكُمْ فِي التَّعْلِيْمِ وَالنَّوْجِيْهِ، وَلاَ تَتَقَاعَسُوا عَنْ أَدَاءِ وَاجِبِكُمْ، وَانْصَحُوا للهِ،

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات مختارة من قصيدة للشاعر المجوِّد أبي البقاء الرُّنْدِيِّ الشاعر الأندلْسي المعروف، توفي سنة (۷۹۸هـ). انظر: «نفح الطيب» للمَقَّري (۲/ ۱۹٤)، (۳٤۷/۳)، (۳٤۷/۳)، (۳۲۷/۶).



وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَلاَئِمَةِ المُسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهمْ.

وَيَادُعَاةَ الْإِلْسُلَامِ، اجْمَعُوا قُلُوبَكُمْ عَلَىٰ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مَعُمُمُ اللهُ مَ تَخَلُوا عَنِ الحِزْبِيَّةِ الضَّيِّقَةِ، وَالمَصَالِحِ الشَّخْصِيَّةِ، كُونُوا عَوْنًا لِولاَةِ الأَمْرِ فِي تَحْقِيْقِ الْخَيْرِ لِلأُمَّةِ جَمِيْعًا؛ إِنَّ التَّعَاوُنَ بَيْنَ الرَّعِيَّةِ وَالرُّعَاةِ عَيْنُ المَصَالِحِ لِلأُمَّةِ، وَإِنَّ شَقَّ عَصَا الطَّاعَةِ، وَبَثَ بُذُورِ الفُوْقَةِ، وَالحُرُوجَ عَلَى الجَمَاعَةِ - يَجُرُّ الأُمَّةَ إِلَىٰ شَرِّ كَبِيْرٍ، وَضَرَرٍ خَطِيْرٍ، وَمِنْ فَضْلِ وَالخُرُوجَ عَلَى الجَمَاعَةِ - يَجُرُّ الأُمَّةَ إِلَىٰ شَرِّ كَبِيْرٍ، وَضَرَرٍ خَطِيْرٍ، وَمِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَىٰ هَاذِهِ المُبَارِكَةِ: أَنْ فَتَحَتْ صَدْرَهَا، وَمَدَّتْ يَدَهَا - قَادَةً وَعُلَمَاءَ لِلهِ عَلَىٰ هَائِهُ عَلَىٰ هَائِهُ وَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ المُسْلِمِيْنَ، وَالسَّعْيِ فِي الإصلاحِ بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِغَرِيْبٍ لِرِعَايَةِ شُعُونِ المُسْلِمِيْنَ، وَالسَّعْيِ فِي الإصلاحِ بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِغَرِيْبٍ لِرِعَايَةِ شُعُونِ المُسْلِمِيْنَ، وَالسَّعْيِ فِي الإصلاحِ بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِغَرِيْبٍ عَلَيْهَا وَعَلَى مَحَطُّ أَنْظَارِ المُسْلِمِيْنَ، وَمَهُوىٰ أَفْتِدَتِهِمْ وَلَى أَفْتِدَتِهِمْ وَلَى اللهُ مُلْكِي مَحَطُّ أَنْظَارِ المُسْلِمِيْنَ، وَمَهُوىٰ أَفْتُدَتِهِمْ وَلَى أَفْتِدَتِهِمْ وَلَى الْمُعْلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْلِمِيْنَ، وَدَرْءِ الشَّوْرِ وَالمَفَاسِدِ عَنْهُمْ .

وَإِنَّ الْأُمَّةُ لَنَّظُلَعُ اللهُ مَرَاحِلِ العَمَلِ وَالمَنْهَجِيَّةِ وَالتَّأْصِيْلِ، فَلَمْ تَعُدْ تُجْدِيْ الكَلِمَاتُ وَلاَ التَّنْظِيْرُ، وَإِنَّ مَسْتُولِيَّةَ صَلاحٍ أَحْوالِ الأُمَّةِ، وَالخُرُوجِ بِهَا مِنْ مَآزِقِهَا ـ مَسْتُولِيَّةُ المُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا، فِي خُطًا حَثِيْتَةٍ؛ فِي العَقِيْدَةِ وَالعِلْمِ، وَالعَقْلِ وَالحِكْمَةِ؛ لِيَتَحَقَّقَ لِلأُمَّةِ وَعْدُ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَتَخَلَّفُ، وَالعِلْمِ، وَالعَقْلِ وَالحِكْمَةِ؛ لِيَتَحَقَّقَ لِلأُمَّةِ وَعْدُ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَتَخَلَّفُ، وَالعِلْمِ، وَالعَقْلِ وَالحِكْمَةِ؛ لِيَتَحَقَّقَ لِلأُمَّةِ وَعْدُ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَتَخَلَّفُ، وَالعِلْمِ وَالعِدْمِ وَالعِدْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَحْدَاهُ وَالنَّا لَنَا أَمُلُ أَنْ تَكُونَ مَصَائِبُ الأُمَّةِ سَحَابَةَ صَيْفٍ، عَنْ قَرِيْبٍ تَنْقَشِعُ، فَالنَّصُرُ لِلإِسْلامِ وَأَهْلِهِ، فَلْيَقَرَّ المُسْلِمُونَ بِذَلِكَ عَيْنًا؛ فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ فَالنَّصُرُ وَالتَّمْكِيْنِ! .



أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ وَعَدَ ٱللّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِملُواْ الصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم الصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَلَيُمَكِّنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ اللَّهِ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَلَيُمَكِّنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَكُمْ وَلِحُمْ وَكُنْتُ أَظُنَّهَا لاَ تُفْرَجُ (١) وَاللَّهُ لَيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ اللهَ عَلْ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ اللهُ اللهُ عَلْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ اللهَ عَلْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ اللهَ عَنْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ اللهَ اللهَ عَلْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ اللهَ اللهَ عَلْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ اللهَ عَلْوَ اللهَ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ اللهَ اللهَ عَلْونَ اللهَ اللهَ عَلْونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هذان بيتان منسوبان للإمام الشافعي \_ رحمه الله \_. انظرهما في ديوانه (ص ٣٢).



## المظب للثانية

الحَمْدُ للهِ ؟ بَارِكَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ ، وَأَقْصَىٰ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَاسْتَقْصَىٰ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَه إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، أَمَرَنَا بِالتَّمَسُّكِ بِالدِّينِ وَأَوْصَىٰ ، وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، بَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ فَمَا ضَلَّ وَلاَ اسْتَعْصَىٰ ، صَلَّى اللهُ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعَ مِلَّتَهُ وَتَمَسَّكَ بِسُنَتِهِ واسْتَوْصَىٰ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا .

#### أتما بعب:

فَاتَّقُواالله َ عِبَادَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّ أَصْدَقَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ اللهَدْيِ هَدْيُ مُحَدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ مِدْعَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي الله ، مِنَ الثَّوَابِتِ الَّتِيْ لاَ تَقْبَلُ الجَدَلَ أَنَّ قَضِيَّةَ المَسْجِدِ الأَقْصَى المُبَارَكِ قَضِيَّةٌ إِسْلاَمِيَّةٌ عَرِيْقَةٌ ، وَسَتَبْقَىٰ كَذَٰلِكَ - بِإِذْنِ اللهِ \_ حَتَىٰ يَرِثَ اللهُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ؛ فَلاَ مُسَاوَمَةَ عَلَىٰ مُقَدَّسَاتِنَا ، وَلاَ اللهِ \_ حَتَىٰ يَرِثَ اللهُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ؛ فَلاَ مُسَاوَمَةَ عَلَىٰ مُقَدَّسَاتِنَا ، وَلاَ تَنَازُلُ عَنْ شَيْءٍ مِن ثَوَابِتِنَا بِحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ ؛ قَضِيَّةُ الأَقْصَىٰ رَأْسُ القَضَايَا الإَسْلاَمِيَّةِ وَأَكْبَرُهَا ، هُو أَوْلَى القِبْلتَيْنِ ، وَثَالِثُ المَسْجِدَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ ، وَمَسْرَىٰ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ ، مَكَانَتُهُ ضَارِبَةٌ في جُذُورِ التَّأْرِيْخِ ، وَهُو اليَوْمَ يَمُرُّ ومَسْرَىٰ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ ، مَكَانَتُهُ ضَارِبَةٌ في جُذُورِ التَّأْرِيْخِ ، وَهُو اليَوْمَ يَمُرُّ ومَسْرَىٰ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ ، مَكَانَتُهُ ضَارِبَةٌ في جُذُورِ التَّأْرِيْخِ ، وَهُو اليَوْمَ يَمُرُّ



بِمَأْسَاةٍ تُمَرِّقُ القُلُوب، وَتُؤَرِّقُ الأَكْبَاد، مِنْ شُذَّاذِ الآفَاقِ (١) ، وَضَالَةِ الْعَالَمِ، وَإِخْوانِ القِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ - عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ المُتَتَابِعةُ إِلَىٰ يَوْمِ الْعَالَمِ، وَإِخْوانِ القِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ - عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ المُتَتَابِعةُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - يُرِيْدُونَ هَدْمَ بِنَائِهِ، وَتَغْيِيْرَ مَعَالِمِهِ وَإِقَامَةَ هَيْكُلِهِمُ المَزْعُومِ عَلَىٰ الْقِيَامَةِ - لاَ بَلَّغَهُمُ اللهُ مُرَادَهُمْ ! - وَإِنَّ لَكُمْ - يَا عِبَادَ اللهِ - إِخْوةً في العقيندةِ اللهِ عَلَىٰ ثرَىٰ فِلسَّطِيْنَ المُجَاهِدَةِ، يَقُومُونَ بِانْتِفَاضَةٍ إِسْلاَمِيَّةِ بَاسِلَةٍ لِلللِّفَاعِ عَنِ عَلَىٰ ثرَىٰ فِلَسُطِيْنَ المُجَاهِدَةِ، يَقُومُونَ بِانْتِفَاضَةٍ إِسْلاَمِيَّةٍ بَاسِلَةٍ لِلللِّفَاعِ عَنِ الأَقْصَىٰ وَالأَرْضِ المُبَارِكَةِ ؛ فَوَاجِبُ المُسْلِمِيْنَ دَعْمُهُمْ وَالوُقُوفُ مَعَهُمْ صَفًّا وَاحِدًا ضِدَّ اليَهُودِ المُعْتَدِينَ ؛ حَتَىٰ يُقِرَّ اللهُ الأَعْنَ بِالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ، وَمَا وَاحَدًا ضِدَّ اليَهُودِ المُعْتَدِينَ ؛ حَتَىٰ يُقِرَّ اللهُ الأَعْنَ بِالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ، وَمَا فَرَاجِبُ المُسْلِمِيْنَ بِالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ، وَمَا أَلْكَ عَلَى اللهُ بِعَزِيزٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٠، وفاطر: ١٧].

أَلاَ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا ـ رَحِمَكُمُ اللهُ ـ عَلَىٰ مَنْ أُسْرِيَ بِهِ مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَىٰ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ المَوْلَىٰ جَلَّ وَعَلاَ وَوَصَّىٰ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكِ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكِ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكِ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكِ عَلَى النَّبِيِّ مَا يَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَ الرَّحزابِ].

<sup>(</sup>١) شُذَّاذُ الآفاقِ: هم المتفرِّقون في الآفاق، جمع شَاذٍّ. «اللسان» (شذذ).



# Â

# مَأْسُاةُ ٱلبُوسْنَةِ وَالْهِرْسِكِ بَيْنَ ٱلْوَاجِبِ لِإِسْلَامِيِّ وَٱلتَّخَاذُ لِ ٱلْعَالِمِيِّ،



# والخطب للفوالي

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، كَتَبَ العِزَّةَ لَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ، وَأَشْكُرُهُ شُكْرَ أَهْلِ الإِيْمَانِ وَاليَقِيْنِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، المَلِكُ الحَقُّ المُبِيْنُ ؛ إلهُ الأُوَّالِيْنَ وَالآخِرِيْنَ ، وَقَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِينَ ، لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ ، هُوَ المُسْتَعَانُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ ، وَالمُسْتَعَاثُ لِرَدِّ كَيْدِ الكَائِدِيْنَ ، وَالطَّالِمِيْنَ ، وَحُلُولِ الهَزِيْمَةِ بِالغَاشِمِيْنَ المُعْتَدِيْنَ ؛ بِهِ نَحُولُ ، وَبِهِ نَصُولُ ، وَبِهِ نُؤَمِّلُ ، كَفَّ كَرْبَ المَكْرُوبِيْنَ ، وَرَفَعَ البَلاَءَ عَنِ المَنْكُوبِيْنَ .

وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِمَامُ المُتَّقِيْنَ، وَقَائِدُ اللهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِمَامُ المُتَّقِيْنَ، وَقَائِدُ المُجَاهِدِينَ، وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِيْنَ؛ نَصَرَهُ اللهُ بِالرُّعْبِ يُقْذَفُ فِي قُلُوبِ المُجَاهِدِينَ، نَبِيٌّ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ، وَرَفَعَ ذِكْرَهُ، وَأَعْلَىٰ قَدْرَهُ، وَوَضَعَ الكَافِرِيْنَ، نَبِيٍّ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ، وَرَفَعَ ذِكْرَهُ، وَأَعْلَىٰ قَدْرَهُ، وَوَضَعَ وِزْرَهُ، وَجَعَلَ الذِّلَةَ وَالصَّغَارَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ آلِهِ الطَّيِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ



بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْم الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

#### أتما بعب:

أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، أَوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ، فَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَلَيْسَ لَكُمْ بِغَيْرِ الدِّيْنِ رَحِمَكُمُ اللهُ وَلَيْسَ لَكُمْ بِغَيْرِ الدِّيْنِ الدِّيْنِ الدِّيْنِ الدِّيْنِ الدِّيْنِ الدِّيْنِ الدَّيْنِ الدَّيْنِ اللَّيْنُ، وَلَا تَضِعُفُ وَلاَ تَضِعُفُ وَلاَ تَضِينُ، وَلاَ تَضْعُفُ وَلاَ تَسْتَكِيْنُ، لاَ تَعْرِفُ الخُضُوعَ وَالخُنُوعَ أَمَامَ مُتَلَوِّنِيْ الشَّرْقِ وَالغَرْب؛ فَخُضُوعُهَا للهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ، العِزَّةُ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَالذِّلَةُ وَالصَّغَارُ، وَالعَارُ وَالشَّنَارُ (١)، وَالْوَيْلُ والنَّارُ، لأَعْدَاءِ المِلَّةِ وَالدِّيْنَ لا يَرْقُبُونَ إِلاَّ وَلاَذِمَةً فِي الْمُؤْمِنِيْنَ.

إِخْوَةَ الْعَقِيدَةِ، إِنَّ دِيْنَكُمُ الإسْلاَمِيَّ دِيْنٌ يَنْأَى بِأَتْبَاعِهِ عَنْ مَوَاقِفِ الذُّلِّ وَالمَهَانَةِ، وَالضَّعْفِ وَالإِسْتَكَانَةِ، وَيَتَرَفَّعُ بِهِمْ عَنْ كُلِّ مَوْضِعِ يَخْدِشُ الذُّلِّ وَالمَهَانَةِ، وَيَجْرَحُ المَكَانَةَ؛ فَالعِزَّةُ وَالإِبَاءُ، وَالكَرَامَةُ وَالإِخَاءُ، خِلاَلُ الكَرَامَةُ وَالإِخَاءُ، خِلاَلُ الكَرَامَةُ وَالإِخَاءُ، خِلاَلُ الكَرَامَةُ وَالإِخَاءُ، خِلاَلُ عُظْمَىٰ، وَمُثُلُّ عُلْيًا؛ دَعَا إِلَيْهَا الدِّيْنُ، وَحَثَّ عَلَيْهَا، وَغَرَسَهَا فِي قُلُوبِ عُظْمَىٰ، وَمُثُلِّ عُلْيًا؛ دَعَا إِلَيْهَا الدِّيْنُ، وَحَثَّ عَلَيْهَا، وَغَرَسَهَا فِي قُلُوبِ عُظْمَىٰ، وَمُثُلِّ عُلْيًا؛ دَعَا إِلَيْهَا الدِّيْنُ، وَحَثَّ عَلَيْهَا، وَغَرَسَهَا فِي قُلُوبِ أَبْنَائِهِ، وَتَعَهَّدَهَا بِالنَّمَاءِ؛ لِيُوقِنَ المُسْلِمُ يَقِيْنًا لاَيَهْتَرُّ: بِأَنَّ كُلَّ مُتَكَبِّرٍ - دُونَ اللهِ - فَهُو صَغِيْرٌ، وَكُلَّ مُتَعَاظِمٍ - بَعْدَهُ - حَقِيْرٌ؛ اللهِ - فَهُو صَغِيْرٌ، وَكُلَّ غَنِيٍّ - سِواهُ - فَقِيْرٌ، وَكُلَّ مُتَعَاظِمٍ - بَعْدَهُ - حَقِيْرٌ؛ كُلُّ ذَٰلِكَ لأَنَّهُ لاَ يَخَافُ إِلاَ اللهُ، وَلاَ يَوْجُو إِلاَ إِيَّاهُ، وَلاَ يَطْلُبُ المُمَلِ أَلْكُ ذَلِكَ لأَنَّهُ لاَ يَخَافُ إِلاَ اللهُ، وَلاَ يَوْبُو إِلاَ إِيَّاهُ، وَلاَ يَطْلُبُ المُمَادِ اللهَ لَا اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الشَّنَار: أقبحُ العيب والعار، وقلَّما يفردونه من «عار» فيقولون: عار وشنار. «اللسان» (شنر).



وَالنَّصْرَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِهِ سُبْحَانَهُ؛ فَلا يُطَأْطِيءُ رَأْسَهُ لِمَخْلُوقٍ، وَلاَ يَتَضَعْضَعُ لِبَشَرٍ، وَلا يَكُونُ جَبَانًا مُسْتَبَاحًا غَرَضًا لِكُلِّ طَامِعٍ، وَلاَ ضَعِيْفًا لُقْمَةً لِكُلِّ جَائِعٍ، بَلْ يَسْتَمِيْتُ دُونَ دِينِهِ وَنَفْسِهِ، وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ، وَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَشَقَّةٌ جَائِعٍ، بَلْ يَسْتَمِيْتُ دُونَ دِينِهِ وَنَفْسِهِ، وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ، وَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَشَقَّةٌ وَعَنَاءٌ، وَأُرِيْقَتْ مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ دِمَاءٌ، وَمُزِّقَتْ فِيْهِ أَشُلاءٌ لَهُ فَإِنَّ ذُلِكَ كُلَّهُ وَعَنَاءٌ، وَأُرِيْقَتْ فِيهِ أَشُلاءٌ لَهُ فَإِنَّ ذُلِكَ كُلَّهُ رَخِيْصٌ لِصِيَانَةِ الدِّيْنِ وَالدِّيَارِ، وَحِمَايَةِ العِرْضِ وَالأَهْلِ وَالذِّمَارِ (١)؛ فَالبَقَاءُ مَلَى الذَّلِّ مَرْفُوضٌ، وَقَبُولُ البَغْيِ وَالضَّيْمِ مَمنُوعٌ، وَأُخُوَّةُ الإِسْلامِ وَرَابِطَةُ العَيْدَةِ تَسْمُو عَلَىٰ كُلِّ الرَّوابِطِ المَادِّيَّةِ، وَالنَّعْرَاتِ الطَّائِفِيَّةِ.

وَأَيْنَمَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ فِي بِلَدٍ عَدَدتُّ ذَاكَ الحِمَىٰ مِنْ صُلْبِ أَوْطَانِيْ

وَأُخُوَّةُ الدِّيْنِ تَفْرِضُ التَّنَاصُرَ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ؛ لإِحْقَاقِ الحَقِّ، وَإِبْطَالِ البَاطِلِ، وَرَدْع المُعْتَدِيْ، وَكَفِّ الظَّالِمِ، وَإِجَارَةِ المَهْضُومِ.

وَإِنَّ خِذْ لَانَ الْمُسْلِمِ '' لِأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ ، أَمْرٌ عَظِيْمٌ ، وَخَطْبٌ جَسِيْمٌ ، وَهُو ذَرِيْعَةُ خِذْ لَانِ المُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا ؛ حَيْثُ يَقْضِيْ عَلَىٰ خِصَالِ جَسِيْمٌ ، وَهُو ذَرِيْعَةُ خِذْ لَانِ المُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا ؛ حَيْثُ يَقْضِيْ عَلَىٰ خِصَالِ الإِبَاءِ وَالشَّهَامَةِ ، وَالبَذْلِ وَالنُّصْرَةِ بَيْنَهُمْ ، وَقَدْ عَزَّتِ الْأُمَّةُ وَسَادَتْ ، وَانْتَشَرَتْ وَقَادَتْ ، يَوْمَ أَنِ اعْتَزَّتْ بِالإِسْلاَمِ ، وَجَيَّشَتِ الجُيُوشَ ، وَسَارَتِ اللَّمُوافِلُ لِقَمْعِ أَعْدَاءِ الدِّيْنِ ؛ فَيَوْمَ تَطَاوَلَ عِلْجٌ (٣) عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ، القَوَافِلُ لِقَمْعِ أَعْدَاءِ الدِّيْنِ ؛ فَيَوْمَ تَطَاوَلَ عِلْجٌ (٣) عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ،

<sup>(</sup>٣) العِلْج: الكافر من كفار العجم، وجمعه: أعلاج وعلوج. «اللسان» (علج).



<sup>(</sup>١) الذِّمَار: الحرم والأهل، وكل ما يلزمك حفظه وحمايته والدفع عنه. «اللسان» (ذمر).

<sup>(</sup>٢) الْخِذْلاَنُ: ترك النصرة والعون. «اللسان» (خذل).

وَيَوْمَ لُطِمَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَىٰ فِي «عَمُّورِيَّةَ» مِنْ بِلاَدِ الرُّومِ ـ سَارَتْ جُيُوشُ المُسْلِمِيْنَ، أَوَّلُهَا عِنْدَ العَدُوِّ، وَآخِرُهَا فِي بِلاَدِ المُسْلِمِيْنَ؛ لِرَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ هَالْمُسْلِمِيْنَ؛ لِرَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ هَالْمِيْنَ؛ لِرَفْعِ الظَّلْمِ عَنْ اللَّهُ المَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْلُومَةِ (١)، وَللهِ دَرُّ القَائِل:

أَلسَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ فِي حَدِّهِ الحَدُّ بَيْنَ الجِدِّ وَاللَّعِبِ أَلسَّيْفُ أَضْدَقُ أَنْبَاءً مِنْ الكَّيْفِ لَمْ تُجِبِ(٢) أَجَبْتَهُ مُعْلِنًا بِالسَّيْفِ لَمْ تُجِبِ(٢)

وَيَوْمَ أَنْ هَانَتِ الْأُمَّةُ عِنْدَ رَبِّهَا، هَانَتْ عِنْدَ أَعْدَائِهَا؛ ﴿ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكُرِمٍ ﴾ [الحج: ١٨].

نَعُمْ؛ هَانَتِ الْأُمَّةُ يَوْمَ أَنْ وَهَتْ أَوَاصِرُ الْأُخُوَّةِ بَيْنَ أَبْنَائِهَا، وَنَظَرَ أَحَدُهُمْ إِلَىٰ أَخِيْهِ فِي الْعَقِيْدَةِ نَظْرَةَ ازْدِرَاءٍ وَتَنَكُّرٍ، وَأَصْبَحَ المُسْلِمُ، بَلْ أَحَدُهُمْ إِلَىٰ أَخِيْهِ فِي الْعَقِيْدَةِ نَظْرَةَ ازْدِرَاءٍ وَتَنَكُّرٍ، وَأَصْبَحَ المُسْلِمُونَ إِلاَّ هَنَّ أَصْبَحَتْ شُعُوبٌ إِسْلاَمِيَّةٌ تُنْتَقَصُ، بَلْ تُبَادُ؛ فَلاَ يَمْلِكُ المُسْلِمُونَ إِلاَّ هَنَّ الأَمْرَ لاَ يَعْنِيْهِمْ!.

الأَكْتَافِ، وَثَنْيَ الأَعْطَافِ، وَكَأَنَّ الأَمْرَ لاَ يَعْنِيْهِمْ!.

أَمَّةُ الْإِسْلَامِ، لَقَدْ نُكِبَتْ هَاذِهِ الأُمَّةُ بِكُوارِثَ وَنَكَبَاتٍ، وَأَحَاطَتْ بِهَا تَحَدِّيَاتٌ وَمُؤَامَرَاتٌ، أَصَابَتْهَا عَبْرَ تأْرِيْخِهَا المَدِيْدِ مِحَنُ وَبَلاَيَا، وَمَآسٍ وَرَزَايَا، حَلَّتْ مَصَائِبُ وَكُرُوبٌ، وَحَدَثَتْ جِرَاحَاتٌ وَخُطُوبٌ، مَآسٍ هُنَالِكَ، وَحُرُوبٌ مُنَاكَ، طَعَنَاتٌ كَثِيْرَةٌ، وَسِهَامٌ شَتَىٰ.

<sup>(</sup>٢) البيتان من قصيدة لأبي تمام في مدح المعتصم في فتح «عَمُّورية». انظر: ديوانه بشرح التبريزي (١/ ٤٠).



<sup>(</sup>۱) انظر قصة فتح «عمورية» أيام المعتصم في «البداية والنهاية» (١٤/ ٢٥٢-٢٨٥).

وَلَوْ كَانَ سَهْمًا وَاحِدًا لاَتَّقَيْتُهُ وَلَاكِنَّهُ سَهُمٌ وَقَانٍ وَتَالِثُ

وَكُنْتُ إِذَا أَصَابَتْنِيْ سِهَامٌ تَكَسَّرَتِ النَّصَالُ عَلَى النَّصَالِ لَقَدْ أَحَلَّ الأَعْدَاءُ بِأُمَّةِ الإِسْلاَمِ قَتْلاً وَتَشْرِيْدًا، وَأَصْبَحَ حَالُهُمْ كَمَا وَصَفَ الغَيُورُ بِقَوْلِهِ:

أَحَلَّ الكُفْرُ بِالإِسْلاَمِ ضَيْمًا يَطُولُ بِهِ عَلَى الدِّينِ النَّحِيْبُ! فَحَقُّ ضَائِعٌ وحِمًى مُبَاحٌ وَسَيْفٌ قَاطِعٌ وَدَمٌ صَبِيْبُ! فَحَقُ ضَائِعٌ وحِمًى مُبَاحٌ وَسَيْفٌ قَاطِعٌ وَدَمٌ صَبِيْبُ! وَكَمْ مِنْ مُسْلِمٍ أَمْسَىٰ سَلِيْبً! ومُسْلِمَةٍ لَهَا حَرَمٌ سَلِيْبُ! وَكَمْ مِنْ مَسْجِدٍ جَعَلُوهُ دَيْرًا عَلَىٰ مِحْرَابِهِ نُصِبَ الصَّلِيْبُ! وَكَمْ مِنْ مَسْجِدٍ جَعَلُوهُ دَيْرًا عَلَىٰ مِحْرَابِهِ نُصِبَ الصَّلِيْبُ! أَمُورٌ لَوْ تَامَّلَهُ نَ طِفْلٌ فِي عَوَارِضِهِ المَشْيِبُ (١)! أَمُورٌ لَوْ تَامَّلَهُ بَرُكُلِّ أَرْضٍ وَعَيْشُ المُسْلِمِيْنَ إِذَنْ يَطِيْبُ؟! أَمُسَى المُسْلِمِيْنَ إِذَنْ يَطِيْبُ؟! أَمُسَى المُسْلِمِيْنَ إِذَنْ يَطِيْبُ؟! فَتُلْ لِذَوِيْ البَصَائِرِ حَيْثُ كَانُوا أَجِيْبُوا! فَيُعْ عَنْهُ شُبَانٌ وَشِيْبُ فَعَيْبُوا! فَقُلْ لِذَوِيْ البَصَائِرِ حَيْثُ كَانُوا أَجِيْبُوا! اللهَ وَيُحَكُمُ أَجِيْبُوا!

نَعَمْ، أَجِيْبُوا اللهَ وَيْحَكُمُ أَجِيْبُوا! ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي لَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٧]، ﴿ يَنْقَوْمَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللّهِ

<sup>(</sup>١) أي: لدنا الشَّيْبُ من عوارضه، وهي صَفَحَاتُ خَدِّهِ. انظر: «اللسان» (طفل).



وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِي اللّهِ فَالَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ - أَوْلِيَاء أُولَيْبِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ - أَوْلِيَاء أُولَيْبِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ - أَوْلِيَاء أُولَيْبِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللّهِ فَاللّهِ مَا لَا حَقَافً ] .

أُمَّةُ الإِسْلَامِ، الخَطْبُ عَظِيمٌ، وَالمُصَابُ جَلَلٌ، وَأَحْوَالُ المُسْلِمِيْنَ وَنَرْفُ وَأَوْضَاعُ الأُمَّةِ تَبْعَثُ عَلَى الأَسَىٰ والقَلَقِ، وَجِرَاحَاتُ المُسْلِمِيْنَ وَنَرْفُ وَأَوْضَاعُ الأُمَّةِ تَبْعَثُ عَلَى الأَسَىٰ والقَلَقِ، وَجِرَاحَاتُ المُسْلِمِيْنَ وَنَرْفُ دِمَائِهِمْ تُصِيْبُ المُتَابِعَ بِالحَسْرَةِ وَالأَرقِ؛ أَحْوَالُ تُشْكَىٰ إِلَى اللهِ! فَدِمَاءُ لِمَسْلِمِیْنَ أَرْخَصُ الدِّمَاءِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ بِاللهِ! أَعْدَاءُ الإِسْلامِ للمُسْلِمِیْنَ أَرْخَصُ الدِّمَاء، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ بِاللهِ! أَعْدَاءُ الإِسْلامِ يُقِينَمُونَ الدُّنْيَا وَلاَ يُقْعِدُونَهَا، لاَ لأَنَّ أَحدًا مِنْهُمْ يُقْتَلُ، وَإِنَّمَا لأَنَّ شَخْصًا يَتَحَرَّأُ بِتَصْرِيْحِ يُحَابِيْ سِوَاهُمْ، أَوْ يُعَادِيْ مُنَاهُمْ.

فَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ، إِلَىٰ مَتَى الذِّلَةُ يَا أُمَّةَ الإِسْلاَمِ؟! إِلَىٰ مَتَىٰ تَظَلُّ الأُمَّةُ تَتَجَرَّعُ عُصَصَ المَذَلَّةِ أَمَامَ أَعْدَاءِ الإِسْلاَمِ؟! مَاذَا أَصَابَ المُسْلِمِيْنَ؟! أَيْنَ شُعُورُ الْجَسَدِ الإِسْلاَمِيِّ حِيْنَ يُصَابُ جُزْءٌ مِنْهُ؟! مَاذَا أَصَابَ خَيْرَ أُمَّةٍ الْعَرِّ وَالشَّهَامَةِ، وَأُمَّةِ النَّجْدَةِ وَالكَرَامَةِ؟! أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ؟! مَاذَا جَرَىٰ لأُمَّةِ العِزِّ وَالشَّهَامَةِ، وَأُمَّةِ النَّجْدةِ وَالكَرَامَةِ؟! أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ؟! مَاذَا جَرَىٰ لأُمَّةِ العِزِّ وَالشَّهَامَةِ، وَخُرَافِيَّةٍ، وَخَرَافِطُ سِياسِيَّةٍ؟! أَيْنَ مَتَىٰ يَظُلُّ الْإِسْلاَمُ يُحَجَّمُ فِي حُدُودٍ جُغْرَافِيَّةٍ، وَخَرَافِيَّةٍ، وَخَرَافِطُ سِياسِيَّةٍ؟! أَيْنَ مَكَانَةُ المُسْلِمِيْنَ فِي النِّوْلِيِّ الجَدِيْدِ؟! أَيْنَ الصَّوْتُ الإِسْلاَمِيُّ عَلَىٰ مَوْقَعُ المُسْلِمِيْنَ فِي النِّطَامِ الدَّوْلِيِّ الجَدِيْدِ؟! أَيْنَ الصَّوْتُ الإِسْلاَمِيُّ عَلَىٰ مَنَابِرِ العَالَمِ، وَفِي المَحَافِلِ الدَّوْلِيَّةِ؟! أَيْنَ مَكَانَةُ المُسْلِمِيْنَ فِي القَرَارَ أَتِ مَنَابِرِ العَالَمِ، وَفِي المَحَافِلِ الدَّوْلِيَّةِ؟! أَيْنَ مَكَانَةُ المُسْلِمِيْنَ فِي القَرَارَ أَتِ المَالِمِيْنَ فِي الفَرَارَ أَتِ الطَّامِ الدَّوْلِيَةِ؟! أَيْنَ مَكَانَةُ المُسْلِمِيْنَ فِي القَرَارَ أَتِ المَالِمِيْنَ فِي الفَرَارَ أَتِ المَالَمِيْنَ فِي المَالَمُ المُسْلِمِيْنَ فِي المَالَمُ المُسْلِمِيْنَ؟! لِمَاذَا يُتُرْدُ؟! لِمَاذَا يُتُرَاكُ لَهُمُ المَيْدَانُ لِلْ المُسْلِمِيْنَ؟! لِمَاذَا يُتُرَكُ لَهُمُ المَيْدَانُ لَا مُنْ المَّامَ المُسْلِمِيْنَ؟! لِمَاذَا يُتُرَكُ لَهُمُ المَيْدَانُ لَا المُسْلِمِيْنَ؟! لِمَاذَا يُتُرْدُ لَكُمُ المَيْدَانُ لاَ يَكُونُ لَهُمُ المَيْدَانُ المُسْلِمِيْنَ؟! لِمَاذَا يُتُرَكُ لَهُمُ المَيْدَانُ لَا المُسْلِمِيْنَ؟! لِمَاذَا يُتُومِنَ لَهُ إِلْمُ المَيْدَاءُ لِلْكُومُ المَالِمُ المَالِمُ الْمُسْلِمِيْنَ؟! لِمَاذَا يُتُومِ لَا تَأْولِ اللْمُسْلِمِيْنَ؟! لِمَاذَا يُتُومِ لَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ؟! لِمُعْلَمَاءُ اللْمُسْلِمِيْنَ اللْمُولِيَةُ اللْمُ اللْمُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعَلَمُ المُسْلِمِيْنَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ



وَحْدَهُمْ، وَالمُسْلِمُونَ يَتَفَرَّجُونَ؟! مَاذَا جَنَى المُسْلِمُونَ حِيْنَ تَقَاعَسُوا(١) عَنِ القِيَامِ بِوَاجِبِهِمْ، وَالدِّفَاعِ عَنْ حُقُوقِهِمْ؟!

اقْرُءُواالتَّارِيْخَ، وَتَأَمَّلُوا السِّيرَ وَالأَحْدَاثَ لَقَدْ ضَاعَتِ الأَنْدَلُسُ جَزِيْرَةُ الإِسْلامِ بَعْدَ أَنْ حَكَمَهَا المُسْلِمُونَ ثَمَانِيَةَ قُرُونٍ، مَاذَا جَنَتِ الأُمَّةُ جَرَّاءَ التَّخَاذُلِ؟! وَلَقَدْ ضَاعَتْ فِلَسْطِيْنُ هِيَ الأُخْرَىٰ، فَهَلْ تُتُرُكُ حُصُونٌ جَرَّاءَ التَّخَاذُلِ؟! وَلَقَدْ ضَاعَتْ فِلَسْطِيْنُ هِيَ الأَخْرَىٰ، فَهَلْ تُتُرُكُ حُصُونٌ أَخْرَىٰ لِلضَّيَاعِ؟! وَهَلْ يُفَرِّطُ المُسْلِمُونَ فِي بِلاَدِهِمْ؟! هَلْ تُتُرُكُ البُوسْنَةُ وَالْهِرْسِكُ لِلضَّيَاعِ وَالنَّهْبِ والسَّلْبِ، وَهِي تُلاَقِيْ اليَوْمَ حَرْبَ إِبَادَةٍ لَمْ والهِرْسِكُ لِلضَّيَاعِ وَالنَّهْبِ والسَّلْبِ، وَهِي تُلاَقِيْ اليَوْمَ حَرْبَ إِبَادَةٍ لَمْ يَشْهَدُ لَهَا التَّأْرِيْخُ المُعَاصِرُ مَثِيْلاً؟! إِنَّهَا مَأْسَاةٌ بِكُلِّ المَقَايِسِ، وَمُعْضِلَةٌ بِكُلِّ المَعَايِيْرِ! فَاقَتِ الأَوْصَافَ، يَعْجِزُ اللِّسَانُ عَنْ تَصُويْرِ المَأْسَاةِ، وَيَخْفُقُ البَيَانُ عَنْ ذِكْرِ المَأْسَاةِ، وَيَخْفُقُ الجَنَانُ (٢) عِنْدَ عَرْضِ الأَحْدَاثِ، ويَعْيَا البَيَانُ عِنْ ذِكْرِ المَأْسِيْ، وَيَسْقُطُ العَنَاثُ مِنْ هَوْلِ الحَقَائِقِ، ويَقْصُرُ الوَصْفُ عَمَّا يَحْدُثُ هُنَاكَ مِنْ إِبَادَةٍ شَامِلَةِ، القَلَمُ مِنْ هَوْلِ الحَقَائِقِ، ويَقْصُرُ الوَصْفُ عَمَّا يَحْدُثُ هُنَاكَ مِنْ إِبَادَةٍ شَامِلَةٍ، القَلَمُ مِنْ هَوْلِ الحَقَائِقِ، ويَقْصُرُ الوَصْفُ عَمَّا يَحْدُثُ هُنَاكَ مِنْ إِبَادَةٍ شَامِلَةٍ، تَحْتَ سَمْع العَالَمِ وَبَصَرِهِ!!

هَاٰذَا؛ وَتُشِيْرُ آخِرُ التَّقَارِيْرِ إِلَىٰ أَنَّ الوَضْعَ مُرَوِّعٌ بِكُلِّ مَا تَحْمِلُهُ الكَلِمَةُ مِنْ مَعْنَى، وَأَنَّ أَعْدَاءَ الإسلامِ يَجِدُّونَ لإسْدَالِ السِّتَارِ، بَعْدَ عَرْضِ آخِرِ المَشَاهِدِ، فِي مُسَلْسَلِ القَضَاءِ عَلَى المُسْلِمِیْنَ هُنَاكَ؛ فِي صَمْتٍ رَهِیْبٍ، وَسُكُوتٍ عَجِیْبٍ، وَتَخَاذُلٍ مُطْبِقٍ؛ فَأَیْنَ النَّاسُ عَنْ عِظَمِ هَاذِهِ المَاْسَاةِ؟!

<sup>(</sup>٢) يَخْفُقُ الجَنَانُ، أي: يَضْطَرِبُ القلبُ ويتحرَّك. «تاج العروس» (خفق) (جنن).



<sup>(</sup>١) تقاعسوا: تأخّروا. «القاموس» (قعس).

أَيْنَ المَعْنِيُّونَ بِقَضَايَا الأُمَّةِ وَشُئُونِ الدُّوَلِ؟! أَيْنَ مُنَظَّمَاتُ العَالَمِ، وَهَيْئَاتُهُ المُتَّحِدَةُ، وَمَجْلِسُ أَمْنِهِ، وَمَحْكَمَةُ عَدْلِهِ الدَّوْلِيَّةُ؟! أَيْنَ المُتَبَجِّحُونَ بِرِعَايَةِ المُتَّحِدَةُ، وَمَجْلِسُ أَمْنِهِ، وَمَحْكَمَةُ عَدْلِهِ الدَّوْلِيَّةُ؟! أَيْنَ الدُّولُ وَالحُكُومَاتُ وَالشُّعُوبُ الإِسْلاَمِيَّةُ؟!

إِنَّهُ إِنْ نَخَاذَلَ هَلُؤُلاءِ وَأُولَلْكَ ، فَإِنَّ لإِخْوانِنَا هُنَاكَ رَبًّا يَحْمِيْهِمْ، وَلِلأَعْدَاءِ نَارًا تُصْلِيْهِمْ! لَقَدْ قَدَّمَ المُسْلِمُونَ فِي البُوسْنَةِ وَالهِرْسِكِ حَتَّى اللَّنَ أَكْثَرَ مِنْ سِتِيْنَ أَلْفَ قَتِيْلٍ!! وَبَلَغَ عَدَدُ المُعْتَقَلِيْنَ مَا يَزِيْدُ عَلَىٰ مِائَةٍ اللَّنَ أَكْثَرُ هُمْ مُعْتَقَلٍ!! وَعَدَدُ الجَرْحَىٰ يَزِيْدُ عَلَىٰ مِائَةِ أَلْفِ جَرِيحٍ!! أَصْبَحَ وَثَلَاثِيْنَ أَلْفَ مُعْتَقَلٍ!! وَعَدَدُ الجَرْحَىٰ يَزِيْدُ عَلَىٰ مِائَةِ أَلْفِ جَرِيحٍ!! أَصْبَحَ أَكْثَرُ هُمْ مُعَاقًا، وَعَدَدُ المُهَاجِرِيْنَ وَالمُشَرَّدِيْنَ مَا يَقْرُبُ مِنْ مِلْيُونِ وَنِصْفِ مَلْيُونِ!! أَمَّا المُحَاصَرُونَ دَاخِلَ المُدُنِ: فَإِنَّهِمْ يَزِيْدُونَ عَنْ مِلْيُونِ شَخْصٍ، مُلْيُونِ المَحْصِ، عَلْ إِنَّ نِصْفَ مِلْيُونِ مُسْلِمٍ مُعَرَّضُونَ جَمِيْعًالِخَطَرِ المَوْتِ وَالبُوءِ وَالجُوعِ، بَلْ إِنَّ نِصْفَ مِلْيُونِ مُسْلِمٍ مُعَرَّضُونَ جَمِيْعًالِخَطَرِ المَوْتِ وَالبُوءِ وَالجُوعِ، بَلْ إِنَّ نِصْفَ مِلْيُونِ مُسْلِمٍ مُعَرَّضُونَ جَمِيْعًالِخَطَرِ المَوْتِ وَالبُوعِ ، بَلْ إِنَّ نِصْفَ مِلْيُونِ مُسْلِمٍ مُعَرَّضُونَ جَمِيْعًا لِخَطَرِ المَوْتِ وَالبُوعِ وَالجُوعِ، بَلْ إِنَّ نِصْفَ مِلْيُونِ مُسْلِمٍ مَنْ الأَطْفَالِ مَ مُهَدَّدُونَ بِالمَوْتِ فِي مَوْسِمٍ هَاذَا الشِّتَاءِ؛ اللَّيْنَ عَشْرِيْنَ وَثَلَاثِيْنَ دَرَجَةً تَحْتَ الصَّفْرِ!!

هَاذَا؛ وَقَدْ عَمَدَ الصِّرْبُ إِلَى القِيَامِ بِأَعْمَالٍ دَنِيْئَةٍ، مِنْهَا: اغْتِصَابُ الفَتيَاتِ المُسْلِمَاتِ الحَوامِلِ مِنْ جُنُودِ الفَتيَاتِ المُسْلِمَاتِ الحَوامِلِ مِنْ جُنُودِ الفَسْرِبِ الطُّلَمَةِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ!! الصِّرْبِ الظَّلَمَةِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ!! وَيَذْكُرُ شُهُودُ عِيَانٍ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ الصِّرْبِ المُجْرِمِيْنَ الظَّلَمَةَ، يَحْفِرُونَ فِي صَدْرِ المُسْلِمِ أَوْ جَبِيْنِهِ صُورَةَ الصَّلِيْبِ بِالسَّكَاكِيْنِ \_ وَالعِيَاذُ بِاللهِ! \_ إِمْعَانًا فِي المُسْلِمِ أَوْ جَبِيْنِهِ صُورَةَ الصَّلِيْبِ بِالسَّكَاكِيْنِ \_ وَالعِيَاذُ بِاللهِ! \_ إِمْعَانًا فِي الكَيْدِ لِلإِسْلامِ وَأَهْلِهِ؛ كَمَا دَمَّرُوا أَكْثَرَ مِن مِائَتَيْ مَسْجِدٍ!! فَأَيْنَ القُلُوبُ الكَيْدِ لِلإِسْلامِ وَأَهْلِهِ؛ كَمَا دَمَّرُوا أَكْثَرَ مِن مِائَتَيْ مَسْجِدٍ!! فَأَيْنَ القُلُوبُ



الَّتِيْ تَحْتَرِقُ غَيْرَةً وَحَسْرَةً عَلَىٰ أَحْوَالِ المُسْلِمِيْنَ؟! أُفِّ لِعَيْنِ لِاَتَسُحُّ دَمْعًا عَلَىٰ هَاذِهِ الأَوْضَاعِ!! وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هَاذِهِ الأَوْضَاعِ!! وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ قَسْوَةِ القَّلُوبِ، وَجُمُودِ المَشَاعِرِ، وَتَبَلُّدِ الأَحَاسِيْسِ، وَمَوْتِ الضَّمَائِرِ!!

أُمُّةُ البُطُولاتِ، أَيْنَ وَاجِبُكِ الإِسْلاَمِيُّ فِي هَاذِهِ القَضِيَّةِ وَسِواهَا إِزَاءَ التَّخاذُلِ العَالَمِيِّ؟! أَيَعْجِزُ المُسْلِمُونَ ـ وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ مِلْيَارِ مُسْلِمٍ \_ إِزَاءَ التَّخاذُلِ العَالَمِيِّ؟! أَيَعْجِزُ المُسْلِمُونَ ـ وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ مِلْيَارِ مُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ أَنْ يُكُونَ لَا يُعْجِزُ حُكَّامُ المُسْلِمِيْنَ أَنْ يَكُونَ لَكُ يُقَدِّمُوا لِإِخْوَانِهِمُ النَّصْرَةَ وَالمَعُونَةَ؟! أَيَعْجِزُ حُكَّامُ المُسْلِمِيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ قَرَارٌ يَرْمُوا بِثِقَلِهِمْ لَدَىٰ أَصْحَابِ القَرَارِ، وَلاَ يَكْتَفُوا بِالشَّجْبِ وَالإِدَانَةِ لَهُمْ قَرَارٌ يَرْمُوا بِثِقَلِهِمْ لَدَىٰ أَصْحَابِ القَرَارِ، وَلاَ يَكْتَفُوا بِالشَّجْبِ وَالإِدَانَةِ وَالإِسَاتِكُونَ وَالإِسْتِنْكَارِ، وَلاَ يَكْتَفُوا بِالشَّجْبِ وَالإِدَانَةِ وَالإِسْتِنْكَارِ؟! لَقَدْ سَئِمَتِ الأُمَّةُ عِبَارَاتِ الإِدَانَةِ، وَمَجَّتْ كَلِمَاتِ الاسْتِنْكَارِ، وَهِيَ اليَوْمَ تَتَطَلَّعُ إِلَىٰ حُلُولٍ عَمَلِيَّةٍ جَادَّةٍ عَاجِلَةٍ، وَخُطُواتٍ قَوِيَّةٍ جَرِيْئَةٍ. وَهِيَ اليَوْمَ تَتَطَلَّعُ إِلَىٰ حُلُولٍ عَمَلِيَّةٍ جَادَّةٍ عَاجِلَةٍ، وَخُطُواتٍ قَوِيَّةٍ جَرِيْئَةٍ .

وَمَعَ هَاذِهِ الْأَوْضَاعِ الْقَاتِمَةِ، وَالأَحْوَالِ الدَّاكِنَةِ، تُضِيئُ شَمْعَةُ أَمْلٍ قَمَلٍ قَمَّلُ فِي دَعُوةِ خَادِم الْحَرَمَيْن الشَّرِيْفَيْن - وَقَقَهُ اللهُ - لِعَقْدِ مُؤْتَمَرٍ خَاصِّ لِبَحْثِ هَاذِهِ الْقَضِيَّةِ الْخَطِيْرةِ، وَلَيْسَ هَاذَا بِغَرِيْبٍ عَلَىٰ بِلاَدِ الْحَرَمَيْن، مَحَطِّ أَنْظَارِ الْعَالَمِ الْإِسْلاَمِيِّ، وَللْكِنَّ الْمُهِمَّ الْمُهِمَّ الْمُهِمَّ الْمُهِمَّ الْمُهِمَّ الْمُعْرِيَّةِ الْحَرْمَيْنِ، مَحَطِّ أَنْظَارِ الْعَالَمِ الْإِسْلاَمِيِّ، وَللْكِنَّ الْمُهِمَّ الْمُهُمِومِيَّ الْمُهِمَّ الْمُهِمَّ الْمُهِمَّ الْمُعْرِيَّةِ المُحْرِمَةِ ؛ عَسْكَرِيًّا، وَسِياسِيًّا، الخُطُوراتُ الْعَمَلِيَّةُ لِمُقَاطَعَةِ الدَّوْلَةِ الصِّرْبِيَّةِ المُجْرِمَةِ ؛ عَسْكَرِيًّا، وَسِياسِيًّا، وَاقْتِصَادِيًّا ؛ فَقَدْ حَارَبَتِ المُسْلِمِيْنَ حَرْبَ عَقِيدَةٍ، مُنْذُ مَا يُقارِبُ خَمْسِيْنَ وَاقْتُصَادِيًّا ؛ فَقَدْ حَارَبَتِ المُسْلِمِيْنَ حَرْبَ عَقِيدَةٍ، مُنْذُ مَا يُقارِبُ خَمْسِيْنَ عَامًا، وَللْكِنَّ حَرْبَهَا الْيَوْمَ أَكْثُو قَسَاوَةً، وَأَشَدُّ ضَرَاوَةً ؛ كَمَا يَجِبُ أَنْ يُرْفَعَ الطَّوْقُ عَنِ المُسْلِمِيْنَ هُنَاكَ، وَأَنْ يُسْمَحَ لَهُمْ بِشِرَاءِ الأَسْلِحَةِ لِلدِّفَاعِ عَنْ الْمُسْلِمِيْنَ هُنَاكَ، وَأَنْ يُسْمَحَ لَهُمْ بِشِرَاءِ الأَسْلِحَةِ لِلدِّفَاعِ عَنْ الْمُسْلِمِيْنَ هُنَاكَ، وَأَنْ يُسْمَحَ لَهُمْ بِشِرَاءِ الأَسْلِحَةِ لِلدِّفَاعِ عَنْ الْمُسْلِمِيْنَ هُنَاكَ، وَأَنْ يُسْمَحَ لَهُمْ بِشِرَاءِ الْأَسْلِحَةِ لِلدِّفَاعِ عَنْ الْمُسْلِمِيْنَ هُنَاكَ، وَأَنْ يُسْمَحَ لَهُمْ بِشِرَاءِ الْأَسْلِحَةِ لِللْقَاعِ عَنْ الْمُسْلِمِيْنَ هُنَاكَ، وَأَنْ يُسْمَحَ لَهُمْ بِشِرَاءِ الْأَسْلِمَةِ اللْعَرَابَةِ !!



وَأَنْ يُزَالُ الحِصَارُ الإقْتِصَادِيُّ عَنْ إِخْوَانِنَا هُنَاكَ .

فَيَاخَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، دُمْتَ مُوفَّقًا بِتَوْفِيْقِ اللهِ، مَكْلُوءًا بِرِعَايةِ اللهِ.

وَيَامُنْ وَهَبَكُمُ اللّهُ النِّقَلَ العَالَمِيّ، وَالكَلَمَة فِي المَحَافِلِ الدَّوْلِيَّةِ، إِنَّ أَوْضَاعَ المُسْلِمِيْنَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ حُلُولٍ عَمَلِيَّةٍ سَرِيْعَةٍ، وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ مَنْ يَتَصَدَّىٰ لَهَا، فَلَكُمْ مِنَ اللهِ عَظِيْمُ المَثُوبَةِ؛ عَلَى الدَّعْوَة إِلَىٰ مُؤْتَمَرِ قَضِيَّةِ البُوسْنَةِ وَالهِرْسِكِ، وَنُرِيْدُهَا ثَانِيَةً لِلصُّومَالِ؛ فَلَيْسَتْ أَحْسَنَ حَالاً مِنْ أُخْتِهَا، وَثَالِثَةً لِبَقِيَّةِ القَضَايَا الإِسْلاَمِيَّةِ، وَلاَنْسَىٰ فِلَسْطِیْنَ وَالأَقْصَىٰ؛ حَیْثُ الاِنْتِهَاكَاتُ الصَّهْیُونِیَّةُ عَلَیٰ أَشُدَها؛ فَعَسَیٰ أَنْ تُحَلَّ قَضَایَا المُسْلِمِیْنَ بِجِدِیَّةِ الفَصْاکَ المُسْلِمِیْنَ بِجِدِیَّةِ عَلَیٰ أَشُدُها؛ فَعَسَیٰ أَنْ تُحَلَّ قَضَایَا المُسْلِمِیْنَ بِجِدِیَّةِ عَلَیٰ أَشُدُها؛ فَعَسَیٰ أَنْ تُحَلَّ قَضَایَا المُسْلِمِیْنَ بِجِدِیَّةِ عَلَیٰ أَشُدُها؛ فَعَسَیٰ أَنْ تُحُلَّ قَضَایَا المُسْلِمِیْنَ بِجِدِیَّةِ عَلَیٰ أَیْدِیکُمُ المُسْلِمِیْنَ بِجِدِیَّةِ المُسْلِمِیْنَ بِحِدِیْقِ وَتَفُورُوا بِالأَجْرِ العَظِیْمِ عَلَیٰ مُواسَاتِکُمْ إِخُوانکُمُ المُسْلِمِیْنَ فِی وَمَا هُورُوا بِالأَجْرِ العَظِیْمِ عَلَیٰ مُواسَاتِکُمْ إِنْ تُحْوانکُمُ اللهِ بِعَنِيْنِ ﴿ اللهِ حَصَفَحَاتُ مَآسِیْ المُسْلِمِینَ فِی المُسْلِمِیْنَ فِی وَمَاذَلِكَ عَلَی ٱللّهِ بِعَزِیْنِ ﴿ اللهِ حَصَفَحَاتُ مَآسِیْ المُسْلِمِینَ فِی المُسْلِمِیْنَ فِی المُسْلِمِیْنَ فِی وَمَاذَلِكَ عَلَی ٱللّهِ بِعَزِیْنِ ﴿ اللهِ حَصَفَحَاتُ مَآسِیْ المُسْلِمِیْنَ فِی وَمَاذِیْكِ اللّهِ عَلَیٰ مُواسِدِهِ الْمَارِی فِی الْمُسْلِمِیْنَ فِی الْقُورُ وَا بِالأَدِیْ اللهِ حَالَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ فِی الْمُسْلِمِیْنَ فِی الْمُسْلِمِیْنَ فِی الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ فِی وَمَاذَلِكَ عَلَی ٱللّهِ بِعَرِیْنِ ﴿ وَاللّهُ الْمُولِي اللهِ عَلَيْ مُولِي اللهِ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ فَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ الْمُسْلِمِینَ فِی الْمُولِدُ اللهِ اللهِ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ اللهِ اللهِ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُولِي اللهِ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُولِ الْمُولِي الْمِ

وَكَانَ اللهُ فِي عَوْنِ العَامِلِيْنَ لِنُصْرَةِ دِيْنِهِمْ وَأُمَّتِهِمْ ؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ. اللَّهُمَّ، بَارِكْ لَنَا فِي القُرْآنِ، وَانْفَعْنَا بِمَا فِيْهِ مِنَ الهُدَىٰ وَالبَيَانِ.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

<sup>(</sup>۱) البيت لأحمد شوقي، من قصيدته السينيَّة التي عارض بها سينيَّة البحتري. انظر: «ديوانه» (۲/ ٤٥).



## المظب اليثانية

الحَمْدُ اللهِ وَحْدَهُ؛ نَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، هُو المُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نَرَىٰ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، هُو المُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نَرَىٰ وَنَسَمَعُ وَنُشَاهِدُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، وَقَدْ عَظُمَ المَطْلُوبُ، وَقَلَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ عَظِيْمٌ، وَالكَرْبُ زَائِدٌ، المُسَاعِدُ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَزِعْمَ الوَكِيْلُ؛ فَالخَطْبُ عَظِيْمٌ، وَالكَرْبُ زَائِدٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَفْضَلُ مُعَلِّمٍ، وَأَكْرَمُ مُجَاهِدٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أُولِي الفَضْلِ وَالمَحَامِدِ، وَصَحْبِهِ الكِرَامِ الأَمَاجِدِ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِأَهْدَى السُّبُلِ وَأَصَحِ العَقَائِدِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

#### أتما بعب:

فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَا دَاللَّه ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

وَاعْلَمُوا أَنَّ مُسَلَسَلَ أَعْدَاءِ المُسْلِمِيْنَ لاَ يَنْتَهِيْ عِنْدَ حَدِّ؛ فَكُلَّمَا انْتَهَتْ قَضِيَّةٌ، أَنْشَئُوا أُخْرَىٰ، وَكُلَّمَا اسْتَوْلُوْا عَلَىٰ بَلَدٍ، هَمُّوا بِآخَرَ، وَهُلذَا المُخَطَّطِ الرَّهيْبِ.

وَلْهِمَا ثُلُ أَنْ يَتَسَاءُ لَ: وَمَا دَوْرُ الفَرْدِ حِيَالَ هَاذِهِ الظُّرُوفِ الصَّعْبَةِ؟ والجَوابُ وَاضِحٌ ـ بِحَمْدِ اللهِ ـ: بِالدُّعَاءِ، والمُتَابَعَةِ، وَالإِحْسَاسِ، والشُّعُورِ، وَكُلُّ بِدَوْرِهِ، وَعلَىٰ تَغْرِ مِنْ ثُغُورِ الإِسْلاَم، فَاللهَ اللهَ، لا يُؤْتَ



الإِسْلامُ مِنْ قِبَلِهِ؛ وَنَحْنُ مَسْئُولُونَ أَمَامَ اللهِ عَنْ قَضَايَا إِخْوَانِنَا، وَلَنْ نُعْذَرَ أَمَامَ اللهِ عَنْ قَضَايَا إِخْوَانِنَا، وَلَنْ نُعْذَرَ أَمَامَ اللهِ أَبَدًا بِتَقْصِيْرِنَا وَتَخَاذُلِنَا.

وَحِيْنَمَا تُعْرَضُ مَآسِيُ المُسْلِمِيْنَ ، فَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ يَعِيْشُونَ مَآسِيَ اللَّهُو وَالغَفْلَةِ ، وَالبُعْدِ عَنِ شَرِيعَةِ اللهِ ، وَلاَ حَلَّ لِلمُشْكِلاَتِ إلاَّ مِالعَوْدَةِ الصَّادِقَةِ ، وَالتَّطْبِيقِ الجَادِّ لشَرْعِ اللهِ ، وَالتَّمَسُّكِ القويِّ بِحَبْلِ اللهِ ، وَالتَّمْسُكِ القويِّ بِحَبْلِ اللهِ ، وَالتَّمْسُكِ القويِّ بِحَبْلِ اللهِ ، وَالتَّمْسُكِ اللهِ علامِيَّةِ ، وَالتَّقْنِيَاتِ الحَدِيْثَةِ لِخِدْمَةِ هَلْذَا الدِّيْنِ ، وَسُخِيرِ كُلِّ الوسَائِلِ الإِعْلامِيَّةِ ، وَالتَّقْنِيَاتِ الحَدِيْثَةِ لِخِدْمَةِ هَلْذَا الدِّيْنِ ، وَالتَّقْنِيَاتِ المُسْلِمِيْنَ لِإِلْهُ مِنْ اللهِ لِمَالَةُ مَنْ اللهِ عَمَّا قَرِيْبِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ ، وَمُشْكِلاَتُ المُسْلِمِيْنَ لِإِلْدُنِ اللهِ لِسَحَابَةُ صَيْفٍ عَمَّا قَرِيْبِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ ، وَمُشْكِلاَتُ المُسْلِمِيْنَ لِإِلْدُنِ اللهِ لِسَحَابَةُ صَيْفٍ عَمَّا قَرِيْبِ وَالدَّعْمِ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى السَعَابَةُ مَالِكُ عَلَى اللهِ عَمَّا قَرِيْبِ وَاللَّهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَمُونَ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ عَلَىٰ إِمَامِ المُجَاهِدِيْنَ، وَسَيِّدِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ؛ كَمَا أَمَرَكُم بِذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلْتِحِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ مَلْوَا سَلُواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ اللَّهِ وَسَلِّمُواْ اللَّهِ الْأَحْزَابِ].







# لَوْعَةُ ٱلضَّمِيْرِ، عَلَىٰ قَضِيَّةً كَشْمِيْرَ



# والخطب لعفولي

إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَهْدِهُ لَا شُرِيْكَ لَهُ، نَصَرَ عَبْدَهُ، يُضْلِلْ فَلَاهَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، نَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ، سُبْحَانَكَ رَبَّنَا، عَزَّ جَارُكَ، وجَلَّ ثَنَاوُكَ، وتَقَدَّسَتْ أَسْمَاوُكَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لاَ يُخْلَفُ جَارُكَ، وجَلَّ ثَنَاوُكَ، وتَقَدَّسَتْ أَسْمَاوُكَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لاَ يُخْلَفُ وَعُدُكَ، وَلاَ عَوْلاَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ، وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا وَعُدُكَ، وَلاَ عَوْلا وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِكَ، وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَدُلُكَ، وَلاَ عَوْلاً وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِكَ، وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَنَا مُحَمَّدًا عَدُلْكَ، وَلاَ عَوْلاً وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِكَ، وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَنَا مُحَمَّدًا عَدُلُكَ، وَلا عَوْل وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِكَ، وأَشْهُدُ أَنَّ نَبِيَنَا مُحَمَّدًا وَمُنْ فَهُ مُنْ وَمَنْ مَعْمَلَاهِ وَلِسَانِهِ، اللهُمْ عَمْ إِذْنِ وَمَا لِهُ وَلِسَانِهِ، اللهُ مَ عَلَى عَلِيكَ، وَمَالِهِ وَلِسَانِهِ، اللهُمْ عَلَى مَالِهُ وَلِسَانِهِ، اللهُمُ عَلَى عَلِيكَ وَخَلِيْلِكَ، وَمُصْطَفَاكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَى آلِهِ الشُّرَفَا، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَاقْتَهَىٰ، وَسَلِمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

## أتما بعب:

فَيَا أَيْهُا ٱلْمُسْلِمُونَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَبِتَقْوَاهُ سُبْحَانَهُ: تُسْتَجْلَبُ الأَرْزَاقُ، وَيُسْتَنْزَلُ النَّصْرُ، وَتُسْتَكْشَفُ الهُمُومُ، وَتَنْجَلِي الغُمُومُ، وَتُسْتَذُفَعُ الفِتَنُ وَالمِحَنُ وَالكُرُبَاتُ. الغُمُومُ، وَتُسْتَذْفَعُ الفِتَنُ وَالمِحَنُ وَالكُرُبَاتُ.



أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي اللهِ، مِنْ مُنْطَلَقِ الْأَخُوَةِ الْإِسْلَامِ، وَشُعُورًا بِمَآسِيْ أُمَّتِنَا الْإِسْلَامِيْةِ، وَحِرْصًا عَلَىٰ تَرْسِيْخِ مَفْهُومِ المُوَّاخَاةِ بَيْنَ يَنِيْ الْإِسْلَامِ، وَشُعُورًا بِمَآسِيْ أُمَّتِنَا الْإِسْلَامِيْةِ، وَالْمُسْلِمُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ أَحُوالِ إِخُوانِهِ وَالْمَّتِمَامًا بِقَضَايَا المُسْلِمِيْنَ؛ لِيَكُونَ المُسْلِمُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ أَحُوالِ إِخُوانِهِ فِي الْعَقِيْدَةِ، وَاطِّلَاعًا عَلَىٰ صَفْحَةٍ دَامِيَةٍ، وَسِلْسِلَةٍ شَائِكَةٍ، مِن حَلَقَاتِ الْعَدَاءِ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَالصِّرَاعِ بَيْنَ مُعَسْكِرِ الْإِيْمَانِ والوَثِينَةِ و اللّذِيْ لاَ العَدَاءِ لِلإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَالصِّرَاعِ بَيْنَ مُعَسْكِرِ الْإِيْمَانِ والوَثِينَةِ و اللّذِيْ لاَ وَالْ مُسْتَعِرَ الْأُوارِ (١)، مُتَّصِلَ الحَلَقَاتِ، آخِذًا بَعْضُهُ بِرِمَامِ بَعْضٍ و عَلَنَا نُعْدَمُ وَلَوْ اللهِ وَلَا مُسْتَعِرَ الْأُوارِ (١)، مُتَّصِلَ الحَلَقَاتِ، آخِذًا بَعْضُهُ بِرِمَامِ بَعْضٍ و عَلَنَا نَعْدَمُ وَلَا اللهِ وَالْمَعْنَةِ وَالْمُ لِلْقَالِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ المُسْلِمِيْنَ المُسْلِمِيْنَ المُسْلِمِيْنَ المُسْلِمِيْنَ المُسْلِمِيْنَ المُسْلِمِيْنَ المُسْلَمِيْنَ المُسْلِمِيْنَ المُسْلِمِيْنَ المُسْلِمِيْنَ المُسْلَمِيْنَ المُسْلَمِيْنَ المُسْلِمِيْنَ المُسْلِمِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللِ

لْذَلْكَكُلِّهِ: أَسْتَسْمِحُكُمْ - إِخْوَةَ الْعَقِيْدَةِ - أَنْ أَنْتَقِلَ بِكُمْ نَقْلَةً شُعُورِيَّةً مِنْ مَهْبِطِ الْوَحْيِ وَمَنْبَعِ الرِّسَالَةِ؛ حَيْثُ تَنْعَمُونَ بِالأَمْنِ - لِتُحِسُّوا شُعُورِيَّةً مِنْ مَهْبِطِ الْوَحْيِ وَمَنْبَعِ الرِّسَالَةِ؛ حَيْثُ تَنْعَمُونَ بِالأَمْنِ - لِتُجسُّوا بِمَدَىٰ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ - إِلَىٰ هُنَاكَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هُنَاكَ؟! بِلاَدُ تَقَعُ فِي بِمَدَىٰ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ - إِلَىٰ هُنَاكَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هُنَاكَ؟! بِلاَدُ تَقَعُ فِي أَقْصَى القَارَّةِ الْهِنْدِيَّةِ، تُمَثِّلُ وَادِيًا بِمَثَابَةِ وَرْدَةٍ مُتَفَتِّحَةٍ، عَلَىٰ سُفُوحٍ جِبَالِ أَقْصَى الْقَارَةِ الْهِنْدِيَّةِ، تُمثِّلُ وَادِيًا بِمَثَابَةِ وَرِدْةٍ مُتَفَتِّحَةٍ، عَلَىٰ سُفُوحٍ جِبَالِ (الطَّبِيْعِيِّ اللهِ مَلَايَا» وَتُعَدُّ مِنْ الْجَمَالِ الطَّبِيْعِيِّ (اللهِ مَلَايَا» وَتُعَدُّ مِنْ أَجْمَلِ بِلاَدِ الْعَالَمِ؛ إِذْ تَبْدُو قِطْعَةً مِنَ الْجَمَالِ الطَّبِيْعِيِّ

<sup>(</sup>٢) الحَمِيَّةُ الإسلامية: الغَيْرَةُ على الإسلام. «النهاية» و «اللسان» (حمي).



<sup>(</sup>١) أي: متوقِّدًا ملتهبًا، والأوار: اللهب، واستَعَرَ أُوَارُ النار: توقَّد لهيبها. انظر: «تاج العروس» (سعر) (أور).

الخَلَّاب، تُحِيْطُ بهَا الحَدَائِقُ وَالغَابَاتُ، وَتَفْتَرِقُهَا الأَنْهَارُ وَالبُّحَيْرَاتُ، وَتَتَلا لا بِهَا النُّلُوجُ النَّاصِعَةُ فَوْقَ قِمَم جِبَالِهَا الشَّاهِقَةِ، وَتَكْسُوهَا الخُضْرَةُ البَدِيْعَةُ ، لَكِنَّ مَعَالِمَ هَلْذَا المَشْهَدِ الأَّخَّاذِ اخْتَفَتْ ، وَمَلاَمِحَهُ المَشْهُورة تَغَيَّرَتْ، وَتَبَدَّلَتْ فَرْحَتُهَا أَتْرَاحًا، وَبَهْجَتُهَا جِرَاحًا، وَانْقَلَبَتْ سَرَّاؤُهَا ضَرَّاءَ، كَانَتْ بِالأَمْسِ وَرْدَةً ضَاحِكَةً، لَلكِنَّهَا اليَوْمَ تَذْرِفُ الدُّمُوعَ بَاكِيَةً، وَكَيْفَ لاَ تَبْكِيْ؟! وَكَيْفَ لاَيحِقُّ لَنا مَعَهَا البُّكَاءُ؟! وَقَدْ قُتِلَ رَجَالُهَا، وَعُذِّبَ شَبَابُهَا، وَرُمِّلَتْ نِسَاؤُهَا، وَيُتِّمَ أَطْفَالُهَا، وَانْتُهكَتْ أَعْرَاضُهَا، وَأَحْرِقَتْ أَنْعَامُهَا، وَهُدِّمَتْ مَنَازِلُهَا وَمَسَاجِدُهَا، وَاجْتُثَّتْ خُضْرَتُهَا وَغَابَاتُهَا، وَبَدَتْ كَئِيْبَةَ المَلَامِح، عَابِسَةَ المُحَيَّا(١)، قَدْ ذَبُلَتْ نَضَارَتُهَا، وَتَحَوَّلَتْ جَحِيْمًا مُسْتَعِرًا، وَمَسْرَحًا لِلْعُدُوانِ وَالهَمَجيَّةِ، وَمَيْدَانًا لِلتَّعَسُّفِ والظُّلْم وَالوَحْشِيَّةِ، يَتُولَّىٰ كِبْرَ ذٰلِكَ حُثَالَةٌ (٢) مِنْ أَسَافِل البَشَرِ - يَكْفِيْ مِنْ خِسَّتِهِمْ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ البَقَرَ ـ فِي حِقْدٍ أَعْمَىٰ، وَصَلَفٍ أَرْعَنَ، لِكُلِّ مَايَمُتُ إِلَى الإِسْلَام بِصِلَةٍ، وَلَكِنْ لِمَاذَا؟! والجَوَابُ: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَنِ مِنْ ٱلْحَمِيدِ ﴿ البروج].

بَعْدَذَلِكَ \_ يَا رَعَاكُمُ اللهُ \_ لاَشكَ أَنْكُمْ أَدْرِكْتُمْ بِلاَدَ المَأْسَاةِ، إِنَّهَا

<sup>(</sup>٢) الْحُثَالَةُ من الناس: رُذَالُهُمْ وشِرَارُهُمْ، والحُثَالَةُ: الرديءُ من كل شيء. «اللسان» و «تاج العروسن» (حثل).



<sup>(</sup>١) المُحَيًّا: الوجه. «النهاية» (حيي).

حَيْثُ يُذْبَحُ الضَّمِيْرُ، عَلَىٰ ثَرَىٰ بِلاَدِ الإِسْلاَمِ وَالجِهَادِ: فِي «كَشْمِيْرَ».

إِخْوَةَ الإِيْمَانِ، كَشْمِيْرُ المُسْلِمَةُ صَوْتٌ لاَيُسْمَعُ، وَأَنِيْنٌ لاَيُسْمِعُ، جُرْحٌ يَنْزِفُ، وَدَمٌ يَجْرِيْ، وَدَمْعٌ لاَ يُكَفْكَفُ (١١)، غَفَلَ عَنْهَا كَثِيْرٌ، وَشُغِلَ عَنْهَا جَمٌّ غَفِيرٌ، وَتَجَاهَلَهَا الإعْلامُ العَالَمِيُّ، وَخَذَلَهَا الإعْلامُ الإسْلامِيُّ-مَعَ شَدِيْدِ الأَسَفِ - فَأَصْبَحَتْ قَضِيَّةً تَكَادُ تَكُونُ مَنْسِيَّةً مَغْمُورَةً، وَفِي ثَنَايَا الأَّحْدَاثِ مَطْمُورَةً، قَلِيْلٌ مَنْ يَعْرِفُ أَبْعَادَ المُؤَامَرَةِ تُجَاهَهَا، وَقَلِيْلٌ مَنْ يَتَفَاعَلُ مَعَ أَحْدَاثِهَا، وَيُتَابِعُ أَخْبَارَهَا، وَيُقَدِّمُ الحُلُولَ لَهَا، فَالمَأْسَاةُ لَيْسَتْ وَلِيْدَةَ اليَوْم، وَلَكِنَّهَا فِي عِقْدِهَا الخَامِسِ، فَمُنْذُ قُرَابَةِ نِصْفِ قَرْنٍ مِنَ الزَّمَانِ، وَالوَثِّنِيُّونَ الحَاقِدُونَ يَشُنُّونَ أَبْشَعَ وَسَائِلِ القَمْعِ الوَحْشِيِّ، ضِدَّ الشَّعْبِ الكَشْمِيْرِيِّ المُسْلِم، دُونَ ذَنْبٍ جَنَاهُ، وَمِنْ غَيْرِ جَرِيْمَةٍ اقْتَرَفَهَا، سِوَىٰ تَمَسُّكِهِ بِعَقِيْدَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَحُرِّيَّتِهِ، وَإِصْرَارِهِ عَلَى العَيْشِ فَوْقَ أَرْضِهِ فِي أَمْنِ وَسَلام ؛ بَلْ وَوَفْقَ القَرَارَاتِ العَالَمِيَّةِ ، لَلْكِنَّ أَعْدَاءَ الدِّيْنَ \_ مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ وَالوَتْنِيَّةِ \_ لَمْ يَرْقُبُوا فِيْهِمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً، فَلَجَئُوا إِلَىٰ لُغَةِ الحَدِيْدِ وَالنَّارِ؛ لا بْتِلاع بِلا دِ كَشْمِيْرَ الوادِعَةِ (٢) ، وَتَصْفِيَةِ شَعْبِهَا المُسْلِم الأَّبِيِّ؛ فَارْتَكَبُوا أَعْمَالاً وَحْشِيَّةً، وَفَعَلُوا جَرَائِمَ وَفَظَائِعَ تَتَرِيَّةً، يَأْبَاهَا الدِّيْنُ وَالشَّرَفُ، وَتَرْفُضُهَا المُرُوءَةُ وَالإِنْسَانِيَّةُ؛ نَصَبُوا المَجَازِرَ

<sup>(</sup>۲) الوادعة: الهادئة المستقرة. «اللسان» (ودع).



<sup>(</sup>١) أي: لا يُرَدُّ؛ لكثرته، كفكف دَمْعَهُ: رَدَّه؛ لِيَجِفَّ. «اللسان» (كفف).

بِكُلِّ صَلَفٍ وَهَمَجِيَّةٍ، فِي أَبْشَعِ صُورَةٍ لاِنْتِهَاكَ حُقُوقِ الإِنْسَانِ، وَمَعَ ذَلِكَ: فَقَدْ وَقَفَ العَالَمُ كُلُّهُ بِهَيْئَاتِهِ وَمُنَظَّمَاتِهِ، وَوَكَالاَتِ أَنْبَائِهِ وَوَسَائِلِ فَلْكَهِ، فَقَدْ وَقَفَ العَالَمُ كُلُّهُ بِهَيْئَاتِهِ وَمُنَظَّمَاتِهِ، وَوَكَالاَتِ أَنْبَائِهِ وَوَسَائِلِ إِعْلاَمِهِ، فِي حَالَةِ صَمْتٍ مُطْبِقٍ، وَسُكُوتٍ مُحَيِّرٍ، وَتَخَاذُلٍ رَهِيْبٍ، وَسُجْحَانَ رَبِّيَ العَظِيْمِ! مَاذَا سَيَحْدُثُ لَوْ حَصَلَ مِعْشَارُ ذُلِكَ لأَحَدٍ مِمَّنْ وَسُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيْمِ! مَاذَا سَيَحْدُثُ لَوْ حَصَلَ مِعْشَارُ ذُلِكَ لأَحَدٍ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُونَ لُغَةً مَا (١)، وَيَتَحَلَّوْنَ بِسَحْنَةٍ مَا (٢)؟! لَكِنْ يَنْقَضِيْ عَجَبُكَ فِي وَقْتِ الصِّرَاعَاتِ السِّيَاسِيَّةِ، وَالتَّقَلُّبَاتِ الإِقْتِصَادِيَّةٍ وَالإِجْتِمَاعِيَّةٍ، وَالتَّقَلُبَاتِ الإَقْتِصَادِيَّةِ وَالإِجْتِمَاعِيَّةٍ، وَالتَّعَلِّرَاتِ العَالَمِيَّةِ!

أَيُّهُ الْأَحِبَةُ فِي اللّٰهِ، لَقَدِ ارْتَكَبَ الهِ الْهُوسُ الوَثَنِيُّونَ \_ فِي القَارَّةِ الهِ الْهِ الْهُ الْهُ عَامَّةً، وَفِي كَشْمِيْرَ خَاصَّةً \_ جَرَائِمَ يَنْدَىٰ لَهَا الجَبِيْنُ (٣)؛ فَكَمْ مِنْ مُسِنِّ بِحَاجَةٍ إِلَى الرِّعَايَةِ وَالعِنَايَةِ، ضَرَّجُوهُ بِدِمَائِهِ (٤)! وَكَمْ مِنِ امْرَأَةٍ مُسِنِّ بِحَاجَةٍ إِلَى الرِّعَايَةِ وَالعِنَايَةِ، ضَرَّجُوهُ بِدِمَائِهِ (٤)! وَكَمْ مِنِ امْرَأَةٍ ثَكْلَىٰ، أَفْقَدُوهَا زَوْجَهَا وَوَلِيْدَهَا! وَكَمْ مِنْ طِفْلٍ بَرِيءٍ يَحْتَاجُ لَمْسَةَ حَنَانٍ، وَدَفْقَةَ عَطْفٍ وَشَفْقَةٍ، أَفْقَدُوهُ أُمَّةُ الرَّءُومَ وَأَبُوْتَهُ الحَانِيَةَ!

وَهَاهِيَكُشُمِيْرُ الآنَ تَقِفُ عَلَىٰ فُوَّهَةِ (٥) بُرْكَانٍ يُوْشِكُ أَنْ يَنْفَجِرَ؟

<sup>(</sup>٥) الفُوَّهة من كل شيء: فَمُهُ وَأَوَّلُهُ. «اللسان» (فوه).



<sup>(</sup>١) أي: غير اللغة العربية لغة القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) السَّحْنة ـ بفتح السين، وقد تكسر ـ: الهيئة واللون والحال، وَسَحْنَةُ الرجل: حُسْنُ شعره وديباجته. «اللسان» (سحن).

<sup>(</sup>٣) نَدِيَ الجبينُ يَنْدَى نَدّى، أي: عَرقَ حَيَاءً. «أساس البلاغة» و «اللسان» (ندي).

<sup>(</sup>٤) أي: لطَّخوه بها. «اللسان» (ضرَج).

فَيَقْضِيْ عَلَى الأَخْضَرِ وَاليَابِسِ؛ فَكُلُّ شَيءٍ هُنَاكَ مُضْطَرِمٌ، وَالوَضْعُ فِي حَالَةِ عَلَيَانٍ مُرَوِّعٍ، وَالشَّارِعُ الكَشْمِيْرِيُّ تَغَيَّرَتْ مَعَالِمُهُ؛ فَأَصْبَحَ مَسْرَحًا لِلْكَمَائِنِ والغَارَاتِ المُسْتَمِرَّةِ، وَالمَنَازِلُ تَحَوَّلَتْ إِلَىٰ ثُكْنَاتٍ (١) عَسْكَرِيَّةٍ، وَالمَنَازِلُ تَحَوَّلَتْ إِلَىٰ ثُكْنَاتٍ (١) عَسْكَرِيَّةٍ، وَوَصَلَتِ انْتِهَاكَاتُ حُقُوقِ الإِنْسَانِ إِلَىٰ دَرَجَةٍ مُنْهِلَةٍ؛ فَقَدْ تَعَطَّلَ النِّظَامُ، وَمُنِعَ وصولُ المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ وَالطِّبِيَّةِ، وَفُرِضَ حَظْرُ التَّجُولُ بِاسْتِمْرَارِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ إِخْفَاءِ المَأْسَاةِ، وَتَعْتِيْمِهَا عَلَى الرَّأْيِ العَالَمِيِّ وَالإِسْلاَمِيِّ.

أُمَّةُ الإِسْلَامِ، وَتَتَحَدَّثُ آخِرُ الإِحْصَاءَاتِ المُوثَّقَةِ عَنْ أَرْقَامِ، لُولاً أَنَّهَا حَقَائِقُ ثَابِتَةٌ، لَعُدَّتْ مِنْ ضُرُوبِ الخَيَالِ وَالمُبَالَغَةِ؛ فَقَدْ بَلِغَ عَدَدُ الضَّحَايَا قُرَابَةَ ثَلَاثِيْنَ أَلْفَ مُسْلِمٍ! وَتَمَّ اعْتِقَالُ ضِعْفِ ذٰلِكَ! وَشُرِّدَ زُهَاءُ الضَّحَايَا قُرَابَةَ ثَلَاثِيْنَ أَلْفَ مُسْلِمٍ! وَتَمَّ اعْتِقَالُ ضِعْفِ ذٰلِكَ! وَشُرِّدَ زُهَاءُ مِائَةِ أَلْفِ أُسْرَةٍ!! وَالنَّهِكَ عِرْضُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَي امْرَأَةٍ!! وَبُقِرَتْ بُطُونُ أَكْثَرَ مِنْ الْفَي امْرَأَةٍ!! وَأَحْرِقَتْ آلاَفُ البُيُوتِ وَالمَزَارِعِ!! وَدُمِّرَ كَثِيْرٌ مِنَ مِن سِتِّمِائَةِ بَرِيْئَةٍ!! وَأُحْرِقَتْ آلاَفُ البُيُوتِ وَالمَزَارِعِ!! وَدُمِّرَ كَثِيْرٌ مِنَ المَدَارِسِ وَالمَسَاجِدِ!! وغَيْرُ ذٰلِكَ مِمَّا تَقْشَعِرُ مِنْ هَوْلِهِ الأَبْدَانُ، وَكَأَنَّ الأَمْرَ دُبِّرَ بِلَيْلٍ؛ فَيَالَذُلِّ الأُمَّةِ!! وَيَاللَّخِزْيِ وَالْعَارِ الَّذِيْ حَلَّ بِهَا!! كَمْ مِنْ الأَمْرَ دُبِّرَ بِلَيْلٍ؛ فَيَالَذُلِّ الأُمَّةِ!! وَيَاللَّخِزْيِ وَالْعَارِ الَّذِيْ حَلَّ بِهَا!! كَمْ مِنْ دَمُعَةٍ الأَمْرَ دُبِّرَ بِلَيْلٍ؛ فَيَالَذُلِّ الأُمَّةِ!! وَيَاللَّخِزْيِ وَالْعَارِ الَّذِيْ حَلَّ بِهَا!! كَمْ مِنْ دَمُعَةٍ لَا مُنَالِّهُ وَسُمًا عَلَى نَاصِيَةِ القَلْبِ المُعَنَّى (٢)، ويَقُودُ زِمَامَهُ!! وَكَمْ مِنْ دَمُعَةٍ حَرَّى تَخُطُّ وَسُمًا عَلَى الوُجُوهِ المُتَأَلِّمَةِ لأَوْضَاع أُمَّتِنَا المَأْسَاوِيَّةِ!! وَكَمْ وَلُو المُتَأَلِّمَةِ لأَوْضَاع أُمْتِنَا المَأْسَاوِيَةِ!! وَكَمْ

<sup>(</sup>٢) القلب المُعَنَّىٰ، أي: المهمومُ المُتْعَبُّ. انظر: «اللسان» (عني).



<sup>(</sup>١) ثُكْنَات الجُنْدِ وَثُكَنُهُمْ: مراكزهم، واحدتها: ثُكْنة. «اللسان» (ثكن).

تَعَالَتْ صَيْحَاتُ الخَطَرِ، وَارْتَفَعَتْ رَايَاتُ النُّذُرِ!! وَلَكِنْ كَمَا قَيْلَ: فَلاَ الأَذَانُ أَذَانٌ فِي مَنارَتِهِ إِذَا تَعَالَىٰ وَلاَ الآذَانُ آذَانُ! أَيْنَ الغَيْرَةُ وَالحَمِيَّةُ؟! وَأَيْنَ النَّخْوَةُ(١) وَالمُرُوءَةُ؟! وَلَكِنَّنَا نَخْشَلَى أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ قِيْلَ فِيْهِمْ:

مَرَرْتُ عَلَى المُرُوءَةِ وَهْيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ عَلاَمَ تَنْتَحِبُ الفَتَاةُ؟ فَقَالَتْ كَيْفَ لاَ أَبْكِىْ وَأَهْلِىْ جَمِيْعًا دُونَ خَلْقِ اللهِ مَاتُوا

فَهَاهِيَ كَلَتُهُمِيْنُ تُنَادِيْ وَتَسْتَغِيْثُ، وَللكِنْ هَلْ مِنْ مُجِيْبِ وَمُغِيْثٍ؟! هَلْ مَنْ يَسْمَعُ صَوْتَ وَا إِسْلاَمَاهُ، وَا مُعْتَصِمَاهُ؟! هَلْ مِنْ مُعْتَصِم يَجُودُ الزَّمَانُ بِهِ؟! وَللهِ دَرُّ القَائِلِ فِي تَصْويْر هَانِهِ المَأْسَاةِ:

وَالشُّوقُ لِلحُورِ قَلْبًا صَادِقًاوَفَمَا

كَشْمِيْرُ مَالِيْ أُعَانِيْ الحُزْنَ وَالأَلَمَا والخَطْبُ(٢) أَعْيَابِيَ الأَقْلاَمَ والكَلِمَا وَعَالَمُ اليَوْمِ أَلْقَاهُ بِلاَ نَظرِ وَقَدْ أَقَامَ عَلَىٰ آذَانِهِ صَمَمَا إِنْ كَانَ لِلْحِقْدِ أَرْبَابٌ وَمَعْلَمَةٌ فَمَا الهنْدُوسُ سِوَىٰ أَرْبَابِهِ اللَّؤَمَا يَا أَهْلَ كَشْمِيْرَ إِنَّ اللهَ نَاصِرُكُمْ فَواصِلُوا دَرْبِكُمْ واسْتَنْهضُوا الهِمَمَا قُلُوبنَا مَعَكُمْ والمَالُ نَبْذُلُهُ وَدُونَ أَجْر نُحِدُ السَّيْفَ وَالقَلَمَا فالدِّيْنُ يَجْمَعُنا إِنْ فَرَّقَتْ لُغَةٌ

فَيَا أَيُّهَا السَّاسَةُ وَالْقَادَةُ، وَيَا أَيُّهَا العُلَمَاءُ وَالمُصْلِحُونَ، وَيَا أَيُّهَا

<sup>(</sup>٢) الخَطْب: واحد الخطوب، وهو الأمر تقع فيه المخاطبة. «تاج العروس» (خطب).



<sup>(</sup>١) النَّخُوة: الفخر والعظمة. «اللسان» (نخو).

الأَثْرِيَاءُ وَالغَيُورُونَ، وَيَا أَيُّهَا الإِعْلاَمِيُّونَ، مَا لَكُمْ صَامِتِينَ، وَعَنْ نُصْرَةِ إِخُوانِكُمْ مُحْجِمِينَ؟!

إِنَّ الوَضْعَ هُنَاكَ يَتَطَلَّبُ حُلُولاً عَاجِلَةً، وَجُهُودًا فَوْرِيَّةً مِنَ الهَيْئَاتِ الْعَالَمِيَّةِ، وَالمُنَظَّمَاتِ الْإِغَاثِيَّةِ.

فَهَلُ مِنْ غَضْبَةٍ لللهِ، وَغَيْرَةٍ عَلَىٰ دِيْنِهِ، وَوَقْفَةٍ عِنْدَ حُدُودِهِ، وَنُصْرَةٍ لأَوْلِيَائِهِ؟! وَهَلْ مِنْ دِرَّةٍ عُمَرِيَّةٍ (١)، وَغَضْبَةٍ مُضَرِيَّةٍ (٢)، وَحَمِيَّةٍ دِيْنِيَّةٍ؟!

إِنَّ كُلَّ الغَيُورِيْنَ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ، لَيَسْتَنْكِرُونَ الوَسَائِلَ القَمْعيَّةَ (٢) الوَثْنِيَّةَ ضِدَّ إِخُوانِهِمْ فِي كَشْمِيْرَ، وَيُهِيْبُونَ (١) بِحُكُومَاتِ الدُّولِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَكَافَّةِ الشُّعُوبِ وَالمُنَظَّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ، أَنْ يَهُبُّوا جَمِيْعًا لِنُصْرَةِ الشَّعْبِ الكَشْمِيْرِيِّ المُضْطَهَدِ الأَبِيِّ، وَيَقِفُوا مَعَ يَهُبُّوا جَمِيْعًا لِنُصْرَةِ الشَّعْبِ الكَشْمِيْرِيِّ المُضْطَهَدِ الأَبِيِّ، وَيَقِفُوا مَعَ إِخُوانِهِمُ المُجَاهِدِيْنَ فِي كَشْمِيْر، وَيُمِدُّوهُمْ بِالدُّعَاءِ والمَالِ، والعَتَادِ وَالرَّالِ، وَأَنْ يُكَثِّفُوا جُهُودَهُمْ وَضُغُوطَهُمْ عَلَىٰ كَافَّةِ المُنَظَّمَاتِ الدَّوْلِيَّةِ ؛

<sup>(</sup>٤) يقال: أَهَابَ بِهِ يُهِيبُ، أي: دعاه. «اللسان» (هيب).



<sup>(</sup>۱) الدِّرَّة، بالكسر: دِرَّةُ السلطان التي يُضْرَبُ بها، والجمع دِرَرُّ. «تاج العروس» (درر)، والدِّرَّة العمرية: نسبة إلى عُمَرَ بْنِ الخطاب، رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٢) الغَضْبَةُ الْمُضَرِيَّة: نسبة إلى مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ، وهذا من قول القحيف بن عُمَيْر:

إِذَا مَا غَصِبْنَا «غَضْبَةً مُضَرِيَّةً» هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ أَوْ مَطَرَتْ دَمَا انظر: «اللسان» (غشم) (حجب)، و «تاج العروس» (حجب).

<sup>(</sup>٣) القمعية: نسبة إلى القمع، وهو القهر والذل. «اللسان» (قمع).

حَتَّىٰ يَعُودَ لِلشَّعْبِ الكَشْمِيْرِيِّ حَقَّهُ المَشْرُوعُ، وَيَسْلَمَ مِنَ القَمْعِ وَالإِحْتِلاَلِ الوَتَىٰ يَعُودَ لِلشَّعْبِ الكَشْمِيْرِيِّ حَقَّهُ المَشْرُوعُ، وَيَسْلَمَ مِنَ القَمْعِ وَالإِحْتِلاَلِ الوَتَيْنِ لِخَيْرَاتِهِ وَمُقَدَّرَاتِهِ، وَاللهُ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيْل، وَهُوَ وَحْدَهُ المُسْتَعَانُ!

بَارِكَ اللهُ فِي جُهُودِ العَامِلِيْنَ، وَسَدَّدَ الخُطَاعَلَىٰ دَرْبِ العِزَّةِ وَالكَرَامَةِ؛ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ آمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ الدوسف].

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَالغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



## المظابت اللث انية

الحَمْدُ للهِ رَبِّ الأَرْبَابِ، وَمُسَبِّ الأَسْبَابِ، وَخَالِقِ النَّاسِ مِن تُرَابِ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، مُنْزِلُ الكِتَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمُ الأَحْزَابِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، مُنْزِلُ الكِتَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمُ الأَحْزَابِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيًّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ خَيْرُ كِتَابٍ، فَسَنَّ السُّنَنَ، وَبَيَّنَ نَبِيًّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ خَيْرُ كِتَابٍ، فَسَنَّ السُّنَنَ، وَبَيَّنَ الأَخْلَقَ وَالآدَابَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ خَيْرِ آلٍ وَأَضْحَابِ، والتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ المَآبِ.

#### أتما بعب:

فَاتَّقُواالله َ عِبَادَ الله ـ وَاعْلَمُوا أَنَّ عَلَيْكُمْ وَاجِبًا مُنَاطًا بِعَوَاتِقِكُمْ (١) فِي قَضِيَّةِ إِخْوانِكُمْ هُنَاكَ ، فَأَمِدُّوهُمْ بِدُعَائِكُمْ وَأَمْوَ الِكُمْ .

أُمَّةَ الإِسْكُمُ وَإِنَّ المِحْنَةَ الَّتِيْ تَتَعَرَّضُ لَهَا كَشْمِيْرُ المُسْلِمَةُ، تَتَطَلَّبُ مِنَ الْأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ عَامَّةً، وَالمُنظَّمَاتِ الخَيْرِيَّةِ وَالإِغَاثِيَّةِ خَاصَّةً: أَنْ تَهْتَمَّ مِنَ الْأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ عَامَّةً، وَالمُنظَّمَاتِ الخَيْرِيَّةِ وَالإِغَاثِيَّةِ خَاصَّةً: أَنْ تَهْتَمَّ بِهَاذِهِ القَضِيَّةِ السَّاخِنَةِ، وَأَنْ تُولِيَهَا عِنَايَةً فَائِقَةً، فَقَدْ طَالَ لَيْلُ ظَلاَمِهَا، وَزَمَنُ بِهَاذِهِ القَضِيَّةِ السَّاخِنَةِ، وَأَنْ تُولِيَهَا عِنَايَةً فَائِقَةً، فَقَدْ طَالَ لَيْلُ ظَلاَمِهَا، وَزَمَنُ السَّكُوتِ عَنْ مُعَانَاتِهَا، وَإِنَّ أَنْظَارَ العَالَمِ الإِسْلاَمِيِّ لَتَتَطَلَّعُ إِلَىٰ دَوْلَتِيْنِ

<sup>(</sup>١) أي: معلَّقًا بها؛ تقول: أناط الأَمْرَ بفلان: علقه به، وعَهِدَ بِهِ إليه. «تاج العروس» (نوط).



عَظِيْمَتَيْنِ، لَهُمَا ثِقَلُهُمَا السِّيَاسِيُّ وَالدَّوْلِيُّ، وَوَزْنُهُمَا الشَّعْبِيُّ والعَالَمِيُّ، هُمَا: دَوْلَةُ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ - حَرَسَهَا اللهُ - وَدَوْلَةُ بَاكِسْتَانَ الإِسْلاَمِيَّةً، هُمَا: دَوْلَةُ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ - حَرَسَهَا الله - دَعْمٌ لِكَثِيْرٍ مِنَ القَضَايَا الإِسْلاَمِيَّةٍ، فَلَقَدْ كَانَ لَهُمَا - وَلاَ يَزَالُ بِحَمْدِ اللهِ - دَعْمٌ لِكَثِيْرٍ مِنَ القَضَايَا الإِسْلاَمِيَّةٍ، وَرَيْدَ عِنَايَةٍ؛ وَتَكَلَّلَتْ - بِحَمْدِ اللهِ - بِالتَّوْفِيْقِ، فَأَوْلُوا كَشْمِيْرَ الإِسْلاَمِيَّةَ مَزِيْدَ عِنَايَةٍ؛ فَهَانِهِ البِلاَدُ - المَحْرُوسَةُ بِقِيَادَتِهَا وَشَعْبِهَا - لَهَا القِدْحُ المُعَلَّىٰ فِي نُصْرة قَضَايَا المُسْلِمِيْنَ، جَعَلَهُ اللهُ فِي مَوازِيْنِهَا، وَقَدْ كَانَ لَهَا مَعَ شَقِيْقَتِهَا المُسْلِمَةِ دَوْلَةِ بَاكِسْتَانَ الفَضْلُ - بَعْدَ اللهِ - فِي تَخْفِيْفِ مُعانَاةِ الشَّعْبِ المُسْلِمَةِ دَوْلَةِ بَاكِسْتَانَ الفَضْلُ - بَعْدَ اللهِ - فِي تَخْفِيْفِ مُعانَاةِ الشَّعْبِ المُسْلِمَةِ ذَوْلَةِ بَاكِسْتَانَ الفَضْلُ - بَعْدَ اللهِ - فِي تَخْفِيْفِ مُعانَاةِ الشَّعْبِ الكَشْمِيْرِيِّ مَا كَانَ لِجَارِهِ الأَفْعَانِيِّ المُسْلِمِ، فَلْيَكُنْ لِلشَّعْبِ الكَشْمِيْرِيِّ مَا كَانَ لِجَارِهِ الأَفْعَانِيِّ إِلسَّاتِهِ، وَسَعْيًا لِنَيْلِ حُرِيَّتِهِ وَكَرَامَتِهِ.

وَلِتَعُلَمُوا ـ يَارَعَاكُمُ الله ـ أَنَّهُ وَإِنْ بَلَغَ مَكْرُ الأَعْدَاءِ مَا بَلَغَ، فَإِنَّ الله بِفَضْلِهِ وَعَوْنِهِ ـ مُظْهِرٌ دِيْنَهُ، وَنَاصِرٌ أَوْلِيَاءَهُ؛ فَمَعَ كُلِّ هَانِهِ الأَجْوَاءِ الدَّاكِنَةِ، بِفَضْلِهِ وَعَوْنِهِ ـ مُظْهِرٌ دِيْنَهُ، وَنَاصِرٌ أَوْلِيَاءَهُ؛ فَمَعَ كُلِّ هَاذِهِ الأَجُواءِ الدَّاكِنَةِ، تَكُوتَنَ فِي كَشْمِيْرَ المُجَاهِدَةِ: انْتِفَاضَةٌ جِهَادِيَّةٌ، وَحَرَكَاتٌ إِصْلاَحِيَّةٌ، يَقُومُ عَلَيْهَا رِجَالٌ ـ نَحْسَبُهُمْ وَلاَنْزُكِيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا ـ حَرِيْصِيْنَ كُلَّ يَقُومُ عَلَيْهِا رِجَالٌ ـ نَحْسَبُهُمْ وَلاَنْزُكِيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا ـ حَرِيْصِيْنَ كُلَّ اللهِ لَيُومُ عَلَيْهِ أَحَدًا لِهُ عَلَى اللهِ أَحَدًا ـ حَرِيْصِيْنَ كُلَّ اللهِ اللهِ عَلَىٰ رَدِّ المُعْتَدِيْ، وَنُصْرَةِ المَظْلُومِ، وَلاَتَزَالُ ـ بِحَمْدِ اللهِ للهِ الحَرْصِ عَلَىٰ رَدِّ المُعْتَدِيْ، وَنُصْرَةِ المَظْلُومِ، وَلاَتَزَالُ ـ بِحَمْدِ اللهِ لَيُحَقِّقُ نَصْرًا إِثْرَ نَصْرٍ، وَتَتَقَدَّمُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، لَكِنَّهَا تَظُلُّ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ مُسَانَدَةٍ فِعْلِيَّةٍ: إِمَّا عَنْ طَرِيْقِ كَفَالَةِ يَتِيْمٍ، أَوْ بِنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ مَذْرَسَةٍ، أَوْ مُؤْرَسَةٍ، أَوْ إَعَاشِيٍّ، وَنَحُو ذَٰلِكَ، وَطَرِيْقُ التَّعَرُفِ عَلَىٰ عَلَىٰ جُهْدٍ عَقَدِيٍّ، أَوْ دَعَوِيٍّ، أَوْ إِعَاشِيٍّ، وَنَحُو ذَٰلِكَ، وَطَرِيْقُ التَّعَرُفِ عَلَىٰ



تَفَاصِيْلِهِ مَرْجِعُهُ الجِهَاتُ الرَّسْمِيَّةُ وَالخَيْرِيَّةُ ، بِحَمْدِ اللهِ .

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَى البَشِيْرِ النَّذِيْرِ، وَالسِّرَاجِ المُنِيْرِ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ اللَّطِيْفُ الخَبِيْرُ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيَهِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّمُ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ الْاحزاب].

\* \* \*





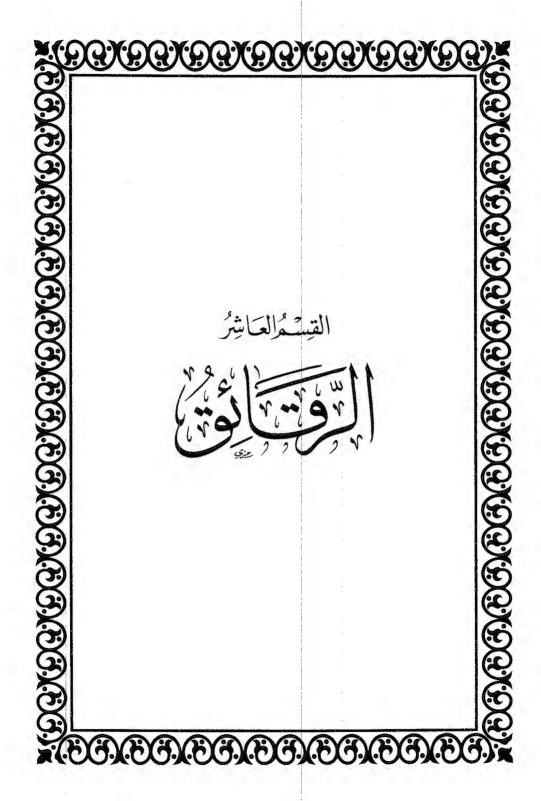







# والخطيبة للفولى

الحَمْدُ للهِ اللّذِيْ يَقْبَلُ التّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوعَنِ السَّيّئَاتِ، نَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَنَشْكُرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِهِ مِنَ الشُّرُورِ والخَطِيْئَاتِ، وَالْخَطِيْئَاتِ، وَالْخَطِيْئَاتِ، وَالْخَطِيْئَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، غَفّارُ الذُّنُوبِ، وَسَتّارُ العُيُوبِ، وَقَابِلُ التّوْبَةِ مِمَّنْ يَتُوبُ، فَسُبْحَانَهُ مِنْ إِللهِ كَرِيْمِ تَوَّاب، يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ وَقَابِلُ التّوْبَةِ مِمَّنْ يَتُوبُ، فَسُبْحَانَهُ مِنْ إِللهٍ كَرِيْمٍ تَوَّاب، يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ كُلَّ مُتَطَهِّرٍ أَوَّاب، وأَشْهَدُ أَنَّ لَبِيّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَمُصْطَفَاهُ وَخَلِيْلُهُ، سَيّدُ المُسْتَغْفِرِيْنَ وَالتّابِينِيْنَ، وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ، اللّهُمَّ صَلّا وَسَلّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الطّيبِيْنَ الطّاهِرِيْنَ، وَعَلَىٰ أَزُواجِهِ صَلّ وَسَلّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الطّيبِيْنَ الطّاهِرِيْنَ، وَعَلَىٰ أَزُواجِهِ مَلًا المُؤْمِنِيْنَ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الطّيبِيْنَ الطّاهِرِيْنَ، وَعَلَىٰ أَزُواجِهِ أُمّهاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَلَىٰ التّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْم الدِيْنِ.

### أتما بعب:

فَيَا أَيْتُهَا ٱلْمُسْلِمُونَ، اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَأَطِيْعُوهُ، وَرَاقِبُوهُ وَلاَ تَعْصُوهُ، وَتُوبُوهُ وَلاَ تَعْصُوهُ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ شَرَّ مَا ابْتُلِيَتْ بِهِ النُّفُوسُ: الغَفْلَةُ، وَأَشَدَّ مَا أُصِيْبَتْ بِهِ التُّفُوسُ: الغَفْلَةُ، وَأَشَدَّ مَا أُصِيْبَتْ بِهِ التُّلُوبُ: القَسْوَةُ، وَلاَشَكَّ أَنَّ لِهَاذِهِ الأَدْوَاءِ أَسْبَابًا كَثِيْرَةً، يَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَىٰ مُواقَعَةِ المَعَاصِيْ وَالدُّنُوبِ؛ فَهِيَ: أَكْبَرُ حِجَابٍ عَنِ المَحْبُوبِ، وَلاَ إِلَىٰ مُواقَعَةِ المَعَاصِيْ وَالدُّنُوبِ؛ فَهِيَ: أَكْبَرُ حِجَابٍ عَنِ المَحْبُوبِ، وَلاَ



رَيْبَ أَنَّ الانْصِرَافَ عَمَّا يُبْعِدُ عَنِ المَحْبُوبِ أَمْرٌ وَاجِبٌ، وَلَمَّا كَانَ مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الْبَشَرَ ضُعَفَاءُ مُقَصِّرُونَ، وَأَنَّ كُلَّ يَنِي آدَمَ خَطَّاءُوْنَ، وَلَهُمْ مِنَ الأَعْدَاءِ مِنْ دَاخِلِ نُفُوسِهِمْ وَخَارِجِهَا مَا يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ مُواقَعَةِ الشَّهَوَاتِ، وَارْتِكَابِ السَّيِّئَاتِ، مِمَّا هُمْ مَعَهُ مُعَرَّضُونَ لِلْخَطَرِ دَائِمًا؛ فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَارْتِكَابِ السَّيِّئَاتِ، مِمَّا هُمْ مَعَهُ مُعَرَّضُونَ لِلْخَطَرِ دَائِمًا؛ فَإِنَّ اللهَ جَلَّ شَانُهُ وَوَلَّ بِخَلْقِهِ وَقَدْ جَعَلَ لَهُم حِصْنًا حَصِينًا مِنَ الذُّنُوبِ، وَسَدًّا مَنِيْعًا، وَدِرْعًا وَاقِيًا مِنَ الخَطَايَا، ذَلِكُمْ - يَا عِبَادَ اللهِ \_ مِنَ الذَّنُوبِ، وَسَدًّا مَنِيْعًا، وَدِرْعًا وَاقِيًا مِنَ الخَطَايَا، ذَلِكُمْ - يَا عِبَادَ اللهِ \_ هُوَ: «الإِنَابَةُ وَالتَّوْبَةُ ، وَالإِسْتِغْفَارُ وَالأَوْبَةُ».

أَيُّهَا الْإِخُوةُ الْمُسْلِمُونَ، إِنَّ اسْتِرْسَالَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فِي اقْتِرَافِ المَعَاصِي، واسْتِمْرَائِهِمُ (١) الوُقُوعَ فِي الذُّنُوبِ أَمْرٌ عَظِيْمُ المَوْقع، وَخِيْمُ المَوْقع، وَخِيْمُ المَوْقع، وَخِيْمُ المَوْتَعِ، شَدِيْدُ الخَطَرِ عَلَى النُّفُوسِ وَالمُجْتَمَعَاتِ وَالأَمْمِ وَالشُّعُوب، المَرْتَعِ، شَدِيْدُ الخَطَرِ عَلَى النُّفُوسِ وَالمُجْتَمَعَاتِ وَالأَمْمِ وَالشُّعُوب، فَكُلُّ بَلاَءٍ وَفِتنَةٍ، وَمُصِيْبَةٍ وَمِحْنَةٍ، حَصَلَتْ لِلأَفْرَادِ وَالجَمَاعَاتِ فَسَبَبُهَا الذُّنُوبُ وَالْجَمَاعَاتِ فَسَبَبُهَا اللَّهُ وَمَا أَصَدَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا اللَّهُ وَمَا أَصَدَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسُبَتَ أَيْدِيكُمْ وَلَا مَعَاصِيْ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَصَدَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسُبَتَ أَيْدِيكُمْ وَلَا مَعَاصِيْ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَصَدَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسُبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا الشُّورَىٰ ].

وَإِنَّهُ لِيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبْدَأَ جَادًّا فِي إِصْلاَحِ نَفْسِهِ، وَتَغْيِيْرِ مَجْرَىٰ حَيَاتِهِ، وَحَيَاةِ أُسْرَتِهِ مِنَ الشَّرِّ إِلَى الخَيْرِ، وَمِنَ المَعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ، وَمِنَ التَّفْرِيْطِ والتَّهَاوُنِ وَالإضَاعَةِ، إِلَى التَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ وَالطَّاعَةِ؛ هَلْذَا إِنْ

<sup>(</sup>١) يقال: اسْتَمْرَأَ الشيءَ، أي: وجده مَرِيثًا، والمَرِيءُ: الْهَنِيءُ حَمِيدُ المَغَبَّة. «اللسان» و«تاج العروس» (مرأ).



رُمْنَا صَلَاحَ الأَوْضَاعِ، وَنَشَدْنَا اسْتِقْرَارَ الأَحْوَالِ وَأَمْنَ الأَصْقَاعِ، وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴿ [الرعد: ١١]، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لاَ يَدْرِيْ مَتَىٰ يَفْجَؤُهُ الأَجَلُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَىٰ يُبَاغِتُهُ الْمَوْتُ \_ فَإِنَّ كَانَ الْعَبْدُ لاَ يَدْرِيْ مَتَىٰ يَفْجَؤُهُ الأَجَلُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَىٰ يُبَاغِتُهُ الْمَوْتُ \_ فَإِنَّ الْكَيِّسَ السَّعِيْد، مَنْ وُفِّقَ لِلسَّيْرِ فِي دَرْبِ التَّوْبَةِ والإسْتِقَامَةِ والصَّلَاحِ؛ للسَّيْرِ فِي دَرْبِ التَّوْبَةِ والإسْتِقَامَةِ والصَّلَاحِ؛ لِيَحْصُلُ لَهُ فِي دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ الْخَيْرُ وَالْفَلاحُ، وَالتَّوْفِيْقُ وَالنَّجَاحُ.

إِخُوةَ الإِيمَانِ وَالْعَقِيدُةِ، إِنَّ حَاجَةَ الْعَبْدِ إِلَى التَّوْبَةِ حَاجَةٌ مُلِحَةٌ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلِ حَيَاتِهِ؛ لأَنَّهَا طَرِيْقُ النَّجَاةِ وَسَبَبُ الفَلَاحِ، وَقَدْ عَلَّقَ الْمَوْلَىٰ \_ جَلَّ وَعَلا \_ ذَلِكَ بِهَا ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ \_ آمِرًا عِبَادَهُ بِالتَّوْبَةِ، مُبيئًا الْمُولَىٰ \_ جَلَّ وَعَلا \_ ذَلِكَ بِهَا ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ \_ آمِرًا عِبَادَهُ بِالتَّوْبَةِ، مُبيئًا لَهُمْ آثَارَهَا \_ : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَيعًا آيُهُ ٱلْمُؤْمِنُونِ لَعَلَّكُمُ تُقَلِحُونِ ﴾ لَهُمْ آثَارَهَا \_ : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَيعًا آيُهُ ٱلْمُؤْمِنُونِ لَيَّاكُمُ تُقَلِحُونِ التَّوْبَةِ ؛ لِجَهْلِهِمْ بَحَقِّ اللهُمْ حَيْنِ التَّوْبَةِ ؛ لِجَهْلِهِمْ بَحَقِّ لَلْهُمْ وَمَنَا لَهُمْ وَعَمَاهُمْ عَنْ عُيُوبٍ أَنْفُسِهِمْ ، وَآفَاتٍ أَعْمَالِهِمْ ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ : وَمَنَاهُمُ عَنْ عُيُوبٍ أَنْفُسِهِمْ ، وَآفَاتٍ أَعْمَالِهِمْ ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَنَالَمُ مُنَا لَهُمْ الظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَالَ تَعَالَىٰ : وَمَنَالَمُ مُ عَنْ عُيُوبٍ أَنْفُلِهُمْ ، وَآفَاتِ أَعْمَالِهِمْ ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَنَالَمُ مُ عَنْ عُيُوبٍ أَنْفُلِهُمْ وَاللَّهُ مُ الظَّالِمُونَ ﴿ وَمَنَالًا مُولِ اللَّهُ فَقَالَ تَعَالَىٰ : اللَّهُ وَمَنَ لَمْ يَلْتُ فَقُلُ مُ الظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَيْكِ لَكُولِكُ اللَّهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ وَلَيْكِ لَيْكُ الْمُعْلِي اللَّهُ وَلَيْكِلِكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

أَيُّهُا الْمُؤْمِنُونَ، هَا هُو مَوْ لاَكُمْ تَعَالَىٰ وَتَقَدَّسَ، يُنَادِيْكُمْ بِنِدَاءِ الإِيْمَانِ؛ لِتَفِيْتُوا إِلَىٰ رِحَابِ التَّوْبَةِ، وَلِتَسْتَظِلُّوا بِدَوْحَةِ الإِقْبَالِ عَلَى اللهِ، بَعِيْدًا عَنْ شُؤْمِ (١) الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِيْ، وَلِيَحْصُلَ لَكُمْ تَكْفِيْرُ السَّيِّئَاتِ، وَدُخُولُ شُؤْمِ (١) الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِيْ، وَلِيَحْصُلَ لَكُمْ تَكْفِيْرُ السَّيِّئَاتِ، وَدُخُولُ الجَنَّاتِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا ثُوبُوا إِلَى ٱللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَلِّفِرَ الجَنَّاتِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا ثُوبُوا إِلَى ٱللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَلِّفِرَ

<sup>(</sup>١) الشُّوْم: خلافُ الْيُمْن. «اللسان» (شأم).



عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴿ [التحريم: ٨].

وَكَمَا تَتَأَمَّلُونَ \_ يَارَعَاكُمُ اللهُ \_ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ شَرَطَ لِلتَّوْبَةِ الَّتِيْ يَحْصُلُ بِهَا دُخُولُ الجَنَّةِ \_ بِرَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ \_ أَنْ تَكُونَ تَوْبَةً نَصُوحًا، وَلُنسْتَمِعْ \_ رَحِمَنِيْ اللهُ وَإِيَّاكُمْ \_ لِمَا يَقُولُهُ أَهْلُ العِلْمِ \_ رَحِمَهُمُ اللهُ \_ فِي بَيَانِ هَلذَا المَعْنَى اللهُ وَإِيَّاكُمْ \_ لِمَا يَقُولُهُ أَهْلُ العِلْمِ \_ رَحِمَهُمُ اللهُ \_ فِي بَيَانِ هَلذَا المَعْنَى المُهمِ .

يَقُولُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وَأُبَيُّ بنُ كَعْبِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_: «التَّوْبَةُ النَّصُوحُ: أَنْ يَتُوبَ مِنَ الذَّنْبِ، ثُمَّ لاَيَعُودَ إِلَيْهِ كَمَا لاَيَعُودُ اللَّبنُ فِي الضَّرْع» (١).

وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «هِي: أَنْ يَكُونَ العَبْدُ نَادِمًا عَلَىٰ مَا مَضَىٰ، مُجْمِعًا عَلَىٰ أَلاَ يَعُودَ إِلَيْهِ »(٢).

وَقَالَ الكَلْبِيُّ: «أَنْ تَسْتَغْفِرَ بِاللِّسَانِ، وَتَنْدَمَ بِالقَلْبِ، وَتُمْسِكَ بِاللَّسَانِ، وَتَنْدَمَ بِالقَلْبِ، وَتُمْسِكَ بِالبَدَنِ»(٣).

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: «يَجْمَعُهَا ـ أَي: التَّوْبَةَ ـ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الإِسْتِغْفَارُ بِاللِّسَانِ، وَالإِنْقِطَاعُ بِالأَبْدَانِ، وَإِضْمَارُ تَرْكِ العَوْدِ بِالجَنَانِ، وَمُهَاجَرَةُ بِاللِّسَانِ، وَالإِنْقِطَاعُ بِالأَبْدَانِ، وَإِضْمَارُ تَرْكِ العَوْدِ بِالجَنَانِ، وَمُهَاجَرَةُ

<sup>(</sup>٣) «مدارج السالكين» (١/ ٣٠٩).



<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۱۲/ ۱٥٨)، و «مدارج السالكين» لابن القيم (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>۲) «مدارج السالكين» (۱/ ۳۰۹).

### سَيِّىءِ الإِخْوَانِ»(١).

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِ آيَةِ سُورَةِ التَّحْرِيْمِ: «أَي: تَوْبَةً صَادِقَةً جَازِمَةً، تَمْحُو مَا قَبْلَهَا مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَتَلُمُّ شَعَثُ (٢) التَّائِبِ وَتَجْمَعُهُ، وَتَكُفُّهُ عَمَّا كَانَ يَتَعَاطُاهُ مِنَ الدَّنَاءَاتِ» (٣).

وَقَالَ العَلَّمَةُ ابْنُ القَيِّمِ لَرَحِمَهُ اللهُ -: «النُّصْحُ فِي التَّوْبَةِ يَتَضَمَّنُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: الْأَوْلُ، تَعْمِيْمُ جَمِيْعِ الذُّنُوب، وَاسْتِغْرَاقُهَا بِهَا، وَالثَّانِي: إَجْمَاعُ العَزْمِ والصِّدْقُ بِكُلِّيَّهِ عَلَيْهَا، وَالثَّالِثُ: تَخْلِيْصُهَا مِنَ الشَّوائِبِ وَالْعَلَلِ القَادِحَةِ فِي إِخْلَاصِهَا» (3).

وَبِهَاذَا تَتَبَيَّنُ لَكُمْ - يَا عِبَادَ الله - شُرُوطُ التَّوْبَةِ، وَأَنَّهَا عَظِيْمَةُ القَدْرِ ؛ فَهِي لَيْسَتْ كَلِمَاتٍ مُجَرَّدَةً، وَأَلْفَاظًا مُعْتَادَةً تَجْرِيْ عَلَى الأَلْسِنَةِ دُونَ فَهْمٍ وَتَحْقِيْقٍ لِمُقْتَضَاهَا ؛ بَلْ لاَبُدَّ مِنْ تَحْقِيْقِ شُرُوطِهَا، وَدُونَ عَمَلٍ وَتَطْبِيْقٍ لِمُقْتَضَاهَا ؛ بَلْ لاَبُدَّ مِنْ تَحْقِيْقِ شُرُوطِهَا، وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهَا.

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي اللهُ ، التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الفَوْرِ ؛ لِدَلاَلَةِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ عَلَى غَلَى الفَوْرِ ؛ لِدَلاَلَةِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلاَّنَّ الدُّنُوبَ مُهْلِكَاتُ مُبْعِدَاتٌ عَنِ اللهِ ؛ فَيَجِبُ الهَرَبُ وَالحَذَرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلاَّنَّ الدُّنُوبَ مُهْلِكَاتُ مُبْعِدَاتٌ عَنِ اللهِ ؛ فَيَجِبُ الهَرَبُ وَالحَذَرُ

<sup>(</sup>٤) «مدارج السالكين» (١/ ٣١٠).



<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۱/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) الشَّعَثُ: انتشار الأمر وَخَلَلُهُ. «اللسان» (شعث).

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٨/ ١٦٨).

مِنْهَا، وَسَواءٌ أَكَانَتِ الذُّنُوبُ مُتَعَلِّقَةً بِحُقُوقِ اللهِ، أَمْ بِحُقُوقِ عِبَادِ اللهِ: فَإِنْ كَانَ العَبْدُ مُفَرِّطًا فِي عِبَادَةٍ، قَضَاهَا. أَوْ مَظْلِمَةٍ، أَدَّاهَا. أَوْ وَقَعَ فِي غِيْبَةٍ كَانَ العَبْدُ مُفَرِّطًا فِي عِبَادَةٍ، قَضَاهَا. أَوْ مَظْلِمَةٍ، أَدَّاهَا. أَوْ وَقَعَ فِي غِيْبَةٍ أَخِ لَهُ، اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا. أَوِ اغْتَصَبَ مَالاً أَوْ حَقًّا لإِخُوانِهِ، رَدَّهُ إِلَيْهِمْ؛ لِمَا رَوَى اللهِ عَنْهُ - عَنِ اللهِ عَنْهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيْهِ؛ مِنْ مَالٍ، أَوْ عِرْضٍ، فَلْيَأْتِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ، وَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ؛ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ، وَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ؛ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ، وَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ؛ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ، وَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ؛ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ فَلْ حَسَنَاتُ مِنْ عَلَيْهِ الْمَاتِهِ لِصَاحِبِهِ، وَإِلاَ أُخِذَ مِنْ سَيِّتَاتِ صَاحِبِهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمَارِحِيْهِ ، وَإِلا أَخِذَ مِنْ سَيِّتَاتِ صَاحِبِهِ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ الْأَرْحَتْ عَلَيْهِ الْأَلْ أَوْدَا مِنْ عَلَيْهِ الْهَا أَوْدَا مَنْ عَلَيْهِ الْمَالِمَةُ الْعَلَامِةُ مِنْ عَلَيْهِ الْهُ الْمَالِمَةُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُولُونَ عَلَيْهِ اللهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِيْهِ الْمَالِمُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُ اللهِ اللَّهُ الْمُ الْمَالَعُلُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولُ اللهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِيْهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَامُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولِمُ الْمُ الْمُلْمُ الل

إِخْوَةُ الإِسْلَامِ، لَقَدْ جَعَلَ اللهُ - بِمَنّهِ وَكَرَمِهِ - بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحًا لِعِبَادِهِ، مَهْمَا عَظُمَتْ سَيِّئَاتُهُمْ، وَكَبُرَتْ خَطِيئَاتُهُمْ، وَارْتَكَبُوا العَظَائِمَ وَالقَوَاصِمَ (٢)، مِنَ الفَوَاحِشِ وَالمَآثِمِ؛ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنَ الكُفْرِ بِاللهِ، وَمَعَ وَالقَوَاصِمَ (١) ، مِنَ الفَوَاحِشِ وَالمَآثِمِ؛ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنَ الكُفْرِ بِاللهِ، وَمَعَ وَالقَوَاصِمَ (١) ، مِنَ الفَوَاحِشِ وَالمَآثِمِ؛ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنَ الكُفْرِ بِاللهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَقُولُ الغَفُورُ التَّوَّابُ: ﴿ قُلُ لِللَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرُ لَهُم مَنَا وَلَكَ يَقُولُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَمُ وَالمَائِرِ؛ وَلَكَ يَقُولُ اللهَ عَلَهُ مِنَ الكَبَائِرِ؛ وَالقَتْلِ، والزِّنَىٰ -: ﴿ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكُمُلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِ اللهِ سَيّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَنْ فُولًا رَحِيمًا ﴿ وَالفَرقانِ ].

 <sup>(</sup>٢) القواصم: جمع قاصمة؛ من «قَصَمَ الشَّيْءَ» أي: كسره وأبانه؛ يقال: نزلت به قاصمة الظهر. «تاج العروس» (قصم).



<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه (ص ٣٢٥).

وَقَدْ عَرَضَ اللهُ التَّوْبَةَ عَلَى المُثَلَّثَةِ المُكَدِّبَةِ لِرُسُلِ اللهِ، القَائِلِيْنَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلَامَتُهُ ﴾ [المائدة: ٣٧]، وَمَعَ ذٰلِكَ دَعَاهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَبُو وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيبُ مُ ﴾ سُبْحَانَهُ: ﴿ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ! وَمَا أَعْظَمَ فَضْلَهُ وَنَوالَهُ! [المائدة: ٤٧]، فَمَا أَوْسَعَ حِلْمَ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ! وَمَا أَعْظَمَ فَضْلَهُ وَنَوالَهُ! يُؤكّدُ ذٰلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعِلاً: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ يُؤكّدُ ذٰلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ الْفُسَدَىٰ ﴾ [طه: ٤٨]، وقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَوشَةً أَوْ ظَلَمُواْ فَلَوسَةً أَوْ ظَلَمُواْ لِلْمُوالِينَ ﴾ [طه: ٤٨]، وقولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ إِلَا اللهَ وَلَمَ يُعِمُونُ اللّهُ وَلَمَ يُعِفِرُواْ اللّهَ عَلَوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يَعْمَلُ اللهُ وَمُن يَغْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يَعْمَلُوا وَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ اللّهُ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُونَ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ مِن تَعْمَلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ يَعْمَلُ اللّهُ وَاللّهُ مَا عَنْفِرَةً مُونَ وَعُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَولًا مَا فَعَلُوا مَا لَهُ عَلَولَ اللّهُ عَلَى مَا فَعَلُوا مَن يَعْمَلُ اللّهُ وَاللّهُ مَا فَعَلُوا مَلُهُ عَلَى مَا فَعَلُوا مَن عَلَوْ اللّهُ عَلَوْلِ إِلَى الللّهُ وَمُن يَعْمَلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلُكُ مَلُهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

فَهَنِيْنَا لَكُمُ أَيْهُا الْمُؤْمِنُونَ، وَيَا بُشْرَىٰ لَكُمْ أَيُّهَا التَّائِبُونَ! تُحْسِنُونَ فَتَثُوبِ فَتَثُابُونَ، وَتُدْنِبُونَ فَتَتُوبُونَ؛ فَيَتُوبُ اللهُ لَكُمْ، وَتُدْنِبُونَ فَتَتُوبُونَ؛ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْكُمْ، وَتُدْنِبُونَ فَتَتُوبُونَ؛ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْكُمْ، وَقَدْ فَتَحَ بَابَهُ لَكُمْ لَيْلاً وَنَهَارًا؛ فَفِيْ الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ، عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ، وَقَدْ فَتَحَ بَابَهُ لَكُمْ لَيْلاً وَنَهَارًا؛ فَفِيْ الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ، عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ، وَقَدْ فَتَحَ بَابَهُ لَكُمْ لِيلاً وَنَهَارًا؛ فَفِيْ الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ، عَنْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ، وَقَدْ فَتَحَ بَابَهُ لَكُمْ لِيلاً يَكُوبُ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ؛ لِيتُوبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ؛ لِيتُوبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ؛ خَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا اللَّيْلِ الآخِرُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، يَنْ يَنْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، يَنْزِلُ سُبْحَانَهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِيْنَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، يَنْزِلُ سُبْحَانَهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِيْنَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٥٩)؛ من حديث أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه.



يَدْعُو عِبَادَهُ إِلَىٰ سَاحَاتِ كَرَمِهِ، وَمَيَادِيْنِ فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ؛ فَيَقُولُ تَعَالَىٰ: «هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟! هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟!»(١).

وَكَيْفَ تَتَصَوَّرُونَ ـ يَاعِبَادَ الله ـ فَرَحَ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ فِي صَحْرَاءَ قَاحِلَةٍ، وَفَقَدَ بَعِيْرَهُ فِي أَرْضِ فَلاةٍ، وَمَفَازَةٍ مُهْلِكَةٍ، وَقَدِ انْفَلَتَ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَجَدَّ فِي طَلَبِهَا حَتَّىٰ أَيِسَ مِنْهَا، وَأَخَذَ مِنْهُ الجُوعُ وَالعَطَشُ وَالجَهْدُ كُلَّ مَأْخَذٍ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يَمُوتَ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ وَجَدَهَا قَائِمَةً وَالجَهْدُ كُلَّ مَأْخَذٍ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يَمُوتَ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ وَجَدَهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، كَيْفَ تَتَصَوَّرُونَ فَرْحَتهُ بِرَاحِلَتِهِ؟! فَالله له حَبَلُ وَعَلا ـ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ! كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» مِنْ حَدِيْثِ أَنَس، رَضِيَ الله عَنْهُ (٢).

۳) «صحیح البخاري» (۳٤۷۰)، و «صحیح مسلم» (۲۷٦٦).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ٤٣٣)، والبخاري (۱۱٤٥)، ومسلم (۷۵۸)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۹۰۹۳)، و «صحيح مسلم» (۲۷٤۷).

وَلَاكِنْ لَيْسَ مَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنْ يَتَعَلَّقَ أَقُوامٌ بِنُصُوصِ الوَعْدِ، وَيُعَلِّبُوا جَانِبَ الرَّجَاءِ، وَيَعْتَمِدُوا عَلَىٰ سَعَةِ عَفْوِ اللهِ، مُحْتَجِّينَ بِأَنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ، فَيَتَمَادَوْنَ فِي المَعَاصِي، وَيَنْسَوْنَ العُقُوبَةَ، وَيَغُرُّهُمْ طُولُ الأَمَلِ؛ فَهَاذَا أَمْنٌ مِنْ مَكْرِ اللهِ، والعِيَاذُ بِاللهِ!

فَالْوَاجِبُ: المُبَادَرَةُ إِلَى التَّوْبَةِ، وَتَرْكُ التَّسوِيْفِ؛ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَخْشَىٰ أَنْ يُحَالَ هُوَ - بِحَدِّ ذَاتِهِ - ذَنْبٌ يَسْتَحِقُ التَّوْبَة ؛ كَيْفَ وَإِنَّ المُؤْمِنَ لَيَخْشَىٰ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ وَهُو لاَيَشْعُرُ، فَتَفُوتُهُ فَيَنْدَمُ حَيْثُ لاَ يَنْفَعُ النَّدَمُ؟! وَقَدْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ وَهُو لاَيَشْعُرُ، فَتَفُوتُهُ فَيَنْدَمُ حَيْثُ لاَ يَنْفَعُ النَّدَمُ؟! وَقَدْ حَذَرَ المَوْلَىٰ - تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ - مِنْ ذَلِكَ ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوّةَ بِجَهَلَة ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ مَلُونَ السَّوّةَ بِجَهَلَة ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللّهُ عَلَيْمَ عَلَونَ اللّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِللّهِ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللّهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِللّهِ لِللّهُ لِللّهُ عِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا اللّهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِللّذِينَ يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا اللّهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَإِلَىٰ مَتَىٰ الْعَفُلَةُ ، يَاعِبَادُ اللهِ ١٤ ﴿ اللهِ عَلَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغْشَعَ فَلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عِنْ شِرْكِ ، أَوْ مُسْكِرٍ ، أَوْ مُخَدِّرٍ ، أَوْ قَطِيْعَةٍ وَعُقُوقٍ وَسُوءِ خُلُقٍ ، أَوْ عُرُضٍ ، أَوْ مَلَى اللّهُ وِ وَاللّهُ وِ وَاللّهُ وِ وَاللّهُ وَ وَسُوءِ خُلُقٍ ، أَوْ عُرُضٍ ، أَوْ عَلَى اللّهُ وِ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ



قَبْلَ أَنْ يُوارِيَكُمُ الثَّرَىٰ، وَيَسْرِيَ بِكُمُ البِلَىٰ، وَتَكُونُوا جُثَثًا هَامِدَةً، وَجِيَفًا بَالِيَةً؛ لاَ يَنْفَعُكُمْ - حِيْنَذَاكَ - إِلاَّ عَمَلُكُمُ المُتَوَّجُ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَالإِنَابَةِ الصَّادِقَةِ.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا التَّوْبَةَ النَّصُوحَ، وَأَعِذْنَا مِنَ الغَفْلَةِ، وَاعْصِمْنَا مِنَ النَّفُومِ وَالْمَعَاصِيْ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



## وللفائب اللث انية

الحَمْدُ للهِ ﴿ غَافِرِ ٱلدَّنْ ِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ وَلاَ هُو السَّرَاتُ وَالْمَاسِيرُ ﴿ وَالْمَاسِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ مَثِيلَ وَلاَ مَثِيلً وَلَا مَثِيلً وَاللّهُ وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ، وَكُلّ تَابِعِ مُسْتَنِيرٍ .

### أتما بعب:

فَا تَقُو الله وَ عَبَاد الله و اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وَاحْذَرُوا صَغَائِرَ الدُّنُوبِ؛ فَإِنَّهَا بَرِيْدُ إِلَى الْكَبَائِرِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الدُّنُوبِ؛ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّىٰ يُهْلِكُنَهُ؛ كَمَا صَحَّ بِذَٰلِكَ الْخَبَرُ، عَنْ سَيِّدِ البَشَرِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام وَ الْكَمْ وَلَيْكُمُ المُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام وَ وَهُو الَّذِي قَدْ عَفَرَ الله وَهُو الَّذِي قَدْ عَفَرَ الله وَ السَّلام وهُو الَّذِي قَدْ عَفَرَ الله وَ السَّلام وَ وَهُو الَّذِي قَدْ عَفَرَ الله وَ السَّلام وَ وَهُو الَّذِي قَدْ عَفَرَ الله وَ الله مِن الله وَ الله مِن الله وَ وَالسَّلام وَ وَهُو الله مِن الله وَ وَالْحَبُ الله وَ الله وَالله وَال

<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي (٤٠٠)، وعنه أحمد (١/ ٤٠٢ـ٤٠٢)؛ من حديث ابن مسعود، رضي الله عنه.



ابْن عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ (١) ، وقَدْ وَرَدَ فِي الْمَوْمِ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْمَوْمِ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْمَوْمِ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْمَوْمِ اللهَ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ - كَمَا فِي البُخَارِيِّ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً » - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ - كَمَا فِي البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢).

الله أَكْبَرُ! إِذَا كَانَ هَاذَا خَوْفَ المُصْطَفَىٰ عَلَيْ اللهُ أَكْبَرُ! إِذَا كَانَ هَاذَا خَوْفَ المُصْطَفَىٰ عَلَيْ اللهُ فَمَا بَالْنَا نَحْنُ لاَ نَحَافُ وَنَحْنُ المُثْقَلُونَ بِالأَوْزَارِ ، المُكَبَّلُونَ بِالخَطَايَا وَالآثَامِ؟! فَلْنَتَّقِ الله َ يَاعِبَادَ الله وَلْنَا مُونَ المُكَبَّلُونَ بِالخَطَايَا وَالآثَامِ؟! فَلْنَتَّقِ الله يَا عَبَادَ الله وَلَنَا مُونَ فِي وَلْنَا مُونَ عَهْدًا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا ، وَنَحْنُ فِي حَرَمِ اللهِ : أَنْ نَتُوبَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِن جَمِيْعِ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي .

أُمُّةُ الإِسْلَام، وَإِذَا كَانَ المُسْلِمُونَ هَالَهِ الْأَيَّامَ يَسْتَقْبِلُونَ شَهْرًا كَرِيْمًا، وَمَوْسِمًا عَظِيْمًا، أَلاَ وَهُو شَهْرُ رَمَضَانَ المُبَارِكُ: فَإِنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّوْبَةِ مِنْ حُقُوقِ اللهِ، وَحُقُوقِ عِبَادِ الله مُو المَنْهَجُ الصَّحِيْحُ فِي اسْتِقْبَالِ هَاذَا الشَّهْرِ الكَرِيْم، فِي الوَقْتِ الَّذِيْ جَهِلَ فِيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ مَ هَذَاهُمُ اللهُ لَا الشَّهْرِ الكَرِيْم، فِي الوَقْتِ اللّذِيْ جَهِلَ فِيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ مَ هَذَاهُمُ الله للهُ الشَّهُ الله الشَّهْرِ المُبَارِكِ، وَعَدَلُوا فِي اسْتِقْبَالِهِ إِلَىٰ الاسْتِقْبَالِ الشَّهْرِ المُبَارِكِ، وَعَدَلُوا فِي اسْتِقْبَالِهِ إِلَىٰ الْاسْتِقْبَالِهِ إِلَىٰ الْسَيْفِيالَةِ وَمَادِّيَةٍ وَمَادِّيَةٍ وَمَادِّيَةٍ ، يُتَرْجِمُ عَنْهَا حَالُ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فِي هَاذِهِ الأَيَّامِ ؛ وَهُمْ أَمُورٍ شَكْلِيَةٍ وَمَادِّيَةٍ ، يُتَرْجِمُ عَنْهَا حَالُ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فِي هَاذِهِ الأَيَّامِ ؛ وَهُمْ يَتَزَاحَمُونَ فِي الأَسْوَاقِ ؛ اسْتِعْدَادًا لِرَمَضَانَ مِ بِزَعْمِهِمْ مَ فَمَا هَاكَذَا يَتَزَاحَمُونَ فِي الأَسْوَاقِ ؛ اسْتِعْدَادًا لِرَمَضَانَ مِ بِزَعْمِهِمْ مَ فَمَا هَاكَذَا يَتَرَاحَمُونَ فِي الأَسْوَاقِ ؛ اسْتِعْدَادًا لِرَمَضَانَ مِ بِزَعْمِهِمْ مَ فَمَا هَاكَذَا

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲۳۰۷).



<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي (۲۰۰۰)، وأحمد (۲۱/۲)، وأبوداود (۱۰۱٦)، والترمذي (۳٤٣٤).

تُورَدُ الإِبْلُ (١) أَيُهَا المُسْلِمُونَ، وَمَنْ أَرَادَ التَّوْفِيْقَ لِحُسْنِ الصِّيَامِ وَالقِيَامِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْبَابِ ذَٰلِكَ؛ مِنَ التَّوْبَةِ وَالإِسْتِغْفَارِ، وَالإِقْبَالِ عَلَى اللهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْبَابِ ذَٰلِكَ؛ مِنَ التَّوْبَةِ وَالإِسْتِغْفَارِ، وَالإِقْبَالِ عَلَى اللهِ خَلَقُ وَالرَّحْمَةِ وَالعِتْقِ مِنَ النَّارِ فِي أَيَّامِ وَلَيَالِي جَلَّ وَعَلاَ؛ لِيَحُوزَ عَلَى المَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالعِتْقِ مِنَ النَّارِ فِي أَيَّامِ وَلَيَالِي هَلَا المَا فَعَلِي اللهُ وَعَلَيْمٍ؛ فَانْظُرُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - مَاذَا هَلَا الوَافِدِ الكَرِيْمِ، وَهَلَذَا الضَّيْفِ العَظِيْمِ؛ فَانْظُرُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - مَاذَا أَعْدَدتُمْ لَهُ مِنْ عَمَل وَتَوْبَةٍ؟!

هَاذَا؛ وَصَلُوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ سَيِّدِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ؛ فَقَال تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: وَالآخِرِيْنَ؛ فَقَال تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبِّ العَالَمِيْنَ؛ فَقَال تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مَا لَيْ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مَا لَيْ اللَّهُ وَمَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مَا لَذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مَنْ اللَّهُ عَلَى النَّهِ قَلْ اللَّهِ عَلَى النَّهِ قَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّه

\* \* \*

أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلٌ مَا هَلَكَذَا يَا سَعْدُ تُوْرَدُ الإبِلْ! وهو مَثَلٌ يضرب لمن قَصَّر في الأمر. انظر: «مجمع الأمثال» (٢/ ٣٦٤).



<sup>(</sup>١) هَاذَا مَثَلٌ، وَأَصْلُهُ شِعْرٌ قَالَهُ مَالِك بن زيد مناة لأخيه سعد؛ حيث قَصَّرَ سَعْدٌ في إيراد إبل أخيه مالك، فقال له:

# «القَبُرُأُوِّلُ مَنَازِل إِلاَّخِرَةِ ١»





# والخطب لعفولي

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ تَفَرَّدَ بِالدَّوَامِ وَالبَقَاءِ، وَكَتَبَ عَلَىٰ أَهْلِ هَـٰذِهِ الدُّنْيَا الْفَنَاءَ (١)، وَجَعَلَ القُبُورَ بَعْدَهَا لأَهْلِ الْفَنَاءَ (١)، وَجَعَلَها دَارَ امْتِحَانٍ وَابْتِلاَءٍ، وَجَعَلَ القُبُورَ بَعْدَهَا لأَهْلِ الفَنَاءَ (١)، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَهُو أَهْلُ الحَمْدِ وَالثَّنَاءِ، وَأَشْكُرُهُ فِي السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، وَالشَّدَّةِ وَالرَّخَاءِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاسعُ العَطَاءِ، فُوالعَظَمَةِ وَالجَلالِ وَالكِبْرِيَاءِ، المُنَزَّهُ عَنِ الأَنْدَادِ وَالشُّرَكَاءِ، وَ المُتَعَالِي غُنِ الأَنْدَادِ وَالشُّرَكَاءِ، وَ المُتَعَالِي عَنِ الأَمْثَالِ وَالنَّظْرَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الأَصْفِياءِ، وَخَاتَمُ الأَمْثَالِ وَالنَّظْرَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الأَصْفِياءِ، وَصَحْبِهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الأَنْقِيَاءِ، وَصَحْبِهِ الأَوْفِياءِ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا دامَتِ الأَرْضُ وَالسَّمَاءُ.

## أتما بعب:

فَأُوصِيْكُمْ عِبَادَالله بَيَقُوكِ اللهِ عَلَّام السَّرَائِرِ، فَاتَّقُوهُ جَلَّ وَعَلاَ فِي

(١) الْفَنَاء \_ بفتح الفاء \_: نقيض البقاء، والْفِنَاء \_ بكسرها \_: المُتَسَعُ أمامَ الدار.
 «اللسان» (فنى).



البَاطِنِ وَالظَّاهِرِ؛ فَإِنَّ تَقُواهُ سُبْحَانَهُ أَفْضَلُ زَادٍ يُؤْنِسُ فِي الْمَقَابِرِ، وَخَيْرُ مَا أُعِدَّ لِلْيَوْمِ الآخِرِ، يَوْمَ الْبُلَى السَّرَائِرُ، وَيُكْشَفُ مَا فِي الضَّمَائِرِ؛ يَوْمَ الآزِفَةِ إِلْيَوْمِ الآخِرِ، يَوْمَ لاَ تَنْفَعُ الأَمْوالُ وَلاَ الذَّخَائِرُ(١).

عِبَادَ اللهِ، مَنِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِالبَقَاءِ والدَّوَامِ؟! مَنِ الَّذِيْ كَتَبَ المَوْتَ عَلَىٰ جَمِيْعِ الأَنَامِ؟! مَنِ الحَيُّ الَّذِيْ لاَيَمُوتُ؟! وَمَنِ الوَاحِدُ الَّذِيْ لاَ يَفُوتُ؟! وَمَنِ الوَاحِدُ الَّذِيْ لاَ يَفُوتُ؟! مَنِ البَاقِيْ فَلا يَزُولُ، وَالأَحَدُ الَّذِيْ لاَ يَتَغَيَّرُ وَلاَ يَحُولُ؟! يَفُوتُ؟! مَنِ البَاقِيْ فَلا يَزُولُ، وَالأَحَدُ الَّذِيْ لاَ يَتَغَيَّرُ وَلاَ يَحُولُ؟! مُنِ البَاقِيْ فَلا يَزُولُ، العَزِيزُ الجَبَّارُ! كَتَبَ المَوْتَ عَلَى العَبِيْدِ، وَتَعَالَىٰ أَنْ يَفْنَىٰ أَوْ يَبِيْدَ.

مَعَاشِرَالْمُسْلِمِیْنَ، مَنْ كَانَ المَوْتُ طَالِبَهُ، كَیْفَ یَلَذُّ لَهُ قَرَارٌ؟! وَمَنْ كَانَ القَبْرُ مَنْزِلَهُ، كَیْفَ یَتَّخِذُ الدُّنْیَا أَفْضَلَ دَارٍ؟! لَقَدْ أَلْهَتْنَا الأَمْوَالُ والدُّورُ، كَانَ القَبْرُ مَنْزِلَهُ، كَیْفَ یَتَّخِذُ الدُّنْیَا أَفْضَلَ دَارٍ؟! لَقَدْ أَلْهَتْنَا الأَوْلاَدُ وَالقُصُورُ، عَنِ التَّفْكِیْرِ فِي المَصِیْرِ إِلَى القُبُورِ، وَضَیَعْنَا وَشَعَلْتُنَا الأَوْلاَدُ وَالقُصُورُ، عَنِ التَّفْكِیْرِ فِي المَصِیْرِ إِلَى القُبُورِ، وَضَیَعْنَا فِي غَمْرَةِ المُسْتَجَدَّاتِ وَالأَحْدَاثِ، مَا نَحْنُ صَائِرُونَ إِلَیْهِ مِنَ الأَجْدَاثِ (٢)، في غَمْرَةِ المُسْتَجَدَّاتِ وَالأَحْدَاثِ، مَا نَحْنُ صَائِرُونَ إِلَیْهِ مِنَ الأَجْدَاثِ (٢)، وَلَمَّاسُ وَكَثُرَ الإِمْسَاسُ، أَنْسِیْنَا الدَّفْنَ وَالإِرْمَاسَ (٣)، فَإِلَى اللهِ نَشْكُو قَسْوَةَ القُلُوبِ، مَعَ كَثْرَةِ القَوَارِع (٤) وَالخُطُوبِ!!

<sup>(</sup>٤) القوارع: جمع قارعة، وهي النازلة الشديدة تنزل على الإنسان بأمر عظيم، وفي



<sup>(</sup>١) الذخائرُ: جمعُ ذَخِيرَةٍ ، وهي: ما ادُّخِرَ. «تاج العروس» (ذخر).

<sup>(</sup>٢) الأجداث: هي القبور، واحدها: جَدَثٌ، بالتحريك. «القاموس» (جدث).

<sup>(</sup>٣) الإرماس: الدَّفْنُ، تقول: «أَرْمَسْتُ الْمَيِّتَ»: إذا دفنته. «الصحاح» (رمس).

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، كَمْ هُوَ شَدِيْدُ الوَقْعِ عَلَى النُّفُوسِ تَوْدِيْعُ الأَحِبَّةِ! وَكُمْ هُوَ بَالِغُ الْأَثَرِ عَلَى القُلُوبِ فِرَاقُ الأَعِزَّةِ! لَكِنْ مَنْ آمَنَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرهِ، وَعَلِمَ أَنَّ هَانِهِ سُنَّةُ اللهِ فِي خَلْقِهِ، لأَيَمْلِكُ إِلاَّ الرِّضَا وَالتَّسْلِيمَ، وَلَكِنَّ العَجَبَ ـ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ ـ أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ، وَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ؛ ﴿ أَفَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ وَجَبَ! وَكَأَنَّ المَوْتَ فِيْهَا عَلَىٰ غَيْرِهِمْ كُتِبَ! مَا أَحْوَجَنَا وَقَدْ غَمَرَتْنَا المَادِّيَّاتُ، وَشَغَلَتْنَا المُلْهيَاتُ وَالمُغْرِيَاتُ، وَغَرِقْنَا فِي المَلَذَّاتِ وَالمُشْتَهَيَاتِ، حَتَّىٰ تَمَكَّنَتْ مِنَ القُلُوب، وَسَيْطَرَتْ عَلَى النُّفُوس، حَتَّىٰ لَكَأَنَّنَا فِي هَـٰذِهِ الدُّنْيَا مُخَلَّدُونَ! مَا أَحْوَجَنَا وَالحَالَةُ هَلْذِهِ \_ أَنْ نَقِفَ قَلِيلاً لِلتَّفْكِيْرِ فِي المَصِيْرِ المَحْتُوم بَعْدَ أَنْ كَادَتِ الدُّنْيَا تَحِيْدُ بِفِئَام مِنَ النَّاسِ عَنْ شَاطِيءِ السَّلاَمَةِ، وَتَقْذِفُ بِهِمْ إِلَىٰ دَرَكِ الهَلَاكِ وَالغَوَايَةِ، عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ سَخَطِهِ، وَأَلِيْم عِقَابِهِ!

أَيُّهُا الْمُؤْمِنُونَ، هَلِ سَأَلْنَا أَنْفُسَنَا هَلْ تَدُومُ الحَيَاةُ عَلَىٰ هَلَذِهِ الحَالِ، أَوْ أَنَّ القَبْرَ هُو المَصِيْرُ وَالمَآلُ؟! هَلْ سَأَلُنَا أَنْفُسَنَا عَنْ هَلَذِهِ الجَنَائِزِ، وَعَشَرَاتِ الْأَمْوَاتِ اللَّذِيْنَ نُصَلِّيْ عَلَيْهِمْ، أَيْنَ هُمْ ذَاهِبُونَ؟! وَعَلَىٰ مَاذَا سَيَقْدَمُونَ؟! مَا الأَمْوَاتِ اللَّذِيْنَ نُصَلِّيْ عَلَيْهِمْ، أَيْنَ هُمْ ذَاهِبُونَ؟! وَعَلَىٰ مَاذَا سَيَقْدَمُونَ؟! مَا

حديث أبي أمامة، رضي الله عنه: «مَنْ لَمْ يَغْنُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ»
 أي: بداهية تهلكه. «اللسان» (قرع).



هِيَ أَحْوَالُهُمْ؟! وَمَاذَا يُفْعَلُ بِهِمْ؟! وَمَا هُوَ مَصِيْرُهُمْ؟! وَللهِ دَرُّ القَائِلِ:

وَعَلَّ الرَّدَىٰ مِمَّا نُرَجِّيْهِ أَقْرُبُ وَفِي عِلْمِنَا أَنَّا نَمُوتُ وَتَخْرَبُ وَفِيْ كُلِّ يَوْم وَاعِظُ المَوْتِ يَنْدُبُ نُشَيِّعُهُ لِلْقَبْرِ والدَّمْعُ يَسْكُبُ! عَدُقٌ وفِي الأَحْشَاءِ نَارٌ تَلَهَّبُ (٣)

هُوَ المَوْتُ مَا مِنْهُ مَلاَذٌ وَمَهْرَبُ مَتَىٰ حَطَّ ذَا عَنْ نَعْشِهِ ذَاكَ يَرْكَبُ (١) نُـوَّمِّـلُ آمَـالاً وَنَبْغِـيْ نِتَـاجَهَـا وَنَبْنِيْ القُصُورَ المُشْمَخِرَّات (٢) فِي الهَوَا إِلَى اللهِ نَشْكُو قَسْوَةً فِي قُلُوبِنَا فَلِلَّهِ كُمْ غَادٍ حَبِيْبٍ وَرَائِح نُهيْلُ عَلَيْهِ التُّرْبَ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ

لْقَدْضَمَّتِ القُّبُورُ الْأُوائِلَ وَالْأَوَاخِرَ، وَدَخَلَهَا الأَصَاغِرُ وَالأَكَابِرُ، وَامْتَلاَّتْ بِالْمَأْمُورِ وَالآمِرِ؛ ضَمَّتِ الأَنْبِيَاءَ والعُلَمَاءَ، وَالأَغْنِيَاءَ وَالفُّقَرَاءَ، وَالمَرْءُوسِينَ وَالرُّؤَسَاءَ، وَالرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ.

أَلْقَبْرُ بَابٌ وَكُلُّ النَّاسِ دَاخِلُهُ فَلَيْتَ شِعْرِيَ بَعْدَ الْقَبْرِ مَا الدَّارُ؟! أَلدَّارُ ذَارُ نَعِيْم إِنْ عَمِلْتَ بِمَا يُرْضِيْ الإللهَ وَإِنْ خَالَفْتَ فَالنَّارُ!

الأبيات مختارة من قصيدة بائية لشاعر نجد الكبير محمد بن عبدالله بن عثيمين. انظر: القصيدة السادسة عشرة من كتاب «مهلا يا جامع الدنيا» (ص٥١)، ومراجعه.



<sup>(</sup>١) يقال: حَطَّ فلانٌ حَطًّا: نَزَلَ، والنَّعْشُ: السرير الذي يكون فيه الميِّتَ ليُحْمَلُ عليه. «تاج العروس» (حطط) (نعش).

المُشْمَخِرًاتُ، أي: العاليات، جمع مشمخرٌ، وهو الطويل من الجبال. «اللسان» (شمخر)؛ شبه به القصر العالى.

دَعُونَا \_ أَيُّهَا الإِخْوَةُ فِي اللهِ \_ نَعِيْشُ مَعَ هَاذَا الحَدَثِ العَظِيْمِ، الَّذِيْ يُصَوِّرُ عَظَمَةَ هَـٰذِهِ المَوَاقِفِ، وَمَا نَحْنُ قَادِمُونَ عَلَيْهِ، عَلَّنَا نُعِدُّ لِلأَمْرِ عُدَّتَهُ وَنَأْخُذُ لَهُ أُهْبَتَهُ ؛ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، والحَاكِمُ ـ بِسَنَدٍ صَحِيْح ـ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُ فِي جَنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى القَبْرِ، وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عِيلِي وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَىٰ رُءُوسِنَا الطَّيْر، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ؛ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «اسْتَعِيْدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ \_: «إِنَّ العَبْدُ المُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، بيْضُ الوُّجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنَّ مِنْ أَكْفَانِ الجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الجَنَّةِ، حَتَّىٰ يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ البَصَرِ، ثُمَّ يَجِيْءُ مَلَكُ المَوْتِ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ حَتَّىٰ يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِيْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ، قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيْلُ كَمَا تَسِيْلُ القَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ (١) ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا، لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَكِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ، حَتَّىٰ يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذٰلِكَ الكَفَنِ، وَفِي ذٰلِكَ

<sup>(</sup>۱) قوله ﷺ: «كما تسيل القطرة من في السقاء» أي: تخرج بسهولة. ذكره السندي في حاشيته على «المسند». انظر: «مسند الإمام أحمد» (٣٠/ ٥٠٥).



الحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَب نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ، قَالَ: فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلاَ يَمُرُّونَ عَلَىٰ مَلاٍّ مِنَ المَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا: مَا هَٰلذِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ؟ فَيَقُولُونَ: هَاذِهِ رُوحُ فُلاَنِ بِن فُلاَنٍ ـ بِأَحْسَن أَسْمَائِهِ الَّتِيْ كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا في الدُّنْيَا \_ حَتَّىٰ يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ فَيُفْتَحُ لَهُ، فَيُشَيِّعُهُ(١) مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِيْ تَلِيْهَا، حَتَّىٰ يَنْتَهُوا به إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّنَ، وَأَعِيْدُوهُ إِلَى الأَرْضِ، فَإِنِّيْ مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيْهَا أُعِيْدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ»، قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَسْأَلاَنِهِ: عَنْ رَبِّهِ، وَدِيْنِهِ، وَنَبيِّهِ ﷺ، فَيُجِيْبُ، فَيْنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ ؛ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الجَنَّةِ، فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا(٢)، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبرِهِ مَدُّ بَصَرِهِ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيابِ، طَيِّبُ الرِّيْح، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُرُّكَ، هَاذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ الَّذِيْ يَأْتِي بِالخَيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالحُ، فَيَقُولُ: رَبِّ، أَقِم السَّاعَةَ حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِيْ وَمَالِيْ!.

<sup>(</sup>٢) يأتيه من رَوْحِهَا وطيبها، أي: يأتيه ما لا يُوصَفُ كُنْهُهُ. انظر: المرجع السابق.



<sup>(</sup>١) يشيِّعه، أي: يَتْبَعُّهُ؟ تكريمًا له. انظر: المرجع السابق.

قَالَ: وَإِنَّ العَبْدَ الكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ، نَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ سُودُ الوُّجُوهِ، مَعَهُمُ المُسُوحُ، وَهُوَ اللِّبَاسُ الخَشِنُ المَمْقُوتُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ البَصَر، ثُمَّ يَجِيْءُ مَلَكُ المَوْتِ، فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الخَبِيْثَةُ، اخْرُجِيْ إِلَىٰ سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ، فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ (١) مِنَ الصُّوفِ المَبْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا، لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ، حَتَّىٰ يَجْعُلُوهَا فِي تِلْكَ المُسُوحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيْح جِيْفَةٍ وُجِدَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلاَ يَمُرُّونَ عَلَىٰ مَلاٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا: مَا هَا ذِه الرُّوحُ الخَبِيْثَةُ؟ فَيَقُولُونَ: رُوحُ فُلاَنِ بن فُلاَنٍ ـ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِيْ كَانَ يُسَمَّىٰ بِهَافِي الدُّنْيَا \_ حَتَّىٰ يُنتَّهَىٰ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ فَلاَ يُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الأعراف: ٤٠]، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: «اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِيْ فِي سِجِّين، فِي الأَرْضِ السُّفْلَىٰ»، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْدِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَسْأَلَانِهِ: عَنْ رَبِّهِ، وَدِيْنِهِ، وَنَبيِّهِ، فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ <sup>(٢)</sup>، لاَ أَدْرِيْ، فَيُتَادِيْ

<sup>(</sup>٢) هاهْ هاهْ: كلمة يقولها المتحيِّر في الكلام. انظر: المرجع السابق.



<sup>(</sup>١) السَّفُّود: حديدة يُشْوَىٰ بها اللحم، وجمعها: سفافيد. انظر: المرجع السابق.

مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ عَبْدِيْ (١)؛ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّىٰ تَخْتَلِفُ أَضْلاَعُهُ، وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ قَبِيْحُ الوَجْهِ، قَبِيْحُ الثِيَّابِ، مُنْتِنُ الرِّيْحِ، فَيَقُولُ: أَضْلاَعُهُ، وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ قَبِيْحُ الوَجْهِ، قَبِيْحُ الثِيَّابِ، مُنْتِنُ الرِّيْحِ، فَيَقُولُ: أَنْ الرِّيْحِ، فَيَقُولُ: أَنْ عَمَلُكَ الخَبِيْثُ، فَيَقُولُ: فَنَ قُولُ: فَرَجْهُكَ الوَجْهُ النَّذِيْ يَلُوجُهُ النَّذِيْ يَاللَّمُ مِنْ أَنْتَ؟ فَوَجُهُكَ الوَجْهُ النَّذِيْ يَاللَّمُ مِنْ إِلللَّهُ مِنْ إِللَّالِمُ مَا أَنْ عَمَلُكَ الخَبِيْثُ، فَيَقُولُ: وَبَ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ!» (رَبِّ لاَتُقِمِ السَّاعَةَ!» (٢).

يَالَهُمِنُ حَدِيْتُ عَظِيْم، يَأْخُذُ بِمَجَامِعِ القُلُوب! وَإِنَّهُ لَجَدِيْرٌ بِمَنْ كَوْ وَنَكِيْرٌ وَنَكِيْرٌ وَنَكِيْرٌ الْمَوْتُ مَصْرَعَهُ، وَالتُّرَابُ مَضْجَعَهُ، وَالتُّودُ أَنِيْسَهُ، وَمُنْكَرٌ وَنَكِيْرٌ سَائِلَهُ وَعَمَلُهُ جَلِيْسَهُ، وَالقَيْامَةُ مَوْعِدَهُ، سَائِلَهُ وَعَمَلُهُ جَلِيْسَهُ، وَالقَيْرُهُ مَقَرَّهُ، وَالبَرْزَخُ مُسْتَقَرَّهُ، وَالقِيَامَةُ مَوْعِدَهُ، سَائِلَهُ وَعَمَلُهُ جَلِيْسَهُ، وَالقَبْرُ مَقَرَّهُ، وَالبَرْزَخُ مُسْتَقَرَّهُ، وَالقِيَامَةُ مَوْعِدَهُ، وَالجَنَّةُ أَوِ النَّارُ مَوْرِدَهُ: أَلاَ يَغْفُلَ عَنْ هَاذِهِ اللَّحَظَاتِ الحَاسِمَةِ؛ رَوَى وَالجَنَّةُ أَوِ النَّارُ مَوْرِدَهُ: أَلاَ يَغْفُلَ عَنْ هَاذِهِ اللَّحَظَاتِ الحَاسِمَةِ؛ رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهُ - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: "عَلَى اللهُ عَيْدٍ إِنْ بَصُرَ بِجَمَاعَةٍ، فَقَالَ: "عَلَى اللهُ عَيْدٍ يَحْفِرُونَهُ، فَفَزِعَ النَّبِيُ عَيْدٍ، فَعَالَ: "عَلَى قَبْرٍ يَحْفِرُونَهُ، فَفَزِعَ النَّبِيُ عَيْدٍ، فَبَدَرَ بَيْنَ الْجَتَمَعَ هَاقُولًا عَالًا فَهُ عَلَى قَبْرٍ يَحْفِرُونَهُ، فَفَزِعَ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْبَرَاءِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ



<sup>(</sup>١) قوله على «أن كذب عبدي» أي: فيما قال: «لا أدري»؛ لأن دين الله، ونبوة رسوله: كان ظاهرًا. انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٤/ ٢٨٧)، و «سنن أبي داود» (٤٧٥٣)، و «سنن النسائي» (٤/ ٧٨)، و «سنن ابن ماجه» (٩٤ ١٥)، و «المستدرك» (١/ ٣٧-٣٨).

أَصْحَابِهِ مُسْرِعًا، حَتَّى انْتَهَىٰ إِلَى القَبْرِ، فَجَثَا عَلَيْهِ فَبَكَىٰ، حَتَّىٰ بَلَّ الثَّرَىٰ مِنْ دُمُوعِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَيْ إِخُوانِيْ، لِمِثْلِ هَلْذَا اليَوْم فَأَعِدُوا»(١).

وَهَلَكَذَا كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ \_ رَحِمَهُمُ اللهُ \_ فَعَنْ هَانِيءٍ مَولَىٰ عُثْمَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عُثْمَانَ بنُ عَقَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ \_ إِذَا وَقَفَ عَلَى القَبْرِ يَبْكِيْ حَتَىٰ تَبْتَلَّ لِحْيَتُهُ ، فَقِيْلَ لَهُ: تَذْكُرُ وَأَرْضَاهُ \_ إِذَا وَقَفَ عَلَى القَبْرِ يَبْكِيْ حَتَىٰ تَبْتَلَّ لِحْيَتُهُ ، فَقِيْلَ لَهُ: تَذْكُرُ الجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِيْ ، وَتَذْكُرُ القَبْرِ فَتَبْكِي؟! فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِيْ ، وَتَذْكُرُ القَبْرِ فَتَبْكِي؟! فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ اللهِ عَلَيْهُ وَإِنْ نَجَا مِنْهُ ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمُ يَنْجُ مِنْهُ ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمُ يَنْجُ مِنْهُ ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ » (٢).

وَقَالَ ثَابِتُ البُنَانِيُّ: «كُنَّا نَشْهَدُ الجَنازَةَ، فَلاَ نَرَىٰ إِلاَّ مُطْرِقًا بِاكِيًا»(٣).

هَاكَذَا كَانَ خَوْفُ القَوْم وَقُوَّةُ إِيْمَانِهِمْ ؟ فَكَيْفَ بِحَالِنَا اليَوْمَ؟!

ترَوِّعُنَا الجَنائِزُ مُقْبِلاَتِ فَنَكْهُو حِيْنَ تَغْدُو مُدْبِرَاتِ

فَاللهُ المُسْتَعَانُ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ «القَبْر رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ»(٤)، وَأَنَّهُ يُنَادِيْ: «وَيُحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا غَرَّكَ؟! أَلَمْ

<sup>(</sup>٤) انظر: «جامع الترمذي» (٢٤٦٠).



رواه أحمد (٤/ ٢٩٤)، وابن ماجه (١٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ٢٩٢)، والترمذي (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٤٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شعب الإيمان» (٩٢٧٣).

تَعْلَمْ أَنِّيْ بَيْتُ الظُّلْمَةِ، وَبَيَّتُ الغُرْبَةِ، وَبَيَتُ الوَحْدَةِ، وَبَيْتُ الدُّودِ؟!»<sup>(١)</sup>.

أَتَيْتُ القُبُورَ فَنَادَيْتُهَا فَأَيْنَ المُعَظَّمُ والمُحْتَقَرْ؟! تَفَانَوْا جَمِيْعًا فَمَا مُحْبِرٌ وَمَاتُوا جَمِيْعًا وَمَاتَ الخَبرُ تَرُوحُ وَتَغْدُو بَنَاتُ الثَّرَىٰ (٢) فَتُلْغِي مَحَاسِنَ تِلْكَ الصُّورُ فَيَا سَائِلِي عَنْ أُنَاسٍ مَضَوْا أَمَالَكَ فِيْمَنْ مَضَىٰ مُعْتَبَرْ؟!

كَانَ أَبُوالدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَقْعُدُ إِلَى القُبُورِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : "أَجْلِسُ إِلَى قَوْم يُذَكِّرُ وَنِنِي مَعَادِي ، وَإِنْ غِبْتُ ، لَمْ يَغْتَابُونِي " ، وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ وَقَدْ قَالَ يَكِيدُ : "زُورُوا القَّبُورَ ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَة " " ، وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ : "خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الْمُقْبُورِ ، بَكَىٰ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَليَّ ، فَقَالَ : يَا مَيْمُونُ ، هَاذِهِ قُبُورُ آبَاءِ بِنِي أُمَيَّة ، كَأَنَّهُمْ لَمْ يُشَارِكُوا أَهلَ الدُّنْيَا فِي لَذَّاتِهِمْ وَعَيْشِهِمْ ، أَمَا تَرَاهُمْ صَرْعَىٰ قَدْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يُشَارِكُوا أَهلَ الدُّنْيَا فِي لَذَّاتِهِمْ وَعَيْشِهِمْ ، أَمَا تَرَاهُمْ صَرْعَىٰ قَدْ حَلَّتْ بِهِمُ الْمَثُلَاتُ ( عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى الْمَقْلَا فِي كَانَّ بِهِمُ الْمَثُلَاتُ ( عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ ، وَأَصَابَ الْهُوانُ مُقَلًا فِي حَلَّتْ بِهِمُ الْمَثُلُاتُ ( عَلَى اللهُ تَعَالَى ! » وَقَالَ : "وَاللهِ ، مَا أَعْلَمُ أَحَدًا آمَنَ مِمَّى فَيَعِمُ اللهُ تَعَالَى ! » ، ثُمَّ بَكَىٰ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وقَالَ : "وَاللهِ ، مَا أَعْلَمُ أَحَدًا آمَنَ مِمَّى فَالَ اللهُ تَعَالَى ! » ، فَتَذَكَرُوا فَالَ اللهُ تَعَالَى ! » فَتَذَكَرُوا الله مَا أَعْلَمُ أَحَدُا الْعَرْ فِي عَذَابِ اللهِ تَعَالَى ! » فَتَذَكَرُوا

<sup>(</sup>٤) المَثْلَات: جمع مَثْلَةٍ ، وهي العقوبة. «اللسان» (مثل).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) بنات الثرى، يعنى بها: دود الأرض الذي يسلَّط على الميت في قبره.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٧٦)، وابن ماجه (١٥٦٩)؛ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

- رَحِمَكُمُ اللهُ - هَاٰذَا المَصِيْرَ المَحْتُومَ، وَاسْتَعِدُّوا لَهُ بِالتَّوْبَةِ وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.

اللَّهُمَّ، إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَعْصِمَنَا مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ اجْعَلِ القُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ هَاذِهِ الدُّنْيَا خَيْرَ مَنَازِلِنَا، وَافْسَحْ فِيْهَا ضِيْقَ مَلاَحِدِنَا، اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى المَوْتِ وَسَكْرَتِهِ، وَالقَبْرِ وَظُلْمَتِهِ، وَالمَوْقِ وَكُرْبَتِهِ، وَالصِّرَاطِ وَزَلَّتِهِ (١)، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ!

أَقُولُ قَوْلِيْ هَانَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ العَظِيْمَ الجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

<sup>(</sup>١) الزَّلَّة: السَّقْطَة. «تاج العروس» (زلل).



## المظبت اليت انية

الحَمْدُ للهِ الرَّحِيْمِ الغَفُورِ، الحَلِيْمِ الشَّكُورِ، لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَإِلَيْهِ تَصِيْرُ الأُمُورُ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ حَمْدًا يَتَجَدَّدُ فِي الرَّوَاحِ وَالبُّكُورِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، بِيَدِهِ الحَيَاةُ وَالمَوْتُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مَنَ فَي الصَّدُورِ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، شَهَادَةً تَنْفَعُ قَائِلَهَا يَوْمَ يُبَعْثِرُ مَا فِي القُبُورِ، وَيُحَصَّلُ مَا في الصَّدُورِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ذُو الخُلُقِ الكَرِيْمِ وَالعَمَلِ المَبْرُورِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَعْثُورُ ما فِي القُبُورِ، وَيُحَصَّلُ مَا فِي الصَّدُورِ، وَيُتَعَلِّ اللهُ يُومُ يُبَعْثُومُ ما فِي القُبُورِ، وَيُحَمَّلُ مَا فِي الصَّدُورِ، وَالضَّدُورِ، وَيُحَمَّلُ مَا فِي الصَّدُورِ، وَيُحَمَّلُ مَا فِي الصَّدُورِ، وَيُحَمَّلُ مَا فِي الصَّدُورِ، وَيُحَمَّلُ مَا فِي الصَّدُورِ، وَيُحَمَّلُ مَا فِي الصَّدُورِ.

## أتمابعيد:

فَا تَّقُوا الله َ عِبَادَ الله و وَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَيَ البقرة].

عِبَادُ الله، إِنّنا حِيْنَ نَتَحَدَّثُ عَنْ هَاذِهِ القَضِيَّةِ المَصِيْرِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَرْتَكِزَ فِي حُسْبَانِ كُلِّ مُسْلِمٍ: وُجُوبُ تَحْوِيْلِ هَاذِهِ القَضَايَا العَقَدِيَّةِ إِلَىٰ وَاقعِ عَمَلِيٍّ، وَسُلُوكٍ تَطْبِيْقِيٍّ فِي حَيَاتِهِ؛ بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ آمَنَ إِلَّ وَاقعِ عَمَلِيٍّ، وَسُلُوكٍ تَطْبِيْقِيٍّ فِي حَيَاتِهِ؛ بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ آمَنَ إِلَى القُبُورِ، أَنْ يَعْلَمَ يَقِيْنًا: أَنْ لا مُنْجِيَ مِنْ وَحْشَتِهَا وَعَذَابِهَا، إِلاَّ بِمَصِيْرِهِ إِلَى القُبُورِ، أَنْ يَعْلَمَ يَقِينًا: أَنْ لا مُنْجِيَ مِنْ وَحْشَتِهَا وَعَذَابِهَا، إِلاَّ الإِيْمَانُ بِللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالمُتَابَعَةُ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ صَدَقْنَا الإِيْمَانَ بِذَلِكَ، لَمَا وَجَدْنَا مَنْ يُذَلِّى الْعَقِيْدَةَ، أَو يَخْدِشُ المُتَابَعَةَ، أَوْ يَرْنِي، أَوْ يُرْبِي، أَوْ وَجَدْنَا مَنْ يُدَنِّسُ العَقِيْدَةَ، أَو يَخْدِشُ المُتَابَعَةَ، أَوْ يَرْنِي، أَوْ يُرْبِي، أَوْ



يَظْلِمُ، أَوْ يَكْذِبُ، أَوْ يَغُشُّ، أَوْ يُؤْذِيْ؛ لأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى القَبْرِ، فَمَسْتُولٌ حِيْنَذَاكَ عَنْ كُلِّ عَمَلِهِ؛ حِينَ يَرْجِعُ الأَهْلُ وَالأَوْلاَدُ وَالمَالُ، وَيَبْقَى الْعَمَلُ وَحْدَهُ(١).

بِمِثْلِهَ لَا اللَّصَوْرِ الْعَقَدِيِّ وَالْعَمَلِيِّ مَعًا، مِنْ أَبْنَاءِ الجِيْلِ الأَوَّلِ: فَتَحُوا الْمَشَارِقَ والْمَغَارِب، وَبِجَهْلِنَا وَنِسْيَانِنَا لِهِلْذِه القَضَايَا: خَسِرْنَا أَسْبَابَ النَّصْرِ وَالْمَعَالِيْ، وَعَوَامِلَ الإسْتِقْرَارِ وَالأَمْنِ وَالطُّمَأْنِيْنَةِ، إِلاَّمَنْ رَحِمَ الله، النَّصْرِ وَالمَعَالِيْ، وَعَوَامِلَ الإسْتِقْرَارِ وَالأَمْنِ وَالطُّمَأْنِيْنَةِ، إِلاَّمَنْ رَحِمَ الله، للسَّافَ وَالمَّمْنَ وَالطُّمَأُنِيْنَةِ، إِلاَّمَنْ رَحِمَ الله، للمَّا ضَعُفَ إِيْمَانُنَا بِهَاذِهِ الأُمُورِ، حَصَلَتِ الأَحْقَادُ وَالضَّغَائِنُ، حَتَّىٰ تَمَكَّنَ الأَعْدَاءُ، وَتَدَاعَوْا عَلَى الأُمَّةِ كَمَا تَدَاعَى الأَكلَةُ عَلَىٰ قَصْعَتِهَا (٢).

وَلَكِنَّ الْبَشَائِرُ كَثِيْرَةٌ، وَالْفَأْلُ مَطْلُوبٌ، وَوَاجِبُ العُلَمَاءِ وَالدُّعَاةِ: أَنْ يَشْحَذُوا الهِمَمَ (٣)، وَيُحَرِّكُوا العَزَائِمَ، وَيُرَقِّقُوا القُلُوبَ بِمِثْلِ هَاذِهِ المَوَاعِظِ، لَعَلَّهَا تُحَرِّكُ الفَتِيْلَ، وَتُضِيْءُ المَشَاعِلَ، وَتُنِيْرُ الطَّرِيْقَ! فَأَعِدُ واللِّرُمْرِعُدَّنَهُ يَاعِبَادُ الله.

 <sup>(</sup>٣) شَحَذَ هِمَّتَهُ، أي: أَحَدَّها وقوَّاها. «تاج العروس» (شحذ).



<sup>(</sup>۱) إشارة إلى حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ». وقد تقدم تخريجه (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) إشارة إلى الحديث الذي رواه أحمد (٥/ ٢٧٨)، وأبوداود (٤٢٩٧)؛ من حديث ثوبان، رضي الله عنه، ولفظ أحمد: «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَىٰ عَلَيْكُمُ الأُمَمُ، مِنْ كُلِّ أُفُقٍ؛ كَمَا تَدَاعَى الأَكلَةُ عَلَىٰ قَصْعَتِهَا»، وقولُهُ ﷺ: «تَدَاعَى الأَكلَةُ عَلَىٰ قَصْعَتِهَا» أي: يدعو بعضهم بعضا، يقال: تداعت القبائل على بني فلان: إذا تألبوا ودعا بعضهم بعضًا إلى التناصر عليهم. انظر: «اللسان» (دعو).

يَاأَيُّهَا الْغَافِلُونَ، تَذَكَّرُوا هَاذَا المَصِيْرَ المَحْتُومَ، وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا.

يَاأَيَّهَا الْمَفْتُونُونَ بِالدُّنْيَا حَلاَلِهَا وَحَرَامِهَا، تَذَكَّرُوا القُبُورَ، وَتَفَكَّرُوا انْطِرَا حَكُمْ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَىٰ.

يَا أَيْتُهَا الشَّبَابُ اللَّاهِيِّ العَابِثُ، الَّذِيْ غَرَّتْهُ غَفْلَتُهُ وَشَهْوَتُهُ، اسْتَيْقِظْ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَانِ.

يَا أَيَّتُهُا الْمَرُأَةُ اللَّضَيِّعَةُ لِحُقُوقِ اللهِ ، وَحُقُوقِ نَفْسِهَا وَزَوجِهَا وَأَوْلاَدِهَا، تَذَكَّرِيْ مَا أَنْتِ قَادِمَةٌ عَلَيْهِ.

قَال تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلَنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلَنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴿ وَالْأَسْبَابِ الْمُنْجِيَةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَهِيَ: التَّوْبَةُ النَّصُوحُ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَمُحَاسَبَةُ النَّفُوسِ، والمُحَافَظَةُ عَلَى الذِّكْرِ وَالتَّلَاوَةِ وَالإِسْتِغْفَارِ، مَعَ صِحَّةِ المُعْتَقَدِ، وَإِخْلَاصِ الْعَمَلِ، وَسَلَامَة الإِتِّبَاعِ.

وَلْتَحْذُرُواجَمِيْعًا ـ يَارَعَاكُمُ الله عَلَى القَبْرِ، وَمِنْهَا: الغَيْبَةُ، وَالنَّمِيْمَةُ، وَعَدَمُ التَّنَوُّهِ مِنَ البَوْلِ؛ فَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَيَا يُعَبْرَيْنِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ» (١)، وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً \_ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ» (١)، وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً \_

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص٤١٧).



رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ \_ وَالعِيَاذُ بِاللهِ \_ الرِّيَاءُ، وَمِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ القَبْرِ \_ وَالعِيَاذُ بِاللهِ \_ الرِّيَاءُ، وَالرِّبَا، وَالزِّنَىٰ، وَسَائِرُ المَعَاصِيْ.

فَعَلَيْنَا أَنْ نُحُدِثَ تَوْيَةً نَصُوحًا - يَاعِبَادَ اللهِ وَعَلَيْنَا أَنْ نَسْتَعِيْذَ بِاللهِ مِنْ ضَغْطَةِ القَبْرِ وَضَمَّتِهِ ؟ فَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ لِلْقَبْرِ لَضَغْطَةً ، لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ ، لَنَجَا مِنْهَا سعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ ﴾ (٢) .

إِي وَاللهِ - أَيُّهَا الإِخْوَةُ - ظَوَاهِرُ القُبُورِ تُرَابٌ، وَبَوَاطِنُهَا لِمَنْ عَصَى اللهَ حَسَرَاتٌ وَعَذَابٌ!!

هَاذِه لَفْتَةٌ لِمُحَاسَبَةِ النُّفُوسِ، قَبْلَ حُلُولِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ، وَمُفَرِّقِ الجَمَاعَاتِ؛ عَلَّهَا تُحْدِثُ مِنَ الجَمِيْع تَوْبَةً نَصُوحًا؛ بِمَنِّ اللهِ وَكَرَمِهِ!

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ مَنْ أَمَرَكُمُ اللهُ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ، بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلَّهُ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ الْاحزابِ].

<sup>(</sup>٢) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١١١٤)، وأحمد (٦/٥٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٧٣).



<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (١/ ١٢٨)، والحاكم (١/ ١٨٣).



## آتَارُ المَاصِي وَالذُّنوُب، عَلَى الْجُ مُعَاتِ وَالشُّعُوْبِ



# والخطب لعفولي

إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ والهوانِ لأَهْلِ الشَّرِقَ وَلَيْهُ وَلَيْلُهُ، وَالعَوْانِ لأَهْلِ الشَّرِقُ وَلَيْهُ وَكَلِيْلُهُ، وَالعَوْانِ لاَ هُلَا مَحْمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيّهُ وحَلِيْلُهُ، وَالعِصْيَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِينَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيّهُ وحَلِيْلُهُ، وَالعِصْيَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِينَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيّهُ وحَلِيْلُهُ، وَالعِصْيَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِينَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيّهُ وحَلِيْلُهُ، وَاللهِ وَصَفِيّهُ وَخَلِيْلُهُ، وَاللهُ وَسَلّمَ وَبَارِكُ خَيْرًا إِلاَّ دَلَّ أُمّتِهُ عَلَيْهِ، وَلاَشَرَا إِلاَّ حَذَرَهَا مِنْهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلّمَ وَبَارِكُ خَيْرًا إِلاَّ دَلَ أُمّتَهُ عَلَيْهِ، وَلاَ اللهُ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ سَارُوا عَلَىٰ هَدْيِهِ، وَالْتَزَمُوا شَرِيْعَتَهُ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ.

#### أتما بعب:

فَيَا أَيُّهُا ٱلْمُسَالِمُونَ، اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَأَطِيْعُوهُ، وَرَاقِبُوهُ دَوْمًا وَلاَ عُصُوهُ.

عِبَادَ اللهِ، لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَىٰ هَاذِهِ الْأُمَّةِ، فَجَعَلَهَاأُمَّةَ هِدَايَةٍ وَقِيَادَةٍ



وَسِيَادَةٍ، اخْتَارَهَااللهُ لأَشْرَفِ رِسَالاَتِهِ، وَاجْتَبَاهَا؛ فَبَعَثَ فِيْهَاأَفْضَلَ رُسُلِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهَا أَعْظَمَ كُتُبِهِ، وَوَعَدَهَا النَّصْرَ إِنْ هِي نَصَرَتْ دِيْنَهُ، وَالْكَرَامَة وَالْعِزَّةَ إِنْ هِي تَمَسَّكَتْ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ لِهَاذِهِ اللهُ عَلَيْهَا الْعَالَمِ قُرُونًا طَوِيْلَةً، ثُمَّ انْتُزِعَتْ قِيَادَتُهَا، وَدَالَتْ لَهَاذِهِ الأُمَّةِ شَرَفُ قِيَادَةِ الْعَالَمِ قُرُونًا طَوِيْلَةً، ثُمَّ انْتُزِعَتْ قِيَادَتُهَا، وَدَالَتْ دَوْلَتُهَا المُصَائِبُ، وَتَلاَحَقَتْ دَوْلَتُهَا المَصَائِبُ، وَتَلاَحَقَتْ عَلَيْهَا المُصَائِبُ، وَتَلاَحَقَتْ عَلَيْهَا المُسَاقِبُ وَتَلاَعَقُلُ المُسْرَقِ، وَعَلَامَ عَلَيْهَا المُسْرَقِ، وَعَلَامَ المُتَعَلِّهِ المُتُولِقِ مِنْ أَبْنَاءِ هَاذِهِ الأُمَّةِ، المُتَطَلِّعِيْنَ لِمُسْتَقْبِكِهَاالمُشْرِقِ، وَعَلِهَا المُبْهِجِ ؛ بِإِذْنِ اللهِ.

وَالْشُوَالُ هُو، مَا الَّذِيْ دَهَانَا مَعْشَرَ المُسْلِمِیْنَ؟! وَمَا الَّذِیْ أَصَابَ أُمَّتَنَا فَذَلَّتْ وَهَانَتْ؟! مَا الدَّوَاعِي وَالعَوَامِلُ الَّتِیْ أَوْصَلَتْهَا إِلَىٰ حَضِیْضِ الْغَبْرَاءِ (٢)، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ فِي ذُرَا العَلْیَاءِ؟! ما الَّذِیْ جَرَّهَا إِلَیٰ هَلْذَا الْعَبْرَاءِ (٢)، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ فِي ذُرَا العَلْیَاءِ؟! ما الَّذِیْ جَرَّهَا إِلَیٰ هَلْذَا الْعَبْرَاءِ (٢)، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ فِي أَعْمَاقِ هَلْذَا الْوَاقِع السَّحِیْقِ؟!.

وَالْجَوَابُ - الَّذِيْ لاَيَخْتَلِفُ فِيْهِ اثْنَانِ ـ هُو: أَنَّ سَبَبَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ الوُقُوعُ فِي الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِيْ، وَمِمَّا لاَ يَقْبَلُ الجَدَلَ: أَنَّ للهِ تَعَالَىٰ ـ فِي الدُّنُوبِ وَالمَعَاصِيْ، وَمِمَّا لاَ يَقْبَلُ الجَدَلَ: أَنَّ للهِ تَعَالَىٰ ـ فِي

<sup>(</sup>٢) الغبراء: الأرضُ؛ لِغُبْرَة لونها، أو لما فيها من الغبار. «اللسان» (غبر)، وحضيض الغبراء: قرار الأرض. «النهاية» (حضض).



 <sup>(</sup>١) دَالَتْ دَوْلَتُهَا، أي: انتقَلَ أَمْرُهَا مِنَ الرَّخاءِ إلى الشِّدَة، وصارتِ الدولةُ والغلبةُ
 لأعدائها. انظر: «النهاية» (دول).

هَـٰذِهِ الحَيَاةِ ـ سُنَنًا لَنْ تَتَغَيَّرَ فِي الكَوْنِ وَالخَلْقِ ولَنْ تَتَبَدَّلَ، وَفِيْ حَيَاةٍ الأَفْرَادِ وَالأَمْمِ وَالشُّعُوبِ لَنْ تَتَحَوَّل؛ فَالأُمَّةُ الَّتِيْ تَسِيْرُ عَلَىٰ شَرْعِ اللهِ، وَنَهْجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ تَصِلُ إِلَىٰ مُبْتَغَاهَا، وَتَنالُ مُنَاهَا، وَاللهُ سُبْحَانَهُ ـ بمَنِّهِ وَكَرَمِهِ ـ يُسَدِّدُهَا وَيَنْصُرُهَا وَيَرْعَاهَا، وَلَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِن خَلْقِهِ حَسَبٌ وَلاَنَسَبٌ، وَإِذَا تَرَكَتِ الأُمَّةُ أَمْرَ رَبِّهَا، وَخَالَفَتْ أَحْكَامَ دِينِهَا، وَتَنَكَّبَتْ سُنَّةَ رَسُولِهَا ﷺ ـ سَلَكَ اللهُ بِهَا طَرِيْقَ العَنَاءِ وَالشَّقَاءِ حَتَّىٰ تُرَاجِعَ دِيْنَهَا، ومَا أَهْوَنَ الخَلْقَ عَلَى اللهِ، إِنْ هُمْ أَضَاعُوا أَمْرَهُ وَجَاهَرُوا بِمَعْصِيتِهِ، وَقَصَّرُوا فِي أَحْكَام دِيْنِهِ، وَهَلْ عُذِّبَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَم فِي القَدِيْم وَالْحَدِيْثِ إِلاَّ بِسَبَبِ ذُنُوبِهَا؟! ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِم ﴾ [الرعد: ١١]، ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ ﴿ [الشورىٰ]. وفِي الحَدِيثِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ اللهُ (١).

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيْتُ القُلُوبَ وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَتَدْ يُورِثُ الذُّلُ إِدْمَانُهَا وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ القُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا (٢)

<sup>(</sup>٢) البيتان لعبدالله بن المبارك. انظر: «الجواب الكافي» لابن القيم (ص٨٤)، و «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٢٣٥).



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۵۲۲۳)، و «صحيح مسلم» (۲۷٦۱).

أُمَّةُ الْإِسْلَامِ، إِنَّ للمَعَاصِيْ وَالذُّنُوبِ، أَثَرًا بَالِغًا عَلَى الأَبْدَانِ وَالقُّلُوبِ، وَشُؤْمًا وَاضِحًافِي حَيَاةِ الأُمَمِ والشُّعُوبِ.

قَالَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ فِي ذَٰلِكَ مَا خُلاَصَتُهُ: «فَمِمَّا يَنْبَغِيْ أَنْ يُعْلَمَ: أَنَّ الذُّنُوبَ وَالمَعَاصِيَ تَضُرُّ، وَلاَشَكَّ مَا خُلاَصَتُهُ: «فَمِمَّا يَنْبَغِيْ أَنْ يُعْلَمَ: أَنَّ الذُّنُوبَ وَالمَعَاصِيَ تَضُرُّ، وَلاَشَكَّ أَنَّ ضَرَرَهَا فِي التُّنْيَا وَالآخِرةِ أَنَّ ضَرَرَهَا فِي التُّنْيَا وَالآخِرةِ شَرَّ وَدَاءٌ إِلاَّ سَبَبُهُ الذُّنُوبُ والمَعَاصِيْ؟! :

فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ ١٠ وَمَا الَّذِيْ أَخْرَجَ إِبْلِيْسَ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ، وَطَرَدَهُ وَلَعَنَهُ، وَمَسَخَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ، وَبِدَّلَهُ بِالقُرْبِ بِعُدًا، وَبِالرَّحْمَةِ لَعْنًا، وَبِالجَمَالِ قُبْحًا، وَبِالجَنَّةِ نَارًا تَلَظَّىٰ؟!

وَمَا الَّذِيُ أَغُرَقَ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ ، حَتَّىٰ عَلَا المَاءُ رُءُوسَ الجِبَالِ؟! وَمَا الَّذِيْ سَلَّطَ الرِّيْحَ العَقِيْمَ عَلَىٰ قَوْمِ عَادٍ حَتَّىٰ أَلْقَتْهُمْ مَوْتَىٰ عَلَىٰ وَمْ عَادٍ حَتَّىٰ أَلْقَتْهُمْ مَوْتَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ، وَدَمَّرَتْ مَاعَلَيْهِ مِنْ دِيَارِهِمْ وَحُرُوثِهِمْ ، وَزُرُوعِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ ، حَتَّىٰ صَارُوا عِبْرَةً لِلأَمْم إِلَىٰ يَوْم القِيَامَةِ؟!

وَمَا الَّذِيْ أَرْسَلَ عَلَىٰ قَوْمِ تَمُودَ الْصَّيْحَةُ حَتَّىٰ قَطَّعَتْ قُلُوبَهُمْ فِي أَجُوافِهِمْ، وَمَا تُوا عَنْ آخِرِهِمْ؟! وَمَا الَّذِيْ رَفَعَ قُرَى اللُّوطِيَّةِ ثُمَّ قَلَبَهَا عَلَيْهِمْ، وَمَا تُوا عَنْ آخِرِهِمْ؟! وَمَا الَّذِيْ رَفَعَ قُرَى اللُّوطِيَّةِ ثُمَّ قَلَبَهَا عَلَيْهِمْ؛ فَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا حَتَّىٰ أَهْلَكُهُمْ جَمِيْعًا، ثُمَّ أَتْبَعَهُمْ حِجَارَةً مِنْ عَلَيْهِمْ؛ فَجَعَلَ عَالِيهَا سَافِلَهَا حَتَّىٰ أَهْلَكُهُمْ جَمِيْعًا، ثُمَّ أَتْبَعَهُمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيْلٍ أَمْطَرَهَا عَلَيْهِمْ، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ؟! وَمَا الَّذِيْ أَرْسَلَ عَلَىٰ قَوْم شُعَيْبٍ سَحَابَ العَذَابِ كَالظُّلَلِ، فَلَمَا صَارَ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ، عَلَىٰ قَوْم شُعَيْبٍ سَحَابَ العَذَابِ كَالظُّلَلِ، فَلَمَا صَارَ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ،



أَمْطَرَ عَلَيْهِمْ نَارًا تَلَظَّىٰ؟!

وَمَا الَّذِيُ أَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فِي الْبَحْرِهِ ثُمَّ نُقِلَتْ أَرْوَاحُهُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ؛ فَالأَجْسَادُ لِلْغَرَقِ، وَالأَرْوَاحُ لِلْحَرَقِ؟! وَمَا الَّذِيْ خَسَفَ بِقَارُونَ دَمَ الَّذِيْ خَسَفَ بِقَارُونَ دَارَهُ وَمَالَهُ وَأَهْلَهُ ؟! وَمَا الَّذِيْ أَهْلَكَ القُرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ بِأَنُواعِ العُقُوبَاتِ وَدَمَّرَهَا تَدْمِيْرًا؟!

وَمَا الَّذِيْ بَعَثَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا ﴿ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ الدِّيارِ وَكَانَ وَعُدَا مَّفَعُولًا ﴿ الإسراء]، وَقَتَلُوا الرِّجَالَ، وَسَبَوُا الذَّرَارِي وَالنِّسَاءَ، وَأَخْرَقُوا الدِّيَارَ، وَنَهَبُوا الأَمْوالَ، ثُمَّ بَعَثَهُمْ عَلَيْهِمْ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَالنِّسَاءَ، وَأَخْرَقُوا الدِّيَارَ، وَنَهَبُوا الأَمْوالَ، ثُمَّ بَعَثَهُمْ عَلَيْهِمْ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَاللَّهُ فَاللَّذِي فَأَهْلَكُوا مَاقَدَرُوا عَلَيْهِ، ﴿ وَلِيتُنِيرُواْ مَا عَلَوْا تَشِيرًا ﴿ الإسراء]؟! وَمَا الَّذِي فَأَهْلَكُوا مَاقَدَرُوا عَلَيْهِ، ﴿ وَلِيتُنِيرُواْ مَا عَلَوْا تَشِيرًا ﴿ وَالسَّبْيِ وَخَرَابِ البِلاَدِ، سَلَّطَ عَلَيْهِمْ أَنُواعَ العَذَابِ وَالعُقُوبَاتِ؛ مَرَّةً بِالقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَخَرَابِ البِلاَدِ، وَمَرَّةً بِمَوْرَ المُلُوكِ، وَمَرَّةً بِمَسْخِهِمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ؟! وَآخِرُ ذَٰلِكَ أَقْسَمَ وَمَرَّةً بِجَوْرِ المُلُوكِ، وَمَرَّةً بِمَسْخِهِمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ؟! وَآخِرُ ذَٰلِكَ أَقْسَمَ الرَّبُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ لِيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوءَ الْقَيْكِمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوءَ الْقَدَابِ ﴾ [الأعراف: ١٦٧]» (١).

وَمَضَىٰ - رَحِمَهُ اللهُ - يُعَدِّدُ عُقُوبَاتِ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي، وَآثَارَهَا عَلَى القَلْبِ وَالبَدَنِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مُسْتَقْرِئًا نُصُوصَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مُتَبَّعًا أَحْدَاثَ الأُمَم وَالقُرُونِ، وَتَارِيْخَ المُكَذِّبِيْنَ وَالمُعَانِدِيْنَ.

وَمِنْ عُقُولِاتِ المَعَاصِينِ: حِرْمَانُ العِلْمِ والرِّزْقِ، وَالوَحْشَةُ، وَالعُسْرُ،

<sup>(</sup>۱) «الجواب الكافي» (ص ۲۰، ۲۱).



وَالظُّلْمَةُ، وَوَهَنُ القَلْبِ وَالبَدَنِ، وَحِرْمَانُ الطَّاعَةِ، وَمَحْقُ البَرَكَةِ، وَهُوَانُ العَبْدِ عَلَى اللهِ؛ ﴿ وَمَن يُمِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكُرِمٍ ۚ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ عَلَى اللهُ اللهُ هَا لَهُ مِن مُّكُرِمٍ ۚ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ [الحج]، وَفَسَادُ العَقْلِ، وَضَعْفُ العَزِيْمَةِ، وَالخَتْمُ عَلَى القُلُوب، وَإِطْفَاءُ نَارِ الغَيْرَةِ، وَذَهَابُ الحَيَاءِ، وَإِزَالَةُ النِّعَمِ، وَإِحْلاَلُ النِّقَمِ، وَالحَوْفُ، وَالخَوْفُ، وَالخَوْفُ، وَالخَوْفُ، وَاللَّوْعُبُ، والقَلَقُ، وَعَمَى البَصِيْرَةِ، وَمَنْعُ القَطْرِ، وَحُصُولُ أَنْوَاعِ العَذَابِ وَالبَلاءِ وَالنَّكَالِ وَالشَّقَاءِ فِي الدُّنْيَا، وَفِي القَبْرِ، وَفِي يَوْم القِيَامَةِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَكُلُّ شَرِّ وَفَسَادٍ فِي المَاءِ وَالهَوَاءِ، وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، وَالمَسَاكِن وَالعِبَادِ وَالبِلَادِ، وَالبَرِّ والجَوِّ وَالبَحْرِ، والعَاجِلِ وَالآجِلِ فَاسَبَبُهُ، اللَّانُوبُ وَالمَعَاصِي، وَقَدْ جَاءَ كِتَابُ اللهِ الكَرِيْمُ بِمَا يُؤَكِّدُ هَلَاهِ فَسَبَبُهُ اللَّا نُوبُ وَالمَعَاصِي، وَقَدْ جَاءَ كِتَابُ اللهِ الكَرِيْمُ بِمَا يُؤَكِّدُ هَلَاهِ السَّابِقَةِ لِيكُونَ فِيْهَا السُّنَنَ لَا سَيَّمَاعِنْدَ ذِكْرِ قَصَصِ المُكَذِّبِيْنَ مِنَ الأُمْمِ السَّابِقَةِ لِيكُونَ فِيْهَا عِبْرَةٌ وَعِظَةٌ وَمُزْدَجَرٌ، وَذِكْرَىٰ ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمَعَ وَهُو عِبْرَةٌ وَعِظَةٌ وَمُزْدَجَرٌ، وَذِكْرَىٰ ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمَعَ وَهُو سَيْحَاةٌ وَعِظَةٌ وَمُزْدَجَرٌ، وَذِكْرَىٰ ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو سَيْحَةً وَعِظَةٌ وَمُزْدَجَرٌ، وَذِكْرَىٰ ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو سَيْحَةً وَعِظَةٌ وَمُزْدَجَرٌ، وَذِكْرَىٰ ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو سَيْحَةً وَعِظَةٌ وَمُؤْدُونَ فَيْهُم مَّنَ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَ مَنْ أَغَرَقَنَا وَمَاكَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلِيكِن كَانُونَ اللهُ الْعَلَى اللهُ لِيَظْلِمُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغَرَقَنَا وَمَاكَانَ الللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَلْكِن كَانُولُ الْفَلْمُهُمْ وَلَكِن كَانُولُ أَنْفُسَهُمْ وَلَلْكِن كَاللَّهُ لِيَظْلِمُونَ فَي السَّالِي العَنكِبُونَ ] .

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا فَإِنَّ المَعَاصِيْ تُزِيْلُ النِّعَمْ وَدَاوِمْ عَلَيْهَا بِشُكْرِ الإلهِ فَشُكْرُ الإلهِ يُزِيلُ النَّقَمْ

يَقُولُ ابْنُ عَبَّاس \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_: ﴿إِنَّ لِلحَسَنَةِ: ضِيَاءً فِي



الوَجْهِ، وَنُورًا فِي القَلْبِ، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، وَقُوَّةً فِي البَدَنِ، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الخَلْقِ، وَإِنَّ للسَّيِّئَةِ: سَوَادًا فِي الوَجْهِ، وَظُلْمَةً فِي القَبْرِ وَالقَلْبِ، وَوَهَنَّا فِي البَدَنِ، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، وَبُغْضًافِي قُلُوبِ الخَلْقِ»(١)، وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - عَنْ أَهْلِ المَعَاصِي: ﴿إِنَّهُمْ - وَإِنْ طَقْطَقَتْ اللَّهُ مَا البَعَالُ (٢)، وَهَمْلَجَتْ بِهِمُ البَرَاذِيْنُ (٣) - فَإِنَّ ذُلَّ المَعْصِيةِ لاَ يُفَارِقُ قُلُوبِهُمْ ؛ أَبِي اللهُ إِلاَّ أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَاهُ! (٤).

#### وَيَعِثُدُ،

يَا إِحْوَةَ الْعَقِيدَةِ، أَمَا آنَ لأَمَّةِ الإِسْلاَمِ أَنْ تُدْرِكَ أَنَّ مَا أَصَابَهَا فِي هَاذَا الزَّمَنِ \_ مِنْ ضَعْفٍ وَاخْتِلاَفٍ، وَفُرْقَةٍ وَتَسَلُّطُ مِنَ الأَعْدَاءِ \_ إِنَّمَا هُو هَا الزَّمَنِ \_ مِنْ ضَعْفٍ وَاخْتِلاَفٍ، وَفُرْقَةٍ وَتَسَلُّطُ مِنَ الأَعْدَاءِ \_ إِنَّمَا هُو بِسَبَبِ وُقُوعٍ أَبِنَائِهَا فِي مَعَاصِيْ اللهِ ؟! أَمَا كَانَ الأَجْدَرَ بِهَا \_ وَهِي تُعَايِشُ بِسَبَبُ وُقُوعٍ أَبِنَائِهَا فِي مَعَاصِيْ الله ؟! أَمَا كَانَ الأَجْدَرَ بِهَا \_ وَهِي تُعَايِشُ أَلُوانًا مِنَ العُقُوبَاتِ الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيُويَّةِ، الحَسِّيَّةِ وَالمَعْنُويَّةِ الَّتِيْ سَبَّبَتُهَا المُحَرَّمَاتُ \_ أَنْ تُرَاجِعَ دِيْنَهَا الحَقَّ، وَتُدْرِكَ أَنَّ مَايَطْفَحُ بِهِ العَالَمُ مِنَ المُحَرَّمَاتُ \_ أَنْ تُرَاجِعَ دِيْنَهَا الحَقَّ، وَتُدْرِكَ أَنَّ مَايَطْفَحُ بِهِ العَالَمُ مِنَ

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجواب الكافي» (ص ٨٤، ٢٢٩).



<sup>(</sup>۱) انظر: «الجواب الكافي» (ص٧٨).

<sup>(</sup>٢) طَقْطَقَتْ بهم البغالُ، أي: صَوَّتَتْ بحوافرها، والطقطقة: صَوْتُ حوافرِ الخَيْلِ على الأرض الصَّلْبة. «اللسان» (طقق).

<sup>(</sup>٣) هَمْلَجَتْ، أي: أحسنَتِ السَّيْرَ في سرعةٍ وَبَخْتَرة، والبراذين: جمع بِرْذَوْن، وهو الدابة. «اللسان» (هملج) (برذن)، والمراد: مهما تكبروا وزعموا العزة، فإن ذل المعصية في نفوسهم مركوز، وفي قلوبهم غير مفقود؛ عقوبة من الله العزيز الحكيم.

الفَوْضَىٰ فِي كُلِّ مَجَالاَتِ الحَيَاةِ، وَمَا تُعَانِيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ البِقَاعِ مِنَ الحُروبِ الطَّاحِنَةِ الَّتِيْ تَقْضِيْ عَلَى الأَخْضَرِ وَاليَابِسِ، وَمِنَ الأَمْرَاضِ الفَتَّاكَةِ، وَالطَّاحِنَةِ التَّتِيْ تَقْضِيْ عَلَى الأَخْضَرِ وَاليَابِسِ، وَمِنَ الأَمْرَاضِ الفَتَّاكَةِ، وَالزَّلاَزِلِ وَالبَرَاكِيْنِ وَالمَدَمِّرَةِ، وَالخُوادِثِ المُروِّعَةِ .: إِنَّمَا هُو بِسَبَبِ ذُنُوبِ العِبَادِ وَإِعْرَاضِهِمْ المُدَمِّرَةِ، وَالحَوادِثِ المُروِّعَةِ .: إِنَّمَا هُو بِسَبَبِ ذُنُوبِ العِبَادِ وَإِعْرَاضِهِمْ عَنْ رَبِّهِمْ ، ﴿ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَيْسَكُمْ لُمُنْ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللهِ الجن ]، عَنْ رَبِّهِمْ ، ﴿ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَلَى اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْلِيهُمُ اللهَ الجن]، وَالجن المَعْدُونِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَونِ فَي اللهُ ال

أَمَّا تَرُوْنَ - أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ - مَا نَزَلَ بِالأُمَمِ والشُّعُوبِ مِنْ حَوْلِكُمْ ؛ مِنْ آلاَمٍ وَعُقُوبَاتٍ ؟! وَهَلْ كَانَتْ إِلاَّ بِسَبِ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِيْ ؟! فَإِنَّهَا مَنْ آلاَمٍ وَعُقُوبَاتٍ ؟! وَهَلْ كَانَتْ إِلاَّ بِسَبِ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِيْ ؟! فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّيَارَ بِلاَقِعَ ، لَقَدْ غَرِقَتْ كَثِيْرٌ مِنَ المُجْتَمَعَاتِ فِي حَيَاةٍ جَاهِلِيَّةٍ ؛ فِي عَقَائِدِهَا وَأَفْكَارِهَا ، وَأَخْلَاقِ أَبْنَائِهَا وَبَنَاتِهَا ؛ فَشَاعَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَمُخَالَفَةُ مَنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِارْتِكَابِ البِدَعِ والمُحْدَثَاتِ ، وَانْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللهِ ، وَالْمُحْدَثَاتِ ، وَانْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللهِ ، وَالْمُحْدَثَاتِ ، وَانْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللهِ ، وَالْمُحْدَثَاتِ ، وَانْتُهُوبَ الْمُالُونَ اللهِ مَالِيَةُ لِسَخَطِ اللهِ ، وَعَمَّ الفِسْقُ ، وَانْتَشَرَالفَسَادُ فِي البُيُوتِ وَالشَّوارِعِ وَالأَسْوَاقِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ وَلاَ تَغْيِيرٍ!

وَلَيْسَ بِخَافٍ عَلَىٰ الْغَيُورِ مَا تَقْذِفُ بِهِ الْقَنُواتُ الْفَضَائِيَّةُ مِن أَلُوانِ الْفَسَادِ وَالْإِبَاحِيَّةِ ؛ فَاللهُ المُسْتَعَانُ! بَلْ لَقَدْ بَاتَتْ بَعْضُ الذُّنُوبِ اليَوْمَ ، مِمَّا يَفْخَرُ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ! فَحَقًّا إِنَّ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ يَفْخَرُ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ! فَحَقًّا إِنَّ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ



يَعِيْشُونَ عَصْرَ غُرْبَةِ الإسْلاَمِ، وَفِيْ أَوْسَاطِ دُعَاةِ جَهَنَّمَ عِيَادًا بِاللهِ! \_ فَمَا أَوْسَعَ حِلْمَ اللهَ عَلَىٰ عِبَادِهِ! أَلَمْ تُغْنِ النُّذُرُ يَاعِبَادَاللَّهِ؟! أَلَمْ تُفِدِ الْعِبَرُ السَّالِفَةُ وَالمُعَاصِرَةُ؛ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ الفَجِرِ].

إِنَّ هَاٰذَا الْأَمْرَ الخَطِيْرَ ، جَدِيْرُأَنْ يَتَدَارَسَهُ المُسْلِمُونَ اليَوْمَ عَلَىٰ مُسْتَوَى القَادَةِ وَالعُلَمَاءِ ، وَالمُفَكِّرِيْنَ والدُّعَاةِ والمُصْلِحِيْنَ ؛ لإِيْقَافِ هَاذَا النَّحْفِ الفَائِلِ : الَّذِيْ يُعَرِّضُ الأُمَّةَ كُلَّهَا لِسَخَطِ اللهِ العَاجِلِ قَبْلَ الآجِلِ .

هَذَا ؛ وَإِنَّ الغَيُورِيْنَ لَيُعَلِّقُونَ آمَالاً جِسَامًا عَلَىٰ هَاذَا البَعْثِ الْإِسْلاَمِيِّ الْجَدِيْدِ، وَالصَّحْوَةِ الإِيْمَانِيَّةِ الرَّشِيْدَةِ، وَاليَقَظَةِ الإِصْلاَحِيَّةِ الإِسْلاَمِيِّ الجَدِيْدِ، وَالصَّحْوَةِ الإِيْمَانِيَّةِ الرَّشِيْدَةِ، وَاليَقَظَةِ الإِصْلاَحِيَّةِ الحَمِيدَةِ، اللَّهِ وَتَوْفِيْقِهِ لِيَعُودَ اللهِ وَتَوْفِيْقِهِ لِيَعْمِدُ اللهِ وَتَوْفِيْقِهِ لِيَعُودَ اللهِ وَتَوْفِيْقِهِ لِيَعْمِدُ وَسَعَادَتِهِمْ، فِي الدُّنْيَا وَالاَجْرَةِ ؛ ﴿ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزِ ﴾ [إبراهيم: ٢٠، فاطر: ١٧].

بَارِكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَفِي هَدْيِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ. أَقُولُ قَوْلِيْ هَلْذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ؛ فَهُوَ خَيْرُ الغَافِرِيْنَ.



## المظب اليث انية

الحَمْدُ للهِ ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ المَّوْلِ لَآ إِللهُ إِلَا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ عِبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْم الدِّيْنِ .

#### أتما بعب:

فَاتَقُوا الله َ عِبَادَ الله ِ وَاعْلَمُوا أَنَّ المَعَاصِيَ مَا حَلَّتْ فِي دِيَارٍ إِلاَّ خَرَّبَتْهَا، وَلاَ فِي أُمَّةٍ خَرَّبَتْهَا، وَلاَ فِي أُمَّةٍ إِلاَّ عَذَّبَتْهَا، وَلاَ فِي أُمَّةٍ إِلاَّ أَذْلَتْهَا، وَلاَ فِي مُجْتَمَعَاتٍ إِلاَّ دَمَّرَتْهَا!!

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي اللهِ ، إِنَّ المَسْتُولِيَّةَ \_ لِصَدِّ وَبَاءِ الدُّنُوبِ وَعَواقِبِهَا الوَخِيْمَةِ عَلَى الفَرْدِ وَالمُجْتَمَع \_ تَقَعُ عَلَىٰ عَاتِقِ كُلِّ مُسْلِمٍ ؛ فَقَدْ قَالَ الوَخِيْمَةِ عَلَى الفَرْدِ وَالمُجْتَمَع \_ تَقَعُ عَلَىٰ عَاتِقِ كُلِّ مُسْلِمٍ ؛ فَقَدْ قَالَ الوَخِيْمَةِ : «كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ » (١) ؛ كُلُّ يُقَوِّمُ نَفْسَهُ ، وَيَحْفَظُ أَسْرَتَهُ ، وَيُرَبِّي أَوْلاَدَهُ عَلَىٰ حُبِّ الخَيْرَاتِ ، وَتَرْكِ المُنْكَرَاتِ ، وَيَسْعَىٰ \_ خَسَبَ قُدْرَتِهِ واسْتِطَاعَتِهِ \_ إِلَىٰ تَطْهِيْرِ مُجْتَمَعِهِ وَمُحِيْطِهِ مِنْ أَدْرَانِ حَسَبَ قُدْرَتِهِ واسْتِطَاعَتِهِ \_ إِلَىٰ تَطْهِيْرِ مُجْتَمَعِهِ وَمُحِيْطِهِ مِنْ أَدْرَانِ المَعَاصِيْ ، وَاللهُ سَائِلُ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ : حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ؟! فَرُحْمَاكَ المَعَاصِيْ ، وَاللهُ سَائِلُ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ : حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ؟! فَرُحْمَاكَ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۳۵۲).



#### رَبُّنَا رُحْمَاكَ!!

وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّهُ «مَا نَزَلَ بَلاَءٌ إِلاَّ بِذَنْبٍ، وَلاَ رُفِعُ إِلاَّ بِتَوْبَةٍ»؛ فَلْتَلْهَجِ الأَلْسِنَةُ بِالإِسْتِغْفَارِ، وَالتَّوْبَةِ الدَّائِمَةِ النَّصُوحِ الَّتِيْ تَحَقَّقَتْ فِيْهَا الشُّرُوطُ، وَانْتَفَتْ عَنْهَا المَوَانِعُ (١)؛ لَعَلَّ اللهُ يَعْفُو وَيَتُوبُ وَيَتَجَاوَزُ ؛ فَعْلَ اللهُ يَعْفُو وَيَتُوبُ وَيَتَجَاوَزُ ؛ فَقَدْ وَعَدَ عِبَادِى النِّينَ أَسْرَفُواْ عَلَى فَقَدْ وَعَدَ عِبَادَهُ بِذَٰلِكَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ فَقُلْ يَعِبَادِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعْفُورُ اللّهُ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُو الْغَفُورُ النَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ الزَّرِمِ اللهِ الرّمِوا الزمر].

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ خَيْرِ الوَرَىٰ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلاً؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْحِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ فَمَلَيْحِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ فَمَلَيْحِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّها ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ فَمَلَيْحِكَتُهُ وَسَلِّمُواْ فَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ فَمَلَيْحِهَا إِلَيْمَا إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ فَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ فَمَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ فَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ فَيَلِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ فَيْهِ وَسَلِّمُواْ فَيَهُ إِلَيْهِ وَلَيْكُوا فَيَعْلَى اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ ا

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيل الكلام على التوبة النصوح في «منزلة التوبة» من «مدارج السالكين» لابن القيم (١/ ١٧٩-٤٣٣).











# الْقَوْلُ ٱلْحُجُّلُ، فِي سِيْرَةِ ٱلْإِمَامِ ٱلْمُجَّلِ



# ولنظب لعفولي

الحَمْدُ للهِ، جَعَلَ فِي كُلِّ زَمَانِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ؛ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الْعَامِيْنَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِيْنَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْنَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْنَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْنَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْنَ، وَالْتَوْبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَتَأْوِبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَتَأْوِبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْكُرُهُ، وَالتَّوْبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَسْأَلُهُ لِي وَلِسَائِرِ المُسْلِمِيْنَ الهُدَىٰ وَاليَقِيْنَ، وَالعِزَّ وَالنَّصْرَ وَالتَّمْكِيْنَ اللهُدَىٰ وَاليَقِيْنَ، وَالعِزَّ وَالنَّصْرَ وَالتَّمْكِيْنَ اللهُدَىٰ وَاليَقِيْنَ، وَالعِزَّ وَالنَّصْرَ وَالتَّمْكِيْنَ اللهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللللْمُسْلِمِيْنَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّ

وَأَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِيْنَ، وَخَالِقُ الخَنْقِ أَجْمَعِيْنَ، وَقَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِمَامُ المُتَّقِيْنَ، وَأَشْرَفُ الأَبْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدُ الغُرِّ المُحَجَّلِيْنَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَصَحَابَتِهِ الغُرِّ المَيَامِيْنِ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْم الدِّيْنِ.

#### أتمابعيد:

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ فِي تَارِيْخِ العُظَمَاءِ لَخَبَرًا، وَإِنَّ فِيْ سِيَرِ العُلَمَاءِ لَعِبَرًا، وَإِنَّ فِي سِيرِ العُلَمَاءِ لَعِبَرًا، وَإِنَّ فِي أَحْوَالِ النُّبَلَاءِ لَمُدَّكَرًا، وَأُمَّتُنَا الإسْلاَمِيَّةُ أُمَّةُ أَمَّةُ أَمْجَادٍ وَحَضَارَةٍ،



وَتَارِيْخِ وَأَصَالَةٍ، وَقَدِ ازْدَانَ سِجِلُهَا الحَافِلُ عَبْرَ التَّارِيْخِ بِكَوْكَبَةٍ مِنَ الْأَبْمَةِ العِظَامِ، وَالعُلَمَاءِ الأَفْذَاذِ الكِرَامِ، يُمَثِّلُونَ عِقْدَ جِيدِهَا(١)، وَتَاجَ رَأْسِهَا، وَدُرِّيَّ كَوَاكِبِهَا، كَانُوا فِي الفَضْلِ شُمُوسًا سَاطِعَةً، وَفِيْ العِلْمِ نُجُومًا لاَمِعَةً؛ فَعُدُوا بِحَقِّ أَنْوَارَ هُدًى، وَمَصَابِيْحَ دُجًى، وَشُمُوعًا تُضِيءً للمَعْقَبِ فَعُدُوا بِحَقِّ أَنْوَارَ هُدًى، وَمَصَابِيْحَ دُجًى، وَشُمُوعًا تُضِيءً بِمَنْهَجِهَا المُتَلاَّلِيءِ، وَعِلْمِهَا المُشْرِقِ الوَضَاءِ - غَيَاهِبَ الظُّلَمِ، تُبَدِّدُهَا أَنْوَارُ العُلُوم وَالحِكَمِ.

إِخُوةَ الإِيْمَانِ، فِي تَارِيْخِ الإِسْلاَمِ عُلَمَاءُ رَبَّانِيُّونَ، وَأَعْلاَمُ عَامِلُونَ، وَأَئِمَّةٌ مَهْدِيُّونَ، هُمْ مِنْ مِنَّةِ اللهِ عَلَىٰ هَاذِهِ الأُمَّةِ، قَامُوا بِالإِسْلاَمِ عَلَيْ مَا فُونَ بِهِ أَهْلَ الْعَمَىٰ، وَلِلإِسْلاَمِ؛ يُحْيُونَ بِكِتَابِ اللهِ الْمَوْتَىٰ، وَيُبَصِّرُونَ بِهِ أَهْلَ الْعَمَىٰ، وَيُرْشِدُونَ مَنْ ضَلَّ مِنْهُمْ إِلَى الهُدَىٰ، فَكَمْ مِنْ قَتِيْلٍ لإِبْلِيْسَ قَدْ أَحْيَوْهُ! وَيُوسِّدُونَ مَنْ ضَالٍّ تَائِهٍ قَدْ هَدَوْهُ! يَقْتَبِسُونَ مِنْ نُورِ الوَحْيِ، وَيَسِيْرُونَ عَلَىٰ مِشْكَاةِ النَّبُورَةِ؛ عَقِيْدَةً وَعِلْمًا وَعَمَلًا، وَمَنْهَجًا وَدَعْوَةً؛ فَكَمْ نَفَعَ اللهُ بِهِمْ مِنَ العِبَادِ! وَإِنَّ ارْتِبَاطَ الأَجْيَالِ اللَّاحِقَةِ، وَيَسِيْرُونَ عَلَىٰ مَنْهُ جِهِمْ، وَيَقْتَبِسُونَ مِنْ نُورِ عِلْمِهِمْ وَفَضْلِهِمْ - لَهُو مِنْ وَالنَّاشِئَةِ المُعَاصِرَةِ: بِسَلَفِهِمْ مِنَ العَبَادِ! وَإِنَّ ارْتِبَاطَ الأَجْيَالِ اللَّاحِقَةِ، وَالنَّاشِئَةِ المُعَاصِرَةِ: بِسَلَفِهِمْ مِنَ العَبَادِ! وَإِنَّ ارْتِبَاطَ الأَجْيَالِ الللَّحِقَةِ، وَالنَّاشِئَةِ المُعَاصِرَةِ: بِسَلَفِهِمْ مِنَ العَبَادِ! وَإِنَّ ارْتِبَاطَ الأَجْيَالِ الللَّحِقَةِ، وَالنَّاشِئَةِ المُعَاصِرَةِ: بِسَلَفِهِمْ مِنَ العَبَادِ! وَإِنَّ ارْتِبَاطَ الأَجْيَالِ الللَّحِيَّةِ وَالْمُومِ وَلَيْمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَّمُ وَالْمُومِ اللَّيْعِيْ عَلَىٰ مَنْهَجِهِمْ، وَيَقْتَبِسُونَ مِنْ نُورِ عِلْمِهِمْ وَفَضْلِهِمْ - لَهُو مَنْ العَلَمَاءُ وَطُلَابُ العِلْمَاءُ وَلَلْمَاءُ وَطُلَابً العَلَمَاءُ وَطُلَابً العَلَمَاءُ وَطُلَابً العَلْمَاءُ وَطُلَابً العَلْمَاءُ وَاللَّهُ الْعَلَمَاءُ وَطُلَابً العَلَمَاءُ وَطُلَابً العَلَمَاءُ وَاللَّهُ اللْهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ الْعِنْمُ وَاللَّهُ اللْهُ وَالْمُومِ اللَّهِ وَالْمُومِ اللَّهِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُومِ اللَّهِ وَلَهُ الْمُؤْمِلُومِ اللْهُ عَلَى مَنْ الْعُلُهِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ اللْعَلَمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤُمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ ا

 <sup>(</sup>١) الجِيدُ: الْعُنْقُ، وجمعه: أجيادٌ وجُيُود. «تاج العروس» (جيد).



نَعِيْشُ فِي أَعْقَابِ الزَّمَنِ؛ حَيْثُ كَثُرَتِ الفِتَنُ، وَطَمَّتِ المِحَنُ ﴿ ) وَاسْتَحْكَمَتِ الأَرْمَاتُ، وَعَمَّتِ الخِلاَفَاتُ، وَتَبَايَنَتِ المُشْكِلاَتُ وَالمُعْضِلاَتُ، وَلاَ مَخْلَصَ مِنْهَ إِلاَّ وَالمُعْضِلاَتُ، وَاشْتَدَّتِ التَّحَدِّيَاتُ وَالمُؤَامَرَاتُ، وَلاَ مَخْلَصَ مِنْهَ إِلاَّ وَالمُعْضِلاَتُ، وَاشْتَدَّتِ التَّحَدِّيَاتُ وَالمُؤَامَرَاتُ، وَلاَ مَخْلَصَ مِنْهَ إِلاَّ الاعْتِصَامُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَالسَّيْرُ عَلَىٰ مَنْهَجِ عُلَمَاءِ سَلَفِ الأُمَّةِ لاَعْتِصَامُ اللهُ وَالكَتَابِ وَالسُّنَةِ، وَالسَّيْرُ عَلَىٰ مَنْهَجِ عُلَمَاءِ سَلَفِ الأُمَّةِ لاَعْدِينَ اللَّهُ وَلَيْمَ وَالمَنْهَجَ العِلْمِي الصَّحِيْحَ لِلإِسْلاَمِ؛ عَقِيدَةً وَسُلُوكًا؛ وَلِهَلْذَا الحَيَّ السَّلِيْمَ، وَالمَنْهَجَ العِلْمِي الصَّحِيْحَ لِلإِسْلامِ؛ عَقِيدَةً وَسُلُوكًا؛ وَلِهَلْذَا الحَيْ السَّلِيْمَ، وَالمَعْفِي الصَّحِيْحَ لِلإِسْلامِ؛ عَقِيدَةً وَسُلُوكًا؛ وَلِهَلْذَا السَّلِيْمَ، وَالمَعْفِي العَلْمِ اللهِ عَلْمَ أَنْ الفَقْهِ»، غَيْرَ أَنْ لاَ عِصْمَةَ لاَحِلْمِ: السِيرُ النَّاسِ؛ وَالتَّعَصُّبُ لِلرِّجَالِ مَذْمُومٌ، وَخَيْرُ الهَوى ، إِنْ هُو إِلاَّ وَحْيُ يُوثَى مَنْ لاَ يَنْطِقُ عَنِ الهَوى ، إِنْ هُو إِلاَّ وَحْيُ يُوثَى مَنْ لاَ يَنْطِقُ عَنِ الهَوى ، إِنْ هُو إِلاَّ وَحْيُ يُوثَى مَنْ لاَ يَنْطِقُ عَنِ الهَوى ، إِنْ هُو إِلاَّ وَحْيٌ يُوثَ حَى الْمَالِيَ مَنْ لاَ يَنْطِقُ عَنِ الهَوى ، إِنْ هُو إِلاَّ وَحْيُ يُوثَ حَى الْهَالِي مَنْ لاَ يَنْطِقُ عَنِ الهَوى ، إِنْ هُو إِلاَّ وَحْيُ يُوثَ مَى الْمَالِمُ الْمَالِي الْمُولِي النَّيْمِ اللهَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمُعْمِلُ الْمَالِي الْمُعْمِلُهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْمِلُهُ الْمَالِي الْمُعْمِلُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْمِلُمُ الْمَالِي الْمَالِي ا

أُمَّةُ الإِسْلَامِ، وَكَانَ مِنْ أَجَلِّ هَاؤُلاَءِ الأَئِمَّةِ، وَأَفْضَلِ هَوُلاَءِ العُلَمَاءِ، عَالِمٌ لاَ كَالعُلَمَاءِ، وَعَلَمٌ لاَ كَالأَعْلامِ، جَبَلٌ أَشَمُّ، وَبَدْرٌ أَتَمُّ، العُلَمَاءِ، وَعَلَمٌ لاَ كَالأَعْلامِ، جَبَلٌ أَشَمُّ، وَبَدْرٌ أَتَمُّ، وَحَبْرٌ بَحْرٌ، وَطَوْدٌ شَامِحٌ (٢) ، يُعَدُّ بِجَدَارَةٍ: إِمَامَ القَرْنِ الثَّالِثِ الهِجْرِيِّ، وَحَبْرٌ بَحْرٌ، وَطَوْدٌ شَامِحٌ (٢) ، يُعَدُّ بِجَدَارَةٍ: إِمَامَ القَرْنِ الثَّالِثِ الهِجْرِيِّ، فَرِيْدُ عَصْرِهِ، وَنَادِرَةُ دَهْرِهِ، قَلَّ أَنْ يَجُودَ الزَّمَانُ بِمِثْلِهِ، إِنَّهُ أَئِمَّةٌ فِي شَخْصِ فَرِيْدُ عَصْرِهِ، وَنَادِرَةُ دَهْرِهِ، قَلَ أَنْ يَجُودَ الزَّمَانُ بِمِثْلِهِ، إِنَّهُ أَئِمَّةٌ فِي شَخْصِ إِمَامٍ، وَأُمَّةٌ فِي رَجُلٍ ؛ قَالَ عَنْهُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «خَرَجْتُ مِنَ العِرَاقِ فَمَا خَلَقْتُ فِيْهِ رَجُلاً أَفْضَلَ وَلاَ أَعْلَمَ وَلاَ أَتْقَىٰ لللهِ مِنْهُ (٣)، وقَالَ مِنَ العِرَاقِ فَمَا خَلَقْتُ فِيْهِ رَجُلاً أَفْضَلَ وَلاَ أَعْلَمَ وَلاَ أَتْقَىٰ لللهِ مِنْهُ (٣)، وقَالَ

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/٦/١٤).



<sup>(</sup>١) أي: كَثْرَتْ حتى عَلَتْ وَغَلَبَتْ. «تاج العروس» (طمم).

<sup>(</sup>٢) طَوْدٌ شامخٌ ، أي: جبلٌ عظيمٌ عالٍ . «اللسان» (طود) (شمخ) .

عَنْهُ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: «عَالِمُ العَصْرِ، وَزَاهِدُ الدَّهْرِ، وَمُحَدِّثُ الدُّنْيَا، وَعَلَمُ السُّنَةِ، وَبَاذِلُ نَفْسِهِ فِي المِحْنَةِ، قَلَّ أَنْ تَرَى العُيُونُ مِثْلَهُ، كَانَ رَأْسًا فِي العِلْمِ وَالعَمَلِ، وَالتَّمَسُّكِ بِالأَثْرِ؛ ذَا عَقْلٍ رَزِيْنٍ، وَصِدْقٍ كَانَ رَأْسًا فِي العِلْمِ وَالعَمَلِ، وَالتَّمَسُّكِ بِالأَثْرِ؛ ذَا عَقْلٍ رَزِيْنٍ، وَصِدْقٍ مَتِيْنٍ، وَإِخْلاَصٍ مَكِينٍ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ الإِمَامَةُ فِي الفِقْهِ وَالحَدِيْثِ، وَالإِخْلاَصِ مَتِيْنٍ، وَإِخْلاَصٍ مَكِينٍ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ الإِمَامَةُ فِي الفِقْهِ وَالحَدِيثِ، وَالإِخْلاَصِ وَالوَرَعِ، وَهُو أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُمْدَحَ بِكَلِمِي، أَوْ أَنْ أَفُوهَ بِذِكْرِهِ بِفَمِيْ».

أَتَدُرُونَ - يَارَعَاكُمُ اللهُ - مَنْ هُو؟ مَنْ ذَا الَّذِيْ تُعَطِّرُونَ أَسْمَاعَكُمْ بِذِكْرِ سِيْرَتِهِ؟ إِنَّهُ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ: الإِمَامُ الفَدُّ، وَالعَالِمُ الجِهْبِذُ (١) ، الإِمَامُ الفَلْ ، وَالعَالِمُ المُبَجَّلُ ؛ أَبُوعَبُدِاللهِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ الفَاضِلُ ، وَالعَالِمُ المُبَجَّلُ ؛ أَبُوعَبُدِاللهِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ الفَاضِلُ ، وَالعَالِمُ المُبَجَّلُ ؛ أَبُوعَبُدِاللهِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ عَرَفَتُهُ الدُّنْيَا ، وَذَاعَ ذِكْرُهُ ، وَشَاعَ صِيْتُهُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، يَتَحَمَّلُ المِحَنَ فَقِيْهًا مُحَدِّثًا ، مُجَاهِدًا صَابِرًا ، لاَيَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ، يَتَحَمَّلُ المِحَنَ فَقِيْهًا مُحَدِّثًا ، مُجَاهِدًا صَابِرًا ، لاَيَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ، يَتَحَمَّلُ المِحَنَ فَقِيْهًا مُحَدِّثًا ، مُجَاهِدًا صَابِرًا ، لاَيَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ، يَتَحَمَّلُ المِحَنَ فَي سَبِيْلِ اللهِ ، وَالذَّبِ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَدْ وَلَا تَعِيْدُ وَلَا اللهِ عَلَى عَدْ مَنْ لاَيُعْبَأُ بِهِمْ . وَمَابَعْدَ عَصْرِهِ ، وَأَجْمِعَ عَلَىٰ جَلاَلَتِهِ وَقَدْرِهِ ، إِلاَّ عِنْدَ مَنْ لاَيُعْبَأُ بِهِمْ .

قَالَ عَنْهُ الْإِمَامُ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «أَرَادَ النَّاسُ مِنَّا أَنْ نَكُونَ مِثْلَ أَحْمَدُ! لاَ وَاللهِ، مَا نَقُوَىٰ عَلَىٰ مَايَقُوَىٰ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَلاَ عَلَىٰ نَكُونَ مِثْلَ أَحْمَدُ!

<sup>(</sup>٢) أي: لا تَتحرَّكُ ولا تَمِيلُ. «اللسان» (ميد).



<sup>(</sup>١) الجهْبِذُ - بكسر الجيم والباء -: النَّقَّادُ الخبير . «القاموس» (جهبذ).

## طَرِيْقَةِ أَحْمَدَ! "(١).

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي اللهِ عَلَىٰ ثَرَىٰ بَغْدَادَ؛ وُلِدَ الْإِمَامُ وَنَشَأَ وَتَرَعْرَعَ، وَمِنْ أَصْلِ عَرَبِيٍّ أَصِيْلِ الْحَدَرَ نَسَبُهُ - رَحِمَهُ اللهُ - وَعَلَىٰ عِصَامِيَّةِ (٢) اليُتْمِ؛ تَرَبَّىٰ وَدَرَجَ فِي صِبَاهُ؛ مِمَّا سَاعَدَ عَلَىٰ سُمُوِّ نَفْسِهِ، وَعُلُوِّ هِمَّتِهِ، وَتُمُوِّ مَدَارِكِهِ، وَتَعَرُّفِهِ عَلَىٰ أَحْوالِ مُجْتَمَعِهِ، وَكَانَتْ بَغْدَادُ آنذَاكَ حَاضِرةَ العَالَمِ مَدَارِكِهِ، وَتَعَرُّفِهِ عَلَىٰ أَحْوالِ مُجْتَمَعِهِ، وَكَانَتْ بَغْدَادُ آنذَاكَ حَاضِرةَ العَالَمِ الْإِسْلامِيِّ، وَمَهْدَ العُلُومِ وَالحَضَارةِ، تَمُوجُ بِأَنْواعِ الفُنُونِ وَالمَعَارِفِ، وَتَزْخَرُ بِشَتَّى الأَفْكَارِ وَالعُلُومِ؛ وَعَصْرُهُ عَصْرُ نُضُوجِ الفِقْهِ، وَظُهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَاشْتِدَادِ الحِوَارِ الفِكْرِيِّ بَيْنَ العُلَمَاءِ، مَعَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الحَالَةِ السِّيَاسِيَّةِ، وَكَثْرَةِ الفِتَنِ؛ مِمَّا سَاعَدَ عَلَىٰ حُسْنِ تَوَجُّهِ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللهُ وَالسَّيَةِ، وَلَمْ السَّيَاسِيَّةِ، وَكَمْ الْعَلْمَ ، وَلُمُ اللهُ عَلَىٰ عَصْر الْعَلْمَ ، وَلُمُ اللهُ عَلَىٰ مَعْ فَوَةً فِي الحَقِّ، وَحُبِّ لِلْخَلْقِ، وَذَبِ عَنِ السُّنَةِ، وَلَمْ وَتَحْذِيْرِ مِنَ البُدْعَةِ، وَلَمْ السُّنَةِ، وَلَمْ وَحُبِّ لِلْخَلْقِ، وَذَبِ عَنِ السُّنَةِ، وَلَمْ وَتَحْذِيْرِ مِنَ البُدْعَةِ.

مَعَا شِرَالْكُسُلِمِيْنَ، لَقَدْ أَقْبَلَ الإِمَامُ الرَّقِيْقُ النَّحِيْلُ، الرَّبْعَةُ مِنَ الرِّبْعَةُ مِنَ الرِّبْعَةُ مِنَ العِلْمِ؛ فَحَفِظَ الرِّجَالِ<sup>(٣)</sup>، ذُو اللَّوْنِ الأَسْمَرِ وَالتَّوَاضُع الجَمِّ، يَنْهَلُ مِنَ العِلْمِ؛ فَحَفِظَ

<sup>(</sup>٣) الرَّبْعَة من الرجال ـ بسكون الباء وفتحها ـ: هو مَرْبُوعُ الْخَلْق، أي: ليس بالطويل =



<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) العِصَامِيُّ: هو من شَرُفَ بنفسه لا بآبائِهِ، فنال العلا بكدِّه واجتهاده وذكائه، وفي المثل: «كُنْ عِصَاميًّا، ولا تكن عِظَاميًّا» أي: اشْرُفْ بنفسك لا بآبائك، وبالاكتساب لا بالانتساب. انظر: «مجمع الأمثال» (٢/ ٣٣١).

القُرْآنَ، وَأَقْبَلَ عَلَى الحَدِيثِ وَالأَثْرِ؛ حَتَّىٰ حَفِظَ مِثَاتِ الآلافِ مِنَ اللَّهُ اللَّنَةِ، الأَحَادِيْثِ، وَمَا كِتَابُهُ «المُسْنَدُ» إِلاَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ طُولِ بَاعِهِ فِي عِلْمِ السُّنَةِ، الأَحَادِيْثِ، وَمَا كِتَابُهُ «المُسْنَدُ» إِلاَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ طُولِ بَاعِهِ فِي عِلْمِ السُّنَةِ، فِي مَجَالُ الرَّوَاكِةِ، وَقَدْ جَمَعَهُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ، واسْتَغْرَقَ فِي جَمْعِهِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.

أُمَّا الدِّرَايَةُ: فَهُو ابْنُ بَجْدَتِهَا» (١) ، وَ ﴿ كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الفَرَا» (٢) ، مُلْتَزِمًا بِفِقْهِ السُّنَةِ وَالعِنَايَةِ بِالدَّلِيْلِ وَالأَثْرِ، وَالأَخْدِ بِفَتَاوَى الفَّرَا» (٢) ، مُلْتَزِمًا بِفِقْهِ السُّنَةِ وَالعِنَايَةِ بِالدَّلِيْلِ وَالأَثْرِ، وَالأَخْدِ بِفَتَاوَى الصَّحَابَةِ - رَضِي اللهُ عَنْهُم م رَحَلَ فِي طَلَبِ العِلْمِ إِلَىٰ كَثِيْرٍ مِنَ البُلْدَ وَالآفَاقِ ؛ حَتَّىٰ قَالَ عَنْهُ ابْنُ كَثِيْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: ﴿ لَقَدْ طَافَ فِي البِلاَدِ وَالآفَاقِ ؛ لِيسْمَعَ مِنَ المَشَايِخِ ، وَكَانَتْ لَهُ هِمَّةٌ عَالِيَةٌ فِي الطَّلَبِ وَالتَّحْصِيْلِ ؛ فَمَا تَرَكَ لَحْظَةً مِنْ لَحَظَاتِ شَبَابِهِ وَكُهُولَتِهِ ، إِلاَّ حَرَصَ فِيْهَا عَلَىٰ سَمَاعِ حَرَثَ فِي الطَّلَبِ وَالتَّحْصِيْلِ ؛ فَمَا تَرَكَ لَحْظَةً مِنْ لَحَظَاتِ شَبَابِهِ وَكُهُولَتِهِ ، إِلاَّ حَرَصَ فِيْهَا عَلَىٰ سَمَاعِ حَدِيْثٍ ، أَوْ تَصْحِيْحِ رَوَايَةٍ ، وَمَا قِصَّتُهُ فِي سَمَاعِهِ مِنَ الإِمَامِ عَبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ حَدِيثٍ ، أَوْ تَصْحِيْحِ رَوَايَةٍ ، وَمَا قِصَّتُهُ فِي سَمَاعِهِ مِنَ الإِمَامِ عَبْدِالرَّزَّاقِ بْنِ مَدِيثٍ ، أَوْ تَصْحِيْحِ رَوَايَةٍ ، وَمَا قِصَّتُهُ فِي سَمَاعِهِ مِنَ الإِمَامِ عَبْدِالرَّزَّ قِ بْنِ مَكَهُ إِلَىٰ بِلاَدِهِ - مَعَ بُعْدِ الشُّقَةِ وَانْقِطَاعِ التَّفَقَةِ - إِلاَّ دَلِيْلٌ عَلَىٰ عُلُو الهِمَّةِ وَمَضَاءِ العَزِيْمَةِ ، حَتَّىٰ عُدَّ حَافِظَ زَمَانِهِ .

قَالَ عَنْهُ ابْنُ المَدِيْنِيِّ: «لَيْسَ فِي أَصْحَابِنَا أَحْفَظُ مِنْهُ» (٤)، وَقِيْلَ

<sup>(</sup>٤) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (ص ٣٨).



ولا بالقصير. «اللسان» (ربع).

<sup>(</sup>١) مَثَلٌ تَقَدَّم تخريجه وشرحه. انظر: (ص٩).

<sup>(</sup>٢) مثلٌ تقدَّم تخريجه والحديث عنه. انظر: (ص١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ٣٨٣).

لأَبِيْ زُرْعَةَ: مَنْ رَأَيْتَ مِنَ المَشَايِخِ المُحَدِّثِيْنَ أَحْفَظَ؟ فَقَالَ: «أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ؛ حُزِرَتْ كُتُبُهُ فِي اليَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ، فَبَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ حِمْلاً وَعِدْلاً، مَا كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ كِتَابٍ مِنْهَا: «حَدِيثُ فُلاَنٍ» وَلاَ فِي بَطْنِهِ: «حَدَيثُ فُلاَنٍ» وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَحْفَظُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ» (١).

وَمَعَ هَذَ الْعِلْمِ الْجَمِّ: فَقَدْ خَافَ الْإِمَامُ عَلَىٰ نَفْسِهِ البُرُوزَ وَالشُّهْرَةُ وَالتَّصَدُّر؛ فَلَمْ يَجْلِسْ لِلتَّدْرِيْسِ إِلاَّ بَعْدَ الأَرْبَعِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ؛ كَمَا قَالَ ابنُ النَّصَدُّرِيِّ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ مُرَاعَاةً لِسِنِّ النُّضْجِ وَالْاِسْتِيثَاقِ مِنَ الْجَوْزِيِّ وَرَحِمهُ اللهُ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ مُرَاعَاةً لِسِنِّ النُّضْجِ وَالْاِسْتِيثَاقِ مِنَ الْجَدْمِ، وَكَانَ مِنْ شِدَّةِ وَرَعِهِ ورَحِمهُ اللهُ ولاَ يُحَدِّثُ إلاَّ مِنْ كِتَاب؛ خَشْيَةَ العِلْمِ، وَكَانَ مِنْ شِدَّةِ وَرَعِهِ ورَحِمهُ اللهُ ولاَ يَسْمَحُ بِتَدُويْنِ فَتَاوَاهُ، وَلاَ الزَّلُ مَعَ قُوَّةً حَافِظَتِهِ، وَشِدَّةٍ عَارِضَتِهِ، وَلاَ يَسْمَحُ بِتَدُويْنِ فَتَاوَاهُ، وَلاَ يَرَىٰ تَأْلِيْفَ الكُتُب؛ وَرَعًا مِنْهُ و عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ وقِيْلَ: إِنَّهُ لِسَعَةِ عِلْمِهِ، وَشَدَّ وَلاَ يَسْمَحُ بِتَدُويْنِ فَتَاوَاهُ، وَلاَ يَرَىٰ تَأْلِيْفَ الكُتُب؛ وَرَعًا مِنْهُ و عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ وقِيْلَ: إِنَّهُ لِسَعَةِ عِلْمِهِ، وَشَالَةٍ بِوقَالَ اللهُ »، وَهُ قَالَ رَسُولُهُ عَيْلُوسُ، وَهُ فَتَاوَى اللهُ عَنْهُمْ ». وَهَالَ اللهُ عَنْهُمْ ». وَهَالَ اللهُ عَنْهُمْ ».

إِخْوَةَ الْعَقِيْدَةِ، وَمِنْ أَهَمِّ جَوَانِبِ حَيَاةِ الإِمَامِ أَبِيْ عَبْدِاللهِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ مَنْهَجُهُ فِي الْعَقِيْدَةِ، والْتِزَامُهُ نَهْجَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَا عَلَيْهِ سَلَفُ اللهُ لَهُ مَنْهَجُهُ فِي الْعَقِيْدَةِ، وَالْتِزَامُهُ نَهْجَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَا عَلَيْهِ سَلَفُ اللهُ مَنْهَجُهُ فِي التَّوْحِيْدِ، وَالصِّفَاتِ، وَإِنْزَالِ القُرْآنِ؛ حَتَّىٰ أُوذِي وَامْتُحِنَ؛ الأُمَّةِ؛ فِي التَّوْحِيْدِ، وَالصِّفَاتِ، وَإِنْزَالِ القُرْآنِ؛ حَتَّىٰ أُوذِي وَامْتُحِنَ؛ فَصَبَرَ وَصَابَرَ، وَلَمْ يَتَزَحْزَحْ عَنْ قَوْلِ الحَقِّ، حَتَّىٰ رُبِطَ مَوْقِفُهُ فِي مِحْنَتِهِ

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٤٧).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٧٥).

بِمَوْقِفِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ: «لَقَدْ أَعَزَّ اللهُ الْإِسْلاَمَ بِرَجُلَيْنِ: بِأَبِيْ بَكْرٍ يَوْمَ الفِتْنَةِ، وبِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ يَوْمَ المِحْنَةِ»(١).

وَلَمْ يَكُنُ إِلْإِمَامُ ـ رَحِمَهُ اللّهُ ـ بِمَعْزِلِ عَنِ الأُمَّةِ وَالمُجْتَمَعِ ، بَلْ كَانَ عَالِمًا عَامِلًا ، مُصْلِحًا مُجَاهِدًا ، آمِرًا بِالمَعْرُوفِ نَاهِبًا عَنِ المُنْكَرِ ؛ لَكِنَّهُ مَعَ ذَٰلِكَ ـ يَلْتَزِمُ مَسَالِكَ الرِّفْقِ وَالحِكْمَةِ ، مُوافِقًا لِلْجَمَاعَةِ ، بَعِيْدَ النَّظَرِ فِي مَعَ ذَٰلِكَ ـ يَتُولُ ابْنُ عَمِّهِ حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ لَهُ لِيْمَا الْإِصْلاحِ ؛ يَقُولُ ابْنُ عَمِّهِ حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ ـ رَحِمَهُ الله له له أَخْرَجَهُ الحَلَّالُ فِي كِتَابِ «السُّنَةِ» : «اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ فِي وِلاَيةِ الوَاثِقِ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِالله ـ يَعْنِي الإَمَامَ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ الله وقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِاللهِ ، إِلَىٰ أَبِي عَبْدِالله ـ يَعْنِي الإَمَامَ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ الله وقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِاللهِ ، وَلاَي إِلَىٰ أَبِي عَبْدِالله ـ يَعْنُونَ إِظْهَارَ القَوْلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ وَغَيْرَ ذَلِكَ ـ وَلاَ إِنَّ الأَمْرَ قَدْ تَفَاقَمَ ـ يَعْنُونَ إِظْهَارَ القَوْلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ وَغَيْرَ ذَلِكَ ـ وَلاَ يَشْفُوا عَصَا المُسْلِمِيْنَ ، وَلاَ يَعْمَلُ مِ وَلاَ يَعْلَى اللهُ مُوكُمْ ، وَلاَ يَعْلَى عَلَيْكُمْ بِالإِنْكَارِ فِي الْمُعْرَقُونَ إِلْهُ اللهَ عَلْمَ مَعْكُمْ ، وَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِالإِنْكَارِ فِي قَلْمِ كُمْ ، وَلاَ يَدُا مَوابَلِ فِي عَاقِبَةٍ أَمْرِكُمْ ، وَالطُرُوا فِي عَاقِبَةٍ أَمْرِكُمْ ، وَالْمُسْلِمِيْنَ مَعَكُمْ ، وَالْطُرُوا فِي عَاقِبَةٍ أَمْرِكُمْ ، وَالْمُعْرُوا حَتَّى يَسْتَرِيْحَ بَرُّ ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاحِرٍ ، وَقَالَ : لَيْسَ هَلْذَا صَوابًا ـ وَالسَيْرُوا حَتَّى يَسْتَرِيْحَ بَرُّ ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاحِرٍ ، وَقَالَ : لَيْسَ هَلْذَا صَوابًا ـ يَعْنِيْ : نَرْعَ اليَدِ مِنَ الطَّاعَةِ ـ هَلْذَا خِلَافُ الآثَارِ » وَقَالَ : لَيْسَ هَلْذَا صَوابًا ـ يَعْنِيْ : نَزْعَ اليَدِ مِنَ الطَّاعَةِ ـ هَلْذَا خِلَافُ الآثَارُ » (٢٢) .

وَفِي ذَلِكَ عِبْرَةٌ عَلَىٰ مَدَىٰ التَّارِيشِخ: أَنَّ سُلْطَانَ العِلْمِ لابُدَّ لَهُ مِنْ

<sup>(</sup>۲) «السنة» لأبي بكر الخلال (١/ ١٣٤).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ١٤٨).

مَنْهَجِ سَلِيْمٍ، يُتَّخَذُ مَعَ سُلْطَانِ الحُكْمِ؛ تَحْقِيْقًا لِلْمَصَالِحِ، وَدَرْءًا لِلْمَفَاسِدِ، وَتَجْنِيْبًا لِلأُمَّةِ غَوَائِلَ الشُّرُورِ وَعَادِيَاتِ الفِتَنِ، اللهُ أَكْبَرُ! مَا أَعْظَمَ العِلْمَ! وَمَا أَهَمَّ الفِقْهُ! وَمَا أَجَلَّ مَكَانَةَ العَالِمِ إِذَا ثَبَتَ عَلَى السُّنَةِ، وَلَمْ تَسْتَمِلْهُ العَوَاطِفُ، وَنَظَرَ بِعَيْنِ الحِكْمَةِ فِي مَصَالِح الأُمَّةِ!

أُمُّدُ الإِسْلَام، وَلَقَدْ ضَرَبَ الإِمَامُ أَرْوَعَ الأَمْثِلَةِ فِي الثَّبَاتِ عَلَى المَبْدَأِ، وَالصَّبْرِ أَمَامَ الفِتَنِ؛ لَقَدْ أُوْذِي وَسُجِنَ، وَضُرِبَ وَأَهِيْنَ، فَلَمْ تَلِنْ لَمَ قَنَاةٌ ، وَبَذَلَ مُهْجَتهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَلَمْ يَتَزَحْزَحْ عَنْ حَقِّ يَرَاهُ، وَلَوْ كَلَّفَهُ كَاتَهُ، وَهَلَاهِ دُرُوسٌ لِلْعُلَمَاءِ وَالدُّعَاةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، لَقَدْ سَخِرَ بَاللَّهُوالِ الَّتِيْ حَقَتْ بِهِ، وَالمُؤَامَرَاتِ الَّتِيْ عَفَتْ بِهِ، وَالمُؤَامَرَاتِ الَّتِيْ بَالأَهْوَالِ الَّتِيْ حَقَتْ بِهِ، وَالمُؤَامَرَاتِ الَّتِيْ أَلْهَبَتْ ظَهْرَهُ، وَلَمْ يُبَالِ بِالحَدِيْدِ أَحْدِيْدِ فَيْكَتْ ضِدَّهُ، وَهَزِيءَ بِالسِّيَاطِ الَّتِيْ أَلْهَبَتْ ظَهْرَهُ، وَلَمْ يُبَالِ بِالحَدِيْدِ اللَّهُ فِي عَلَى اللهِ، وَبِالتَّالِيْ: ثَبَتَ أَمَامَ المُغْرِيَاتِ . لَكُلُ ذَلِكَ هَيِّنٌ مَا دَامَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَصِيَانَةِ كِتَابِهِ مِنْ عَبَثِ العَابِثِيْنَ، وَحَفْظِهِ مِنْ عَقَائِدِ المُخَالِفِيْنَ.

أَيُّهُا الْأَحِبَّةُ، وَصَفْحَةُ أَخُرَىٰ فِي حَيَاةِ هَاذَا الْإِمَامِ الهُمَامِ، صَفْحَةُ العِبَادَةِ وَتَصْفِيَةِ الرُّوحِ، وَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ بِالصَّلَاةِ والذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ وَالتِّلَاوَةِ، وَكَذَٰلِكَ صَفْحَةُ الخُلُقِ الرَّفِيْع، وَالسَّجَايَا الحَمِيْدَةِ؛ زُهْدٌ وَحَيَاءٌ، تَوَاضُعٌ وَكَذَٰلِكَ صَفْحَةُ الخُلُقِ الرَّفِيْع، وَالسَّجَايَا الحَمِيْدَةِ؛ زُهْدٌ وَحَيَاءٌ، تَوَاضُعٌ

<sup>(</sup>١) أي: نَزَلَتْ به، وأحاطَتْ به. «اللسان» (حيق).



وَوَرَعٌ، تَعَقَّفُ وَجُودٌ، بَذُكُ وَكَرَمٌ، حُبُّ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِيْنِ، بُعْدٌ عَنِ الشُّهْرَةِ وَالأَضْوَاءِ، وَحُبِّ الظُّهُورِ وَكَثْرَةِ الجَمَاهِيْرِ، مُجَانَبَةٌ لِلرِّيَاءِ وضَعْفِ الشُّهْرَةِ وَالأَضْوَاءِ، وَحُبِّ الظُّهُورِ وَكَثْرَةِ الجَمَاهِيْرِ، مُجَانَبَةٌ لِلرِّيَاءِ وضَعْفِ الْإِخْلاَصِ، قَالَ ابْنُهُ عَبْدُاللهِ: «كَانَ أَبِيْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الوَحْدَةِ، لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ إِلاَّ فِي المَسْجِدِ، أَوْ حُضُورِ جِنَازَةٍ، أَوْ عِيَادَةٍ مَرِيْضٍ، وَكَانَ يَكْرَهُ يَرَهُ أَحَدٌ إِلاَّ فِي المَسْجِدِ، أَوْ حُضُورِ جِنَازَةٍ، أَوْ عِيَادَةٍ مَرِيْضٍ، وَكَانَ يَكُرَهُ المَشْعَى فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَدَعُ أَحَدًا يَتُبَعُهُ (۱)، وَتِلْكَ \_ وَاللهِ \_ مَقَامَاتُ العُظَمَاءِ، وَمَنَاهِجُ العُلَمَاءِ الأَتْقِيَاءِ!!

فَاتَّقُواالله َ عِبَادُالله اتَّقُوا الله يَا عُلَمَاءَ الشَّرِيْعَة ، اتَّقُوا الله يَا دُعَاة الإِسْلامِ ، وَيَا طُلاّبَ العِلْمِ ، وَيَا أَرْبَابِ الإِصْلاَحِ! وَلَيْتَ الأُمَّةَ اليَوْمَ ، وَلَيْتَ شَبَابَهَا يَتَوَجَّهُونَ بِعُقُولِهِمْ إِلَىٰ عُلَمَاءِ سَلَفِهِمْ ، وَلِيَتَذَكَّرُوا القُدْوة وَلَيْتَ شَبَابَهَا يَتَوَجَّهُونَ بِعُقُولِهِمْ إِلَىٰ عُلَمَاءِ سَلَفِهِمْ ، وَلِيَتَذَكَّرُوا القُدْوة الصَّالِحِة ، وَالأُسْوة الحَسَنَة ؛ حَتَّىٰ تَحْيَا فِي أَنْفُسِهِمْ سِيْرَةُ سَلَفِهِمُ الصَّالِحِ للصَّالِحِ مَهُمُ الله وَ الأَسْوة وَلَيْسَانَةُ مِنَ اللهُ المُسْتَعَادة والدُّنْيَا وَالآخِرة ، وَضَمَانَةٌ مِنَ الفِتَنِ ، وَبُعْدٌ عَنِ المِحَنِ ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ .

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ يَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنِي اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (ص٣٧٣).



نَفَعَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالقُرْآنِ العَظِيْمِ، وَبِسُنَّةِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وَبِسِيرِ سَلَفِنَا الصَّالِحِيْنَ.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِيْنَ غَفُورًا.



## وللفائة اللقانية

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ لاَ إِلاَّ اللهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِيْنُ، مَنَّ عَلَى المُسْلِمِيْنَ بِأَئِمَّةٍ هُدَاةٍ مُهْتَدِيْنَ، وَعُلَمَاءَ صَادِقِيْنَ عَامِلِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِيْ أَكْمَلَ بِهِ الدِّيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِيْ أَكْمَلَ بِهِ الدِّيْنَ، وَأَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحْبِهِ الرَّاشِدِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ.

#### أتما بعب:

فَاتَّقُوا الله َ عِبَا دَالله و وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَيَ اللَّهِ [البقرة].

وَاعْلَمُوا - يَارَعَاكُمُ اللهُ - أَنَّ الأُمَّةَ إِذَا لَمْ تَعْتَرُّ بِمَاضِيْهَا، وَسِيرِ عُلَمَائِهَا، وَلَمْ تُفِدْ مِنْ تَارِيْخِهَا وَأَمْجَادِ سَلَفِهَا - ضَيَّعَتْ حَاضِرَهَا وَمُسْتَقْبَلَهَا، وَلَمْ تُفِدْ مِنْ تَارِيْخِهَا وَتَخْبَطَ أَجْيَالُهَا. وَسِيرُ سَلَفِنَا الصالحِ وَمُسْتَقْبَلَهَا، وَاضْطَرَبَتْ مَكَانَتُهَا، وَتَخْبَطَ أَجْيَالُهَا. وَسِيرُ سَلَفِنَا الصالح - رَحِمَهُمُ اللهُ - شُمُوعٌ عَلَىٰ طَرِيْقِ العِلْمِ وَالدَّعْوةِ وَالإصلاح؛ بِهِمْ يُسْتَفَادُ فِي تَصْحِيْحِ المَسارِ، وَتَوْجِيهِ المَسِيْرَةِ، وَتَوَازُنِ الخُطَا، وَلَقَدْ ضَلَّ أَقُوامٌ فِي تَصْحِيْحِ المَسارِ، وَتَوْجِيهِ المَسِيْرَةِ، وَتَوَازُنِ الخُطُا، وَلَقَدْ ضَلَّ أَقُوامٌ زَهِدُوا بِسِيرِ سَلَفِهِمْ، وَالْتَفَتُوا - يَمْنَةً وَيَسْرَةً - يَخْبِطُونَ فِي شَتَى المَذَاهِبِ، وَيَتَذَبْذُبُونَ بَيْنَ جَدِيْدِ المَشَارِب، ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْوَلِي ٱلْأَمْوِ وَيَعْمُ لَكُوكَ أَوْلِ الْمَشَارِب، ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى الْخَمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ وَوَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُهُ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُهُ لَا تَبْعَتُهُ مُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُهُ مُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُهُ وَلَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُهُ مُو عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَلْمَلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُكُمْ وَلَا عَنْهُ اللّهُ الْوَلَا الْعَلَا لَقُوا اللّهُ الْوَلَا اللهُ الْعِلَا الْمَعْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ وَالْمَهُ اللّهُ الْعَلَيْكُمُ وَالْمُ اللّهُ الْمَالِقُولُ الْعَلَالُ الْعَلَيْمُ وَلَيْدُ الْمُسُلِقِ اللهُ الْعَلَوْلُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَمْ اللّهُ الللهُ الل



## ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ١

أَيُّهَا الْإِخُوةُ فِي اللّهِ، وَحِيْنَمَا نُقَلِّبُ صَفْحَةٌ أُخْرَىٰ مِنْ حَيَاةٍ هَٰلَا الْإِمَامِ، نَرَى الْعَجَبَ الْعُجَابِ! إِنَّهُ الجَانِبُ الأُسْرِيُّ وَالتَّرْبَوِيُّ، فَلَمْ تَشْغَلْهُ هُمُومُ الْعِلْمِ وَالدَّعْوَةِ، وَالإِصْلاحِ وَالجِهَادِ، عَنْ أُسْرَتِهِ وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ لَا هُمُومُ الْعِلْمِ وَالدَّعْوَةِ، وَالإِصْلاحِ وَالجِهَادِ، عَنْ أُسْرَتِهِ وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ لَا هُمُومُ الْعِلْمِ وَالدَّعْوَةِ، وَالإِصْلاحِ وَالجِهَادِ، عَنْ أُسْرَتِهِ وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ لِأَهْلِهِ وَزَوْجِهِ؛ يَقُولُ الإِمَامُ أَحْمَدُ لَ رَحِمَهُ اللهُ: «تَزَوَّجْتُ أُمَّ صَالحٍ، فَأَقَامَتْ مَعِيْ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً، فَمَا اخْتَلَفْتُ أَنَا وَهِيَ فِيْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ» (١٠).

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي اللّهِ، وَثَمَّةَ صَفْحَة أُخْرَىٰ مِنْ سِجِلِّ هَاذَا الْإِمَامِ الْخَالِدِ، هِيَ: إِنْصَافُهُ لِلْمُخَالِفِ، وَسَلَامَةُ صَدْرِهِ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَتَقْدِيْرُهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَتَقْدِيْرُهُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنِ اخْتَلَفَ مَعَهُمْ، وَلَمَّا عَتَبَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، وَأَرَادُوا إِثَارَةَ لَا الْعِلْمِ وَإِنِ اخْتَلَفَ مَعَهُمْ، وَلَمَّا عَتَبَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، وَأَرَادُوا إِثَارَةَ الخِلَافِ بَينَهُ وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: «مَارَأَتْ عَيْنَايَ مِثْلَ الشَّافِعِيِّ»، وقَالَ: «لَا مُعْوَاللهُ للشَّافِعِيِّ»، وقَالَ: «إِنِّي لأَدْعُو اللهُ للشَّافِعِيِّ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً (٢٠).

وَلُوْ أَرَدُنَا أَنْ نَقَلِّبَ صَفَحَاتِ حَيَاةٍ هَٰذَا الإِمَامِ كُلَّهَا ، لَطَالَ المَقَامُ ، وَلَكِنْ حَسْبُنَا الإِشَارَةُ وَالتَّذْكِيْرُ ؛ وَفَاءً لِقَدْرِ عُلَمَائِنَا ، وَأَدَاءً لِبَعْضِ حَقِّهِمْ عَلَيْنَا ، وَرَبُّطًا لِلنَّاسِ بِسِيرِهِمُ الَّتِيْ وَرِثُوهَا عَنِ المَنْهَجِ النَّبُويِّ ، وَاسْتَقَوْهَا عَنِ المَنْهَجِ النَّبُويِّ ، وَاسْتَقَوْهَا مِنْ مَعِيْنِ الوَحْيِ ، فِي بُعْدٍ عَنِ التَّعَصُّبِ المَذْهَبِيِّ ، وَالمَسْلَكِ التَّحَرُّ بِيِّ ، وَفِي مُجَانِبَةٍ لِمَسَالِكِ الغُلُوِّ فِي الأَئِمَّةِ ، أو الجَفَاءِ لَهُمْ ، وَالحَطِّ مِنْ مَكَانَتِهِمْ . وَفِي مُجَانِبَةٍ لِمَسَالِكِ الغُلُوِّ فِي الأَئِمَّةِ ، أو الجَفَاءِ لَهُمْ ، وَالحَطِّ مِنْ مَكَانَتِهِمْ .

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ١٣٥).



<sup>(</sup>١) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (ص ٤٠٣).

أَيُّهُا الْمُسْلِمُونَ، وَبَعْدَ حَيَاةٍ حَافِلَةٍ بِالْخَيْرِ بِجَمِيْعٍ جَوَانِبِهِ، قَدَّمَ فِيْهَا أَبُوعَبْدِاللهِ جُهْدَهُ وَجِهَادَهُ، وَأَيْقَظَ فِي الأُمَّةِ الإعْتِزَازَ بِالإِسْلاَمِ، وَشِدَّةَ التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ، وَالْمَنْهَجِ الصَّحِيْحِ، بَعْدَهَا مَرِضَ - رَحِمَهُ اللهُ لللهُ التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ، وَالْمَنْهَجِ الصَّحِيْحِ، بَعْدَهَا مَرِضَ - رَحِمَهُ اللهُ بِالسُّمَّىٰ، يَقُولُ ابْنُهُ عَبْدُاللهِ: «لَمَّا حَضَرَتْ أَبِيْ الوَفَاةُ، جَلَسْتُ عِنْدَهُ، بِالسُّمَىٰ عَنْدَهُ، فَلَمَّا كَانَتْ فِي التَّالِثَةِ، قُلْتُ فَجَعَلَ يَعْرَقُ ثُمَّ يُفِيْقُ، ثُمَّ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ: لاَ بَعْدُ، لاَ بَعْدُ، لاَ بَعْدُ، لاَ بَعْدُ، لاَ بَعْدُ، لاَ بَعْدُ، فَلَاثُ مَرَّاتٍ، فَفَعَلَ هَلْذَا مَرَّةً ثَانِيَةً وَثَالِثَةً، فَلَمَّا كَانَتْ فِي التَّالِثَةِ، قُلْتُ لَكُ لَلْكَ مُرَّاتٍ، فَفَعَلَ هَلْذَا وَكَذَا، فَقَالَ: مَا تَدْرِيْ؟! هَلْذَا إِبْلِيْسُ قَائِمُ لَكُ لَكُ مَرَّاتٍ، فَقَعْلَ هَلْذَا وَكَذَا، فَقَالَ: مَا تَدْرِيْ؟! هَلْذَا إِبْلِيْسُ قَائِمُ لَكُ حَدَائِيْ، عَاضُّ عَلَىٰ أَنَامِلِهِ، يَقُولُ: فُتَنِي يا أَحْمَدُ، وأَنَا أَقُولُ: لاَ بَعْدُ، حَدَّلُ إِلللهُ هَاتُ مُوتَ» (١٠). وقَال صَالِحُ: «جَعَلَ أَبِيْ يُحَرِّكُ لِسَانَهُ بِالشَّهَادَةِ حَتَّىٰ مَوْنَ سَنَةً وَأَيَّامٌ» (٢٠).

وقَدْ شَهِدَتْ جِنَازَتَهُ \_ كَمَا تَقُولُ كُتُبُ السِّيرِ \_ جُمُوعٌ لَمْ يُشْهَدُ مِثْلُهَا، حَتَّىٰ قِيْلَ: إِنَّ غَيْرَ المُسْلِمِیْنَ أَسْلَمُوا ذٰلِكَ الیَوْمَ، وَكَانَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ يَقُولُ: «قُولُوا لِأَهْلِ البِدَعِ: بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ یَوْمُ الجَنائِزِ» (۳)، وَأَوْصَیٰ \_ اللهُ \_ یَقُولُ: «قُولُوا لِأَهْلِ البِدَعِ: بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ یَوْمُ الجَنائِزِ» (۳)، وَأَوْصَیٰ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَهْلِهِ وَذُرِیَّتِهِ وَلِلْمُسْلِمِیْنَ خَیْرًا.

تِلْكُمْ - يَازَعَاكُمُ اللهُ - صَفَحَاتٌ نَاصِعَةٌ، وَذَٰلِكُمْ غَيْضٌ مِنْ

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص ٥٦٠).



<sup>(</sup>١) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (ص ٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٥٤٨، ٥٤٨).

فَيْضٍ (١)، لاَ يُوفِّي الإمَامَ حَقَّهُ، وَكَمْ مِنْ مَعَانٍ يَعْجِزُ اللِّسَانُ عَنْ تَصْوِيْرِهَا، وَحَيَاةُ الإِمَامِ كُلُّهَا مَعَانٍ وَمَواقِفُ، وَحَسْبُهُ: أَنَّهُ إِمَامُ السُّنَةِ فِي عِلْمِهِ وَحَمَلِهِ، وَدَعْوَتِهِ وَجِهَادِهِ، وَأَنَّهُ حَرْبُ عَلَى الجَهْلِ وَالإنْحِرَافِ وَالبِدْعَةِ، وَعَمَلِهِ، وَدَعْوَتِهِ وَجِهَادِهِ، وَأَنَّهُ حَرْبُ عَلَى الجَهْلِ وَالإنْحِرَافِ وَالبِدْعَةِ، وَعَمَلِهِ، وَدَعْوَتِهِ وَجِهَادِهِ، وَأَنَّهُ حَرْبُ عَلَى الجَهْلِ وَالإنْحِرَافِ وَالبِدْعَةِ، وَقَدْ خَلَّفَ لِلأُمَّةِ تُرَاثًا عِلْمِيًّا، وَمَنْهَا فِقْهِيًّا، لَهُ مِنَ المَزَايَا وَالخَصَائِصِ مَا لَيْسُ لِغَيْرِهِ؛ فَرَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً، وَرَفَعَ مَنْزِلَتَهُ فِي عِلِيِّيْنَ، مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّلَاقِيْنَ، مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّلَ فَيْ عِلِيِّيْنَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا!!

وَتَمَّةَ تَنْبِيْهُ أَخِيْرٌ، وَهُو: أَنَّ الحَدِيثَ عَنْ عَالِمٍ لَيْسَ حَطَّا مِنْ مَكَانَةِ عَيْرِهِ مِنَ العُلَمَاء؛ فَأَبُو حَنِيْفَة، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُمُ اللهُ جَمِيْعًا - وَسَائِرُ الأَئِمَّةِ، لَهُمْ حَظُّهُمُ الوَافِرُ، فِيْ خِدْمَةِ الإسْلامِ وَأَهْلِهِ؛ فَرَحِمَهُمُ اللهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً، وَرَزَقَنَا السَّيْرَ عَلَىٰ مِنْهَاجِهِمْ؛ إِنَّهُ خَيْرُ مَسْتُولٍ، وَأَكْرَمُ مَأْمُولٍ!!

هَذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ خَيْرِ الورَى، النَّبِيِّ المُصْطَفَىٰ، وَالحَبِيْبِ المُجْتَبَىٰ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلا؛ فَقَالَ عَزَ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهِ وَمَلَيْهِ عَلَى النَّا عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهِ عَلَى الْأَحزاب].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا من أمثال العرب، والمراد: قليل من كثير. انظر: «مجمع الأمثال» (٢/٠٠).



# Å

## أُمُّتُنَا ٱلإسْلامِيَّةُ وَتَحَدِّيَاتُ ٱلْعَوْلَةِ



## والنطب لعفولي

إِنَّ الحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الشَّكْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ، عَلاَنِيَتُهُ وَسِرُّهُ، لَكَ الحَمْدُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ، وَلَكَ الحَمْدُ إِذَا رَضِيْتَ، وَلَكَ الحَمْدُ بَعْدَ اللَّضَا، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنَ حَالٍ أَهْلِ الضَّلالِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَإلِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، الكَبِيْرُ المُتَعَالِ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِينًا وَسَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ كَرِيْمُ السَّجَايَا وَشَرِيْفُ الخِصَالِ، صَلَّى اللهُ عَلَىٰ كُلُ مَالٍ مَعْمَدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ كَرِيْمُ السَّجَايَا وَشَرِيْفُ الخِصَالِ، صَلَّى اللهُ عَلَىٰ وَمَنْ تَبِعَهُمْ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ صَحْبٍ وَأَفْضَلِ آلٍ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ المَآلِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

#### أتما بعب:

فَيَاعِبَا دَاللهِ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقُوى اللهِ؛ فَهِيَ وَصِيَّتُهُ سُبْحَانَهُ لِلأَوَائِلِ وَالأَوَاخِرِ، وَبِهَا تَسْمُو الضَّمَائِرُ، وَتَرِقُ المَشَاعِرُ، وَتُقْبَلُ الشَّعَائِرُ، وَتَرِقُ المَشَاعِرُ، وَتُقْبَلُ الشَّعَائِرُ، وَهِي اللَّوَائِلُ النَّجَاةُ يَوْمَ وَهِيَ الزَّادُ الحَقِيْقِيُّ فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا وَفِي غَيَاهِبِ المَقَابِرِ، وَبِهَا النَّجَاةُ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ.

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، حِيْنَمَا تُخَيِّمُ عَلَى الْأُمَّةِ اللَّيَالِيْ الحَوَالِكُ، فَإِنَّهَا



بِحَاجَةٍ إِلَىٰ مَنْ يُضِيءُ لَهَا المَسَالِكَ، وَعِنْدَمَا تَتَقَاذَفُ سَفِينَةَ المُجْتَمَع أَمُواجٌ مِنَ التِّيَّارَاتِ، وَطُوفَانٌ مِنَ التَّحَدِّيَاتِ، تَمَسُّ الحَاجَةُ إِلَىٰ رَبَابِينَ (١) مَهَرَةٍ، وَأَئِمَّةٍ مُصْلِحِيْنَ بَرَرَةٍ، يَقُودُونَ دَفَّتَهَا إِلَىٰ بَرِّ الأَمَانِ، وَشَاطِيءِ السَّلام.

إِخْوَةُ الإِسْلَامِ، الصِّرَاعُ بَيْنَ قُوى الخَيْرِ وَالشَّرِ: سُنَّةٌ جَارِيةٌ، وَشُهادَاتُ الوَاقِعِ، غَيْرَ أَنَّ النِّهَايَةَ الحَتْمِيَّةَ - تَأْكِيْدًا لِوَعْدِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَتَخَلَّفُ، وَسُنَّتِهِ الَّتِيْ لاَ تَتَغَيَّرُ وَلاَ النَّهَايَةَ الحَتْمِيَّةَ - تَأْكِيْدًا لِوَعْدِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَتَخَلَّفُ، وَسُنَّتِهِ الَّتِيْ لاَ تَتَغَيَّرُ وَلاَ تَتَخَلَّلُ - هِيَ إِحْقَاقُ الحَقِّ، وَإِبْطَالُ البَاطِلِ وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ؟ ﴿ فَأَمَّا الزَّيْدُ لَيَّالَ مَنْ فَضُلِ تَتَبَدَّ لَهُ مُعَالَةً وَأَمَّا مَا يَنَعُعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٧]، وَمِنْ فَضْلِ اللهِ وَلُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ: أَنْ هَيَّأَ لِهَاذِهِ اللهِ عَلَى كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ مَنْ يُضِيءُ لَها مَعَالِمَ الدُّرُوبِ، وَمَنْ يُقَارِعُ - بِإِذْنِ اللهِ - عَواتِيَ الخُطُوبِ، وَمَنْ يُقَارِعُ - بِإِذْنِ اللهِ - عَواتِي الخُطُوبِ، وَمَنْ يُقَارِعُ - بِإِذْنِ اللهِ - عَواتِي الخُطُوبِ، وَمَنْ يُعَلِي فَيَا إِللهَ وَمَا اللهُ وَمَنْ يُجَدِّدُ وَيُقَاوِمُ شِدَّةَ الأَمُواجِ العَاتِيَةِ، ويُصَارِعُ قُوّةَ النَّيَّارَاتِ الغَاشِمَةِ، وَمَنْ يُجَدِّدُ وَيُقَاوِمُ شِدَّةَ الأَمْواجِ العَاتِيَةِ، ويُصَارِعُ قُوّةَ النَّيَّارَاتِ الغَاشِمَةِ، وَمَنْ يُجَدِّدُ وَيُقَاوِمُ شِدَّةَ الأَمْواجِ العَاتِيَةِ، ويُصَارِعُ قُوّةَ النَّيَّارَاتِ الغَاشِمَةِ، وَمَنْ يُجَدِّدُ وَيُو كُونَ كُنُ وَالوَّنَيْةُ، مَنَّ اللهُ عَلَىٰ هَلَاهِ الأَمْةِ بِبِعْفَةِ النَّبِيِّ المُصْطَفَىٰ، والحَبِيْبِ الشَّرِكُ وَالوَتَنِيَةُ، مَنَّ اللهُ عَلَىٰ هَلَهُ الأَيْقِ النَّيْعِ المُصْطَفَىٰ، والحَبِيْبِ المُصْطَفَىٰ، والحَبِيْفِي المُصْطَفَىٰ، والحَبِيْبِ المُحْتَبَىٰ والوَتَنِيَةُ ، مَنَّ اللهُ عَلَىٰ هَلَهُ الأَبِعِيْقِ النَّيْعِ المُصْطَفَىٰ، والحَبِيْبِ المُصْطَفَىٰ، والحَبَيْنِ اللهُ والوَبَنِيَةُ ، وَالوَسُولِ المُورِقَضَىٰ ، مُحَمَّدِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ المُعْتَلِقَ الْعَلَىٰ الْمُعْلِقِ الللْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْمُعْتِلِقَ اللْهُ اللَّهُ الْعُلَىٰ المُعْتَلِقَ الْعَلَىٰ المَالِو المَالِولَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

أُمَّةُ الإِسْلَامِ، وَقَدْ حَمَلَ لِوَاءَ الدَّعْوَةِ بَعْدَ المُصْطَفَىٰ ﷺ صَحَابَتُهُ

<sup>(</sup>١) الربابين: جمع ربًّان، وربان السفينة: الذي يجريها. «اللسان» (ربن).



الغُوُّ المَيَامِيْنُ، وَتَمُوُّ القُرُونُ، وَتَتَابَعُ السَّنُونَ، وَتَعِيْشُ أُمَّةُ الإسْلاَمِ فِي أُوْضَاعِهَا بَيْنَ مَدِّ وَجَزْرٍ، وَلاَيَزَالُ وللهِ الحَمْدُ وَالمِنَّةُ وَمِلَّتِهِ، وَاليَوْمَ تَرْسُو وَالأَمْصَارِ، مَنْ هُوَ قَائِمٌ للهِ بِحُجَّتِهِ، مُنَافِحٌ عَنْ دِيْنِهِ وَمِلَّتِهِ، وَاليَوْمَ تَرْسُو وَالأَمْصَارِ، مَنْ هُو قَائِمٌ للهِ بِحُجَّتِهِ، مُنَافِحٌ عَنْ دِيْنِهِ وَمِلَّتِهِ، وَاليَوْمَ تَرْسُو وَالأَمْصَارِ، مَنْ هُو قَائِمٌ للهِ بِحُجَّتِهِ، مُنَافِحٌ عَنْ دِيْنِهِ وَمِلَّتِهِ، وَاليَوْمَ تَرْسُو سَفِيْنَةُ الأُمَّةِ عَلَىٰ شَاطِيءِ عَالَمِنَا المُعَاصِرِ، حَيْثُ عَلاَ طُوفَانُ الإِفْتِتَانِ بِالمَحْضَارَةِ العَرْبِيَّةِ، وَطَغَىٰ تَيَّارُ الحَيَاةِ المَادِّيَّةِ؛ فَانْبَهَرَ كَثِيْرٌ مِنْ يَنِيْ جِلْدَتِنَا، بِمَا عَلَيْهِ ظَاهِرُ القَوْمِ، وَأُصِيْبَ كَثِيْرٌ مِنْ أَرْبَابِ وَمَنْ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، بِمَا عَلَيْهِ ظَاهِرُ القَوْمِ، وَأُصِيْبَ كَثِيْرٌ مِنْ أَرْبَابِ الفِكْرِ وَالثَّقَافَةِ، وَحَمَلَةِ الأَقْلَامِ، وَرِجَالِ الإِعْلاَمِ، أُصِيْبُوا بِالإِنْهِزَامِيَّةِ الفَكْرِ وَالثَّقَافَةِ، وَحَمَلَةِ الأَقْلامِ، وَرِجَالِ الإِعْلامِ، أُصِيْبُوا بِالإِنْهِزَامِيَّةِ الفَكْرِيَّةِ، وَالثَقَافِيَّةِ، وَالثَقَافِيَّةِ، وَالمَدَنِيَّةِ الزَّائِفَةِ. وَالمَدَنِيَّةِ الزَّائِفَةِ.

وَيَعْدَسَنُواتٍ مِنَ الصِّرَاعِ بَيْنَ الحَضَارَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ، أَيْقَنَ النَّاسُ بَعْدَهَا بِإِفْلاَسِ حَضَارَةِ الْمَادَّةِ، وَتَعَرَّتِ الشِّعَارَاتُ الزَّائِفَةُ، وَأَفْلَسَتِ النَّاصُ بَعْدَهَا بِإِفْلاَسِ حَضَارَةِ الْمَادَّةِ، وَتَعَرَّتِ الشِّعارَاتُ الزَّائِفَةُ، وَأَفْلَسَتِ النَّظَرِيَّاتُ الْجَوْفَاءُ، وَشَعَرَ الْعَالَمُ للسَيِّمَا الْمُنْصِفُونَ للْإِلْحَاجَةِ إِلَىٰ دِيْنِ النَّظَرِيَّاتُ الجَوْفَاءُ، وَشَعَرَ الْعَالَمُ للسَيِّمَا المُنْصِفُونَ لللَّهُ وَالسُّلُوكَ، حَقِّ ، يُهَذِّبُ النَّفُوسَ، وَيُرْكِّي الضَّمَائِرَ، وَيَضْبِطُ الأَخْلاقَ وَالسُّلُوكَ، وَنَمْتُ لللهِ المَّنْوَدَ مِنْ عَلِّهَ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ لَا وَالْمَنْشُودَ مِنْ عِزِّهَا، وَالْمَعْقُودَ مِنْ اللهِ لللهِ لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَعْقُودَ مِنْ عَرِّهَا، وَالْمَعْقُودَ مِنْ الْمَعْقُودَ مِنْ أَمْجَادِهَا، والمَنْشُودَ مِنْ عِزِّهَا، وَالمَعْقُودَ مِنْ الْمَعْقُودَ مِنْ أَمْجَادِهَا، والمَنْشُودَ مِنْ عِزِّهَا، وَالمَعْقُودَ مِنْ الْمَعْقُودَ مِنْ أَمْجَادِهَا، والمَنْشُودَ مِنْ عَزِّهَا، وَالمَعْقُودَ مِنْ أَمْجَادِهَا، والمَنْشُودَ مِنْ عَزِّهَا، وَالمَعْقُودَ مِنْ أَمْجَادِهَا، والمَنْشُودَ مِنْ عَزِّهَا، وَالمَعْقُودَ مِنْ أَمْرَاتِ الْمَلُوبَةُ الْمَائِقَةُ مَعَاقِلَ خَيْرٍ وَهِدَايَةٍ، وَصُرُوحَ إِشْعَاعِ وَإِصْلاحٍ، وَالْحَضَارِيَّةُ، النَّيْ تُعَدُّ مَعَاقِلَ خَيْرٍ وَهِدَايَةٍ، وَصُرُوحَ إِشْعَاعِ وَإِصْلاحٍ،

<sup>(</sup>١) الرَّعَاعُ: غَوْغَاءُ الناس وَسُقَّاطُهم وَسَفِلَتُهُم، الواحد: رَعَاعَة. «اللسان» (رعع).



وَجُسُورًا لِلنَّوَاصُلِ بَيْنَ حَضَارَةِ الإِسْلاَمِ وَغَيْرِهَا، وَانْتَشَرَتْ بُيُوتُ اللهِ فِي أَرْضِ اللهِ، فِي عُقْرِ دُورِ أَهْلِ الحَضَارَةِ المَادِّيَّةِ.

وَمَعَ هَذِهِ الْمُشَائِرِ، فَإِنَّ هُنَاكَ مَنْ يُرِيْدُ إِسْدَالَ السِّتَارِ عَلَىٰ عُقُولِ أَبْنَاءِ هَاذِهِ الأُمَّةِ؛ لِتَتَمَكَّنَ خَفَافِيْشُ وَأَدْعِيَاءُ الحَضَارَةِ مِنَ التَّسَلُّلِ فِي لَيْلٍ حَالِكِ؛ لِتَوْتَفِعَ أَلْسِنَةُ لَهِيْبِ المَفْتُونِيْنَ لِحِمَايَةِ هَاذَا العَفَنِ، وَالدَّفَاعِ عَنْهُ، وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ بِدَعَاوَىٰ مُزَرْكَشَةٍ، وَأَقُوالٍ مُزَخْرَفَةٍ، وَأَلْبِسَةٍ فَاتِنَةٍ، ظَاهِرُهَا وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ بِدَعَاوَىٰ مُزَرْكَشَةٍ، وَأَقُوالٍ مُزَخْرَفَةٍ، وَأَلْبِسَةٍ فَاتِنَةٍ، ظَاهِرُهَا الرَّحْمَةُ، وَبَاطِنُهَا العَذَابُ، يَرْكَبُونَ مَطَايَا مِنَ المُوضَاتِ، وَيَتَزَيَّتُونَ بِأَشْكَالٍ مِنَ التَّوْلِهُ مَنْ المُوضَاتِ، وَيَتَزَيَّتُونَ بِأَشْكَالٍ مِنَ التَّقْلِيْعَاتِ؛ فِي سَمَاجَةٍ خُلُقِيَّةٍ، وَسَذَاجَةٍ فِكْرِيَّةٍ؛ فَكَانَ لاَبُدَّ مِنْ كَشْفِ سُنَ التَّقْلِيْعَاتِ؛ فِي سَمَاجَةٍ خُلُقِيَّةٍ، وَسَذَاجَةٍ فِكْرِيَّةٍ؛ فَكَانَ لاَبُدَّ مِنْ كَشْفِ سُنَ التَّقْلِيْعَاتِ؛ فِي سَمَاجَةٍ خُلُقِيَةٍ، وَسَذَاجَةٍ فِكْرِيَّةٍ؛ فَكَانَ لاَبُدَّ مِنْ كَشْفِ سُنَ التَّقْلِيْعَاتِ؛ فِي سَمَاجَةٍ خُلُقِيَةٍ، وَسَذَاجَةٍ فِكْرِيَّةٍ؛ فَكَانَ لاَبُدَّ مِنْ كَشُفِ التَّورِهَا، وَإِخْرَاجٍ مَعْمُورِهَا، وَإِمْاطَةِ اللَّيَامِ، وَالعَمَلِ عَلَى إِشْعَاعِ التُورِ فِي الظَّلَامِ، وَالْعَرَاقِ وَلَا اللَّهُ إِلَّا الْكَامِ، وَالْعَمَلِ عَلَى إِشْعَاعِ التُورِ فِي الظَّلَامِ، وَالْعَرَاقِ وَ وَيَأْفِى الْفَلَامِ، وَالْوَمَلِ عَلَى إِلْمَامِ اللَّهُ إِلَّالَاوِيةَ الْكَامِ، وَالْمَوْدِ وَكُولِكَ الْمَامِ اللَّهُ الْمَوْدِ وَلَالْمُ الْمُ الْمُؤْولِ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَكَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُولِ الْمُعَلِى الْمُؤْمِلِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْقَوْمِ الْمُؤْمِ الْمَامِةِ الْمُؤْمِ وَلَى الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَامِةِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَمْ تَكَدِ القُرُونُ المُفَضَّلَةُ تَنْقَضِيْ، وَالعُصُورُ النَّوَاهِيَةُ لِهِلْذِهِ الأُمَّةِ الْأُمَّةِ الْإِنْحِدَارُ، وَأَخَذَ تَطْبِيْقُ الزَّاهِيَةُ لِهِلْذِهِ الأُمَّةِ الإِنْحِسَارِ؛ فَكَثُرَتِ الإِنْحِرَافَاتُ، وَتَمَكَّنَتِ الفُرْقَةُ والخِلافَاتُ، الإِسْلامِ فِي الإِنْحِسَارِ؛ فَكَثُرَتِ الإِنْحِرَافَاتُ، وَتَمَكَّنَتِ الفُرْقَةُ والخِلافَاتُ، تَبَدَّلَتْ قُوَةُ الأُمَّةِ ضَعْفًا وَوَهْنًا، وَعِزَّتُهَا ذِلَّةً وَاسْتِجْدَاءً (۱)، وَأَغَارَ أَعْدَاءُ الأُمَّةِ عَلَىٰ كَثِيْرٍ مِنْ بِلاَدِهَا؛ فَنَهَبُوا خَيْرَاتِهَا، وَعَبَثُوا بِمُقَدَّرَاتِهَا، وَاسْتَغَلُوا اللَّمَّةِ عَلَىٰ كَثِيْرٍ مِنْ بِلاَدِهَا؛ فَنَهَبُوا خَيْرَاتِهَا، وَعَبَثُوا بِمُقَدَّرَاتِهَا، وَاسْتَغَلُوا

<sup>(</sup>١) الاستجداء: طَلَبُ الجدوى، وهي العطية. «تاج العروس» (جدو).



ثَرَوَاتِهَا، وَ «تَدَاعَوْا عَلَيْهَا كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ عَلَىٰ قَصْعَتِهَا»، فَتَتَابَعتِ الْحَمَلَاتُ الصَّلِيْبِيَّةُ، وَالْهَجَمَاتُ التَّتَارِيَّةُ، وَتَهَاوَتِ الْحَضَارَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي الْأَنْدَلُسِ، بَعْدَمَا نَعِمَتْ بِهَا ثَمَانِيَةَ قُرُونِ، وَاقْتَسَمَ الْأَعْدَاءُ تَرِكَةَ الرَّجُلِ فِي الْأَنْدُلُسِ، وَعَبَثُوا بِمُقَدَّسَاتِ الْأُمَّةِ، وَسَقَطَتْ دُويُلاَتُ المُسْلِمِيْنَ فِي المَرِيْضِ، وَعَبَثُوا بِمُقَدَّسَاتِ الْأُمَّةِ، وَسَقَطَتْ دُويُلاَتُ المُسْلِمِيْنَ فِي المَريِّي الْعَابِئِيْنَ المُسْتَعْمِرِيْنَ، وَبَدَأَتْ حَمَلاَتُ التَّغْرِيْبِ، وَسِياسَاتُ تَجْفِيْفِ الْمَنابِعِ الْخَيْرِيَّةِ فِي الْأُمَّةِ، وَمُسِخَتِ الْهُويَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي كَثِيْرٍ مِنْ بَلْدِدِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَلَتِ الشِّعَارَاتُ الْقَوْمِيَّةُ وَالنَّعَرَاتُ الطَّائِفِيَّةُ، تَلَتْهَا بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَلَتِ الشِّعارَاتُ الْقَوْمِيَّةُ وَالنَّعَرَاتُ الطَّائِفِيَّةُ، تَلَتْهَا المُسْلِمِيْنَ، وَعَلَتِ الشَّعارَاتُ الْقَوْمِيَّةُ وَالنَّعَرَاتُ الطَّائِفِيَّةُ، تَلَتُهَا المُسْلِمِيْنَ، وَعَلَتِ الشَّعارَاتُ الْإِقْلِيْمِيَّةُ، وَالنَّعَرَاتُ الطَّائِفِيَّةُ، تَلَتُهَا المُسْلَمِوْنَ المُسْلِمِيْنَ، وَالتَقْسِيْمَاتُ الْإِقْلِيْمِيَّةُ، وَخَطَبَ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُع

وَحُورِبَ الْإِسْلَامُ بِمُصْطَلَحَاتٍ عَرِيْدَةٍ، أَشْهَرُهَا فِي هَاذِهِ الآوِنةِ: مَا يُعْرَفُ بِمُصْطَلَحِ «العَوْلَمَةِ»، الَّذِيْ يُعَدُّ بِاخْتِصَارٍ -: غَابَةً مُظْلِمَةً، تَمْلَوُهَا وُحُوشٌ كَاسِرَةٌ، إِنَّهُ يَرْمِيْ إِلَىٰ تَحْوِيْلِ العَالَمِ إِلَىٰ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، لَلَكِنَّهُ يُبْيْرُ وُحُوشٌ كَاسِرَةٌ، إِنَّهُ يَرْمِيْ إِلَىٰ تَحْوِيْلِ العَالَمِ إِلَىٰ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، لَلْكِنَّهُ يُبْيْرُ الْيَوْمَ زَوَابِعَ مُنْتِنَةً (١)، وَيَنْفُثُ سُمُومًا قَاتِلَةً؛ مِنَ المُمَارَسَاتِ وَالفَوَاجِعِ المُدَمِّرَةِ، وَيُفْضِيْ إِلَى هَيْمَنَةٍ غَرْبِيَّةٍ عَلَى الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَمِنَ البَدَهِيِّ: المُدَمِّرَةِ، وَيُفْضِيْ إِلَى هَيْمَنَةٍ غَرْبِيَّةٍ عَلَى الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَمِنَ البَدَهِيِّ: أَنَّ الأُمَّةَ المُسَيْطِرَةَ تَسْعَىٰ لِفَرْضِ مُعْتَقَدَاتِهَا وَثَقَافَاتِهَا وَمَصَالِحِهَا عَلَى الأُمَّةِ المُسْتَجْدِيَةِ، إِنَّهَا لاَ تُرِيْدُ انْتِقَالَ مَعْلُومَاتٍ مُجَرَّدَةٍ، وَتِقْنِيَاتٍ مُيَسَرَةٍ الأُمْمَ المُسْتَجْدِيَةِ، إِنَّهَا لاَ تُرِيْدُ انْتِقَالَ مَعْلُومَاتٍ مُجَرَّدَةٍ، وَتِقْنِيَاتٍ مُيَسَرَةٍ فَحَسْبُ، وَإِنَّمَا تُرِيْدُ أَنْ تَبْذُرَ بُذُورًا مِنْ حَنْظَلٍ ؛ لِتَجْنِيَ الأُمَّةُ ثِمَارًا مِنْ فَخَسْبُ، وَإِنَّمَا تُرِيْدُ أَنْ تَبْذُرَ بُذُورًا مِنْ حَنْظَلٍ ؛ لِتَجْنِيَ الأُمَّةُ ثِمَارًا مِنْ فَخَسْبُ، وَإِنَّمَا تُرِيْدُ أَنْ تَبْذُرَ بُذُورًا مِنْ حَنْظَلٍ ؛ لِتَجْنِيَ الأُمَّةُ ثِمَارًا مِنْ

<sup>(</sup>١) أي: أعاصير كريهة، والزوابعُ: جمع زوبعة، وهي الإعصار. «تاج العروس» (زبع).



عَلْقَمٍ، تَتَجَرَّعُ مَرَارَتَهَا شَجًا(١) فِي الحُلُوقِ، وَطَعَنَاتٍ فِي الخَوَاطِرِ.

وَإِنْ تَعْجَبُوا \_ يَارَعَاكُمُ اللهُ \_ فَعَجَبُ كَيْلُ أَرْبَابِ الْعَوْلَمَةِ بِمِكْيَالَيْنِ حِيْنَمَا تَبْدُو سِيَاسَتُهُمْ أَكْثَرَ انْغِلَاقًا وَعُنْصُرِيَّةً وَرَفْضًا لِلْعَالَمِيَّةِ الصَّحِيْخَةِ، حِيْنَمَا تَمْسُّ أَنْمَاطَ مَعِيْشَتِهِمْ ؛ وَإِلاَّ فَالمُسْلِمُونَ هُمْ أَهْلُ الْعَالَمِيَّةِ الْحَقَّةِ حِينَمَا تَمَسُّ أَنْمَاطَ مَعِيْشَتِهِمْ ؛ وَإِلاَّ فَالمُسْلِمُونَ هُمْ أَهْلُ الْعَالَمِيَّةِ الْحَقَّةِ الْحَقَّةِ الْتَيْ تَمْلاً الأَرْضَ رَحْمَةً وَعَدْلاً وَسَلاَمًا ؛ ﴿ وَمَا آرُسَلُنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْاَ وَسَلاَمًا ؛ ﴿ وَمَا آرُسَلُنَكُ إِلَا رَحْمَةً لِلْاَ عَلَيْكِينَ فَي اللهَ اللهُ الله

نُمُّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَتَسَاءَلُوا؛ لِمَاذَا يَتَّخِذُ دُعَاةُ العَوْلَمَةِ الْإِسْلامَ عَدُوًّا لَدُودًا، وَيُحَاوِلُونَ تَشْوِيْهَ صُورِيّهِ، وَطَمْسَ حَقَائِقِهِ، ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وجَرَّ بِلاَدِهِ إِلَىٰ أَنْوَاعِ مِنَ العَوْلَمَةِ المَفْضُوحَةِ، لَعَلَّ مِنْ أَشَدِّهَا وَعُلُوًّا، وجَرَّ بِلاَدِهِ إِلَىٰ أَنْوَاعِ مِنَ العَوْلَمَةِ المَفْضُوحَةِ، لَعَلَّ مِنْ أَشَدِّهَا أَثُوًا، وَأَعْظَمِهَا ضَرَرًا: تِلْكَ العَوْلَمَةَ الثَّقَافِيَّةَ وَالإعْلامِيَّةَ التَّيْرِ، وَتُرَوِّجُ النَّيِّرِ، وَتُرَوِّجُ النَّيِّرِ، وَتُرَوِّجُ النَّيِّرِ، وَتُرَوِّجُ النَّيِّرِ، وَتُرَوِّجُ النَّيِّرِ، وَتُرَوِّجُ المُسْلِمِيْنَ، وَقِيمِهِمْ وَفِكْرِهِمُ النَّيِّرِ، وَتُرَوِّجُ النَّيِّرِ، وَتُرَوِّجُ المُسْلِمِيْنَ، وَقِيمِهِمْ وَفِكْرِهِمُ النَّيِّرِ، وَتُرَوِّجُ اللَّهُ المُسْلِمِيْنَ، وَقِيمِهِمْ وَفِكْرِهِمُ النَّيِّرِ، وَتُرَوِّجُ اللَّهُ المُسْلِمُونَ لِمَا يُرَادُ بِهِمْ، وَيُخَطَّطُ لَهُمْ؟!

إِنَّ هَذِهِ المُصْطَلَحَاتِ تَحَدِّ كَبِيْرٌ يَحْتَاجُ مِنَ الغَيُورِيْنَ فِي الأُمَّةِ إِلَىٰ رَصْدِهَا، والتَّصَدِّيْ لَهَا مِنْ وِجْهَةٍ شَرْعِيَّةٍ؛ كَمَا أَنَّهَا قَضِيَّةٌ تَحْتَاجُ إِلَى النَّظَرِ فِيْهَا بِدِقَّةٍ وَتَفَهُّمٍ؛ لإمْكَانِ الإسْتِفَادَةِ مِنْ إِيْجَابِيَّاتِهَا الَّتِيْ لاَ تَتَعَارَضُ مَعَ

<sup>(</sup>١) الشَّجَا: مَا اعترض في الحَلْقِ من عظم ونحوه. «القاموس» (شجو).



مَصَالِح أُمَّتِنَا الإِسْلاَمِيَّةِ، وَثَوابِتِهَا العَقَدِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ.

وَتَبُعَىٰ الْحَقِيْقَةُ المُسلَّمةُ فِي مُنْطَلَقِ هَاذِهِ الصَّيْحَاتِ والمُصْطَلَحَاتِ ، وَهِي المِسْعَلُ الوَضَّاءُ فِي نِهَايَةِ نَفَقِ التَّحَدِّيَاتِ المَلِيءِ بِالكَيْدِ وَالمُؤَامَرَاتِ ؛ وَهِي المِسْعَلُ الوَضَّاءُ فِي نِهَايَةِ نَفَقِ التَّحَدِّيَاتِ المَلِيءِ بِالكَيْدِ وَالمُؤَامَرَاتِ ؛ فَلَنْ تَهْزِمَ هَاذِهِ المُصْطَلَحَاتُ \_ بِإِذْنِ اللهِ \_ عَقِيْدَةَ الإِيْمَانِ المُتَغَلَّغِلَةَ فِي فَلَنْ تَهْزِمَ هَاذِهِ المُصْلِمِيْنَ أَنْ يُواجِهُوا هَاذِهِ نَفُوسِ المُسْلِمِيْنَ أَنْ يُواجِهُوا هَاذِهِ التَّحَدِّيَاتِ إِلاَّ بِتَوْجِيْدِ الجُهُودِ، وَتَنْسِيْقِ المَواقِفِ فِي مَنْظُومَةٍ مُتَأَلِّقَةٍ فِي التَّحَدِّيَاتِ إِلاَّ بِتَوْجِيْدِ الجُهُودِ، وَتَنْسِيْقِ المَواقِفِ فِي مَنْظُومَةٍ مُتَأَلِّقَةٍ فِي عَالَمٍ يَمُوجُ بِالتَّحَوِّلاَتِ، وَتَعْصِفُ بِعَوامِلِ اسْتِقْرَارِهِ المُتَغَيِّرَاتُ.

أَلاَ فَلْيَعْلَمْ سَمَاسِرَةُ الْعُوْلَمَةِ فِي عَالَمِنَا الإِسْلاَمِيِّ: أَنَّ أُمَّتَنَا الإِسْلاَمِيِّ: أَنَّ أُمَّتَنَا الإِسْلاَمِيَّةَ - بِتَارِيْخِهَا وَأَجْيَالِهَا - لَنْ تُفَرِّطَ فِي شَيْءٍ مِنْ ثُوَابِتِهَا، وَلَنْ تَفَرِّطَ فِي شَيْءٍ مِنْ ثُوَابِتِهَا، وَلَنْ تَتَنَازَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ خصَائِصِهَا مَهْمَا عَمِلُوا عَلَىٰ خَلْخَلَةِ البُنِي التَّحْتِيَّةِ - تَتَنَازَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ خصَائِصِهَا مَهْمَا عَمِلُوا عَلَىٰ خَلْخَلَةِ البُنِي التَّحْتِيَّةِ - اللهِ عَنْ شَيْءٍ مِنَ المُجْتَمَعَاتِ؛ فَلَنْ نَعْمَلَ - بِإِذْنِ اللهِ - الثَّقَافِيَّةِ، وَالأَخْلَاقِيَّة - فِي كَثِيْرٍ مِنَ المُجْتَمَعَاتِ؛ فَلَنْ نَعْمَلَ - بِإِذْنِ اللهِ - مُسْتَوْرِدِيْنَ لأَنْمَاطِ العَادَاتِ وَالمُوضَاتِ فِي بُعْدٍ عَنْ قِيمِنَا وَمَبَادِئِنَا.

لَقَدْ خُيِّلَ لِبَعْضِ المُنْهَزِمِيْنَ أَمَامَ الحَضَارَةِ الغَرْبِيَّةِ مِمَّنِ اسْتَعْبَدَ الغَزْوُ الفِكْرِيُّ قُلُوبَهُمْ: أَنَّ السَّبَبَ فِيْمَا أَصَابَ أُمَّتَنَا مِنْ ضَعْفٍ وَتَأَخُّوٍ، كَانَ نَتِيْجَةً حَتْمِيَّةً لِتَمَسُّكِهِمْ بِدِيْنِهِمْ؛ فَاللهُ المُسْتَعَانُ، وَسُبْحَانَ اللهِ!.

عِبَادَ اللهِ، كَيْفَ انْخَدَعَتْ فِئَامٌ مِنَ الأُمَّةِ؟! وَكَيْفَ انْحَدَرَتْ إِلَىٰ هَاذَا المُسْتَوَىٰ مِنَ الوَاقعِ المَرِيْرِ؟! احْتُلَّتْ فِلَسْطِيْنَنَا الصَّامِدَةُ المُجَاهِدَةُ،



وَاسْتُبِيْحَتْ مُقَدَّسَاتُنَا المُسْلِمَةُ، وَعُبِثَ بِأَرْضِنَا المُبَارِكَةِ، وَنُحِّيَتْ شَرِيْعَةُ اللهِ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ البِلَادِ، بَلْ أُقِيْمَتِ المَتَارِيْسُ ضِدَّهَا بِأَجْيَالِ انْتُزْعَتْ هُويَّتُهُمْ، وَتَرَبَّوْا عَلَىٰ فِكْرِ أَعْدَائِهِمْ، وَسُمِّمَتْ جُمْلَةٌ مِنْ مَنَاهِجِ التَّعْلِيْمِ، هُويَّتُهُمْ، وَتَرَبَّوْا عَلَىٰ فِكْرِ أَعْدَائِهِمْ، وَسُمِّمَتْ جُمْلَةٌ مِنْ مَنَاهِجِ التَّعْلِيْمِ، وَوَسَائِلِ الإِعْلَامِ فِي كَثِيْرٍ مِنْ بِلاَدِ المُسْلِمِيْنَ لَا فَأَوْرَتْ أَجْيَالاً نَافِرَةً عَنْ وَوَسَائِلِ الإِعْلامِ فِي كَثِيْرِ مِنْ بِلاَدِ المُسْلِمِيْنَ لَ فَأَوْرَتُ أَجْيَالاً نَافِرَةً عَنْ دَيْنَهُ ، وَتَرَىٰ فِي كَثِيْرٍ مِنْ بِلَادِ المُسْلِمِيْنَ لَا يُعْوَاتٍ غَرِيْبَةٍ، وَتَعْتَنِقُ دَيْنَةً مِنْ قِيمِهَا، فَخَرَجَتْ تَنْعِقُ (١) بِدَعُواتٍ غَرِيْبَةٍ، وَتَعْتَنِقُ وَلَا يَعْقُ اللهِ المُشْتَكَىٰ ، وَلاَ فَكَارًا جَاهِلِيَّةً ، وَتَرَىٰ فِي الدِّيْنِ تَأَخُّرًا وَرَجْعِيَّةً ، فَإِلَى اللهِ المُشْتَكَىٰ ، وَلاَ قُوتَ إِلاَ بِاللهِ! .

أَلَمْ يَكُنُ الْأُوَانُ \_ يَا أُمَّةَ الْإِسْكُمْ \_ أَنْ تَعِيَ الْأُمَّةُ رِسَالَتَهَا، وَأَنْ تَعَيَ الْأُمَّةُ رِسَالَتَهَا، وَأَنْ عَلَى الْخَلِلِ الْكَبِيْرِ فِي حَضَارَةِ أَعْدَائِهَا؟! فَيَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، يَامَنْ أَعَزَّكُمُ اللهُ بِهَلْذَا الدِّيْنِ، وَشَرَّفَكُمْ بِحَمْلِ أَمَانَتِهِ \_ يَوْمَ أَنْ عَجَزَتِ السَّمَوَاتُ أَعَزَّكُمُ اللهُ بِهَلْذَا الدِّيْنِ، وَشَرَّفَكُمْ بِحَمْلِ أَمَانَتِهِ \_ يَوْمَ أَنْ عَجَزَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ عَنْ حَمْلِهَا \_ إِنَّ عَلَيْكُمْ مَسْتُولِيَّةً كَبِيْرَةً تُجَاهَ دِيْنِ اللهِ ؟ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ عَنْ حَمْلِهَا \_ إِنَّ عَلَيْكُمْ مَسْتُولِيَّةً كَبِيْرَةً تُجَاهَ دِيْنِ اللهِ ؟ تَعَلَّمًا وَتَعْلِيْمًا، وَدَعْوَةً وَإِصْلاَحًا؛ فَالدِّيْنُ قَادِمٌ \_ بِحَمْدِ اللهِ \_ لاَبُو أَنْ أَنْ تَعَلَيْمًا وَتَعْلِيْمًا، وَدَعْوَةً وَإِصْلاحًا؛ فَالدِّيْنُ قَادِمٌ \_ بِحَمْدِ اللهِ \_ لاَبُو أَنْ أَنْ تَعْلَىمًا وَتَعْلِيْمًا، وَدَعْوَةً وَإِصْلاحًا؛ فَالدِّيْنُ قَادِمٌ لِعَالَمِ اليَوْمِ \_ مِنْ أَزْمَاتِهِ تَسْتَيْقِنَ الأُمَّةُ بِمَرَاتِبِ الْيَقِيْنِ كُلِّهَا: أَنَّهُ لاَ مُخَلِّصَ لِعَالَمِ اليَوْمِ مِنْ أَزْمَاتِهِ النَّيْقِيْنِ كُلِّهَا: أَنَّهُ لاَ مُخَلِّصَ لِعَالَمِ اليَوْمِ مِنْ أَزْمَاتِهِ النَّالِيْقِ ، وَأَوْضَاعِهِ المُتَوَدِّةِ لِلْمُنْهِ إِللَّالْمُ الْحَقُّ عَلَىٰ عَقِيْدَةِ التَّوْمِ عِيْدِ السَّلِيْمِ، كِتَابًا وَسُنَّةً، بِفَهْمِ سَلَفِ الأُمَّةِ .

وَإِنَّ التَّاظِرَ الغَيْورَ لَيَأْسَىٰ أَشَدَّ الأَسَىٰ مِنْ تَضْيِيْعِ الأُمَّةِ لِكَثِيرٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) تَنْعِقُ: تصيح. «اللسان» (نعق).



الفُرَصِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَىٰ دِيْنِهَا، وَاسْتِثْمَارِ وَسَائِلِ العَصْرِ الحَدِيْثَةِ؛ كَالَفَضَائِيِّ مِنَ القَّنُوَاتِ، وَالعَالَمِيِّ مِنَ الشَّبَكَاتِ، وَوَسَائِلِ المَعْلُومَاتِ؛ فَأَيْنَ مَنْ يَحْمِلُ هُمُوْمَ العَمَلِ للإسْلامِ؟! هَاهُوَ العَالَمُ يَفْتَحُ صَدْرَهُ للإسْلامِ، فَأَيْنَ مَنْ يَحْمِلُ هُمُوْمَ العَمَلِ للإسْلامِ؟! هَاهُوَ العَالَمُ يَفْتَحُ صَدْرَهُ للإسْلامِ، فَأَيْنَ العَامِلُونَ المُخْلِصُونَ بِمَنْهَجٍ قَوِيْمٍ، وَأُسْلُوبٍ سَلِيْمٍ؟! كَمْ يَبْذُلُ المُسْلِمُونَ مِنْ أَوْقَاتِهِمْ وَجُهُودِهِمْ لِدِيْنِهِمْ؟!

كَفَىٰ حَزَنًا للدِّيْنِ أَنَّ حُمَاتَهُ إِذَا خَذَلُوهُ قُلْ لَنا كَيْفَ يُنْصَرُ؟!

\* \* \*

أَمَا للهِ وَالْإِسْلَامِ حَتُّ لللهِ عَنْهُ شُبَّانٌ وَشِيْبُ؟!

أُمِّلَةُ الإِسْلَامِ، إِنَّ مِنَ البَشَائِرِ أَنَّ الحَضَارَةَ المُعَاصِرَةَ تُعْلِنُ إِفْلاَسَهَا، وَذَٰلِكَ لِأَنَّهَا فَرَّطَتْ فِي أَعْظَمِ مُقَوِّمَاتِ البَقَاءِ؛ حَيْثُ وَتَلْفِظُ أَنْهَاسَهَا؛ وَذٰلِكَ لِأَنَّهَا فَرَّطَتْ فِي أَعْظَمِ مُقَوِّمَاتِ البَقَاءِ؛ حَيْثُ أَهْدَرَتِ القِيَمَ الإِنْسَانِيَّةَ، وَرَفَضَتْ أَنْ يَكُونَ لِلدِّيْنِ سُلْطَانٌ عَلَى الحَيَاةِ، وَمِنْ هَلَاهِ النَّعْرَةِ دَخَلَتْ عَلَيْهَا آفَاتُ النَّقْصِ، وَعَوامِلُ الإِفْلاسِ، وَمَعَ أَنَّهَا حَقَّقَتِ التَّقَدُّمَ المَادِّيَّ، لَلكِنَّهَا تَجَاهَلَتِ الجَانِبَ الإِنْسَانِيَّ، والمَصِيْرَ الأُخْرُويَّ؛ ﴿ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ كَنَّ الجَانِبَ الإِنْسَانَ، وَتَجَاهَلَتْ الأُخْرُويَّ؛ ﴿ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَلْعِرُا مِن الْإِنْسَانَ، وَتَجَاهَلَتْ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ عَنْهُولُونَ ﴿ ﴾ [الروم]، لَقَدْ أَهْمَلَتِ الإِنْسَانَ، وَتَجَاهَلَتْ رُوحَهُ وَوْجُدَانَهُ، وَعَقْلَهُ وَقَلْبَهُ، وَلَمْ تَنْسَجِمْ مَعَ فِطْرَتِهِ التَّيْ فَطَرَهُ اللهُ وَقَلْبَهُ، وَلَمْ تَنْسَجِمْ مَعَ فِطْرَتِهِ التَّيْ فَطَرَهُ الله وَعَلَيْهَا؛ بَلْ قَدَّمَت لَهُ الشَّهُواتِ البَهِيْمِيَّةَ بِدَعُوى الحُرِّيَةِ الشَّخْصِيَةِ، عَلَى الشَّخْصِيَةِ، عَلَى اللهُ الشَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الشَّهُ وَاتِ البَهِيْمِيَّةَ بِدَعُوى الحُرِّيَةِ الشَّخْصِيَةِ الشَّعْطِيَةِ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ الشَّهُ السَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الشَّهُ السَلَيْ اللهُ اللَّهُ المَالِي الْكُولِي الْمَالِي الْمَالِي اللهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ المَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ المَالِهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ المَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهُ السَّهُ اللَّهُ المَلْهُ المَالِي اللهُ السَّهُ المَالِمُ المَالَو اللَّهُ المَالَّهُ اللللَّهُ المَالَةُ السَّهُ السَّهُ المَالَعُ اللْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الللْمَا المَالَعُه



وجَعَلَتْ مِنْهُ آلَةً مَوَّارَةً (١) ، وَرَحًى دَوَّارَةً ، خَلِيَّةً مِنْ مَعَانِي الرُّوحِ ، وَمَعَالِي القِيَمِ ؛ وَلِذَٰلِكَ تَتَعَالَى الصَّيْحَاتُ مِنْ هُنَالِكَ وَهُنَاكَ ، مُنْذِرَةً بِشُوءِ مَصِيْرِ البَشَرِيَّةِ فِي ظِلِّ هَاذِهِ الحَضَارَةِ المَادِّيَّةِ الخَاوِيَةِ مِنْ مُقَوِّمَاتِ الرُّوحِ وَالإِيْمَانِ ، وَتُوشِكُ أَنْ تَنْحَدِرَ إِلَى الهَاوِيَةِ .

والفَضْلُ مَاشَهِدَتْ بِهِ الأَعْدَاءُ! (٢)

هَاهُمُ المُنْصَفُونَ يُعْلِنُونَ صَيْحَاتِ الخَطَرِ بِأَنَّهُ لاَحَضَارَةَ إِلاَّ اللهَ الْحَضَارَةَ إِلاَّ الإِسْلاَم، وَ:

...... مَا رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَا (٣)

لَقَدْ أَعَزَّ اللهُ هَالَٰذِهِ الْأُمَّةَ بِالْإِسْلَامِ، وَهُزِمَتْ مُعَسْكَرَاتُ الوَّتَنِيَّةِ، وَدُكَّتْ مَعَاقِلُ الجَاهِلِيَّةِ، وَحُطِّمَ القَيَاصِرَةُ، وَكُسِرَ الأَكَاسِرَةُ، وَهُزِمَ البِّتَارُ

(١) أي: كثيرة الجري والحركة، مبالغة من مَارَ يَمُورُ مَوْرًا: إذا جَعَلَ يَذْهَبُ ويجِيء ويتردَّد. «اللسان» (مور).

(٢) عجز بيت للسَّرِيِّ الرَّفَّاء، والبيتُ بتمامه:

وَشَمَائِلٌ شَهِدَ الْعَدُوُّ بِفَضْلِهَا وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الأَعْدَاءُ!

انظر: «ديوانه» (ص٩)، والبيت من أبيات الأمثال. انظر: «موسوعة أمثال العرب»

(٦/ ٣٣).

(٣) جزء من عجز بيت لا يعرف قائله، وهو بتمامه:

يَا ابْنَ الْكِرَامِ أَلاَ تَدْنُو فَتُبْصِرَ مَا قَدْ حَدَّثُوكَ فَمَا راءٍ كَمَنْ سَمِعَا
والبيت من شعر الأمثال، وفي معناه قولهم: «ليس الخبر كالمعاينة» و«ليس المخبَّر
كالمعاينِ» انظر: «مجمع الأمثال» (٢/ ١٨٢)، و«شرح قطر الندى» (ص٩٦).



وَالصَّلِيْبِيُّونَ بِرَفْعِ شِعَارِ: اللهُ أَكْبَرُ، وَانْتَصَرَ المُصْطَفَىٰ ﷺ، وَعَزَّ عُمَرُ وَسَعْدٌ، وَخَالِدٌ وَطَارِقٌ، وَصَلاحُ الدِّيْنِ بِإِعْلاَءِ رَايَةِ «لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»، وَأَصْبَحَتِ الأُمَّةُ قَوِيَّةً مَرْهُوبَةَ الجَانِبِ بِالإِسْلامِ لَيْسَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»، وَأَصْبَحَتِ الأُمَّةُ قَوِيَّةً مَرْهُوبَةَ الجَانِبِ بِالإِسْلامِ لَيْسَ إِلاَّ ، وَسَتُنْصَرُ هَاذِهِ الْأُمَّةُ المُعَاصِرَةُ بِالإِسْلامِ \_ بِإِذْنِ اللهِ \_ لأَنَّهُ دِيْنُ الفِطْرَةِ؛ ﴿ فِطْرَتَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ: فَلاَبُدَّ أَنْ يُقَدِّمَ المُسْلِمُونَ لِدِيْنِهِمْ، وَيُصْلِحُوا أَنْفُسَهُمْ، ويُعَالِجُوا عُيُوبَهُمْ مِنَ الدَّاخِلِ، وَيَسُدُّوا كُلَّ ثَغْرَةٍ يُرِيْدُ أَنْ يَنْفُذَ الْعَدُو مِنْهَا، وَأَنْ يَتَّحِدُوا عَلَى المَصْدَرَيْنِ العَظِيْمَيْنِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، العَدُو مِنْهَا، وَأَنْ يَتَّحِدُوا عَلَى المَصْدَريْنِ العَظِيْمَيْنِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَيَسْبِذُوا كُلَّ الاِتِّجَاهَاتِ وَالمَذَاهِبِ، وَجَمِيْعَ الأَحْزَابِ وَالمَشَارِب، الَّتِيْ وَيَنْبِذُوا كُلَّ الاِتِّجَاهَاتِ وَالمَذَاهِبِ، وَجَمِيْعَ الأَحْزَابِ وَالمَشَارِب، الَّتِيْ تَخَالِفُ تَعَالِيْمَهُ، وَأَنْ يُؤَصِّلُوا لِي أَنْفُسِهِمْ، وَأَجْيَالِهِمُ لللَّهُ السَّرْعِيَّ النَّافِعَ، وَالتَّرْبِيَةَ السَّلِيمَةَ الرَّاشِدَةَ.

إِخْوَةَ الْعَقِيْدَةِ، إِنَّ المُسْلِمَ يَتَفَاءَلُ كَثِيرًا بِأَنَّ المُسْتَقْبَلَ لِدِيْنِ اللهِ ؛ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ وَالنّهَارُ ، وَلاَ يَتُرُكُ المُصْطَفَى عَلَيْهُ وَبَشَرَ : «لَيَبُلُغَنَّ هَاذَا الدّينُ مَابِلَغَ اللّيْلُ وَالنّهَارُ ، وَلاَ يَتُرُكُ اللهُ بيتَ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ هَاذَا الدّينَ ؛ بِعِزِّ عَزِيْزٍ ، أَوْ بذُلِّ ذَلِيلٍ ، اللهُ بيتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ هَاذَا الدّينَ ؛ بِعِزِّ عَزِيْزٍ ، أَوْ بذُلِّ ذَلِيلٍ ، وَتَلْكَ لَيْسَتْ أَحْلَمَا عَرَا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الإِسْلاَمَ ، وَذُلاً يُذِلُ بِهِ الكُفْرَ!! » (١) ، وَتِلْكَ لَيْسَتْ أَحْلَامًا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۰۳/٤)، والحاكم (٤/ ٤٣٠)، والبيهقي (٩/ ١٨١)، من حديث تميم الداري، رضى الله عنه.



أَوْ أَوْهَامًا، حَاشًا وَكَلاً!! وَإِنَّمَا هِيَ وُعُودُ حَقِّ، وَأَخْبَارُ صِدْقٍ، غَيْرَ أَنَّ الوَاجِبَ عَلَى الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ: أَنْ يَكُونَ لَهَا مَزِيْدُ اهْتِمَام، وَبَدْلُ جُهُودٍ الوَاجِبَ عَلَى الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ: أَنْ يَكُونَ لَهَا مَزِيْدُ اهْتِمَام، وَبَدْلُ جُهُودٍ أَكْثَرَ فِي خِدْمَةِ الدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَإِنَّنَا لَنَتَوَجَّهُ إِلَىٰ قَادَةِ المُسْلِمِيْنَ أَكْثَرَ فِي خِدْمَةِ اللهِ المَّكْبِرِ فِي إِعْزَازِ دِيْنِ اللهِ، وَتَحْكِيْمِ شَرِيْعَةِ اللهِ، وَتَحْكِيْمِ شَرِيْعَةِ اللهِ، وَتَحْكِيْمِ شَرِيْعَةِ اللهِ، وَنَصْرَةِ أَوْلِيَاءِ اللهِ.

عَلَىٰ الْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا: أَنْ يَبْذُلُوا لِدِيْنِهمْ؛ لأَنَّ النَّاسَ مُتَعَطِّشُونَ لِغِذَاءِ الرُّوحِ بَعْدَ أَنْ مَلُّوا التَّفَنُّنَ بِالمَادِّيَّاتِ، لاَسِيَّمَا فِي العَالَم الغَرْبِيِّ، وَإِنَّ عَلَى الْعُلَمَاءِ، وَالدُّعَاةِ إِلَى اللهِ، وَأَهْلِ الخَيْرِ وَالإِصْلاَحِ، وَذَوِيْ الكَفَاءَةِ العِلْمِيَّةِ وَالآدابِ المَرْعِيَّةِ: أَنْ يُسْهِمُوا فِي النُّهُوضِ بِمُسْتَوى الدَّعْوَةِ وَالتَّوْجِيْهِ؛ لِمَا لَهَا مِنَ الأَثْرِ البَّالِغِ عَالَمِيًّا؛ تَصْحِيْحًا لِلْمَنَاهِجِ، وَتَقْوِيَةً لِلأَوَاصِر، وَتَشْجِيْعًا لِلْمُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَإِشْعَارًا لَهُمْ بِمَكَانِهِمْ، وَدَوْرِ بِلَادِ الإِسْلَامِ الَّتِيْ يَشْعُرُونَ أَنَّهَا تَهْتَمُّ بهمْ، وَتَرْعَىٰ شُئُونَهُمْ، وَتُشَاطِرُهُمْ آلاَمَهُمْ وَآمَالَهُمْ؛ وَبالتَّالِيْ: سَدُّ البَابِ أَمَامَ كُلِّ مَنْ يُرِيْدُ الإصْطِيَادَ فِي المَاءِ العَكِرِ مِنْ أَصْحَابِ الإِتِّجَاهَاتِ المُنْحَرِفَةِ، وَالمَسَالِكِ الضَّالَّةِ، وَالمَشَارِبِ المَشْبُوهَةِ؛ كَمَا أَنَّ الدَّعْوَةَ مُتَجَدِّدَةٌ \_ وَبِإِلْحَاحِ شَدِيْدٍ فِي عَصْرِنَا الحَاضِرِ - إِلَى العَمَلِ عَلَىٰ إِيْجَادِ قَنُواتٍ إِعْلاَمِيَّةٍ إِسْلَامِيَّة تَبُثُ الدَّعْوَةَ إِلَى اللهِ وَمَحَاسِنَ الدِّيْنِ القَوِيْم بِلُغَاتٍ شَتَّىٰ؛ لَأَنَّ الإِعْلاَمَ اليَوْمَ - فِي العَالَمِ كُلِّهِ - يُؤَدِّيْ دَوْرًا كَبِيْرًا فِي التَّأْثِيْرِ عَلَىٰ جَمِيْع



الفِئَاتِ؛ مِمَّا يَتَطَلَّبُ مِنَ المَعْنِيِّيْنَ بِشُئُونِ المُسْلِمِیْنَ لِاَسِیَّمَا أَهْلُ الثَّرَاءِ وَالْيَسَارِ، وَرِجَالُ الأَعْمَالِ، وَذَوُو الإِقْتِدَارِ \_ أَنْ يُسْهِمُوا بِسَدِّ هَاذِهِ الثَّغْرَةِ؛ أَدَاءً لِلْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ تُجَاهَ دِیْنِهِمْ وَمُجْتَمَعَاتِهِمْ.

وَأُمَّتُنَا لِيَحَمْدِ اللّهِ أُمَّةُ مَلِيْعَةٌ بِالكَفاءَاتِ، ثَرِيَّةٌ بِالطَّاقَاتِ، وَزَاخِرَةٌ بِالقُدُرَاتِ، في شَتَى التَّخَصُّصَاتِ، مِمَّنْ هُمْ مُؤَهَّلُونَ لِلْعَمَلِ بِجَدَارَةٍ واقْتِدَارِ، أَتَعْجِزُ الأُمَّةُ بِكَفَاءَاتِها وَرِجَالِهَا وَمَوَارِدِهَا: أَنْ يُنْبَرِيَ مِنْهَا مَنْ واقْتِدَارِ، أَتَعْجِزُ الأُمَّةُ بِكَفَاءَاتِها وَرِجَالِهَا وَمَوَارِدِهَا: أَنْ يُنْبَرِيَ مِنْهَا مَنْ يَقُومُ لَ تَسْلِيَةً لِلْمَحْزُونِ، وَإِقْرَارًا لِلْعُيُونِ لِإِنْشَاءِ قَنَوَاتٍ إِعْلاَمِيَّةٍ إِسْلاَمِيَةٍ تَوَاكِبُ تَطُورُ أَن العَصْرِ، وَتَحْمِلُ رِسَالَةَ الإِسْلاَمِ الحَقِّ، بَعْدَ أَنْ عَمِلَتِ لَوَاكِبُ تَطَورُ رَاتِ العَصْرِ، وَتَحْمِلُ رِسَالَةَ الإِسْلاَمِ الحَقِّ، بَعْدَ أَنْ عَمِلَتِ القَنْوَاتُ الفَضَائِيَّةُ المُسفَّةُ أَبْشَعَ أَعْمَالِهَا؛ بِوأَدِ الفَضِيْلَةُ، وَتَئِنُّ مِنْ لأَوَائِهِ الأَخْلاقُ فَعَلَيْكُ مُونَ الْقَوْمِ الدِّيْنِيَّةُ وَمُ رَايَةِ الرَّذِيْلَةِ، وَلَا لَيْنِيْدُ القَلْبَ أَسًى وَحُرْقَةً : أَنَّهَا قَدْ تَعُودُ فِي مُعْظَمِهَا إِلَىٰ مُلاَلِ مُلاَيْكِ وَلَقَيْمُ، وَمِمَّا يَزِيْدُ القَلْبَ أَسًى وَحُرْقَةً : أَنَّهَا قَدْ تَعُودُ فِي مُعْظَمِهَا إِلَىٰ مُلاَلِ مُلاَيْكِ مِنْ الرَّوْلِ القَوْمِ الدِيْنِيَّةُ؟! وَشَهَامَتُهُمُ وَلَا يَنِيْ مُنْ الوَّائِهِ الأَعْرَبِيَةُ؟! وَشَهَامَتُهُمُ الْإِسْلاَمِيَّةً؟! وَشَهَامَتُهُمُ العَرْبَيَةُ؟! وَشَهَامَتُهُمُ العَرْبِيَةُ؟! وَشَهَامَتُهُمُ الإِسْلاَمِيَّةُ؟! نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الرَّدَىٰ بَعْدَ الهُدَىٰ!

وَلِلْحَوادِثِ سُلْوَانٌ يُسَهِّلُهَا وَمَا لِمَا حَلَّ بِالإِسْلاَمِ سُلْوَانُ! أَلاَ نُفُوسٌ أَبِيَّاتٌ لَهَا هِمَمٌ؟! أَمَا عَلَى الخَيْرِ أَنْصَارٌ وَأَعْوَانُ؟! لِمِثْلِ هَاذَا يَذُوبُ القَلْبُ مِنْ كَمَدٍ إِنْ كَانَ فِي القَلْبِ إِسْلاَمٌ وَإِيْمَانُ! (١)

<sup>(</sup>۱) الأبيات للشاعر الأندلسي أبي البقاء الرندي من مرثيَّته المشهورة في الأندلس (توفى ۷۹۸هـ). وقد سبقت بعض أبيات منها (ص٥١٣).



﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ ﴾ [العنكبوت].

سَدَّدَ اللهُ خُطَا العَامِلِيْنَ، وَبَارَكَ فِي جُهُودِ الغَيُورِيْنَ؛ لِنُضْرَةِ دِينِهِم، وَجَعَلَ الأَعْمَالَ خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ؛ وَجَعَلَ الأَعْمَالَ خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ؛ إِنَّهُ خَيْرُ مَسْئُوْلٍ، وَأَكْرَمُ مَأْمُولٍ.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذًا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ.

فَيَا لَفَوْزِ التَّائِبِيْنَ! وَيَا لَبُشْرَى الْمُسْتَغْفِرِيْنَ!!

## والمظب للتانية

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ جَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِلِإِسْلامِ، لِلبَاسِ الإِيْمَانِ خَيْرِ لِبَاسٍ، أَحْمَدُهُ تَعَالَىٰ وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ مَاهَدَانَا لِلإِسْلامِ، وَجَعَلَنَا مِنْ أُمَّةِ سَيِّدِ الأَنَامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَإِلهَ إِلاَّ اللهُ وَلِيُّ الفَضْلِ وَالإِنْعَامِ، وَجَعَلَنَا مِنْ أُمَّةِ سَيِّدِ الأَنَامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَإِلهَ إِلاَّ اللهُ وَلِيُّ الفَضْلِ وَالإِنْعَامِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَإِلهَ وَلِيَّ اللهُ وَالإِنْعَامِ، وَخَيْرُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُونُ لَهُ ، بَدْرُ التَّمَامِ، وَمِسْكُ الخِتَامِ، وَخَيْرُ مَنْ عَمِلَ بِالدِّيْنِ وَقَامَ، صلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ البَرَرَةِ الكِرَامِ، وَصَحَابَتِهِ الأَئِمَّةِ الأَعْلَمِ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ.

#### أتما بعب:

فَاتَّقُواالله َ عِبَادَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ كَتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَشُرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

أَبُهُ الْأَحِبَةُ فِي اللهِ ، إِنَّ دِيْنَ الإِسْلاَمِ الَّذِيْ هَدَانَا اللهُ إِلَيْهِ . وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ . هُو المِنَّةُ الكُبْرَىٰ ، وَالنِّعْمَةُ العُظْمَى الَّتِيْ نَسْأَلُ اللهُ أَنْ يُوزِعَنَا شُكْرَهَا ، عِلْمًا وَعَمَلاً ، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ؛ هُو دِيْنُ الخَيْرِ وَالعَدْلِ وَالسَّلامِ ، وَالرَّحْمَةِ وَالمَحَبَّةِ وَالوِئَامِ ، وَالبَشَرِيَّةُ اليَوْمَ تَتَطَلَّعُ إِلَىٰ وَالعَدْلِ وَالسَّلامِ ، وَالرَّحْمَةِ وَالمَحَبَّةِ وَالوِئَامِ ، وَالبَشَرِيَّةُ اليَوْمَ تَتَطَلَّعُ إِلَىٰ أَنْ تَتَفَيَّأَ ظِلَالَ هَلٰذَا الدِّيْنِ القويْمِ ؛ مِمَّا يَتَطَلَّبُ الجِدَّ فِي مَجَالِ العَمَلِ العَمَلِ لِلإِسْلاَمِ ، وَالنَّهُوضَ بِمُسْتَوَى الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ ، وَتَنْسِيْقَ الجُهُودِ بَيْنَ لِلإِسْلاَمِ ، وَالنَّهُوضَ بِمُسْتَوَى الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ ، وَتَنْسِيْقَ الجُهُودِ بَيْنَ



العَامِلِيْنَ، وَالحَذَرَ مِنَ الخِلَافِ وَالفُرْقَةِ الَّتِيْ لاَ يَسْتَفِيْدُ مِنْهَا إِلاَّ العَدُقُ المُتَرَبِّصُ.

أَيُّهَا الْإِخُوةُ فِي اللهِ، إِنَّ هُنَاكَ فُرَصًا عَظِيْمَةً يُؤْسِفُ كُلَّ غَيُورٍ عَلَىٰ أَوْضَاعٍ أُمَّتِهِ أَنْ يُفَرِّطَ فِي اسْتِثْمَارِهَا المُسْلِمُونَ؛ فَالأَرْضُ خِصْبَةٌ، وَالفُرَصُ مُواتِيَةٌ، وَإِنَّ القَضِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَىٰ حَاجَةِ الأُمَّةِ اليَوْمَ إِلَى الْعَمَلِ بِخُطَطٍ سَلِيْمَةٍ، مُواتِيَةٌ، وَإِنَّ القَضِيَّة تَرْجِعُ إِلَىٰ حَاجَةِ الأُمَّةِ اليَوْمَ إِلَى الْعَمْلِ الْخَطَطِ سَلِيْمَةٍ، وَمَنْهَجِيَّةٍ مَدْرُوْسَةٍ قَوِيْمَةٍ، تُخَرِّجُ دُعَاةً عَلَىٰ مُسْتَوى الْعَصْرِ الَّذِيْ يَعِيْشُونَهُ؛ لِنَشْبِتَ لِلْعَالَمِ صِدْقَ تَوجُّهَاتِنَا، وَسَلاَمَةَ مَقَاصِدِنَا، وَسُمُو الْفَذِي الْعَلَىٰ الْعَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهِ اللهِ مَا اللهِ وَسُلاَمَةً مَقَاصِدِنَا، وَسُمُو الْحَلَقِهَا، وَمِنْ أَطْرَافٍ عَلْمَانِيَّةٍ مُنْحَرِفَةٍ فِي ثَقَافَتِهَا وَأَخْلاقِهَا، وَمِنْ أَطْرَافٍ جَاهِلَةٍ غَالِيَةٍ لاَ تُؤْمِنُ إِلاَّ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَتَنَاثُرِ الأَشْلاَءِ الْأَسُورَ الْأَشْلاءِ فَالِيَةٍ لاَ تُؤْمِنُ إِلاَّ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَتَنَاثُورِ الأَشْلاءِ (الْمُشَلَةِ عَالِيَةٍ لاَ تُؤْمِنُ إِلاَّ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَتَنَاثُرِ الأَشْلاءِ (الْمُشَلَةِ عَالِيةٍ لاَ تُؤْمِنُ إِلاَّ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَتَنَاثُورِ الْأَشْلاءِ (الْمُالِيةِ لاَ يُومِنُ إِلاَ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَتَنَاثُورِ الْأَشْلاءِ (الْمُالِيةِ فَيْهُمَ وَالْجَافِى عَنْهُ.

وَإِنَّ مِنَ التَّحَدُّثِ بِنِعَم اللهِ: تِلْكَ الجُهُودَ الَّتِي يَنْبَغِيْ أَنْ تُلْكَرُ فَنَ الجُهُودَ الَّتِي يَنْبُغِيْ أَنْ تُلْكَرُ فَنَ اللهِ عَنْدَ اللهِ مَعْمُورُوْنَ مَعْمُورُوْنَ مَعْمُورُوْنَ مَعْمُورُوْنَ مَعْمُورُوْنَ مَا عَنْدَ اللهِ، وَلاَ يُنْسَى مِن أَهْلِ الخَيْرِ وَالدَّعْوَةِ وَالإِصْلاحِ؛ مِمَّنْ آثَرُوا مَا عِنْدَ اللهِ، وَلاَ يُنْسَى الدَّوْرُ الفَاعِلُ الَّذِيْ يَنْبَغِيْ أَنْ يُرْوَىٰ فَلاَ يُطُوىٰ، وَيُظْهَرَ فَلاَ يُعْمَرَ، وَيُبَانَ الدَّوْرُ الفَاعِلُ اللّهِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ \_ حَرَسَهَا اللهُ \_ فِي المَجَالاَتِ الدَّعَوِيَّةِ ، فَلاَ يُطْمَرَ لِبِلاَدِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ \_ حَرَسَهَا الله ولا عَرْوَ: فَهَاذَا مِنْ وَالمَنَاشِطِ الإِسْلاَمِيَّةِ ، فِي كَثِيْرٍ مِنْ بِلاَدِ العَالَمِ ؛ وَلاَ غَرُو: فَهَاذَا مِنْ وَالمَنَاشِطِ الإِسْلاَمِيَّةِ ، فِي كَثِيْرٍ مِنْ بِلاَدِ العَالَمِ ؛ وَلاَ غَرُو: فَهَاذَا مِنْ

<sup>(</sup>١) الأشلاء: جمع شِلْو، وهو العضو. «اللسان» (شلو).



صَمِيْمِ ثُوَابِتِهَا، وَأَهَمِّ أَهْدَافِهَا وَمُنْطَلَقَاتِهَا فِي بِنَاءِ المَرَاكِزِ الإسْلاَميَّةِ، وَالصَّرُوحِ الحَضَارِيَّةِ، جَعَلَهُ اللهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ، وَضَاعَفَ مَثُوبَتَهَا، وَزَادَهَا مِنَ الخَيْرِ والتَّوْفِيْقِ؛ بِمَنِّه وَكَرَمِهِ! لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ، وَضَاعَفَ مَثُوبَتَهَا، وَزَادَهَا مِنَ الخَيْرِ والتَّوْفِيْقِ؛ بِمَنِّه وَكَرَمِهِ! لَوَجْهِهِ الكَرِيْمِ، وَضَاعَفَ مَثُوبَتَهَا، وَزَادَهَا مِنَ الخَيْرِ والتَّوْفِيْقِ؛ بِمَنِّه وَكَرَمِهِ! أَلاَ وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، كَثْرَةَ صَلاَتِكُمْ وَسَلاَمِكُمْ عَلَى الهَادِيْ مَلِيْكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، كَثْرَةَ صَلاَتِكُمْ وَسَلاَمِكُمْ عَلَى الهَادِيْ البَشِيْرِ، وَالسِّرَاجِ المُنِيْرِ؛ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ بِذَلِكَ المَوْلَى اللَّطِيْفُ الخَبِيرُ؛ البَسِّيْرِ، وَالسِّرَاجِ المُنِيْرِ؛ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ بِذَلِكَ المَوْلَى اللَّطِيْفُ الخَبِيرُ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّالِيْقِ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ عَالَىٰ قَوْلاً كَرِيْمًا: ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلَيْكِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه





# مُوَّامَرَاتٌ لَامُوْتَكَرَاتُ المُوَّتَكِرَاتُ المَّهُ السَّكَانِ وَالتَّهْيَةِ)



# والخطب لعفرني

إِنَّ الحَمْدَ اللهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ، وَنَصَحَ الأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ، وَعَنِ اقْتَفَىٰ أَثْرَهُ وَاهْتَدَىٰ بِهُدَاهُ.

### أتما بعب:

فَاتَقُوا الله َ عِبَادَ اللهِ مَقَدْ أَمَرَكُمْ جَلَّ وَعَلا بِتَقْوَاهُ، فَاعْمَلُوا عَلَىٰ سُلُوكِ طَرِيْقِ هُدَاهُ.

أَيُّهُا الْإِخُوةُ فِي اللَّهِ، لَقَدْ أَنَعَمَ اللهُ عَلَى الْإِنْسَانِ حَيْثُ خَلَقَهُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ، وَكَرَّمَهُ أَعْظَمَ تَكْرِيْمٍ: بَدَأَ خَلْقَهُ مِنْ طِيْنٍ، وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ، أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ، وَكَرَّمَهُ أَعْظَمَ تَكْرِيْمٍ: بَدَأَ خَلْقَهُ مِنْ طِيْنٍ، وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ، وَفَضَّلَهُ عَلَىٰ سَائِرِ المَخْلُوقَاتِ، وَمَيَّزَهُ بِالسَّمْعِ وَالبَصَرِ وَالفُؤَادِ؛ وَسَخَرَ لَهُ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ، وَأَسْبَعَ عَلَيْهِ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ، وَأَسْبَعَ عَلَيْهِ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً



وَبَاطِنَةً؛ خَلَقَهُ وَاصْطَفَاهُ، وَفَضَّلَهُ وَاجْتَبَاهُ، وَأَعَدَّهُ أَكْمَلَ إِعْدَادٍ وَأَوْفَاهُ؛ وَبَاطِنَةً بِالفِطْرَةِ السَّوِيَّةِ، وَالعَقِيْدَةِ النَّقِيَّةِ، وَحَمَّلَهُ الأَمَانَةَ الغَالِيَةَ، وَكَلَّفَهُ الرِّمَالَةَ السَّامِيَةَ؛ أَنْشَأَهُ مِنَ الأَرْضِ لِيَعْمُرَهَا، وَاسْتَخْلَفَهُ فِيْهَا لِيُصْلِحَهَا؛ الرِّسَالَةَ السَّامِيةَ؛ أَنْشَأَهُ مِنَ الأَرْضِ لِيَعْمُرَهَا، وَاسْتَخْلَفَهُ فِيْهَا لِيُصْلِحَهَا؛ يُنْفِقُ أَنْشَأَهُ مِنَ الأَرْضِ لِيَعْمُرَهَا، وَاسْتَخْلَفَهُ فِيْهَا لِيُصْلِحَهَا؛ يُنفِّذُ أَحْكَامَهُ، وَيُطَبِّقُ شَرِيْعَتَهُ، وَهَيَّأَلَهُ فِيهَا كُلَّ مَا يَحْتَاجُهُ؛ مِمَّا تَقُومُ بِهِ يَنفِّذُ أَحْكَامَهُ، وَيُطَبِّقُ شَرِيْعَتَهُ، وَهَيَّأَلَهُ فِيهَا كُلَّ مَا يَحْتَاجُهُ؛ مِمَّا تَقُومُ بِهِ مَيَاتُهُ، وَيُصْلِخُ لَهُ أَمْرَ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ؛ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيَ عَادَمَ وَكَمَلَنَهُمْ فِي ٱلْبَرِ مَنَا اللَّهُمْ فَي الْبَرِقُ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيَ عَادَمَ وَكَمَلَنَهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَرَنَقَنَاهُمْ مِن الطَّيِبَاتِ وَفَضَلَنْكُمْ عَلَى صَحْتِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقَنَا وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيَ عَلَى عَالَمُ فَا الْبَرِ مِمَّا لَقُومُ اللهِ وَالْبَرِقِ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِي عَلَيْ مَا مَا مَا وَالْمَالَةُ فَي الْفَالَةُ وَلَيْكُمْ وَلَقَدُ كُرَّمَنَا بَنِي عَلَى الْمُولِي الْمُ وَلَقَدْ لَكُونَا الْفَيْهُمُ مِن اللَّهُمْ عَلَى صَالَعُهُمْ عَلَى عَلَيْ مُنَا مُنْ فَلَالْمُ لِي اللْمُ اللَّهُمْ عَلَى الْفَالِيْقُ الْمُعْلِقَالَ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللْمُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُولَاقِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَالِقُولُ الْمُعْمِلِي الْعَلَامُ الْمَالَقُولُولُ اللْمُلْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

أَيُّهُا الْإِخْوَةُ المُسْلِمُونَ، لَقَدْ حَظِيَ الْإِنْسَانُ فِي ظِلِّ الْإِسْلاَم بِتكْرِيْمٍ لاَ مَثِيْل لَهُ، وَتَشْرِيْفٍ لاَ نَظِيْر لَهُ، يَنَالُ ذٰلِكَ مُنْذُ تَكُويْنِهِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَيَمْتَدُّ هَلْذَا التَّكْرِيْمُ فِي المَنْهَجِ الْإِسْلاَمِيِّ، لِيَشْمَلَ كُلَّ فَرْدٍ فِي المُجْتَمَعِ الْإِنْسَانِيِّ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَىٰ، ضَعِيْفًا أَوْ قَوِيًا، فَقِيْرًا أَوْ غَنِيًّا؛ فِي بُعْدٍ عَنِ اللَّانِعَاتِ الْقَوْمِيَّةِ، وَفِي مَنْئًى عَنِ المَبَادِيءِ النَّزَعَاتِ الْإِنْسَانَ سُوءَ العَمَالِيَةِ، وَالْقَوَانِيْنِ الْوَضْعِيَّةِ، الَّتِيْ سَامَتِ الْإِنْسَانَ سُوءَ العَذَابِ؛ الْمَادِيَةِ وَالشَّهَوَاتِ، وَالْغِمَاسًا فِي الْمَادِيَّةِ وَالشَّهُواتِ، وَالْغِمَاسًا فِي الْمَادِيَّةِ وَالمَلَدُّاتِ، جَعَلَتْ مِنْهُ آلَةً مُتَحَرِّكَةً، يَتَحَوَّلُ بَعْدَهَا إِلَىٰ مَعِدَةٍ المَادِيَّةِ ، بِلاَ رُوحٍ وَلاَ ضَعِيْرٍ، وَبِلاَ شُعُورٍ وَلاَ وَازِعٍ؛ فَدَمَّرَتِ الْإِنْسَانَ مِنْ جَائِعَةٍ، بِلاَ رُوحٍ وَلاَ ضَعِيْرٍ، وَبِلاَ شُعُورٍ وَلاَ وَازِعٍ؛ فَدَمَّرَتِ الْإِنْسَانَ مِنْ جَائِعَةٍ، بِلاَ رُوحٍ وَلاَ ضَعِيْرٍ، وَبِلاَ شُعُورٍ وَلاَ وَازِعٍ؛ فَدَمَّرَتِ الْإِنْسَانَ مِنْ حَيْثُ تُرِيْدُ بِنَاءَهُ؛ وَذٰلِكَ لَأَنَ الْإِنْسَانَ مَخْلُوقٌ تَجْتَمِعُ فِيْهِ قُوى الرُّوحِ وَلاَ وَالْحَبَدِ، وَلِكُلُّ مِنْهُمَا طَاقَاتُ وَمُتَطَلَّبَاتٌ، تُؤْخَذُ مُجْتَمِعةً مُتُوازِنَةً، وَلَمْ وَلَوْ وَالْكَ أَنْهُا أَلَوْنَ الْإِنْسَانَ مَخْلُوقٌ تَجْتَمِعةً فَيْهُ مُتَوازِنَةً، وَلَمْ



## وَلَنْ وَلاَيتِمُّ ذٰلِكَ إِلاَّ فِي ظِلِّ الإِسْلاَم الحَقِّ.

ولَقَدْ أَخْفَقَتْ كُلُّ المُحَاوَلاَتِ البَشَرِيَّةِ، وَالنُّظُمِ الأَرْضِيَّةِ فِي إِسْفَادِ الإِنْسَانِ؛ لَمَّا أَقْصَتْ عَنْ حَيَاتِهِ مَطَالِبَ الرُّوحِ، وَغِذَاءَ الإِيْمَانِ، وَحَجَبَتْ نُورَ الْعَقِيْدَةِ أَنْ يَغْمُرَ الْفَرْدَ بِبَهَائِهِ، وَالمُجْتَمَعَ بِضِيَائِهِ، وَذٰلِكَ لَعَمْرُ الْحَقِّ فَي نُورَ الْعَقِيْدَةِ أَنْ يَغْمُرَ الْفَرْدَ بِبَهَائِهِ، وَالمُجْتَمَعَ بِضِيَائِهِ، وَذٰلِكَ لَعَمْرُ الْحَقِّ فَعُدُوانٌ صَارِخٌ عَلَى الإِنْسَانِ، وَتَجَاهُلُ لِحَقِيْقَتِهِ، وَإِهْدَارٌ لإِنْسَانِيَّتِهِ، وَوَأَدٌ لِمَعَانِيْ الْخَيْرِ وَالْفَضِيْلَةِ وَالقِيمِ فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّ أَيَّ دَعُوةٍ لِلإِنْسَانِ بِتَخَطِّيْ حُدُودِ اللهِ، وَتَجَاوُزِ شَرِيْعَةِ اللهِ، إِنَّمَا تُسِفُ وَإِنَّ أَيَّ دَعُوةٍ لِلإِنْسَانِ بِتَخَطِّيْ حُدُودِ اللهِ، وَتَجَاوُزِ شَرِيْعَةِ اللهِ، إِنَّمَا تُسِفُ وَإِنَّ أَيَّ دَعُوةٍ للإِنْسَانِ بِتَخَطِّيْ حُدُودِ اللهِ، وَتَجَاوُزِ شَرِيْعَةِ اللهِ، إِنَّمَا تُسِفُ وَإِنَّ أَيَّ دَعُوةٍ لِلإِنْسَانِ بِتَخَطِّيْ حُدُودِ اللهِ، وَتَجَاوُز شَرِيْعَةِ اللهِ، إِنَّمَا تُسِفُ وَالْفَلْنِ وَالْعَلَالِ، تَعْصِفُ بِهِ تَيَّارَاتُ وَتَخْعَلُهُ سَادِرًا الْفَي الطَّكُورَ وَالْحَرْرَةِ، وَالْإِضْطِرَابِ وَالتَوتُ وَالْمَهَانَةِ، وَتَجْعَلُهُ سَادِرًا الْفَي الطَّيْقِ وَالْحَيْرَة، وَالإِضْطِرَابِ وَالتَّوتُ وَالْجَرِيْمَةِ وَالْحَرِيْمَة وَالْحَيْرَة، وَالإَضْطِرَابِ وَالتَوتُمُ مَا أَنَهَا تُرِيْدُ مَعَادَتَهُ، وَتَدَّعِيْ أَنَّهَا تُحَرِّرُهُ وَتَفْتَحُ مَدَارِكُهُ، وَتَعْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَغْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَعْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَغْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَعْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَفْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَعْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَعْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَعْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَعْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَعْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَغْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَعْتَحُ مَدَارِكُهُ وَتَعْتَحُ مُوا الْقِلْونَ وَلِمَانُ حَلِيهُ التَّهُ وَلَا اللْعُلُورُ والمَدَنِيَّةِ زَعَمُوا! وَلِسَانُ حَالِهَا يَقُولُ :

وَدَاوِنِي بِالَّتِيْ كَانَتْ هِيَ الدَّاءُ (٢)

دَعْ عَنْكَ لَوْمِي فَإِنَّ اللَّوْمَ إِغْرَاءُ وَدَاوِنِي بِالَّتِي كَانَتْ هِيَ الدَّاءُ وَلَا لَا اللَّهُ عَنْكَ لَوْمِي اللَّهُ وَمِي الدَّاءُ وَلَا لَا اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ لَوْمِي اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ لَوْمِي اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ عَنْكُ لَوْمِي عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَيْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ عَنْكُ عَنْكُ عَنْ عَنْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الللللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللللَّهُ عَنْ اللللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ عَنْكُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللللْعُوا عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْكُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللْعُنْ عَنْ الللَّهُ عَنْ عَلَاللَّهُ عَنْ الللْعُوا عَلَى اللَ

انظر: «ديوانه» (١/ ٢١)، و «خزانة الأدب» (١١/ ٤٣٤).

والبيت من أشعار الأمثال. انظر: «موسوعة أمثال العرب» (٦/ ٣٤).



<sup>(</sup>١) سادرًا: تائها متحيِّرًا. «تاج العروس» (سدر).

<sup>(</sup>٢) عَجُزُ بيتٍ لأبي نُوَاسٍ ، والبيت بتمامه :

أَبَعْدَ هَاذَا يَنْخَدِعُ الإِنْسَانُ بِالدَّعَاوَى المُزَرْكَشَةِ، وَالوُعُودِ الكَاذِبَةِ، وَالمُعُودِ الكَاذِبَةِ، وَالمُؤْتَمَرَاتِ المَشْبُوهَةِ، الَّتِيْ يُرِيْدُ أَصْحَابُهَا تَشْكِيْكَ أَهْلِ الإَسْلام فِي مَبَادئِهِ وَقِيَمِهِ، وَأَخْلاقِهِ وَمُثْلِهِ، وَصَلاَحِيَتِهِ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ؟!

## وَالشُّوالُ الَّذِي يَفْرِضُ نَفْسهُ، مَاذَا يُرِيْدِ هَوُلاءِ؟!

أَيُرُيْدُونَهَاعَلْمَانِيَّةٌ (١) تُقْصِيْ الدِّيْنَ عَنْ وَاقعِ الحَيَاةِ، وَعَنْ تَنْظِيْمِ شُعُونِ النَّاسِ السِّيَاسِيَّةِ وَالإَقْتِصَادِيَّةِ، والإَجْتِمَاعِيَّةِ والأَخْلَاقِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَتَجْعَلُ مِنَ الدِّيْنِ طُقُوسًا لاَ أَثَرَ لَهَا فِي دُنْيَا الوَاقع؟!

أَيُرِيْدُونَهَا إِبَاحِيَّةُ تُدَاسُ فِيْهَا القِيَمُ، وَتُهْدَرُ مِنْ خِلَالِهَا الأَخْلَاقُ، وَتُشَاعُ الأَمْرَاضُ وَالجَرَائِمُ؟!

أَيُرِيْدُونَهَا فَوْضَوِيَّةً يَتَسَلَّطُ فِيْهَا القَوِيُّ عَلَى الضَّعِيْفِ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ فِيْهَا أَشْبَهَ بِوُحُوشٍ كَاسِرَةٍ، وَسِبَاعِ ضَارِيَةٍ، لاَ مَكَانَ فِيْهَا إِلاَّ لِلاَّقُوكَىٰ؟!

لَقَدُ أَفْلَسَتُ كُلُّ هَا ذِهِ النَّظُرِيَّاتِ، وَلَمْ تَعُدْ صَالِحَةً لإِسْعَادِ البَشَرِيَّةِ، وَالواقعُ مِنْ أَكْبَرِ الشَّواهِدِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، فَالعَجَبُ مِنَ الأَصْوَاتِ النَّاعِقَةِ،

<sup>(</sup>١) العَلْمَانية، بفتح العين: نسبة إلى العَالَم \_ بفتح اللام \_ وليست إلى العِلْم، ومدلولُهَا المُتَّفَقُ عليه، يعني: عَزْلَ الدِّينِ عن الدَّوْلةِ وحياةِ المجتمع. انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (٢/ ٦٨٩).



وَالأَقْلامِ الحَاقِدَةِ، والمُؤْتَمَرَاتِ المَشْبُوهَةِ؛ كَيْفَ تَجْرُؤُ عَلَىٰ مُحَادَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمُصَادَمَةِ شَرْعِهِ؟! وَالعَجَبُ العُجَابُ مِنْ ذَٰلِكَ الإِنْسَانِ الضَّعِيْفِ! كَيْفَ يَعْدُو قَدْرَهُ، وَيَتَجَاوَزُ حَدَّهُ وَيَشْمَخُ بِأَنْفِهِ (١)، وَيَعْتَدُ بِقُورِتِهِ، وَيَتَبَاهَىٰ بِسَطُوتِهِ، وَيَمْتَلِىءُ خُرُورًا وَكِبْرِيَاءً وَغَطْرَسَةً (٢)؟!

لَكِنَّهُ الْإِنْسَانُ فِي غُلَوَائِهِ ضَلَّتْ بَصِيْرَتُهُ فَجُنَّ جُنُونَا مَا أَضْيَعَ الْإِنْسَانَ مَهْمَا غَذَّ<sup>(٣)</sup> فِي شُبُلِ العُلُوم إِذَا أَضَاعَ عَرِيْنَا!

إِنَّ خَلِيْقًا بِالإِنْسَانِ أَنْ يَعْرِفَ رَبَّهُ، وَيُؤَدِّيَ دَوْرَهُ، وَيُدْرِكَ مَسْتُولِيَّتَهُ، وَيَقُومَ بِوَاجِبِهِ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ، وَيَنْقَادَ وَيُذْعِنَ لِحُكْمِهِ، وَيَتَّجِهَ بِصِدْقِ وَيَقُومَ بِوَاجِبِهِ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ، وَيَنْقَادَ وَيُذْعِنَ لِحُكْمِهِ، وَيَتَّجِهَ بِصِدْقِ وَإِخْلَاصٍ، وَبِكُلِّ شُعُورٍ وَإِخْسَاسٍ، نَحْوَ هَلْذِهِ الغَايَةِ المُشَرِّفَةِ ـ صَلَاحًا وَإِخْلَاصٍ، وَبِكُلِّ شُعُورٍ وَإِخْسَاسٍ، نَحْوَ هَلْذِهِ الغَايَةِ المُشَرِّفَةِ ـ صَلاَحًا وَإِنْ لِكَ يَكُونُ مُؤْمِنًا حَقًا، وَمُسْلِمًا صِدْقًا، وَلَنْ يَقُومَ أَحَدٌ بِذَلِكَ وَإِضَالًا العَقِيْدَةِ وَالقِيمِ وَالأَخْلَقِ، فَهَلْ سَعِدَ الإِنْسَانُ إِلاَّ فِي ظِلِّ العَقِيْدَةِ إِلاَّ إِنْسَانُ العَقِيْدَةِ وَالقِيمِ وَالأَخْلَقِ، فَهَلْ سَعِدَ الإِنْسَانُ إِلاَّ فِي ظِلِّ العَقِيْدَةِ السَّعَيْدَةِ وَالقِيمِ وَالأَخْلَقِ، فَهَلْ سَعِدَ الإِنْسَانُ إلاَّ فِي ظِلِّ العَقِيْدَةِ السَّعَيْدَةِ وَالقِيمِ وَالأَخْلَقِ، فَهَلْ سَعِدَ الإِنْسَانُ إلاَّ فِي ظِلِّ العَقِيْدَةِ السَّعَيْدَةِ وَالقِيمِ وَالأَخْلَقِ، فَهَلْ سَعِدَ الإِنْسَانُ إلاَ أَنْ يُشْتَعَلَى إلاَ العَقِيمِ وَالْأَخْلَقِ، فَهُلْ شَعَدَ الإِنْسَانُ إلاَ يُنْ يُعْتَمِنَ اللَّذِيْ مَوانَ دَمَ الإِنْسَانِ أَنْ يُعْتَصَبَ، وَحِمَاهُ أَنْ يُغْتَصَلًا وَمَنِ اللَّذِيْ أَحْرَزَ مَالَهُ أَنْ يُغْتَصَبَ، وَحِمَاهُ أَنْ يُغْتَصَلًا إِلاَ الإِسْلامُ ؟ ا وَمَنِ اللَّذِيْ أَحْرَزَ مَالَهُ أَنْ يُغْتَصَبَ الشِّعَارَاتُ ؟ ! وَلكِنْ يَأْبَى بِغِضُ أَنْ فَشِلَتِ الشَّعَارَاتُ ؟ ! وَلكِنْ يَأْبَى بغِضُ

<sup>(</sup>٣) يقال: غَذً في السَّيْر: أسرع فيه. «تاج العروس» (غذذ).



<sup>(</sup>١) يَشْمَخُ بأنفه، أي: يتكبَّر ويتعظَّم. «اللسان» (شمخ).

<sup>(</sup>٢) الغطرسة: الإعجابُ والتطاوُلُ على الأقران، وقيل: هو الظُّلْمُ والتكبُّر. «اللَّمان» (غطرس).

النَّاسِ إِلاَّ تَجَاوُزَ حُدُودِ اللهِ، وَمُخَالَفَةَ شَرْعِ اللهِ؛ ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ كَانُوا النَّاسِ إِلاَّ تَجَاوُزَ حُدُودِ اللهِ، وَمُخَالَفَةَ شَرْعِ اللهِ؛ ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ شَيْ النحل]، ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلجَهِلِيَةِ يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ شِي ﴿ المائدة]، ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُوا نُورَ اللّهِ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ شِي ﴿ المائدة]، ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُوا نُورَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٢].

أُمُّةُ الإِسْلَام، وَكَمَا رَعَى الإِسْلَامُ حَقَّ الأَفْرَادِ، فَقَدْ رَعَىٰ حَقَّ الأَسْرَةِ وَالمُخْتَمَع، وَسَعَىٰ لإِشَاعَةِ الفَضِيْلَةِ، وَمُحَارَبَةِ الرَّذِيْلَةِ، وَأَقَامَ طُرُوحَ الأُسْرِ وَالمُخْتَمَعَاتِ، عَلَىٰ أَسَاسٍ مِنَ الدِّيْنِ وَالقِيَم، وَالمُثُلِ صُرُوحَ الأُسْرِ وَالمُخْتَمَعَاتِ، عَلَىٰ أَسَاسٍ مِنَ الدِّيْنِ وَالقِيم، وَالمُثُلِ وَالأَخْلَقِ، وَاعْتَبَرَ القُوى البَشَرِيَّةَ مِنْ أَهَم عَوَامِلِ التَّقَدُّمِ والإِزْدِهَارِ وَالمَخْلَقِ، وَاعْتَبَرَ القُوى البَشَرِيَّةَ مِنْ أَهْدَافِهِ وَيَهْدِافِه وَلِيْلِكَ كَانَ مِن مَقَاصِدِهِ وَأَهْدَافِه وَيَنْمِيتِهِ، وَاعْتِبَارِهِ إِحْدَى عَالَمِيَّةٍ وَالنَّمْوِلُ الهُدَىٰ عَلَىٰ كَثْرَةِ النَّسُلِ وَحِفْظِهِ وَتَنْمِيتِهِ، وَاعْتِبَارِهِ إِحْدَى عَالَمِيَّةٍ وَالنَّمْوِرِيَّاتِ المُقَرَّرَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ الغَرَّاءِ؛ كَمَا حَثَّ رَسُولُ الهُدَىٰ عَلَيْ أُمَّتَهُ الضَّرُورِيَّاتِ المُقَرَّرَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ الغَرَّاءِ؛ كَمَا حَثَّ رَسُولُ الهُدَىٰ عَلَيْ أُمَّتَهُ الضَّرُورِيَّاتِ المُقَرَّرَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ الغَرَّاءِ؛ كَمَا حَثَّ رَسُولُ الهُدَىٰ عَلَيْ أُمَّتَهُ عَلَىٰ كَثْرَةِ النَّسْلِ؛ أَخْرَجَ عَبْدُالرَّزَاقِ؛ أَنَّهُ عَيْقِقَ قَالَ: «تَنَاكَحُوا تَكُثُرُووا؛ فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ النَّسْلِ ؛ أَخْرَجَ عَبْدُالرَّزَاقِ؛ أَنَّهُ عَيْقِ قَالَ: «تَنَاكَحُوا تَكُثُرُووا؛ فَإِنِّي عَبْدُ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَابْنِ حِبَّانَ، مِنْ عَلَىٰ كَثْرَةِ أَنْشَلِ وَلَولُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ عَبْلَالُ الْقَيَامَةِ» أَنْ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ وَ الوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرُ وَ الوَلُودَ؛ فَإِنِي عَنْهُ الْقَيَامَةِ اللهُ عَنْهُ الْمَلِي عَنْهُ وَالْمَامِ أَحْدَدُ الْوَلُودَ؛ فَإِنَّ عَنْهُ اللْمَامِ أَحْمَدَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِي مُكَاثِرُ اللْمُ الْمُعْمَالِهُ وَالْمَامِ أَحْمَدَ الْوَلُودَ؛ فَإِنْ الْمَامِ أَحْمَدَ الْوَلُودَ الوَلُودَ فَالْوَلُودَ الْوَلُودَ ا

وَفَرَضَ الإِسْلامُ حَقَّ المُحَافَظَةِ عَلَى النَّفْسِ البَشَرِيَّةِ، وَحَرَّمَ الإعْتِدَاءَ

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۳/ ۱٥۸)، و «صحيح ابن حبان» (۲۸ ٤).



<sup>(</sup>۱) «المصنف» (۱۰۳۹۱).

عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَمْلاً فِي بَطْنِ الأُمِّ، وَهُو مَا يُسَمَّى اليَوْم بِالإِجْهَاضِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَقَنُلُوٓا أَوْلَكَدَكُم مِّنَ إِمَلَتَ يَّكُنُ نَرَزُقُكُمُ مَ وَإِيّاهُمُ مَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرَزُقُهُمُ وَاللَّعَام: ١٥١]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَا نَقَنُلُوّا أَوْلَكَدُمُ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرَزُقُهُم وَاللَّعَام: ١٥١]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي هَلَذِه وَإِيّاكُمْ أَوْ اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ، وَإِنْكَارِ لِقُدْرِتِهِ، وَإِظْهَارِهِ الجَرِيْمَةِ الشَّنْعَاء، مِنْ سُوءِ ظَنِّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْكَارِ لِقُدْرِتِهِ، وَإِظْهَارِهِ سُبْحَانَهُ بِمَظْهَرِ العَاجِزِ عَنْ كِفَايَةِ خَلْقِهِ وَرِزْقِهِمْ، تَعَالَى اللهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا سُبْحَانَهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّا كَبِيْرًا؛ ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا عَلَى اللهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّا كَبِيْرًا؛ ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا عَلَى اللهُ سُبْحَانَهُ مَقَالِكُمْ وَهُو رَزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُو رَزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُو رَزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُو السَّمِيعُ ٱلعَلِيمُ اللهُ اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَمَا مِن دَآبَةٍ لَا تَعْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَالِيمُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَاجِورَا العَنكِيمِوت].

وَبِذَلِكَ يَعْلَمُ كُلُّ ذِيْ بَصِيْرَةٍ، أَنَّ القَوْلَ بِتَحْدِيْدِ النَّسْلِ، أَوْ مَنْعِ الْحَمْلِ مَصَادِمٌ لِلتُصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالفِطْرَةِ الإِنْسَانِيَّةِ، الَّتِي فَطَرَ اللهُ الخَلْقَ عَلَيْهَا، وَالقَائِلُونَ بِلْلِكَ هُمْ فِئَاتٌ حَاقِدَةٌ عَلَى الإَسْلامِ وَالمُسْلِمِيْنَ، الخَلْقَ عَلَيْهَا، وَالقَائِلُونَ بِلْلِكَ هُمْ فِئَاتٌ حَاقِدَةٌ عَلَى الإَسْلامِ وَالمُسْلِمِيْنَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ يَنِيْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِلُغَتِنَا؛ فَالأَمْرُ لاَ يَعْدُو كَوْنَهُ دَسِيسَةً كُفْرِيَّةً، وَمُؤَامَرَاتٍ عُدْوَانِيَّةً، تَسْتَهْدِفُ تَقْلِيْلَ نَسْلِ الأُمَّةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَالزَّجَّ بِهَا فِي الأَفْعَالِ الجَاهِلِيَّةِ، وَالأَخْلاقِ البَهِيْمِيَّةِ الشَّهُوانِيَّةِ؛ لِيَتَحَقَّقَ وَالزَّجَ بِهَا فِي الأَفْعَالِ الجَاهِلِيَّةِ، وَالأَخْلاقِ البَهِيْمِيَّةِ الشَّهُوانِيَّةِ؛ لِيَتَحَقَّقَ لِللَّهُوكَى الإسْتِعْمَارِيَّةِ مَا تَصْبُو إِلَيْهِ مِنْ إِضْعَافِ الكِيَانِ الإِسْلامِيِّ، وَتُلْكَ لِللَّهُ مِنْ إِضْعَافِ الكِيَانِ الإِسْلامِيِّ، وَتُلْكَ سِلْسِلَةٌ مِنْ مُؤَامَرَاتٍ فِي ثَوْبِ مُؤْتَمَرَاتٍ، تَهْدِفُ إِلَىٰ تَشْكِيْكِ المُسْلِمِيْنَ المُسْلَقُ مِنْ مُؤَامَرَاتٍ فِي ثَوْبِ مُؤْتَمَرَاتٍ، تَهْدِفُ إِلَىٰ تَشْكِيْكِ المُسْلَمِيْنَ المُحَرَّمَةِ بَيْنَهُمْ، وَلِيمِهِمْ وَقِيَمِهِمْ، وَنَشْرِ الإِبَاحِيَّةِ وَالعَلاقَاتِ الجِنْسِيَّةِ المُحَرَّمَةِ بَيْنَهُمْ،



بِدَعْوى الحُرِّيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ تَارَةً، وَبِدَعْوى المُسَاوَاةِ والتَّقَدُّمِيَّةِ وَالمَدَنِيَّةِ تَارَةً، وَبِدَعُوى المُسَاوَاةِ والتَّقَدُّمِيَّةِ وَالمَدَنِيَّةِ تَارَةً، وَبِلْكَ وَغَيْرُهَا مِنَ تَارَةً، وَبِلْكَ وَغَيْرُهَا مِنَ اللَّغَانِيِّ تَارَةً، وَبِلْكَ وَغَيْرُهَا مِنَ اللَّغَاوَى المُزَرْكَشَةِ، يُغَلِّفُ بِهَا أَصْحَابُهَا مُؤَامَرَاتِهِمُ العَدَائِيَّةَ ضِدَّ أَبْنَاءِ اللَّمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ. الأَمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ.

## شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَمِ (١)

لَكِنْ يَالَيْتَ قَوْمَنَا يَعْلَمُونَ، وَيُدْرِكُونَ أَبْعَادَ المُؤَامَرَةِ الشَّرِسَةِ، ضِدَّ دِيْنِهِمْ وَقِيَمِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ؛ حَتَّىٰ لاَيَنْخَدِعَ أَبْنَاءُ المُسْلِمِيْنَ بِرَكْبِ الْبَاطِلِ، مَهْمَا طَقْطَقَتْ بَرَاذِيْنُهُ (٢)!

نَقُولُ ذَٰلِكَ فِي الوَقْتِ الذِيْ تَابَعَتِ فِيْهِ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ عَبْرَ أَسْبُوعَيْنِ مَضَيَا عَلَىٰ وَجَلٍ وَحَذَرٍ شَدِيْدَيْنِ الْعُمْالَ وَمُدَاوَلاَتِ، وَنَتَائِجَ وَتَوْصِيَاتِ، وَقَرَاراتِ مَا سُمِّي ظَاهِرًا بِالمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِلسُّكَّانِ وَالتَّنْمِيَةِ، وَتَوْصِيَاتِ، وَقَرَاراتِ مَا سُمِّي ظَاهِرًا بِالمُؤْتَمَرِ الدَّوْلِيِّ لِلسُّكَّانِ وَالتَّنْمِيَةِ، اللَّذِيْ طَالَعَنَا بِأَفْكَارٍ غَرِيْبَةٍ تَتَنَاقَضُ مَعَ مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرَائِعُ السَّمَاوِيَّةُ، وَمَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنَ القِيمِ الأَخْلاقِيَّةِ؛ مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّهُ مُخَطَّطٌ وَمَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنَ القِيمِ الأَخْلاقِيَّةِ؛ مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّهُ مُخَطَّطُ إِجْرَامِيٌّ، مِنَ الدُّولِ الصَّلِيبِيَّةِ، وَالصُّهْيُونِيَّةِ العَالَمِيَّةِ؛ لِلإِطَاحَةِ بِالعِقَةِ إِلْحِقَةٍ إِلْعِقَةٍ إِلْعِقَاتِهِ السَّمَا لِيَّةَ العَالَمِيَّةِ؛ لِلإِطَاحَةِ بِالعِقَةِ إِلْمَاعَةِ بِالعِقَةِ إِلْعِقَةٍ العَالَمِيَّةِ؛ لِلإِطَاحَةِ بِالعِقَةِ إِلْمَاعَةِ بِالعِقَةِ إِلْوَلَاقِيَّةٍ العَالَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ الطَاحَةِ بِالعِقَةِ إِلْعِقَةٍ إِلْمَاحَةِ بِالعِقَةِ إِلَا عَلَا مَنْ الدُّولِ الصَّلِيبِيَّةِ، وَالصَّهُ وَيَّةِ العَالَمِيَّةِ وَلَا الْعَلَامِيَّةِ وَلَا الْعَلَامِيَّةِ الْعَلَامِيَّةِ وَلَالْمُ الْعَلَامِيَّةِ وَلَا الْعَلَامِيَّةً وَلَا الْعَلَامِيَّةِ وَلَالْمُ الْعَلَوْمِ الْمُؤْلِقِيْ إِلَيْلِيَّالِهِ الْعَلْمَةِ وَلَالْمُ الْعُلْلَعِيْلِ الْعَلَامِيْلِيْلِيْلِيَّةِ الْعَلَمْ مِنْ اللَّهُ فِي الْعِلْمَةِ الْمُعْلِقِيْلِهُ الْعَلَيْمِ الْمُ الْعُلِيْلِيْلِهُ الْمُؤْلِقِ الْعُلِقِيْلِ الْعَلَامِيْلِيْلُولُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقِ الْعَلَيْمِ اللْعُلِيْلِيْلِهِ الْعَلْمُ لِلْعُلِيْلِيْلِهُ مِلْكُولُ الْمُؤْلِقِيْلُ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْعَلَيْمِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُو

<sup>(</sup>٢) أي: مهما صاح أذناب الباطل بالحق وأهله، وطقطق، أي: صوَّت وصاح، والبراذين: جمع بِرْذَوْن، وهو الدابَّة. «اللسان» و «تاج العروس» (طقطق) (برذن).



<sup>(</sup>١) مثل سبق بيانه والحديث عنه . انظر: (ص٠٥١).

وَالطُّهَارَةِ، وَوَأْدِ الأَخْلَاقِ وَالقِيَم فِي بِلاَدِ المُسْلِميْنَ.

إِنَّ الْمُتَابِعُ لِمِثْلُ هَٰذِهِ الْأَعْمَالُ الْعَدَائِيَّةِ، وَالمُؤْتَمَرَاتِ الْإِسْتِفْزَازِيَةِ، يَعْجَبُ وَهُوَ يَرَىٰ كَيْفَ يَجْرُؤُ أُولَئِكَ القَوْمُ عَلَى اسْتِفْزَازِ مَشَاعِرِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، عَلَى سَمْعِ الْعَالَمِ وَبَصَرِهِ! وَإِنَّنَا لَنَتَسَاءَلُ مَاذَا يُرِيْدُ هَلُولًا عِ؟! الْإِسْلَامِيَّةِ، عَلَى سَمْعِ الْعَالَمِ وَبَصَرِهِ! وَإِنَّنَا لَنَتَسَاءَلُ مَاذَا يُرِيْدُ هَلُولًا عِ؟! وَمَن يَقِفُ وَرَاءَهُ؟! وَمَن المُسْتَفِيْدُ مِنْ عَقْدِ مِثْلِ هَلْذَا المُؤْتَمَرِ الْمَشْبُوهِ؟! وَمَنْ يَقِفُ وَرَاءَهُ؟! وَمَن المُسْتَفِيْدُ مِنْ عَقْدِ مِثْلِ هَلْذَا المُؤْتَمَرِ الْمَشْبُوهِ؟! وَمَنْ يَقِفُ وَرَاءَهُ؟! وَهَلْ وَعَتْ أَجْيَالُنَا لَا الَّتِيْ لَازَالَ كَثِيْرٌ مِنْهَا سَادِرًا فِي التِّيْهِ وَالإِنْحِرَافِ لَوَهُلُ وَهَلْ وَعَتْ أَجْيَالُنَا لَا اللَّهُ عَلَى الشَّعُوبِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَا يُخَالِفُ عَظَمَ اللهُوَا مَرَةٍ؟! وَبِأَيِّ حَقِّ يُفْرَضُ عَلَى الشَّعُوبِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَا يُخَالِفُ عَظَمَ المُؤَامَرَةِ؟! فَالأَمْرُهُ أَمْرُهُ ، وَالشَّرْعُ شَرْعُهُ ، وَلاَيَحِقُ لاَحِتْ لاَيْحِقُ لاَحِدٍ لَكُائِنًا مَنْ شَرْعَ اللهِ؟! فَالأَمْرُة ؟! فَالأَمْرُهُ ، وَالشَّرْعُ شَرْعُهُ ، وَلاَيَحِقُ لاَحِدٍ لَكَائِنًا مَنْ كَانَ ، فَرْدًا أَوْ هَيْئَةً ، أَوْ مُنَظَّمَةً أَوْ دَوْلَةً لَأَنْ يَتَطَاوَلَ عَلَىٰ شَرْعِ اللهِ، وَيُلْزِمَ النَّاسَ بِغَيْرِهِ .

وَلَدِّيْ يُعَارِضُ شَرْعَ اللهِ، وَأَلْفَ لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَالبَّوْ الله وَيَجُرُّ البِلادَ والعِبَادَ إِلَىٰ فِتَنِ لا يَعْلَمُ عَوَاقِبَهَا إِلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أُولَئِكَ اللهَ وَيَجُرُّ البِلادَ والعَبَادَ إِلَىٰ فِتَنِ لا يَعْلَمُ عَوَاقِبَهَا إِلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ أَولَئِكَ اللّهُ وَيَرْ وَقَالُوا بِالبَاطِلِ وَالتَّزْوِيْرِ ، وَجَانَبُوا الحَقَّ المَعْوِيْرَ ، وَأَخْطَئُوا التَّقْدِيْرَ ، وَقَالُوا بِالبَاطِلِ وَالتَّزْوِيْرِ ، وَجَانَبُوا الحَقَّ وَالتَّنْوِيْرَ ؛ أَمَا يَكُفِيْ زَاجِرًا ، وَيَشْفِيْ وَاعِظًا ، مَا تَعِيْشُهُ المُجْتَمَعَاتُ المُخَالِفَةُ لِشَرْعِ اللهِ مِنِ انْتِشَارِ الفَواحِشِ وَالأَمْراضِ المُسْتَعْصِيَةِ ؟! فَكَيْفَ المُخَالِفَةُ لِشَرْعِ اللهِ مِنِ انْتِشَارِ الفَواحِشِ وَالأَمْراضِ المُسْتَعْصِيَةِ ؟! فَكَيْفَ المُخَالِفَةُ لِشَرْعِ اللهِ مِنِ انْتِشَارِ الفَواحِشِ وَالأَمْراضِ المُسْتَعْصِيَةِ ؟! فَكَيْفَ اللهُ عُورَةِ إِلَيْهُ وَالسَّعْيِ إِلَى نَشْرِهَا بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ؟! قَالَ عَزَّ مِنْ قَاتِلْ : بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا وَالسَّعْيِ إِلَى نَشْرِهَا بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ؟! قَالَ عَزَّ مِنْ قَاتِلْ : اللهُ إِلَيْهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ اللهُ عَلَا لَهُ اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل



## وَٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١

إِنَّ الْمُعَانَاةَ الْإِقْصَادِيَّةَ وَالْأَخْلَاقِيَّةَ، الَّتِيْ يَعِيْشُهَا كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ الْيَوْمَ، لاَ مُحَلِّصَ مِنْهَا إِلاَّ الإِيْمَانُ بِاللهِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، مَعَ الأَخْذِ بِالأَسْبَابِ: مِنْ تَنْمِيَةِ الْمَوارِدِ، وَتَرْشِيْدِ الإِنْفَاقِ، وَعَدَالَةِ تَوْزِيْعِ الثَّرُواتِ، بِالأَسْبَابِ: مِنْ تَنْمِيةِ المَوارِدِ، وَتَرْشِيْدِ الإِنْفَاقِ، وَعَدَالَةِ تَوْزِيْعِ الثَّرُواتِ، بِالأَسْبَابِ: مِنْ تَنْمِيةِ المَوارِدِ، وَتَرْشِيْدِ الإِنْفَاقِ، وَعَدَالَةِ تَوْزِيْعِ الثَّرُواتِ، وَيَمَا لاَ يَنْفَعُ الأَمّْةَ، وَالعَيْبُ عَيْبُ الأَنْظِمَةِ الجَائِرةِ، وَعَدَمِ تَبْدِيْدِ الطَّاقَاتِ، فِيْمَا لاَ يَنْفَعُ الأُمَّةَ، وَالْعَيْبُ عَيْبُ الأَنْظِمَةِ الجَائِرةِ، وَلاَتَزالُ وَلِلاَّ فَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ، وَخَزَائِنُهُ مَلأَىٰ، وَالأَرْضُ خِصْبَةٌ، وَلاَتَزالُ الخَرْرُثُ خِصْبَةٌ، وَلاَتَزالُ الخَرْراتُ فِي بَاطِنِ الأَرْضِ وَظَاهِرِهَا مَكْنُونَةً، فَأَيْنَ المُسْتَثْمِرُونَ؟! وَلَوْ أَنَّ المُسْتَثْمِرُونَ؟! وَلَوْ أَنَّ المُسْتَثْمِرُونَ؟! وَلَوْ أَنَّ المُسْتَثْمِرُونَ؟! وَلَوْ أَنَّ المُسْتَثْمِرُونَ؟! وَلَوْ أَنَ المُسْتَثُمِرُونَ؟! وَلَوْ أَنَ المُسْتَثُمِرُونَ؟! وَلَوْ أَنَ المُسْتَثُمِرُونَ؟! وَلَوْ أَنَ المُسْتَثُمُونَة إِلَيْ مَشَارِيْعَ إِغَاثِيَّةٍ وَإِنْمَائِيَّةٍ، وَاسْتُشْمِرَتْ لِصَالِحِ البَشَرِيَّةِ لَا لَكُرُوبِ عَلَى المُسْتَشْمِولَة لَا إِلَىٰ مَشَارِيْعَ إِغَاثِيَةٍ وَإِنْمَائِيَّةٍ، وَاسْتُشْمِرَتْ لِصَالِحِ البَشَرِيَّةِ لَا لَكُورُوبِ عَلَى المُسْتَفْمِولَادُ وَلَوْ الْفَائُونَ الْمُسْتَعُونَا مَا طَنْطُنُوا الْ كَوْلُولَ الْمَائِيَةِ وَإِنْمَائِيَةٍ وَإِنْمَائِيَةٍ وَالْمَائِولِ الْمَائِولِ الْمَائِيْدِ الْمَائِقَالِ اللهِ الْمَائِقَةُ وَلِيْتُهُ وَالْمَائِقِيْقَ الْمُسْتَعُونَ الْمُسْتِولِ الْمُسْتَوْلِ الْمُسْتُولِ الْمُسْتُولِ اللهُ اللَّوْلَالُهُ الْمُعْلِقِ الْمُسْتِ الْمُسْتُ وَالْمَائِقَالِ اللهِ اللَّهُ الْمُسْتِولِ اللهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُسْتُ الْمُوالَا الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتُعُولُونَ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُسْتُولُ الْمُسْتِعُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

وَالَّذِيْ نَوَدُّ تَأْكِيْدَهُ فِي هَٰذَا الْمَقَامِ ، ضَرُورَةُ أَخْذِ الْحَذَرِ مِنْ مُخَطَّطَاتِ وَمُؤَامَرَاتِ أَعْدَاءِ الإِسْلامِ ، ضِدَّ دِيْنِ الأُمَّةِ وَقِيَمِهَا وَأَخْلاقِهَا ، مُخَطَّطَاتِ وَمُؤَامَرَاتِ أَعْدَاءِ الإِسْلامِ ، ضِدَّ دِيْنِ الأُمَّةِ وَقِيَمِهَا وَأَخْلاقِهَا ، وَالعِنايَةُ بِالأُسْرَةِ ، وَتَرْبِيَةُ النَّشْءِ عَلَى العِقَّةِ وَالفَضِيْلَةِ ، وَالحِرْصُ عَلَى كَثْرَةِ نَسْلِ الأُمَّةِ الإِسْلامِيَّةِ ، وَإِنَّهُ - فِي الوَقْتِ الَّذِيْ نَسْتَنْكِرُ ذٰلِكَ - نَدْعُو كَثْرَةِ نَسْلِ الأُمَّةِ الإِسْلامِيَّةِ ، وَإِنَّهُ - فِي الوَقْتِ الَّذِيْ نَسْتَنْكِرُ ذٰلِكَ - نَدْعُو قَادَةَ المُسْلِمِيْنَ وَعُلَمَاءَهُمْ ، وَشُعُوبَهُمْ وَكَافَّةَ المُنظَمَاتِ والهَيْئَاتِ الإِسْلامِيَّةِ : قَادَةَ المُسْلِمِيْنَ وَعُلَمَاءَهُمْ ، وَشُعُوبَهُمْ وَكَافَّةَ المُنظَمَاتِ والهَيْئَاتِ الإِسْلامِيَّةِ : أَنْ تَتَقِيَ اللهَ فِي مَسْئُولِيَّتِهَا ، وَتَتَعَاوَنَ فِيْمَا بَيْنَهَا ؛ لِوَضْعِ مَشْرُوعَاتٍ بَدِيلَةٍ ؛

<sup>(</sup>١) الطَّنْطَنَةُ: كثرة الكلام والتصويت به. «اللسان» (طنطن).



لِمُعَالَجَةِ قَضَايَا التَّنْمِيَةِ، عَلَىٰ ضَوْءِ شَرِيْعَتِنَا الإِسْلَامِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَأَخْلَاقِنَا السَّامِيَةِ.

وَاللهُ المَسْئُولُ أَنْ يَأْخُذَ بِأَيْدِيْنَا إِلَىٰ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَأَنْ يَكْفِيَنَا أَشَرَّ أَعْدَائِنَا، وَأَنْ يُحْبِطَ مُؤَامَرَاتِهِمْ بِعِزَّتِهِ وَسُلْطَانِهِ، إِنَّهُ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ!.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي السِّلِمِ كَا أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴾ السِّلِمِ كَافَةُ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوبِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ هَا السِّيرِ عَامَا اللهُ عَنِينٌ حَكِيمُ هَا فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِمَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ عَنِينٌ حَكِيمُ هَا فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِمَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ عَنِينُ حَكِيمُ هَا اللهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَنِينُ حَكِيمُ اللّهُ اللّهُ عَنِينًا مَنْ اللّهُ عَنِينًا مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِينًا مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرآنِ العَظِيْمِ، وَفِي هَدْيِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ. أَقُولُ قَوْلِي هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَالغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



## المظب اليت انية

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِلإِسْلَامِ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَاإِلهَ إِلاَّاللهُ، وَحْدَهُ لاَ شُرِيْكَ لَهُ، جَلَّ فِي عُلاَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيْنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، الدَّاعِيْ إِلَىٰ هُدَاهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالاَهُ.

## أتما بعب:

فَاتَّقُواالله مَعْدَدُ عَبَادُالله وَاعْلَمُوا أَنَّ أَصْدَقَ الحَدِيْثِ كِتَابُ الله ، وَخَيْرَ اللهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ مَكْدُوهُ وَ حَلَّ وَعَلا لَه عَلَىٰ مَاهَدَاكُمْ لِلإِسْلامِ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةً ، وَاشْكُرُوهُ لَ جَلَّ وَعَلا لَ عَلَىٰ مَاهَدَاكُمْ لِلإِسْلامِ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةً ، وَاشْكُرُوهُ لَ جَلَّ وَعَلا لَ عَلَىٰ أَتْبَاعِهِ التَّواصِيَ بِالحَقِّ ، وَاعْلَمُوا لِ رَحِمَكُمُ الله و أَنَّ الإِسْلامَ أَوْجَبَ عَلَىٰ أَتْبَاعِهِ التَّواصِيَ بِالحَقِّ ، وَالتَّعْاوُنَ عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوكَىٰ ، والتَّمَسُّكَ بِشَرِيْعَةِ الإِسْلامِ ، وَالدَّعْوَةَ إِلَيْهِ ، وَالتَّعَاوُنَ عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوكَىٰ ، والتَّمَسُّكَ بِشَرِيْعَةِ الإِسْلامِ ، في وَقْتٍ ضَلَّ فِيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ ؛ نَسْأَلُ الله أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الإِسْلامِ!

وَإِنَّ مِنَ التَّحَدُّثِ بِنِعَمِ اللهِ: مَا وَقَقَ اللهُ إليهِ قِيَادَةَ بِلَادِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ مَا وَقَقَهُمُ اللهُ مِن اتِّخَاذِ المَواقِفِ الشَّرِيْفَيْنِ مِكَرَسَهَا اللهُ مُ وَعُلَمَاءَهَا وَقَقَهُمُ اللهُ مُ مِن اتِّخَاذِ المَواقِفِ الصَّامِدةِ حِيَالَ هَلذَا المُؤْتَمَرِ المَشْبُوهِ، وَمَا كَانَ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، وَهُو مَوْقِفٌ الصَّامِدةِ حِيَالَ هَلذَا المُؤْتَمَرِ المَشْبُوهِ، وَمَا كَانَ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، وَهُو مَوْقِفٌ



يَنْبَغِيْ أَنْ يُذْكَرَ فَيُشْكَرَ، وَإِلَىٰ مَزِيْدٍ مِنَ المَوَاقِفِ الصَّامِدَةِ فِي نُصْرَةِ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ، وَدَرْءِ الْبَاطِلِ وحِزْبِهِ، وَالشُّكْرُ مَوْصُولٌ لِمُسْدِيْهِ سُبْحَانَهُ: إِنَّ الْحَبَطَ خُطَطَ وَنَتَائِجَ وَمُؤَامَرَاتِ الأَعْدَاءِ، وَجَعَلَ كَيْدَهُمْ بَيْنَهُمْ وَيْمَا سَعُوا أَحْبَطَ خُطَطَ وَنَتَائِجَ وَمُؤَامَرَاتِ الأَعْدَاءِ، وَجَعَلَ كَيْدَهُمْ بَيْنَهُمْ وَلاَشَكَ إِلَيْهِ مِنْ إِبَاحَةِ الإِجِهَاضِ، وَالشُّذُوذِ \_ عِيَاذًا بِاللهِ \_ لَكِنَّهُمْ وَلاَشَكَ إِلَيْه مِنْ إِبَاحَةِ الإِجِهَاضِ، وَالشُّذُوذِ \_ عِيَاذًا بِاللهِ \_ لَكِنَّهُمْ وَلاَشَكَ سَيَسْعَوْنَ جَاهِدِيْنَ إِلَى الدَّعْوَةِ إِلَى البَاطِلِ مَرَّاتٍ أُخْرَىٰ، وَلَنْ يَكُونَ هَلذَا اللهُ المُؤْتَمُرُ آخِرَ سِهَامِهِمْ و فَلْنَكُنْ عَلَىٰ حَذَرٍ وَفِطْنَةٍ، يَاعِبَادَ اللهِ!

وَلَقَدْ أَثْبَتَ هَـٰذَا المُؤْتَمَرُ أَنَّ فِي الْأُمَّةِ يَقَظَةً وَصَحْوَةً ـ بِحَمْدِ اللهِ ـ فَلَنْ تَقْبَلَ شَيْئًا يُخَالِفُ دِيْنَهَا، وَقِيَمَهَا وَأَخْلاَقَهَا؛ بِإِذْنِ اللهِ.

أَيُّهَا الإِخُوةُ فِي اللهِ، وَإِذَا كَانَتِ الْأُمَّةُ تَعِيْشُ عَصْرَ الفِتَنِ الَّتِيْ أَفْبِلَتْ كَبَحْرِ خِضَمِّ قَدْ تَلَاطَمَتْ أَمُواجُهُ، وَلَيْلٍ دَاجٍ قَدِ ادْلَهَمَّ ظَلَامُهُ، وَسَيْلٍ جَارِفٍ قَدِ انْعَقَدَ غَمَامُهُ لَ فَلَا مُخَلِّصَ لَهَا مِنَ الفِتَنِ إِلاَّ الإعْتِصَامُ بِاللهِ، جَارِفٍ قَدِ انْعَقَدَ غَمَامُهُ لَ فَلَا مُخَلِّصَ لَهَا مِنَ الفِتَنِ إِلاَّ الإعْتِصَامُ بِاللهِ، وَالإُنْتِجَاءُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ المُسْلِمِيْنَ وَإِمَامِهِمْ، وَالرُّجُوعُ إِلَىٰ عُلَمَاءِ الشَّرِيْعَةِ وَالتَّلَاحُمُ بِهِمْ، والتَّحَلِّيْ بِالصَّبْرِ وَالرِّفْقِ وَالتَّبَتِّتِ، وَالتَّعَلِّي بِالصَّبْرِ وَالرِّفْقِ وَالتَّبَتِ وَالتَّبَتِ وَالتَّعَقُّلِ وَالحِكْمَةِ، وَالبُعْدُ عَنْ مَسَالِكِ العُنْفِ وَالمُواجَهَةِ، وَكَفَّ اللِّسَانِ عَنِ الخَوْضِ فِيْمَا لاَ يَعْنِي، وَعَدَمُ الإِنْخِدَاعِ بِالأَبْوَاقِ النَّاعِقَةِ، الَّتِيْ يُرِيْدُ عَنِ الخَوْضِ فِيْمَا لاَ يَعْنِي، وَعَدَمُ الإِنْخِدَاعِ بِالأَبُواقِ النَّاعِقَةِ، الَّتِيْ يُرِيْدُ عَنِ الخَوْضِ فِيْمَا لاَ يَعْنِي، وَعَدَمُ الإِنْخِدَاعِ بِالأَبُواقِ النَّاعِقَةِ، الَّتِيْ يُونِي الضَّعِ المَّهِ اللهُ مَا اللَّمَاءِ العَبْدِ إِللَّهُ وَالْمِعْدَةِ إِللهُ وَالْمُواجَهَةِ وَالْمُواجَةِ إِللهُ وَالْمُواجِمَةُ إِللْهُ مِنَ الفِينِ، مَا لاَيْعَاءَ الدُّعَاءَ اللَّعَاءَ والإِسْتِعَاذَةَ بِاللهِ مِنَ الفِتَنِ، مَا ظَهَرَ عَا اللهُ عَاءَ والإِسْتِعَاذَةَ بِاللهِ مِنَ الفِتَنِ، مَا ظَهَرَ



مِنْهَا وَمَا بَطَن، عَنْ هَـٰذِه البِلَادِ المُبَارَكَةِ خَاصَّةً، وَعَنْ سَائِرِ بِلَادِ المُسْلِمِيْنَ عَامَّةً؛ بِمَنِّ اللهِ وَكَرَمِهِ!

هَلْذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا ـ رَحِمَكُمُ اللهُ ـ عَلَىٰ خَيْرِ الوَرَىٰ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلاً؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَيْهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّهِ يَّ اللّهَ وَمَلَيْهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّهِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَيْهِكَ اللّهُ عَلَى النَّهِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ الْأَخْزَابِ].

\* \* \*









# بدَاتِهُ ٱلعنام آمَّالُ وَٱلْامُ،



# ولنظب لعفولي

الحَمْدُ اللهِ اللّهُمَّ إِنَّا نَحْمَدُكَ وَنَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الخَيْرَ كُلَّهُ ، اللّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجُهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ ، لَكَ الحَمْدُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ ، وَلَكَ الحَمْدُ إِذَا وَجُهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ ، لَكَ الحَمْدُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ ، وَلَكَ الحَمْدُ إِذَا رَضِيْتَ ، وَلَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا ، سُبْحَانَكَ لاَ نُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَكَ إِلاَّ اللهُ ، سُبْحَانَكَ رَبَّنَا ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ، وَالفَرْدُ لا نِدَّ لَكَ ، سُبْحَانَكَ رَبَّنَا ، مَا أَكْرَمَكَ! اللهُ عَلَىٰ رَبَّنَا ، مَا أَعْرَمَكَ! سُبْحَانَكَ رَبَّنَا ، مَا أَعْلَمَكَ! سُبْحَانَكَ إِلَىٰهَنَا ، مَا أَعْلَمَكَ! سُبْحَانَكَ إلى اللهُ مَا أَعْلَمَكَ! سُبْحَانَكَ أَلَكَ ، مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ!

وَنَشْهَدُ أَنَّ نَبِيْنَا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَمُصْطَفَاكَ وَحَبِيْبُكَ، شَكَرَ نِعْمَتَكَ، وَخَقَقَ عِبَادَتَكَ، وَبَلَّغَ شَرِيْعَتَكَ، وَنَصَحَ خَلِيْقَتَكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مِحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا اللَّهُمُ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا اللَّهُمُ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِيْنَ؛ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.



### أتما بعب:

إِذَن لِمَاذَا يَنْصَرِفُ بَعْضُ النَّاسِ عَنِ اللهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ؟! ﴿ أَولَكُ مُّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَولَكُ مَّعَ ٱللّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ النَّاسِ خَالِقَهُمْ وَمَوْلاَهُمْ، ﴿ أَولَكُ مَّعَ ٱللّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ النَّاسِ خَالِقَهُمْ وَرَازِقَهُمْ وَمَوْلاَهُمْ، ﴿ أَولَكُ مَّعَ ٱللّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، فِي مُسْتَهَلِّ كُلِّ عَامٍ هِجْرِيٍّ، وَمَعَ إِشْرَاقَةِ كُلِّ سَنَةٍ: تَبْرُزُ فِي تَأْرِيْخِنَا الإِسْلاَمِيِّ المَجِيْدِ أَحْدَاثٌ عِظَامٌ، وَوَقَائِعُ جِسَامٌ، لَهَا مَكَانَتُهَا عِنْدَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ، وَلَهَا أَثَرُهَا البَالِغُ فِي عِزِّ هَاذِهِ الأُمَّةِ وَنَصْرِهَا، وَقُورَّتِهَا، وَصَلاح شَرِيْعَتِهَا لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

مَعَاشِرَالْمُسُلِمِیْنَ، هُنَاكَ خَمْسُ قَضَایَا مُهِمَّةٌ، جَدِیْرَةٌ بِالتَّنبِیْهِ وَالإِشَادَةِ، لاَ سِیَّمَا وَنَحْنُ نَعِیْشُ مَعَ إِشْرَاقَةِ عَامٍ هِجْرِیِّ جَدِیْدٍ؛ عَلَّ هَاذِهِ الْقَضَایَا تَكُونُ سَبَبًا لِتَحْرِیْكِ الهِمَم، وَاسْتِنْهَاضِ العَزَائِم؛ لِلتَّمَسُّكِ الجَادِّ القَضَایَا تَكُونُ سَبَبًا لِتَحْرِیْكِ الهِمَم، وَاسْتِنْهَاضِ العَزَائِم؛ لِلتَّمَسُّكِ الجَادِّ

بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ.

أَيُّهُا الْإِخْوَةُ الْمُسْلِمُونَ، إِنَّ «أَقَلَ الأَحْدَاتِ» الجَدِيْرَةِ بِالوَقْفَةِ الحَازِمَةِ مَعَ النُّفُوسِ، وَإِنَّ أَهَمَّ القَضَايَا الَّتِيْ يَنْبَغِيْ التَّرْكِيْزُ عَلَيْهَا فِي الحَازِمَةِ مَعَ النُّفُوسِ، وَإِنَّ أَهَمَّ القَضَايَا الَّتِيْ يَنْبَغِيْ التَّرْكِيْزُ عَلَيْهَا فِي مُشْتَهَلِّ كُلِّ عَامٍ: أَنَّ اسْتِقْبَالَ هَلْذِهِ الأُمَّةِ لِعَامٍ جَدِيْدٍ مِنْ حَيَاتِهَا هُو بِمُجَرِّدِهِ مُسْتَهَلِّ كُلِّ عَامٍ: أَنَّ اسْتِقْبَالَ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ لِعَامٍ جَدِيْدٍ مِنْ حَيَاتِهَا هُو بِمُجَرِّدِهِ مَدَثُ لاَ يُسْتَهَانُ بِهِ، وإِنْ بَدَا فِي أَنْظَارِ بَعْضِ النَّاسِ حَدَثًا هَيِّنَا؛ لِطُولِ حَدَثُ لاَ يُسْتَهَانُ بِهِ، وإِنْ بَدَا فِي أَنْظَارِ بَعْضِ النَّاسِ حَدَثًا هَيِّنًا؛ لِطُولِ مَدَثُ لاَ يُسْتَهَانُ بِهِ، وإِنْ بَدَا فِي أَنْظَارِ بَعْضِ النَّاسِ حَدَثًا هَيِّنًا؛ لِطُولِ أَمَلِهِمْ، وَقَسُوةٍ قُلُوبِهِمْ \_ عِيَاذًا بِاللهِ \_ فَالأَيَّامُ مَرَاحِلُ وَمَطَايَا؛ تُبْعِدُ مِنَ الدُّنْيَا وَتُدْنِيْ مِنَ الآخِرَةِ.

إِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَىٰ يُدْنِي مِنَ الأَجَلِ الْأَبَ

نَعَمْ كُلُّ يَوْمِ يُدْنِي مِنَ القُبُورِ، وَيُبْعِدُ عَنْ عَامِرِ الدُّورِ وَالقُصُورِ، فَإِلَىٰ مَتَى الغَفْلَةُ، يَا عِبَادَ اللهِ؟! مَاذَا رَانَ عَلَى القُلُوبِ؟! مَاذَا غَشِيَ البَصَائِرَ وَالأَبْصَارَ؟! إِنَّ المُوفَقَّ مَنْ يَسْعَىٰ لِصَلَاحِ حَالِهِ؛ بِحَيْثُ يَكُونُ عَدُهُ خَيْرًا مِنْ يَوْمِهِ، وَيَوْمُهُ أَفْضَلَ مِنْ أَمْسِهِ، وَعَامُهُ الجَدِيْدُ أَفْضَلَ مِنْ غَدُهُ خَيْرًا مِنْ يَوْمِهِ، وَيَوْمُهُ أَفْضَلَ مِنْ أَمْسِهِ، وَعَامُهُ الجَدِيْدُ أَفْضَلَ مِنْ عَامِهِ المَاضِي، وَالكَيِّسُ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ دُخُولِ العَامِ الجَدِيْدِ، وَرَاجَعَ حِسَابَاتِهِ، وَفَتَحَ صَفْحَةً جَدِيْدَةً مِن حَيَاتِهِ، وَتَعَهَّدَ رَصِيْدَهُ وَرَاجَعَ حِسَابَاتِهِ، وَقَدَّرَ لِخُطَاهُ مَوَاضِعَهَا؛ خَشْيَةَ الأَخْرَوِيَّ، وَتَزَوَّدَ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ، وَقَدَّرَ لِخُطَاهُ مَوَاضِعَهَا؛ خَشْيَةَ الأَخْرُويِّ، وَتَزَوَّدَ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ، وَقَدَّرَ لِخُطَاهُ مَوَاضِعَهَا؛ خَشْيَةَ الأَخْرَوِيَّ، وَتَزَوَّدَ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ، وَقَدَّرَ لِخُطَاهُ مَوَاضِعَهَا؛ خَشْيَةً الشَيْهَ فَيْهِ فَوَاضِعَهَا؛ خَشْيَةً الْمَاضِيَةُ فَوْ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَقَدَّرَ لِخُطَاهُ مَوَاضِعَهَا؛ خَشْيَةً الْمَاضِيَةِ فَيْ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَقَدَّرَ لِخُطَاهُ مَوَاضِعَهَا؛ خَشْيَةً الْمَاضِيْ فَيْ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَقَدَّرَ لِخُطَاهُ مَوَاضِعَهَا؛ خَشْيَةً الْفَصَلُ الْعَمْلِ الصَّالِحِ، وَقَدَّرَ لِخُطَاهُ مَوَاضِعَهَا؛ خَشْيَةً الْمَاضِونِ الْعَمْلُ الْعَمْلِ الصَّالِحِ، وَقَدَّرَ لِيُخْطَاهُ مَوَاضِعَهَا؛

<sup>(</sup>۱) هذا البيت أول بيتين ذكرهما الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص٣٣٥)، وثانيهما: فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ المَوْتِ مُجْتَهِدًا فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالخُسْرَانُ فِي الْعَمَـلِ!



الاِنْزِلَاقِ فِي مَهَاوِي الفَسَادِ العَقَدِيِّ، والفِكْرِيِّ، والسُّلُوكِيِّ؛ هَٰذَاعَلَىٰ مُسْتَوَىٰ الْأَفْلِدِ.

أَمَّا الْأُمَّةُ: فَلَا رَيْبَ أَنَّهَا حُبْلَىٰ بِالمُشْكِلَاتِ، وَثَكْلَىٰ بِالفِتَنِ وَالمُغْرِيَاتِ؛ ضَعْفٌ وَفُرْقَةٌ وَشَتَاتٌ، ذِلَّةٌ وَمَهَانَةٌ وَخِلاَفَاتٌ، وَتَنَازُعٌ وَحُرُوبٌ وَنَكَبَاتٌ، مَا هِيَ الحَالُ فِي المَسْجِدِ الأَقْصَىٰ وَالأَرْضِ المُبَارَكَةِ؟! مَا هِيَ الأَنْبَاءُ فِي أَفْعَانِسْتَانَ المُسْلِمَةِ؟! إِلَىٰ أَيِّ حَدٍّ وَصَلَ الحَالُ فِي بِلادِ البُوسْنَةِ وَالهرْسِكِ المُجَاهِدَةِ الصَّامِدَةِ؟! مَا هِيَ أَخْبَارُ إِخْوَانِنَا فِي العَقِيْدَةِ؟! وَأَحْوَالُ الْأَقَلِّيَّاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ فِي كَثِيْرٍ مِنَ البِقَاع؟! مَا هِيَ أَخْبَارُ إِخْوَانِنَا فِي كَشْمِيْرَ وَالشِّيْشَانِ، وَإِرِيتْرِيَا وَالصُّومَالِ، وَالْفِلِبِّين وَغَيْرِهَا مِنْ بِقَاعِ الإِسْلاَم؟! إِلَىٰ أَيِّ مَدًى وَصَلَ الشِّقَاقُ وَالنِّزَاعُ بَيْنَ أَبْنَاءِ الإسْلاَم؟! إِلَىٰ أَيِّ حَدٍّ امْتَدَّتْ سَيْطَرَةُ الأَعْدَاءِ وَغَزْوِهِمْ، عَسْكَرِيًّا، وَفِكْرِيًّا، وَخُلُقِيًّا، لِبِلاَدِ الإِسْلَام؟! كُلُّ ذٰلِكَ وَغَيْرُهُ \_ مِنْ غُيُوم الفِتَن ، وَسُحُبِ المِحَنِ \_ يَتَطَلَّبُ مِنْ أَبْنَاءِ الإسْلام حُلُولاً عَاجِلَةً، مَعَ إِطْلاَلَةِ هَلْذَا العَامِ الَّذِيْ تَبْرُقُ فِي آفَاقِهِ فُلُولٌ مِنَ الآمَالِ العَظِيْمَةِ، وَالتَّطَلُّعَاتِ لِمُسْتَقْبَلِ أَفْضَلَ: تَتَبَدَّدُ فِيْهَا سُحُبُ الآلاَم وَالأَحْزَانِ، ﴿ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٠، فاطر: ١٧].

«الْقَضِيَّةُ التَّانِيَةُ» - أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ -: حَدَثُ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، إِنَّهُ حَدَثُ لاَ كَالأَحْدَاثِ، حَدَثُ غَيَّرَ مَجْرَى التَّارِيْخِ، حَدَثُ يَحْمِلُ فِي طَيَّاتِهِ مَعَالِمَ الشَّجَاعَةِ وَالتَّضْحِيَةِ، والصَّبْرِ وَالنَّصْرِ وَالفِدَاءِ، وَالتَّوَكُّلِ وَالقُوَّةِ مَعَالِمَ الشَّجَاعَةِ وَالتَّضْحِيَةِ، والصَّبْرِ وَالنَّصْرِ وَالفِدَاءِ، وَالتَّوكُلِ وَالقُوَّةِ



وَالْإِخَاءِ، وَالْإِعْتِزَازِ بِاللهِ وَحْدَهُ مَهْمَا بِلَغَ كَيْدُ الْأَعْدَاءِ.

إِنَّ حَدَثَ الهِجْرَةِ حَدَثُ جَعَلَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ طَرِيْقًا لِلنَّصْرِ وَالعِزَّةِ، وَرَفْعِ رَايَةِ الإِسْلاَمِ، وَتَشْيِيْدِ دَوْلَتِهِ، وَإِقَامَةِ صَرْحِ حَضَارِتِهِ، إِنَّ فِي هَلْذَا الحَدَثِ العَظِيْمِ مِنَ الدُّرُوسِ والعِبَرِ مَا لَوِ اسْتَلْهَمَتْهُ أُمَّةُ الإِسْلاَمِ اليَوْمَ، الصَّبُلِ وَعَمِلَتْ عَلَىٰ ضَوْبِهِ وَهِي تَعِيْشُ عَلَىٰ مَفْرَقِ الطُّرُقِ، وَتَشَعُّبِ السُّبُلِ لَوَ عَمِلَتْ عَلَىٰ ضَوْبِهِ وَهِي تَعِيْشُ عَلَىٰ مَفْرَقِ الطُّرُقِ، وَتَشَعُّبِ السُّبُلِ لَلَّ تَحَقَّقَ لَهَا عِزُّهَا وَقُورَتُهَا وَمَكَانَتُهَا، وَلَعَلِمَتْ عِلْمَ اليَقِيْنِ؛ أَنَّهُ لا حَلَّ لَتَحَقَّقَ لَهَا عِزُهُما وَقُورَتُهَا وَمَكَانَتُهَا، وَلَعَلِمَتْ عِلْمَ اليَقِيْنِ؛ أَنَّهُ لا حَلَّ لِمَشْكِلاَتِهَا، وَلا صَلاحَ لأَحْوَالِهَا إِلاَّ بِالتَّمَشُكِ بِإِسْلاَمِهَا، وَالْتِزَامِهَا بِإِيْمَانِهَا وَعَكَانَتُهَا إِلاَّ بِالتَّمَشُكِ بِإِسْلاَمِهَا، وَالْتِزَامِهَا بِإِيْمَانِهَا وَعَقِيْدَتِهَا، فَوَاللهِ! مَا قَامَتِ الدُّنْيَا إِلاَّ بِالتَّمَشُكِ بِإِسْلاَمِهَا، وَلا نَالَ المُسْلِمُونَ العِزَّةَ وَعَيْدَتِهَا، فَوَاللهِ! مَا قَامَتِ الدُّنْيَا إِلاَّ بِالتَّمَشُكِ بِإِسْلاَمِهَا، وَلا نَالَ المُسْلِمُونَ العِزَّةَ وَاللهِ! وَعَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُسْلِمُونَ العِزَة وَلا نَالَ المُسْلِمُونَ العِزَة وَلَا لَكَرَامَة ، إِلاَ لَمَّا خَضَعُوا لِرَبِ العَالَمِيْنَ! وَهَيْهَاتَ أَنْ يَحُلَّ أَمْنٌ أَوْ رَخَاءٌ أَوْ وَالمُوسَلِيْنَ.

إِذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ -أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ - وَتَذَكَّرَ المُسْلِمُونَ هَاذِهِ الحَقَائِقَ النَّاصِعَة، وَعَمِلُوا عَلَىٰ تَحْقِیْقِهَا فِي وَاقع حَیَاتِهِمْ - كَانَتْ هِي السِّلاَحَ النَّاصِعَة، وَعَمِلُوا عَلَیٰ تَحْقِیْقِهَا فِي وَاقع حَیَاتِهِمْ - كَانَتْ هِي السِّلاَحَ الفَاعِلَ الَّذِيْ تُقَاتِلُ بِهِ، وَالدِّرْعَ الحَصِیْنَ الَّذِیْ تَتَّقِیْ بِهِ فِي وَجْهِ الهَجَمَاتِ الفَاعِلَ الَّذِیْ تُقَاتِلُ بِهِ، وَالدِّرْعَ الحَصِیْنَ الَّذِیْ تَتَّقِیْ بِهِ فِي وَجْهِ الهَجَمَاتِ الفَاعِلَ اللَّذِی تُعِیْشُهُ قُوی الأَرْضِ؛ فَالقُوَّةُ للهِ، ﴿ وَلِلّهِ الكَاسِحَةِ، والصِّرَاعِ العَنِیْفِ الَّذِی تَعِیْشُهُ قُوی الأَرْضِ؛ فَالقُوَّةُ للهِ، ﴿ وَلِلّهِ الْكَاسِحَةِ، والصِّراعِ العَنِیْفِ الَّذِی تَعِیْشُهُ قُوی الأَرْضِ؛ فَالقُوَّةُ للهِ، ﴿ وَلِلّهِ الْعَنِیْكَ وَلِلْكِنَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ المِنافِقُونَ } .

إِخُوةَ الإِيْمَانِ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَاذِهِ القَضِيَّةِ «قَضِيَّةٌ تَالِثَةٌ»، تُعبِّرُ بِجَلاَءٍ عَنِ اعْتِزَازِ هَاذِهِ الأُمَّةِ بِشَخْصِيَّتِهَا الإِسْلاَمِيَّةِ، وَتُبَرُّهِنُ لِلْعَالَمِ بِأَسْرِهِ: عَلَى اسْتِقْلاَلَ هَاذِهِ الأُمَّةِ بِمَنْهَجِهَا المُتَمَيِّزِ المُسْتَقَىٰ مِنْ عَقِيْدَتِهَا وَتَأْرِيْجِهَا المُتَمَيِّزِ المُسْتَقَىٰ مِنْ عَقِيْدَتِهَا وَتَأْرِيْجِهَا



وَحَضَارَتِهَا، إِنَّهَا قَضِيَّةُ أَجْمَعَ عَلَيْهَا المُسْلِمُونَ فِي عَهْدِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ وَحَمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّهَا «التَّوُقِيَةُ وَالتَّأْرِيْحُ بِالهِجْرَةِ النَّبُوِيَّةِ المُبَارَكَةِ»، وكَمْ لِهَاذِهِ القَضِيَّةِ مِنْ مَغْزًى عَظِيْمٍ يَجْدُرُ بِأُمَّةِ الإسْلامِ اليَوْمَ تَذَكُّرُهُ، وَقَدْ فُتِنَ بَعْضُ أَبْنَائِهَا بِتَقْلِيْدِ غَيْرِ المُسْلِمِيْنَ، وَالتَّشَبُّهِ بِهِمْ فِي تَوَارِيخِهِمْ!

أَيْنَ عِنَّةُ الإِسْلَامِ إِ وَأَيْنَ هِيَ شَخْصِيَّةُ أَهْلِ الإِسْلَامِ ؟! هَلْ ذَابَتْ فِي خِضَمّ مُغْرِيَاتِ الحَيَاةِ ؟! إِنْنَا أُمَّةُ ذَاتُ مَجْدٍ وَحَضَارَةٍ وَأَصُولٍ تَأْرِيْخِيَّةٍ ، وَمَنْهَجٍ مُسْتَقِلٌ ؛ مُنْبَثِقٍ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهُ ، فَلَسْنَا بِحَاجَةٍ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَفِيْدَ مِنْ أَصَالَتِنَا تَقْلِيْدِ غَيْرِنَا ، بَلْ إِنَّ غَيْرَنَا - فِي الحَقِيْقَة - بِحَاجَةٍ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَفِيْدَ مِنْ أَصَالَتِنَا وَصَلَادِ غَيْرِنَا ، بَلْ إِنَّ غَيْرَنَا - فِي الحَقِيْقَة - بِحَاجَةٍ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَفِيْدَ مِنْ أَصَالَتِنَا وَحَضَارَتِنَا ، وَلَكِنَّهُ التَّقْلِيْدُ وَالتَّبَعِيَّةُ ، وَالإِعْجَابُ وَالمُجَارَاةُ وَالإِنْهِزَامِيَّةُ ، وَالإِعْجَابُ وَالمُجَارَاةُ وَالإِنْهِزَامِيَّةُ ، وَالْإِعْجَابُ وَالمُجَارَاةُ وَالْإِنْهِزَامِيَّةُ ، وَالْإِعْجَابُ وَالمُجَارَاةُ وَالْإِنْهِزَامِيَّةُ ، وَالتَّشَبُّهُ اللَّهُ عَمَىٰ مِنْ بَعْضِ المُسْلِمِيْنَ - هَدَاهُمُ الله - وَقَدْ قَالَ عَلَيْهُ: «مَنْ تَشَبَّةً بِقَوْم ، فَهُوَ مِنْهُمْ » (١) .

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي اللهِ، «رَابِعُ هَاذِهِ الْقَضَايَا» ؛ حَدَثُ عَظِيْمٌ فِي شَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ، فِيْهِ دَرْسٌ بَلِيْغٌ، يَدُلُّ عَلَىٰ نُصْرَةِ اللهِ لأَوْلِيَائِهِ، وَانْتِقَامِهِ مِنْ المُحَرَّمِ، فِيْهِ دَرْسٌ بَلِيْغٌ، يَدُلُّ عَلَىٰ نُصْرَةِ اللهِ لأَوْلِيَائِهِ، وَانْتِقَامِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ مَهْمَا تَطَاوَلُوا ؛ إِنَّه حَدَثُ قَدِيْمٌ، للكِنَّهُ بِمَغْزَاهُ مُتَجَدِّدٌ عَبْرَ الأَرْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ، إِنَّهُ يَوْمُ انْتِصَارِ نَبِيِّ اللهِ وَكَلِيْمِهِ مُوسَىٰ \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ وَهَلاكِ فِرْعَوْنَ الطَّاغِيَةِ، وَمَنْ يَقْرَأُ مِنَا كِتَابَ الله ؛ يَجِدُ مَا تَحْتَلُهُ هَانِهِ القِصَّةُ فِرْعَوْنَ الطَّاغِيَةِ، وَمَنْ يَقْرَأُ مِنَا كِتَابَ الله ؟ يَجِدُ مَا تَحْتَلُهُ هَانِهِ القِصَّةُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ٥٠)، وأبوداود (٤٠٣١)؛ من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.



العَظِيْمَةُ مِنْ حَيِّرٍ كَبِيْرٍ، وَعَرْضٍ مُتَجَدِّد؛ عِبْرَةً وَعِظَةً، وَدَرْسًا لِلدُّعَاةِ إِلَى اللهِ اللهِ عَرِيْبُ؛ كَمَا أَنَّ الله : أَنَّهُ مَهْمَا بَلَغَ الأَذَىٰ وَالظُّلْمُ وَالتَّسَلُّطُ، فَإِنَّ نَصْرَ الله قَرِيْبُ؛ كَمَا أَنَّ الله فَيْهَا دَرْسًا لِكُلِّ عَدُوِّ لله وَرَسُولِهِ عَيْنَ مِشَىٰ عَلَىٰ دَرْبِ فِرْعَوْنَ: أَنَّ الله مُنْتَقِمٌ مِنَ الطُّغَاةِ وَالظَّلَمَةِ؛ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

تِلْكَ - يَاأُمَّةُ الإسْلَامِ - إِشَارَاتُ عَابِرَةٌ، وَقَضَايَا مُهِمَّةٌ، يَحْتَاجُ المُسْلِمُونَ إِلَى التَّذْكِيْرِ بِهَا، وَهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ عَامَهُمُ الهِجْرِيَّ الجَدِيْدَ، المُسْلِمُونَ إِلَى التَّذْكِيْرِ بِهَا، وَهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ عَامَهُمُ الهِجْرِيَّ الجَدِيْدَ، اللَّذِيْ نَسْأَلُ الله بِأَسْمَاعِهِ الحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلاَ؛ أَنْ يَجْعَلَهُ عَامَ خَيْرٍ وَبَرَكَةٍ وَنَصْرٍ لِلإِسْلامِ وَالمُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَعَامَ ذُلِّ وَهُوانٍ لأَغْدَاءِ الإِسْلامِ وَالمُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَعَامَ ذُلِّ وَهُوانٍ لأَغْدَاءِ الإِسْلامِ وَالمُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَعَامَ ذُلِّ وَهُوانٍ لأَغْدَاءِ الإِسْلامِ وَالمُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَهَوَالِ المُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ وَنُقُطَةَ تَحَوّلٍ وَفَتْحٍ لصَفْحَةٍ جَدِيدَةٍ، وَصَلاحٍ لأَحْوَالِ المُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَهَزِيْمَةٍ سَاحِقَةٍ لأَعْدَاءِ اللهِ وَرَسُولِهِ والمُؤْمِنِيْنَ؛ ﴿ وَاللّهُ عَالَمُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

نَفَعَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالقُرْآنِ العَظِيْمِ، وَبِهَدْيِ سيِّدِ المُرْسَلِيْنَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ الله لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



## المظب اليث انية

الحَمْدُ للهِ لَمْ يَزَلْ بِالمَعْرُوفِ مَعْرُوفًا، وَبِالكَرَمِ وَالإِحْسَانِ مَوْصُوفًا، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ: يُيسِّرُ عَسِيْرًا، وَيَحْبُرُ كَسِيْرًا، وَيَغْفِرُ ذُنُوبًا، وَيَسْتُرُ عُيُوبًا، وَيَكْشِفُ كُرُوبًا، وَيُغِيْثُ مَلْهُوفًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَإِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةً خَالِصَةً لِمَنْ فَطَرَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَطَرَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَعَلَهُ اللهُ صَادِقًا أَمِيْنًا، شَرِيْفًا عَفِيْفًا، صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلِيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلاَةً وَسَلاَمًا تَزِيْدُهُمْ تَفْضِيْلاً وَتَشْرِيْفًا.

### أتما بعب:

فَاتَّقُوااللَّهَ عِبَادَاللَّه وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْئُ مُحَدَّقَةٍ بِدْعَةٌ، اللهَدْيِ هَدْئُ مُحَدَّقَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ فِي اللهِ، «خَامِسُ هَاذِهِ الْقَضَهَابَا». فَاتِحَةُ شُهُورِ الْعَامِ، شَهُورُ اللهِ جَلَّ وَعَلاً، مَكَانَتُهُ عَظِيْمَةُ، شَهُورِ اللهِ جَلَّ وَعَلاً، مَكَانَتُهُ عَظِيْمَةُ، وَحُرْمَتُهُ قَدِيْمَةُ، هُو رَأْسُ العَامِ، ومِنْ أَشْهُرِ اللهِ الحُرُمِ (١)؛ فِيْهِ نَصَرَ اللهُ وَحُرْمَتُهُ قَدِيْمَةُ، هُو رَأْسُ العَامِ، ومِنْ أَشْهُرِ اللهِ الحُرُمِ (١)؛ فِيْهِ نَصَرَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الأشهر الحُرُمُ أربعةٌ: ثَلَاثَةٌ سَرْدٌ، أي: متتابعة، وواحدٌ فَرْدٌ؛ فالسَّرْدُ: ذو القَعْدة، وذو الحِجَّة، والمحرَّم، والفرد: رجب. «تفسير البغوي» (٤٤/٤).



مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، وَقَدْ رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ»، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ»(١).

وَأَفْضَلُ أَيّام هَذَا الشَّهُ و يَاعِبَا دَاللَّهِ - يَوْمُ عَاشُورَاء ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ»، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَيَّا الْمَدِيْنَة ، فَوَجَدَ اليَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاء ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا هَلْذَا الْيَوْمُ المَدِيْنَة ، فَوَجَدَ اليَهُودَ صِيَامًا يَوْمُ عَاشُورَاء ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا هَلْذَا الْيَوْمُ اللّهُ فِيْهِ مُوسَىٰ وَقَوْمَه ، اللّهُ فِيْهِ مُوسَىٰ وَقَوْمَه ، اللّهُ فِيْهِ مُوسَىٰ وَقَوْمَه ، وَاللّه وَالْمَر نَصُومُه ؛ فَقَالَ عَلَيْ : وَأَغْرَق فِرْعَوْنَ وَقَوْمَه ، فَصَامَه مُوسَىٰ مُنكُمْ » فَصَامَه عَلَى الله عَنْ أَبِي مِمُوسَىٰ مِنكُمْ » فَصَامَه عَلْم الله عَنْه وَأَمَر بِصِيَامِه (٢) ، وَفِيْ «صَحِيْحِ مُسْلِم» ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَة - رضي الله عَنْه - أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْم الله عَنْه الله عَلْم الله عَلْم الله أَنْ يُكَفِّر السَّنَة الَّتِي عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ عَاشُورَاء ؛ فَقَالَ : «أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّر السَّنَة الَّتِي عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاء ؛ فَقَالَ : «أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّر السَّنَة الَّتِي عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاء ؛ فَقَالَ : «أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّر السَّنَة الَّتِي قَبَاهُ أَنْ الله أَكْبَرُ ! يَالَه مِنْ فَضْلِ عَظِيْم !

وَقَدْ عَزَمَ ﷺ عَلَىٰ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا؛ مُخَالَفَةً لأَهْلِ الكِتَابِ؛ وَعَلَيْهِ: فَيَنْبَغِيْ لِلْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَصُومُوا ذٰلِكَ اليَوْمَ؛ اقْتِدَاءً بِأَنْبِيَاءِ اللهِ، وَأَنْ يَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ؛ مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ،

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١١٦٢).



<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۱۲۳).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲۰۰٤)، و «صحيح مسلم» (۱۱۳۰).

وَعَمَلًا بِمَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ المُصْطَفَىٰ عَلِيهٍ.

عَمَلٌ قَلِيْلٌ، وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ وَكَثِيْرٌ، إِنَّ ذَٰلِكَ - أَيُّهَا الإِخْوَةُ - لَمِنْ فَضْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وإِنَّ صِيَامَ ذَٰلِكَ اليَوْمِ لَهُوَ شُكْرٌ للهِ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ، وَهُوَ - اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وإِنَّ صِيَامَ ذَٰلِكَ اليَوْمِ لَهُوَ شُكْرٌ للهِ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ، وَهُوَ - أَيْضًا - اسْتِفْتَاحٌ لِلْعَامِ بِعَمَلٍ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، الَّتِيْ يُرْجَىٰ فِيْهَا أَيْضًا - اسْتِفْتَاحٌ لِلْعَامِ بِعَمَلٍ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، الَّتِيْ يُرْجَىٰ فِيْهَا ثَوَابُ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَىٰ ، فَأَيْنَ المُشَمِّرُونَ؟!

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا \_ رَحِمَكُمُ اللهُ \_ عَلَىٰ مَنْ بَعَثَهُ اللهُ رَحَمْةً لِلْعَالَمِیْنَ، النَّبِیِّ الهَادِیْ المُصْطَفَی الأَمِیْنِ؛ فَقَدْ أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ، النَّبِیِّ الهَادِیْ المُصْطَفَی الأَمِیْنِ؛ فَقَدْ أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ رَبُ اللهَ العَالَمِیْنَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَتِ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الْعَالَمِیْنَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَتٍ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا اللهَ اللهَ اللهُ ا

\* \* \*



# بَيْنَ غَيْثَيْنِ هُمَا مَاذَةُ ٱلْحَيَاةِ « خُطْبَةُ صَالَاةٍ الْإِسْتِسْقَاءِ »





# والخطب لعفولي

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الفاتحة].

الحَمْدُ للهِ مُغِيْثِ المُسْتَغِيْثِ نَ ، وَمُجِيْبِ دَعْوَةِ المُضْطَرِيْنَ ، وَكَاشِفِ الْكَرْبِ عَنِ المَكْرُ وِيئِنَ ، وَرَافِعِ الْلَلَاءِ عَنِ المُسْتَغْفِرِيْنَ ، وَمُسْبِغِ النَّعَمِ عَلَى الْعِبَادِ أَجْمَعِيْنَ ، لاَ إِللهَ إلاَّ اللهُ اللهَ اللهُ الله

سُبْحَانَكَ رَبَّنَا، مَا أَكْرَمَكَ! سُبْحَانَكَ رَبَّنَا، مَا أَعْظَمَكَ! سُبْحَانَكَ رَبَّنَا، مَا أَعْظَمَكَ! سُبْحَانَكَ رَبَّنَا، مَا أَحْلَمَكَ! سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ! سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ! .



نَحْمَدُ اللهُ تَعَالَىٰ وَنَشْكُرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَقُدْوَتَنَا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِمَامُ المُرْسَلِيْنَ، وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِيْنَ، صَلَّى عَبْدِ اللهِ، خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِمَامُ المُرْسَلِيْنَ، وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِيْنَ، صَلَّى اللهُ وَسَلِّمُ، وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.

### أتما بعب:

فَيَا أَيُّهُا الْمُسُلِمُونَ فِي بَيْتِ اللهِ الْحَرامِ ، إِخُوةَ الإِسْلَامِ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، اتَّقُوا اللهَ - تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ - وَأَطِيْعُوهُ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ؛ فَتَقُوى اللهِ - يَا عِبَادَ الله - خَيْرُ لِبَاسٍ؛ ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ وَاسْتَغْفِرُوهُ؛ فَتَقُوى اللهِ - يَا عِبَادَ الله - خَيْرُ لِبَاسٍ؛ ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ خَيْرُ النَّاسِ؛ ﴿ إِنَّ أَحْرَمَكُمْ عِندَ الأَعراف: ٢٦]، وأَهْلُ التَّقُوى هُمْ خَيْرُ النَّاسِ؛ ﴿ إِنَّ أَحْرَمَكُمْ عِندًا اللهِ أَنْقَلَكُمْ ﴿ وَلَلَاحًا، وَطَلَبَ خَيْرًا وَضَلاحًا، وَطَلَبَ خَيْرًا وَصَلاحًا، والْمَعَلِيّةِ بِتَقُوى الله : خُرُوجٌ وصَلاحًا، والْبَعَىٰ رُشْدًا وَنَجَاحًا - فَعَلَيْهِ بِتَقُوى الله ، تَقُوى الله : خُرُوجٌ مِنَ المَضَايِقِ، وَنَجَاةٌ مِنَ المَآزِقِ، تَقُوى الله : أَمَانٌ مِنَ الرَّزَايَا، وَسَلَامَةٌ مِنَ المَضَايِقِ، وَنَجَاةٌ مِنَ المَآزِقِ، تَقُوى الله : أَمَانٌ مِنَ الرَّزَايَا، وَسَلَامَةٌ مِنَ الْمَكِنِ . مَن الْمَكِنَا، تَقُوى الله : عِصْمَةٌ مِنَ الفِتَن، وَنَجَاةٌ مِنَ الْمِكنِ .

أَلاَ إِنَّمَا التَّقُوىٰ هِيَ العِزُّ وَالكَرَمْ وَحُبُّكَ لِلدُّنْيَا هُوَ الذُّلُّ وَالسَّقَمْ وَكُبُّكَ لِلدُّنْيَا هُوَ الذُّلُّ وَالسَّقَمْ وَلَيْسَ عَلَىٰ عَبْدٍ تَقِيِّ نَقِيْصَةٌ إِذَا حَقَّقَ التَّقُوىٰ وَإِنْ حَاكَ أَوْ حَجَمْ (١)

<sup>(</sup>١) البيتان ذكرهما ابن رجب \_ رحمه الله \_ في «لطائف المعارف» (ص١٢٩). ويقال: =



أَيُّهُا ٱلْمُسْلِمُونَ ، لَقَدْ خَلَقَكُمُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - لِهَدَفٍ عَظِيْمٍ ، وَأَمْرٍ جَسِيْمٍ ، أَلاَ وَهُو : تَحْقِيْقُ العُبُودِيَّةِ لَهُ سُبْحَانَهُ ؛ يَقُولُ - عَزَّوَجَلَّ - : ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنْ وَلَا لِيعَبُّدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنْ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيعَبُّدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الله الله الله الله عَيْرُ الله ؟! وَمَنِ اللَّذِيْ يَكُلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ غَيرُ الله ؟! وَمَنِ اللَّذِيْ يَكُلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ غَيرُ الله ؟! وَمَنِ اللَّذِيْ يَكُلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ غَيرُ الله ؟! .

فُواعَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الإِلَا لَهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الجَاحِدُ؟! وَلَه فِسِي كُلِّ تَحْرِيْكَةٍ وَتَسْكِيْنَةٍ أَبَدًا شَاهِدُ وَلَه فِسِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ(١)

<sup>(</sup>۱) الأبيات لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» (ص ١٢٢)، و «البداية والنهاية» (١٤/٧٧).



<sup>=</sup> حَاكَ النَّوبَ يَحِيكُهُ حِيَاكَةً، أي: نَسَجَهُ. وحَجَمَ المريضَ يَحْجُمُهُ حَجْمًا: عالجه بالحِجَامَةِ، وهي امتصاص الدم بالمِحْجَمِ. «اللسان» (حيك) (حجم).

فَإِذَا غَيَّرَ العِبَادُ الطَّاعَةَ بِالمَعْصِيَةِ، والحَقَّ بِالبَاطِلِ، وَالمَعْرُوفَ بِالمُنْكَرِ -: غَيَّرَ اللهُ عَلَيْهِمُ الغِنَىٰ بِالفَقْرِ، وَالعِزَّةَ بِالذِّلَةِ وَالمَهَانَةِ، والقُوَّةَ بِالمُنْكَرِ -: غَيَّرَ اللهُ عَلَيْهِمُ الغِنَىٰ بِالفَقْرِ، وَالعِزَّةَ بِالذِّلَةِ وَالمَهَانَةِ، والقُوَّة بِالظَّقِ بِالضَّعْفِ وَالهَزِيْمَةِ، والعِلْمَ بِالجَهْلِ، وَالأَمْنَ بِالخَوْفِ، والسَّعَادة بِالقَلْقِ وَالاَضْطِرَاب، وَالنَّعَمَ بِالنَّقَمِ، والخِصْبَ بِالجَدْب، والمَطَرَ بِالقَحْطِ، والخَيْرَ بِالشَّدَةِ والمَلُونَةِ.

فَلَمْ يَنْزِلْ بَلَاءٌ مِنَ اللهِ إِلاَ بِذُنُوبِ العِبَادِ وَتَقْصِيْرِهِمْ، وَإِعْرَاضِهِمْ عَنْ رَبِّهِمْ، وَإِقْبَالِهِمْ عَلَىٰ شَهُواتِهِمْ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَصَكَبَكُم مِّن رَبِّهِمْ، وَإِقْبَالِهِمْ عَلَىٰ شَهُواتِهِمْ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَصَكَبُكُم مِّن مُّنِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا الشورِيٰ]، ﴿ أَوَ لَمَا أَصُكِبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُمُ مِّتَلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَى هَلَا أَقُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ أَصَكَبَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُمُ مِثْلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَى هَلَا أَقُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ وَمَا ابْتُلِي المُسْلِمُونَ اليَوْمَ بِقِلّةِ وَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَيَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَىٰ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ ع



الأَمْطَارِ، وَغَوْرِ المِيَاهِ (١)، وَانْتِشَارِ الجَدْبِ وَالقَحْطِ، وَغَلَبَةِ الجَفَافِ وَالمَجَاعَةِ وَالفَقْرِ، فِي بِقَاعِ كَثِيْرَةٍ مِنَ العَالَمِ؛ إِلاَّ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ، وَانْتِشَارِ المَعَاصِيْ بَيْنَهُمْ، وَعُمُومِ المُنْكَرَاتِ فِي مُجْتَمَعَاتِهِمْ، وَلَنْ يُرْفَعَ مَاهُمْ فَيْهِ لَلمَعَاصِيْ بَيْنَهُمْ، وَكَمُومِ المُنْكَرَاتِ فِي مُجْتَمَعَاتِهِمْ، وَلَنْ يُرْفَعَ مَاهُمْ فَيْهِ مِنْ شِدَةٍ وَبَلاءٍ، وَجَدْبِ وَقَحْطٍ وَعَنَاءٍ لِلاَّ بِتَوَجُّهِهِمُ الصَّحِيْحِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وَعَوْدَتِهِمُ الصَّحِيْحِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وَعَوْدَتِهِمُ الصَّحِيْدِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وَكَثْرَةِ تَوْبَتِهِمْ وَاسْتِغْفَارِهِمْ لِرَبِّهِمْ مِنْ تَقَصِيْرِهِمْ. وَعَوْدَتِهِمُ الحَمِيْدَةِ إِلَىٰ دِيْنِهُمْ، وَكَثْرُةِ تَوْبَتِهِمْ وَاسْتِغْفَارِهِمْ لِرَبِّهِمْ مِنْ تَقَصِيْرِهِمْ. وَعَوْدَتِهِمُ اللَّهُ وَلَىٰ لَيُقَلِمِ وَقَدْ يُورِثُ اللَّهُ لَا إِذْمَانُهَا وَتَرْفُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلُوبِ وَقَدْ يُورِثُ اللَّهُ الْمُنافَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتِقُونِ وَقَدْ يُورِثُ اللَّهُ الْمُنافَى اللَّهُ الْمُنافِي وَتَرْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْئُ اللَّهُ الْعَلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا وَتَرْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَتَرْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ وَتَوْدُ لِنَالَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَتَرْكُ لِنَافُولِ وَتَرْكُ لِنَافُولِ وَعَيْلُ وَلِيَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالُولِ وَمَا الْعَلْمُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا فَإِنَّ المَعَاصِيْ تُزِيْلُ النَّعَمْ وَدَاوِمْ عَلَيْهَا بِشُكْرِ الإِلَهِ فَشُكْرُ الإِلَهِ يُرْيِيلُ النَّقَمْ

أُمَّةُ الإسلام، لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَيْثَيْنِ لِعِبَادِهِ:

أُوَّلُهُمَا: غَيْثُ القُلُوبِ وَالأَرْوَاحِ، بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الوَحْيِ عَلَىٰ أَفْضُلِ رُسُلِهِ وَخَاتَمِهِمْ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ، وَهَاذَا الغَيْثُ مَادَّةُ حَيَاةِ القُلُوبِ، وصَفَاءُ الأَرْوَاحِ، وَبِهِ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَهَاذَا الغَيْثُ هُوَ مَا يَفْتَقِدُهُ النَّاسُ الأَرْوَاحِ، وَبِهِ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَهَاذَا الغَيْثُ هُو مَا يَفْتَقِدُهُ النَّاسُ اللَّوْمَ عَلَى الحَقِيْقَةِ، بَلْ إِنَّ ضَرُوْرَتَهُمْ إِلَيْهِ وَحَاجَتَهُمْ لَهُ أَشَدُ وأَكْبَرُ مِنَ:

<sup>(</sup>٢) البيتان لعبدالله بن المبارك. وقد تقدم تخريجهما (ص٥٧٥).



<sup>(</sup>١) غَوْرُ المياه: ذَهَابُهَا في الأرض، وَسُفُولُهَا فيها. «اللسان» (غور).

الغَيْث التَّاني، الَّذِيْ هُوَ غَيْثُ الأَرْضِ بِالأَمْطَارِ، وَلَقَدْ خَرَجْتُمْ وَأَيُّهَا المُسْلِمُونَ \_ تَسْتَغِيْتُونَ رَبَّكُمْ لِهَاذَا الغَيْثِ، وَإِنَّهِ لَجَدِيرٌ بِنَا أَنْ نَهْتَمَّ وَأَيُّهَا المُسْلِمُونَ \_ تَسْتَغِيْتُونَ رَبَّكُمْ لِهَاذَا الغَيْثِ، وَإِنَّهِ لَجَدِيرٌ بِنَا أَنْ نَهْتَمَّ بِغَيْثِ القُلُوبِ وَالأَرْوَاحِ؛ لأَنَّ بِهِ سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَحُصُولَ الغَيْثِ بِغَيْثِ القَلُوبِ وَالأَرْوَاحِ؛ لأَنَّ بِهِ سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَحُصُولَ الغَيْثِ الآخِرِ؛ يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى المَّنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم لَا لَا عَرَالُهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ أَنّ أَهْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعُنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ أَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَعَلَيْنَا - يَاعِبَا دَاللهِ - أَنْ نَتَفَقَّدَ قُلُوبِنَا ، هَلْ رَوِيَتْ مِنْ هَلْذَا الغَيْثِ ، أَوْ هِيَ ظَامِئَةٌ ؟! يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي صَحَائِفِنَا : هَلْ هِيَ رَبِيْعٌ بِهَلْذَا الوَحْيِ ، أَوْ هِيَ مُجْدِبَةٌ ؟! يَنْبَغِيْ لَنَا أَنْ نُصْلِحَ مَا فَسَدَ مِنْ حَالِنَا ، وَأَنْ نُطَهِّرَ الوَحْيِ ، أَوْ هِيَ مُجْدِبَةٌ ؟! يَنْبَغِيْ لَنَا أَنْ نُصْلِحَ مَا فَسَدَ مِنْ حَالِنَا ، وَأَنْ نُطَهِّرَ الوَحْيِ ، أَوْ هِيَ مُجْدِبَةً إِيْمَانِنَا ، وَإِصْلاَحِ عَقِيْدَتِنَا وَمُجْتَمَعَاتِنَا ؛ لِيَحْصُلَ لَنَا مَا نُؤَمِّلُهُ وَنَرْجُوهُ .

إِخْوَةَ الإِسْلَامِ، لَقَدْ شَكَوْتُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَتَأَخُّرَ الْمَطَرِ عَنْ بِلَادِكُمْ وَأَوْطَانِكُمْ، فَمَا أَحْرَىٰ ذَٰلِكَ أَنْ يَدْفَعَكُمْ إِلَىٰ تَلَمُّسِ المَطَرِ عَنْ بِلَادِكُمْ وَأَوْطَانِكُمْ، فَمَا أَحْرَىٰ ذَٰلِكَ أَنْ يَدْفَعَكُمْ إِلَىٰ تَلَمُّسِ المَّابِهِ؛ لِيَكُونَ عَوْنًا لَكُمْ عَلَىٰ تَشْخِيْصِ الدَّاءِ الَّذِيْ أَصَابَكُمْ، فَإِذَا تَشْخَصَ الدَّاءُ، عُرِفَ بَعْدَ ذَٰلِكَ الدَّوَاءُ، وَإِنَّ مِنْ أَسْبَابِ مَنْعِ القَطْرِ مِنَ السَّمَاءِ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَقَسُوةَ قُلُوبِهِمْ بِمَا رَانَ (١) عَلَيْهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِيْ، وَتَسَاهُلَهُمْ فِي تَحْقِيْقِ الإِيْمَانِ رَانَ (١) عَلَيْهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِيْ، وَتَسَاهُلَهُمْ فِي تَحْقِيْقِ الإِيْمَانِ

<sup>(</sup>١) ران، أي: غطَّى وغَلَب. «اللسان» (رين).



والتَّقُوىٰ، وَتَقْصِيْرَهُمْ فِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ؛ يَقُولُ عَلَيْهِ: «لَمْ يَنْقُصْ قَوْمٌ المِكْيَالَ والمِيْزَانَ إَلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِيْنَ (١)، وَشِدَّةِ المَثُونَةِ، وَجُوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَ الهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا القَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلا البَهَائِمُ، لَمْ يُمْطَرُوا»(٢).

وَإِنَّ مِنْ أَسْبَابِ مَنْعِ القَطْرِ لَيَاعِبَا دَاللهِ: إِعْرَاضَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ عَنِ التَّوْبَةِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَاسْتِغْفَارِهِ، وَهُمَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الغَيْثِ؛ عَنِ التَّوْبَةِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَاسْتِغْفَارِهِ، وَهُمَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الغَيْثِ؛ يَقُولُ تَعَالَىٰ عَنْ نُوحٍ - عَلَيْهِ السَّلاَمِ -: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَقَالًا شَي يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يِتَدُورُا شَي وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمَولِ وَبَنِينَ وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّتِ عَقَالًا شَي يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: وَقَالَ تَعَالَىٰ عَلَى لسانِ هُودٍ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: وَقَالَ تَعَالَىٰ عَلَى لسانِ هُودٍ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: وَيَعْمَلُ لَكُمْ أَنْهُولُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: وَيَعْمَلُ لَكُمْ أَنْهُولُواْ رَبَّكُمْ فَكُمْ وَلَا نَتَعَالَىٰ عَلَى لسانِ هُودٍ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: وَيَعْمَلُ لَكُمْ أَنْهُولُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ وَيَعْمَلُ مَنْ وَيَعْمَولُوا رَبَّكُمْ فَكُمْ وَلَا نَتَعَالَىٰ عَلَى لسانِ هُودٍ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: وَقَالَ تَعَالَىٰ عَلَى لسانِ هُودٍ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: فَقَالَ مَعْلَى الللهِ عَلَى السَانِ هُودٍ - عَلَيْهِ السَّلامُ مُ اللَّهُ وَيَعْمُ وَلَا نَوْلُوا الْمَالِي السَّلَامُ اللَّهُ عَلَى السَّلَامُ السَانِ هُودٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَعْفُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِ مَنْ النَّالِ وَيَعْفُوا اللْهُولُ اللْهُ عَلَى السَافِ هُولُوا اللَّهُ عَلَى السَافِ هُولَا الْهَ وَيَعْمُ اللَّهُ السَّلَامُ اللْهُ السَافِي السَّلَى السَافِ السَّلَامُ السَافِي السَّلَامُ اللَّهُ عَلَى السَافِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَى السَافِ السَّلَى السَافِ السَّلِي السَّلَى السَّلَامُ السَافِ السَّلَمُ اللْهُ السَافِ السَّلَامِ السَلِي السَافِ السَافِ الْمُولِي السَافِ السَافِ السَافِي السَافِ السَافِ السَافِ السَافِ السَافِي الْمَالَالِي السَافِ السَافِ السَافِ السَافِي السَافِي السَافِ السَافِي السَا

وقَدْ خَرَجَ عُمَرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ لِلاسْتِسْقَاءِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ \_ لِلاسْتِسْقَاءِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ الاِسْتِغْفَارِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ طَلَبْتُ الغَيْثَ بِمَجَادِيْحِ (٣)

والذي يراد مِنَ الحديث: أَنَّهُ جَعَل الإِسْتِغفار اسْتِسْقَاء؛ بِتَأُوُّكِ قول الله عَزَّوَجِلَّ: =



<sup>(</sup>۱) «السنين»: جمع سَنَة، وهي الجَدْب والْقَحْط، يقال: أخذتهم السَّنَة: إذا أَجْدَبوا وَأَقْحَطُوا. «النهاية» و«اللسان» (سنه).

<sup>(</sup>٢) وواه ابن ماجه (٤٠١٩)، والحاكم (٤/ ٥٤٠)؛ من حديث ابن عمر؛ رضي الله عنهما.

 <sup>(</sup>٣) المَجادِيْح: وَاحِدها مِجْدَح، وَهُو نَجْمٌ مِنَ النُّجُوم، كَانَتِ العَرَب تَزعُمُ أَنَّهَا تُمْطَرُ
 به ؛ كقولهم في الأنواء.

السَّمَاءِ الَّتِيْ يُسْتُنْزَلُ بِهَا المَطَرُ »(١).

مَعَاشِرَالْمُسُلِمِیْنَ، إِنَّهُ «مَا نَزَلَ بَلاَءٌ إِلاَّ بِذَنْبٍ، وَلاَ رُفِعَ بَلاَءٌ إِلاَّ بِتَوْبَةٍ» (٢)، وَإِنَّ ذُنُوبَنَا \_ يَا عِبَادَ اللهِ \_ كَثِيْرَةٌ وَعَظِيْمَةٌ، وَإِنَّ تَقْصِيْرَنَا شَدِيْدٌ وَكَبِيْرٌ، وَإِنَّ شُؤْمَ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِيْ لَعَظِيْمٌ وَخَطِيْرٌ:

أَلَمْ نُقَصِّرُ فِي الإِيْمَانِ وَالعِبَادَةِ وَالإِخْلَاصِ وَالتَّقْوَىٰ؟!

أَمَا ظَهَرَتِ المُنْكَرَاتُ ، وَعَمَّتِ المُحَرَّمَاتُ ، وَانْتَشَرَتِ المُوبِقَاتُ فِي كَثِيْرِ مِنَ المُجْتَمَعَاتِ؟!

أَمَاهَا ذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ طَاشَ مِيْزَانُهَا عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، وَهِيَ ثَانِيْ أَرْكَانِ الإِسْلَام؟!

أَمَاهَاٰذِهِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ قَدْ بَخِلَ بِهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، وَأَلْهَاهُمُ التَّكَاثُرُ وَالتَّنَافُسُ فِي الأَمْوَالِ عَنْ إِخْرَاجِ حَقِّ اللهِ فِيْهَا؟!

أَمَا هَاذِهِ الْمُوْيِقِاتُ وَالْجَرَائِمُ مِنَ القَتْلِ وَالزِّنَىٰ وَالرِّبَا، وَشُرْبِ

<sup>(</sup>٢) كما في الأثر عن علَّي - رضي الله عنه - انظر: «الجواب الكافي» (ص١٠٣).



<sup>﴿</sup> اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِِّدْرَارًا ﴿ انوح]، وَأَرَاد عُمَرُ إِبْطَالَ الأَنْوَاء، والتَّكذيبَ بها؛ لأنَّه جَعَلَ الاِسْتِغفارَ هوالذي يُسْتَسْقَىٰ به، لا المجاديح والأنواء التي كانوا يَسْتَسْقُونَ بها. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد المحديث» لأبي عبيد (٤/ ١٥٨، ١٥٧)، و «النهاية» و «اللسان» (جدح).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۳۲۰/۳).

فَيَتَمَادَوْنَ فِي المَعَاصِي، وَيَنْسَوْنَ العُقُوبَةَ، وَيَغُرُّهُمْ طُولُ الأَّمَلِ؛ فَهَـٰذَا أَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، والعِيَاذُ بِاللهِ!

فَالْوَاجِبُ؛ المُبَادَرَةُ إِلَى التَّوْبَةِ، وَتَرْكُ التَّسوِيْفِ؛ فَإِنَّ تَأْخِيْرَ التَّوْبَةِ

هُو - بِحَدِّ ذَاتِهِ - ذَنْبٌ يَسْتَحِقُّ التَّوْبَةَ ؛ كَيْفَ وَإِنَّ المُؤْمِنَ لَيَخْشَىٰ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ وَهُو لاَيَشْعُرُ ، فَتَفُوتُهُ فَيَنْدَمُ حَيْثُ لاَ يَنْفَعُ النَّدَمُ ؟! وَقَدْ حَنْثُ لاَ يَنْفَعُ النَّدَمُ ؟! وَقَدْ حَنْرَ المَوْلَىٰ - بَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ - مِنْ ذَٰلِكَ ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

عَلَيْهِمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَخَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ

يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠٠ [النساء].

فَإِلَىٰ مَتَىٰ الْعَفْلَةُ ، يَاعِبَادَ اللهِ ؟! ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَا اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ



قَبْلَ أَنْ يُوارِيَكُمُ الثَّرَىٰ، وَيَسْرِيَ بِكُمُ البِلَىٰ، وَتَكُونُوا جُثَثًا هَامِدَةً، وَجِيَفًا بَالِيَةً؛ لاَ يَنْفَعُكُمْ \_ حِيْنَذَاكَ \_ إِلاَّ عَمَلُكُمُ المُتَوَّجُ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَالإِنَابَةِ الصَّادِقَةِ.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ الفَّسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الفَّسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَجْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الفَّسُهِمْ لَا نَقْدُ وَالسَّلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا النَّحِيمُ فَي وَالسِّيمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا اللهُ مِن قَبْلِ أَن نُصَرُونَ فَي وَالسِّيمُ الْعَدَابُ بَعْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ فَي أَن تَقُولَ نَقْشُ بَحَسَرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿ وَالرَمِ ].

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا التَّوْبَةَ النَّصُوحَ، وَأَعِذْنَا مِنَ الغَفْلَةِ، وَاعْصِمْنَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِيْ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ.

أَقُولُ قَوْلِيْ هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



## والمظب اليت انية

الحَمْدُ لله ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ وَلاَ هُو إِلَيْهِ الْمُعِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ هُو إِلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ مُشِيدً اللهُ وَلاَ مَثِيْلَ وَلاَ مَثِيلًا وَلاَ مَثِيلًا وَلاَ مَثِيلًا وَلاَ مَثِيلًا وَلاَ مَثِيلًا وَلاَ مَثَيْلُ وَلاَ مَثِيلًا وَلَا مَثِيلًا وَلَا مَثِيلًا وَلَا مَثِيلًا اللهُ وَصَحْبِهِ ، وَكُلِّ تَابِعِ وَالسِّرَاجُ المُنِيْرُ ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ، وَكُلِّ تَابِعِ مُسْتَنِيْرٍ .

#### أتما بعب:

فَا تَقُو الله وَ عَبَادَ الله وَ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وَاحْذَرُوا صَغَائِرَ الذُّنُوب؛ فَإِنَّهُنَّ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوب؛ فَإِنَّهُنَّ صَغَائِرَ الذُّنُوب؛ فَإِنَّهُنَّ مَعْ الْكَبَائِر، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوب؛ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّىٰ يُهْلِكُنه ؛ كَمَا صَحَّ بِذَٰلِكَ الخَبَرُ، عَنْ سَيِّدِ البَشَرِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَلَيْكُمُ المُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَهُو النَّذِي قَدْ غَفَرَ وَلَيْكُنْ لَكُمْ وَيَعِبُونَ الله وَهُو النَّذِي قَدْ غَفَرَ الله وَالسَّلامُ وَهُو النَّذِي قَدْ غَفَرَ الله وَهُو النَّذِي قَدْ غَفَرَ الله مَنْ الله وَالله مِنَ الله وَأَحَبُ الله لَهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَهُو آخُوفُ خَلْقِ اللهِ مِنَ الله وَأَحَبُ الله لِكَانَ عَلَيْ المَجْلِسِ الوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ يَقُولُ : الله إِلَى الله و يَعُدُّ لَهُ أَصْحَابُهُ فِي المَجْلِسِ الوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ يَقُولُ : عَلَيْ المَجْلِسِ الوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ يَقُولُ : عَلَيْ المَجْلِسِ الوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ يَقُولُ : (رَبِّ اغْفِرُ لِيْ، وَتُبْ عَلَيٌ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»؛ كَمَا فِي حَدِيْثِ المَعْفِلُ فِي حَدِيْثِ

<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي (٤٠٠)، وعنه أحمد (١/ ٤٠٢ـ٤٠٢)؛ من حديث ابن مسعود، رضي الله عنه.



ابْن عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ (١) ، وقَدْ وَرَدَ فِي الْبَن عُمَرَ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ ؛ أنه ﷺ قال: ﴿إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الْحَدِيْثِ السَّعَ عَنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ - صَلَواتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ - كَمَا فِي البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) .

الله أَكْبَرُ! إِذَا كَانَ هَاذَا خَوْفَ المُصْطَفَىٰ ﷺ، فَمَا بَالْنَا نَحْنُ لاَ نَحَافُ وَنَحْنُ اللهُ أَكْبَرُ! إِذَا كَانَ هَاذَا خَوْفَ المُصْطَفَىٰ ﷺ، فَمَا بَالْنَا نَحْنُ لاَ نَحَادُ الله \_ وَنَحْنُ المُثْقَلُونَ بِالأَوْزَارِ ، المُكَبَّلُونَ بِالخَطَايَا وَالآثَامِ ؟! فَلْنَتَّقِ الله \_ يَا عِبَادَ الله وَلْنَا خُذْ عَهْدًا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا ، وَنَحْنُ فِي وَلْنَا خُذْ عَهْدًا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا ، وَنَحْنُ فِي حَرَمِ اللهِ : أَنْ نَتُوبَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِن جَمِيْعِ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي .

أُمَّةُ الْإِسْلَامِ، وَإِذَا كَانَ المُسْلِمُونَ هَاذِهِ الأَيَّامَ يَسْتَقْبِلُونَ شَهْرًا كَرِيْمًا، وَمَوْسِمًا عَظِيْمًا، أَلاَ وَهُو شَهْرُ رَمَضَانَ المُبَارِكُ: فَإِنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّوْبَةِ \_ مِنْ حُقُوقِ اللهِ، وَحُقُوقِ عِبَادِ الله \_ هُو المَنْهَجُ الصَّحِيْحُ فِي اسْتِقْبَالِ هَاذَا الشَّهْرِ الكَرِيْمِ، فِي الوقْتِ الَّذِيْ جَهِلَ فِيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ \_ هَدَاهُمُ اللهُ \_ الشَّهْرِ الكَرِيْمِ، فِي الوقْتِ الَّذِيْ جَهِلَ فِيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ \_ هَدَاهُمُ اللهُ \_ الشَّهْرِ الكَبِيْمِ، فِي الوقْتِ الَّذِيْ جَهِلَ فِيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ \_ هَدَاهُمُ اللهُ لَلْ الشَّهْرِ المُبَارِكِ، وَعَدَلُوا فِي اسْتِقْبَالِهِ إِلَىٰ الإسْتِقْبَالِهِ إِلَىٰ الْسَقْبَالِهِ إِلَىٰ الْسَقْبَالِهِ إِلَىٰ الْسَقْبَالِهِ اللهَ اللهَ عَنْ النَّاسِ فِي هَاذِهِ الأَيَّامِ ؛ وَهُمْ أُمُورٍ شَكْلِيَّةٍ وَمَادِّيَةٍ، يُتَرْجِمُ عَنْهَا حَالُ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فِي هَاذِهِ الأَيَّامِ ؛ وَهُمْ يَتَزَاحَمُونَ فِي الأَسْوَاقِ ؛ اسْتِعْدَادًا لِرَمَضَانَ \_ بِزَعْمِهِمْ \_ فَمَا هَاكَذَا لِيَعْمِهُمْ \_ فَمَا هَاكَذَا لِيَعْمِهُمْ \_ فَمَا هَاكَذَا فَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَادِي فِي الأَسْوَاقِ ؛ اسْتِعْدَادًا لِرَمَضَانَ \_ بِزَعْمِهِمْ \_ فَمَا هَاكَذَا

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (٦٣٠٧).



<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي (۲۰۵۰)، وأحمد (۲۱/۲)، وأبوداود (۱۵۱٦)، والترمذي (۱۶۳۶).

### بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ [الأنبياء].

وَإِنَّمَا يُحُوِّفُكُمُ اللهُ الِلهَ الْمَعْافِ وَالْقَحْطِ، وَالجَدْبِ وَمَنْعِ الْقَطْرِ، وَشَٰدَة وَ الْمَنُونَة فِي الأَرْزَاقِ؛ لِئَلَّا تَسْتَمرُ وا فِي ذُنُوبِكُمْ، وَتُصِرُ وا عَلَىٰ غَفْلَتِكُمْ، وَإِنَّ مَواهِبَ رَبِّنَا لَجَلِيْلَةٌ، وَإِنَّ عَطَايَاهُ لَجَزِيْلَةٌ؛ بَابُهُ مَفْتُوحٌ، وَعَطَاوُهُ مَمْنُوحٌ، وَفَضْلُهُ يُغْدُو وَيَرُوحُ؛ فَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ مَا أَعْطَىٰ، وَارْجِعُوا عَنِ اللهُ نُوبِ وَالأَخْطَا، وَاطْلُبُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ شُبْحَانَهُ، وَأَخْلِصُوا لَهُ التَّوْحِيْدَ وَالعِبَادَةَ؛ فَهُو القَادِرُ وَحْدَهُ عَلَىٰ إِنْزَالِ الغَيْثِ وَتَقْدِيْرِ الأَرْزَاقِ، وَتَوَجَّهُوا اللّهُ فِي اللّهِ فِي هَاذِهِ السَّاعَةِ المُبَارِكَةِ بِالتَّوْبَةِ والإسْتِغْفَارِ، حَقِّقُوا التَّوْبَةُ إِلَى اللهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ بِشُرُوطِهَا المَعْرُوفَةِ: بِالتَّوْبَةِ والإِسْتِغْفَارِ، حَقِّقُوا التَّوْبَةَ إِلَى اللهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ بِشُرُوطِهَا المَعْرُوفَةِ: بِالتَّوْبَةِ والإِسْتِغْفَارِ، حَقِّقُوا التَّوْبَةَ إِلَى اللهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ بِشُرُوطِهَا المَعْرُوفَةِ: بِالتَّوْبَةِ والإِسْتِغْفَارِ، حَقِّقُوا التَوْبَةَ إِلَى اللهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ بِشُرُوطِهَا المَعْرُوفَةِ: بِالتَّوْبَةِ والإِسْتِغْفَارِ، حَقِّقُوا التَوْبَةَ إِلَى اللهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ بِشُرُوطِهَا المَعْرُوفَةِ: بِالتَّوْبَةِ والإِسْتِغْفَارِ، حَقِّقُوا التَوْبَةَ إِلَى اللهِ مِنْ ذُلُوبُ مِنْ مَالٍ مَنْ قَبُل فَوَا المَظُلْمَةُ لِأَخِيْهِ؛ مِنْ مَالٍ، أَوْ عَرْضٍ، فَلْيَأَتِهِ التَّوْبَةَ قَبْلَ فُواتِ الأَوْلِ :

وَتُقْبَلُ التَّوْبَةُ قَبْلَ الغَرْغَرَهُ كَمَا أَتَىٰ فِي الشِّرْعَةِ المُطَهَّرَهُ أَتَىٰ فِي الشِّرْعَةِ المُطَهَّرَهُ أَتَّا مَتَىٰ تُغْلَقُ عَنْ طَالِبِهَا فَبِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا (٢)

<sup>(</sup>٢) البيتان للعلامة حافظ بن أحمد الْحَكَمِيِّ من منظومته «سلم الوصول، إلى علم الأصول، في توحيد الله واتباع الرسول». انظر: (ص٥٥).



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص ۳۲۵).

### للكِنْ لاَبُدَّ مِنْ تَحْقِيْقِ شُرُوطِهَا:

شُرُوطُ تَوْبَتِهِمْ إِنْ رُمْتَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةٌ رُتِّبَتْ فَافْهَمْ عَلَىٰ عَجَلِ الشَّرُوطُ تَوْبَتِهِمْ إِنْ رُمْتَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةٌ رُتِّبَتْ فَافْهَمْ عَلَىٰ عَجَلِ إِقْلاَعُهُ، نَدَمٌ، وَعَزْمُهُ أَبَدًا أَلاَ يَعُودَ لِمَا مِنْهُ جَرَىٰ، وَقُلِ إِقْلاَعُهُ، نَدَمٌ، وَعَزْمُهُ أَبَدًا للَّا يَعُودَ لِمَا مِنْهُ جَرَىٰ، وَقُلِ إِنْ كَانَ تَوْبَتُهُ مِنْ ظُلْمِ صَاحِبِهِ لَابُدَّ مِنْ رَدِّهِ لِلْحَقِّ فِي عَجَلِ إِنْ كَانَ تَوْبَتُهُ مِنْ ظُلْمِ صَاحِبِهِ لَابُدَّ مِنْ رَدِّهِ لِلْحَقِّ فِي عَجَلِ

جَرِّدُوا القُلُوبَ يَاعِبَادُ اللهِ مِنَ الحَسَدِ وَالحِقْدِ، وَالبَغْضَاءِ وَالشَّحْنَاءِ، والغِيْبَةِ والنَّمِيْمَةِ وَالبُهْتَانِ، أَذُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، وَلاَ تَنْقُصُوا المِكْيَالَ وَالمِيْزَانَ، تَسَامَحُوا وَتَرَاحَمُوا، النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، وَلاَ تَبَاغَضُوا، صِلُوا الأَرْحَامَ، وَبَرُّوا الوَالِدَيْنِ، وَأَحْسِنُوا لِلَي الفُقرَاءِ والمَسَاكِيْنِ، وَالأَرَامِلِ وَالأَيْتَامِ وَالمَحَاوِيْجِ، أَكْثِرُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالإِنْفَاقِ وَالجُودِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَكُونُوا إِخْوَةً مُتَحَابِيْنَ، عَلَى اللهَيْرُ مُتَعَاوِنِيْنَ؛ فَمَتَىٰ عَلِمَ اللهُ إِخْلاصَكُمْ وَصِدْقَكُمْ، وَصِحَّة تَوْبَتِكُمْ وَالنَّيْرُ مِنَعَاوِنِيْنَ؛ فَمَتَىٰ عَلِمَ اللهُ إِخْلاصَكُمْ وَصِدْقَكُمْ، وَصِحَّة تَوْبَتِكُمْ وَالنَّيْكُمْ، وَالْمُحَلِقِ وَالْمُولِ وَاللَّوْمَاءَ وَلَيْهِ بِالدُّعَاءِ وَأَنْسُوا بِنِيْكُمْ وَصِدْقَكُمْ، وَالْمَحَاوِيْجِ الْمَكُمُ وَالْمَعَلَونِيْنَ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ وَاللَّوْمَةُ اللهُ إِنْكُمْ وَاللَّوْمَةُ وَاللَّوْمَةُ وَمَا وَعُدُونَ ﴿ وَاللَّوْمَا اللَّالَةُ مَا عَلَى اللهُ بِالدُّعَاءِ وَالْمُورُوا الإِنْتِيكُمْ وَالْمُورُوا اللَّوْمَا وَعُدُونَ وَلَيْ وَالْمُولُ وَالْمُورُوا الإِنْتِيكُمْ وَاللَّوْمَ وَالْمُورُوا اللِافْتِقَارَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَالْمُورُوا اللَّالَةُ مَا وَعَلَا وَالِمُ وَاللَّوْنَ وَالْمُ وَالْوَلِكُمْ وَالْمُ وَالْوَلِكُمْ وَالْمُ وَالْوَلُولُ وَاللَّوْمَةُ وَاللَّالَةُ اللَّالَعُلُولُ وَالْلَا مِاللَّوَا الْوَلَوْمُ وَاللَّوْمُ وَاللَّوْلُولُ وَاللَّالِ وَاللَّوْلُولُ اللَّيْ وَاللَّالِمُ وَالْوَلُولُ وَالْمُ وَالْمُورُوا اللَّالِوَالْقَارَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّوْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلُولُ وَاللَّوْلُولُ اللَّوْلُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُ اللَّهُ وَاللَّوْلُولُ وَالْمُولُ وَاللَّوْلُ اللْمُ اللَّولُ وَاللَّوْلُولُ اللْمُ وَالْمُولُ وَاللَّوْلُولُ اللْمُ وَاللَّوْلُولُ اللْمُ وَاللَّوْلُولُ اللْمُ اللَّولُ وَاللَّولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُولُ اللْمُعَلِقُولُ وَاللَّولِلْمُ اللَّهُ اللَّالَامُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللْمُولُولُولِ

وَإِنِّيْ لأَدْعُو اللهَ حَتَّىٰ كَأَنَّمَا أَرَىٰ بِجَمِيْلِ الظَّنِّ مَااللهُ صَانعُ!



وَلَاتَفَّنَظُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَلاَ تَيْنَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا، وَتُوبُوا إِلَى اللهِ مِنْ جَمِيْعِ ذُنُوبِكُمْ وَخَطَايَاكُمْ، وَأَمِّلُوا، وَتُوبُوا إِلَى اللهِ مِنْ جَمِيْعِ ذُنُوبِكُمْ وَخَطَايَاكُمْ، تَذَكَّرُوا المَوْتَ وَسَكْرَتَهُ، وَالقَبْرَ وَظُلْمَتُهُ، وَالطِّرَاطَ وَزَلَتَهُ، والمَوْقِفَ وَكُرْبَتَهُ.

أَيُّهُ الْإِخْوَةُ الْمُسْلِمُونَ، يَا مَنْ خَرَجْتُمْ تَسْتَغِيْتُونَ، هَنِيْتًا لَكُمُ اجْتِمَاعُكُمْ هَاذَا؛ لَقَدْ لَبَيْتُمْ دَاعِي اللهِ، وَأَحْيَتُمْ سُنَةٌ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَامْتَثَلْتُمْ دَعُوةَ وَلِيِّ الأَمْرِ - وَفَقَهُ اللهُ - فَلاَ حَرَمَكُمُ اللهُ فَضْلَهُ، وحقَّقَ اللهُ آمَالَكُمْ، وَإِنّهُ لَمِنَ الحِرْمَانِ العَظِيْمِ: تَسَاهُلُ بَعْضِ النّاسِ فِي حُضُورِ دَعْوَةِ اللهَ عَلَىٰ مُ اللّهُ عَضِ النّاسِ فِي حُضُورِ دَعْوَةِ المَحْيْرِ، وَإِحْيَاءِ سُنَةِ المُصْطَفَىٰ عَلَىٰ اللهِ العَظِيْمِ، بَلْ لَرُبَّمَا رَفَعَ بَعْضُهُمْ عَقِيْرَتَهُ مُحْتَجًا اللهَ الخَيْرِ، وَإِحْيَاءِ سُنَةِ المُصْطَفَىٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِنّكُمْ لَتُدْرِكُونَ حِكْمَةَ الله - عَزَ اللهَ أَفُونُ حِكْمَةَ الله - عَزَ اللهَ أَنُونُ حِكْمَةَ الله - عَزَ اللهِ مَا لِللهِ مَا لِللهُ اللهِ وَالْمَاءِ فِي الصَّنَابِيْرِ، وَمَا ذَرَىٰ ذَلِكَ الغِرُ المَأْفُونُ حِكْمَةَ الله - عَزَ اللهِ مَا عَلَى الزَّرُوعِ وَعَوْرِ المِيَاهِ وَلَكُمْ لِللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المَاسَلِيّ المَالَو المَالِكُمْ وَالسَرِكُمْ وَالمُجْتَمَعَاتِكُمْ ، وَالرَّعْبَةِ الجَادَّةِ فِي إِصْلَاحِ اللهُ وَالمُجْتَمَعَاتِكُمْ .

وَاعْلَمُوا: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عِبَادِهِ إِذَا رَفَّعُوا



أَيْدِيهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْرًا، إِذَا عَلِمُتُمْ ذَلِكَ \_ يَاعِبَادَ اللهِ \_ فَارْفَعُوا قُلُوبَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وَالْهَجُوا بِالثَّنَاءِ علَيْهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ واسْتِغْفَارِهِ ؛ طَالِبِیْنَ الغَیْثَ مِنْهُ، رَاجِیْنَ لِفَضْلِهِ، مُؤمِّلِیْنَ لِکَرَمِهِ، مُلِحِیْنَ عَلَیْهِ طَالِبِیْنَ الغَیْثَ مِنْهُ، رَاجِیْنَ لِفَضْلِهِ، مُؤمِّلِیْنَ لِکَرَمِهِ، مُلِحِیْنَ عَلَیْهِ بِالدُّعَاءِ ؛ بِکَشْفِ الشِّدَّةِ، وَإِزالَةِ الكُرْبَةِ، وَإِغَاثَةِ البِلَادِ والعِبَادِ ؛ كَمَا أَنَّهُ لابدً أَن يَقُومُ المَسْئُولُون بِواجِبِهِم فِي إِزالَةِ المُنْكَرَاتِ ؛ لأَنَّ «الله يَزَعُ بِالقُرْآن» (١)، وَيَجِبُ عَلَى الرَّعِيَّةِ أَنْ يَكُونُوا عَوْنَا لَوُلاَةِ بِالشَّلْطَانِ مَا لاَ يَزَعُ بِالقُرْآن» (١)، وَيَجِبُ عَلَى الرَّعِيَّةِ أَنْ يَكُونُوا عَوْنَا لَوُلاَةِ المُسْلُولُ فِي ذَٰلِكَ ؛ بِالتُصْحِ المَشْرُوعِ، وَالحِحْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ، وَأَنْ اللهُ اللهُ بَواجِبِهِمْ بِالأَسَالِيْبِ الشَّرْعِيَّةِ، وَاللهُ المَسْئُولُ يَقُومَ العُلَمَاءُ وَالدُّعَاةُ إِلَى اللهِ بَواجِبِهِمْ بِالأَسَالِيْبِ الشَّرْعِيَّةِ، وَاللهُ المَسْئُولُ أَنْ يُكُونُوا عَوْنَا لَو لُكَ اللهُ مَوْحَرَاتُ اللهُ المَسْئُولُ أَنْ يُولُولُونَ الْمَوْمُ الْهُ لَعَلَى اللهُ مَاءُ وَالدُّعَاةُ إِلَى اللهِ بَواجِبِهِمْ بِالأَسَالِيْبِ الشَّرْعِيَّةِ، وَاللهُ المَسْئُولُ أَنْ يُوفَقَ الجَمِيْعَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ؛ إِنَّهُ صَوَادٌ كَرِيْمٌ .

لَاإِللهَ إِلاَّاللهُ غِيَاثُ المُسْتَغِيْثِيْنَ، وَجَابِرُ المُنْكَسِرِيْنَ، وَرَاحِمُ المُسْتَضْعَفِيْنَ، نَسْتَغْفِرُ اللهَ، نَسْتَغْفِرُ اللهَ، نَسْتَغْفِرُ اللهَ، نَسْتَغْفِرُ اللهَ، نَسْتَغْفِرُ اللهَ اللَّذِيْ لاَ المُسْتَضْعَفِيْنَ، نَسْتَغْفِرُ اللهَ اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ، إِلَنَه إِلاَّ هُو الحَيُّ القَيُّومُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ، فِلاَ اللَّهُ اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ، فَلاَ تَكُلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلاَ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ، ﴿ لَهِن لَمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَلَكُ إِلّا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلاَ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ، ﴿ لَهِن لَمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَعْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَلِمِينِ فَيْ اللهَ الأَعراف]، ﴿ لَا اللهَ إِلاَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

 <sup>(</sup>١) من قول عثمان \_ رضي الله عنه \_: ﴿إِنَّ الله لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لاَ يَزَعُ بِالقُرْآنِ»؛ أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١/ ١١٨)، وهذا القول مما جرى مجرى الأمثال. انظر: «مجمع الأمثال» (٢/ ١٦٢).



إِن نَسِينَا آؤُ ٱخْطَاأُنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ وَٱعْفُ عَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمَنَا آلَنَ مَوْلَلْنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفوِينَ فَيَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَيْ وَنَحُنُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْكَ، أَنْوِلْ عَلَيْنَا الغَيْثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ القَانِطِيْنَ، اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الغَيْثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ القَانِطِيْنَ، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغُثُنا، اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ؛ فَلاَ تَمْنَعُ عَنَا بِذُنُوبِنَا فَضْلَكَ، اللَّهُمَّ العَلَيْمَ مِنْ خَلْقِكَ؛ فَلاَ تَمْنَعُ عَنَا بِذُنُوبِنَا فَضْلَكَ، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا مِدْرَارًا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا مِدْرَارًا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا مَوْدُكَ إِنِّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا عَرْدَارًا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا مَوْدُكَ إِنِّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا مَوْيِئًا، سَحًّا غَدَقًا (١) طَبَقًا رَحْمَةٍ، اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، لاَ لَيْفَيَا عَرُولَ وَلاَ هَدْمَ وَلاَ غَرْقٍ.

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وارْحَمْ بَلَدَكَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا غَيْثًا مُبَارَكًا، تُحْيِيْ بِهِ البِلاَدَ، وَتَرْحَمُ بِهِ العِبَادَ، المَيِّتَ، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا غَيْثًا مُبَارَكًا، تُحْيِيْ بِهِ البِلاَدَ، وَتَرْحَمُ بِهِ العِبَادَ،

<sup>(</sup>٢) طبَقًا: مالِتًا للأَرْض، مُعطِّيًا لَها، يُقَال: غَيثٌ طَبَقٌ، أَي: عَامٌ واسع. «النهاية» (طبق).



<sup>(</sup>١) مَاءً سَجًّا، أي: شديد الانصباب، وَغَدَقًا: كثيرًا عامًّا. «اللسان» (سحح) (غدق).

وَتَجْعَلُهُ بَلَاغًا لِلْحَاضِرِ والبَادِ، اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَهُ قُوَّةً لَنَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ، وَبَلَاغًا إِلَىٰ حِيْنِ، اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ اللَّهُ مَا الْمَحَلَالُ وَالإِكْرَام.

اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَا القَحْطَ وَالجَفَافَ، والجُوعَ والجَهْدَ، واكْشِفْ مَا بِالمُسْلِمِیْنَ مِنَ البَلاَیَا؛ فَإِنَّ بِهِمْ مِنَ الَّلاُّوَاءِ مَا لاَ یَكْشِفُهُ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اكْشِفْ الضُّرَّ عَنِ المُتضَرِّرِیْنَ، اللَّهُمَّ اكْشِفِ الضُّرَّ عَنِ المُتضَرِّرِیْنَ، اللَّهُمَّ اكْشِفِ الضُّرَّ عَنِ المُتضَرِّرِیْنَ، اللَّهُمَّ عَلَیٰ عِبَادِكَ أَجْمَعِیْنَ. المُتضَرِّرِیْنَ، وَالكَرْبَ عَنِ المَكْرُوبِیْنَ، وَأَسْبِعَ النِّعَمَ عَلَیٰ عِبَادِكَ أَجْمَعِیْنَ.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالمُسْلِمِيْنَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالمُشْرِكِيْنَ، وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ اللِّيْنِ، وَأَيِّدْ بِالحَقِّ إِمَامَنَا وَوَلِيَّ أَمْرِنَا، وَوَفِّقُهُ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، اللَّهُمَّ هَيِّيءٌ لَهُ البِطَانَةَ الصَّالِحَةَ؛ الَّتِيْ تَدُلُّهُ عَلَى الخَيْرِ، وَتُعِيْنُهُ عَلَيْهِ يَارَبَّ اللَّهُمَّ هَيِّيءٌ لَهُ البِطَانَةَ الصَّالِحَةَ؛ الَّتِيْ تَدُلُّهُ عَلَى الخَيْرِ، وَتُعِيْنُهُ عَلَيْهِ يَارَبَّ اللَّهُمَّ هَيِّيءٌ لَهُ البِطَانَةَ الصَّالِحَة ؛ الَّتِيْ تَدُلُّهُ عَلَى الخَيْرِ، وَتُعِيْنُهُ عَلَيْهِ يَارَبً العَالَمِيْنَ.

اللَّهُمَّ هَا وُلاَءِ عِبَادُكَ: رَفَعُوا أَكُفَّ الضَّرَاعَةِ إِلَيْكَ، يَسْأَلُونَكَ الغَيْثَ، اللَّهُمَّ فَأَعْطِهِمْ سُوْلَهُمْ، وَحَقِّقْ أَمَلَهُمْ، وَحَقِّقْ أَمَلَهُمْ، وَاجْعَلْهُ عَوْنًا لَهُمْ عَلَىٰ طَاعَتِكَ، وَبَلاَغًا إِلَىٰ حِيْنِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ.

عِبَادَ اللهِ، لَقَدْ كَانَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ عَلِيهٍ \_ بَعْدَمَا يَسْتَغِيْثُ رَبَّهُ \_ أَنْ يَقْلِبَ يَقْلِبَ رِدَاءَهُ؛ فَاقْلِبُوا أَرْدِيَتَكُمْ؛ اقْتِدَاءً بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ عَلِيهٍ، وَتَفَاؤُلاً أَن يَقْلِبَ



اللهُ حَالَكُمْ مِنَ الشِّدَّةِ إِلَى الرَّخَاء، وَمِنَ القَحْطِ إِلَى الغَيْثِ، ولِيَكُونَ ذَٰلِكَ شِعَارًا وَعَهْدًا تَأْخُذُونَهُ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ بِتَغْيِيْرِكُمْ لِبَاسَكُمُ البَاطِنَ إِلَىٰ لِبَاسِ الدُّنُوبِ وَالمَعَاصِي. الإِيْمَانِ وَالتَّقُوكَىٰ، بَدَلاً مِنْ لِبَاسِ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي.

رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، وَأَغْفِرْ لَنَا وَلِوَ الِدِيْنَا وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالمَيِّتِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اللَّهُمَّ لاَ تَرُدَّنَا خَائِبِيْنَ، وَلاَ عَنْ بَابِكَ مَطْرُودِيْنَ، وَلاَ مِنْ رَحْمَتِكَ مَحْرُومِيْنَ، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّقِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَكُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ مَحْرُومِيْنَ، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَقِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَكُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وَالصافات].

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ نَبِيًّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ.





# نِدَاءُ عَامٌ، مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ السَّجِدِ الحَرام، إلى أُمَّةِ الإِسْلامِ (خُطْبَةُ عِيْدِ الأَضْ حَيْ الْبُارَكَ)



# والخطب لعفولي

الله أَكْبَرُ «تِسْعًا»، الله أَكْبَرُ كَبِيْرًا، والحَمْدُللهِ كَثِيْرًا، وَالسَّهُ أَكْبَرُ اللهُ وَبَحَمْدِهِ بُحْرَةً وَأَصِيْلًا؛ الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَلْ إِلهَ إِلاَ اللهُ يَفْعَلُ مَا أَكْبَرُ وَللهِ اللهُ الوَلِيُ الحَمِيْدُ، لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَرِيْدُ؛ اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا تَحَرَّكَتِ القَلُوبُ شَوْقًا إِلَى البَيْتِ العَيْقِ؛ اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا حَدَاهُمُ الأَمْلُ إِلَىٰ مَعْفِرَةِ الذَّنُوبِ، وَسَتْرِ العُيُوب؛ اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا حَدَاهُمُ الأَمْلُ إِلَىٰ مَعْفِرةِ الذَّنُوب، وَسَتْرِ العُيُوب؛ اللهُ أَكْبَرُ مَا كَبَرُوا عَدَدَ مَا حَدَاهُمُ الأَمْلُ إِلَىٰ مَعْفِرةِ اللهِ المَيْقِ البَيْتِ واسْتَلَمُوا الحَجِيْجِ آمَّةً (١) هَا فُوا بِهَاذَا البَيْتِ واسْتَلَمُوا الحَجَر، وَسَعَوْا وَلَوْلُ الحَجِيْجِ آمَّةً (١) هَا فُوا بِهَاذَا البَيْتِ واسْتَلَمُوا الحَجَر، وَسَعَوْا وَأَحْرَمُوا وَلَبُوا؛ اللهُ أَكْبَرُ مَا طَافُوا بِهَاذَا البَيْتِ واسْتَلَمُوا الحَجَر، وَسَعَوْا وَأَحْرَهُ وَ وَالْمُرُوةِ، وَشَرِبُوا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ؛ اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا حَرَجُوا إِلَىٰ مَعْوْا وَسَكَرُوا وَشَكَرُوا بَهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا رَمَوْا وَحَلَقُوا وَسَعَوْا وَحَلَقُوا بِعَرَفَة ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا رَمَوْا وَحَلَقُوا وَنَكَرُوا وَشَكَرُوا ؛ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا رَمَوْا وَحَلَقُوا وَسَكَرُوا وَسَكَرُوا ؛ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلَهُ المَدْهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ وَلَهُ اللهُ أَكْبَرُ وَلَهُ اللهُ أَكْبَرُ وَلَهُ اللهُ أَوْدَاهُ وَالْهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلَهُ اللهُ أَوْدَاهُ اللهُ أَلْكُمْ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلَهُ اللهُ أَلَاللهُ أَلَا اللهُ أَنْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلَاللهُ أَلْهُ أَلْكُمْ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْولُوا اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَنْهُ المُو

<sup>(</sup>١) آمَّةً، أي: قاصدةً؛ من أَمَّهُ يَؤُمُّهُ أَمًّا: إذا قصده. «اللسان» (أمم).



اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا ذَكَرَ اللهَ ذَاكِرٌ وَكَبَّرَ، اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا حَمِدَ اللهَ حَامِدٌ وَشَكَرَ، اللهُ أَكْبَرُ مَا أَعَادَ عَلَيْنَا مِنْ عَوَائِدِ فَضْلِهِ وَجُودِهِ مَا يَعُودُ فِي كُلِّ عِيْدٍ وَيَظْهَرُ.

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَالَّذِيْ نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، وَلَكَ الحَمْدُ كَالَّذِيْ تَقُولُ، وَلَكَ الحَمْدُ إِذَا رَضِيْتَ، وَلَكَ الحَمْدُ إِذَا رَضِيْتَ، وَلَكَ الحَمْدُ إِذَا رَضِيْتَ، وَلَكَ الحَمْدُ الرِّضَا.

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ بِكُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْنَا فِي قَدِيْمٍ أَوْ حَدِيْثُ، وَلَكَ الحَمْدُ بِالإِسْلاَمِ، وَلَكَ الحَمْدُ بِالإِسْلاَمِ، وَلَكَ الحَمْدُ بِالإِسْلاَمِ، وَلَكَ الحَمْدُ بِالإِسْلاَمِ، وَلَكَ الحَمْدُ بِالإَمْنِ وَالأَمَانِ والرَّاحَةِ بِالقُرْآنِ، وَلَكَ الحَمْدُ بِالأَهْلِ وَالمَالِ وَالمُعافَاةِ؛ بَسَطْتَ رِزْقَنَا، وَالإَطْمِئْنَانِ، وَلَكَ الحَمْدُ بِالأَهْلِ وَالمَالِ وَالمُعافَاةِ؛ بَسَطْتَ رِزْقَنَا، وَكَبَتَ عَدُوْنَا، وَلَكَ الحَمْدُ وَلَيْرًا كَمَا تُنْعِمُ كَثِيْرًا، وَلَكَ الشُّكُرُ كَثِيْرًا كَمَا تُنْعِمُ كَثِيْرًا، وَلَكَ الشُّكُرُ كَثِيْرًا كَمَا تُنْعِمُ كَثِيْرًا، وَلَكَ الشُّكُرُ كَثِيْرًا كَمَا تُنْعِمُ كَثِيْرًا، وَلَكَ الشَّكُرُ كَثِيْرًا كَمَا تُخْذِلُ كَثِيْرًا، وَلَكَ الصَّمْدُ عَلَيْ مَا مَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ بُلُوغِ هَلْذَا اليَوْمِ العَظِيْمِ، كَثِيْرًا، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَيْ مَا مَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ بُلُوغِ هَلْذَا اليَوْمِ العَظِيْمِ، وَعَلَيْ مَا يَسَرَّتَ لِحَجَّاجِ بَيْتِكَ الحَرَامِ مِنَ الوُصُولِ إِلَىٰ هَلَا المَكَانِ وَعَلَىٰ مَا يَسَرَّتَ لِحَجَّاجِ بَيْتِكَ الحَرَامِ مِنَ الوُصُولِ إِلَىٰ هَالْمَالِكُ مِنْ يَكُلِّ مَا المَكْرِنِ وَالمَيْتِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَالإِفَاضَةِ إِلَىٰ مِنْ يَكُلِ مَا مَنْنَا فِي وَالْمَعْنَانِ. وَلَكَ الْمُعَنْنِ وَرَاحَةٍ وَاطْمِئْنَانٍ.

اللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبِرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ،



الحَمْدُ اللهِ الَّذِيْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا، والحَمْدُ اللهِ الَّذِيْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا وَتَدْبِيْرًا، نَحْمَدُهُ بِجَمِيْع مَحَامِدِهِ حَمْدًا كَثِيْرًا.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةً أَدَّخِرُهَا لِيَوْمٍ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا، سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَزَلْ عَلِيًّا كَبِيْرًا، سَمِيْعًا بَصِيْرًا، لَطِيْفًا خَبِيْرًا، عَفُوًّا غَفُورًا!

وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، بَعَثَهُ بِالهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَبْدِللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ الهَاشِمِيِّ عَبْدِلكَ وَرَسُولِكَ وَخَلِيْلِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ الهَاشِمِيِّ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدِ القُرْشِيِّ، مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ الأَبْرَارُ، وَصَلِّ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدِ المُعَلِيْمِ اللَّمْ وَالنَّهَارُ، وَصَلِّ عَلَيْ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدِ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَصَلِّ عَلَيْهِ مَالاَحَتِ الأَنْوَارُ، وَغَرَّدَتِ الأَطْيَارُ، وَأَوْرَقَتِ الأَشْجَارُ، وَأَيْنَعَتِ الثَّمَارُ اللهِ مَالاَحَتِ الأَنْوَارُ، وَعَرَّدَتِ الأَطْيَارُ، وَأَوْرَقَتِ الأَشْجَارُ، وَأَيْنَعَتِ الثَّمَارُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَالاَحَتِ الأَنْوَارُ، وَعَرَّدَتِ الأَطْيَارُ، وَأَوْرَقَتِ الأَشْجَارُ، وَأَيْنَعَتِ الثَّمَارُ اللهُ عَلَامُ وَالعُمَّارُ، وَالْعُمَّارُ، وَالْعُمَّارُ، وَالْعُمَّارُ، وَالْعُمَّارُ، وَالْعُمَّارُ، وَاللهُ مَنْ اللهُ مُصَارُ، وَتَتَابَعَتِ الأَعْصَارُ، وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ. أَمّا يعب:

فَيَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ المُسْلِمُونَ فِي بَلَدِ اللهِ الحَرَامِ، حُجَّاجَ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، وُجَّاجَ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، إِخْوَةَ الْإِيْمَانِ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا: أُوْصِيْكُمْ بِتَقُوى اللهِ

(١) أَيْنَعَتِ الثِّمَارُ تُونِعُ: أَدْرَكَتْ وَنَضِجَتْ. «اللسان» (ينع).



جُلَّ وَعَلاَ؛ فَهِي وَصِيَّتُهُ سُبْحَانَهُ لِلأَوَّلِيْنَ والآخِرِيْنَ؛ ﴿ وَلَقَدِّ وَصَيِّنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱللّهَ اللّهِ النساء: ١٣١]، مَنْ رَامَ عِزَّا وَفَلاَحًا، وَنَشَدَ خَيْرًا وَصَلاَحًا، وَطَلَبَ تَوْفِيْقًا وَنَجَاحًا ـ فَعَلَيْهِ بِتَقُوى اللهِ ؛ وَفَلاَحًا، وَنَشَدَ خَيْرًا وَصَلاَحًا، وَطَلَبَ تَوْفِيْقًا وَنَجَاحًا ـ فَعَلَيْهِ بِتَقُوى اللهِ ؛ إِنَّ تَقُوى اللهِ خَيْرُ ذُخْرٍ يُدَّخُرُ، وَأَفْضَلُ لِبَاسٍ يُزَيِّنُ بِهِ مَا بَطَنَ وَمَا ظَهَرَ ؛ هِي الطَّرِيْقُ لِكُلِّ خَيْرٍ، وَالسِّيَاجُ المَنِيْعُ مِنْ كُلِّ شَرِّ، والحِصْنُ الحَصِيْنُ والدِّرْوجُ مِنَ المَضَايِقِ، والدِّرْعُ الوَاقِيْ مِنْ كُلِّ بَلاءٍ وَضُرِّ، فِي تَقُوى اللهِ الخُرُوجُ مِنَ المَضَايِقِ، والدَّرْعُ الوَاقِيْ مِنْ كُلِّ بَلاءٍ وَضُرِّ، فِي تَقُوى اللهِ الخُرُوجُ مِنَ المَضَايِقِ، وَالسَّلاَمَةُ مِنَ العَوَائِقِ، والنَّجَاةُ مِنَ المَآزِقِ ؛ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَعْرَبُونَهُ وَالطَلاق]، ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَكُوفَرُ عَنْهُ سَيّعَاتِهِ وَيُعْظِمَ اللّهُ يَعْمَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَشَرُا فَى الطلاق]، ﴿ وَمَن يَنْقِ اللّهَ يُكُوفِرُ عَنْهُ سَيّعَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ مَنْ مَنْ مَنْ عَنْهُ سَيّعَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ مُنْ أَمْرِهِ وَيُعْظِمَ اللّهُ يَكُوفُو عَنْهُ سَيّعَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ وَمَن يَنْقِ اللّهَ يُكُوفُرُ عَنْهُ سَيّعَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ وَمَن يَنْقِ اللّهَ يُكُوفُرُ عَنْهُ سَيّعَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ وَمُن يَنْ وَاللّهُ يَكُوفُو عَنْهُ سَيّعَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ وَمُن يَنْقِ اللّهَ يُكُوفُرُ عَنْهُ سَيّعَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَلْهُ مُنْ الطلاق].

عِبَادَ اللهِ، حُجَّاجَ بَيْتِ اللهِ، أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَاذَا؟! أَتَعْلَمُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَاذَا؟! أَتَعْلَمُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَاذَا؟! أَمَّا اليَوْمُ فَهُوَ: يَوْمُ عِيْدِ الأَضْحَى شَهْرٍ هَاذَا؟! أَمَّا اليَوْمُ فَهُوَ: يَوْمُ عِيْدِ الأَضْحَى المُبَارِكُ الَّذِيْ عَظَّمَ اللهُ أَمْرَهُ، وَرَفَعَ قَدْرَهُ، وَسَمَّاهُ: «يَوْمُ الحَجِّ الْأَكْبُرِ»، المُبَارِكُ الَّذِيْ عَظَّمَ اللهُ أَمْرَهُ، وَرَفَعَ قَدْرَهُ، وَسَمَّاهُ: «يَوْمُ الحَجِّ الْأَكْبُرِ»، لأَنَّ الحُجَّاجَ يُؤدُّونَ فِيْهِ مُعْظَمَ مَنَاسِكِهِمْ؛ يَرْمُونَ جَمْرَةَ العَقْبَةِ، ويَذْبَخُونَ هَذَا يَاهُمْ، وَيَحْلِقُونَ رُءُوسَهُمْ، وَيَطُوفُونَ بِالبَيْتِ، وَيَسْعَوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فِي هَاذَا اليَوْمِ المُبَارِكِ: يَنْتَظِمُ عِقْدُ الحَجِيْجِ عَلَىٰ صَعْيدِ مِنَى، وَالمَرْوَةِ، فِي هَاذَا اليَوْمِ المُبَارِكِ: يَنْتَظِمُ عِقْدُ الحَجِيْجِ عَلَىٰ صَعْيدِ مِنَى، وَالمَرْوَةِ، فِي هَاذَا اليَوْمِ المُبَارِكِ: يَنْتَظِمُ عِقْدُ الحَجِيْجِ عَلَىٰ صَعْيدِ مِنَى، بَعْدَ مَا وَقَفُوا المَوْقِفَ العَظِيْمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَرَفَعُوا أَكُفَّ الضَّرَاعَةِ، وذَرَفُوا دُمُوعَ التَّوْفِقُ وَالإِنَابَةِ، وَتَضَرَّعُوا إِلَىٰ مَنْ بِيدِهِ التَّوْفِيْقُ وَالإِجَابَةُ، ثُمُّ وَالْمُونِ وَالإِنَابَةِ، وَتَضَرَّعُوا إِلَىٰ مَنْ بِيدِهِ التَّوْفِيْقُ وَالإِجَابَةُ، ثُمَّ



أَفَاضُوا إِلَى المُزْدَلِفَةِ وَبَاتُوا بِهَا؛ اتّبَاعًا لِسُنَّةِ المُصْطَفَىٰ ﷺ القَائِلِ فِيْمَا صَحَّ عَنْهُ: «خُذُوا عَنِينٌ مَناسِكَكُمْ»(١).

هَاذَا اليَوْمُ - يَوْمُ عِيْدِ الأَضْحَى المُبَارِكُ - جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ عِيْدًا يَعُودُ بِخَيْرِهِ وَفَضْلِهِ، وَبَرَكَتِهِ عَلَى المُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا، حُجَّاجًا وَمُقِيْمِيْنَ.

فِي هَاذَا الْيَوْمِ: يَتَقَرَّبُ المُسْلِمُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، بِذَبْحِ هَادَايَاهُمْ وَصَحَايَاهُمْ؛ اتّبَاعًا لِسُنَّةِ الحَلِيْلَيْنِ إِبْرَاهِيْمَ، وَمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ - فَقَدْ نَحَرَ عَلَيْ بِيدِهِ الشَّرِيْفَةِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ ثَلَاثًا وَسِتِيْنَ بَدَنَةَ (٢)، وَصَحَىٰ عَلَيْهِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ؛ اسْتِنَانًا بِسُنَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ الخَلِيْلِ وَضَحَىٰ عَلَيْهِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ؛ اسْتِنَانًا بِسُنَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ الخَلِيْلِ وَضَحَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ - الَّذِيْ أُمِرَ بِذَبْحِ ابْنِهِ، وَفِلْذَةِ كَبِدِهِ، وَثَمَرَةِ فُؤَادِهِ، فَامْتَثَلَ لَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - الَّذِي أُمِرَ بِذَبْحِ ابْنِهِ، وَفِلْذَةِ كَبِدِهِ، وَثَمَرَةِ فُؤَادِهِ، فَامْتَثَلَ لَا مُرْ رَبِّهِ جَلَّ وَعلاً، وَسَلَّمَ وَانْقَادَ، لَكِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ - بِلُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ - لَكُنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ - بِلُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ - فَذَاهُ بِذِبْحِ عَظِيْمٍ، وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ: «ضَحَىٰ فَذَاهُ بِذِبْحِ عَظِيْمٍ، وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ: «ضَحَىٰ فَدَاهُ بِذِبْحِ عَظِيْمٍ، وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ: «ضَحَىٰ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَكَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيكِهِ، وَسَمَّىٰ وَكَبَرَّ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ : «ضَحَيْنِ أَمْلَكِيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبْحَهُمَا بِيكِهِ، وَسَمَّىٰ وَكَبَرَّ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَى الْعَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ إِلْهُ الْعَلَيْمِ الْحَدْ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ إِلْهِ الْعَلَمُ الْمُؤْونِ الْمُعْمَا بِيكِهِ، وَسَمَّىٰ وَكَبَرَّ اللهُ الْمُعْرِي الْمُعْمَا لِيكِهِ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَيْمَ الْمُولِ اللهُ الْمُسْلِمُ اللهُ اللهُ الْمَلْولِي اللهُ اللهُ الْمُعْقَادَ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَهُ اللهُ الله

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ.

أُمَّةَ الإِسْلَامِ، لَقَدْ وَرَدَ الفَضْلُ العَظِيْمُ، وَالثَّوَابُ الجَزِيْلُ، لِمَنْ

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥٥٥٨)، و «صحيح مسلم» (١٩٦٦)؛ من حديث أنس، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه (ص ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج جزء منه (ص٣٩).

أَحْيَا شَعِيْرَةَ الأَضَاحِيْ؛ ففِي الحَدِيْثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِيْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، وَأَظْلاَفِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيْبُوا بِهَا نَفْسًا »(١).

وَمِمَّا يَنْبَغِيْ أَنْ يُعْلَمَ، أَنَّ لِلأُضْجِيَةِ ثَلَاتُهُ شُرُوطٍ.

أَوَّلُهَا: بُلُوغُ السِّنِّ المُعْتَبَرِ شَرْعًا، وَهُوَ خَمْسُ سِنِيْنَ فِي الإِبِلِ، وَسَنَتَانِ فِي البَقِرِ، وَسَنَةُ فِي المَعْزِ، وَنِصْفُ سَنَةٍ فِي الضَّأْنِ.

ثَانِيْهَا: أَنْ تَكُونَ سَلِيْمَةً مِنَ العُيُوبِ الَّتِيْ تَمْنَعُ الإِجْزَاءَ، وَقَدْ بَيَّنَهَا وَالْمَرِيْضَةُ بِقَوْلِهِ: «أَرْبَعُ لاَ تُجْزِيءُ فِي الأَضَاحِي: العَوْرَاءُ البيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبِيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي (٢)»(٣).

قَالِثُهَا. أَنْ تَكُونَ الأُضْحِيَةُ فِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ شَرْعًا، وَهِيَ الفَّرَاغُ مِنْ صَلاَةِ العِيْدِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ، مِنَ اليَوْم الثَّالِثِ مِنْ أَيَّام التَّشْرِيْقِ،

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٠١،٢٨٢)، وأبوداود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٥)، وابن ماجه (٣١٤٤)؛ من حديث البراء، رضي الله عنه.



<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٤٩٣)، وابن ماجه (٣١٢٦)؛ من حديث عائشة، رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) «ظَلَعُهَا» أي: عَرَجُها، و«الكسيرة»، أي: المنكسرةُ الرِّجْلِ التي لا تَقْدِرُ على المشي، و«التي لا تُنْقِي» أي: التي لا مَخَ لها؛ لضعفها وهُزَالِهَا، من التَّقْيِ، وهو المخ. «النهاية» (ظلع) (كسر) (نقي).

وَالْأَفْضَلُ: فِي يَوْم العِيْدِ وَفِي النَّهَارِ، وَلاَ بَأْسَ بِالذَّبْحِ لَيْلاً.

وَتُجْزِيءُ الشَّاةُ الوَاحِدَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ؛ لِحَدِيْثِ أَبِي أَيُّوبَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ » (١) .

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَإِله َ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ.

وَيَنْبَغِيْ الْإِحْسَانُ فِي الذَّبْحِ بِحَدِّ الشَّفْرَةِ، وَإِرَاحَةِ الذَّبِيحَةِ، وَالرِّفْقِ بِهَا، وَإِضْجَاعِهَا عَلَىٰ جَنْبِهَا الأَيْسَرِ، وَالسُّنَةُ: أَنْ يَأْكُلَ المُسْلِمُ مِنْ أَضْحِيَتِهِ، وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقَ مِنْهَا، وَأَنْ يَتَوَلَّىٰ ذَبْحَهَا بِنَفْسِهِ، أَوْ يَحْضُرَهَا عَنْدَ الذَّبْحِ، وَلاَ يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا؛ يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَصَلِّ عِنْدَ الذَّبْحِ، وَلاَ يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا؛ يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَغْمَر ﴿ وَلاَ يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا؛ يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَكُلِ وَعَلَىٰ وَمَكَلِي وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَمَكَلِي وَمَعَيْكَ وَمَعَلَىٰ وَمَعَيَاى وَمَكَلِي وَمُكَلِي وَعَلا : ﴿ وَلِحَكُلِ أَمَةِ وَمُمَاتِ لِلهِ وَرَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ وَلَا يَعُولُ اللهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَعِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِي وَلَكُمُ لِللهُ وَعِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَالصَّلِينِ وَوَعَلَىٰ مَسَكًا لِيَذَكُوهُ السَمَ ٱللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَعِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِيمُ وَالْمَعْمُولُ اللهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَعِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِيمُ وَالْمَعْرُونَ وَهَا رَزَقَتْهُم مِنْ بَعِيمَةِ ٱلْأَنْوَلِهُمْ وَالصَّلِينِ فَلَى مَا مَنْكُمُ مَنْ مَهِ مِنْ بَعِيمَةِ ٱلْأَنْفُهُم وَالصَّلِينِ وَلَا مُنْ وَلَا مُعَلِيمَ وَالْمُعْمُولُ اللهُ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُعْرَا اللهَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُعْمُولُ اللهَ عَلَيْهَا صَوَافَ فَي فَا وَمَعَلَى مَا أَلْمُعْرُونَ وَهُ إِنْ اللهَ عَلَيْهَا لَكُورُ لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهَا لَكُورُ اللهُ عَلَيْهَا لَكُمْ لَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَا وَالْمُعْرَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا لَكُمْ لَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْولُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧).



لْحُومُهَا وَلَا دِمَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَى كُرُّ وَبَثِيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَى كُرُّ وَبَثِيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج].

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ.

حُجَّاجَ بَيْتِ اللهِ الْحَامِ، وُفُودَ المَلِكِ العَلَّمِ، اعْلَمُوا: أَنَّ أَعْظَمَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ: تَوْحِيْدُهُ وَعِبَادَتُهُ؛ فَقَضِيَّةُ التَّوْحِيْدِ أَهَمُّ القَضَايَا عَلَى الإِطْلاَقِ، وَأَصْلُ القَضَايَا بِاتَّفَاقٍ؛ يَقُولُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ إِنَّ اللهَ القَضَايَا بِاتَّفَاقٍ؛ يَقُولُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ إِنَّ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَقُولُ عَنَّ مِنْ لِيَعْبُدُونَ اللهِ اللهِ اللهُ وَاجْتَنِبُواْ الطَّلْعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وَيَقُولُ عَزَّ مِنْ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّلْعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وَيَقُولُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّلْعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وَيَقُولُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّلْعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وَيَقُولُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ [النحل: ٣٦]،

وَإِذَا كَانَ التَّوْحِيْدُ ـ يَا عِبَادَ اللهِ ـ أَعْظَمَ مَا مُورِ بِهِ ؛ فَإِنَّ مَا يُنَاقِضُهُ مِنَ الإِشْرَاكِ بِاللهِ أَعْظَمُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ ؛ فَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ ، وَجَعَلَهُ النَّنْبَ الَّذِيْ لاَ يُعْفَرُ ، وَالكَسْرَ الَّذِيْ لاَ يُحْبَرُ ، وَحَكَمَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ الذَّنْبَ اللّهُ نِيْ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عِنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عِنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عِنْ اللهُ عَنْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ ﴾ [النساء: ٤٨ ، ١١٦]، ويَقُولُ جَلَّ وَعَلا : ﴿ إِنَّهُ مِن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النساء: ٤٨ ، ١١٦]، ويَقُولُ جَلَّ وَعَلا : ﴿ إِنَّهُ مِن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ النساء: ٤٨ ، ١١٦]، ويَقُولُ جَلَّ وَعَلا الظَّلِمِينَ مِن مُن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَبَادَةَ إِلاَ لللهِ وَحْدَهُ ، وَلاَ نَذْرَ ، وَلاَ نَحْرَ ، وَلاَ اللهُ أَلَكُ الضَّرِ وَكَا اللهُ عَالَتُهُ وَالْمَمَاتِ ، وَلاَ يَاللهُ جَلَّ وَعَلا ؛ فَاللهُ وَحْدَهُ مَالِكُ الضَّرِ وَالنَّعْعِ ، والحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ ، وَلاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ وَمَا لِلْكُ الضَّرِ وَالنَقْعِ ، والحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ ، وَلاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ



اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لاَ مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلاَ نَبِيُّ مُرْسَلٌ، وَلاَ وَلِيُّ صَالِحٌ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَاَيِهِمْ عَنفِلُونَ فَي وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفْرِينَ فَي عَن دُعَايِهِمْ عَنفِلُونَ فَي وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفْرِينَ فَي اللهِ وَالْأَحقاف].

هَذِهِ هِي الْعَقِيْدَةُ الصَّحِيْحَةُ الَّتِيْ ضلَّ عَنْهَا أَكْثُرُ النَّاسِ، وَلاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّبِاللهِ! وَصَدَقَ اللهُ: ﴿ وَمَا آكَ مُنْ اللهِ خَطَرُهُ كَبِيْرٌ، وَشَرُهُ بِمُوْمِينِينَ ﴿ فَي عِبَادَةِ اللهِ خَطَرُهُ كَبِيْرٌ، وَشَرُهُ مُسْتَطِيْرٌ، التَّوَجُّهُ لِغَيْرِ اللهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، لِدَفْعِ ضُرِّ، أَوْ جَلْبِ نَفْعِ، أَوْ مُسْتَطِيْرٌ، التَّوَجُّهُ لِغَيْرِ اللهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، لِدَفْعِ ضُرِّ، أَوْ جَلْبِ نَفْعِ، أَوْ شَعْمَلُونَ شَفْاءِ مَرِيْضٍ، أَوْ قَضَاءِ حَاجةٍ، أَوْ دَفْعِ كُرْبَةٍ \_ كُلُّ ذٰلِكَ شِرْكُ مُحْبِطُ لِلأَعْمَالِ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَوْ أَشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لَكَ لِلاَّعْمَالُونَ اللهُ عَلَاكَ لَئِنُ أَشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ لَكَ لَيْنَ أَشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَوْ أَشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَا لَا لَا لَهُ عَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَوْ أَشَرَكُوا لَكَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آلَهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَمَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُونَ أَلَوْلَ اللهُ عَمَالُونَ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَلِكُونْ - يَاعِبَادَ الله مَاذَا رَانَ عَلَى العُقُولِ؟! وَمَاذَا أَصَابَ التَّفْكِيْرَ؟! مَاذَا يُغْنِيْ التَّعَلُّقُ بِالجُدْرَانِ وَالسُّتُورِ؟! وَمَاذَا يُجْدِيْ التَّمَسُّحُ بِالأَمَاكِنِ وَالصُّخُورِ؟! وَمَاذَا يُجْدِيْ التَّمَسُّحُ بِالأَمَاكِنِ وَالصُّخُورِ؟! وَمَاذَا تُفِيْدُ خَرَزٌ مَصْفُوفَةٌ، وَخُيُوطٌ مُعَلَّقَةٌ، وَخِرَقٌ مَرْبُوطَةٌ؟! فَلا إِلَىٰهَ إِلاَّ اللهُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُ ثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم ثُمُّرِكُونَ آَنَ اللهُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُ ثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم ثُمُّرِكُونَ آَنَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُ ثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم ثُمُّرِكُونَ آَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِي وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لابْنِ عَمِّهِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ ُ



عَنْهُمَا \_ مَا يُبِيِّنُ الْعَقِيْدَةَ الصَّحِيْحَةَ ؛ يَقُولُ عَلَيْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُونُ كَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَنْفَعُونُ كَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ؛ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ ، وَجَفَّتِ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ؛ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ ، وَجَفَّتِ الطَّحُفُ » (١) .

يَامَنْ أَلُوذُ بِهِ فِيْمَا أُؤَمِّلُهُ وَأَسْتَجِيْرُ بِهِ مِمَّا أُحَاذِرُهُ لَا يَجْبُرُ النَّاسُ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ وَلاَ يَهِيْضُونَ شَيْئًا أَنْتَ جَابِرُهُ (٢)

وَإِنَّ مَا يَفْعُلُهُ بَعْضُ النَّاسِ، مِنَ التَّعَلُّقِ بِغَيْرِ اللهِ، لاَسِيَّمَا بِالأَضْرِحَةِ وَالقُّبُورِ، وَمَا يُصْرَفُ لَهَا مِنَ القُرْبَاتِ وَالنُّذُورِ لَمِمَّا يَخْدِشُ أَسَاسَ العَقِيْلَةِ، وَالقُبُورِ، وَمَا يُصْرَفُ لَهَا مِنَ القُرْبَاتِ وَالنُّذُورِ لَمِمَّا يَخْدِشُ أَسَاسَ العَقِيْلَةِ، وَيُوقعُ فِي الشَّرِكِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ و مِمَّا يَنْبَغِيْ أَنْ يَحْذَرَهُ المُسْلِمُ؛ وَلاَ يَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ؛ فَالحَقُّ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْكِ.

وَمِمَّايَنْبَغِيُّ أَنْ يُعْلَمَ: أَنَّ الشِّرْكَ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَىٰ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالأَوْتَانِ فَحَسْبُ، بَلْ لِكُلِّ زَمَنِ لَبُوسُهُ، وَلِكُلِّ عَصْرِ مُسْتَجَدَّاتُهُ.

وَمِنُ الشِّرُكِ: الشِّرْكُ فِي المَحَبَّةِ، وَالطَّاعَةِ، وَالدُّعَاءِ، وَالإِرَّادَةِ وَالقَصْدِ؛ فَاتَّقُوا اللهَ عَبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، وَالقَصْدِ؛ فَاتَّقُوا اللهَ عَبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، وَالقَصْدِ؛ فَاتَّقُوا اللهَ عَبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، وَطَاعَتِهِ، وَتَقُواهُ وَخَشْيَتِهِ، قُومُوا بِحَقِّ رَسُولِهِ ﷺ: مِنْ مَحَبَّتِهِ مَحَبَّةً حَقِيْقَيَّةً،

<sup>(</sup>٢) البيتان لأبي الطيب المتنبِّي. وقد سبق تخريجهما. انظر: (ص ١١٩).



<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه (ص١١٢).

وَتَصْدِيْقِهِ فِيْمَا أَخْبَرَ، وَطَاعَتِهِ فِيْمَا أَمَرَ، واجْتِنَابِ مَا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ، وَأَنْ لاَ يُعْبَدَ اللهُ إِلاَّ بمُقْتَضَىٰ شَرْعِهِ \_ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ والسَّلاَّمُ \_ فَمَا بَالُ أَقْوَام يَدَّعُونَ المَحَبَّةَ وَهُمْ يُخَالِفُونَ سُنَّةَ المَحْبُوبِ عَلِيهُ؟! ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبِّكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبكُرٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

يَا مُدَّعِيْ حُبِّ طَهَ لاَ تُخَالِفُهُ الْخُلْفُ يَحْرُمُ فِي دُنْيَا المُحِبِّينَا

أَتُحِبُّ أَعْدَاءَ الحَبِيْبِ وَتَدَّعِيْ حُبًّا لَهُ مَا ذَاكَ فِي إِمْكَانِ وَكَذَا تُعَادِيْ \_ جَاهِدًا \_ أَحْبَابَهُ أَيْنَ المَحَبَّةُ يَاأَخَا الشَّيْطَان؟! شَرْطُ المَحَبَّةِ أَنْ تُوافِقَ مَنْ تُحِبُّ عَلَىٰ مَحَبَّهِ بِلاَ عِصْيَانِ فَإِذَا ادَّعَيْتَ لَهُ المَحَبَّةَ مَعْ خِلاً فِكَ مَا يُحِبُّ فَأَنْتَ ذُو بَهْتَانِ (١)

وَمِمَّا يُؤْسِي لَهُ: أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ مَدَاهُمُ اللهُ مِ أَحْدَثُوا فِي دِيْنِ اللهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، وَاتَّخَذُوا لأَنْفُسِهمْ طُقُوسًا مُبْتَدَعَةً، وَالَوْا عَلَيْهَا وَعَادَوْا، وَيَعْظُمُ الْأَمْرُ حِيْنَ يَتَّخِذُونَ ذَلِكَ دِيْنًا يَدَّعُونَ أَنَّهُ يُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللهِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا تُدْنِيْهِمْ مِنْ مَحَبَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَيَرْمُونَ كُلَّ مَنْ خَالَفَهُمْ بِبُغْضِ اللهِ وَبُغْضِ رَسُولِهِ ﷺ، وَكَرَاهِيَةِ أَوْلِيَائِهِ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِهِ، وَهَاذَا مِنِ اتِّخَاذِ دِيْنِ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا؛ فَالعِبَادَاتُ تَوْقِيْفِيَّةٌ، يَجِبُ أَنْ يَسِيْرَ المُسْلِمُ فِيْهَا عَلَىٰ وَفْقِ كَتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، لاَ بِالأَهْوَاءِ وَالآرَاءِ.

<sup>(</sup>١) الأبيات لابن القيم - رحمه الله -. انظر: «القصيدة النونية» (ص٢٢١).



وَقُلْ لِلْعُيُونِ الرُّمْدِ لِلشَّمْسِ أَعْيُنٌ سِوَاكِ تَرَاهَا فِي مَغِيْبٍ وَمَطْلَعِ وَمَطْلَع وَمَطْلَع وَمَطْلَع وَسَامِحْ عُيُونًا أَطْفَأَ اللهُ نُورَهَا بِأَهْوَائِهَا لاَ تَسْتَفَيْقُ وَلاَ تَعِيْ

الْزُمُواسُنَةُ نَلِيكُمْ وَكُلُوهُمْ وَالبِدَعَ وَالخُرَافَاتِ، وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، وَمُسْتَحْسَنَاتِ العُقُولِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ؛ فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ»، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَاذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُو رَدٌّ»(١)، وَفِي رُوايَةٍ مَسْلِمٍ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَاذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُو رَدٌّ»(١)، وَفِي رُوايَةٍ مُسْلِمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدٌّ»(١)؛ فَكُلُّ عَمَلٍ لَمْ مُسْلِمٍ: يَشْرَعُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهُو مَرْدُودٌ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، وَالطُّرُقُ كُلُّهَا مَسْدُودَةٌ عَلَى يَشْرَعُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهُو مَرْدُودٌ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، وَالطُّرُقُ كُلُّهَا مَسْدُودَةٌ عَلَى الخَيْقِ أَنْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص۱٦۱).



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۱۲۱).

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلـٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ.

أُمّة الإِسْلَام، إِخُوة الإِسْلَام، فِي مَشَارِق الْأَرْض وَمَغَارِبِهَا، إِنَّ عَامَةُ الإِسْلَامِ؛ فَقَدْ كَانَ النَّاسُ قَبْلَهُ فِي اَعْظَمَ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللهُ بِهَا عَلَيْنَا: نِعْمَةُ الإِسْلامِ؛ فَقَدْ كَانَ النَّاسُ قَبْلَهُ فِي جَاهِلِيَّةٍ جَهْلاء، وَضَلالَةٍ عَمْيَاء، لاَ يَعْرِفُونَ حَقًّا وَلاَ هُدًى؛ المَقَايِسُ عِنْدَهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، وَالمَوازِيْنُ مُضْطَرِبَةٌ، وَالمَفَاهِيْمُ مُنْعَكِسَةٌ، والفِطَرُ مُنْتَكِسَةٌ، وَالأَوْضَاعُ مُتَقَلِّبَةٌ، وَالمُجْتَمَعَاتُ مُتَفَرِّقَةٌ، وَالأَهْوَاءُ مُؤلِّهَةٌ (١)؛ مُنْتَكِسَةٌ، وَالأَوْضَاعُ مُتَقلِّبةٌ، وَالمُجْتَمَعَاتُ مُتَفرِقَةٌ، وَالأَوْضَاءُ مُؤلِّهةٌ (١)؛ فَلْلمٌ وَبَعْيْ، وَضَلالٌ وَجَاهِلِيّةٌ، وَبَاطِلٌ وَشِرُكُ وَوَثِينَةٌ، إلىٰ أَنْ أَذِنَ اللهُ وَهُواللَّطِيْفُ الرَّحِيْمُ بِعِبَادِهِ \_ بِيعْثَةِ النَّبِيِّ المُصْطَفَىٰ عَلَيْ، وَانْبِثَاقِ فَجْرِ اللهُ لَيْ الرَّحِيْمُ بِعِبَادِهِ \_ بِيعْثَةِ النَّبِيِّ المُصْطَفَىٰ عَلَيْ، وَانْبِثَاقِ فَجْرِ اللهُ لَيْ الرَّعِيْمُ بِعِبَادِهِ \_ بِيعْثَةِ النَّبِيِّ المُصْطَفَىٰ عَلَيْهُ، وَانْبِثَاقِ فَجْرِ اللهُ لَيْ الرَّعِنْ اللهُ وَسَرُكُ وَوَثِينَةٌ، وَالْمُوالِيَّ فَعْلَى الرَّعِيْمُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْعَلَ اللهُ وَالْعَوالِيَةِ، وَالْمُولُ التَّمَسُ لِي الْمُسْلِقِ فَعَلَى عَلَيْ الْمُعْمُ وَالْمُولُ الْقُوالِيَةِ، وَالْمُوالِي اللّهُ وَالْمُولُ التَّامُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ التَّمُ وَالْمُ وَالْمُولُ التَّمُ اللهُ وَالْمُولُ الْمُسْلُومِ اللّهُ وَالْمُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمَلِ التَّمَانُ اللهُ عِلَالُومُ الْمُقْمِنِينَ ﴿ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَ

أُمَّةُ الإِسْلَام، وَتَمُو القُرُونُ وَتَمْضِي السِّنُونَ، وَيَتَخَلَّىٰ كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَيَنْتَشِرُ بَيْنَهُمُ المُنْكَرُ وَالضَّلَالُ وَالفَسَادُ، وَالإِنْحِرَافُ وَالبَاطِلُ وَالإِلْحَادُ، وَتَتَفَرَّقُ الكَلِمَةُ وَتَتَشَعَّبُ السُّبُلُ، وَتَعُمُّ الذِّلَّةُ وَالمَهَانَةُ ؟

<sup>(</sup>٢) وانظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (١/٥).



<sup>(</sup>١) مؤلَّهة، أي: اتُّخِذَتْ آلهةً؛ كما قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنَهُ وَأَضَلَهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ [الجاثية: ٢٣]. انظر: «اللسان» (أله).

فَتُسْبَى النِّسَاءُ، وَتُحْتَلُّ الدِّيَارُ، وَيُشَرَّدُ الأَبْرِيَاءُ، وَتُنْتَهَكُ المُقَدَّسَاتُ، وَيُعَاثُ بالمُقَدَّرَاتِ، وَتَعُمُّ المِحَنُ، وَتَتَعَاقَبُ المَصَائِبُ وَالفِتَنُ.

وَالْجَوَابُ الَّذِيْ نَرْجُو أَنْ يَتَحَقَّقَ وَاقِعًا عَمَلِيًّا مَحْسُوسًا، مُشَاهَدًا مَلْمُوسًا، فِي كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ، هُو: اتّبَاعُ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْ الْمَوْلِهِ عَلَيْهُ الْإِسْلامِ وَلاَ شَيْءَ غَيْرُ الإِسْلامِ، لاَسِيَّمَا اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهُ الأَرْضِيَّةُ، وَالشِّعَارَاتُ الجَاهِلِيَّةُ فِي تَحْقِيْقِ الصَّلاحِ بَعْدَ أَنْ أَفْلَسَتِ النُّظُمُ الأَرْضِيَّةُ، وَالشِّعَارَاتُ الجَاهِلِيَّةُ فِي تَحْقِيْقِ الصَّلاحِ لِلْبَشَرِيَّةِ، وَوَاللهِ وَبَاللهِ وَتَاللهِ اللَّهِ الَّذِي لاَ إِللهَ غَيْرُهُ! لَنْ تَتَحَقَّقَ آمَالُ الأُمَّةِ، وَلَنْ لِلْبَشَرِيَّةِ، وَوَاللهِ وَبِاللهِ وَتَاللهِ اللّهِ اللّذِي لاَ إِللهَ غَيْرُهُ! لَنْ تَتَحَقَّقَ آمَالُ الأُمَّةِ، وَلَنْ لَلْمُ مِنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَقَفَ المُصْطَفَىٰ ﷺ هَاذِهِ المَواقِفَ وَأَعْلَنَ لِلْبَشَرِيَّةِ: أَنَّهَا لَنْ تَضِلُّ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ - إِنِ مَا دَامَتْ مُتَمَسِّكَةً بِكِتَابِ اللهِ: «قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ - إِنِ



اغْتَصَمْتُمْ بِهِ \_ كِتَابَ اللهِ (')؛ وَمِنْ هُنَا يَأْتِيْ دَوْرُ القَادَةِ وَالوُلاَةِ، وَالعُلَمَاءِ وَالدُّعَاةِ، وَالمُلْمَاءِ وَالدُّعَاةِ، وَالمُفكِّرِيْنَ وَرِجَالِ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيْمِ وَالإِعْلاَمِ، وَحَمَلَةِ الأَقْلاَمِ؛ لِيُؤَدُّوا رِسَالَتَهُمُ العَظِيْمَةَ فِي نَشْرِ الإِسْلاَمِ الحَقِّ، وَتَرْبِيَةِ الأَجْيَالِ عَلَيْهِ، وَيَقِفُوا سَدًّا مَنِيْعًا فِي وَجْهِ كُلِّ مَنْ أَرَادَ النَّيْلَ مِنْهُ وَالإِسَاءَةَ إِلَيْهِ.

فَيَا قَادَةَ المُسْلِمِيْنَ، وَيَا أَيَّهَا الوُلَاةُ وَالحُكَامُ، إِنَّ مَسْئُولِيَّتَكُمْ عَظِيْمَةٌ؛ فَو إِنَّ اللهَ يَزَعُ بِالشُلْطَانِ مَا لاَ يَزَعُ بِالقُرْآنِ (٢)، سُوسُوا شُعُوْبَكُمْ عَظِيْمَةٌ؛ فَو إِنَّ اللهِ يَؤْمُ بِالشَّلْطَانِ مَا لاَ يَزَعُ بِالقُرْآنِ (٢)، سُوسُوا شُعُوْبَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَاحْكُمُوهُمْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، أَدُّوا الأَمَانَةَ الَّتِيْ تَحَمَّلْتُمُوهَا، وَاحْكُمُوا النَّاسَ بِالعَدْلِ وَالإِنْصَافِ، وَأَدَاءِ الحُقُوقِ، كُونُوا سَنَدًا وَعَضُدًا لأَهْلِ الخَيْرِ، وَالدَّعْوَةِ والحِسْبَةِ وَالْإَصْلاحِ، حَكِّمُوا الشَّرِيْعَةَ فِي أَرْضِ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِ اللهِ، اتَّخِذُوا مِنَ وَالإَصْلاحِ، حَكِّمُوا الشَّرِيْعَةَ فِي أَرْضِ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِ اللهِ، اتَّخِذُوا مِنَ العُلْمَاءِ الرَّبَانِيِّيْنَ بِطَانَةً (٣)، وَمِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ وَالنُّصْحِ مُسْتَشَارِيْنَ؛ تَصْلُحْ العُمْاءِ الرَّبَانِيِّيْنَ بِطَانَةً (٣)، وَمِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ وَالنُّصْحِ مُسْتَشَارِيْنَ؛ تَصْلُحْ أَوْوالُ شُعُوبِكُمْ، وَتَبْقَ مَكَانَتُكُمْ، وَيَعُمَّ الأَمْنُ وَالأَمَانُ بِلاَدَكُمْ. أَوْوالُومُ مُوالُّمُ وَالْمُولُ الْمَانُ بِلاَدَكُمْ، وَيَعُمَّ الأَمْنُ وَالأَمَانُ بِلاَدَكُمْ.

عُلْمَاءَ الْإِلْسُلامِ، إِنَّ مَسْتُولِيَّتَكُمْ فِي تَبْلِيْغِ هَـٰـذَا الدِّيْنِ كَبِيْرَةٌ، وَأَمَانَتَكُمْ فِي تَبْلِيْغِ هَـٰـذَا الدِّيْنِ كَبِيْرَةٌ، وَأَمَانَتَكُمْ جَسِيْمَةٌ؛ انْزِلُوا إِلَىٰ مَيْدَانِ التَّوْجِيْهِ وَالإِرْشَادِ، احْمِلُوا سِلاَحَ الدَّعْوَةِ وَالإِرْشَادِ، احْمِلُوا سِلاَحَ الدَّعْوَةِ وَالإِرْشَادِ، وَكِتْمَانِ مَا أُوتِيْتُمْ؛ فَإِنَّ وَالْبَلاَغِ، وَاحْذَرُوا التَّقْصِيْرَ فِي أَدَاءِ مَا حُمِّلْتُمْ، وَكِتْمَانِ مَا أُوتِيْتُمْ؛ فَإِنَّ

<sup>(</sup>٣) بِطَانَةُ الرَّجُلِ: صاحبُ سِرِّهِ، الَّذي يُشَاوِرهُ في أحواله. «اللسان» (بطن).



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص ۳۹).

<sup>(</sup>٢) أثرٌ عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ تقدم تخريجه (ص ٦٦٠).

خَطَرَ ذَٰلِكَ كَبِيْرٌ، وَاعْلَمُوا أَنَّ ضَعْفَ كَثِيْرٍ مِنَ العَامَّةِ فِي أُمُورِ عَقِيْدَتِهِمْ وَدِيْنِهِمْ، وانْتِشَارَ الجَهْلِ فِي كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِهِ تَوَارِيْكُمْ عَنِ النَّاسِ مِنْ أَهَمٍّ أَسْبَابِهِ تَوَارِيْكُمْ عَنِ النَّذُولِ إِلَى المَيْدَانِ.

دُعَاةً الإِلْسُلَامِ، دَوْرُكُمْ كَبِيْرٌ جِدُّ كَبِيْرٍ، لَقَدْ حَمَلْتُمْ شَرَفَ الدَّعْوَةِ، وَشَرُفْتُمْ بِتَولِّي مِيْرَاثِ النُّبُوّةِ؛ فَاسْلُكُوا أَثَرَ أَفْضَلِ الدُّعَاةِ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ رَكِّزُوا عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَى العَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ، وَاهْتَمُّوا بِالنَّوْعِ وَالسَّلَامُ ـ رَكِّزُوا عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَى العَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ، وَاهْتَمُّوا بِالنَّوْعِ وَالكَمْ، اجْمَعُوا قُلُوبَكُمْ وَوَحِدُوا صُفُوفَكُمْ؛ وَالكَيْفِ، قَبْلَ الْكَثْرَةِ وَالكَمِّ، اجْمَعُوا قُلُوبَكُمْ وَوَحِدُوا صُفُوفَكُمْ؛ فَالدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ لَيْسَتْ تَجَمُّعَاتِ حِزْبِيَّةً، وَلاَ تَنْظِيْمَاتٍ عَصَبِيَّةً، وَإِنَّمَا هِي فَالدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ لَيْسَتْ تَجَمُّعَاتٍ حِزْبِيَّةً، وَلاَ تَنْظِيْمَاتٍ عَصَبِيَّةً، وَإِنَّمَا هِي وَالكَمْ، وَإِلَّمَانَةُ صَلاحٍ وَإِصْلاحٍ لِعُمُومِ البَشَرِيَّةِ، حَذَارِ أَنْ يُوثَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنَكُمْ، وَأَنْ يَشْتَخِلَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، وَالعَدُو يَتَقَرَّجُ مِنْ حَوْلِكُمْ!! رَكِّزُوا عَلَى وَأَنْ يَشْتَخِلَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، وَالعَدُو يَتَقَرَّجُ مِنْ حَوْلِكُمْ!! رَكِّزُوا عَلَى العِلْمِ فِي دَعُوتِكُمْ، وَلا تَشْعَجِلُوا النَّتَائِجَ، اسْلُكُوا سَبِيْلَ الحِكْمَةِ وَالرَّفْقِ، وَالعَقْلِ وَبُعْدِ النَّظَرِ، وَتَحْكِيْم المَصَالِح الشَّرْعِيَةِ.

وَمَتَىٰ جَنَحَتِ (١) الدَّعْوةُ إِلَى العُنْفِ، وَسَلَكَتْ مَسَالِكَ الاِنْدِفَاعِ وَالتَّهَوُّرِ: فَشِلَتْ فَشَلًا ذَرِيْعًا، وَسَبَبَتْ لأَصْحَابِهَا الضَّرَرَ العَاجِلَ، وَالاِنْفِضَاضَ العَامَّ، وَصَدَقَ اللهُ: ﴿ فَيِمَارَحْمَةِ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا وَالاِنْفِضَاضَ العَامَّ، وَصَدَقَ اللهُ: ﴿ فَيِمَارَحْمَةِ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلَيْظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْلِ فَإِذَا عَمَرَانَ عَمَلَ اللّهَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْلِ فَإِذَا عَمَرانَ ].

<sup>(</sup>١) جَنَحَتْ جُنُوحًا: مالت. «اللسان» (جنح).



إِخُوةَ الإِيْمَانِ، إِنَّهُ لاَ عِزَّ لِلْبَشْرِيَةِ، وَلاَ صَلاَحَ لِلإِنْسَانِيَةِ، إِلاَّ بِتَطْبِيْقِ الإِسْلاَمِ، وَالإِسْلاَمُ الَّذِي نُرِيْدُ هُو الإِسْلاَمُ الحَقُّ؛ الإِسْتِسْلامُ الْكَامِلُ للهِ، وَالإِنْقِيَادُ التَّامُّ لِشَرْعِهِ، الإِسْلاَمُ المَيْنِيُّ عَلَىٰ قَاعِدَةِ العَقِيْدَةِ الْكَامِلُ للهِ، وَالمَّنْبِ عَلَىٰ مَا الصَّحِيْحَةِ، وَالمَّنَابَعَةِ الحَقِيْقِيَّةِ لِلْحَبِيْبِ المُصْطَفَىٰ عَلَىٰ وَالسَّيْرِ عَلَىٰ مَا الصَّحِيْحَةِ، وَالمُتَابَعَةِ الحَقِيْقِيَّةِ لِلْحَبِيْبِ المُصْطَفَىٰ عَلَىٰ النَّاسِ يَدَّعُونَ الإِسْلامَ، سَارَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ وَرَحِمَهُمُ اللهُ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ يَدَّعُونَ الإِسْلامَ، وَللْكِنْ إِذَا عَرَضْتَ إِسْلامَهُمْ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَجَدتَهُ تَسَمِّيًا وَادِّعَاءً، لاَ حَقِيْقَةً وانْتِمَاءً، إِنَّهُ لاَبُدَّ مِنْ تَحْقِيْقِ كَلِمَةِ التَّوْجِيْدِ، وَلاَبُدَّ مِنْ تَوْجِيْدِ لاَ حَقِيْقَةً وانْتِمَاءً، إِنَّهُ لاَبُدَّ مِنْ تَحْقِيْقِ كَلِمَةِ التَّوْجِيْدِ، وَلاَبُدًّ مِنْ تَوْجِيْدِ الْكَلْمَةِ عَلَيْهَا، إِنَّ تَضَامُنَ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ وَوَحْدَنَهُمْ، مَطْلَبُ جِدُّ مُهِمِّ اللَّكُلِمَةِ عَلَيْهَا، إِنَّ تَضَامُنَ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ وَوَحْدَنَهُمْ، مَطْلَبُ جِدُّ مُهِمِّ اللهُ عَلَيْهَا، إِنَّ تَضَامُنَ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ وَوَحْدَنَهُمْ، مَطْلَبُ جِدُّ مُهِمِّ اللهُ عَلَيْهُمْ وَقُوْتِهِمْ وَقُوْتِهِمْ وَقُوْتِهِمْ وَقُوتَهِمْ وَالْخِلَافَ لَهُمَا اللهُ عَلَىٰ الْفُرْقَةَ وَالْخِلَافَ لَهُمَا اللهُ وَيُقَالِعُهُمَا إِرْبًا إِنْ الْفُرْقَةَ وَالْخِلَافَ لَهُمَا اللهُ وَعَمَالُ اللهُ وَلَقَلَ وَالفُرْقَةَ وَالْخِلَافَ لَقُهُ اللهُ وَيَعَلِّمُهُمَا اللهُ وَلَقَلَ وَالفُرْقَةَ وَالْفُرُقَةَ وَالْفُرْقَة .

وَإِنَّ مِمَّا يُدَعِّمَ ذَلِكَ تَلَاحُمَ الشُّعُوبِ مَعَ وُلاَتِهِمْ وَقَادَتِهِمْ، وَمَعْرِفَةَ حُقُوقِ وَوَاجِبَاتِ وُلاَةِ أَمْرِ المُسْلِمِيْنَ وَعُلَمَائِهِمْ، ومَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ، فَكُلُّ عَلَىٰ ثَغُورِ الإِسْلاَم، فَاللهَ اللهَ أَنْ يُؤْتَى الإِسْلاَمُ مِنْ قِبَلِهِ.

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ.

أُمُّةَ الإِسْلَامِ، إِنَّ تَقْلِيْبَ صَفَحَاتِ تَأْرِيْخِنَا المُعَاصِرِ، وَأَوْضَاعِنَا الحَاضِرَةِ، يُعْطِيْ صُورَةً مَأْسَاوِيَّةً لِمَا آلَ إِلَيْهِ أَمْرُ المُسْلِمِيْنَ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الأَقْطَارِ.



وَأُوّلُ صَفْحَةٍ مَأْسَاوِيَّةٍ نَظُرَحُهَا بِكُلِّ حَرَارَةٍ وَهِيَ القَضِيَّةُ السَّاخِنَةُ فِي هَاذِهِ الآوِنَةِ .: قَضِيَّةُ إِخْوَانِنَا المُسْلِمِيْنَ فِي اللَّوسْنَةِ وَالهِرْسِكِ، الَّتِيْ وَصَلَتْ أَوْجَ خُطُورِتِهَا، وَبَلَغَتْ حَدًّا لاَ يَسَعُ اللَّوسْنَةِ وَالهِرْسِكِ، الَّتِيْ وَصَلَتْ أَوْجَ خُطُورِتِهَا، وَبَلَغَتْ حَدًّا لاَ يَسَعُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، بَلْ وَلاَ نَكْتَفِيْ بِالشَّجْبِ وَالإِدَانَةِ وَالتَّنْدِيْدِ؛ لأَنَّ الأَمْرَ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، بَلْ وَلاَ نَكْتَفِيْ بِالشَّجْبِ وَالإِدَانَةِ وَالتَّنْدِيْدِ؛ لأَنَّ الأَمْرَ وَطِيْرٌ جِدُّ خَطِيْرٍ، ضِدَّ عَقِيْدَتِهِمْ وَحُرُمَاتِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ، وَبِلاَدِهِمْ وَمُعَيِّرُ اللهِمْ، وَبِلاَدِهِمْ وَمُورُمَاتِهِمْ، وَأَمُوالِهِمْ، وَبِلاَدِهِمْ وَمُعَيِّرُ اللهِمْ، وَبِلاَدِهِمْ وَمُعَيِّرُ اللهِمْ، وَبِلاَدِهِمْ وَمُورُمَاتِهِمْ، وَعَيْدَتِهِمْ وَجُرُمَاتِهِمْ، وَأَمُوالِهِمْ، وَبِلاَدِهِمْ وَمُعَيِّرُ اللهُمْ وَالْمِيْنَ اللّهُ وَعَلَيْمَةً فَظِيْعَةً، مُجْرِمُ ومُقَدَّرَاتِهِمْ، وَاحِدٌ يَقْتُلُ عَشَرَاتِ المُسْلِمِيْنَ! لَقَدْ هَدَمُوا مَسَاجِدَهُمْ، وَعَبَتُوا مِورِيِيُّ وَاحِدٌ يَقْتُلُ عَشَرَاتِ المُسْلِمِيْنَ! لَقَدْ هَدَمُوا مَسَاجِدَهُمْ، وَعَبَتُوا بِمُعْمَلًا اللهُ وَعَشَرَاتُ اللهُ مُ وَعَشَرَاتُ اللّهَ وَالْمَدْرِيْنُ المُشَرَّدِيْنُ اللهُ الْمَوْدِيْنُ اللهُ وَعَشَرَاتُ اللّهُ وَعَشَرَاتُ اللّهَ الْمَدْرِاتِهِمْ، وَمَلاَيِيْنُ المُشَرَّدِيْنَ اللهُ المَتْفَى المَتْلَى ، وَعَشَرَاتُ الاَلْافِ مِنَ الجَرْحَى ، ومَلاَيِيْنُ المُشَرَّدِيْنَ .

هَاذِهِ قَوائِمُ وَإِحْصَاءَاتُ نَكْبَتِهِمْ إِجْمَالاً، نَاهِيْكَ عَنِ انْتِهَاكِ الأَعْرَاضِ، وَسَلْبِ الأَمْوالِ، وَبَقْرِ البُطُونِ، وَإِزْهَاقِ الأَنْفُسِ البَرِيْئَةِ مِنَ الأَطْفَالِ وَسَلْبِ الأَمْوالِ، وَبَقْرِ البُطُونِ، وَإِزْهَاقِ الأَنْفُسِ البَرِيْئَةِ مِنَ الأَطْفَالِ وَالنِّسَاءِ، وَمُصَادَرةِ الحُرِّيَّاتِ، وَبَثِّ الرُّعْبِ وَالقَلقِ وَالإِضْطِرَابِ؛ لِمَاذَا يَحْصُلُ هَاذَا أَمَامَ سَمْعِ العَالَمِ وَبَصَرِهِ؟! فَلاَ مُرَاعَاةً لِلْحُقُوقِ الإِسْلاَمِيَّةِ وَلا الإِنْسَانِيَّةِ، وَلاَ التِزَامَ بِالمُعَاهَدَاتِ العَالَمِيَّةِ، وَلاَ وَفَاءَ بِالأَعْرَافِ وَلا الدَّوْلِيَّةِ، وَلاَ الْتِزَامَ بِالمُعَاهَدَاتِ العَالَمِيَّةِ، وَلاَ وَفَاءَ بِالأَعْرَافِ الدَّوْلِيَّةِ، وَلاَ الْتِزَامَ بِدِيْنِ وَلاَ خُلُقٍ وَلاَ رَادِع، تَبَجُّحٌ مَا بَعْدَهُ تَبَجُّحٌ (١)، الدَّوْلِيَّةِ، وَلاَ الْتِزَامَ بِدِيْنِ وَلاَ خُلُقٍ وَلاَ رَادِع، تَبَجُّحٌ مَا بَعْدَهُ تَبَجُّحٌ (١)، وَإِهَانَةٌ لِمَشَاعِرِ المُسْلِمِيْنَ تُقِضُّ المَضَاجِعَ، إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ هُنَاكَ يُنَادُونَ : وَإِهَانَةٌ لِمَشَاعِرِ المُسْلِمِيْنَ تُقِضُّ المَضَاجِعَ، إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ هُنَاكَ يُنَادُونَ :

<sup>(</sup>١) تَبَجُّحٌ: افتخار وتباهٍ وتعظُّمٌ. «اللسان» (بجح).



وَا إِسْلاَمَاهُ! يَسْتَدِرُ وَنَ عَطْفَكُمْ وَشَفَقَتَكُمْ وَأُخُوَّتَكُمْ؛ فَحَذَارِ أَنْ تَخْذُلُوهُمْ!! كَفَى حَزَنًا لِلدِّيْنَ أَنَّ حُمَاتَهُ إِذَا خَذَلُوهُ قُلْ لَنَا كَيْفَ يُنْصَرُ؟! كَفَى حَزَنًا لِلدِّيْنَ أَنَّ حُمَاتَهُ إِذَا خَذَلُوهُ قُلْ لَنَا كَيْفَ يُنْصَرُ؟! مَتَىٰ يَسْلَمُ الإِسْلاَمُ مِمَّا أَصَابَهُ إِذَا كَانَ مَنْ يُرْجَىٰ يُخَافُ وَيُحْذَرُ؟!

وَإِنَّنَالَنَتَسَاءَلُّ، أَيْنَ العَالَمُ عَنْ هَاذِهِ المَاْسَاةِ؟! بَلْ أَيْنَ المُسْلِمُونَ عَنِ الإِنْسَانِ وَالمُسْبَجُحُونَ عَنِ الإِنْسَانِ وَالمُسْبَجُحُونَ بِالإِنْسَانِيَّةِ؟! لَوْ قُتِلَ عِلْجٌ، أَوْ سُجِنَ، أَوْ أُهِيْنَ وَاحِدٌ مِنْ أَعْدَاءِ الإِسْلامِ \_: بِالإِنْسَانِيَّةِ؟! لَوْ قُتِلَ عِلْجٌ، وَلاَشْتَغَلَتْ وَسَائِلُ الإِعْلامِ بِالحَدِيثِ حَوْلَهُ، لَقَامَتِ الدُّنْيَا وَلَمْ تَقْعُدْ ، وَلاَشْتَغَلَتْ وَسَائِلُ الإِعْلامِ بِالحَدِيثِ حَوْلَهُ، وَالمُطَالَبَةِ بِالإِفْرَاجِ عَنْهُ، وَالإِنْتِصَارِ لَهُ! وَللكِنَّ المُسْلِمِيْنَ لاَ بَوَاكِيَ لَهُمْ، وَالمُطَالَبَةِ بِالإِفْرَاجِ عَنْهُ، وَالإِنْتِصَارِ لَهُ! وَللكِنَّ المُسْلِمِيْنَ لاَ بَوَاكِي لَهُمْ، مَعَ الأَسَفِ الشَّالِمِيْنَ لاَ بَوَاكِي لَهُمْ وَلاَ مُولِكَيْلُ! وَإِلَى اللهِ المُشْتَكَىٰ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ اللهُ اللهِ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ! وَإِلَى اللهِ المُشْتَكَىٰ ، وَلا حَوْلُ وَلاَ اللهُ اللهِ الله

أَحَلَّ الكُفْرُ بِالإِسْلاَمِ ضَيْمًا يَطُولُ بِهِ عَلَى الدِّيْنِ النَّحِيْبُ! فَحَتُّ ضَائِعٌ وَحَمَّى مُبَاحٌ وَسَيْفٌ قَاطِعٌ وَدَمٌ صَبِيْبُ! فَحَتُّ ضَائِعٌ وَحِمًى مُبَاحٌ وَسَيْفٌ قَاطِعٌ وَدَمٌ صَبِيْبُ! أَتُسْبَى المُسْلِمِيْنَ إِذَنْ يَطِيْبُ؟! وَعَيْشُ المُسْلِمِيْنَ إِذَنْ يَطِيْبُ؟! أَرْضٍ وَعَيْشُ المُسْلِمِيْنَ إِذَنْ يَطِيْبُ؟! أَرْضٍ وَعَيْشُ المُسْلِمِيْنَ إِذَنْ يَطِيْبُ؟! أَمُسا للهِ وَالإِسْلامِ حَتَّ يُدَافِعُ عَنْهُ شُبَّانٌ وَشِيْبُ؟! فَقُلْ لِذَوِيْ البَصَائِرِ حَيْثُ كَانُوا أَجِيْبُوا اللهَ وَيْحَكُمُ أَجِيْبُوا! فَقُلْ لِذَوِيْ البَصَائِرِ حَيْثُ كَانُوا أَجِيْبُوا اللهَ وَيْحَكُمُ أَجِيْبُوا!

إِنْنَا نُطَالِكُ بِاِسْمِ المُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا، قَادَةَ المُسْلِمِيْنَ، وَحُكَّامَ العَالَمِ: أَنْ يُقَاطِعُوا الحُكُومَةَ الصِّرْبِيَّةَ المُجْرِمَةَ، عَسْكَرِيًّا وَاقْتِصَادِيًّا وَتِجَارِيًّا، وَأَنْ يَتَدَخَّلُوا عَمَلِيًّا لَإِنْقَاذِ البَقِيَّةِ البَاقِيَةِ مِنْ حَيَاةِ إِخْوَانِنَا



المُسْلِمِيْنَ هُنَاكَ؛ نُصْرَةً لِلْمَظْلُومِ، وَرَدْعًا للظَّالِمِ؛ كَمَا أَنَّ وَاجِبَ المُسْلِمِيْنَ \_ جَمِيْعًا فِيْ كُلِّ مَكَانٍ \_ دَعْمُ إِخْوانِهِمْ فِي بِلاَدِ البُوسْنَةِ وَالهِرْسِكِ، وَالدُّعَاءُ وَالضَّرَاعَةُ إِلَى اللهِ أَنْ يَنْصُرَهُمْ وَيُفَرِّجَ عَنْهُمْ، وَأَنْ يَبْذُلَ اللهِرْسِكِ، وَالدُّعَاءُ وَالضَّرَاعَةُ إِلَى اللهِ أَنْ يَنْصُرَهُمْ وَيُفَرِّجَ عَنْهُمْ، وَأَنْ يَبْذُلَ المُسْلِمُونَ أَمْوَالَهُمْ \_ لاَ سِيَّمَا الأَنْرِيَاءُ مِنْهُمْ \_ لِدَعْمِ إِخْوانِهِمْ هُنَاكَ؛ أَيْنَ المُسْلِمُونَ أَمْوَالَهُمْ \_ لاَ سِيَّمَا الأَنْرِيَاءُ مِنْهُمْ \_ لِدَعْمِ إِخُوانِهِمْ هُنَاكَ؛ أَيْنَ الصَّهَامَةُ وَالرُّجُولَةُ؟! أَيْنَ السَّهَامَةُ وَالرُّجُولَةُ؟! أَيْنَ السَّهَامَةُ وَالرُّجُولَةُ؟! أَيْنَ الشَّهَامَةُ وَالإِينَاءُ؟! أَيْنَ الشَّهَامَةُ وَالرُّجُولَةُ؟! أَيْنَ الشَّهَامَةُ وَالإِيمَانَ؟! إِنَّ إِخْوَانِكُمْ هُنَاكَ فِي أَمَسِ الحَاجَةِ إِلَى الدُّعَاءِ اللهَاءُ وَالخِيمَاءُ وَالمَاءِ، وَالكَهْرَبَاءِ وَالدَّوَاءِ!.

وَإِذَا قَلَّبُتَ صَهْحَةً أُخْرَى مِنْ مَآسِيْ المُسْلِمِيْنَ ، وَجَدتَ مَا يُمَّاثِلُ ذَٰلِكَ أَوْ يُقَارِبُهُ.

وَلَوْ كَانَ سَهْمًا وَاحِدًا لاَتَّقَيْتُهُ وَلَاكِنَةً سَهْمٌ وَثَانٍ وَثَالِثُ

فَمَاهِيَ أَحُوالُ إِخُوَانِكُمُ المُسْلِمِيْنَ فِي كَشْمِيْرَ ؟ لَقَدْ بَغَىٰ عَلَيْهِمُ الوَثَنِيُّونَ ؛ لِطَمْسِ هُوِيَّتِهِمْ، وَتَشْرِيْدِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، وحِرْمَانِهِمْ مِنْ مُمْتَلَكَاتِهِمْ، وَحِرْمَانِهِمْ مِنْ مُمْتَلَكَاتِهمْ، عَمِلُوا فِيْهِمْ قَتْلاً وَتَشْرِيْدًا!!

مَا أَحُوالُ المُسْلِمِيْنَ فِي الشِّيْشَانِ، وَفِي إِرِيْتُرْيَا، وَفِي الفِلِبِّيْنِ، وَفِي الفِلِبِّيْنِ، وَفِي الطِّهُومَالِ، وَفِي بِلَادِ الْأَكْرَادِ؛ حَيْثُ يَصْطَلُونَ بِظُلْمِ طَاغِيَةِ العِرَاقِ؟! مَا ذَنْبُ المُسْلِمِيْنَ فِي الشَّجَنَاءِ مِنْ أَهْلِ الكُويْتِ فِي سُجُونِ طَاغِيَةِ العِرَاقِ؟! مَا ذَنْبُ المُسْلِمِيْنَ فِي السُّجَنَاءِ مِنْ أَهْلِ الكُويْتِ فِي سُجُونِ طَاغِيَةِ العِرَاقِ؟! مَا ذَنْبُ المُسْلِمِيْنَ فِي بِلاَدٍ شَتَىٰ مِنْ بِقَاعِ العَالَم؟!

بَلُ مَاهِيَ أَخُوالُ إِخْوَانِكُمْ فِي فِلسَطِينَ فِي الأَرْضِ المُبَارِكَةِ؟! مَا



هِي أَحْوَالُ الأَقْصَى الجَرِيْحِ؟! هَا إِسْرَائِيْلُ الحُقَالَةُ البَشَرِيَّةُ، وَالشِّرْذِمَةُ الصُّهْيُونِيَّةُ ـ مِنْ شُذَاذِ الآفَاقِ، وَقَتَلَةِ الأَنْبِيَاءِ، وَإِحْوَانِ القِرَدَةِ وَالخَنَازِيْرِ ـ الصَّهْيُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا، يُرِيْدُونَ التَّوسُّعَ لِنَشْرِ مَذْهَبِهِمُ البَاطِلِ، وَدِيْنِهِمُ المُسْلِمِيْنَ، يَعِيْتُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا، يُرِيْدُونَ التَّوسُّعَ لِنَشْرِ مَذْهَبِهِمُ البَاطِلِ، وَدِيْنِهِمُ المُسْلِمِيْنَ، وَبِنَاءَ هَيْكَلِهِمُ المَرْعُومِ، كُلُّ ذٰلِكَ تَحَدِّ لِمَشَاعِرِ المُسْلِمِيْنَ، وَبِلاَدِهِمْ، وَمَا أَفْعَالُهُمُ المَشِيْنَةُ فِي فِلَسْطِيْنَ، وَعِلَادِهِمْ، وَمَا أَفْعَالُهُمُ المَشِيْنَةُ فِي الإِنْتِشَارِ فِي وَعَلَىٰ حِسَابِ المُسْلِمِيْنَ وَبِلاَدِهِمْ، وَمَا أَفْعَالُهُمُ المَشِيْنَةُ فِي الإِنْتِشَارِ فِي وَعَى مَنْوَبِينَ وَبِلاَدِهِمْ، وَمَا أَفْعَالُهُمُ المَشِيْنَةُ فِي الإِنْتِشَارِ فِي وَعَى مَنْوَبِ لَبُنَانَ فِي هَاذِهِ الأَيَّامِ \_ إِلاَّ امْتِدَادُ لِحُلْمِهِمْ فِي الإِنْتِشَارِ فِي الْمَعْرَالُ وَيَ هَالُهُمُ المَشْيِنَةُ إِلَا الْمَتْدَادُ لِحُلْمِهِمْ فِي الإِنْتِشَارِ فِي الْمَسْلِمُونَ \_ وَهُمُ الْعَلَيْلِةِ الْمُسْلِمُونَ \_ وَهُوهُ الصَّهَايِنَةِ! أَيَعْجِزُ المُسْلِمُونَ \_ وَهُمُ أَكُنُ مِنْ مِلْيَارٍ وَنِصْفِ مِلْيَارٍ مُسْلِم \_ أَنْ يَقِفُوا أَمَامَ هَاذِهِ الحَفْنَةِ القَلِيْلَةِ، وَلَكِنَكُمْ وَالشَّرْذِمَةِ الآثِيْمَةِ؟! لَكِنَنَا كُنَا ثُمَّ صِرْنَا كَمَا أَخْبَرَ المُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ : "وَلَكِنَكُمْ عُثَاءُ السَّيْلِ" ().

لَابُدَّ مِنْ رَفْعِ رَايَةِ الجَهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، لِتَحْرِيْرِ المُقَدَّسَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ مِنْ بَرَاثِنِ الصُّهْيُونِيَّةِ، وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ اليَوْمُ قَرِيْبًا؛ بِإِذْنِ اللهِ، ﴿ وَاللَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَهُمْ شُبُكَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَهُمْ شُبُكَنَا وَإِنَّ ٱللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَمَ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَـٰه َ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ.

أُمَّةَ الإِسْكَامِ، إِنَّهُ كُلَّمَا كَثُرَتْ مَآسِي المُسْلِمِيْنَ، فَإِنَّ البَشَائِرَ كَثِيْرَةٌ، وَالفَأْلَ مَطْلُوبٌ، وَالخَيْرَ فِي هَاذِهِ الأُمَّةِ مَوْجُودٌ إِلَىٰ قِيَام السَّاعَةِ، وَأُمَّةُ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص ۵۷۰).



الإسْلامِ أُمَّةٌ مِعْطَاءٌ، أَنْجَبَتِ القَادَةَ وَالعُلَمَاءَ، وَالأَئِمَّةَ والعُظَمَاءَ، وَالنَّشَاوُمُ مَذْمُومٌ، وَبَشَائِرُ نُصْرَةِ فِيْهَا إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ؛ فَاليَأْسُ مَرْدُودٌ، وَالتَّشَاؤُمُ مَذْمُومٌ، وَبَشَائِرُ نُصْرَةِ الإِسْلامِ بَادِيةٌ مُتكَاثِرَةٌ \_ بِحَمْدِ اللهِ \_ هَانِهِ الصَّحْوةُ الإِسْلامِيَّةُ المُبَارِكَةُ تَعْمُ الإِسْلامِ بَادِيةً مُتكاثِم الإِسْلامِ وَيَبْحَثُ أَرْجَاءَ العَالَمِ الإِسْلامِيِّ، بَلِ العَالَمِ بِأَسْرِهِ، الكُلُّ يُرِيْدُ الإِسْلامَ وَيَبْحَثُ عَنْهُ؛ لِمَا يَمْتَازُ بِهِ مِنْ تَحْقِيْقِ الأَمْنِ وَالأَمَانِ، وَتَوَقُّرِ الكَمَالِ وَالشَّمُولِ.

غَيْرَ أَنَّ العِلْمَ وَالإِيْمَانَ، وَالعَقِيْدَةَ والصَّبْرَ، مِمَّا يَجِبُ أَنْ يَتَحَلَّىٰ بِهِ أَفْرَادُ الصَّحْوَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، كَذْلِكَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَسْتَفِيْدُوا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَأَنْ يُشْتَفِيْدُوا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَأَنْ يَشْتَعِدُوا عَنِ التَّعَجُّلِ وَالعَوَاطِفِ المُتَأَجِّجَةِ، وَالإِنْدِفَاعَاتِ يُشَاوِرُوهُمْ، وَأَنْ يَبْتَعِدُوا عَنِ التَّعَجُّلِ وَالعَوَاطِفِ المُتَأَجِّجَةِ، وَالإِنْدِفَاعَاتِ المَشْبُوهَةِ، وَيَحْرِصُوا عَلَى التَّأْصِيْلِ والمَنْهَجِيَّةِ الصَّحِيْحَةِ.

إِخُوةَ الْعَقِيْدَةِ، مِنْ بَشَائِرِ نُصَرَةِ هَذَا الدِّيْ بَلَغَ سَبْعِيْنَ عَامًا - عَنْ وَجْهِ هَلَذَا الْعَصْرِ، وَإِزَاحَةُ السِّتَارِ الحَدِيْدِيِّ - الَّذِيْ بَلَغَ سَبْعِيْنَ عَامًا - عَنْ وَجْهِ شَعُوبِ تُرِيْدُ الْإِسْلاَمَ؛ فَالبِلاَدُ الَّتِي رَسَفَتْ تَحْتَ حُكْمِ الشُّيُوعِيَّةِ رَدَحًا مِنَ شُعُوبِ تُرِيْدُ الْإِسْلاَمَ، وَيُجَلْجِلُونَ بِالتَّابِيَةِ، الزَّمَنِ (١)، يَأْتِيْ مِنْهَا اليَومَ رِجَالٌ يُعْلِنُونَ الْإِسَلاَمَ، وَيُجَلْجِلُونَ بِالتَّابِيةِ، وَيُشَارِكُونَ جُمُوعَ الحَجِيْجِ حَجَّهُمْ؛ وَهَلذَا - بِحَدِّ ذَاتِهِ - مِنْ بَشَائِرِ نُصْرَةِ وَيُشَارِكُونَ جُمُوعَ الحَجِيْجِ حَجَّهُمْ؛ وَهَلذَا - بِحَدِّ ذَاتِهِ - مِنْ بَشَائِرِ نُصْرَةِ هَلذَا الدِّيْنِ .

وَيَرْقَىٰ اللَّهُ وَالْ المُهِمُّ، مَاذَا قَدَّمَ المُسْلِمُونَ لإِخْوَانِهِمْ فِي الجُمْهُورِيَّاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ الجَدِيْدَةِ؟! إِنَّ الوَاجِبَ عَلَىٰ قَادَةِ المُسْلِمِيْنَ وَدُعَاتِهِمْ، وَعُلَمَ اللهِمْ

<sup>(</sup>١) رَدَحًا مِنَ الزمن، أي: طويلاً. «القاموس» (ردح).



وَأَثْرِيَائِهِمْ: أَنْ يُسَارِعُوا إِلَىٰ مُسَاعَدَةِ إِخْوَانِهِمْ وَمُسَانَدَتِهِمْ، وَأَنْ يَضَعُوا الخُطَطَ السَّلِيْمَةَ لِنَشْرِ العَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ، وَالعِلْمِ الشَّرْعِيِّ السَّلِيْمِ، وَبَثِّ الدُّعَاةِ وَالمُدَرِّسِيْنَ الأَكْفَاء؛ لِتَعْلِيْمِ النَّاسِ هُنَاكَ أُمُورَ دِيْنِهِمْ عَلَى الوَجْهِ الدُّعَاةِ وَالمُدَرِّسِيْنَ الأَكْفَاء؛ لِتَعْلِيْمِ النَّاسِ هُنَاكَ أُمُورَ دِيْنِهِمْ عَلَى الوَجْهِ الدُّعَاةِ وَالمُدَرِّسِيْنَ الأَكْفَاء؛ لِتَعْلِيْمِ النَّاسِ هُنَاكَ أُمُورَ دِيْنِهِمْ عَلَى الوَجْهِ الشَّعِيْحِ، وَإِنَّنَا لَنَحْشَىٰ أَنْ يَأْخُذَ بِزِمَامِ ذَلِكَ الأَمْرِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الأَكْفَاءِ فِي الصَّحِيْحِ، وَإِنَّنَا لَنَحْشَىٰ أَنْ يَأْخُذَ بِزِمَامِ ذَلِكَ الأَمْرِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الأَكْفَاءِ فِي دينِهِمْ وَمُعْتَقَدِهِمْ، فَيَحْصُلَ مَا لاَ تُحْمَدُ عُقْبَاهُ، وَتِلْكَ مَسْتُولِيَّةُ المُخْلِصِيْنَ وَالغَيُورِيْنَ مِنْ هَاذِهِ الأُمَّةِ.

وَمِنْ بَشَائِرِنُصْرَةِ دِيْنِ اللهِ: تَحَرُّرُ أَفْعَانِسْتَانَ المُسْلِمَةِ، وَانْتِصَارُهَا عَلَى الشُّيُوعِيَّةِ الآثِمَةِ، فَهَا هِيَ «كَابُولُ» تَفْتَحُ أَبُوابَهَا لِلإِسْلامِ، بَعْدَ مَا طَالَ أَسْرُهَا فِي يَدِ أَعْدَاءِ الإِسْلامِ، وَللكِنْ لاَ تَتِمُّ حَلاَوَةُ النَّصْرِ إِلاَّ بِتَذْكِيْرِ طَالَ أَسْرُهَا فِي يَدِ أَعْدَاءِ الإِسْلامِ، وَللكِنْ لاَ تَتِمُّ حَلاَوَةُ النَّصْرِ إِلاَّ بِتَذْكِيْرِ إِخْوَانِنَا المُجَاهِدِيْنَ هُنَاكَ بِاسْمِ جُمُوعِ حُجَّاجِ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ: أَنْ يُوحِدُوا فِي اللهِ الحَرَامِ: أَنْ يُوحِدُوا فِي اللهِ الحَرَامِ: أَنْ يُوحِدُوا فِي اللهِ الحَرَامِ وَيَحْدُوا فِي اللهُ عَلَى اللهُ الْمَعْوَا فَلُوبَهُمْ، وَيُخْلِصُوا نِيَّاتِهِمْ، وَيَحْذَرُوا مِنَ أَطْمَاعِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ عَلَيْهَا، وَيَحْذَرُوا مِنَ المُنْدَسِّيْنَ بَيْنَ صُفُوفِهِمْ وَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، وَلَا تَنَافُوهِمْ وَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، وَلَا تَنَافُسِ عَلَيْهَا، وَيَحْذَرُوا مِنَ المُنْدَسِّيْنَ بَيْنَ صُفُوفِهِمْ وَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، وَلَكَنَافُسِ عَلَيْهَا، وَيَحْذَرُوا مِنَ المُنْدَسِّيْنَ بَيْنَ صُفُوفِهِمْ وَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، وَلَيْ مَنْ أَعْدَارِكُمْ وَلَا مَنْ المُسْلِمِيْنَ الإِنْتِصَارِكُمْ وَلَا تَنَافُولُ وَلَوْ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَوْ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَمَادُولُ وَلَا تَنَازَعُوا فَلَقَسُلُوا وَلَدَّهَبَ رِيصُكُمُّ وَلَا تَنَازَعُوا فَلَقَسُلُوا وَلَدُهَ اللهَ عَمَادِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلـٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ.



نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَىٰ، وصِفَاتِهِ العُلاَ؛ أَنْ يُصْلِحَ أَحْوَالَ المُسْلِمِیْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَأَنْ یُهَیِّيءَ لَهُمْ مِنْ أَمرِهِمْ رَشَدًا، وَأَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْ حُجَّاجِ بَیْتِهِ الحَرَامِ حَجَّهُمْ لاِدَاءِ مَنَاسِکِهِمْ؛ إِنَّهُ جَوَادٌ کَرِیْمٌ.

أَقُولُ قَوْلِي هَاذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.



## للظائبة اللث انية

اللهُ أَكْبَرُ «سَبْعًا»، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَإِله إِلاَّاللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكُمُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُوا اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَلْلُهُ أَكْبُرُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلاَّ اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَىٰ بِهُدَاهُ ودَعَا بِدَعْوَتِهِ إِلَىٰ يَوْمُ الدِّينِ.

#### أتما بعب:

فَيَاأَيُّهَا ٱلْمُسَامِمُونَ ، اتَّقُوا اللهَ تَعَالَىٰ ، وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ مَا أَوْلاَكُمْ مِنْ نِعَمِ الْعَمِ ، اشْكُرُوهُ - جَلَّ وَعَلا - عَلَىٰ بُلُوغِ هَاذَا اليَوْمِ العَظِيْمِ ، وَاسْتَعِيْنُوا بِنِعَمِ اللهِ عَلَىٰ طَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ ، تَذَكَّرُوا أَنْكُمْ قَادِمُونَ عَلَىٰ رَبِّكُمْ فِي يَوْمٍ لاَ يَنْفَعُ اللهِ عَلَىٰ رَبِّكُمْ فِي يَوْمٍ لاَ يَنْفَعُ فِي يَوْمٍ لاَ يَنْفَعُ فِي اللهِ بَقَلْبِ سَلِيْم .

إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ؛ يَسْتَقْبِلُ المُسْلِمُونَ هَـٰذَا الْيَوْمَ بِالْفَرْحَةِ وَالْبَهْجَةِ وَالْبَهْجَةِ وَالسُّرُورِ، وَالشُّكْرِ وَالرِّضَا وَالحُبُورِ (١)؛ فَالحُجَّاجُ يُؤَدُّونَ فِيْهِ مُعْظَمَ

<sup>(</sup>١) الحبور: السرور. «اللسان» (حبر).



مَنَاسِكِهِمْ، وَغَيْرُهُمْ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللهِ بِالصَّلَاةِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالأَضَاحِيْ؛ فَهَنِيْئًا لِلْمُسْلِمِیْنَ فِي هَاذَا الْعِیْدِ السَّعِیْدِ! لِلْمُسْلِمِیْنَ فِي هَاذَا الْعِیْدِ السَّعِیْدِ!

وَاعْلَمُوا ـ رَحِمَكُمُ اللهُ ـ أَنَّ السَّعَادَةَ فِي العِيْدِ لاَ تَكْمُنُ فِي المَظَّاهِرِ وَالشَّكْلِيَّاتِ، وَإِنْيَانِ الصَّالِحَاتِ؛ فَاذْكُرُوا وَالشَّكْلِيَّاتِ، وَإِنْيَانِ الصَّالِحَاتِ؛ فَاذْكُرُوا الاَّ عَلَيْكُمْ؛ إِذْ تَنْعَمُونَ بِحُلُولِ هَلذَا العِيْدِ المُبَارِكِ فِي أَمْنٍ وَأَمَانٍ، وَصِحَةٍ وَخَيْرٍ وَإِيْمَانٍ؛ فَهَلذِهِ النِّعَمُ سُلِبَهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ.

وَإِذَا كَانَ المُسْلِمُونَ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللهِ بِذَبْحِ ضَحَايَاهُمْ وَهَدَايَاهُمْ، فَإِنَّ أَعْدَاءَ الإِسْلَامِ يُضَحُّونَ بِالأَبْرِيَاءِ فِي سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ، وَفِي هَـٰذَا عِبْرَةٌ لِلمُعْتَبِرِيْنَ، وَذِكْرَىٰ للذَّاكِرِيْنَ!

أَيُّهُ اللَّسُامُونَ، حَافِظُوا عَلَىٰ دِيْنِكُمْ، وَقُومُوا بِأَرْكَانِهِ وَوَاجِبَاتِهِ ؛ فَهُو دِيْنُ الشُّمُولِ وَالكَمَالِ، لاَ خَيْرَ إِلاَّ دَلَّ عَلَيْهِ، وَلاَ شَرَّ إِلاَّ حَدَّرَ مِنْهُ، فَهُو دِيْنُ الشُّمُولِ وَالكَمَالِ، لاَ خَيْرَ إِلاَّ دَلَّ عَلَيْهِ، وَلاَ شَرَّ إِلاَّ حَدَّرَ مِنْهُ، جَاءَ بِجَلْبِ المَصَالِحِ، وَدَرْءِ المَفَاسِدِ، وَالحِفَاظِ عَلَى الدِّيْنِ، وَالنَّفْسِ، وَالْعَقْلِ، وَالْعِرْض، وَالْمَالِ(١)، قَامَ عَلَىٰ أُسُسٍ عَظِيْمَةٍ، وَأَرْكَانٍ مَتِيْنَةٍ، وَالْعَقْلِ، وَالْعِرْض، وَالْمَالِ(١)، قَامَ عَلَىٰ أُسُسٍ عَظِيْمَةٍ، وَأَرْكَانٍ مَتِيْنَةٍ، مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا، فَقَدْ خَسِرَ دِيْنَهُ، أَهُمُ أَرْكَانِهِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ: الصَّلاةُ المَفْرُوضَةُ؛ فَهِيَ الفَارِقُ بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيْمَانِ؛ يَقُولُ عَيِّقَةٍ: «العَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَا

<sup>(</sup>١) وهذه هي الضروريَّات الخمس التي جاء الدين بحفظها. انظر شرحها وتفصيل القول فيها في «الموافقات» للشاطبي.



وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَد كَفَرَ (')، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ الصَّلاَةِ بِأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِها، فِي الجَمَاعَةِ، الصَّلاَةِ بِأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِها، فِي الجَمَاعَةِ، فِي الجَمَاعَةِ، فِي الجَمَاعَةِ، فِي الجَمَاعَةِ، فِي الجَمَاعَةِ، فِي الجَمَاعَةِ، فِي الْجَمَاعَةِ، فِي الْجَمَاعَةِ اللهُ وَيَامِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

أَدُّوازُكَاةَ أَمُوالِكُمْ - يَاعِبَادَ اللهِ عَلَيْهَ بِهَا نُفُوسُكُمْ ، تَحَلَّوا بِمَا جَاءَ بِهِ الدِّيْنُ الإِسْلاَمِيُّ الْحَنِيْفُ ، مِنَ النِّظَامِ الأَخْلاَقِيِّ وَالإِجْتِمَاعِيِّ المُتَمَيِّرِ ؛ وَذَٰلِكَ بِرِعَايَةِ الأَخْلاَقِ الْحَمِيْدَةِ ، وَالبُعْدِ عَنِ الخِصَالِ الذَّمِيْمَةِ ، وَالأَعْمَالِ وَذَٰلِكَ بِرِعَايَةِ الأَخْلاقِ الْحَمِيْدَةِ ، وَالبُعْدِ عَنِ الخِصَالِ الذَّمِيْمَةِ ، وَالبُعْدِ عَنِ الرَّوْيُلَةِ ، وَنَشْرِ المَحَبَّةِ وَالوِئَامِ (٣) ، وَالسَّمَاحَةِ بَيْنَكُمْ وَالسَّلامِ ، وَالبُعْدِ عَنِ الغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ وَالبُهْتَانِ ، وَالحَسَدِ وَالبَعْضَاءِ ، والحِقْدِ والشَّحْنَاءِ ، اتَّبِعُوا الغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ وَالبُهْتَانِ ، وَالحَسَدِ وَالبَعْضَاءِ ، والحِقْدِ والشَّحْنَاءِ ، اتَّبِعُوا الغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ وَالبُعْدِ عَنَ الغَادِلِ ؛ الَّذِيْ لاَ وَكُسَ فِيْهِ مَا جَاءَ بِهِ الدِّيْنُ الْحَنِيْفُ مِنَ النِّظَامِ الاِقْتِصَادِيِّ العَادِلِ ؛ الَّذِيْ لاَ وَكُسَ فِيْهِ وَلاَ شَعْطَ (٤) ؛ وَذَٰلِكَ بِرِعَايَةِ الأَمْوَالِ ، وَالحِرْصِ عَلَىٰ سَلاَمَةِ مَدْخَلِهَا وَمُخْرَجِهَا ، وَلاَ شَعْطَ (٤) ؛ وَذَٰلِكَ بِرِعَايَةِ الأَمْوَالِ ، وَالحِرْصِ عَلَىٰ سَلاَمَةِ مَدْخَلِهَا وَمُخْرَجِهَا ، وَلاَ عَنِ الحِيلِ المَمْنُوعَةِ ، وَالمَكَاسِبِ المُمَاحَةِ ، وَالبُعْدِ عَنِ الحِيلِ المَمْنُوعَةِ ، وَالمَكَاسِبِ المُحَرَّمَةِ ، وَالسَّرِقَةِ ، وَالإِخْتِلاسِ وَالرِّشُوةِ ، وَالتَرْوِيْرِ وَنَحْوِهَا . المُحَرَّمَةِ ، وَالسَّرِقَةِ ، وَالإِخْتِلاسِ وَالرِّشُوةِ ، وَالتَرْوِيْرِ وَنَحْوِهَا .

<sup>(</sup>٤) لا وَكُس فيه ولا شَطَط ، أي: لا نقصان فيه ولازيادة. «اللسان» (وكس) (شطط).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٣٤٦/٥)، والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (١/ ٢٣١)، وابن ماجه (١/ ١٠٧٩)؛ من حديث بُرَيْدَةَ، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٨٢).

 <sup>(</sup>٣) الوئامُ: الوفاقُ، مصدر وَاءَمَهُ، أي: وافقه، ويقال في المثل: «لولا الْوِئَام،
 لهلك الأنام». «تاج العروس» (وأم).

احْفَظُواجَوارِحَكُمْ عَن الآثَام، مُرُوا بِالمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ، وَلاَ تَبْغُوا الفَسَادَ فِي الأَرْضِ، قُومُوا عَلَىٰ مَنْ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ - مِنَ الأَهْلِ وَلاَ تَبْغُوا الفَسَادَ فِي الأَرْضِ، قُومُوا عَلَىٰ مَنْ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ - مِنَ الأَهْلِ وَالأَوْلاَدِ-بالتَّرْبِيَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ الصَّحِيحَةِ، الَّتِيْ لاَ غُلُوَّ فِيْهَا وَلاَ تَقْصِيْرَ.

احْرِصُواعَلَىٰ اجْتِمَاعِ القُلُوبِ، وَصَفَاءِ النُّفُوسِ، صِلُوا الأَرْحَامَ، وَبَرُّوا الآبَاءَ وَالأُمَّهَاتِ، وَأَعِيْنُوا الفُقَرَاءَ وَالمُحْتَاجِيْنَ؛ وَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ؛ فَإِنَّهُ ﴿ يَقَبُلُ ٱلنَّوَيَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ ﴾ [الشورى: ٢٥].

شَبَابَ الإِسْكُم، أَنْتُمْ أَمَلُ الأُمَّةِ، وَرِجَالُ المُسْتَقْبَلِ، وَلَنْ تَبْنُوا أَمْجَادَكُمْ، وَتُقُومُوا بِحَمْلِ الأَمَانَةِ تُجَاهَ دِيْنِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ وَبِلَادِكُمْ، إِلاَّ بِالإِسْتِقَامَةِ عَلَىٰ دِيْنِ اللهِ، والتَّحَلِّي بِالصَّبْرِ وَالمُتَابِرَةِ، وَأُمَّتِكُمْ وَبِلاَدِكُمْ، إِلاَّ بِالإِسْتِقَامَةِ عَلَىٰ دِيْنِ اللهِ، والتَّحَلِّي بِالصَّبْرِ وَالمُتَابِرَةِ، وَالأَخْلَقِ الكَرِيْمَةِ، وَالبُعْدِ عَنِ الرَّذَائِلِ وَالفَسَادِ وَالإِنْحِرَافِ، صُونُوا وَالأَخْلَقِ الكَرِيْمَةِ، وَالبُعْدِ عَنِ الرَّذَائِلِ وَالفَسَادِ وَالإِنْحِرَافِ، صُونُوا أَنْفُسَكُمْ - يَا عِبَادَ اللهِ - عَنِ المُلْهِيَاتِ وَالمُغْرِيَاتِ، لاَ تَغْتَرُّوا - أَيُّهَا الشَّبَابُ - أَنْفُسَكُمْ - يَا عِبَادَ اللهِ - عَنِ المُلْهِيَاتِ وَالمُغْرِيَاتِ، لاَ تَغْتَرُوا - أَيُّهَا الشَّبَابُ - بَعْنَفُوانِكُمْ (١) وَصِحَتِكُمْ ؛ فَالمَوْتُ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ كَبِيْرٍ وَصَغِيْرٍ، وَلاَ غَنِيٍّ وَفَقِيْرٍ، بِعُنْفُوانِكُمْ (١) وَصِحَتِكُمْ ؛ فَالمَوْتُ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ كَبِيْرٍ وَصَغِيْرٍ، وَلاَ غَنِيٍّ وَفَقِيْرٍ، وَلَا غَنِيٍّ وَفَقِيْرٍ، وَلَا غَنِيٍّ وَفَقِيْرٍ، وَيُونُوا مِنْهَا عَلَىٰ حَذَرِ وَفِطْنَةٍ.

أَيْتُهُا الْأَخُوَاتُ المُسْلِمَاتُ ، وَالنِّسَاءُ الفُضْلَيَاتُ ، إِنَّ مَكَانَتَكُنَّ فِي الإِسْلام عَظِيْمَةٌ ، أَنْتُنَ الأُمَّهَاتُ المُشْفِقَاتُ ، وَالأَخُواتُ الكَرِيْمَاتُ ،

<sup>(</sup>١) عُنْفُواَنُ الشيء: أوَّله، يقال: هو في عنفوان شبابه، أي: في أَوَّل بهجته. «اللسان» (عنف).



وَالمُرَبِّيَاتُ الرَّحِيْمَاتُ، وَالبَنَاتُ الفَاضِلاَتُ، لَقَدْ فَتَحَ الإِسْلاَمُ لَكُنَّ أَبُوابَ الفَضَائِلِ، صَانَكُنَّ وَرَعَاكُنَّ وَحَمَاكُنَّ؛ فَالمَرْأَةُ فِي هَلْذَا الدِّيْنِ دُرَّةٌ مَصْونَةٌ، وَجَوْهَرَةٌ مَكْنُونَةٌ، حَافَظَ عَلَيْهَا بِالسِّتْرِ وَالحَيَاءِ والحِجَابِ، وَنَهَىٰ عَنْ كُلِّ مَا يَكُونُ سَبَبًا فِي التَّعَدِّيْ عَلَيْهَا وَإِيْقَاعِ الفِتْنَةِ لَهَا وبِهَا؛ مِنَ التَّبَرُّجِ مَا يَكُونُ سَبَبًا فِي التَّعَدِّيْ عَلَيْهَا وَإِيْقَاعِ الفِتْنَةِ لَهَا وبِهَا؛ مِنَ التَّبَرُّجِ وَالسُّفُورِ، والإِخْتِلاَطِ والخُرُوجِ إلَى الأَسْواقِ.

فَكُنَّ - أَيَّتُهَا الأَخَوَاتُ المُسْلِمَاتُ - عَزِيْزَاتٍ بِدِيْنِكُنَّ ، وَاحْذَرْنَ مِنْ أَعْدَائِكُنَّ ، الَّذِيْنَ يَظْهَرُونَ بِأَبْهَى الحُلَلِ ، وَيُنَادُونَ بِأَلْسِنَةِ الحَلاَوةِ والعَسَلِ ، أَعْدَائِكُنَّ ، الَّذِيْنَ يَظْهَرُونَ بِأَبْهَى الحُلَلِ ، وَيُنَادُونَ الْقَضَاءَ عَلَيْهَا ، وَإِنْصَافِهَا ، وَهُمْ يُرِيْدُونَ الْقَضَاءَ عَلَيْهَا ، وَإِنْصَافِهَا ، وَهُمْ يُويُدُونَ أَنْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَوْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ فَولا اللهَ عُلَوْدًا رَبِي مَا اللهَ اللهَ عَلَوْدُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَلِكَ اللّهُ عَنْ فَوْرًا رَجِيمًا الللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ فَلَا لَاللّهُ عَنْ فُورًا رَجِيمًا الللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَنْ فَولَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِا وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْقَالُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ اللللللللللهُ اللللللللّهُ الللللللهُ الللللهُ اللهُ الللللللللهُ الللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللله

عِبَادَ اللهِ، اقْضُوا هَاذَا اليَوْمَ المُبَارِكَ، بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّسْبِيْحِ، وَالتَّسْبِيْحِ، وَالتَّمْرِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ، وَالأَكْلِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ﴿ ﴿ وَاذَكُرُوا ٱللَّهَ فِي آيَامِ مَنَ الطَّيِّبَاتِ، ﴿ وَاذَكُرُوا ٱللَّهَ فِي آيَامِ مَعْدُودَتَ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، يَقُولُ عَلَيْهِ: «أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، يَقُولُ عَلَيْهِ: «أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وقوذِكْرٍ للهِ ﴾ (١٠).

أَيُّهُا ٱلْمُسَالِمُونَ، كَبِّرُوا رَبَّكُمْ، وَاذْكُرُوهُ جَلَّ وَعَلاً؛ ﴿ فَإِذَا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١١٤١)؛ من حديث نُبَيْشَةَ الهُذَلِيِّ، رضي الله عنه.



قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُو ءَابَآءَكُمُ أَوْ أَشَكَة ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَالَهُ فِي الْآنِخِرَةِ مِنْ خَلَتِ فَي وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ فَي أُولَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَا كَسَبُواً وَاللَّهُ سَرِيعُ الْجِسَابِ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ الللْمُولُ اللللَّهُ اللْمُولِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ ال

يَا أَمُّةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مَا خَيْراً أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ، الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ: قِوَامُ هَاذَا الدِّيْنِ؛ بِهِ نَالَتْ هَاذِهِ الأُمَّةُ الخَيْرِيَّةَ عَلَىٰ فَالنَّهْ عَنِ المُنْكَرِ: قِوَامُ هَاذَا الدِّيْنِ؛ بِهِ نَالَتْ هَاذِهِ الأُمَّةُ الخَيْرِيَّةَ عَلَىٰ أَهُمِّيَّةِ غَلَىٰ أَهُمِّيَّةِ عَلَىٰ أَهُمِّيَّةِ وَالسُّنَةِ عَلَىٰ أَهُمِّيَّةِ وَوَاعْبَادِ. وَوَحُوبِهِ، وَإِصْلاَحِهِ لِلْبِلادِ وَالعِبَادِ.

فَالْوَاجِبُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا: أَنْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْ يَنْهُواْ عَنِ الْمُنْكُرِ، كُلُّ حَسَبَ اسْتِطَاعَتِهِ، عَلَىٰ دَرَجَاتِ الْإِنْكَارِ الْمَعْرُوفَةِ، وَلابُدَّ مِنْ تَحَلِّيْ الآمِرِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّاهِيْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ، بِالرِّفْقِ والْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِلْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْعِلْمُ قَلْمَ الْأَثْرُ الْإِيْجَامِيُّ فِي بُعْدٍ عَنِ التَّعْنِيْفِ وَالْغِلْظَةِ.

أَمُّةَ الإسْكَلَامِ، الإعْلاَمُ فِي هَاذَا العَصْرِ قَنَاةٌ مُهِمَّةٌ، وَشَرْيَانٌ حَيَوْيَيْ، يُوَ ثَلُهُ مُهِمَّةٌ، وَشَرْيَانٌ حَيَوْيَيْ، يُوَ ثَرُ \_ سَلْبًا أَوْ إِيْجَابًا \_ عَلَى النَّاسِ فِي مُخْتَلِفِ الشُّنُونِ؛ فَالوَاجِبُ اسْتِغْلَالُ وَسَائِلِ الإعْلامِ المَرْئِيَّةِ، وَالمَسْمُوعَةِ، وَالمَقْرُوْءَةِ، لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ، وَنَشْرِ وَسَائِلِ الإعْلامِ المَرْئِيَّةِ، وَالمَسْمُوعَةِ، وَالمَقْرُوْءَةِ، لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ، وَنَشْرِ

<sup>(</sup>۱) يقال: تَظَافرُوا على كذا، وَتَضَافَرُوا عليه؛ بالظاء والضاد، أي: تعاونوا وتجمَّعوا عليه. «تاج العروس» (ظفر) (ضفر).



الفَضِيْلَةِ، وَمُحَارَبَةِ الرَّذِيْلَةِ، فَيَا رِجَالَ الإعْلَامِ، اتَّقُوا اللهَ فِي مَسْئُولِيَّاتِكُمْ، أَدُّوا أَمَانَةَ الْكَرْفِ، تَحَرَّوُا الْحَقَائِقَ، أَدُّوا أَمَانَةَ الْكَرْفِ، تَحَرَّوُا الْحَقَائِقَ، وَالْحَذُرُوا التَّهُويْلُ وَالإِثَارَةَ، اجْعَلُوا مِنْ وَسَائِلِكُمْ قَنُواتٍ لِلدَّعْوَةِ وَالتَّوْجِيْهِ لِمَا فِيْهِ صَلاَحُ الأَفْرَادِ وَالمُجْتَمَعَاتِ.

هَٰذَا ؛ وَمِمَّا يَنْبَغِيُ النَّبْيُ لُهُ عَلَيْهِ ، ضَرُورَةُ اهْتِمَامِ الْأُمَّةِ جَمِيْعًا لِلتَّصَدِّي لِمَا يُعْرَفُ بِالبَثِ المُبَاشِرِ ، الَّذِيْ رَاجَ فِي بِلاَدٍ شَتَىٰ مِنَ العَالَمِ ؛ لَلتَّصَدِّي لِمَا يُعْرَفُ بِالبَثِ المُبَاشِرِ ، الَّذِيْ رَاجَ فِي بِلاَدٍ شَتَىٰ مِنَ العَالَمِ ؛ كَيْلاَ يَنْقُلَ لأَهْلِ الإسْلامِ مَعَالِمَ الشَّرِ وَالغَوَايَةِ ، وَوَسَائِلَ الإِبَاحِيَّةِ وَالجَرِيْمَةِ ، عَنْ طَرِيْقِ القَنَوَاتِ الفَضَائِيَّةِ ، وَالشَّبَكَاتِ المَعْلُومَاتِيَّة فِي وَالجَرِيْمَةِ ، عَنْ طَرِيْقِ القَنوَاتِ الفَضَائِيَّةِ ، وَالشَّبَكَاتِ المَعْلُومَاتِيَّة فِي عَصْرِ الإِنْفِتَاحِ والعَدَالَةِ ، لاَبُدَّ أَنْ يَتَصَدَّى المُسْلِمُونَ لِذَٰلِكَ بِالإِيْمَانِ القَوِيِّ ، وَالوَعْيَ العَمِيقِ ، وَالحَصَانَةِ العِلْمِيَّةِ والفِكْرِيَّةِ وَالقَعْافِيَةِ لِمُقَاوَمَتِهِ .

وَمِمَّا يَنْبَغِيْ أَنَ يَتَنَبَّهُ لَهُ المُسْلِمُونَ - أَيْضًا -: عَدَمُ التَّهَافُتِ المَشِيْنِ الَّذِيْ سَلَكَهُ بَعْضُ ضِعَافِ الإِيْمَانِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ؛ مِنَ الحِرْصِ عَلَىٰ ذٰلِكَ النَّذِيْ سَلَكَهُ بَعْضُ ضِعَافِ الإِيْمَانِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ؛ مِنَ الحِرْصِ عَلَىٰ ذٰلِكَ النَّذِيْ سَلَكَهُ بَعْضُ وَاقْتِنَاءِ آلاَتِهِ المُقَوِّيَةِ لَهُ، فَيَا سُبْحَانَ الله! كَيْفَ يَرْضَىٰ أَهْلُ البَثِ المُسْفِّ، وَاقْتِنَاءِ آلاَتِهِ المُقَوِّيَةِ لَهُ، فَيَا سُبْحَانَ الله! كَيْفَ يَرْضَىٰ أَهْلُ الغَيْرَةِ بِمَا يَهْدِمُ الأَخْلَقَ، وَيُدَمِّرُ القِيمَ وَالْفَضَائِلَ؟!

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، لاَإِلَه إِلاَّ اللهُ ، واللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، وَللهِ الحَمْدُ ، تَذَكَّرُوا الحَمْدُ ، تَذَكَّرُوا الحَشْرَ وَالآخِرِيْنَ ، تَذَكَّرُوا الحَشْرَ وَالنَّشْرَ ، وَتَطَايُرَ الصُّحُفِ وَنَصْبَ المَوازِيْنِ ، تَذَكَّرُوا المَوْتَ وَسَكْرَتَهُ ، وَالنَّشْرَ ، وَتَطَايُرَ الصُّحُفِ وَنَصْبَ المَوازِيْنِ ، تَذَكَّرُوا المَوْتَ وَسَكْرَتَهُ ،



#### وَالقَبْرَ وظُلْمَتَهُ، والصِّرَاطَ وَزَلَّتَهُ، وَالمَوْقفَ وَكُرْبَتَهُ!

أَمَا وَاللهِ لَوْ عَلِمَ الأَنَامُ لِمَا خُلِقُوا لَمَا هَجَعُوا وَنَامُوا لَقَدْ خُلِقُوا لأَمْرِ لَوْ رَأَتْهُ عُيُونُ قُلُوبِهِمْ تَاهُوا وَهَامُوا مَمَاتٌ، ثُمَّ قَبْرٌ، ثُمَّ حَشْرٌ وَتَوْبِيْخٌ وَأَهْوالٌ عِظَامُ فَصَلُّوا مِنْ مَخَافَتِهِ وَصَامُوا كَأَهْلِ الكَهْفِ أَيْقَاظٌ نِيَامُ!

لِيَوْم الحَشْرِ قَدْ عَمِلَتْ أَنَاسٌ وَنَحْنُ إِذَا أُمِرْنَا أَوْ نُهيْنا

فَأَيْنَ المُعَظَّمُ وَالمُحْتَقَرْ؟! وَمَاتُوا جَمِيْعًا وَمَاتَ الخَبَرُ! فَتُلْغِيْ مَحَاسِنَ تِلْكَ الصُّورُ أَمَالَكَ فِيْمَنْ مَضَىٰ مُعْتَبَرٌ؟!

أَتَيْتُ القُبُورَ فَنَادَيْتُهَا تَفَانَوْا جَمِيْعًا فَمَا مُخْبِرٌ تَرُوحُ وَتَغْدُو بِنَاتُ الثَّرَىٰ فياسَائِلِيْ عَنْ أَنَاس مَضَوْا

فَلَوْ أَنَّا إِذَا مِتْنَا تُركْنَا لَكَانَ المَوْتُ غَايَةَ كُلِّ حَيِّ

وَلَكِنَّا إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا وَنُشْأَلُ بَعْدَهُ عَنْ كُلِّ شَيِّ

أُمَّةَ الإِسْلَامِ، الغَزْوُ الفِكْرِيُّ وَالأَخْلَاقِيُّ، المُرَكَّزُ ضِدَّ المُسْلِمِينَ عَبْرَ الوَسَائِلِ المُخْتَلِفَةِ، مِمَّا يَنْبَغِيْ أَنْ يَحْذَرَهُ المُسْلِمُونَ، وَيَتَصَدَّوْا لَهُ؟ بِالتَّرْبِيَةِ وَالعِنَايَةِ بِالإِيْمَانِ، وَتَنْشِئَةِ الأَجْيَالِ عَلَيْهِ، وَعَدَم إِتَاحَةِ الفُرْصَةِ لِوسَائِلِ الغَزْوِ الفِكْرِيِّ وَالأَخْلَاقِيِّ: أَنْ تَتَسَلَّلَ إِلَى البُيُوتِ وَالأُسُرِ،



وَيَنْبَغِيْ الْحَذَرُ مِمَّا تَبُثُهُ بَعْضُ وَسَائِلِ الْإعْلَامِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَوَصْفِهِمْ بِأَبْشَعِ الْأَوْصَافِ، وَإِلْصَاقِ التُّهَم بِهِمْ، وَإِشَاعَةِ مُصْطَلَحَاتٍ مُوهِمَةٍ؛ كَمَا يُطْلِقُونَ لَفْظَ: الْأُصُولِيَّةِ، وَالوَهَّابِيَّةِ، والإِرْهَابِ، وَالتَّطَرُّفِ، وَحُقُوقِ الإِنْسَانِ، وَالحُرِّيَّةِ، وَالمُسَاوَاةِ، وَعَمَلِ المَرْأَةِ، وَحُقُوقِ المَرْأَةِ، وَهُمْ يُرِيْدُونَ بِذَلِكَ تَشُويْهُ صُورَةِ المُسْلَوَاةِ، وَعَمَلِ الْمَرْأَةِ، وَحُقُوقِ الْمَرْأَةِ، وَهُمْ يُرِيْدُونَ بِذَلِكَ تَشُويْهُ صُورَةِ المُسْلَمِيْنَ؛ فَكُونُوا عَلَىٰ حَذَرِ مِنْ ذَلِكَ أُمَّةَ الإسْلام!

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي اللهِ، إِنَّ مِنَ التَّحَدُّ ثِ بِنِعَم اللهِ، مَا وَقَّقَ اللهُ إِليْهِ وُلاَةَ الْأَمْرِ فِي بِلَادِ الْحَرَمِيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ مِنَ الْأَعْمَالِ الْجَلِيْلَةِ فِي خِدْمَةِ الْإِسْلَامِ الْأَمْرِ فِي بِلَادِ الْحَرَمِيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ مِمَّا لَمْ يَشْهَدِ وَالْمُسْلِمِيْنَ ، فَهَا هِي مَشَارِيْعُ إِعْ مَارِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ مِمَّا لَمْ يَشْهَدِ التَّأْرِيْخُ لَهُ مَثِيْلًا ، وَهَاذِهِ الرِّعَايَةُ التَّامَّةُ لِوُفُودِ الرَّحْمَنِ مِمَّا يُشِيدُ بِهِ المُنْصِفُونَ التَّأْرِيْخُ لَهُ مَثِيْلًا ، وَهَاذِهِ الرِّعَايَةُ التَّامَّةُ لِوُفُودِ الرَّحْمَنِ مِمَّا يُشِيدُ بِهِ المُنْصِفُونَ مِنَ القَاصِيْ والدَّانِيْ ؛ مِيَاهُ عَذْبَةٌ ، وأَغْذِيةٌ مُتَوفِّرَةٌ ، وَخِدْمَاتُ صِحِيَّةٌ وَأَمْنِيَّةٌ ، مِنَ القَاصِيْ والدَّانِيْ ؛ مِيَاهُ عَذْبَةٌ ، وأَجْواءٌ آمِنَةٌ ، كُلُّ ذٰلِك بِفَضْلِ اللهِ، ثُمَّ وَعِلْمِيَّةٌ وَدَعُويَةٌ يَقِلُ نَظِيْرُهَا ، وَأَجْواءٌ آمِنَةٌ ، كُلُّ ذٰلِك بِفَضْلِ اللهِ، ثُمَّ وَعَلْمِيَّةٌ وَدَعُويَّةٌ يَقِلُ لَكُنْ وِلاَيَةِ بِلاَدِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ ، حَرَسَهَا اللهُ أَلْهُ فِي اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْلِلُ الْعِنَايَةِ الْبَالِغَةِ مِنْ لَكُنْ وَلاَيَةٍ بِلاَدِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ ، حَرَسَهَا اللهُ أَلْهُ اللهُ الْعُنَايَةِ الْبَالِغَةِ مِنْ لَدُنْ وَلاَيَةٍ بِلاَدِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَقِيْنِ ، حَرَسَهَا اللهُ أَلْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْعُلُولُ الْمُؤْمِولِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللللْمُ اللْم

هَذهِ مَشَارِيْعُ الدَّعُوةِ الإسْلَامِيَّةِ ، وَدَعْمُ المَرَاكِزِ وَالصُّرُوْحِ الحَضَارِيَّةِ ، وَطَبْعُ وَنَشْرُ كِتَابِ اللهِ ، وَتَوْزِيْعُهُ عَلَى المُسْلِمِيْنَ فِي العَالَمِ ، الحَضَارِيَّةِ ، وَطَبْعُ وَنَشْرُ كِتَابِ اللهِ ، وَتَوْزِيْعُهُ عَلَى المُسْلِمِيْنَ فِي العَالَمِ ، هَا لَمْ يَتَحَقَّقُ فِي دُولِ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ هَاذِهِ مَجَالِسُ الشُّورَىٰ وَأَنْظِمَةُ الحُكْمِ ، مِمَّا لَمْ يَتَحَقَّقُ فِي دُولِ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ المَنْ عُومَةِ ، هَاذِه اللَّجَانُ الدَّاعِمَةُ لِقَضَايَا المُسْلِمِيْنَ ، وَمِنْ آخِرِ مَا سَمِعْتُمْ فِي ذُلِكَ : لِجَانُ الدَّعْوَةِ لِجَمْعِ التَّبَرُّ عَاتِ لِمُسْلِمِيْ البُوسْنَةِ والهِرْسِكِ ، فِي أَفْعَانِسْتَانَ وَهَا لَمُسْلِمِيْنَ ، فِي أَفْعَانِسْتَانَ وَهَا المُسْلِمِيْنَ ، فِي أَفْعَانِسْتَانَ وَهَانِهُ المُسْلِمِيْنَ ، فِي أَفْعَانِسْتَانَ وَهَانِهُ المُسْلِمِيْنَ ، فِي أَفْعَانِسْتَانَ



وَغَيْرِهَا، وَرِعَايَةُ شُئُونِ الأَقَلِّيَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ.

وَمِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِيُ تَسْتَحِقُّ الْإِلْسَادَةَ وَالْإِلْسَارَةَ؛ المُبَادَرَةُ إِلَىٰ إِنْهَادِ المَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَبَذْلِ المَالِ والجُهْدِ وَالرِّجَالِ؛ لِتَحْسِيْنِ أَحْوالِهِ مِنَ المَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَبَذْلِ المَالِ والجُهْدِ وَالرِّجَالِ؛ لِتَحْسِيْنِ أَحْوالِهِ مِنَ التَّدَاعِي والتَّصَدُّعِ؛ فَهَنيْتًا لِولاَةِ الأَمْرِ فِي بِلاَدِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ - بَلْ هَنِيئًا لِلمُسْلِمِیْنَ جَمِیْعًا - هَاذِه المَشَارِیْعُ المُبَارِكَةُ! وَالله نَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي لِلْمُسْلِمِیْنَ جَمِیْعًا - هَاذِه المَشَارِیْعُ المُبَارِكَةُ! وَالله نَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي مَوَازِيْنِ أَعْمَالِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَن يَزِيْدَهُمْ مِنَ الهُدَىٰ وَالتَّوْفِيْقِ، بِمَنِّهِ وَكَرَمِه.

مَعْشَرَالْمُسْلِمِيْنَ، المُشْكِلاَتُ الاِجْتِمَاعِيَّةُ والْأُسْرِيَّةُ تُقِضُّ مَضَاجِعَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ؛ فَعَلاَءُ المُهُوْرِ، وَتَكَالِيْفُ الزَّوَاجِ البَاهِظَةُ، والبَلَخُ والإِسْرَافُ، وَسُوْءُ العِشْرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَمُشْكِلاَتُ الأَوْلاَدِ، وَقَضَايَا الطَّلاَقِ، كُلُّ وَسُوْءُ العِشْرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَمُشْكِلاَتُ الأَوْلاَدِ، وَقَضَايَا الطَّلاَقِ، كُلُّ وَسُوْءُ العِشْرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَمُشْكِلاَتُ الأَوْلاَدِ، وَقَضَايَا الطَّلاَقِ، كُلُّ ذَلِك مِنَ القَضَايَا المُهِمَّةِ النَّتِي يَجِبُ أَنْ يَتَعَاوَنَ عَلَىٰ حَلِّهَا المُسْلِمُوْنَ خَلِكُ مِنَ القَطَلاَقًا مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانه: ﴿ وَتَعَاوَنُواْعَلَى ٱلْلِرِ وَٱلنَّقُوكَى [المائدة: ٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ الْحَرَمَيْنِ، إِنَّكُمْ مَحْسُودُونَ عَلَىٰ هَاذِهِ النِّعْمِ، لَقَدْ أَرَقَ (١) وُجُودُ هَاذِهِ النِّعْمِ فِي بِلَادِنَا \_ مِنَ الأَمْنِ وَالأَمَانِ، والخَيْرَاتِ لَقَدْ أَرَقَ (١) وُجُودُ هَاذِهِ النِّعْمِ فِي بِلَادِنَا \_ مِنَ الأَمْنِ وَالأَمَانِ، والخَيْرَاتِ والمُقَدَّسَاتِ \_ مَضَاجِعَ كَثِيْرٍ مِنَ الحَاسِدِيْنَ مِمَّنِ اكْتَوَتْ قُلُوبُهُمْ بِدَاءِ المُقَدَّسَاتِ \_ مَضَاجِع كَثِيْرٍ مِنَ الحَاسِدِيْنَ مِمَّنِ اكْتَوَتْ قُلُوبُهُمْ بِدَاءِ الحَسَدِ والحِقْدِ والكَرَاهِيَةِ ؛ فَعَمِلُوا عَلَىٰ إِنْكَارِ الجَمِيْلِ، وَبَتُ الدِّعَايَاتِ المُغْرِضَةِ ؛ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ!

<sup>(</sup>١) أرَّقه كذا وكذا تأريقًا، أي: أَسْهَرَهُ. «اللسان» (أرق).



نَعَمْ - وَاللهِ! - إِنَّنَا لَمَحْسُودُونَ - يَا عِبَادَ اللهِ - فَعَلَيْنَا أَنْ نَحْذَرَ مِنْ كَيْدِ الحَاسِدِيْنَ الذِيْنَ سَخَرُوا وَسَائِلَ إِعْلَامِهِمْ لِلنَّيْلِ مِنْ هَاذِهِ البِلاَدِ وَدِيْنِهَا، وَوَلاَتِهَا وَعُلَمَائِهَا، وَسَيَصْطَلُونَ بِنَارِ حَسَدِهِمْ، وَلَنْ يُحْرِقُوا إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ ؛ وَوَلاَتِهَا وَعُلَمَائِهَا، وَسَيَصْطَلُونَ بِنَارِ حَسَدِهِمْ، وَلَنْ يُحْرِقُوا إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ ؛ فَعَلَيْنَا أَلاَّ نَنْخَدِعَ بِهَاذِهِ الأَرَاجِيفِ (١) الَّتِي تَبُثُهَا بَعْضُ وَسَائِلِ الإعْلامِ الْمُعْلَمُ فَعَلَيْنَا أَلاَّ نَنْخَدِعَ بِهَاذِهِ الأَرَاجِيفِ (١) الَّتِي تَبُثُهَا بَعْضُ وَسَائِلِ الإعْلامِ المَعْدَورَةِ المَأْجُورَةِ ، الَّتِيْ ضَيَّعَتْ أَمَانَةَ الكَلِمَةِ، وَعَبَثَتْ بِمِصْدَاقِيَّةِ المَا أُجُورَةِ ، النَّيْ المَوْضُوعِيَّةً وَالإِنْصَافَ، فَاتَّقُوا اللهِ - عِبَادَ اللهِ - اللهِ الحَرْفِ، وَجَانَبَتِ المَوْضُوعِيَّةَ وَالإِنْصَافَ، فَاتَّقُوا اللهِ - عِبَادَ اللهِ - الله واسْتَمْسِكُوا بِدِيْنِكُمْ ؛ تُفْلِحُوا وَتَسْعَدُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَـٰه إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ.

هَاذَا؛ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - عَلَىٰ خَيْرِ الوَرَى ، الرَّسُولِ المُحْتَبَىٰ ، والنَّبِيِّ المُصْطَفَىٰ ، وَالْحَبِيْبِ المُرْتَضَىٰ ؛ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَٰلِكَ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلاَ ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَيْكِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلاَ ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَيْكِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ اللهَ وَمَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا أَنْ اللهَ وَالاحزاب].

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَحَبْيبِ قُلُوبِنَا، سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ: أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِيْقِ، وَعُمَرَ الفَّارُوقِ، وَعُثْمَانَ ذِيْ النُّورَيْنِ، وَعَلِيٍّ أَبِي السِّبْطَيْنِ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الفَارُوقِ، وَعُثْمَانَ ذِيْ النُّورَيْنِ، وَعَلِيٍّ أَبِي السِّبْطَيْنِ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الفَارُوقِ، وَعُثْمَانَ ذِيْ النُّورَيْنِ، وَعَلِيٍّ أَبِي السِّبْطَيْنِ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنِ التَّابِعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ، الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنِ التَّابِعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ،

<sup>(</sup>١) الأراجيف: جمع إِرْجَافٍ، وهو الخبَرُ الكاذبُ الذي يكون معه اضطرابٌ في الناس. انظر: «تاج العروس» (رجف).



وَعَنَّا مَعَهُمْ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اللَّهُمَّ أَعِزَ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِيْنَ، وَدَمَّرْ أَعْدَاءَ المِلَّةِ وَالدِّيْنِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الحَرَامِ حَجَّهُمْ، وَمِنَ المُضَحِّيْنَ ضَحَايَاهُم، اللَّهُمَّ كَمَا وَقَقْتُهُمْ لِهَلْذِه الأَعْمَال؛ فَتَقَبَّلْهَا مِنْهُمْ، المُضَحِّيْنَ ضَحَايَاهُم، اللَّهُمَّ كَمَا وَقَقْتُهُمْ لِهَلْذِه الأَعْمَال؛ فَتَقَبَّلْهَا مِنْهُمْ، يَارَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ هَلُولاءِ عِبَادُكَ، لاَذُوا بِجَنَابِك، وَأَنَاخُوا مَطَايَاهُمْ يَارَبُّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ هَلُولاءِ عِبَادُكَ، لاَذُوا بِجَنَابِك، وَأَنَاخُوا مَطَايَاهُمْ بِبَابِكَ، أَتُوا مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيْقٍ، يَرْجُونَ رَحْمَتَكَ، وَيَحْشُونَ عَذَابَك، اللَّهُمَّ بَاللَّهُمْ بَاللَّهُمْ بَاللَّهُمْ مَالَهُمْ وَحَقِّقُ مَطَالِبَهُمْ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ، يَاذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، اللَّهُمَّ بَلَعْهُمْ آمَالَهُمْ، وَحَقِّقْ مَطَالِبَهُمْ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ، يَاذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، اللَّهُمَّ وَكَمَّ مَعْتَ أَجْسَادَهُمْ فَاجْمَعْ قُلُوبَهُمْ عَلَى الحَقِّ وَالهُدَىٰ، يَارَبَّ العَالَمِيْنَ.

اللَّهُمَّ كَمَا جَمَعْتَ هَاذِهِ الجُمُوعَ المُسْلِمَةَ فِي هَاذَا المَكَانِ المُبَارَكِ، اجْمَعْهُمْ عَلَىٰ كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ عَلِيْ ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَأَصْلَحْ ذَاتَ بَيْنِهُمْ ، وَاهْدِهِمْ سُبُلَ السَّلاَمِ ، وَارْزُقُهُمُ الوَحْدَةَ والوِئَامَ ، وَالنَّصْرَ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّيْنِ ، وَجَنِّبُهُمُ الفَوَاحِشَ والفِتَنَ ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ .

اللَّهُمَّ وَفَّقْ إِمَامَنَا بِتَوفِيقِكَ، وَأَيِّدْهُ بِتَأْيِيدِكَ، اللَّهُمَّ وَفَقْهُ إِلَىٰ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، وَخُذْ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوكَىٰ، وَإِلَىٰ مَا فِيهِ إِعْلاَءُ كَلِمَتِكَ، وَإِعْزَازُ دِيْنِكَ، وَصَلاَحُ البِلاَدِ والعِبَادِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، كَلِمَتِكَ، وَإِعْزَازُ دِيْنِكَ، وَصَلاَحُ البِلاَدِ والعِبَادِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اللَّهُمَّ اجْزِهِ خَيْرَ الجَزَاءِ وَأَوْفَرَهُ؛ جَزَاءَ مَا قَدَّمُ وَيُقَدِّمُ لِحُجَّاجِ بَيْتِكَ الحَرَامِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَحَائِفِ أَعْمَالِهِ وَفِي مَوَازِيْنِهِ، يَا حَيُّ يَاقَيُّومُ.

الَّلَّهُمَّ وَفِّقْ قَادَةَ المُسْلِمِيْنَ لِتَحْكِيْمِ شَرْعِكَ واتَّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ،



اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ رَحْمَةً عَلَىٰ شُعُوْبِهِمْ وَرَعَايَاهُم، اللَّهُمَّ وَفِّقْ قَادَةَ المُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا إِلَىٰ تَحْكِيْمِ الإسْلامِ، اللَّهُمَّ وَفِّقْ عُلَمَاءَهُمْ لِبَيَانِ الحَقِّ والدَّعْوةِ إِلَيْهِ، وَوَفِّقِ الدُّعَاةَ والقُضَاةَ والآمِرِيْنَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّاهِیْنَ عَنِ المُنْكَرِ، وَالنَّاهِیْنَ عَنِ المُنْكَرِ، وَاجْزِهِمْ خَیْرًا عَلَیٰ مَا یَبْذُلُونَ مِنْ نُصْرَةِ الدِّیْنِ، وَصَلاح المُسْلِمِیْنَ.

اللَّهُمَّ أَبْرِمْ لِهَاذِهِ الأُمَّةِ أَمْرَ رُشْدٍ يَعِزُّ فِيْهِ المُؤْمِنُونَ المُتَّقُونَ، وَيَذِلُّ فِيهِ المُفْسِدُونَ المُتَّقُونَ، ويَذِلُّ فِيهِ بِالمَعْرُوفِ، وَيُنْهَىٰ فِيهِ عَنِ المُنْكَرِ، يَاسَمِيْعَ الدُّعَاءِ.

اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا المُجَاهِدِيْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اللَّهُمَّ انْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، يَاقَوِيُّ يَاعَزِيْزُ، اللَّهُمَّ كُنْ لِلْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي شَتَىٰ بِقَاعِ الْعَالَم، اللَّهُمَّ عَجِّلْ بِفَرَجِهِمْ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عِيْدَنَا سَعِيْدًا، وَعَمَلَنَا صَالِحًا رَشِيْدًا، اللَّهُمَّ وَأَعِدْ هَاذَا العِيْدَ عَلَى الأُمَّةِ الإسْلاَمِيَّةِ جَمْعَاءَ وَقَدْ تَحَقَّقَ لَهَا مَا تَصْبُو إِلَيْهِ (۱) مِنْ عِلْدَا العِيْدَ عَلَى الأُمَّةِ الإسْلاَمِيَّةِ جَمْعَاءَ وَقَدْ تَحَقَّقَ لَهَا مَا تَصْبُو إِلَيْهِ (۱) مِنْ عِلِّ وَمَجْدٍ، وَنَصْرٍ وَسُؤْدَدٍ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَى المُسْلِمِيْنَ بِإِعَادَةِ المَسْلِمِيْنَ، اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَى المُسْلِمِيْنَ بِإِعَادَةِ المَسْلِمِيْنَ، اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَى المُسْلِمِيْنَ بِإِعَادَةِ مُقَدَّسَاتِهِمْ، وَتَحْرِيْرِ أَوْطَانِهِمْ مِنْ بَرَاثِنِ أَعْدَائِكَ (۱) أَعْدَاءِ الدِّيْنِ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ، اللَّهُمَّ كُنْ لإِخْوَانِنَا فِي فِلَسْطِيْنَ، وَالبُوسْنَةِ وَالهِرْسِكِ، وَكَشْمِيْرَ، يَاقَيُّومُ، اللَّهُمَّ كُنْ لإِخْوَانِنَا فِي فِلَسْطِيْنَ، وَالبُوسْنَةِ وَالهِرْسِكِ، وَكَشْمِيْر،

<sup>(</sup>٢) أي: مخالبهم، وبراثن: جمع بُرْثُنِ، وهو مِخْلَبُ الأسد. «اللسان» (برثن).



<sup>(</sup>١) تصبو إليه، أي: تَحِنُّ إليه وتتشوُّق. «تاج العروس» (صبو).

وفِي كُلِّ مَكَانٍ، يَا قَوِيُّ يَا عَزِيْزُ.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ النَّارِ، الرَّحِيْمُ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ مَا ظَهَرَتِ النُّجُومُ، وَصَلِّ عَلَيْهِ مَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ مَا ظَهَرَتِ النُّجُومُ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَجْمَعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اللهُ أَكْبَرُ اللهِ وَصَحِبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ وَصَلَّى الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ نَبِينًا مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِنَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمَافَاتِ ].

\* \* \*

وبِهَـٰذَا يَنْتَهِي السِّفْرُ الأُوَّلُ وَسَيَليهِ السِّفْرُ الثَّانِي، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ وَالحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ





ĊĠĸĊĠĸĊĠĸĊĠĸĊĠĸĊĠĸĊĠĸĊĠĸĊĠĸĊĠĸĊĠĸĊĠĸ فَهُ رَسُ الآياتِ القُ رُآنِيّةِ. أُوَّلاً: فَهُ رَسُ الْأَحَادِيْثِ النَّبُوتِيةِ. تَانِيًا. تَالِثًا: فَهْرَسُ الْآتَ رِالْمَرْوِبَةِ. رَابِئًا: فَهْرَسُ الْصَادِرِ وَالْرَاجِعِ. فَهُ إِنَّ الدُّونِ وَعَلَّاتٍ. خَامِسًا :



# أُوَّلًا. فَهُ رَسُ الآياناتِ القُ رُآنِيَةِ.

| الصفحة     | رقمها       | الآية                                                                                         |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             | ﴿سورة الفاتحة ﴾                                                                               |
| 780,490    | ٤_٢         | - ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ۞ ﴾                                                  |
| :          |             | ﴿سورة البقرة﴾                                                                                 |
| ٧٥         | 44          | _ ﴿ سُبْحَننكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَّمَتَنَآ ﴾                                   |
| 717, 717   | 24          | _ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلرَّكُوةَ ﴾                                          |
| 71         | ٤٤          | - ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ ﴾                                                      |
| ۱۲۱،۳۲۱،   | 1.7         | - ﴿ وَمَا هُم بِضَا رِّينَ بِهِ عُمِنَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾                       |
| 371        |             |                                                                                               |
| 478        | 1 • 9       | - ﴿ وَذَكِثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ ﴾                                                       |
| 171111     | 111         | - ﴿ يَلْكَ أَمَانِيُّهُمَّ قُلْ هَانُواْ بُرَهَنَّكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ﴾                |
| 110        | 104         | - ﴿ السَّنِعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةَ ﴾                                               |
| 419        | 177         | _ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾                 |
| 777        | 110         | - ﴿ شَهُو رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْ زِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ ﴾                    |
| 737,005    | 7.1.1       | - ﴿ وَإِذَاسَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾                                         |
| 227        | ١٨٧         | - ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾                                         |
| * *11      | ١٨٨         | - ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَارِ ﴾ |
| 177,777    | 194         | _ ﴿ ٱلْحَجُ أَشَهُ رُ مَعَلُومُكُ أَ ﴾                                                        |
| 795        | 7 . 7 _7    | - ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهُ ﴾                                  |
| 797        | 7.7         | - ﴿ ﴾ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِّ                                        |
| 899        | 3 • 7_7 • 7 | _ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَا ﴾                    |
| 779        | ٨٠٢،٩٠٢     | _ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً ﴾                      |
| £0V, £ £ £ | 777         | _ ﴿ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرِفِيُّ ﴾                                   |



| 807        | 779      | _ ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنَعَذَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾                                                  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 278        | 779      | _ ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّمَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمْرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِّ ﴾                                                                                       |
| 807        | 771      | _ ﴿ وَلا نَنَّخِذُواْ ءَايَدِ اللَّهِ هُزُوّاً وَأَذَكُواْ نِفْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾                                                                            |
| mmm        | 200      | _ ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَوْ الْاَيْقُومُونَ ﴾                                                                                                               |
| 444        | 777      | _ ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّيَوْا وَيُرْبِي الصَّكَ قَلْتِ مَنْ ﴾                                                                                                     |
| 441        | 277, 277 | _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا آتَفُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَعِيَ مِنَ ٱلرِّبُوَّا ﴾                                                                         |
| ١٣٣١، ٤٣   | 779      | - ﴿ وَإِن تُبَتُّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ ﴾                                                                                                                 |
| , AT, OV   | 711      | _ ﴿ وَأَتَّقُواْ بُوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾                                                                                                          |
| ,071,601   |          | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                             |
| 091,079    |          |                                                                                                                                                                     |
| ٥٨٧        | 7.7.7    | _ ﴿ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                               |
| 455        | 717      | _ ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقْرِيْمِنَ أَمَنتَهُ ﴾                                                                                    |
| 177        | ٢٨٢      | _ ﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخُطِكَأَنَّ ﴾                                                                                                     |
|            |          | ﴿سُورة آل عمران﴾                                                                                                                                                    |
| 775,17.17. | ٣١       | - ﴿ قُلْ إِن كُنتُرْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحِيِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾                                                                                       |
| ٤٨٧        | ٣٨       | - ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً ﴾<br>- ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً                                                          |
| 777        | 97       | - ﴿ رَجِ سَبِ فِي رَفِي مِن اللَّهِ عَلِينًا إِسِ لَلَّذِي بِبَكَّمَةَ مُبَارَكًا ﴾<br>- ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلِتَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّمَةَ مُبَارَكًا ﴾ |
| 107,777    | 97       | _ ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا ۗ ﴾                                                                                                                               |
| 777        |          | (**************************************                                                                                                                             |
| V+1:117    | 1.7      | _ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ، وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ ﴾                                              |
| ٣٨٠        |          |                                                                                                                                                                     |
| ۲۸۲        | 1.4      | _ ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾                                                                                                  |
| 4.4        | ١٠٤      | - ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ كَدُعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ٠٠٠ ﴾                                                                                                       |
| T TOV      | 11.      | _ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾                                                                                                                   |
| 377        | 119      | _ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١                                                                                                                      |
| ٣٣٧        | 147_14.  | _ ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامُّنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوْاْ أَضْعَافًا مُضَعَفَةً ﴾                                                                          |
| 001        | 177,170  | _ ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَـكُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوٓاْ أَنفُسُهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ ﴾                                                                          |
|            |          | 1                                                                                                                                                                   |



| 791           | 189     | - ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كَنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْ       |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779           | 109     | - ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ ﴾                                                         |
| ۲۱۰۸٬۳۷       | 178     | _ ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ إِذَّ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا ﴾                              |
| 107           |         | 122                                                                                                        |
| 181           | 170     | - ﴿ أُولَمًا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا ﴾                                           |
| 719           | ۱۸۰     | _ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يُبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ـ هُوَخَيْلًا لَهُمُ ﴾ |
| 879           | 190     | - ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾                                                                       |
|               |         | ﴿سورة النساء﴾                                                                                              |
|               |         | ﴿ سُورَهُ السَّاءُ ﴾                                                                                       |
| ٣٨.           | 1       | - ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾                    |
| 004           | 11.17   | _ ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّةَ بِجَهَالَةٍ ﴾                     |
| £0V. £ £ £    | 19      | _ ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ يَا لَمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ ﴾                                            |
| 414           | 4.14    | _ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ ﴾               |
| £ V £ . £ 0 9 | 45      | _ ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ﴾                                                              |
| ٤٦٠           | 40      | ـ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾                                                                  |
| 771,400       | 41      | - ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشَرِّكُوا بِدِ، شَيْعًا ۗ وَإِلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا﴾                    |
| 24            | 27      | _ ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾                                                                    |
| 701017        | ٤٨      | _ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ ﴾                                                         |
| 49.           | ٥٤      | _ ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَانَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِقٍ ﴾                                |
| : 488         | ٥٨      | _ ﴿ هِإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن ثُوَّدُوا ٱلْأَمَننتِ إِلَّ آهَلِهَا ﴾                                |
| 091618        | ۸۳      | - ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾                                  |
| . 001         | 11.     | _ ﴿ وَمَن يَعْمَلَ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴾                                                       |
| 711117        | 111     | _ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ع ﴾                                                       |
| 171           | 177     | _ ﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا شَ ﴾                                                              |
| 809           | ١٢٨     | _ ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا أُنشُوزًا ﴾                                                    |
| ٤٦٠           | 17.     | - ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ مِ ﴾                                             |
| 777           | 121     | _ ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ ﴾                                                     |
| 441           | 171.17. | - ﴿ فَيُظْلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِيكَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتْ أَكُمْ ﴾                |
| 49            | 140,148 | _ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرِهَنَنَّ مِن زَّيِّكُمْ ﴾                                       |
|               |         |                                                                                                            |

#### ﴿سورة المائدة﴾

| 779          | ۲       | - ﴿ وَتَمَاوَثُوا عَلَى ٱلَّذِي وَٱلنَّقَرَئَ ﴾                                                            |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦            | ٣       | _ ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                                                 |
| 177          | ٦       | - ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾                                                |
| 49           | 17,10   | _ ﴿ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا ﴾                                                    |
| 7 2 9        | 77      | - ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبُّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ ﴾                                                    |
| <b>ፕ</b> ለ ٤ | ٣.      | _ ﴿ فَقَنَلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَلِيرِيثَ ۞﴾                                                           |
| 375          | 0 •     | - ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهَلِيَةِ يَبِغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٢          |
| 497          | . 0 {   | _ ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَىٰ ٱلْمُؤَّمِٰنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾                                       |
| 177          | ٧٢      | - ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ﴾                            |
| 001          | ٧٣      | - ﴿ لَّقَدَّ كَنُو الَّذِينَ قَالُوٓ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالِثُ ثَلَاثَةً ﴾                           |
| 001          | ٧٤      | - ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ ثُمِّ ﴾                                             |
| 7.7,7.7      | 1-VA    | _ ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَةِ مِيلَ ﴾                                                 |
| 777          | 97      | - ﴿ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ ﴾                                   |
|              |         | ﴿سورة الأنعام﴾                                                                                             |
| 149          | ٧.      | - ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِيبَ ٱتَّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَوِجًا وَلَهُواْ ﴾                                            |
| 1.4          | ٨٢      | - ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْدٍ ﴾                                         |
| 775          | ۸۸      | _ ﴿ وَلَوْ أَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞                                         |
| 0 1          | 98      | _ ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقِ ﴾                                   |
| 179,149      | 117     | - ﴿ وَإِن تُطِعَ أَكَثُرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                |
| YOV          | 178     | - ﴿ أَلَكُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَكُمْ ﴾                                                        |
| ,770,700     | 101     | - ﴿ ﴿ فَا نَعُ الْوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ مَا كُنَّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ |
| 780          |         |                                                                                                            |
| 770          | 104     | _ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُونَّهُ ﴾                                                  |
| 98           | 109     | _ ﴿ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيكَا﴾                                                        |
| • ٧٧ ، • ٧٢  | 751,751 | - ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾                    |
|              |         |                                                                                                            |



#### ﴿سورة الأعراف

|         |       | (0)30,00                                                                                              |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171     | . 74  | - ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ﴾                                                                  |
| 787     | 77    | _ ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾                                                             |
| ١٧٨     | 71    | _ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾                                      |
| 77,77   | . 44  | - ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرُ مِنَّهَا وَمَا بَطَنَ ﴾                      |
| ०७१     | ٤٠    | _ ﴿ لَا نُفَتَّتُ مُلُمُ أَبِوَبُ ٱلسَّمَآءِ ﴾                                                        |
| 7       | 23    | _ ﴿ ٱلْحَمَّدُ يِنَّهِ ٱلَّذِي هَدَيْنَا لِهَذَا ﴾                                                    |
| ٧١      | ٥٤    | _ ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَالَٰقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾                                                              |
| 707     | 07,00 | _ ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً ﴾                                                        |
| 70.     | 97    | - ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ مَامَنُواْ وَإِنَّقُواْ ﴾                                           |
| 708     | 99_9V | _ ﴿ أَفَا أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴾              |
| 177     | 1 8 9 | - ﴿ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾                |
| 4.1     | 170   | - ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ أَجَيَّنَا الَّذِينَ يَنْهَوْكَ عَنِ السُّورَ ﴾             |
| ٥٧٧     | 177   | _ ﴿ لَيَتَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَـمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾         |
| 1196111 | ١٨٨   | _ ﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلا ضَرًّا ﴾                                                  |
| :<br>!  |       | ﴿سورة الأنفال﴾                                                                                        |
| 2.0,479 | ١     | - ﴿ فَا تَقَوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾                                                |
| ٥٤      | ۲     | _ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوجُهُمْ ﴾                                             |
| 700     | 71.7. | _ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾                                 |
| 117,770 | 7 8   | _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾                           |
| 434,434 | **    | _ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾                           |
| 175371  | 79    | _ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنَقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا ﴾               |
| 00+     | 47    | ـ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفِّر لَهُم مَّا قَدْسَلَفَ ﴾                          |
| 7A7     | ٤٦    | _ ﴿ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَنَذْهَبَ رِيحُكُمْ مَ ﴾                                         |
| 757     | ٥٣    | _ ﴿ ذَاكِ بِأَتَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُنَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ ﴾ |
| 279     | ٧٣    | _ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ آوَلِيكَاءُ بَعْضٍ ﴾                                              |
| i       |       |                                                                                                       |



#### ﴿سورة التوبة

|          |         | ( .5                                                                                                |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717      | 11      | _ ﴿ فَإِن تَنابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّنَكُوةَ وَءَاتَواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ ﴾ |
| 10.91891 | 44      | _ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَوَهِ هِمَّ وَيَأْفِى اللَّهُ ﴾                   |
| ۲۰۵،٦۰۳  |         |                                                                                                     |
| 375      |         |                                                                                                     |
| 719      | 40,48   | _ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَدَةَ ﴾                                               |
| 777      | 47      | _ ﴿ إِنَّا عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱقْنَاعَتُكَرَ شَهَّرًا ﴾                              |
| 797      | 24,27   | _ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُو ٱنفِرُواْ ﴾                       |
| APY      | ٤١      | _ ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَيْقَالًا وَجَاهِدُواْ بِأَمَوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾                      |
| 111      | 01      | _ ﴿ قُلُ لَنَ يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مُوْلَئِناً ﴾                        |
| 777      | 7.      | _ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾                                        |
| 4.1      | 77      | _ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِ مِّنَا بَعْضٍ ﴾                                   |
| 4.1      | V 1     | _ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ أَوْ بَعْضٍ ﴾                            |
| 717      | 1.4     | _ ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّهِمْ بَهَا ﴾                             |
| 1 / 9    | ١ • ٨   | - ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ ﴾              |
| 797      | 111     | _ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱلصَّمَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلفَّصَهُمَّةِ وَٱمْوَاهُمُم ﴾                  |
| 101      | 179,171 | - ﴿ لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾                                                    |
|          |         | ﴿سورة يونس﴾                                                                                         |
| 49.      | ٥٧      | _ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيْكُمْ وَشِفَآهُ ﴾                    |
| \ * V    | ٥٨      | _ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَيِرَحْمَتِهِ عَلِيْ اللَّهِ فَلِينَا لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ ﴾             |
| ٧٣       | 7.09    | - ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُومًا أَسْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ ﴾                                     |
| 177      | ۸٦،٨٥   | _ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴾                                                         |
| 119      | 1 . 7   | _ ﴿ وَلَا تَلْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكِّ ﴾                             |
| 119.117  | 1 • ٧   | - ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِنَّا هُوَّ ﴾                           |
|          |         | ﴿سورة هود﴾                                                                                          |
| 770      | ٦       | _ ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾                             |
|          |         |                                                                                                     |



| . 701       | 07    | _ ﴿ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوّاً إِلَيْهِ ﴾                                  |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 543,443     | ٨٨    | - ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ * ﴾                                             |
| :           |       | ﴿سورة يوسف﴾                                                                                          |
| 47.8        | ٨     | - ﴿ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبِينَا مِنَا وَنَحْنُ عُصَّبَةً ﴾              |
| 101,3107    | 71    | _ ﴿ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَحَىٰ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١               |
| ,079,077    |       |                                                                                                      |
| 781,047     |       |                                                                                                      |
| 407         | 00,08 | _ ﴿ فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾                           |
| 777         | 1.4   | _ ﴿ وَمَا أَحْتُمُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ                                    |
| 777         | 1 + 7 | _ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِأَلَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ ﴿ ﴾                               |
| · •         |       | ﴿سورة الرعد﴾                                                                                         |
| :0EV: W+9   | 11    | _ ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٌ ﴾                    |
| 784,000     |       | 152 2 34- 2- 2 3- 3                                                                                  |
| 7.5         | 17    | _ ﴿ فَأَمَّا ٱلزَّيْدُ فَيَذْ هَبُ جُفَاتًا ۗ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي ٱلْأَرْضِ |
| 74          | 19    | - ﴿ ﴾ أَفَسَن يَعَلَوُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىَّ ﴾       |
| i<br>1<br>: |       | ﴿سورة إبراهيم﴾                                                                                       |
| ٧٤، ٢٢١،    | ۲.    | _ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞﴾                                                         |
| 737, 117    |       |                                                                                                      |
| , 477, 411  |       |                                                                                                      |
| ۷۷۳،۷۱۰     |       |                                                                                                      |
| ,007,077    |       |                                                                                                      |
| 177,011     |       |                                                                                                      |
| 400         | 4.5   | - ﴿ وَإِن نَعُدُّ وَا يَعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهِا ۚ ﴾                                            |
| ٤٨٦         | 40    | _ ﴿ وَلَجْنُبْنِي وَبِينَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامُ إِنَّ ﴾                                          |
| ٤٨٧         | ٤٠    | - ﴿ رَبِّ ٱجْعَلِّنِي مُقْيِحَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِيِّتَيُّ ﴾                                      |
|             |       |                                                                                                      |



| 177          | ٤١        | _ ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١٠       |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·            |           | ﴿سورة الحجر﴾                                                                               |
| 707          | 77        | _ ﴿ وَأَرْسَكُنَا ٱلرِّيكَ كَلَوْقِحَ ﴾                                                    |
| 701          | 99        | _ ﴿ وَٱعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾                                        |
|              |           | ﴿سورة النحل﴾                                                                               |
| 375          | 44        | _ ﴿ وَمَا ظُلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾                    |
| 177          | 47        | - ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّي أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾                                     |
| 777          | 23        | _ ﴿ فَسَنَكُوٓاْ أَهَـلَ ٱلذِّكَرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونٌ ١                          |
| ٥٨٠          | £ V_ £ 0  | _ ﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواً ٱلْسَيِّعَاتِ ﴾                                         |
| 747          | 07        | _ ﴿ أَفَغَيْرُ ٱللَّهِ نَنْقُونَ شَ ﴾                                                      |
| ٤٤٠          | ٧٢        | _ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِيِّنَّ أَنَفُسِكُمْ أَزَوْجًا ﴾                              |
| 44,44        | ٨٩        | _ ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنِينَا لِكُلِّي شَيْءٍ ﴾                              |
| 70.          | 97        | _ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا ﴾          |
| 279,1.4      | 97        | _ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَـُمُ ﴾       |
| ٧٣           | 111,711   | - ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ ﴾                               |
|              |           | ﴿سورة الإسراء﴾                                                                             |
| OVV          | ٥         | _ ﴿ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ ﴾                                  |
| ٥٧٧          | ٧         | _ ﴿ وَلِينُ تَبْرُواْ مَا عَلُواْ نَتْبِيرًا ﴿ ﴾                                           |
| \$ \$ \ \$ * | ٩         | _ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ ﴾                               |
| ٤٤           | ١.        | _ ﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ |
| 1.0          | 18.14     | _ ﴿ وَكُنُلُّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ طَكَيرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾                                |
| 700          | 74        | _ ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِمَيْنِ إِحْسَامًا ﴾  |
| 547          | 77        | _ ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاً إِخْوَنَ ٱلشَّيَاطِينِّ ﴾                              |
| 770          | 41        | _ ﴿ وَلَا نَقَالُوٓا أَوۡلِنَدُّكُمْ خَشۡيَهُ إِمۡلَقِّ ﴾                                  |
| 454          | 47        | _ ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفَوَادَكُلُّ أُولَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿     |
| 77.          | <b>V•</b> | _ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمُ وَمُمَلِّنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾       |



| 0 + 8     |         | _ ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُّ إِنَّ ٱلْبَنطِلُ كَانَ زَهُوقًا ١                                                                                                                      |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17166     | ٨٢      | - ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ۗ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                                      |
|           |         | ﴿سورة الكهف﴾                                                                                                                                                                                          |
| ٤٥.       | 7.1     | _ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزِلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنبَ ﴾                                                                                                                                      |
| 101       | 1 . 8   | _ ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَّعًا اللَّهِ ﴾                                                                                                                                        |
| ÷         |         | ﴿سورة مريم﴾                                                                                                                                                                                           |
| 747 0     | 1 8     | - ﴿ وَبَسِّلُ بِوَلِدَيْهِ وَلَوْ يَكُن جَبَّ ارَّا عَصِيًّا اللَّهِ                                                                                                                                  |
| 47.       | 44      | _ ﴿ وَبَرَّا أَ بُولِكَ فِي وَلَمْ يَجْعَ لَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا الْشَهِ                                                                                                                            |
| 190       | . 09    | - ﴿ ﴿ فَالْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ ﴾                                                                                                                                           |
|           |         | ﴿سورة طه﴾                                                                                                                                                                                             |
| (001,710) | ۸۲      | _ ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴿                                                                                                                    |
| 700       |         | (\$2.1, \$1.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0                                                                                                                                                    |
| ٦٣        | 118     | _ ﴿ وَقُل زَّتِ زِدْنِي عَلْمَا النَّا﴾                                                                                                                                                               |
| 27,79,73  | 174-174 | - ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ ﴾<br>- ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهِي اَجْبِيعًا ۗ ﴾                                                                                                                     |
| 777,777   |         |                                                                                                                                                                                                       |
|           |         | ﴿سورة الأنبياء﴾                                                                                                                                                                                       |
| 07+       | ١       | _ ﴿ أَقَرَّبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                              |
| 114       | 70      | - ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوْجِيّ إِلَيْهِ ﴾<br>- ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوْجِيّ إِلَيْهِ ﴾                                              |
| 707       | ٣٥      | - ﴿ وَلِنَا لُولِكُمُ بِالنَّمِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾<br>- ﴿ وَنَبْلُوكُمُ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾                                                                                          |
| 771       | ۸۷      | - ﴿ وَبِهُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ<br>- ﴿ لَا إِلَاهُ إِلَّا أَنْتُ اللَّهِ مَكْنَكُ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ ﴾ |
| 7.4       | ) • V   | _ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ ۞﴾                                                                                                                                                |
|           |         | ﴿سورة الحج                                                                                                                                                                                            |
| 077,071   |         |                                                                                                                                                                                                       |
|           | ١٨      | - ﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٌ ﴾<br>﴿ كَانَتُ مِن أَنْ مِن ٱلْكُونِ مِن مُّكْرِمٌ ﴾                                                                                                |
| 777,177   | 70      | - ﴿ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ﴾                                                                                                                                   |
| 1 7 1     |         | - T                                                                                                                                                                                                   |
| !<br>:    |         | ACO VIT GLA                                                                                                                                                                                           |
| •         |         |                                                                                                                                                                                                       |
|           |         |                                                                                                                                                                                                       |

| <b>TV</b> • | 77    | _ ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِلَفَ بِي شَيْعًا ﴾                |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | 44    | _ ﴿ لِيَشَّهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمَّ ﴾                                                               |
| 777         | ٣.    | - ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمُنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيِّرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ ﴾                  |
| 370         | ٣1    | - ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكُأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾                                     |
| 777         | 44    | - ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكِيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ (أَنَّ)              |
| ٥٧٢،٠٧٢     | 47_48 | - ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا ﴾                                                            |
| 737,1.7     | ٤٠    | - ﴿ وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ ﴾                                                         |
| 4.1         | ٤١    | _ ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾                              |
| 111         | VV    | _ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـ دُواْ ﴾                                    |
| PAY         | ٧٨    | _ ﴿ وَجَنِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾                                                     |
|             |       | ﴿سورة المؤمنون﴾                                                                                      |
| 1971119     | 7.1   | _ ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُقْمِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَنْشِعُونَ ۞﴾                     |
| 197         |       |                                                                                                      |
| 458         | ٨     | - ﴿ وَالَّذِينَ هُو لِأَمَننتِهِمْ وَعَهدِهِمْ رَعُونَ ١                                             |
| 719,100     | 01    | - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواً مِنَ ٱلطَّلِينَتِ وَأَعْمَلُوا صَّلِحًا ﴾                         |
| 0 • 9       | ٥٣    | - ﴿ فَتَقَطُّعُواْ أَمْرَهُمُ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٢           |
| 7 2 9       | 7.    | - ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ ۚ إِلَى رَبِّيمٌ كَجِعُونَ ١ |
|             |       | ﴿ سُورة النور ﴾                                                                                      |
| 818         | 14-17 | - ﴿ لَوْكَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                                                 |
| 777         | 19    | - ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِّيعَ ٱلْفَنحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                  |
| ٥٤٧         | ٣١    | - ﴿ وَيُونُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ ثُقْلِحُونَ ﴾               |
| 143         | 47    | - ﴿ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءً يُغْنِيهِمُ ٱللَّهُ مِن فِضْ إِلَّةٍ وَٱللَّهُ وَسِحٌ عَكِيدٌ ﴾         |
| 97          | ٥٤    | _ ﴿ قُلْ ٱلْجِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلْجِيعُواْ ٱلرَّسُولُّ ﴾                                             |
| 010         | 00    | - ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُواْ الصَّهْ لِحَديثِ ﴾                       |
| 17.         | 78    | - ﴿ فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ ﴾                     |
|             |       | ﴿سُورة الفرقان﴾                                                                                      |
| **          | ١     | - ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾                                         |
|             |       |                                                                                                      |



\_ ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتُنَا وَلَا حَمَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ ٣ 111 - ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِّ . . . ﴾ ۳. 24 \_ ﴿ وَهُوَ الَّذِي آريسَلَ ٱلرِّيحَ نُشَرًا بَرْ كَ بَدَى رَحْمَتُهُ . . . ﴾ 0 .\_ 21 707 \_ ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفرينَ وَجَنهِ لَهُم بِدِء جِهَادًا كَبِيرًا إِنَّهُ 0 4 PAY - ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَرَ } وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا . . . ﴾ 00 + ٧٠ - ﴿ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّكَ لِمُنَا قُرَّهُ أَعْيُنِ ﴾ 219 V٤ ﴿سورة الشعراء﴾ \_ ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَاكُمْ إِذْ تَلْتَعُونَا شَيْ . . . ﴾ 17. AT\_YY \_ ﴿ وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ١ 47. YYY ﴿سورة النَّمل ﴾ \_ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطِرَّ إِذَا دَعَاهُ . . . ﴾ 77 777,005 \_ ﴿ أَوِلَكُ مُّعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ شَهُ 747 74 \_ ﴿ قُل لَّا يَعْلَرُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ 1776117 70 ﴿سورة القصص - ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَأَءَهُمَّ . . . ﴾ 111 0 . - ﴿ أُولَمْ نُمُكِن لُّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُعْبَى إِلَيْهِ ثُمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ . . . ﴾ 409 OV - ﴿ وَمَاعِنَدُ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ TV9 7 . - ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ rov, ro7 ٦٨ ﴿سورة العنكبوت﴾ - ﴿ وَوَضِّينَا ٱلْإِنسَانَ وَإِلدَبِهِ حُسِّنًّا ﴾ 409 ٨ - ﴿ وَلَيْسَعْلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَقَمُّ وَكَ ١ ٨. 14 - ﴿ فَكُلَّا أَخَذَنَا بِذَنْبِيتِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا . . . ﴾ ٤ ، OVA - ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ ﴾ 197,110 20 - ﴿ وَكَأَيْنَ مِن دَآبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ . . . ﴾ 770 7. - ﴿ أُولَمْ رَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَلِمنًا . . ﴾ 409 77



| , ۲۹۹, ۲۸۹   | 79         | _ ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَالَنَهُدِينَّهُمْ شُبُلَنَّا ﴾                                                                                                                           |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 712,310      |            |                                                                                                                                                                                        |
|              |            | ﴿سورة الروم﴾                                                                                                                                                                           |
| 71150        | ٧،٦        | _ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ لا يُحْلِفُ اللَّهُ وَعَدُمُ ﴾                                                                                                                                      |
| . 22 27 .    | 71         | _ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيْجَا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا ﴾                                                                                        |
| 733          |            |                                                                                                                                                                                        |
| 717          | ٣.         | _ ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَتَهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهَ ﴾                                                                                                  |
| 770          | 49         | - ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيّهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهَ ﴾<br>- ﴿ وَمَآ ءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِيَ أَمْوَلِ النَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ اللّهِ ﴾ |
| 137,700      | ٤٧         | _ ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                                                  |
| 777,717      |            |                                                                                                                                                                                        |
|              |            | ﴿سورة لقمان﴾                                                                                                                                                                           |
| ·<br>10 (20) |            | . 4                                                                                                                                                                                    |
| 407,400      | 18         | - ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهِنَّا عَلَى وَهْنِ ﴾                                                                                                   |
| 377          | 10         | - ﴿ وَإِن جَلِهَ دَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِدِء عِلْمٌ فَكُر تُطِعُهُمَّأً ﴾                                                                                       |
| 119          | ۳.         | - ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾                                                                                                                                            |
| 440          | 4.5        | - ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدُا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾                                                                                       |
|              |            | ﴿سورة الأحزاب                                                                                                                                                                          |
| 127          | 71         | - ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾                                                                                                                        |
| 097,790      | 77,37      | _ ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَ دُوا ٱللَّهَ عَلَيْتٍ * ﴾                                                                                                         |
| ٤٧١          | ٣٣         | - ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبْرُجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰنَّ ﴾                                                                                                 |
| ٥٨.٤٧        | 70         | _ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾                                                                                                                       |
| 210,2.7      | ٥٨         | - ﴿ وَٱلَّذِينَ يُوِّذُونَ ٱلْمُقْوِيدِينَ وَٱلْمُقْوِيدِينَ وَٱلْمُقْوِيدِينَ وَٱلْمُقْوِيدِينَ وَالمُثَوِيدِينَ                                                                      |
| 143,785      | 09         | _ ﴿ يَتَأَيُّهَا ۚ النَّبِيُّ قُلُ لِأَزُّونِهِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآهِ ٱلْمُوْمِنِينَ يُدُنِيكَ ﴾                                                                                     |
| ٣٨٠          | ٧١،٧٠      | _ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ١٠٠٠ ﴾                                                                                             |
| 780          | V <b>Y</b> | _ ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ ﴾                                                                                                         |
|              |            | ﴿سورة فاطر﴾                                                                                                                                                                            |
| 114          | ۲          | _ ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن تَرْحَمَةٍ فَلَا مُمَّسِكَ لَهَا أَ ﴾                                                                                                          |
|              |            |                                                                                                                                                                                        |



| 787           | ٥       | _ ﴿ فَلَا نَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْكَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾                                   |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771, EV       | ١٧      | _ ﴿ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِينِ ﴾                                                                                 |
| , TVV ( T ) 1 |         |                                                                                                                               |
| 074,014       |         |                                                                                                                               |
| 170,011       |         |                                                                                                                               |
| 74            | 7.7     | - ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوَّا ﴾                                                                 |
| 444.1.4       | 23      | _ ﴿ وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّبِيُّ أَلَّا بِأَهْلِيَّةً ﴾                                                                 |
|               |         | ﴿سورة الصافات﴾                                                                                                                |
| 1.0           | ٣٩      | _ ﴿ وَمَا يُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُّمْ تَعْمَلُونَ ﴿                                                                         |
| ٤٨٦           | 1       | ۔ ﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﷺ<br>۔ ﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﷺ﴾                                             |
| 0.7           | 177     | - ﴿ رَبِ هَبَ بِي مِن الصَّلِيعِينَ ﴿ ﴾<br>_ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُثَمُ ٱلْعَلِيمُونَ ﴿ ﴾                                    |
| ٧٠١،٦٦٤       | 147_14. | _ ﴿ وَإِنْ جَمَدُنُ سَعِيْهِونَ ﴿ الْعِنَّاقِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ﴾ ﴿ سُبِّحَنَ رَيِّكَ رَبِّ ٱلْعِنَّاقِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ﴾ |
|               |         |                                                                                                                               |
| :             |         | ﴿سورة ص                                                                                                                       |
| ٤٩            | 79      | - ﴿ كِنَتُ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَقُ ﴾                                                                                     |
|               |         | ﴿سورة الزمر﴾                                                                                                                  |
| **            | ٣       | _ ﴿ أَلَا يِلَّهِ ٱلَّذِينُ ٱلْخَالِصُّ ﴾                                                                                     |
| ٦٣ :          | 9       | _ ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ ﴾                                                  |
| 114.111       | ٣٨      | _ ﴿ قُلْ أَفْرَةَ يَتُمُ مَّا تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾                                                                  |
| 9 8           | ٤٥      | _ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾                           |
| (017,008      | 07_04   | _ ﴿ اللَّهِ قُلْ يَكِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ﴾                         |
| 700           |         |                                                                                                                               |
| 775           | ٦٥      | _ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾                                                                |
|               |         | ﴿سورة غافر﴾                                                                                                                   |
| ٥٨٢,٥٥٥       | ٣       | - ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ﴾                                                    |
| 007           | 7.      | _ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي آسْتَجِبُ لَكُرْ ﴾                                                                            |
|               |         | * K-E V V D-3+                                                                                                                |

# ﴿سورة فصلت﴾

| 719             | ٧،٦   | _ ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ الَّذِينَ لَا يُؤَثُّونَ الزَّكَوْةَ ﴾                                |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧               | 44    | - ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ ﴾                                            |
| ٤٩              | 24    | _ ﴿ لَّا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ ﴾                            |
| 14468.          | ٤٤    | _ ﴿ قُلُّ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّى وَشِفَآ أَمُّ ۖ ﴾                                        |
| 781110          | ٤٦    | _ ﴿ مَّنْ عَيِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِيةٍ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ ﴾                             |
|                 |       | ﴿سورة الشورى﴾                                                                                        |
| 770             | 11    | - ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَنْ أَنَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ |
| 170.11          | 71    | - ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَالَمْ يَأَذَنَا بِدِ اللَّهُ ﴾          |
| 791             | 40    | _ ﴿ يَقْبُلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّ السِّيِّ الرَّبِ                   |
| 700             | 44    | _ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ ﴾                                    |
| 130,040         | . **  | - ﴿ وَمَاۤ أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُور ﴾                                 |
| 781             |       |                                                                                                      |
| £9V             | 44    | _ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَعْمُ هُمَ يَلْكِيرُونَ ﴿ آ                                    |
| £ 9V            | 13,73 | _ ﴿ وَلَمَنِ ٱنْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأَوْلَتِكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ١٠٠٠ ﴾                  |
| 077             | ٤٧    | - ﴿ ٱسۡتَجِيبُوا لِرَيِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ كُلَّا مَرَدَّ لَهُ ﴾                     |
|                 |       | ﴿سورة الزخرف﴾                                                                                        |
| 177             | 74    | - ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَنِهِم مُّقْتَدُونَ ١٠٠٠         |
| <b>ፕ</b> ለ٥،٣٨٤ | 47_41 | _ ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَلَاا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾        |
|                 |       | ﴿سورة الأحقاف﴾                                                                                       |
| 777             | 7_0   | - ﴿ وَمَنْ أَضَ لُّ مِمَّن يَذْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَبِعِبُ لَهُو ﴾                 |
| 409,401         | 10    | _ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنْنًا ﴾                                              |
| 077,077         | 47_41 | _ ﴿ يَنَفُومَنَا ٓ أَجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ ﴾                                                        |



### ﴿سورة محمد

| ٤٩         | 7 8   | _ ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمَّر عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَا لَهَا آنَ ﴾                              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · {V       | ٣٨    | - ﴿ وَإِن تَنَوَلُواْ يُسَـنَّبُدِلَ فَوَمَّا غَيْرَكُمْ ﴾                                                    |
|            |       | ﴿سورة الفتح﴾                                                                                                  |
| 797        | 44.   | _ ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾                                                         |
|            |       | ﴿سورة الحجرات                                                                                                 |
| 3.3.713,   | ٦     | _ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهَإِ فَتَهَيَّنُوّاً ﴾                        |
| ٤٢.        |       |                                                                                                               |
| <b>***</b> | ١.    | - ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْرَةً * ﴾                                                                      |
| 0 8 V      | 11    | - ﴿ وَمِن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾                                                    |
| 187,713,   | 17    | _ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَجْتَنِبُواْ كِثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْمُ مَّ ﴾ |
| ٤١٩        |       |                                                                                                               |
| , ٤٦٩, ٣٧١ | ١٣    | _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَتَنَكُمْ مِّن ذَكِّرٍ وَٱنْتَىٰ ﴾                                      |
| 787        |       |                                                                                                               |
| 1          |       | ﴿سورة ق﴾                                                                                                      |
| 0.         | 1     | - ﴿ قَبُّ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾                                                                         |
| . 01       | ٣     | - ﴿ أَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا أُرْأَيُّ ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدُ ﴾                                                |
| 01         | ٥     | _ ﴿ فَهُدْ فِيَ أَمْرِ مَرِيحٍ ﴾                                                                              |
| 01         | ٧,٦   | - ﴿ أَفَامَ يَنْظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا ﴾                                      |
| 01,00      | ٨     | _ ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّي عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾                                                          |
| 707.01     | 11_9  | _ ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَلَّهُ مُبِلَرِّكًا ﴾                                                       |
| 01         | 18_17 | _ ﴿ كُذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْعَبُ ٱلرَّبِسَ وَتَعُودُ ۞ ﴾                                     |
| 70         | 17    | _ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَامُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ مَفْسُكُمْ ﴾                                  |
| ٥٢         | ١٨    | _ ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلً إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيِّيدٌ شَيْهِ                                          |
| ٥٢         | 19    | _ ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرُهُ ٱلْمُونِ بِٱلْحَقِ ﴾                                                                   |
|            |       |                                                                                                               |



| ٥٣        | Yo_Y . | _ ﴿ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٥٠٠ ﴾                                              |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04,01     | ۳.     | _ ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَكَأَّتِ وَتَقُولُ هَلَّ مِن مَّزِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ    |
| ٥٣        | 40-41  | _ ﴿ وَأُزِّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأَمْنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ إِنَّ ﴾                                      |
| 30,177,   | **     | _ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾                                             |
| ٥٧٨       |        |                                                                                                        |
| ٥٧        | ٤٥     | _ ﴿ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾                                                      |
|           |        | ﴿سورة الذاريات﴾                                                                                        |
| ٦٥٨       | 77     | _ ﴿ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾                                                     |
| 111       | 01.0.  | _ ﴿ فَفُرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ ﴾                                |
| . 771,787 | ٥٦     | - ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِمُنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾                                         |
|           |        | ﴿سورة الواقعة                                                                                          |
| 707       | ۸۶_۰۷  | _ ﴿ أَفَرَءَ يُنْدُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ﴾                                                   |
|           |        | ﴿سورة الحديد                                                                                           |
| 733117    | ١٦     | _ ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾                 |
| 007       | •      |                                                                                                        |
| 188       | 44     | _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاصَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ﴾                     |
|           |        | ﴿سورة المجادلة                                                                                         |
| 75        | 11     | - ﴿ يَرْفِعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ ﴾          |
|           |        | ﴿سورة الحشر﴾                                                                                           |
| 17.       | ٧      | _ ﴿ وَمَا ٓ ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ لُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنَهُ فَٱنْتَهُوأً ﴾                   |
| 777       | ٩      | - ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ |
| 878.79.   | ١.     | _ ﴿ وَٱلَّذِيْنِ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرُ لَنَكَا . أَ ﴾                    |
| ٥٤        | 71     | _ ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبِكِ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا ﴾              |
| 1.7       | 19     | _ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَمُمٌّ ﴾                            |
|           |        | +642 VY · D34+                                                                                         |

## ﴿سورة الصف

| 71         | ٣_٢   | - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١٠٠٠ ﴾                                  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191        | ٨     | _ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطِّفِتُواْ فُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِّمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ |
| 790        | 1161. | _ ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى مِعِزَةِ أَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾             |
| :          |       | ﴿سورة الجمعة ﴾                                                                                                    |
| 717,77     | 1.4   | _ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾                          |
| !          |       | ﴿سورة المنافقون﴾                                                                                                  |
| 744, 477   | ٨     | _ ﴿ وَيَلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ - وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                      |
|            |       | ﴿سورة الطلاق﴾                                                                                                     |
| 807        | ١     | _ ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتِعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَلَّم ﴾                           |
| . 13, 053, | 4     | - ﴿ وَمَن يَتَقِى ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُغَرِّحًا ۞﴾                                                              |
| 1831831    |       |                                                                                                                   |
| 777        |       |                                                                                                                   |
| . ٤٩٦. ٤١٠ | ٣     | _ ﴿ وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِيعُ أَمْرِهِ ۚ ﴾                         |
| 777        |       | 1                                                                                                                 |
| 13,553,    | ٤     | - ﴿ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ۞﴾                                                |
| 177,78.    |       |                                                                                                                   |
| 113,775    | ٥     | _ ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَكُهُ إِلٰهَكُمُّ إِن كُمُّ ﴾                                                       |
| AVF        |       |                                                                                                                   |
| 250        | ٦     | _ ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجُلِكُمْ ﴾                                                         |
| 2 8 0      | ٧     | _ ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِهِ مِّ ﴾                                                                     |
|            |       | ﴿سورة التحريم                                                                                                     |
| ٤٨٤،٤٧٥    | ٦     | _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنْفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَازًا ﴾                                      |
| 0 E V      | ٨     | _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوّاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَدَةُ نَصُوحًا ﴾                               |
|            |       |                                                                                                                   |



| 444     | ٩     | _ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ ﴾                      |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | ﴿سورة الملك﴾                                                                                                   |
| ٤٦٧     | ١٤    | _ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِدُ إِنَّ ﴾                                             |
| 707     | ۳.    | _ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصَبَحَ مَا أَوْكُمْ غَوْرًا ﴾                                                     |
|         |       | ﴿سورة القلم﴾                                                                                                   |
| 113     | ١.    | _ ﴿ وَلَا نُتُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾                                                                   |
| 27.617  | 11    | _ ﴿ هَمَّازِ مَّشَّكَمَ بِنَمِيمِ ﴾                                                                            |
|         |       | ﴿سورة نوح﴾                                                                                                     |
| 101     | 17_1. | _ ﴿ فَقُلْتُ ٱسۡتَغْفِرُواْ رَبُّكُمۡ إِنَّهُ كَاتَ عَفَّا رَالْ ﴾                                             |
| 771     | **    | _ ﴿ زَّتِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا ﴾                                          |
|         |       | ﴿سورة الجن                                                                                                     |
| ٥٨٠     | 14    | _ ﴿ وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ۞                                          |
|         |       | ﴿سورة المدثر                                                                                                   |
| 1 7 9   | ٤     | _ ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ٢                                                                                    |
|         |       | ﴿سورة النبأ                                                                                                    |
| ABF     | 77    | - ﴿ جَزَآءَ وِفَاقًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ |
|         |       | ﴿سورة البروج                                                                                                   |
| ٥٣٢     | ٨     | _ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞                          |
|         |       | ﴿سورة الفجر                                                                                                    |
| 181,011 | ١٤    | _ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَبِ ٱلْمِرْصَادِ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَبِ ٱلْمِرْصَادِ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَهِ الْمِرْصَادِ        |
|         |       | SERVIT DA                                                                                                      |
|         |       |                                                                                                                |

﴿سورة الهمزة

4 : (11 - )

٤١٦

٦٧.

\_ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرِّ ۞﴾

+K-8 VYY 8-3+

# تَانِيًا: فِهُ رِسُ الْأَحَادِيْتِ النَّبُوِكَةِ

| الصفحة  | الراوي           | الحديث                                      |
|---------|------------------|---------------------------------------------|
| 450     | أبوهريرة         | _ آية المنافق ثلاث                          |
| 173     | ابن عمر          | - أبغض الحلال إلى الله الطلاق               |
| 8.7     | ع_ائش_ة          | _ أتدرون ما أربى الربا؟                     |
| 499     | أبوهريرة         | _ أتـدرون مـا الغيبـة؟                      |
| 240     | أبوسعيد          | _اتقوا الدنيا، واتقوا النِّساء              |
| 44.5    | أبوهريرة         | ـ أتيت ليلـة أسـري بـي علـي قـوم            |
| 3713.77 | أبوهريرة         | _ اجتنبوا السبع الموبقات                    |
| 7 . 9   | عبدالله بن بُسْر | _اجلس؛ فقد آذيت                             |
| 754     | أبــوقتــادة     | ـ أحتسب على الله أنْ يكفِّر السنة التي قبله |
| 110     | عروة بن عامر     | _أحسنها الفأل                               |
| 77.     | ابـن عمـرو       | _ أحيٌّ والداك؟                             |
| 720     | أبوهريرة         | _ أدِّ الأمانـة إلى من ائتمنـك              |
|         | أبوهريرة،        | _إذا أتاكم من ترضون خلقه                    |
| 247     | أبوحاتم المزني   |                                             |
| 199     | أنس، عبادة       | _إذا أحسن الرجل الصلاة                      |
| 777     | أبوهريرة         | _إذا جاء رمضان، فتِّحت أبواب الجنة          |
| 8 8 V   | أبوهريرة         | _إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه             |
| 775     | ابن عباس         | _إذا سألت، فاسأل الله                       |
| 404     | أبوهريرة         | _إذا ضيعت الأمانة، فانتظر السَّاعة          |
| 7.9     | أبوهريرة         | _ إذا قلت لصاحبك: أنصت                      |
| 779     | البراء           | _ أربع لا تجزيء في الأضاحي                  |
| 19.     | أبوهريرة         | _ارجع فصل؛ فإنَّك لـم تصـل                  |



| •                                       |                |                                             |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 177                                     | أبوهريرة       | _ إسباغ الوضوء على المكاره                  |
| 3.1.10                                  | البــــراء     | _استعيذوا بـالله مـن عـذاب القبـر           |
| ٥٧٢                                     | أبوهريرة       | _استنزهوا من البول                          |
| £79,803,824                             | أبوهريرة       | _استوصوا بالنِّساء خيرًا                    |
| 1996111                                 | أبوقتادة       | _أسوأ النَّاس سرقة الَّذي يسرق              |
| 7.0                                     | أبوهريرة،حذيفة | _ أضلَّ الله عن الجمعة من كان قبلنا         |
| ٤٠٤                                     | ابن عباس       | _ اطلعتُ في النَّار فرأيت أكثر أهلها النساء |
| 754                                     | أبوهريرة       | _ أفضىل الصيام بعد دمضيان                   |
| : ٤٦                                    | أبو أمامة      | _ اقرءوا القرآن؛ فإنَّه يأتي يوم القيامة    |
| 279,220                                 | أبوهريرة       | - أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا        |
| 274                                     | أبوالدرداء     | _ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام           |
| 113                                     | أسماء بنت يزيد | _ ألا أخبركم بشراركم                        |
| 797                                     | أبوهريرة       | _ ألا إنَّ سلعة الله غالية                  |
| ٣٦٦                                     | أبــوبكــرة    | ـ ألا أنبئكـم بـأكبـر الكبـائـر             |
| : ٤١٧                                   | ابن مسعود      | _ ألا أنبئكم ما العضه؟                      |
|                                         | أبوهريرة       | _ ألا أدلكم علىٰ ما يمحو الله به الخطايا    |
| 2 2 2 2                                 | عمرو بن الأحوص | _ ألا واستوصوا بالنساء خيرًا                |
| £ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | سهل بن سعد     | -التمس ولو خاتمًا من حديد                   |
| 118                                     | ابن عباس       | _الـذيـن لا يستـرقـون                       |
| 317                                     | جـــابـــر     | _ أما بعد؛ فإنَّ خيرالحديث                  |
| 19.                                     | أبوهريرة       | _أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه                |
| 717                                     | ابن عمسر       | _ أمرت أن أقاتل النياس                      |
| 771                                     | أبوهريرة       | _أمك، ثم أمك، ثم أمك                        |
| ٣٦٨                                     | ابن عمر        | _إنَّ أبر البر صلة الولد                    |
| 173                                     | جــابــر       | _ إنَّ إبليس يضع عرشه علىٰ الماء            |
| ۲٠٤                                     | عائشة          | _إنَّ أربى الرباً عندالله                   |
|                                         |                |                                             |



| 279     | عائشة          | _ إنَّ أعظم النساء بركة أيسرهن            |
|---------|----------------|-------------------------------------------|
| 177     | أبوهريرة       | _إنَّ الإسلام بدأ غريبًا                  |
| 777     | النعمان        | _ إِنَّ الحلال بيِّنُ                     |
| 240     | أنــــس        | - إنَّ الدرهم يصيبه الرجل من الربا        |
| ٣٨٩     | جـــابـــر     | _ إنَّ الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون    |
| 3.1.750 | البراء         | - إنَّ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع     |
| ۱۸۷     | عمَّـــار      | - إنَّ العبد ليصلي الصلاة ما يكتب         |
| 411     | المغيرة        | _ إنَّ الله حرَّم عليكم عقـوق الأمهـات    |
| 419     | أبوهريرة       | _ إنَّ الله طيِّب لا يقبل إلاَّ طيبًا     |
| ٧٨      | ابن عمرو       | _ إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا        |
| 001     | أبوموسى        | _ إنَّ الله يبسط يـده بـالليـل            |
| 23      | عمر            | _ إنَّ الله يرفع بهــذا الكتـاب أقـوامًـا |
| ovo     | أبوهريرة       | _ إنَّ الله يغـار                         |
| ٣٧.     | أبوموسى        | _إنَّ المؤمن للمؤمن كالبُنيان             |
| 4.4     | ابن مسعود      | _إنَّ أوَّل ما دخل النقص على بني إسرائيل  |
| 8 8 8   | معاوية بن حيدة | _ أن تطعمها إذا طعمت                      |
| 711     | جابسر          | _إنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام          |
| 19      | عمَّـــار      | _إنَّ طول صلاة الرجل، وقصر خطبته          |
| 79.     | أبوهريرة       | _ إِنَّ في الجنَّة مائة درجة              |
| 000     | ابسن عمسر      | _ إن كنَّا لنعـد لـرسـول الله ﷺ في المجلس |
| OVY     | عائشة          | _ إنَّ للقبر ضغطة                         |
| ٤١٤     | سعید بن زید    | _إنَّ من أربى الربا الاستطالة             |
| ۲ • ۸   | أوس بن أوس     | _ إنَّ من أفضل أيـامكـم يـوم الجمعـة      |
| 777     | ابن عمرو       | _إنَّ من أكبر الكبائر                     |
| 11      | ابن عمر        | ـ إنِّ من البيان لسحرًا                   |
| 907,707 | ابن عباس       | _ إِنَّ هِـذَا البلـد حرَّمـه الله        |
|         | _              |                                           |



| 177    | عمـــران                               | _انزعها؛ فإنَّها لا تزيدك إلاَّ وهنَّا     |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 440    | أنــــــس                              | ـ انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا              |
| 19.    | عائشة                                  | _إنَّما جعل الإمام ليؤتم به                |
| 17.    | العرباض                                | _إنَّه من يعش منكم، فسيري اختلافًا         |
| 011611 | ابن عباس                               | _إنَّهما ليعـذبـان، ومَّا يعـذبـان في كبير |
| 700    | أبوهريرة                               | ـ إنِّـي لأستغفـر، الله وأتـوب إليـه       |
| 41.    | جــابــر                               | _ أوحى الله إلى جبريل أنِ اقلب             |
| 770    | البـــراء                              | ـ أَيْ إخواني، لِمِثْلِ هـذا اليوم فأعـدوا |
| 441    | أبوهريرة                               | _إيَّاكم والحسد                            |
| 214    | أبوهريرة                               | - إيَّاكم والظن؛ فإنَّ الظن أكذب الحديث    |
| 000    | ابن مسعود                              | _إيَّاكم ومحقرات الذنوب                    |
| 797    | نبيشة الهذلي                           | ـ أيـام التشـريـق أيـام أكـل               |
| 670    | محمود بن لبيد                          | ـ أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم        |
| ٤٦٠    | ثــوبــان                              | ـ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق             |
| £ £ V  | أم سلمــة                              | _ أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض          |
| 777    | أبــوبكــرة                            | -الإشراك بالله وعقوق الوالدين              |
|        | *                                      | * *                                        |
| 403    | أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | _بارك الله لكما في ليلتكما                 |
| 717    | ابسن عمسر                              | ـ بني الإسلام على خمس                      |
| 79.    | جـــابـــر                             | ـ بين الرجل وبين الشرك والكفر              |
|        | *                                      | * *                                        |
| 811    | أبوهريرة                               | ـ تجـدون شـر النّـاس ذا الـوجهيـن          |
| 333    | أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـ تزوج عبدالرحمن بن عوف على وزن نواة       |
| 375    | أنـــــس                               | ـ تـزوَّجـوا الـودود الـولـود              |
| 200    | أب هر برة                              | _ تعرض الأعمال بوم الاثنين                 |



ـ تلف [صلاة من لم يتم ركوعها] أنس، عبادة كما يلف الثوب الخلق 199 ـ تناكحوا تكثروا 772 ابن عمر ـ ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 77V ـ حدُّ الساحر ضربة بالسيف 145 - الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنَّة 779 أبوهريرة أنــــس \_ خدمت النبيّ عَلَيْهُ عشر سنين 104 ـ خـ ذوا عنِّي منـاسككـم ج\_اب\_\_ 171, 177 أب هر برة \_خير يوم طلعت عليه الشمس 4.0 ـ خيركم خيركم لأهله عائشة 220 ـ خيركم من تعلُّم القرآن وعلَّمه عثمان 27 \_ دبَّ إليكم داء الأمم 474 الزبير \_الذَّهب بالذَّهب، والفضة بالفضة عبادة 444 \_رأى النبي عَلِي على عبدالرحمن بن عوف أنـــــس 247 ـ رأيتُ الليلة رجلين أتياني سم\_\_\_\_\_ ة 3 77 ـ رب اغفر لي، وتب عليَّ ابن عمر 000 جابسر \_ربا الجاهلية موضوع 444 أبوهريرة رغم أنف، ثم رغم أنف 411 \_الربا ثلاثة وسبعون بابًا 3 77 ابن مسعود \_زوجتكها بما معك من القرآن 243 سهل بن سعد \_ زوروا القبور؛ فإنّها تذكركم الآخرة أبوهريرة OTV

| : ٤٢٣   | أبوهريرة                               | ـ صـلاح ذات البيـن                                                         |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| . 77.   | ابن الزبير                             | _ صلاة في مسجدي هـذا أفضـل                                                 |
| 197     | مالك بن الحويرث                        | _صلوا كما رأيتموني أصلي                                                    |
| ٣٦.     | ابن مسعود                              | _ الصلاة على وقتها                                                         |
| Y • V   | أبوهريرة                               | _الصلوات الخمس، والجمعة                                                    |
| :       | *                                      | * *                                                                        |
| 777     | أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـ ضحى رسول الله على بكبشين                                                 |
| 117     | ابن مسعود                              | _الطيرة شرك                                                                |
|         | *                                      | * *                                                                        |
| 114     | النعمان                                | ـعبـاد الله، لتسـوون صفـوفكــم                                             |
| ۱۷۸     | عائشة                                  | _عشر من الفطرة                                                             |
| 070     | البــــراء                             | علام اجتمع هؤلاء؟                                                          |
| 240     | أبوهريرة                               | _على أربع أواق؛ كأنَّما تنحتون                                             |
| 70      | أبوالدرداء                             | _العلماء ورثة الأنبياء                                                     |
| 719     | بـــريـــدة                            | _ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة                                           |
|         | *                                      | * *                                                                        |
| £ V 0   | أبوسعيد                                | ـ فـاتَّقـوا الـدنيـا، واتَّقـوا النسـاء                                   |
|         | عائشة                                  | ـ فإنَّ أربى الربا عند الله                                                |
| 177     | عمـــران                               | ـ فإنك لو مت وهي عليك                                                      |
| ٣٦.     | ابـن عمـرو                             | _ ففيهما فجاهـد                                                            |
| 78.     | أبوسعيد                                | _ فمن زاد أو استزاد، فقد أربى                                              |
| Y • A   | أبوهريرة                               | ـ فيه ساعة لا يوافقها عبد                                                  |
|         | *                                      | * *                                                                        |
| 777,49  | جـــابـــر                             | ـ قـد تـركـت فيكـم مـا لـن تضلـوا                                          |
| 179     | عبدالله بن خبيب                        | _ قبل: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ ﴾ |
| 1916110 | رجل من الأنصار                         | ـ قـم يـا بـلال؛ فـأرحنـا بـالصـلاة                                        |
|         |                                        |                                                                            |



| ٥٦٦         | أبوسعيد            | _ القبر أوَّل منازل الآخرة            |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| 077         | _                  | _القبر روضة من رياض الجنَّة           |
|             | *                  | * *                                   |
| ₹٧•         | أبوأيوب            | ـ كان الرَّجل في عهد النَّبيِّ ﷺ يضحي |
| 108         | أنــــس            | _كان النَّبِي عَلَيْ أحسن النَّاس     |
| 110         | حـــذيفـــة        | _كان النبي على إذا حزبه أمر صلَّى     |
| 007         | أبوسعيد            | _كان فيمن كان قبلكم رجل قتل           |
| 818         | أبوهريرة           | _كفى بالمرء إثمًا أن يُحدِّث          |
| 814         | أبوهريرة           | ـ كفي بالمرء كذبًا أن يحدِّث          |
| 791         | أبوهريرة           | ـ كل المسلم على المسلم حرام           |
| 1 / •       | جـــابـــر         | -كل بدعة ضلالة                        |
|             | جابر،              | _كل لحم نبت من سحت                    |
| 771         | كعب بن عجرة        |                                       |
| 818         | أبوهريرة           | ـكل مولود يولد على الفطرة             |
| ٣.٣         | ابن مسعود          | _كلا والله، لتأمرن بالمعروف           |
| 707,313,710 | ابن عمر            | _كلكـم راع، وكلكـم مسئـول             |
| £47         | أنــــــس          | _كـم أصـدقتها؟                        |
| 100         | علي                | _كنَّا إذا حمي البأس                  |
| 108         | أنـــــس           | _كنت أمشي مع رسول الله ﷺ              |
|             | 米                  | * *                                   |
| 780         | أنــــس            | ـ لا إيمان لمن لا أمانية له           |
| ፖለጓ         | أبوهريرة           | _لا تحاسدوا، ولا تباغضوا              |
| 777         | أبوهريرة، ابن عمرو | _ لا تحل الصدقة لغني                  |
| 187         | معاوية             | ـ لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق |
| ٥٢٣، ٢٣٣    | أبسوبسرزة          | ـ لا تزول قدما عبد يوم القيامة        |
| 888         | معــــاذ           | ـ لا تـؤذي امـرأة زوجهـا              |
|             | - CO               | VY. Black                             |
| •           | O                  |                                       |
|             |                    |                                       |



| ٢3           | ابىن عمىر                              | ـ لا حسـد إلاً في اثنتيـن                    |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 114          | أبوهريرة                               | ـ لا عـدوي ولا طيرة ولا هـامـة               |
| 110          | أنـــــس                               | ـ لا عـدوى ولا طيـرة، ويعجبنـي الفـأل        |
| 7 8 9        | عائشة                                  | ـ لا يا ابنة الصديق                          |
| 2 * 3 , 77 3 | ابن مسعود                              | ـ لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي             |
| 474          | أبوهريرة                               | ـ لا يجتمع في جوف عبد: الإيمان والحسد        |
| 44,440       | أبوأيوب                                | ـ لا يحل لمسلم أن يهجر أخماه                 |
|              | عم أبي حُرَّة                          | ـ لا يحل مال امرىء مسلم                      |
| 419          | الرَّقاشي                              |                                              |
| 113          | حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـ لا يدخل الجنَّة قتَّات                     |
| 517          | حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـ لا يدخل الجنَّة نمَّام                     |
| 474          | ضمرة بن ثعلبة                          | ـ لا يـزال النَّـاس بخيـر مـا لـم يتحـاسـدوا |
| 80A          | أبوهريرة                               | ـ لا يفرك مؤمن مؤمنة                         |
| 119          | النعمان                                | ـ لتسـون صفـوفكـم                            |
| 441          | جــابـــر                              | _ لعن رسول الله ﷺ آكيل البربيا               |
| ٤٠٠          | عائشة                                  | ـ لقد قلت كلمة لو مُزجت                      |
| 007          | أنـــــــــس                           | ـ لله أَشَدُّ فـرحًـا بتـوبـة عَبـده         |
| 108          | أنــــس                                | لم تراعوا، لم تراعوا                         |
| 701          | ابىن عمر                               | _لم ينقص قوم المكيال                         |
| mmh          | أبوسعيد                                | _لما أُسْري بي، مررتُ بقوم                   |
| ٤٠٠          | أنــــــس                              | لما عرج بي، مررت بقوم                        |
| <b>£</b> £ A | أبوهريرة                               | لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد                   |
| 715          | تميم الداري                            | _ليبلغن هـ ذا الـديـن مـا بلـغ الليـل        |
| 801          | أبوهريرة                               | ليس منًا من خبَّب امرأة                      |
|              | ابن عمر،                               | _لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات              |
| Y • V        | أبوهريرة                               |                                              |
|              |                                        |                                              |



|         | أم هشام       | _ ما أخذت: ﴿ قَنَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ١ |
|---------|---------------|------------------------------------------------|
| 0 •     | بنت حارثة     | *                                              |
| 71      | _             | _ ما بال أقوام                                 |
| ۲۰۸     | أبوموسي       | _ ما بين أن يجلس الإمام                        |
| £ 10    | أسامة بن زيد  | _ما تركتُ بعدي فتنة هي أضر                     |
|         | عبدالله بن    | _ما رأيتُ أحدًا أكثر تبسمًا                    |
| 104     | الحــارث      |                                                |
| 779     | عائشة         | _ ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً               |
| 104     | أنــــــس     | _ما مسست بيدي ديباجًا                          |
| . 199   | عثمان         | _ ما من امريء مسلم تحضره صلاة                  |
| YVA     | ابن عباس      | _ ما من أيام العمل الصالح فيها                 |
| 719     | أبوهريرة      | _ما من صاحب كنز                                |
| 179     | عثمان         | _ ما من عبد يقول في صباح كل يوم                |
| ٤٨٥     | _             | _ ما نحل والد ولدَه أفضل                       |
| 788     | ابن عباس      | _ ما هـذا اليوم تصومونه؟                       |
| 177     | عمـــران      | _ ما هذه الحلقة؟                               |
| 4.4     | النعم_ان      | _ مثل القائم على حدود الله                     |
| 41      | النعم_ان      | _ مثل المؤمنين في توادهم                       |
| 011611  | ابن عباس      | _ مرَّ رسول الله ﷺ بقبريـن                     |
| ٤٨٥     | ابىن عمىرو    | _مروا أولادكم بالصلاة                          |
| 414     | أبوهريرة      | ـ من آتاه الله مالاً                           |
| ١٢٣     | أبوهريرة      | _ من أتى عَرَّافًا أو كاهنًا                   |
|         | بعض أزواج     | _من أتى عَرَّافًا فسأله                        |
| 174     | النَّبِـــيِّ |                                                |
| 171,075 | عائشة         | _من أحدث في أمرنا هذا                          |
| 77      | ع_ائش_ة       | _ من أرضى الناس بسخط الله                      |



| 19          | ابسن عمسر    | ـ من تتبع عـورة أخيـه                  |
|-------------|--------------|----------------------------------------|
|             | أبوالجعد     | _ من ترك ثلاث جمع تهاونًا              |
| 7.7         | الضمــري     |                                        |
| 78.         | ابسن عمسر    | _ من تشبه بقوم فهو منهم                |
| 177         | عقبة بن عامر | _ من تعلَّق تميمةً، فلا أتمَّ الله له  |
| 71.         | علي          | _ من تكلُّم، فلا جمعة له               |
| Y.Y         | أبوهريرة     | ـ من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة |
| ١٧٧         | عثمان        | ـ من توضأ، فأحسن الوضوء، خرجت          |
| 779         | أبسوهسريسرة  | ـ من حجً، فلم يرفث، ولم يفسق           |
| 7.9         | أبسوهسريسرة  | - من راح [في الساعة الأولى] فكأنّما    |
| 7.7         | أبــوسعيـــد | _من رأى منكم منكرًا، فليغيره           |
| 117         | ابـن عمـرو   | _من ردته الطيرة من حاجة                |
| 77          | أبسوهسريسرة  | _ من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا        |
| 770         | أبسوهسريسرة  | ـ من صام رمضان إيمانًا                 |
| 307         | أبــوأيــوب  | - من صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا         |
| 718,117     | أبىوهىريىرة  | ـ من صلَّى عليَّ واحدة                 |
| 177         | عقبة بن عامر | _من علَّق تميمة، فقد أشرك              |
| 171,177,975 | ع_ائش_ة      | ـ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا          |
| 770         | أبسوهسريسرة  | _من قيام رمضيان إيميانًا               |
| ٤٦          | ابن مسعود    | _من قرأ حرفًا من كتاب الله             |
| 707,000,470 | أبسوهسريسرة  | ـ من كانت عنده مظلمة لأخيه             |
| ٨٨          | جابسر        | ـ من لقي الله لا يشرك به               |
| 779         | أبوهريرة     | _ من لم يدع قول الزور                  |
| 191,111     | أبوأمامة     | ـ من لـم يغز أو يجهز غازيًا            |
| 14.11       | أبوهريرة     | _ من مات ولـم يغـز                     |
|             | أبوهريرة     | _من مسَّ الحصي، فقد لغا                |



| 77      | جـــريـــر     | ـ من يُحرم الرفق، يُحرم الخير كُلُّه      |
|---------|----------------|-------------------------------------------|
| ٨٢      | معاوية         | ـ من يرد الله بـ خيرًا يفقهـ ه            |
| 73      | ع_ائش_ة        | _الماهـر بالقـرآن مع السفـرة              |
| ٤١٤     | أسماء بنت يزيد | -المشاءون بالنميمة                        |
|         | *              | * *                                       |
| 784     | ابن عباس       | _نحن أحق وأولى بموسى                      |
| 41.     | زينب بنت جحش   | ـ نعـم، إذا كثر الخبث                     |
| 411     | أبوأُسَيْد     | _نعم، الصلاةُ عليهما                      |
|         | أسماء بنت      | -نعم، صِلِي أُمَّك                        |
| 377     | أبي بكر        | # / /                                     |
|         | *              | * *                                       |
| 274     | ابن الزبير     | ـ هي الحَالقة، لا أقول: تحلق الشعر        |
| ٤١٧     | ابن مسعود .    | - هي النَّميمة القالة بين الناس           |
|         | *              | * *                                       |
| 117     | ابن عباس       | ـ واعلـم أنَّ الأمـة لـو اجتمعـت          |
| 779     | أبوهريرة       | ـ والحج المبرور ليس له جزاء إلاَّ الجنَّة |
| 444     | أبوهريرة       | ـ والذي نفس محمَّد بيده، لولا أن يشق      |
| 4.4     | حذيفة          | ـ والـذي نفسي بيـده، لتـأمـرنَّ           |
| \$ £ A  | أبوهريرة       | ـ والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته  |
| 777     | عبدالله بن عدي | ـ والله إنَّـك لَخيـر أرض                 |
| 1911111 | أنـــــس       | _ وجُعِلتْ قرة عيني في الصلاة             |
| 444     | جـــابـــر     | ـ وربا الجاهلية موضوع                     |
| 471     | ابن مسعود      | ـ ولا يكسب عبدٌ مالاً من حرام             |
| 317     | ثــوبـان       | _ ولكنكم غثاء كغثاء السيل                 |
| 717     | أبوهريرة       | _وليخرجْنَ تفلات                          |
| 71.     | أبوهريرة       | ـ ومن مسَّ الحصى، فقد لغا                 |



| 494     | أبــوبــرزة  | ـ يـا معشـر مـن آمـن بلسـانـه         |
|---------|--------------|---------------------------------------|
| 777     | أبوهريرة     | _يأتي على الناس زمان لا يبالي         |
| 001     | أبوموسى      | _يبسط الله يده بالليل                 |
| 04.1.4  | أنــــس      | ـ يتبع الميتَ ثـلائـةٌ                |
| 411     | ابىن عمىرو   | _يَسُبُّ الرجلُ أبا الرجل             |
| 797,373 | أنــــس      | _يطلع عليكم الآن رجـل مـن أهـل الجنـة |
| ٤٧      | ابـن عمـرو   | _يقال لصاحب القرآن: اقرأ              |
| 007     | أبوهريرة     | _يقـول الله: هـل مـن مستغفـر.         |
| 404     | حــــذيفـــة | _ينام الرجل النومة، فتقبض الأمانة     |
| ov.     | ثــوبــان    | _يوشك أن تداعى عليكم الأمم            |
|         | ate          | ale ale                               |



# تَالِثًا: فِهْرِسُ الآتَ رِالْمَرْوِيّةِ

| الصفحة     | القائل       | الأثر                                      |
|------------|--------------|--------------------------------------------|
| 171        | ابن مسعود    | _اتَّبعـوا، ولا تبْتَـدِعُـوا فقـد كُفيتـم |
| 270        | ابن عباس     | _ أتتَّخذ آيات الله هـزوًا                 |
| OTV        | أبوالدرداء   | ـ أجلس إلىٰ قوم يـذكـرونني                 |
| ٤٠         | ربعي بن عامر | _أخرجوا الناس من عبادة العباد              |
| 404        | علي          | _أداء الأمانة مفتاح الرزق                  |
| ٧٥         | ابن أبي ليلي | - أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله     |
| 8.4        | الحسن        | _إذا رأيت الرَّحل يشتغل بعيوب غيره         |
| 173        | أبوبكر       | ـ أطيعـوا الله فيمـاأمـركـم مـن النكـاح    |
| 173        | ابن مسعود    | _ التمسوا الغني في النكاح                  |
| 191        | عمر          | _ أمَّا بعد: فإني آمرك ومن معك             |
| ٧٤         | ابن مسعود    | _ إنَّ الذي يُفتي الناس في كل ما يسألونه   |
| ٠٢٢،٨٧٢    | عثمان        | _ إِنَّ الله ليزع بـالسُّلطـان             |
| ٥٧٨        | ابن عباس     | _ إنَّ للحسنة ضياءً في الوجه               |
| ٨١         | غمر          | _ أنبئت أنَّك تفتي النَّاس ولست بـأمير     |
| <b>70V</b> | عمر          | _ إنَّك تفعل ذلك بها وأنت تدعو             |
| 0 / 9      | الحسن        | _ إنَّهم وإنْ طَقْطَقَتْ بهم البغال        |
| 7          | عبادة        | ـ أوَّل عِلْم يُرفِع من النَّاس: الخشوع    |
| ٧٤         | أبوبكر       | _ أيُّ سماء تُظِلَّنِي                     |
|            | جعفربن       | _ أيُّها الملك كنَّا قومًا أهل الجاهلية    |
| 1 • 9      | أبي طالب     |                                            |
|            |              | * * *                                      |
| 797        | الحسن        | _ بايعهم _ والله _ فَأَغْلَىٰ ثمنهم        |
| ٤٠٩        | الحسن        | _ بلغني أنَّك أهديت إليَّ حسناتك           |



| 081     | عمر، أُبيي      | ـ التوبة النصوح أن يتوب من الذنب                           |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ٥٤٨     | الحسن           | ـ التوبـة هـي أن يكـون العبـد نـادمًـا                     |
| ٥٤٨     | محمد بن كعب     | _ التوبة يجمعها أربعة أشياء                                |
| 717     | ابن عباس        | _ ثلاثُ آياتٍ نزلتْ مقرونة                                 |
| 1       |                 | * * *                                                      |
| 77      | علي             | -حدثوا النَّاس بما يعرفون                                  |
| 197     | ابن عباس        | _ خائفون ساكنون                                            |
| : 8.4   | قتادة           | <ul> <li>ذكر لنا أنَّ عذاب القبر من ثلاثة أثلاث</li> </ul> |
| :       |                 | * * *                                                      |
| ۲٠٣     | عمر             | _علیکم بذکر الله                                           |
| 278,494 | ابن عمرو        | _ فهذا الذي بلغ بـك                                        |
|         |                 | * * *                                                      |
| 197     | الحسن           | ـ كـان خُشُوعُهـم في قُلُوبهـم                             |
| ٥٦٦     | هانئ مولى عثمان | _كان عثمان إذا وقفُّ على القبر يبكي                        |
| ٤٠      | ابن مسعود       | _كانوا إذا تعلُّموا عشر آيات                               |
| 194     | ابن سيرين       | _كانو يقولون: لا يجاوزر بصرهم                              |
| 177     | حذيفة           | - كُلُّ بدعة ضلالة، وإن رآها النَّاس حسنة                  |
| ٥٦٦     | ثابت            | - كُنَّا نَشهد الجنازة، فلا نرى إلاَّ مطرقًا               |
| . 171   | ابن عمرو        | _كُنَّا نَعُدُّ: لاَ والله                                 |
| :       |                 | * * *                                                      |
| ٧٥      | عطاء            | _ «لا أدري» نصف العلم                                      |
| ٤١٨     | عمر             | ـ لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم                             |
| 244     | عمر             | ـ لا تغالوا صداق النساء                                    |
| . 0 8   | ابن مسعود       | ـ لا تَهذُّوا القرآن هَذَّ الشِّعْر                        |
| 404     | عمر             | ـ لا يعجبكم من الرَّجل طُنَطنته                            |
| 177     | عمر             | _ لأن أُخطِيءَ سَبعين خطيئة                                |
| 798     | خالدبن الوليد   | _ لقد حضرت أكثر من مائة معركة                              |
| 101     | عمر             | _لقد طلبت الغيث بمجاديح السَّماء                           |
| 1       |                 | _                                                          |



| ٧٥    | الشعبى            |     |   | ـ لكن الملائكة لم تستحي                                              |
|-------|-------------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------|
| ٧٤    | ابن سيرين         |     |   | ـ كـ كـ المساحق من السَّامي ــ ــ لــ يكن أحـد بعـد النَّبي          |
| ٧ ٧   |                   |     |   |                                                                      |
|       | حذيفة،            |     |   | ـ لَوْ خَشَع قَلْبُ هـٰذَا                                           |
| 197   | ابن المسيب        |     |   |                                                                      |
|       |                   | * * | * |                                                                      |
| 77    | ابن مسعود         |     |   | _ما أنت بمحدّث قومًا حديثًا                                          |
| 707   | علىسي             |     |   | ـ ما نزل بلاء إلاَّ بذنب                                             |
| 171   | ابن عباس          |     |   | ـ ما يأتِي علىٰ النّاس من عام                                        |
| Vo    | ابن مسعود         |     |   | _من سئل منكم عن علم هو عنده                                          |
| Y 1 V | ابن عباس          |     |   | _ من صلَّى ولم يُزَكِّ                                               |
| ٣٨    | ابن عباس          |     |   | _من قرأ القرآن واتَّبعنا فيه                                         |
|       |                   | * * | * |                                                                      |
| 197   | علي               |     |   | _ هـ والخُشُوعُ في القَلْب                                           |
| ٤٠    | پ<br>ربعي بن عامر |     |   | - وأخرجوا الناس من عبادة العباد                                      |
| Y 1 V | أبوبكر            |     |   | _والله، لأُقَاتِلنَّ مَنْ فرَّق                                      |
| 491   | الحسن             |     |   | ـ والله للغيبةُ أسرع في دين المؤمن                                   |
| 798   | أبوبكر            |     |   | و الله لو منعون <i>ي عق</i> الاً<br>_والله لو منعون <i>ي عق</i> الاً |
| rov   | ابن عمر           |     |   | - ولا بزفرة واحدة                                                    |
| 870   | ابن عباس          |     |   | _ ينطلق أحدكم فيركب الحماقة                                          |
|       | <u> </u>          | * * | * | . 3.1                                                                |
|       |                   |     |   |                                                                      |
|       |                   |     |   |                                                                      |
|       |                   |     |   |                                                                      |
|       |                   |     |   |                                                                      |



## رَابِعًا، فِهْ رِسُ الْصَادِرِ وَالْرَاجِعِ

## (أ) كتب التفسير وعلوم القرآن:

١ ـ القرآن الكريم.

٢ ـ الإتقان، في علوم القرآن؛ للحافظ جلال الدين السيوطي.

٣\_ أضواء البيان، في إيضاح القرآن بالقرآن؛ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

٤\_ التبيان، في آداب حملة القرآن؛ للإمام النووي.

٥ - التذكار، في أفضل الأذكار؛ للإمام القرطبي (صاحب التفسير).

٦\_ تفسير البغوى «معالم التنزيل».

٧\_ تفسير ابن أبى حاتم «تفسير القرآن العظيم».

٨\_ تفسير الطبرى «جامع البيان، عن تأويل آي القرآن».

٩ ـ تفسير القرآن العظيم؛ للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير.

١٠ تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان؛ للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي.

١١ ـ الجامع لأحكام القرآن؛ للإمام القرطبي.

١٢ ـ الدر المنثور، في التفسير بالمأثور؛ للحافظ جلال الدين السيوطي.

١٣ ـ فضائل القرآن؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام.

12\_ النشر، في القراءات العشر؛ للحافظ محمد بن محمد الدمشقي، الشهير بابن الجزرى.

#### (ب) كتب الحديث وعلومه:

١٥\_ الأدب المفرد؛ للبخاري.

١٦ ـ الترغيب والترهيب؛ لأبي القاسم الأصبهاني.

١٧ ـ الترغيب والترهيب؛ للحافظ المنذري.

1٨ ـ التلخيص الحبير، في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني.

١٩ ـ جامع الترمذي.

٠٠ ـ جامع العلوم والحكم؛ للحافظ ابن رجب.

٢١ ـ الجامع في الحديث؛ لعبدالله بن وهب.



- ٢٢ ـ رياض الصالحين؛ للإمام النووي.
- ٢٣ ـ سبل السلام، شرح بلوغ المرام؛ للصنعاني.
  - ٢٤ سنن الدارقطني.
    - ٢٥ سنن الدارمي.
    - ٢٦\_ سنن أبي داود.
  - ٢٧ السنن الكبرى؛ للبيهقى.
  - ۲۸\_ السنن الكبرى؛ للنسائي.
    - ٢٩ سنن ابن ماجه.
    - ۳۰\_ سنن النسائي.
  - ٣١\_ شرح صحيح مسلم؛ للنووي.
    - ٣٢ شعب الإيمان؛ للبيهقي.
      - ٣٣ صحيح البخاري.
  - ٣٤ ـ صحيح ابن حبان (بترتيب ابن بلبان).
    - - ٣٥\_ صحيح ابن خزيمة.
        - ٣٦ صخيح مسلم.
- ٣٧ فتح الباري، بشرح صحيح البخاري؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني.
  - ٣٨\_ فيض القدير؛ للمناوى.
- ٣٩ اللؤلؤ والمرجان، فيما اتفق عليه الشيخان؛ لمحمد فؤاد عبدالباقي.
  - ٤٠ ـ المستدرك؛ للحاكم.
  - ٤١\_ مسند إسحاق بن راهويه.
  - ٤٢\_ مسئد الإمام أحمد بن حنبل.
  - ٤٣\_ مسند الشاميين؛ للطبراني.
    - ٤٤\_ مسند الطيالسي.

    - ٤٥\_ مسند أبي يعلى.
  - ٤٦ ـ المصنَّف؛ لابن أبي شيبة.
  - ٤٧ المصنف، لعبدالرزّاق، ومعه «الجامع»؛ لمعمر بن راشد.
    - ٤٨ ـ المعجم الأوسط؛ للطبراني.
    - ٤٩ ـ المعجم الكبير؛ للطبراني.
    - ٥٠ المنتخب من مسند عبد بن حميد.



٥١ - المنتقى، من أخبار المصطفى؛ للمجد بن تيمية.

٥٢ الموطأ؛ للإمام مالك بن أنس.

٥٣ ـ نخبة الفكر؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني.

٥٤ نيل الأوطار؛ للإمام الشوكاني.

#### (ج) كتب العقيدة:

٥٥\_ الأصول الثلاثة وأدلتها؛ لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب.

٥٦ أعلام السنة المنشورة، لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة؛ للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى.

٥٧\_ اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

٥٨ الإيمان؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

90\_ تيسير العزيز الحميد، في شرح كتاب التوحيد؛ للعلاَّمة سليمان بن عبدالله ابن الإمام المجدِّد محمد بن عبدالوهاب.

٦٠ حكم السحر والكهانة وما يتعلَّق بها؛ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باذٍّ.

٦١ الرد على الجهمية والزنادقة؛ للإمام أحمد بن حنبل.

٦٢ ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي.

٦٣ ـ شرح العقيدة الطحاوية؛ للإمام القاضي ابن أبي العز.

٦٤ العبودية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

٦٥ العقيدة الصحيحة وما يضادُّها؛ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

٦٦ ـ العقيدة الواسطية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

٦٧ فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد؛ للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ.

٦٨ الفتوى الحموية الكبرى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

19\_ قرة عيون الموحدين، في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين؛ للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ.

٧٠ القصيدة النونية؛ للإمام ابن قيم الجوزية.

٧١ كتاب التوحيد؛ لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب.

٧٢ كشف الشبهات في التوحيد؛ لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب.

٧٣ مجموعة التوحيد؛ لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، وعدد من أئمة الدعوة،
 رحمهم الله.



٧٤\_ مجموعة الرسائل والمسائل؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

٧٥ منهاج السنة النبوية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

٧٦ الواجبات المتحتَّمات المعرفة، على كل مسلم ومسلمة؛ من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب.

### (د) كتب الأصول والقواعد الفقهية:

٧٧ - الأشباه والنظائر؛ للإمام جلال الدين السيوطي.

٧٨ - إعلام الموقعين، عن رب العالمين؛ للإمام ابن قيم الجوزية.

٧٩\_ تقرير القواعد، وتحرير الفوائد؛ للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي.

٨٠ جامع بيان العلم وفضله؛ للحافظ أبي عمر بن عبدالبرِّ.

٨١ - الرسالة؛ للإمام الشافعي.

٨٢\_ روضةُ الناظر، وجُنَّة المُناظر؛ للعلامة ابن قدامة المقدسي.

٨٣ الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي.

٨٤ قواعد الأحكام، في مصالح الأنام؛ للإمام المحدِّث الفقيه عز الدين بن عبدالسلام.

٨٥ القواعد الفقهية؛ لعلي أحمد الندوي.

٨٦ القواعد النورانية الفقهية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

٨٧ الموافقات؛ للإمام الشاطبي.

٨٨ ـ موسوعة القواعد الفقهية؛ للشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو.

#### (هـ) كتب الفقه والفتاوى:

٨٩ الاختيارات العلمية؛ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة.

• ٩- إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر؛ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

٩١ ـ بدائع الصنائع، في ترتيب الشرائع؛ للإمام الكاساني.

٩٢\_ بداية المجتهد، ونهاية المقتصد؛ لأبي الوليد بن رشد.

٩٣ بلوغ المرام، من أدلة الأحكام؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني.

٩٤ التحقيق والإيضاح، لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة؛ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

٩٥ - تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام؛ للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسَّام.



٩٦ ثلاث رسائل في الصلاة؛ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

٩٧\_ رسالة الحجاب؛ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

٩٨ ـ رسالة الصلاة؛ للإمام أحمد بن حنبل.

٩٩\_ رسالة الصيام؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

١٠٠ رسالة في حكم تارك الصلاة؛ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

١٠١ عمدة الأحكام، في كلام خير الأنام؛ للإمام عبدالغني بن عبدالواحد الجماعيلي.

1.۱- الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة، أجاب عنها أصحاب الفضيلة: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، وسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، والشيخ صالح الفوزان.

١٠٣ \_ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، جمع وترتيب أحمد بن عبدالرزاق الدويش.

10.٤ فتاوى المرأة؛ أجاب عنها سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين.

١٠٥ فتاوى النساء؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

١٠٦ فقه العبادات؛ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

١٠٧ ـ كتاب الصلاة وحكم تاركها؛ للإمام ابن قيم الجوزية .

١٠٨ مجالس شهر رمضان؛ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

١٠٩ - المجموع، شرح المهذب؛ للإمام النووي.

١١٠ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.

١١١\_ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

١١٢\_ المغنى؛ للإمام ابن قدامة المقدسي.

١١٣ مناسك الحج والعمرة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

١١٤\_ منهاج المسلم؛ للشيخ أبي بكر جابر الجزائري.

١١٥ المنهج، لمريد العمرة والحج؛ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

١١٦ هداية الناسك، إلى أهم المناسك؛ لفضيلة الشيخ عبد الله بن حميد.

#### (و) كتب اللغة والأدب:

١١٧ ـ أدب الكاتب؛ لاين قتيبة.

١١٨ ـ الإيضاح؛ للخطيب القزويني.



- ١١٩ ـ تاج العروس، من جواهر القاموس؛ للزبيدي.
  - ١٢٠ تاج اللغة، وصحاح العربية؛ للجوهري.
    - ١٢١ التعريفات؛ للجرجاني.
    - ١٢٢ خزانة الأدب؛ لعبدالقادر البغدادي.
- ١٢٣ ـ شرح قطر الندى، وبل الصدى؛ لابن هشام الأنصاري.
  - ١٢٤ ـ العقد الفريد؛ لابن عبد ربّه.
  - ١٢٥ غريب الحديث؛ لأبي عبيدالقاسم بن سلام.
    - ١٢٦ الغريبين؛ لأبي عبيدالهروي.
    - ١٢٧ ـ القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي.
  - ١٢٨ ـ الكامل في اللغة والأدب؛ لأبي العباس المبرِّد.
    - ١٢٩ لسان العرب؛ لابن منظور.
    - ١٣٠ مجمع الأمثال؛ للميداني.
      - ١٣١ مقامات الحريري.
    - ١٣٢ ملحة الإعراب ؛ للحريري.
  - ١٣٣ النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (١).

## (ز) كتب التاريخ والسيرة والتراجم:

- ١٣٤ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ لمحمد بن إسحاق الفاكهي.
  - ١٣٥ الاستيعاب، في أسماء الأصحاب؛ للحافظ ابن عبدالبر.
    - ١٣٦ الإصابة، في تمييز الصحابة؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني.
      - ١٣٧\_ الأنوار، في شمائل النبي المختار؛ للبغوي.
        - ٠٠٠ ـ ١٠ ورن عي سباس النبي العصاد
        - ١٣٨\_ البداية والنهاية؛ للحافظ ابن كثير.
        - ١٣٩\_ تاريخ الأمم والملوك؛ للإمام الطبري.
        - ١٤٠\_ تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي.
        - ١٤١ ـ تاريخ مدينة دمشق؛ للحافظ ابن عساكر.
- ١٤٢ تبيين كذب المفتري، فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري؛ للحافظ ابن عساكر.
  - ١٤٣ حلية الأولياء؛ لأبي نعيم.
  - (١) هذا بالإضافة إلى مجموعة من الدواوين، وكتب الأدب المعروفة.



- ١٤٤ الذيل على طبقات الحنابلة؛ للحافظ ابن رجب الحنبلي.
  - ١٤٥ الروض الأنف؛ للسهيلي.
- ١٤٦ زاد المعاد، في هدي خير العباد؛ للإمام ابن قيم الجوزية.
  - ١٤٧ ـ سير أعلام النبلاء؛ للحافظ الذهبي.
    - ١٤٨ ـ سيرة ابن إسحاق.
    - ١٤٩ السيرة النبوية؛ للحافظ ابن كثير.
      - ١٥٠ السيرة النبوية؛ لابن هشام.
  - ١٥١\_ الشفا، بتعريف حقوق المصطفى؛ للقاضي عياض.
    - ١٥٢ ـ الشمائل المحمدية؛ للترمذي.
    - ١٥٣ ـ طبقات الحنابلة؛ لابن أبي يعلى.
    - ١٥٤\_ الكامل في التاريخ؛ لابن الأثير.
    - ١٥٥ ـ لسان الميزان؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني.
- ١٥٦ مختصر سيرة الرسول؛ لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب.
  - ١٥٧\_ مناقب الإمام أحمد؛ لابن الجوزي.
  - ١٥٨ ـ المنتظم، في تاريخ الملوك والأمم؛ لابن الجوزي.
- ١٥٩ ـ نضرة النعيم، في مكارم أخلاق الرسول الكريم على الشيخ الدكتور صالح بن حميد.
  - ١٦٠ ـ نفح الطيب، من غُصْن الأندلس الرطيب؛ للمقرى.

#### (ح) كتب الرقائق:

- ١٦١- إرشاد العباد، للاستعداد ليوم المعاد؛ للشيخ عبدالعزيز المحمد السلمان.
  - ١٦٢ إصلاح المجتمع؛ للشيخ محمد سالم البيحاني.
- ١٦٣ ـ بهجة الناظرين، فيما يصلح الدنيا والدين؛ للشيخ عبدالله بن جار الله الجار الله
  - ١٦٤\_ التذكرة، في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ للإمام القرطبي.
    - ١٦٥ـ الخشوع في الصلاة؛ للحافظ ابن رجب الحنبلي.
      - ١٦٦ الزهد؛ للإمام أحمد بن حنبل.
    - ١٦٧ ـ السفينة الماخرة، في أحوال البرزخ وأمور الآخرة؛ للشيخ حامد العبادي.
      - ١٦٨\_ الصمت؛ لابن أبي الدنيا.
      - ١٦٩ ـ كتاب الأذكار؛ للإمام النووي.



١٧٠ الكلم الطيب؛ لشيخ الإسلام ابن تيميّة.

١٧١ مختصر منهاج القاصدين؛ للإمام ابن قدامة المقدسى.

١٧٢\_ مدارج السالكين، شرح منازل السائرين؛ للإمام ابن قيم الجوزية.

١٧٣ مكارم الأخلاق؛ لابن أبي الدنيا.

١٧٤ موارد الظمآن، لدروس الزمان؛ للشيخ عبدالعزيز المحمد السلمان.

١٧٥ موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا.

١٧٦ الوابل الصيب، من الكلم الطيب؛ للإمام ابن قيم الجوزية.

#### (ط) كتب الخطابة:

١٧٧ أدب الخطيب؛ لابن العطَّار.

١٧٨ ـ تذكرة الأنام، في خطب العام؛ للشيخ صالح القاضي.

١٧٩ - توجيهات وذكرى؛ لمعالى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

١٨٠ خطب الجمع؛ لفضيلة الشيخ عبدالله الخليفي.

١٨١ خطب الجمع والأعياد؛ لفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن زاحم.

١٨٢ الخطب الطوالع، والحكم الجوامع؛ للشيخ إبراهيم الناصر.

١٨٣ ـ الخطب في المسجد الحرام؛ لفضيلة الشيخ عبدالله خياط.

١٨٤\_ خطب مختارة، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

١٨٥ الخطب المنبرية، في المناسبات العصرية؛ لفضيلة الشيخ صالح الفوزان.

١٨٦ الضياء اللامع، من الخطب الجوامع؛ لفضيلة الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين.

١٨٧ ـ الفتوحات الربانية، بالخطب والمواعظ القرآنية؛ للشيخ محمَّد سالم البيحاني.

١٨٨\_ لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف؛ للحافظ ابن رجب الحنبلي.

١٨٩ من أحاديث المنبر؛ للشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ.

١٩٠ من منبر المسجد الحرام؛ لفضيلة الشيخ محمَّد بن عبدالله السبيِّل.

١٩١\_ الموعظة الحسنة، بما يخطب في شهور السنة؛ لصديق حسن خان القنوجي (١).

#### (ی) کتب عامة:

١٩٢ ـ الآداب الشرعية، والمنح المرعية؛ لابن مفلح.

<sup>(</sup>١) وهناك مجموعة من كتب الخطب لعدد من الخطباء الفضلاء، لا تخفي على مبتغيها.



١٩٣ ـ اداب طلب العلم؛ للعلامة محمد بن علي الشوكاني.

١٩٤ \_ إحياء علوم الدين؛ للغزالي.

١٩٥ - أخلاق العلماء؛ للآجُرِّيِّ.

١٩٦ ـ أدب الدنيا والدين؛ للماوردي.

١٩٧ ـ تذكرة السامع والمتكلم، في أدب العالم والمتعلم؛ لعز الدين بن جماعة.

١٩٨- الجواب الكافي، لمن سأل عن الدواء الشافي؛ للإمام ابن قيم الجوزية.

١٩٩ ـ رفع الملام، عن الأئمة الأعلام؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية.

• ٢٠٠ـ روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ للإمام ابن قيم الجوزية.

٢٠١ الزواجر، عن اقتراف الكبائر؛ لابن حجر الهيتمي.

٢٠٢ فضل علم السلف على الخلف؛ للحافظ ابن رجب الحنبلي.

٢٠٣ الفوائد؛ للإمام ابن قيم الجوزية.

٢٠٤\_ الكبائر؛ للحافظ الذُّهبي.

٢٠٥ كتاب «العلم»؛ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

\* \* \*

وهناك عدد من الكتب فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة، لا تخفى على اللبيب، فيجسن مراجعتها؛ جمعًا بين الأصالة والمعاصرة، والله الموفق. وهو الهادي إلى سواء السبيل.



# خَامِيًا. فِهُ رِسُ الْمُوْضُوعَ اتِ

| •          | یّده 🚃 🚃                                                                                                       | مق  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | القِسَ مُ الأَوْلُ                                                                                             |     |
| 0A_ TO     | الْغُرِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْم |     |
| <b>*</b> V | ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِبَّابٌ مُبِيْنٌ ﴾                                                      | _ 1 |
| ٤٨         | نَهَلُ وَارْتِشَافٌ ، مِنْ مَعِيْن ِسُورَةِ «ق»                                                                | _ Y |
|            | القِسمُ الثَّاني                                                                                               |     |
| A8_09      | الْغِلُوالْغِلَالِهِ                                                                                           |     |
| 71         | أَعْذَبُ ٱلمَوَارِدِ ٱلعِامُ النَّافِعُ                                                                        | _ ٣ |
| <b>V</b> • | إِلَىٰ ٱلْمُوقِعِكِ أَنِنَ ،عَنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ                                                           |     |
|            | القِسَّمُ الثَّالِثُ                                                                                           |     |
| 179_10     | الْغِقِتْ إِنَّ                                                                                                |     |
| ΑΥ         | القَضِيَّةُ ٱلْأُمُّ                                                                                           | _ 0 |
| 99         | دَوْجَةُ ٱلإِنْ عَانِ إ                                                                                        | _ ٦ |
| ١٠٨        | التَّوْحِيْدُ جَيْرُعَاصِمِ، مِنَ التَّطَيُّرُوَ التَّشَاؤُمِ                                                  | v   |
| 11V        | كَلَالْلِسِّحْرِوَالشَّغُوذَةِ!                                                                                |     |



## القِسْ مُأَلِرًا بِمُ ١٧٢ \_ ١٣١ گُنْدُوْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيِعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيِعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عَلَيْنِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ٩ \_ مَنْ لِلسَّيِّةَ وَٱلتَّبَوتِيةِ أَلِيوْمَ ١٩ ١٠ - السِّيْرَةُ ٱلنَّبَوَيَّةُ وَوَاقِعُ ٱلْأُمَّةِ بِ السِّيْرَةُ ٱلنَّابَوَيَّةُ وَوَاقِعُ ٱلْأُمَّةِ ١١ \_ تَحْبِيْرُ القَالِ، فِي حُكُم الإحْتِفَالِ \_\_\_\_\_\_ ١٥٨ القِسْ مُأْلِخَامِسُ ۳۱٤ \_ ۱۷۳ (أ) الطَّعَادَةُ: 17 \_ « الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيْمَانِ » ..... (ب) الصِّلاةُ: ١٨٤ \_ « العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مُ الصَّلَاةُ » \_\_\_\_\_\_ ١٤ \_ رُوْحُ ٱلصِّلَاةِ وَلَٰبُهُا \_\_\_\_ ١٥ \_ يَوْمُ إِنَابَةٍ ، وَسَاعَةُ إِجَابَةٍ (ج) الزَّكَاةُ: ١٦ \_ الزَّكَاةُ . مُوَاسًاةٌ وَنَمَاءُ ، لَاجِبَايَةٌ وَعَنَاءٌ (د) الصِّامُ: ١٧ \_ كِيْفَ نَسْتَقُبلُ رَمَضَانَ؟ ١ \_\_\_\_\_\_ ١٨ \_ « يَابًاغِيَ ٱلْخَايْرِ، أَقْبِلْ » \_\_\_\_ ١٨ ١٩ \_ حَالُنَا بَعُنْ دَوَمَضَانَ ١



|            | الحَــَجُّ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (هـ)  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۲۰٦        | الإعْكَرُمُ، بِقُدْسِيَّةِ البَلَدِ الْحَرَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ Y.  |
| Y7A        | نَثْرُأُلْكَقِيْقِ، وَصَايًا لِحُجَّاجِ ٱلبَيْتِ ٱلْعَتِيْقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ ٢١  |
| YVV        | وَمَاذَا بَعِثَ دَالْحَجِّ ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ ۲۲  |
|            | الْجِهَادُ وَالْحِسْبَةُ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (و)   |
| YA7        | « ذِرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ [ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ ٢٣  |
| ٣٠٠        | بالحِسْبَةِ كَنَّا خَايِراًمَّةٍ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ 7 £ |
|            | القِيتُ مُ السَّادِشُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| WE W1      | المنظ المرتب المنظمة ا |       |
|            | كشبان لايلتقيان ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ ٢0  |
| <b>***</b> | ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبَوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ ٢٦  |
|            | القِسْةِ مُ السَّابِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ٤٧٤ _ ٣٤   | الخاروة السياؤك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [2]   |
|            | · صفات حمیث ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (f)   |
|            | <del>"</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ۳٤٣        | الأمَانَةُ : مَفْهُومُهَا،وَمَكَانَتُهَا،وَآثَارُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ **  |
| ٣٠٤        | ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلإِنْسَانَ بِوَالِدَبْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ ۲۸  |
| ٣٦٩        | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ ۲۹  |
|            | صفات ذميمتر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ۳۸۰        | تَحَذِيرُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، مِنْ أَكِل إَلْحَسَنَاتِ السَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ ٣,  |
|            | A STATE OF THE STA |       |

| 490    |                                         | _ الإغراض، عَنْ مِقْرَاضِ ٱلأَعْرَاضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۱  |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤١٠    |                                         | _ الخَصْلَةُ الذَّمِيمَةُ ، المَشِيئُ بالغِّيْمَةِ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٢  |
|        |                                         | القِسْ مُ ٱلثَّامِنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ٤٩٢.   | _                                       | الِقَضِبَايُا الْخِتَالِغَيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 277    |                                         | _ الزَّوَاجُ، حَصَّانَةٌ وَأَبْتِهَاجُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٣  |
| ٤٣٩    |                                         | _ وَصَاٰيًا وَتَوْجِيْهَاتٌ ، إِلَىٰ ٱلأَزْوَاجِ وَٱلزَّوْجَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٤  |
| 202    |                                         | _ «أبغضُألحاً لا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳٥  |
| 277    |                                         | _ النِّدَاءُ الحَانِيُ ، إِلَىٰ ٱلنِّصْفِ ٱلثَّانِيُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٦  |
| 244    | *************************************** | _ نَخُوَتَرْبِيَةٍ أَمْثَل فِي عَصْرِ الفَضَائيَّاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٧  |
|        |                                         | الْقِسْ مُالتَّاسِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 0 2 1. | _                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 290    |                                         | ﴿ حَرْخَةُ عِبْرَةٍ، وَذَرْفَةُ عَبْرَةٍ ، إِبَّانَ حَرْبِ ٱلْخَلِيْجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۸  |
| ٥٠٧    |                                         | _ قَصَايَاٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلأَقْصِى إِلَىٰ أَيْنَ ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|        |                                         | _ مَأْسُاةُ ٱلبُوسْنَةِ وَالْهِرْسِكِ، بَيْنَ ٱلْوَاجِبِ ٓ الْإِسْلَامِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 011    |                                         | وَالتَّخَاذُلِ العَالِمِيِّ أَصَالِمِيٍّ أَصَالِمِيٍّ أَصَالِمِيِّ أَصَالِمِيًّ أَصَالِمِيًّ أَصَالِمِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ۰۳۰    |                                         | _ لَوْعَةُ ٱلضَّمِيْرِ ، عَلَىٰ قَضِيَّةً كَشْمِيْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤١  |
|        |                                         | القِسَمُ العَاشِرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ٥٨٤    | _ 0 8 7 .                               | الْبِوْتِيْ الْجَوْتِيْ الْجِوْتِيْ الْجَوْتِيْ الْجِوْتِيْ الْجِيْلِيْ الْجِوْتِيْ الْجِيْلِيْ الْجِوْتِيْ الْجِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 0 2 0  |                                         | _ إلى مَتَى ٱلفَّفُلَةُ يَاعِبُا دَ ٱللَّهِ ١١٠ - الله عَبَا دَاللَّهِ ١١٠ الله عَبَا دَاللَّهِ ١١٠ - الله عَبَا دَاللَّهُ ١١٠ - الله عَبْدُ ١٤٠ - الله عَبْدُ اللهُ عَبْدُ ١١٠ - الله عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ ١١٠ - اللهُ عَلَيْهُ ١٤٠ - اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ١٤٠ - اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ١٤٠ - اللهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ | ٤٢. |
|        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |



| ۸٥٥   | « القَبُرُأُوِّلُ مَنَازِلَ الآخِرَةِ ١»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ ٤٣    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٥٧٣   | آثَارُ المَعَّاصِي وَالذُّنوُب، عَلَىٰ الجُمْ تَمَعَاتِ وَالشُِّعُوْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ { £ £ |
|       | القِسْمُ ٱلْحَادِي عَشِرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ۲۳۲ _ | فِوْضَوْحَ إِنْ مُنْهِ وَجَارِبُهُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| ٥٨٧   | القَوْلُ ٱلْحُكِّلُ، فِي سِيْرَةِ الْإِمَامِ ٱللَّبَكِّلِ مِنْ الْمُعَلِّلِ مِنْ الْمُعَلِّلِ مِنْ اللهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ {0    |
| 7.7   | أُمَّتُنَا ٱلإسْلَامِيَّةُ وَتَحَدِّياتُ ٱلْعَوْلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 719   | مُؤَامَرَاتٌ لَامُؤْمَرَاتٌ! « بِمُنَاسَبَةِ عَقْدِ مُؤْمَرَ السُّكَانِ وَالتَّهِْيةِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ {٧    |
|       | القِسْمُ الثَّانِي عَشِرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| V•Y_  | _ 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 740   | بدَايَةُ الْعَامِ ، آمَالُ وَآلَامُ إِنَّ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِينَ وَالْكُمُ إِنْ الْمُعَالِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ £A    |
| 750   | بَيْنَ غَيْثَيْنِ هُمَا مَا ذَهُ أَلْكَيَاةِ « خُطْبَةُ صَلَاةٍ ٱلْإِسْتِسْقَاءِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|       | نِدَاءُ عَامٌ، مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 772   | « خُطْبَةُ عِيْدِ ٱلْأَضْهَىٰ ٱلْبُنَارَكَ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| V0Y.  | الفهاركس الفهاركس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| ٧٠٥   | فِهْ رِسُ الآياتِ القُ رُآنِيّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V=1     |
| ۷۲٤   | فِهْ رَسُ الْأَحَادِيْتِ النَّبُولِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| ٧٣٦   | فِهْ رَسُ الآتَ إِلْمَرُوبَيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| ٧٣٩   | فَعْ رَسُ الْمَهَادِرُ وَالْمَرَاجِعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ٧٤٨   | فَهُ رِسُ الْمُؤْخُوعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَخُوعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

